verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

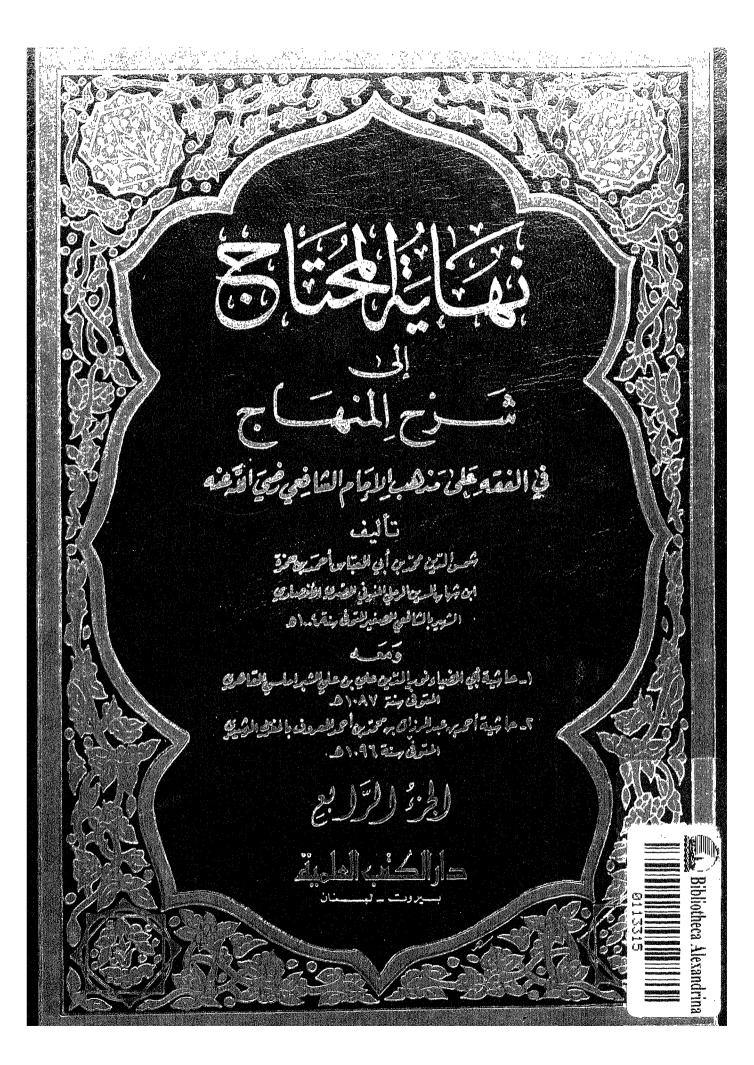







> تأكيف شمدل لدِّين محدِّين أبي العبّاس أحمدَ بن حمْرة ابن شها ربالدين المعالي المنوفي المصري الأنصاري الشهر بالشافعي لصغير لمتوفى بنة ١٠٠٤ه

> > وَمعَه

د حارثية أبي الضياء نورإ لمدّين على بن علي لشبرا ملسي لقاهري المتوفى سنة ١٠٨٧ هـ ٢- حاشية أحمربه عبدالرزاى بهمحدّبن أحمدالمعروف بالمغرّي الرثيدي المتوفى سنة ١٠٩٦هـ

المحذة السَّالِع

دَارالْڪ تَبُللْإِللَّيْهُ

جَمْيع الحُقوق محُفوظة

3131a - 1994a

# « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ " (حديث نُريث)

## بمن البرار من ارحم

#### باب الخيار

هو اسم من الاختيار الذى هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ والأصل فى البيع اللزوم، إلا أن الشرع أثبت فيه الحيار رفقا بالمتعاقدين رخصة إما لدفع الضرر، وهو خيار النقص الآتى . وإما للتروى ، وهو المتعلق بمجرد التشهى ، وله سببان : المجلس والشرط ، وقد أخذ فى بيانهما مقدما أوّلهما لقرّة ثبوته بالشرع من غير شرط وإن اختلف فيه . وأجمع على الثانى ، فقال (يثبت خيار المجلس فى ) كل معاوضة محضة ، وهى ماتفسد بفساد عوضها نحو (أنواع البيع ) كبيع أب وإن علا مال طفله لنفسه وعكسه فإن ألزم من طرف بتى للآخر كما

#### ( باب الحيار )

(قوله هو اسم) أى اسم مصدر: أى اسم مدلوله لفظ المصدر (قوله هو طلب) أى شرعا (قوله خير الأمرين) أى فيا يتعلق به غرضه ولوكان تركه خيرا له ، أو يقال: أى غالبا (قوله والأصل فى البيع اللزوم) أى شأنه ذلك : يعنى أن وضعه يقتضيه ، إذ القصد منه نقل الملك وحل التصرف مع الأمن من نقض صاحبه عليه (قوله لقوة ثبوته الخ ) كان الأولى أن يقول لقوته بثبوته الخ ، والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا أن العقد إذا وقع ثبت به خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه فى العقد لم يصح ، مخلاف خيار الشرط فإنه لايثبت إلا باشتراط العاقدين لايقال : كما أن خيار المجلس ثبت بحديث « البيعان بالخيار الخ » كذلك خيار الشرط ثبت بقوله ١ من بايعت فقل لا خلابة » . لأنا نقول : الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار ، والكلام هنا فى نفس الخيار حيث ثبت بلا شرط ، بخلاف خيار الشرط فإنه لايثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله من بايعت الخ حيث ثبت بلا شرط ، بخلاف خيار الشرط فإنه لايثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله من بايعت الخ بقية أركانه اه سم على حج : أى فيقال قدم : إما لقوة ثبوته الخ ، وإما للاههم به . قال حج : ذهب كثيرون من بقية أركانه اه سم على حج : أى فيقال قدم : إما لقوة ثبوته الخ ، وإما للاههم به . قال حج : ذهب كثيرون من كانت لاخيار فيها (قوله وعكسه) أى واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرق الولى مشروط بالمصلحة ، كانت لاخيار فيها (قوله وعكسه) أى واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرق الولى مشروط بالمصلحة ،

( باب الحيار )

( قوله لقوّة ثبوته بالشرع ) من إضافة المعلول إلى علته ( قوله نحو أنواع البيع ) حاول الشيخ في الحاشية أن

فى البسيط وبيع جمد فى شدة حرّ لحبر « البيعان بالحيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر » بنصب يقول بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن لا بالعطف وإلا لقال يقل بالجزم ، وهو لايصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته له الصادقة بعدم القول مع عدم التفرق ، وزعم نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه ممنوع لأن جل عملهم لايثبت به نسخ كما قرر فى الأصول على أن ابن عمر من أجلهم ، وهو راوى الحديث كان يعمل

فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الحيار فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصلُّ فيه فينبغى أن يمتنع على الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ، ولو انعكس الأمر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل خلافه ، فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه ، ولو امتنع الفسخ حينتذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لانظير له ، ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الحيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوّت مصلحة أحدهما والفسخ يفوّت مصلحة الآخر ، فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف ؟ فيه نظر فليتأمل اه سم على حج. أقول : ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الحيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولى لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضرُّ بالفرع فكذلك هنا ( قوله وبيع جمد ) أي وإن أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه ، وسيأتى عن سم على حج مايفيدِه مع الفرق. بينه وبين خيار الشرط ( قوله لخبر البيعان ) أي المتبايعان ( قوله مالم يتفرقا ) أي من مكانهما بدليل قصة أبن عمر راوى الحبر اهسم على منهج (قوله وهو لايصح) بخط شيخنا البرلسي بهامش المحلي مانصه : المعنى على العطف أن الحيار ثابت لهما مُدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اختر فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في الثانية وإن انتفتَ الأولى بأن تفرقا ، والتخلص منهما بما قاله النووى رحمه الله تعالى : هكذا ظهر لى في فهم هذا المحل فليتأمل اه . أقول : يرد على ذلك ماقرره الرضى وغيره من أن العطف بأو بعد النبي يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لأحدهما ، ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال ، وإلا فقضية أصل وضع اللغة أن النبي لأحدهما كما اعترف نفس الرضي بذلك ، وحيننذ فما قاله النووي لايتوجه عليه إشكال لابخسب أصل اللغة ولا بحسب استعمالها فيتأمل اه سم على مهج ( قوله من عدم التفرق الخ ) قال حج ولم يبال بهذا الإيهام شراح البخارى حيث جوّزوا فى رواية مالم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر نصب الراء وجزمها اه ( قوله لامغايرته ) أي القول: وقوله له : أي التفرق ( قوله بعدم القول مع التفرق ) في نسخة بوجود القول مع الخ ، وكتب سم عليها : ينبغي مع عدم التفرق اه سم على حج . ثم رأيت في نسخة صحيحة : مع عدم التفرق لكنها لاتناسب النسخة التي صورتها بعدم القول ، وإنما تناسب نسخة بوجود الخ ( قوله وزعم نسخه ) أي الحبر ( قوله لأن جلَّ عملهم ) في حج إسقاط جلَّ وهو أولى لأن عملهم لايثبت به نفسه نسخ أصلًا ، ولو اتفق نسخه في موضع بعمل أهل المدينة ظاهرا كان النسخ في الحقيقة بغيره غايته أن ذلك الغير وافق عمل أهل المدينة أو أن عملهم

الشارح جعل أنواع البيع فى كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالاً للمعاوضة المحضة لا لمما يثبت فيه الحيار ، فن النحو حينتذ الإجارة ، ولا يخي ما فيه

به (كالصرف وبيع الطعام بالطعام) وما استشكل به ثبوت الحيار في الصرف مع أن القصد به تروّى العاقد في اختيار الأفضل له . والمماثلة شرط في الربوى فالأمران مستويان ، فإذا قطع بانتفاء العلة فكيف يثبت الحيار ؟ يرد بما علم مر آن القصد بثبوت الحيار هنا مجرد التشهى ، على أن هذا غفله عما مر فيها المعلوم منه أنها لاتمنع أن أحدهما أفضل (والسلم والتولية والتشريك) لشمول اسم البيع لها ، ولو باع العبد من نفسه لم يثبت له خيار كما في المجموع ولا لسيده خلافا للزركشى ، ولا يرد ذلك لأن هذا عقد عتاقة لابيع ، وينبغي أن يلحق به البيع الضمني لأنه لابد فيه من تقدير دخوله في ملك المشترى قبل العتق ، وذلك زمن لطيف لايتأتى معه تقدير آخر فالحيار فيه غير ممكن . قاله الزركشي ، ويثبت أيضا في قسمة الرد فقط دون قسمتي الإفراز والتعديل ولو بالتراضي فالحيار فيه غير منفعة ، بخلاف صلح الحطيطة فإنه في الدين إبراء وفي العين فلا الممتنع عنه مجبر عليه ( وصلح المعاوضة ) على غير منفعة ، بخلاف صلح الحطيطة فإنه في الدين إبراء وفي العين فلا يرد أيضا لأنه معاوضة غير محضة ، وقد علم من سياقه أنه لاخيار فيها ( ولو اشترى من يعتق عليه ) كأصله أو فرعه ( فإن قلنا ) فيا إذا كان الحيار لهما ( الملك في زمن الحيار للبائع ) وهو مرجوح ( أو موقوف ) وهو الأصح فرعه ( فإن قلنا ) فيا إذا كان الحيار لهما ( الملك في زمن الحيار للبائع ) وهو مرجوح ( أو موقوف ) وهو الأصح

مستند إليه (قوله كالصرف) هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب (قوله شرط في الربوى) أي بشرط اتحاد الجنس لأنه هو الذي يتوجه عليه السؤال (قوله بثبوت الحيار هنا) وأيضا فقد يتعلق الغرض بالمفضول أو المساوى اه سم على حجر قوله عما مر فيها)أى المماثلة (قوله لا يمنع أن أحدهما) أى أحد الربويين (قوله أفضل) أي إذ العبرة فيها بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة (قوله وينبغي أن يلحق به النخ) جزم بهذا شيخ الإسلام في من منهجه وصريح الشارح أنه بحث الزركشي ، وعليه فاللائق نسبته له بما فعل الشارح فإن الجزم به كما في المهج يوهم أنه كلام الأصحاب ، وما في المهج من الجزم يوافقه ما في حج حيث قال ومثله : أي بيع العبد من نفسه البيع الضمني اه (قوله البيع الضمني) ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي الله ومثله : أي بيع العبد من نفسه البيع الضمني الم (قوله البيع الضمني) ومثله الحوالة على الأصح (قوله تقدير بيع لأنها رخصة فلا يناسبها ثبوت الحيار اه متن منهج بالمعني وعبارة المحلى: ولاخيار في الحوالة على الأصح (قوله تقدير والتعديل ( قوله عبر عليه) في الإفراز والتعديل فلا ينافي المتناع الحيار فيها لو رفعت بالراضي (قوله وصلح المعاوضة ) كأن يصالحه على دار بعبد (قوله على غير منفعة ) أي أو نحوها مم المين بيعالكونه خلعا ( قوله إلى المونة ) كأن يصالح على الشيء على منفعة ( قوله وقله أي العمد ) عطف على قوله على منفعة ( قوله وقله وعلى من سياقه ) أى حيث عبر بأنواع البيع ( قوله أنه لاخيار فيها ) أى في المعاوضة الغير المحضة ( قوله والمولو المترى من بعتى عليه الخور ) .

[ فرع ] وقع السؤال عما لو قال لشخص إن اشتريت عبدك أو ملكته فهو حرّ ، وقال العبد إن اشتريتك فأنت حرّ هل يعتق عليه إذا ملكه نظرا لتشوّف الشارع للعتق أولا قياسا على مالو قال لامرأة إن تزوّجتك فأنت طالق لأن شرط صحة كل منهما أن يكون المحل مملوكا له ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى . ثم رأيت في حج في كتاب الطلاق في فصل خطاب الأجنبية وتعليقه لغو : أى إجماعا في المنجز ، إلى أن قال : وتعليق العتق بالملك باطل كذلك اه . وبقي ما لو قال لعبده إن بعتك بيعا صحيحا فأنت حرّ فباعه كذلك فهل يعتق أو لا ؟ فيه نظر أيضا ، والأقرب العتق عقب العقد كما لو نجزه في خيار المجلس وينفسخ به العقد ، ثم رأيته في الخطيب على هذا الكتاب ،

(فلهما الخيار) لوجود المقتضى بلا مانع (وإن قلنا الملك للمشترى) على الضعيف (تخير البائع) إذ لامانع أيضا هنا بالنسبة إليه (دونه) إذ قضية ملكه له عدم تمكنه من إزالته وأن يترتب عليه العتق حالا ، فلما تعذر الثانى لحق البائع بتى الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس (ولا خيار فى ) عقد جائز ولو من طرف كرهن . نعم لو شرطه فى بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فيفسخ هو تبعا ،

وعبارته : إذا قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حرّ فباعه بشرط نفى خيار المجلس بطل البيع لأنه يناف مقتضاه ، بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق البائع فى زمن الحيار نافذ اه .

[فرع] لو قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعنقه فقال اشتريت فهل يثبت للمشترى خيار المجلس أم لا؟فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا للشرط الذي شرطه .

[ فرع ] لو قال : إن بعتك فأنت حرّ ثم باعه صح البيع وعتق عليه فورا لأنه يقدر دخوله في ملك المشترى في زمن لطيف نظير ماقدمه الشارح في البيع الضمني ، بخلاف مالو قال إن اشتريتك فأنت حر فإنه لايعتق على القائل بالشراء لأنه لايملك تعليقه حين الإتيان بالصيغة ( قوله فلهما الخيار ) بخلاف ما لو اشترى من أقرّ بحريته يثبت للبائع ولا يثبت للمشترى لأنه من جهته اقتداء اه سم على منهج . ومثله من شهد بحريته وردت شهادته ( قوله لوجود المقتضي ) أي وهو مجلس العقد ( قوله فلما تعذر الثاني ) هو قوله وأن يترتب عليه العتق بتي الأوّل : أي عدم التمكن من الفسخ ( قوله يتبين عتقه عليه ) أي من حين العقد ( قوله وإن كان للبائع حق الحبس ) أي فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه ، وعليه فيكون هذا مستثنى مما ينبت فيه حق الحبس للبائع ، وقد يوجه بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل ثم ماتقرّر من العتق قبل توفية الثمن . قال الأذرعي : هو مقتضي إطلاقهم ، ونقل السبكي عن الجوري أنه لايعتق إلا بعد توفية النمن ، لكن نقل سم على منهج عن الشارح اعتماد العتق ، هذا وقد استشكل ع تبين العتق من حين العقد بناء على أن الملك فيه للبائع بأنه يلزم عتقه على المشترى قبل دخوله فى ملكه اه . وقد يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلا وآيلا للزوم بنفسَه مع تشوّف الشارع للعتى نزلناه منزلة العدم . ونقل عن شيخنا الحلبي مايوافقه . ثم رأيت في كلام الشارح بعد قول المصنف الآتي والأصح أن العرض على البيع الخ مايصرّح به حيث قال لأن العتنى الخ ، لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافى كون ملكه مزلزلا ، إلا أن يقال : لماكان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن راعوه، ولا يضرّ تبعيض الأحكام حينئذ، فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوى ، ووقع لهم تبعيض الأحكام فى مسائل متعددة منها مالو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولإ تنقض وضوءه

<sup>(</sup> قوله نعم لو شرطه فى بيع الخ ) عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت فى العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن فصها : لأنها ليست بيعا ، ولأن الجائز فى حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له ، والآخروطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ،ولكن لوكان الرهن مشروطا فى بيع الخ فالاستدراك فى كلامه بالنسبة لما اقتضته العاة من أن اللازم فى حقه لايثبت له خيار فلا يتمكن من الفسخ

وضمان ووكالة وقرض وشركة وعارية ووقف وعتق وطلاق إذ لا يحتاج له فيه ولا في (الإبراء) لأنه لامعاوضة فيه (والنكاح) إذ المعاوضة فيه غير محضة (والهبة بلا ثواب) لا نتفاء المعاوضة (وكذا) الهبة (ذات الثواب) لا يثبت الحيار فيها لأنها لا تسمى بيعا، والمعتمد ثبوت الحيار فيها ولوقبل القبض لأنها بيع حقيق (والشفعة) لأن الحيار فيا يثبت ملكه بالاختيار فلا معنى لإثباته فيا ملك بالقهر والإجبار (و) كذا (الإجارة) بسائر أنواعها على المعتمد لأنها لا تسمى بيعا ولفوات المنفعة بمضى الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض، ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر والحيار غرر فلا يجتمعان، ويفرق بين إجارة اللهمة والسلم بأنه يسمى بيعا بحلافها، وبأن المعقود عليه يتصوّر وجوده في الحارج غير فائت منه شيء بمضى الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة وبينها وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطى حكمه، ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لاخيار فيه فيا يظهر وما قاله القفال وطائفة من أن الحلاف في الإجارة في إجارة العين وأما إجارة الذمة كيثبت الحيار فيها قطعا، ونقله الشارح وأقرة طريقة ضعيفة (والمساقاة) كالإجارة (والصداق) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات وعوض الحلع مثله (في الأصح) في المسائل الحمس ومرّت الإشارة إلى ردّ مقابل كل منهما (وينقطع) خيار المجلس (بالتخاير) من

( قوله وضهان ووقف الخ ) يتأمل مامعني جوازه فيهما إلا أن يكون الجواز من جهة المضمون له بمعني أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن ومن جهة الموقوف عليه المعين بمعنى أن له رد الوقف اهسم على حج. أقول: هذا لايرد على الشارح لأنه لم يدع ثبوت الحيار فيهما ، إلا أن يقال : إن نفيه فيهما فرع عن إمكانه وحيث لم يمكن فلا حاجة إليه ، وهذا إن أريد بالجواز ثبوت الحيار فإن أريد جواز العقد بمعنى عدم لزومه فلا إيراد ، وهذا كله بناء على أن الضمان وما بعده عطف على الرهن ولك أن نجعله عطفا على العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال (قوله وعتق ) يتأمل معنى الجواز في العتق والطلاق فإن الظاهر جعلهما من جملة العقد الجائز ، ويحتمل عطفهما على عقد جائز فيكون التقدير ولا خيار في عتق ولا طلاق ولكن يبعده التعليل المذكور في قوله إذ لايحتاج له فيه ( قوله إذ لايحتاج له ) أي الحيار ( قوله فيه ) أي العقد الجائز لكن يرد عليه الطلاق والعتق والوقف والأُولى رجوع فيه لما ذكر من العقد وما عطفعليه من الضمان وغيره ( قوله وكذا الهبة ) ضعيف ( قوله بسائر أنواعها ) أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل ، وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجارة نوعان فقط وهما الذمة والعين ( قوله لأنها لاتسمى بيعا ) متأت هذا التعليل في سائر أنواعها ( قوله ولفوات المنفعة ) لايتأتى في المقدرة بمحل العمل فبعض التعاليل عام وبعضه خاص ( ( قوله ولأنها البخ ) مثل الأوَّل في جريانه في سائر أنواعها ﴿ قُولُهُ وَجُودُهُ فَي الْحَارِجِ ﴾ هذا لايتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار فيه ، فلعل المراد أن أن الغالب في المسلم فيه كونه عينا لاتفوت بفوات الزمن (قوله كحق الممر) أي أو إجراء المساء أو وضع الجذوع على الجدار ( قوله في المسائل الحمس ) ومقتضى قوله وعوض الحلع مثله أن الحلاف جار فيه أيضا وهو كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط ، وعبارة عميرة قوله على الأصح الَّخ مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط ، فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض (قوله وينقطع خيار المجلس بالتخاير ) إلى أن قال وبالتفرق قال الشارح في شرح العباب : وأفهم خصره القاطع فيما ذكر أن ركوب المشترى الدابة المبيعة لايقطع . وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها . والثاني ينقطع لتصرفه ، والذي يتجه ترجيحه الأولى : ولاتسلم

<sup>(</sup>قوله ووقفوعتقوطلاق)معطوفات على عقد جائز لاعلى مدخول الكاف(قوله ولفوات المنفعة بمضى الزمن) أى فى المقدرة بزمن ) قوله فى المسائل الخمس) أى على مامر فى الهبة (قولهومرت الإشارة إلى ردّ مقابل كل منهما )

العاقدين (بأن يختارا لزومه ) أى العقد صريحا كتخايرنا وأمضيناه وأجزناه وأبطلنا الخيار وأفسدناه لأنه حقهما فسقط بإسقاطهما ، أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما فى المجلس إذ ذلك متضمن للرضا بلزوم الأول فلا ترد هذه الصورة على مفهوم كلام المصنف ( فلو اختار أحدهما ) لزومه (سقط حقه وبقى ) الحيار ( للآخر ) كخيار الشرط ، وقول أحدهما اخترت أو خيرتك يقطع خياره لرضاه بلزومه لاخيار المخاطب مالم يقل اخترت إذ السكوت غير متضمن للرضا ، ولو أجازا فى الربوى قبل التقابض بطل وإن تقابضا قبل التفرق على الأصح كما مر فى بابه (و) ينقطع أيضا بمفار قةمتولى طرفى عقد لمجلسه (و بالتفرق بهدنهما ) ولو من أحدهما ناسيا أر جاهلا لا بروحهما كما يأتى فى الموت لحبر البيهقي «البيعان بالحيار حتى يتفرقا من مكانهما » وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة ثم رجع . لايقال : قضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « البيعان بالحيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه عليه وسلم أنه قال « البيعان بالحيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه

أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالمذكور ما في معناه اه سم على حج (قوله بأن يتبايعا العوضين ) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشترى بغير النمن الذى قبضه منه ، وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضى انقطاع الحيار بما ذكر ، فلعل قوله العوضين بحرد تصوير ، وينبغى أن يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته (قوله إذ ذلك) أى التبايع (قوله على مفهوم كلام المصنف ) وهو قوله بالتخاير وبالتفرق (قوله وقول أحدهما اخترت) لو قال أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ ، قاله القاضي وغيره ، وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من الاحمالات ولم أر فيها نقلا اه من شرح العباب سم على حج . وبقي مالو قال أجزت في النصف أو قال فسخت في النصف أو النصف أو النصف الآخر ، والذي يظهر في الثانية أنه ينفسخ في الكل لأنه إن كان المعني فسخت في النصف أولا وفي النصف الآخر ، والذي يظهر في الكل ظاهر ، وإن كان المعني فسخت في النصف وأجزت في النصف والمنسخ في الباقي انفسخ في الكل تغليبا للفسخ . وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع ، فإن قال أردت الإجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل ، وإن قال أردت الإجازة في النصف الأول مثلا وفي الثاني أيضا نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لعاما قاله لتعارض الأمرين في حقه وبتي الحيار عملا بالأصل (قوله وينقطع وإنها يقطع بالقول لأن مفارقة محله كفارقة العاقدين من المجلس وهو لا يقطع الحيار وإن تماشيا منازل كما يأتي (قوله وبالمغرق بهدنهما) .

[ فرع ] كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر ، وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون فيه عند وصول الحبر للمكتوب إليه مر . وفى فتاوى الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي المروضة خلافا لظاهر الروضة اه سم على حج . وسيأتي في كلام الشارح مايقتضي خلافه من امتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه ، ويوافقه قول شيخنا الزيادي لو فارق الحيّ مجلسه لم ينقطع خياره كما في الكتابة لغائب لاينقطع خيار الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه ، فكذا هنا على المعتمد خلافا لما في شرح الروض (قوله هنام أي قليلا أن تكون صفقة خيار) أي مشروط

أى بناء على ظاهر المتن وإنكان قد تقدم تعقبه فى الهبة ذات الثواب ( قوله وقول أحدهما اخترت ) عبارة التحفة : اختر من غير تاء بصيغة الأمر ( قوله لايقال ) التعبير هنا بلا يقال فيه حزازة إذكونه قضية فعل ابن عمر ماذكر ،

خشية أن يستقيله ». لأنا نقول: الحل في الحبر محمول على الإباحة المستوية الطرفين ومحل البطلان بما مر عند تفرقهما بالاختيار ، فلو حمل أحدهما مكرها بغير حتى بتى خياره وإن لم يسد فه وكان المبيع ربويا على الأصح لانتفاء فعله لاخيار صاحبه إن لم يتبعه مالم يمنع من الحروج معه وإلا بتى ، وإن هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خيارهما مطلقا لتمكن غير الهارب من النسخ بالقول مع انتفاء العذر ، بخلاف المكره فكأنه لا فعل له ، ويؤ خذ من تعليلهم بتمكنه من الفسخ أن غير الهارب لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره ويحتمل خلافه ، وعند لحوقه لابد أن ينحقه بتمكنه من الفسخ أن غير الهارب لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره ويحتمل خلافه ، وعند لحوقه لابد أن ينحقه قبل انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة ، وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينذ كما في البسيط ، ويحمل عليه مانقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق مابين الصفين ، ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيله أو انعزاله عليه مانقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق مابين الصفين ، ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيله أو انعزاله

في العقد (قوله المستوية الطرفين ) أي فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروهة ، ولا يلزم منه أن فعل ابن عمر كان مكروها لجواز أن لاتكون مفارقته لذلك بل لغرض جوازالتصرف فيه ( قوله بتي خياره ) فلو زال الإكراهكان موضع زوال الإكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعدُّ مفارقًا له انقطع خياره ، ويحله كما هو ظاهر حيث زال الإكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة ، أما لو زال وهو في محل لايمكن المكث فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خيار ه بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال منه العدم صلاحية محله للجلوس، وعليه فلوكان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر فهل يازم قصده حيث لامانع أولا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعد ؟ فيه نظر ، وقياس مالو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث كان الأظهر فيه عذم الترخص انقطاع خياره هنا فليراجع وليتأمل ( قوله وكان الميبع )من جملة الغاية ( قوله لاخيار ) أي فلا يبقى ( فوله وإلا بقى) وانظر مالو زال إكراهه بعد هل يكلف الحروج عقب زوال الإكراه ليتبع صاحبه أولا ، ويغتفر في الدوام مالًا يغتفر في الابتداء فيه نظر ، والأقرب الأوَّل ، وينبغي أن محل انقطاع آلحيار بعدم الحروج إذا عرف محله الذي ذهب إليه وإلا فينبغي أن لاينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب بناء على ماتقدم عن الشارح من أن الكاتب لاينقطع خياره إلا بانقطاع خيّار المكتوب إليه ( قوله وإن هرب أحدهما ) أي مختاراً أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الأول وإن لم يكن فى ذلك إكراه على خصوص المفارقة أه سم على مهمج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقطع بها الحيار إذا فارق مجلسه لها ﴿ قُولُهُ مَعَ انتُّفَاءَ الْعَلْدُ ﴾ أي من جانب الهارب ﴿ قُولُهُ أَنْ غَيْرِ الْهَارِبِ ثُوكَانَ نَأَكُمَا الخ ﴾ وخيار الملتصِقين إنما ينقطع بالقول فقط لابمفارقتهما مجلس العقد اه الحطيب . أقول : ولعل الفرق بينهما وبين متولى الطرفين حيث ينقطع خياره بمفارقته مجلسه مع أنه قائم مقام نفسه وموليه أن موليه مفارق له منفصل عنه حقيقة فكان قبوله عنه نيابة محضة ، فإذا فارق مجلسه نزل منزلة مفارقة موليه لكون الحاصل عنه مجرد نيابة فى الصيغة ، ولا كذلك الملتصقان فإنه لايمكن التفرق بينهما لاحقيقة ولا حكما ( قوله لم يبطل خياره ) معتمد ( قوله بفوق مابين الصذين )

وكون قضية الخبر ماذكر فيه لامانع من كونه يقال فكان ينبغى أن يعترف بكون قضيته فعل ابن عمر ذلك ثم يقول ويشكل عليه قضية الحبر ثم يجيب بالحمل الذى ذكره ( قوله خشية أن يستقبله ) عبارة التحفة خشية من فسخ صاحبه فهو المراد فى عبارة الشارح ، لكن الشارح إنما آثرها ليوافق لفظ الحبر ( قوله إلا أن تكون صفقة خيار ) الاستثناء من مفهوم قوله مالم يتفرقا : أى فإن تفرقا انقطع الحيار إلا أن تكون صفقة خيار ، أى بأن شرطاه ( قوله ولحل البطلان ) يعنى بطلان الحيار ( قوله مطلقا ) أى سواء منع الآخر من اتباعه أم لا ( قوله نائما مثلا ) أى كأن كان مغمى عليه لا مكرها لتمكنه من الفسخ بالقول ( قوله ولا يبطل البيع بعزل الموكل الخ ) وظاهر أنه

ى زمن الحيار خلافا للرويانى ومن تبعه ، والأوجه أن خيار الشرط فى ذلك كخيار المجلس إذ لافرق بينهما فى الحلق الشروط كما صرحوا به ( فلو طال مكنهما ) فى المجلس ( أوقاما و تماشيا منازل ) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو أعرضا عما يتعلق بالعقد ( دام خيارهما ) لانتفاء تفرقهما بأبدانهما ( ويعتبر فى النفرق العرف ) فإن كان فى سفينة أو مسجد أو دار صغيرة كل منها فبأن يخرج أحدهما منه أو يصعد السطح أو كبيرة فبالحروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت ، وإن كانا فى سوق أو صحراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولى أحدهما صاحبه ظهره و يمشى قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه . قال فى الأنوار : والمشى القليل مايكون بين الصفين : أى ثلاثة أذرع ولو كانا فى سفينة كبيرة فالمزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية ، ولا يحصل التفرق بإقامة ستر ولو ببناء جدار بينهما لبقاء المجلس وإن كان بفعلهما أو أمرهما كما صححه والد الرويانى ، لأن التفرق بالأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق فى المكان خلافا للغزالى فى بسيطه والقاضى مجلى وذكر الإمام أعوه ، وادعى الأذرعى أنه المتجه ، ولو تناديا من بعد ببيع ثبت الحيار لهما وامتد مالم يفارق أحدهما مكانه ، فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارها ولو بقصد كل منهما جهة فيان فارقه وصل إلى موضع لو كان الآخرة على مقاء خيار الكاتب إلى انقضاء خيار المكتوب إليه بمفارقته لمجلس قبوله

لحصول الفضيلة وهو ثلاثة أذرع ( قوله خلافا للروياني ) جرى عليه حج حيث قال على ما في البحر : ولم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد إن ألحق ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو إنحائه للموكل عدم اعباده ، وعليه فتستثني هذه من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الحيار بذلك للموكل كما يأتى ( قوله في ذلك ) أى عزل الموكل وكيله النخ ( قوله لانتفاء تفرقهما ) أى وعدم اختيار لزوم العقد ( قوله كل ) هو بالرفع فاعل صغيرة ، وقوله منها : أى من البقاع الثلاثة فلا يقال كيف وصف المسجد بوصف المؤنث مع كونه مذكرا ( قوله فأن يخرج أحدهما ) ظاهره ولوكان البائع قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الإمام والغزالي اهسم على منهج ، ويظهر أن مثل ذلك مالوكان إجدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها اه ( قوله أو يصعد السطح ) أو شيئا مرتفعا فيها كنخلة مثلا ، ومثل ذلك مالوكان فيها بئر فنزلها فيا يظهر ( قوله أو بيت متفاحش السعة ) أى ولو سيناء مرتفعا فيها كنخلة مثلا ، ومثل ذلك مالوكان فيها بئر فنزلها فيا يظهر ( قوله أو بيت متفاحش السعة ) أى ولو ببناء جدار) خلافا لحج ، ويفرق بين ماهنا وما في الأيمان من الحنث فيا لو حلف لايساكنه بأنه يعد مساكنا عرف امدة البناء بفعله أو أمره ولا يعد مع انتفائهماولا كذلك هنا ( قوله بمفارقته لهبلس قبوله ) ظاهره و إن فارق ترجيحه حيث قال مفارقة أحدهما الآخر ، وجرى عليه حج ( قوله بمفارقته لهبلس قبوله ) ظاهره و إن فارق الكاتب بجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه ، وعليه فلا يعتبر للكاتب بجلس أصلا ، ولكن قال سم على منهج نقلا عن الشارح بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه اه . ويوافق الظاهر ماجزم به شيخنا الزيادى في حاشيته من قوله كما في الكتابة لغائب لاينقطع خيار الكاتب إلا بمفارقة

لاينقطع به الخيار بل ينتقل للموكل كما يأتى فى مسئلة الموت ( قوله فبالحروج من البيت ) وسيأتى الكلام على السفينة وأهمل مسئلة المسجد( قوله والمشى القليل مايكون بين الصفين ) انظر لم لم يحمله هنا على العادة نظير مامر فى مسئلة لحوق الهارب

(ولو ماه، في المجلس) كلاهما أو أحدهما (أو جن) أو أنمى عليه (فالأصح انتقاله إلى الوارث) ولو عاما (والولى) ولو حاكما والسيد في المكاتب والمأذون والموكل كخيار الشرط بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط ، بخلاف خيار المجلس سواء في ذلك عقد الربا وغيره ، فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل له مافيه مصلحته من فسخ وإجازة ، وعجز المكاتب كموته ، قاله في المجموع ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان ، فإن كان الوارث مثلا في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى تفرتهما أو تخايرهما وإن كان غائبا ووصله الخبر فإلى مفارقة مجلس الخبر لأنه خليفة مورثة فيثبت له مثل مايثبت له ، ولو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جميعهم لأنهم كلهم كمورثهم، وهو لاينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه ، أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهو المعوّل عليه ، ويثبت الخيار للعاقد الباقي مادام في مجلس العقد سواء أكان الوارث الغائب واحداً أي متعددا ، وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض ، ولا يبعض الفسخ للإضرار بالحيّ ولا يرد عليه مالو مات مورثهم واطلعوا على عيب في البعض وأجاز في البعض ، ولا يبعض الفسخ للإضرار بالحيّ ولا يرد عليه مالو مات مورثهم واطلعوا على عيب

المكتوب إليه ، فكذا هنا على المعتمد خلافه لوالد الروياني ( قوله أو جن أو أغمى عليه ) هل يقيد في الإغماء بما إذا لم يرج زواله عِن قرب وإلا انتظر ولم يقم مقامه كما في ولاية النكاح ، فيه نظر ، واحتمل مر الانتظار فانظر لو جن الأجنبي هل ينتقل لمن أقامه كموته ينبغي . نعم فليراجع اه سم على منهج . وقول سم الأجنبي : أى الذي شرط له الحيار ( قوله فالأصح انتقاله إلى الوارث ) شأمل لما إذا كان الثن مؤجلًا فحل بالموت وهو ظاهر ، وأما ماذكره بعضهم من عدم انتقال الحيار حينئذ فالظاهر أنه مردود اه سم على حج . وُوجه الرد أنه لامنافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار ( فوله ولو عاما ) كبيت المـال ( قوله والولى ولو حاكمًا ) أي سواء كان الولى حاكما أو لا كالأب والجد ، وعليه فلوكان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ، ثم رأيت مايأتي في خيار الشرط اه سم على حج وأراد به مانقاناه عنه فيما يأتي من قوله ظاهره الخ ( قوله والموكل ) أي فإنه ينتقل إليه بموتالوكيل أو جنونه . وبني مالو عز ا، الموكل وقلنا لايبطل به البيع وهو المعتمد كما مر ، فهل ينتقل إلى الموكل أو يبقى للوكيل أو ينقطع ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لأنه بعزله منعه من التصرف ومنه الفسخ والإجازة ولم يوجد مايبطل الخيار فأشبه جنون الوكيل ( قوله نصب الحاكم من يفعل له ) ينبغى أن محله حيث لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجداً أو عن وصيى أقامه الأب أو الجد قبل موتهما ( قوله و عجز المكاتب ) أى بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم ( قوله كموته) أي فينتقل الحيار لسيده ( قوله للعاقد الباقي ) أي الحيي ( قوله مادام في مجلس العقد ) أي فإن فارقه انقطع حياره وبقى الحيار لوارث الآخر فليس حكم موت أحدهما كالحكم فيما لوكتب لغائب لبقاء حيار الكاتب لانقطاع خيار المكتوب إليه ، وفي حاشية شيخنا الزيادي : التسوية بين المسئلتين في عدم انقطاع الحيار بمفارقة المجلس ( قوله بفسخ بعضهم ) أى الورثة ( قوله أو فى الجميع ) تعميم ( قوله للإضرار بالحيّ ) أى لأن من شأنه ذلك

<sup>(</sup> قوله نصب الحاكم من يفعل الخ)وظاهرأن محله حيث لا ولى له خاص( قولهوإن لم يجتمعوا فى مجلس واحد ) وانظر بماذا ينقطع خيارهم .

بالمبيع ففسخ بعضهم لاينفسخ لأن الضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا وحاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لاينفسخ به شيء ، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذكل منهما على المعتمله بناء على مالو باع مال مورثه ظانا حياته وإن قال الإمام الوجه نفوذ فسخه دون إجازته ، ولو خرس أحد العاقدين ولم تفهم له إشارة ولا كناية نصب الحاكم نائبا عنه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا محجورا عليه وإنما ناب الحاكم عنه فيما تعذر منه بالقول ، أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره ولو اشترى الولى لطفله شيئا فبلغ قبل التفرق رشيدا لم ينتقل الحيار إليه لعدم أهليته حال البيع ، وفى بقائه للولى وجهان : أوجههما نعم استصحابا لما كان ويجريان فى خيار الشرط (ولو) جاء آمعا و (تنازعا فى أصل والتفرق) قبل مجيهما (أو) معا أو مرتبا واتفقا على التفرق ولكن تنازعا فى (الفسخ قبله صدق النافى) للتفرق فى الأولى وللفسخ فى الثانية (بيمينه) لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ .

## فصل فى خيار الشرط وما يتبعه

(لحما) أى العاقدين بأن يتلفظ كل منهما بالشرط (ولأحدهما) على التعيين لا الإبهام بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدى بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تافظ به فلا اعتراض حينئذ على قوله ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه وإن زعمه بعضهم ، أما لو شرط من تأخر قبوله أو إيجابه بطل العقد والشرط لانتفاء المطابقة (شرط الخيار) فيما ولأحدهما ولأجنبي كالقن المبيع اتحد المشروط له أو تعدد ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه لأحد الشازطين والآخر للآخر ، والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط تكليف الأجنبي

فلا أثر لرضاه به بعد لأنه بفسخ البعض انفسخ فلا يعود إلا بعقد جديد (قوله ففسخ بعضهم لاينفسخ) أى فى الجميع ، ثم رأيت فى شرح العباب التصريح به خلافا لما يوهمه شرح الروض ، وسيأتى فى كلام الشارح التصريح بأنه لاينفسخ فى شىء منه (قوله لأن للضرر ثم جابرا) أى فى قوله واطلعوا على عيب (قوله ولا جابر له هنا) فى قوله وينفسخ العقد بفسخ بعضهم الخ (قوله وهناك لايفسخ به شىء) أى لا من حصته ولا حصة غيره اه سم على حج (قوله أوجههما نعم) قال سم على منهج بعد مثل ماذكر . وينبغى وفاقا مر فيا لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولى ، بخلاف مالو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الحيار فإنه يعود إليه ولا يبقى للولى (قوله صدق النافى) أى فالحيار باق له .

#### ( فصل ) في خيار الشرط

( قوله وما يتبعه ) كبيان من له الملك فى زمن الخيار وحل الوطء ( قوله لهما ) بيان للمشروط له ( قوله رلاجنى ) الواو بمعنى أو ( قوله كالقن ) مثال للأجنبى ( قوله تكليف الأجنبى ) ولا يشترط معرفته بالمعقود عليه

### ( فصل ) فى خيار الشرط

(قوله على التعيين لا الابهام الخ) كذا فى نسخ ، وهوكذلك فى التحفة وهو ساقط من بعض نسخ الشارح ، ومعناه : أن المصنف أراد بالأحد الأحد المعين وهو المبتدى ، ولم يرد الأحد الدائر الصادق بالمتأخر (قوله لانتفاء المطابقة ) به يندفع ماقا. يقال لم يبطل العقد مع أنه لو شرط ذلك ولو بعد العقد قبل لزومه لحق فذكره ولو من المتأخر لايضر (قوله ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه الخ) أى أثر الخيار من النسخ أو الإجازة

لا رشده، وأنه لايلزمه فعل الأحظ بناء على أنشرط الخيار تمليك له وهو الأقرب، وأن قوله على أن أشاور صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه كما أفاده الأذرعي (في أنواع البيع) التي يثبت فيها خيار المجاس إجماعا لما روي أن حبان بفتح أوله وبالموحدة ابن منقد أومنقذ بالمعجمة والده روايتان وهما صحابيان كان يخدع في البيوع ، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقول عند البيع لاخلابة ، وأعلمه بأنه متى قال ذلك كان له خيار ثلاث ليال ومعناها وهي بكسر المعجمة وبالموحدة لاغبن ولا محديعة ، ولهذا اشتهرت في الشرع لاشتراط الحيار ثلاثا ، فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثا وإلا فلا ، ويجوز التفاضل فيه كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر يومين أو ثلاثة ، ولو شرط خيار يوم

ولا رؤيته له ، ويشترط أيضا أن يضيفه إلى كله ، فلو أضافه إلى جزئه لم يصح مالم يرد بالجزء الكل كما تقدم عن سم على حج ( قوله لا رشده ) هوظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه ، أما لو انصرف عن غيره كأن كان وليا فني صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة . لايقال : إذا تصرف عن غيره لم يجز شرطه لأجنبي . لأنا نقول : محل امتناع شرطه لأجنبي مالم يأذن المـالك ، وعليه فلوكان المـالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيلكونه رشيدا وإنكان الأجنبي المشروط له الحيار لاتجب عليه رعاية الأحظ لكن الوكيل لما لم يجزله التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصبحة تصرفه أن لايأذن إلا لرشيد ، ثم ماجرى عليه الشارح جرى عليه حج هنا ، لكن خالفه فى شرح العباب حيث قال بعد كلام قرره : وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية يتوقف عليه ، وبهذا يندفع مامر عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئته الطلاق اه سم عليه . أما اشتراط البلوغ فلأن الإجازة والفسخ تصرف ، وكلاهما لايصح إلا من البالغ لأن الصبي لايصح تصرفه ، وأما عدم اشتراط الرشد فلانه أمر تابع فليتأمل سم على منهج ( قوله وأنه لايلزمه ) أي الأجنبي ( قوله فعل الأحظ ) قال في الروض : ولا يفعل الوكيل إلا مافيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي اه . وقوله تمليك له قضية أنه لو عزل نفسه لم ينعزل ، وبه صرح البغوى والغزالى وجزم به في العباب اه سم على حج . وقضيته إطلاقهم أنه لايشترط في الأجنبي القبول ولا يرتد برده فليراجع ، لكن في حج مانصه: وعليه أي على كون شرطه للأجنبي تمليكا له يكفي عدلاالرد فيما يظهر ، ومفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لابد فيها من القبول خقيقة أو حكما (قوله تمليك له) أى للأجنبي (قوله وأن قوله) أى العاقد ( قوله و يكون شارطا الحيار لنفسه ) ومعلوم أنه يشترط لصحة شرط الحيار بيان المدة فلابد من بيانها وإلا بطل العقد ، وفي حج مايصرح به حيث قال بعد قول الشارح أن أشاور يوما مثلا اه ، ولعله أسقط ذلك للعلم به مما يأتى من اشتراط كون المدة معلومة ( قوله والده ) بدل من منقذ أوعطف بيان عليه اه سم على حج ( قوله كان ) أى كل منهما ( قوله ومعناها ) أى فى الأصل ( قوله ولا خديعة ) عطف تفسير ( قوله وإلا فلا ) قضيته صحة البيع وسقوط الحيار ، والمتجه عدم صحة البيع اه سم على حج . ووجه اشتماله على اشتراط أمر مجهول . وفي سم على حج مانصه بعد كلام ذكره : لكن عبر في العباب بقوله فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علم معناها وإلا بطل اه : أي وإلا بطل البيع كما صرح به الشارع في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال : كما لوشرط خيارًا مجهولًا اه ( قوله ويجوز التفاضل فيه ) أى الخيار ( قوله وللآخر يومين ) أى ويكون اليوم الأول مشتركا بينهما وما بعده مختص بمن شرط له ، وعليه فلو شرط اليوم الأول لأحدهما وما بعده للآخرلم يُصْح كما سنذكره

<sup>(</sup>قوله على أنأشاور) أىوعين مدة معلومة (قولهو إلافلا)قضيته صحةالبيع وسقوط الحيارلكن الذي فىالعباب بطلان

فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثهمع الآخر حيار يوم آخر جاز . قال الروياني : وما اعترضت به عبارة المصنف من عدم تبيينه المشروط له الحيار فصارت موهمة غير صحيح ، إذ من قواعدهم أن حذف المعمول مؤذن بالعموم كما تفيد عبارته أيضا بهذا الاعتبار صحة شرطه لكافر في مبيع مسلم ولمحرم في صيد لانتفاء الإذلال والاستيلاء في مجرد الإجازة والفسخ وهو ماذهب إليه الروياني محالفا لوالده فيه ، ويمكن الجواب أيضاعما اعترض به قوله لهما ولأحدهما المخ من استقلال أحدهما به بأن شرط الحيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع ، وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالحيار ولو شرطه لأجنبي لم يثبت لمن شرطه له مالم يمت الأجنبي في زمنه فينتقل لشارطه ولو وكيلا ، ولو مات العاقد انتقل لوارثه إلا أن يكون وليا فللحاكم كما لايخني ، أو وكيلا فلموكله ،

( قوله فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر ) أى مثلا والشرط أن لايزيد مجموع ماشرطه العاقد ووارثه على ثلاثة أيام .

[ فرع ] فإن خصص أحد العبدين لابعينه بالخيار أو بزيادة فيه لم يصح ، فإذا عينهصح: أي فيالعقد وإذا شرطه فيهماً لم يكن له رد أحدهما ولوتاف الآخراه . والمفهوم منصحة تخصيص أحد العبدين بعينه بالخيارأن له فسخ البيع فيه دون الآخر ، وهذا مفهوم أيضا من قوله وإذا شرط فيهما لم يكن له رد أحدهما ، فهذا مما يجوز فيه تفريق الصفقة علىالبائع لأنه لمـا رضى بتخصيص بعض المبيع بشوط الحياركان ذلك رضا منه بالتفريق ( قوله فصارت موهمة ) أي حَيث لم يبين المشروط له ، ففيه إجمال من جهة احتمال أن المراد أنهما يشرطانه لهما لا لأحدهما مثلاً أو لا لأجنبي ( قوله غير صحيح ) فيه نظر ، فإن في الأحكام الشرعية كثيرا ما لايكتني في إثباتها بمثل ذلك اه سم على حج ( قُوله بهذا الاعتبار ) أي أن حذف المعمول الخ ( قُوله صحة شرطه ) أي الخيار (قوله في مبيع مسلم) يعنى فيما يمتنع بيعه على الكافر ليشمل الحربي في السلاح ، وعبارة حج في نحو مسلم مبيع ( قوله و يمكن الجواب أيضا ) هذا الجواب مخالف لمـا شرح عليه أوّلا . وحاصل هذا الجواب أن المصنف بين المشروط له ولم يبين الشارط ، ووجهه أن الشرط لايكون إلا منهما لكنه يوهم أنه لايصح شرطه لأجنبي ، وليس بصحيح إلا أن يقال : إن الأجنبي لما كان موقعا الأثر لأحِدهما نزل منزلته (قوله مالم يمت )مثله مالو جن "أو أنحى عليه ، لأنه إذا لم ينتقل له لربما استغرقت مدة الجنون أو الإنحماء الثلاث فتزيد المدة عليها إن أبقنياها لهما ولا قائل به وإن انتفت فائدة ثبوت الحيار ، ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي مايوافقه وعن شيخنا الزيادى مايخالفه ( قوله ولو مات العاقد) أي أو جن أو أعمى عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات من شرط له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ، ثم قال : والموكل النح ، ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم فينبغى إعادته لهما إذا أفاق قبل انتهاء مدة الحيار ( قوله انتقل لوارثه ) لوكان الوارث غائبا بمحل لايصل الحبر إليه إلّا بعد انقضاء المدة هل يقال بلزوم العقد بفراغ المدة أولاً ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن بلغه الحبر قبل فراغ المدة ثبت له مابتى منها ، وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام ( قوله فللحاكم ) ظاهره أنه لاينتقل لولى آخر بعد الولى الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد اه سم على حج . أقول : وينبغى خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ( قوله فلموكله )

البيع ولم يطلع عليه الشهاب سم فاستوجهه بحثا . قال شيخنا : ووجهه اشتماله على أمر مجهول ( قوله و يمكن الجواب الخ ) أى زيادة على ماقدمه فى حل المتن وما قدمه هو الأولى إذ يلزم على هذا أن المصنف أهمل حكم الشارط وإفهام أنه لايصح شرطه لأجنبى (قوله ولو وكيلا) أى بأن أذن له فى شرطه للأجنبى

وليس لوكيل شرطه لغير نفسه وموكله إلا بإذنه ولوأذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لى ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل والأوجه أن سكوبته على شرط المبتدى كشرطه وإن ذهب بعضهم إلى أن مساعدة الوكيل بأن تأخر لفظه عن اللفظ المقترن بالشرط ليست كاشتراطه ، لأن المحذور إضرار الموكل وهو حاصل بشرطه وسكوته ولا بد من تعين ما شرط له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدى بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلقظ به . أما لو شرطه من تأخر قبوله أو إيجابه بطل العقد والشرط لانتفاء المطابقة . واعلم أن خيار المجلس والشرط متلازمان غالبا ، وقد يثبت ذاك لا هذا كما أفاده قوله ( إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوى وسلم ) لامتناع التأجيل فيهما والحيار أعظم غررا حينئذ لمنعه الملك أو لزومه ، وشمل ذلك مالو جرى بلفظ الصلح و يمتنع شرطه التأجيل فيهما والحيار أعظم غررا حينئذ لمنعه الملك أو لزومه ، وشمل ذلك مالو جرى بلفظ الصلح و يمتنع شرطه

بقي مالو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الحيار وهل يثبت الحيار للموكل أم لا ؟ فيه نظر ، ونقل عن بعضهم أنه ينفُّذ عز له ولا يثبت للموكل ، ويفرق بينه وبين الأجنى بأن الوكيل سفيرٌ محض فنفذ عز له ولم يثبُّت للموكل لعدم شرطه له بخلاف الأجنبي و هو ظاهر ( قوله وليس لوكيل ) وينبغي أن يكون الولى كالوكيل فلا يشرطه لغير نفسه وموليه اه سم على حبج : أى أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون سفيها على مآمر من أنه لايشترط في الأجنبي المشروط له الحيار رشد ( قوله لغير نفسه ) ومن الغير الأجنبي كما قاًله الحطيب ( قوله ثبت له ) أى الوكيلُ لأنه لمـا منع شرعا من شرطه لغير موكلِه ونفسه نزل على نفسه ( قوله والأوجه أن سكوته ) أى الوكيل ( قوله كشرطه ) أى فإن شرطه المبتدى للوكيل أو الموكل صح ، أو لأجنبي فإن كان بإذن المـالك صح أو بدونه فلا ( قوله لأن المحذور ) علة للأوجه ( قوله وهو حاصل بشرطه ) أى المبتدى ( قوله ولا بد ) قيد لقول المصنف ولأحدهما بناء على أن قوله لهما ولأحدهما بيان للمشروط له ( قوله من تعين ) أى من المبتدى قضيته البطلان فما لو قال بعتك هذا بشرط الخيارمن غير ذكر لى أو لك أو لنا ، ويوجهه باحمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم . وفى سم على حج أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائع إذا قال بعتك بشرط الحيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشترى قبلت اختص الحيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال فى بيان ذلك ثم قال : لكن سيأتى عن شرح الروض فى شرطهما لأجنبى مطلقا مايخالف ذلك فليحرر اه : أى وهو عدم الصحة ، وهذا موافق لما قلناه ، ويفرق بين شرطه من المالك والوكيل بأن الوكيل لما كان ممنوعا من شرطه لغيرُه حمل عليه ولم يحمل على موكله و إن جاز اشتراطه له لمباشرته للعقد و تعلق أحكامه به ، بخلاف المالك فإنه لمما جاز اشتراطه له وللبائع وللمشترى ولم يصرح باسم واحد من الثلاثة لغا شرطه لأن حمله على أحدهما ترجيح بلا مرجح (قوله من غير تلفظ به ) أي من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتلفظ (قوله وقد يثبت ذاك ) أى خيار المجلس ( قوله لا هذا ) أى خيار الشرط ( قوله إلا أن يشترط القبض ) أى فى العوضين فى الربوى وفى رأس المـال في السلم ، وقوله وفيما يتسارع قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده مادام في المجلس وإن لزم تلف المبيع ، وقد يفرق بثبوت خيار المجلس فهرا اله سم على حج أقول : وما ترجاه من أن قضيته ذلك قد يفيد تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع الحمد في الصيف ( قوله لمنعه الملك ) أى إن كان الخيار للبائع أو لهما ( قوله أو لزومه ) أى إن كان الخيار للمشترى ( قوله وشمل ذلك ) أي عقد الربا

ر قوله ليست كاشتراطه )أى فلا تضرّعند نهى الموكل له عن اشتراط الحيار ، ولايكون آتيا بالمـأمور لو أمره الموكل بالاشتراط (قوله لأن المحذور الخ) تعليل للأوجه

أيضا في شراء من يعتق عليه المشترى وحده لاستلزامه الملك له المستلزم لعتقه المانع من الحيار ، وما أدى ثهوته لعدمه غير صحيح من أصله ، مخلاف ما لو شرط لهما لوقفه أو للبائع فقط ، إذ الملك له ، وفي البيع الضمني وفيا يتسارع إليه الفساد في المدة المشروطة لأن قضية الحيار التوقف عن التصرف فيه فيؤدى لضياع ماليته ، وللبائع ثلاثا في مصراة لمنعه الحبّ المضرّ بها . لايقال : لم امتنع حلبه لها قيا لو كان الحيار له مع أن الملك له حينتك واللبن في زمن الحيار لمن له الملك لأنا نقول : لما كان اللبن الموجود عند البيع مبيعا كان حينتك كالحمل الموجود عند البيع فيمتنع البائع من الحلب لئلا يفوت غرضه من ترويج اللبن على المشترى كما يعلم مما يأتى واللبن الحادث بعد العقد كالولد الحادث بعده ، وما ذهب إليه الأذرعي من طرد ذلك في كل حلوب مردود إذ لا داعي هنا لعام الحلب ، مخلافه ثم فإن ترويجه للتصرية التي قصدها يمنعه من الحلب وإن كان اللبن ملكه ، والأوجه أن شرطه فيها لهما كذلك ، وأن مثل الئلاث ما قاربها مما شئائه الإضرار بها . لايقال : ماطريق علم المشترى بتصريبها حتى امتنع عليه شرط ذلك للبائع أو موافقته عليه ، لأنا نقول : هو محمول على مالو ظن تصريبها من غير تحققها ، أو أن المراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظهورالتصرية بتبين فساد الحيار وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة ، ولوتكرر بيع كافر لقنه المسلم بشرط الحيار وفسخه ألزمه الحاكم بيعه بنا وعلم من تقييد المصنف بالبيع عدم مشر وعيته في النسوخ بيع كافر لقنه المسلم بشرط الحيار وفسخه ألزمه الحاكم بيعه بنا وعلم من تقييد المصنف بالبيع عدم مشر وعيته في النسوخ بيع كافر لقنه المسلم بشرط الحيار وفسخه ألزمه الحاكم بيعه بنا وعلم من تقييد المصنف بالبيع عدم مشر وعيته في النسون

والسلم ( قوله لاستلزامه ) أى الشرط للمشترى إذ الملك له : أى يمتنع شرطه مطلقا ( قوله وفي البيع الضمني ) ذكره مع ماقبله في المستثنيات يقتضى أنه يثبت فيه خيار المجلس وليس كذلك كما تقدم فكان الأولى عدم ذكره ( قوله وفيا يتسارع إليه ) يقهم جواز شرطه مدة لا يحصل فيها الفساد اه سم على منهج ( قوله وللبائع ثلاثا ) أى يمتنع شرطه للبائع ثلاثا منهما أو من أحدهما وموافقة الآخر ( قوله الموجود عند البيع ) أى فالموجود وقت العقد للمشترى والذي يحدث للبائع لكنه يمتنع من الحلب لئلا الخ ( قوله كالولد الحادث بعده ) أى فيكون للبائع ويختلط بالموجود المبيع قبل فيتركه لترويج مقصده ، وقضية قوله كالولد الحادث أن الدابة المبيعة لو حملت في زمن الحيار المشروط لاحدهما كان الحمل لمن له الحيار فيأخذه إذا انفصل وإنّ لزم البيع حيث كان الحيار للبائع أو فسخ والحيار للمشترى ، ويوافقه إطلاق قول الشارح الآتي وينبني على ذلك الأكساب والفوائد الخ ( قوله من طرد ذلك ) أى الممسترى ، ويوافقه إطلاق قول الشارح الآتي وينبني على ذلك الأكساب والفوائد الخ ( قوله من طرد ذلك ) أى الممسترى ، ويوافقه إطلاق قول الشارح المبيع خير مصراة ( قوله أن شرطه فيها ) أى المصراة ( قوله المبيع خير مصراة ( قوله أن شرطه فيها ) الأخر أو مرجوحا ، فإن كان راجحاً فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيا يأتى فيا لوظن المبيع زانيا الخ ( قوله ألزمه الحاكم ) أى أو باع عليه ، ويظهر أن مثل ذلك مالو توجه على شخص بيع ماله بوفاء دينه ففعل معج ( قوله المحام مشروعيته في الفسوخ ) ومنها الإقالة على المعتمد من أنها فسخ فلا خيار فيها ، ومنه يعلم أن

<sup>(</sup>قوله وللبائغ ثلاثا في مصراة الخ) عبارة التحفة : ولا ثلاثا للبائع في مصراة لأدائه لمنع الحلب المضرّ بها ، وطرد الأدرعي له في كل حلوب يرد بأنه لا داعي إلى آخر ما يأتي عن الشارح ، وقضية كلام الشارح أنه يمتنع شرعا على البائع في مدة الحيار له حلب الدابة المبيعة ، وقضية رده لكلام الأذرعي بل صريحه أنه لا يمتنع عليه ، وهي تفريع قوله فيمتنع البائع من الحلب النخ على ماقبله نظر لا يخفي (قوله أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الحيار) يقضينه صحة البيع ، ونظر فيه الشهاب سم ثم قال : والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط (قوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة) أي من حيث ترتبهما على الحيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده مامر فلا معني

والعتق والإبراء والنكاح والإجارة وهو كذلك ، وقوله كربوى وسلم الكاف فيه استقصائية ، ونبه به على أنه لا فرق بين مايشترط فيه القبض من الجانبين كالربوى أو من أحدهما فقط كالسلم ( وإنما يجوز ) شرطه ( في مدة معلومة ) للمتعاقدين كإلى طلوع شمس الغد ولو لم يقل إلى وقته لأن الغيم إنما يمنع الإشراق لا الطلوع ، أو إلى ساعة وهل تحمل على لحظة أو على الفلكية إن عرفاها ؟ كل محتمل ، والأقرب أنهما إن قصدا الفلكية وعرفاها حمل عليها وإلا فعلى لحظة أو إلى يوم ، ويحمل على يوم العقد فلو عقد نصفه مثلا فإلى مثله وتدخل الليلة تبعا للضرورة . قاله المتولى ، فإن أخرجها بطل العقد أو نصف الليل انقضى بغروب شمس يوم تاليه كما في المجموع ، وما اعترض به من أنه لابد فيه من التنصيص على دخول بقية الليل وإلا صارت المدة منفصلة عن المجموع ، وما اعترض به من أنه لابد فيه من التنصيص على دخول بقية الليل وإلا صارت المدة منفصلة عن الشرط يرد بوقوعه تبعا فدخل من غير تنصيص عليه ، وكما دخلت الليلة فيا آمر من غير أن ينص عايها لأن التلفيق يفضى إلى جواز بعد لزوم فكذا بقية الليل هنا كذلك بجامع أن التنصيص على الليل فيهما ممكن فلزم من قولهم يفضى إلى جواز بعد لزوم فكذا بقية الليل هنا كذلك بجامع أن التنصيص على الليل فيهما ممكن فلزم من قولهم

قول عميرة بثبوت الخيار في الإقالة مبنى على أنها بيع، ويدل على هذا البناء قوله و دخل فيه: أى البيان الإقالة فإنها لاتدخل بناء على أنها فسخ (قوله الكاف فيه استقصائية) معناها أله لم يبق فرد آخر غير ما دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لإ دخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار الحبلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه، وكذا إ دخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح خلافه (قوله وإلا فعلى لحظة ) يندرج تحته مالو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر، بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما اه سم على حج . وانظر مامقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد بمضيها، وفي سم على منهج: وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار مجهول فيضر اه. أقول: والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لاحد لها عليه (قوله ويحمل على يوم العقد) أى وإن وقع مقارنا للفجر (قوله فإن مثله) وينبغي أن مثل ذلك مالو قال مقدار يوم فيصح .

[ فرع ] لو تلف المبيع بآفة ساوية فى زمن الحيار قبل القبض انفسخ البيع وبعده إن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ، ويسترد المشترى التمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشترى أو موقوف فقيل ينفسخ وعليه القيمة والأصح بقاء الحيار ، فإن تم لزم التمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشترى وإلا فللبائع ، وإن أتلفه المشترى استقر أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والحيار بحاله ، فإن تم البيع فهى للمشترى وإلا فللبائع ، وإن أتلفه المشترى استقر اله سم على منهج (قوله تبعا للضرورة) وإنما لم يحمل اليوم فى الإجارة على ذلك : أى حصول الليلة تبعا لأنها أصل والحيار تابع فاغتفر فى مدته مالم يغتفر فى مدتها اله حج . . وقضيته أن عقد الإجارة لو وقع وقت الظهر لبيت مئلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة له ، وفيه نظر ظاهر . ثم رأيت سم كتب عليه مانصه نقل فى شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيا هنا ثم قال : وليس كما قال بل ما فى الإجارة نظير ماهنا ، وبتقدير صحة ماقاله يظهر الفرق ، وذكر الفرق الذى ذكره الشارح (قوله أو نصف الليل) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة اله سم على حج (قوله أنعضى بغروب شمس الخ ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الحيار ثلاثة أيام لاتدخل الليلة الانحيرة ويلزم انقضى بغروب شمس الخ ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الحيار ثلاثة أيام لاتدخل الليلة الانحيرة ويلزم

للإجازة (قوله وإلا فعلى لحظة) دخل تحت وإلا ما إذا قصدا الفلكية ولم يعرفاها ، وظاهر أن العقد يبطل بذلك ، فإن كان معنى قوله فعلى لحظة : أى فيبطل : أى لعدم انضباط اللحظة فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا ظاهر ٣ - نهاية الهتاج - ي

بعدم وجوبه ثم قولهم بعدمه هنا وكون طرفى اليوم الملفق محيطان بالليلة ثم لا هنا لايؤثر . أما شرطه مطلقا أو فى مدة مجهولة فلا يجوزكإلى التفرق أو الحصاد أو العطاء أو الشتاء ولم يريدا الوقت المعلوم لما فيه من الغرر ، وإنما يجوز فى مدة متصلة بالشرط وإلا لزم حوازه بعد لزومه وهو ممتنع كما مرمتوالية (لاتزيد على ثلاثة أيام) لأن الأصل امتناع الخيار إلا فيما ورد به الشرع ، ولم يأذن فيما زاد عليها بقيودها المذكورة فحاسواها باق على أصله ، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أبطل بيما شرط فيه الخيار أربعة أيام كما رواه عبد الرزاق ، وإنما بطل بشرط الزيادة ، ولم

بغروب شمس اليوم الثالث وسيأتى فى كلامه ( قوله لايؤثر ) أى لأن سبب دخول الليلة التبعية وهي موجودة (قوله أما شرطه) أي الحيار ( قوله أو العطاء ) أي توفيه الناس ماعليها من الديون لإدراك الغلة مثلا ( قوله بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار المجلس اه سم على حج . أقول : وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بتي الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس قبل التفرق بأن اختارا لزومه ( قوله متوالية ) وعليه فلو شرط للباثع يوم وللمشترى يومان بعده بطل العقد ، وكذا لو شرط للبائع يوم وللمشترى يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف مالو شرط اليوم الأوّل لهما ولأحدهما معينا الثاني والثالث فإنه يصح . والحاصل أنه متى أشتمل على شرط يؤ دى لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ، ومنه مالو شرط اليوم الأول للبائع مثلا . والثاني والثالث لأجنبي عنه فيصح على الراجع من وجهين لأن الأجنى لكونه نائبًا عمن شرط له اليوم الأوَّل لم يؤد ذلك لجواز العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع (قوله لاتزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط لايكون إلا ثلاثة فأقل ، ولو شرط مادونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيها فأقل في المجلس أيضا ، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الروياني اه سم على حج : أي وهو مؤيد لما ذكر ، وأراد بما في الحاشية الأخرى ماتقدم في قول الشارح ولو شرط خيار ٰيوماً فِمات أحدهما في أثنائه الخ ﴿ قوله بقيودها المذكورة ﴾ من العلم والاتصال والتوالى ( قوله أربعة أيام ) فإن قلت : إن صح فالحجة فيه وأضحة ، وإلا فالأخذ بحديث الثلاثة ألخذ بمفهوم العدد ، والأكثرون على عدم اعتباره . قلت : محله إن لم تضم قرينة عليه وإلا وجب الأخذ به . وهي هنا ذكر الثلاثة للمغبون السابق ، إذ لوجاز الأكثر منها لكان أولى بالذكر لأن اشتراطه أحوط في حق المغبون فتأمله اه حج . وأيضا فالأصل في البيع اللزوم إلا مارخص فيه الشارع ، وقد ثبت في الثلاثة فبتي مازاد عليها على الأصل من امتناع شرطها وعدم ثبوت الحيار فيها .

[ تنبيه ] وقع السؤال عما لو وقع ذلك فى زمن الدجال بأن قال فيه البائع مثلا بعت بشرط الحيار ثلاثة أيام ولم يذكر الليالى فهل يقدر بثلاثة أيام مع الليالى المتخللة بينها كما لو باع وقت الفجر فى غير أيام الدجال أولا يقدر لأنها إنما اعتبرت فى غير أيامه لضرورة الفصل بها بين الأيام وفى زمن الدجال لا ليل موجود وإنما هو مجرد تقدير والشارط إنما ذكر الأيام فيمكن تقديرها متوالية ولا ضرورة لتقدير الليل فاصلا ؟ فيه نظر ، والظاهر الأول لأنه حيث اعتبر تقدير الأيام وجب تقدير الليالى فاصلة بينها لنحو الصوم والصلاة والآجال فصارت لتقديرها في تلك الأيام وجعلها لتقديرها في تلك الأيام وجعلها أياما متوالية بلا فاصل بينها ولا نظير له ، على أنه يجب تقدير الليالى فيها لضرورة أن أوقات الصلوات تقدر في أياما متوالية بلا فاصل بينها ولا نظير له ، على أنه يجب تقدير الليالى فيها لضرورة أن أوقات الصلوات تقدر في الماء متوالية بلا فاصل بينها ولا نظير له ، على أنه يجب تقدير الليالى فيها لضرورة أن أوقات الصلوات تقدر في المناها ولا نظير له ، على أنه يجب تقدير الليالى فيها لضرورة أن أوقات الصلوات تقدر في الماء متوالية بلا فاصل بينها ولا نظير له ، على أنه يجب تقدير الليالى فيها لمناه و الماء الليالى فيها لضرورة أن أوقات الصلوات تقدر في الماء الماء

وإنكان معناه أنه يصح العقد فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا غير مراد له (قوله ولم يريدا الوقت المعلوم)

يخرج على تفريق الصفقة لأن إسقاط الزيادة يستلزم إسقاط بعض الثمن فيؤ دى لجهله وتدخل ليالى الثلاثة المشروطة للضرورة . نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث كما قاله الأسنوى بخلاف نظيره من مسح الحف (وتحسب) المدة المشروطة (من) حين (العقد) الواقع فيه الشرط ، فإن وقع بعده في المجلس فن الشرط ، وآثر ذكر العقد لأن الغالب وقوع شرط الحيار فيه لا في المجلس بعده ، وإنما لم يعتبر من التفرق لئلا تصير مدة الحيار مجهولة لأنه لايعلم متى يفترقان (وقيل) تحسب (من التفرق) لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على مايفيده المجلس ، وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة ويجرى هنا نظير مامر ثم من اللزوم باختيار من اختيار من المتحتر لزومه وإن جهل المبيع والثمن كما اعتمده جمع وبانقضاء المدة ومن تصديق نافي الفسخ أو الانقضاء ، ولا يحب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الحيار : أى لهما كما هو واضح ولا ينتهى به فله استرداده ، مالم يلزم وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ماكان في يده كما في المجموع هنا ومثله جميع الفسوخ كما اعتمده جمع ، لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه مادام محبوسا (والأظهر) في خيار المجلس والشرط (أنه إن كان الحيار للبائع) أو لأجنبي عنه (فلك المبيع) بتوابعه الآتية وحذفها لفهمها منه إذ يلزم من ملك الأصل ملك الفرع غالبا (له) وملك الثمن بتوابعه للمشترى (وإن كان) الخيار (للمشترى)

تلك الأيام، فالوقت الذي يقع فيه العقد بالنظر لتقديره للصلوات لابدأن يكون ذلك الجزء إما من ليل أو نهار ، ويحتمل أن يقال: إن صادف وقوع العقد مقارنا للفجر الذي قدروا به أوقات الصلوات لم تدخل الليلة الأخيرة بالفرض حكما كمقارنة العقد للفجر الحقق وإن صادف وقوعه في أثناء يوم تقديرا دخلت الليلة الأخيرة (قوله لم تدخل الليلة) أي لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة ، وأما مسح الحف فالشارع نص على الليالى أيضا اه سم على حج . أقول : وقياس ذلك أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط الحيار ثلاث ليال لم يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الحيار يومين وثلاث ليال (قوله فن الشرط ) قال في شرح العباب : كذا أطلقوه ، وقضيته اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر ، وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ، ومنه قوله فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام . قلت : لامحذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط المخ اه سم على حج (قوله وعورض) أى القيل الموجه بقوله لأن الظاهر (قوله وإن جهل المبيع والثمن) أى الخيار (قوله والوارث اه سم على حج (قوله أى لهما) ينبغي أو للبائع وحده مر اه سم على حج (قوله ولا ينتهي) أى الحيار (قوله به) أى التسليم (قوله مالم يلزم) أى بانقضاء المدة مثلا (قوله كما في المجموع) مشى الشارح أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم (قوله أو لأجنبي عنه) أى البائع بأن كان نائبا عنه (قوله ملمك الفرع غالبا) المسنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم (قوله أو لأجنبي عنه) أى البائع بأن كان نائبا عنه (قوله ملك الفرع غالبا)

أما لوأراداه فيصح : أى والصورة أن المدة لاتزيد على ثلاثة أيام كما هو واضح (قوله يستلزم إسقاط بعض الثمن فيه نظر ظاهرسيا إذا كان الثمن مقبوضا ، إذ لم يجعل فى الثمن زيادة نظير الحيار (قوله نظير مامر ثم من اللزوم) أى فى حق من ألزم منهما أو من أحدهما كما هو ظاهر (قوله وإن جهل المبيع والثمن) ليس من جملة النظير بل هو غاية فى خصوص ما هنا ، وكذا قوله وبانقضاء المدة (قوله أى لهما كما هو واضح) انظر ماوجه هذا التقييد مع أنه إذا كان الحيار للبائع لايلزمه تسليم المبيع بالأولى لكون الملك فيه له ، وكذا لايلزم المشترى تسليم المبيع بالأولى لكون الملك فيه له ، وكذا لايلزم المشترى تسليم الثمن إليه لكونه لم على مقابله (قوله ولا ينتهى به ) أى لاينتهى الحيار بالتسليم (قوله واعتمده السبكى) انظر هل هن

أولاً جنبي عنه (فله) ملك المبيع وللبائع ملك التمن لقصر التصرف على من له الحيار ، والتصرف دليل وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد (وإن كان) الحيار (لهما) أو لأجنبي عنهما (ف) الملك في المبيع والتمن (موقوف فإن تم البيع بان أنه) أي ملك المبيع ( للمشترى ) وملك التمن للبائع ( من حين العقد وإلا ) بأن لم يتم كأن فسخ ( فللبائع ) ملك المبيع وللمشترى ملك المبيع المنترى ملك المنترى ملك التمني من حين العقد وكأن كلا لم يحرج عن ملك مالكه ، إذ أحد الجانبين ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ ، وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كلبن وتمر ومهر ونفوذ عتى واستيلاد وحل وطء ووجوب مؤنة ، فكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ماذكر ، ولو فسخ العقد بعده بناء على الأصح من أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يخير لاينفذ شيء منه مما ذكر ، في حساحبه وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ، ويحرم على المشترى الوطء مالم يأذن له البائع والحيار للبائع ذونه ولاحد بالشبهة ولحذا كان الولد حرا نسيبا ، وما ذكره المصنف توسط في المسئلة والثاني الملك للمشترى مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول . والثالث لبائع مطلقا ، ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر تعيار الشرط بالإجماع بعيد كما لايخيى ، ومرادهم بحل وطء مع عدم حسبان كما أفاده الشيخ الأول ، لأن خيار المشرط بالإجماع بعيد كما لايخيى ، ومرادهم بحل وطء مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الحيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما الاستبراء في زمن الحيار موحوض ، ونظيره قوله تعالى وإن طلقها فلا تحل له من جيث عدم الاستبراء فهو كما لوحرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما

أى ومن غير الغالب ما لو أوصى بغاة بستان مثلا ثم مات الموصى وقبل الموصى له الوصية (قوله أو لأجنبى عنه) أى المشترى بأن كان نائبا عنه (قوله والتصرف دليل) أى على ماكه له (قوله كلبن) أى وحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد (قوله ولو فسخ) غاية (قوله ويحرم على المشترى الوطء) ظاهره حله للبائع إذا كان الخيار له أو لهما لكن صريح قوله بعد ويحرم وطؤها حينئذ على كل منهما الخ خلافه (قوله مالم يأذن) متعلق بقوله وعليه مهر وطء وكان الأولى إسقاط قوله ويحرم على المشترى الوطء لأنها علمت مما مرّثم رأيتها ساقطة فى نسخة (قوله والخيار) أى والحال وقوله للبائع أما لهما قضية قوله الآتى ويحرم وطؤها حينئذ على كل منهما خلافه والظاهر أنه غير مراد أو لأن وطء المشترى بإذن البائع إجازة من البائع فتقضى عدم المهر (قوله دونه) أى وإن أذن له البائع (قوله ولهذا كان) أى للشبهة (قوله وخيار الشرط لأحدهما) بأن شرط الخيار لأحدهما واستمرا مدة فى المجلس (قوله فيكون لذلك الأحد) أى فقط دون من لم يشترط له مع مشاركته لمن شرط له فى خيار المجلس . (قوله وإن حرم من حيث على فيها عدم الحل بنكاح زوج عدم الخ ) ولا حد عليه لذلك لأنه ليس زنا (قوله قوله تعالى الخ) أى حيث غيى فيها عدم الحل بنكاح زوج

راجع لجميع الفسوخ ماعدا مسئلتنا كما هو ظاهر التبرى فى تعبيره بعلى أو راجع للجميع (قوله وينبنى على ذلك) أى الحكم بالملك لأحدهما فيا إذا كان الحيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما (قوله مالم يأذن له البائع الغ) أى فإن أذن له فلا مهر ويكون الإذن مع الوطء إجازة (قوله ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيارالشرط لأحدهما) أى وكان للإخر خيار المجلس فقط بقرينة ما بعده: وظاهر أن عكسه لايتأتى (قوله لأنه أقصر غالبا) أى وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذى مداره على اللزوم مما هو أطول (قوله ونظيره قوله تعالى \_ فإن طلقها فلا تحل له من بعد \_ الآية) أى فإنه وقف الحل على نكاح الآخر فقط مع أنه لابد من طلاقه أيضا وانقضاء عدّته ،

قصر الزركشي لذلك على مالو اشترى زوجته قال : فإنه لايلزمه حيث كان الحيار له ، فإن كان لهما لم يجز له وطؤها زمنه إذ لايدرى أيطأ بالملك أم بالزوجية ، وما جزم به من حل الوطء في الأولى هو الأوجه ، وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب استبراء لضعف الملك ، وزاد في المجموع على منع حل الوطء فيا مر . . قال الروياني : فإن تم البيع فهل يلز مه استبراؤها ؟ وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا اه . وهو طريقة ضعيفة وإن انفسخ البيع ، فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله أو للمشترى فوجهان أصحهما عدم الانفساخ لأن ملكه غير مستقر ، ولو اشترى مطلقته ثم راجعها في زمن الخيار فإن تم البيع لم تصح الرجعة وإن فسخ صحت ، ولن قلنا الملك للبائع أو موقوف أو للمشترى فوجهان أصحهما عدم صحها ، وفي حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر ، وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم ، وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك ، وكذا لوأنفق عليها ناويا الرجوع وأشهد عليها عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا عليه وهو كاف في مثل ذلك ، وكذا لوأنفق عليها ناويا الرجوع وأشهد عليها عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا الأسنوى : إنه يحل له بإذن البائع مبنى على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه ، الأسنوى : إنه يحل له بإذن البائع مبنى على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه ،

آخر المفيد حصوله بمجرد النكاح مع أنه يتوقف على طلاق الآخروانقضاء عد آبا منه ونكاح الأول (قوله فإنه لاينزمه) أى الاستبراء (قوله كان الحيار له) أى الزوج (قوله من حل الوطء فى الأولى) وهو ما إذا كان الحيار له (قوله قال الرويانى) مزيد (قوله وهو طريقة ضعيفة) أى والمعتمد عدم وجوب الاستبراء مطلقا فى الزوجة (قوله ولو اشترى مطلقته ثم راجعها) ولو اشترى زوجته بشرط الحيار ثم طلقها قبل اللزوم فينبنى أن يقال : إن كان الحيار للبائع وقع الطلاق لبقاء الزوجية أو للمشترى لم يقع لانفساخ العقد بدخولها فى ملكه أو لهما وقف ، فإن تم العقد للمشترى بأن عدم وقوعه أو فسخ بان وقوعه لأنه بذلك يتبين أنها لم تخرج عن ملك البائع فالزوجية باقية ، ثم ما تقدم من عدم الوقوع إن كان الحيار للمشترى للمخولها فى ملكه ظاهر ، لكن مقتضى قول الشارح بعدم أنفساخ النكاح فيا لو اشترى زوجته بشرط الحيار له وقوع الطلاق (قوله لم تصح الرجعة) أى للمخولها فى ملكه قبل الرجعة (قوله إن قلنا الملك للبائع) بأن كان الحيار له وقوع الطلاق (قوله لم تصح الرجعة) أى للمخولها فى ملكه والمشترى (قوله من بان عدم ملكه) أى حيث أنفق بإذن صاحبه أخذا من قوله الآتى ، وكذا لو أنفق ناويا الخ أى النفقة (قوله وقد يتوقف فيه الخ) معتمد (قوله لوجود تراضيهما) أى فلا يشترط إذن الحاكم (قوله وأشهد عليها) ولو بإذن البائع ) أى فى مساقة العدوى (قوله وبحرم وطؤها حينئذ) أى فى حالة الوقف . (قوله ولم بإذن البائع إجازة فلم يحصل الوطء إلا فى ملك نفسه (قوله إذن الجاكم ) أى المشترى (قوله والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة إذا فى ملك نفسه (قوله إذن البائع ) لكن حيث أذن له فينبغى أن لا مهر لأن وطء المشترى بإذن البائع إجازة فلم يحصل الوطء إلى ملك نفسه (قوله إذن الحاكم) أى المشترى (قوله والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة إذا

فالمراد الحلّ من حيث التحليل (قوله إذ لايدرى أيطاً بالملك) أى وهو ضعيف لايبيح الوطء (قوله وزاد فى المجموع على منع حل الوطء) أى فيما إذا كان الحيار للمشترى فقط بناء على ماذهب إليه الجمع المذكورون فتأمل وراجع (قوله وهى طريقة ضعيفة) أى ماقاله الرويانى فالراجح عدم وجوب الاستبراء فيما إذا كان الحيار للمشترى وإن قلنا بحرمة الوطء فراجع (قوله وفى حالة الوقف) أى فى أصل المسئلة فى المتن (قوله وكذا لو أنفق عليها ناويا الرجوع) الظاهر أنه معطوف على قوله ثم يرجع من بان عدم مالكه

وقديوجه حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه فيه ورضا المشترى بشروعه فيه (و يحصل الفسخ والإجازة ) للعقد فى زمن الحيار ( بلفظ يدل عليها ) صريحا أو كنابة فصريح الفسخ ( كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ) وردت الثمن ( و ) الصريح فى الإجازة نحو ( أجزته وأمضيته ) وألزمته ، وإذا كان مشروطا لهما ارتفع بفسخ أحدهما جميعه لا بإجازته بل تستمر للآخر ، إذ إثبات الحيار إنما قصد به لتمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها ، وقول من خير لا أبيع أو لا أشترى إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ ( ووطء البائع ) ولو محرما كأن كان الحيار لهما ، والظاهر كما قاله الأذرعى أن وطأه إنما يكون فسخا إذا علم أو ظن وهو محتار أن الموطوعة هى المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا ، فإن باشر فيها فيا دون الفرج لم يكن فسخا علم أو ظن وهو محتار أن الموطوعة هى المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا ، فإن باللك ، ثم قال : ويشبه أن يكون محله فى المباحة له لولا البيع وكذا الوطء ، أما لوكانت محرمة عليه بتمجس أو غيره لم يكن فسخا قطعا ، ومن هذا وطء الحنى واضحا وعكسه فلو اختار الموطوعة فى الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره

انضم له الوطء ( قوله وقد يوجه ) أي قول الأسنوي ( قوله فصريح الفسخ ) لم يذكر مثالًا للكناية في الفسخ ولأ الإجازة ، ولعل من كنايات الفسخ أن يقول : هذا البيع ليس بحسن مثلاً ، ومن كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن ( قوله إلا بإجازته ) أي فلا يلزم جميعه بل إنما يلزم من جهة المجيز ويستمر الخ ( قوله إلا بنحو زيادة ) أى قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط ( قوله مع عدم موافقة الآخر ) ظاهره الانفساخ فيما لوكان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد ، ولكن تقدم في حج مانصه : تنبيه : الشرط المؤثر هنا هوماوقع في صلب العقد منالمبتدَى به ، إلى أن قال : ويلحق بالواقع بعده في صلب العقد الواقع في زمن خياره مجلسا أو أوشرطا إنكانمن البائع ووافقه المشترى عليه أوعكسه كأن ألحق أحدهما حينتذ زيادة أو نقصا فى الثمن أو المبيح أو الخيار أوالأجل ووافقهالآخربقوله قبلت مثلا لكن في غير الحط من الثمن لأنه إبداء ، وهو لايحتاج للقبول ويكني رضيت بزيادة كُذا ، فإن لم يوافقه بأن سكت بتى العقد ، وإن قال لا أرضى إلا بذلك بطل ، وهوصريح فى أنه إذا سكت يستقرُّ النُّن علىماذُكر في العقد أولا ويلغو الشرط ، وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على مالو خالفه الآخر صريحا بأن قال لاأرضى أو نحو ذلك ، وأنه لو وافقه صريحا استقرُّ العقد على ماتوافقا عليه ، وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ماوقع به العقد أوّلًا ( قوله ووطء البائع ) أى فى القبل وخرج بل الدبر اه شرح الروض ( قوله ولم يقصد بوطثه الزَّنَا ) أى فإن قصد ذلك لم يكن فسخًا ، وينبغي أن محل ذلك فيا إذا كان الحيار للبائع مالم تحمل من ذلك الوطء فإن حملت منه انفسخ وصار مستولدة عليه لأنه أحبلها وهي في ملكه (قوله أنها) أي المباشرة (قوله وكذا الوطء) أي إنما يكون فسخاً إذا كان مباحا له لولا البيع بأن لم تكن محرما له ولا في معنى المحرم وكان الوطء في القبل( قوله بتمجس) وكوطء المحرمة وطء الأمرد اه حج (قوله ومن هذا ) أي مما لايكون فسخا (قوله وطء الحنثي) أي الحنثي البائع (قوله واضحا ) أي مبيعا واضحًا بالأنوثة (قوله فلو اختار ) أي بعلامات علمت منها أنوثته ، وعبارة حج وكذا : أي يحصل الفسخ بوطء البائع الواضح لخنى إن اتضح بعد بالأنوثة (قوله بعده) أى الوطء (قوله الحكم بالوطء) أى فيكون واضحا

<sup>(</sup>قوله جميعه) بالرفع فاعل ارتفع (قوله كأنكان الخيار لهما) الكاف استقصائية فتأمل (قوله فلو اختارالموطوءة الخ) عبارة غيره : فلو اتضح ولو بإخباره: أىعلى التفصيل المذكور في محله ، وكذا يقال في الذي بعده

فى المجموع فى باب الأحداث ، وقياسه أنه لو اختار الواطئ فى الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوظ السابق ( وإعتاقه ) ولو معلقا لكله أو بعضه فى الأوجه ويكون فسخا فى جميعه ، ومع كونه كذلك يكون صحيحا أو إيلاده حيث تخير أو هو وحده ( فسخ ) أما فى الإعتاق فلقوته ومن ثم نفذ قطعا ، وأما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك وإنما لم تحصل به الرجعة لأن الملك يحصل بالفعل كالسبى فكذا تداركه بخلاف النكاح ، ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ منه وإن تخيرا فله وجه ظاهر وهو تضمنه الفسخ فينتقل الملك إليه قبله ، ولا ينفذ من المشترى إذا تخيرا بل يوقف حيث لم يأذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من البائع بعد على الإجازة ، ولو باع حاملا ثم أعتى أحدهما فى زمن الحيار قال القفال فى فتاويه : ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى خملها ، ثم إن بععلنا أحمل معلوما يبطل البيع فى الحال وإلا توقف على الوضع ، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أد البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل ، أو لستة أشهر فأكثر وهى مزوجة لم ينفذ العتق فى الحمل ولا يبطل البيع أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل ، أو لستة أشهر فأكثر وهى مزوجة لم ينفذ العتق فى الحمل ولا يبطل البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل ، أو لستة أشهر فاكثر وهى مزوجة لم ينفذ العتق فى الحمل ولا يبطل البيع فى الحمل ، أو لستة أشهر فاكثر وهى مزوجة لم ينفذ العتق فى الحمل ولا يبطل البيع فى الحمل وقفه ورهنه وهبته إن اتصل القبض بهماولووهب لفرعه ( فى الأصح ) حيث تخيرا فى العباب ( وإجارته و تزويجه ) ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل القبض بهماولووهب لفرعه فى الأصح ) حيث تخيرا

(قوله تعلق الحكم بالوطء) أى فيكون فسخا أيضا (قوله السابق) شمل ذلك مالو باعه بشترط أن يعتقه المشترى (قوله ومع ثم أعتقه البائع فى زمن الحيار فينفذ ويكون فسخا للبيع ويفوت به الإعتاق المشروط على المشترى (قوله وهم كونه كذلك يكون صحيحا) أى الاعتاق وذكر الشارح هذا لأنه لايلز ممن الفسخ صحةالتصرف (قوله وإنما لم تحصل به) أى الوطء (قوله نحو إعتاقه) أى البائع (قوله قبله) أى الاعتاق (قوله ولو باع حاملا) بل قياسه أنه لو باع عبدين ثم أعتق أحدهما أنه ينفسخ فيهما لما مرمن أنه إذا فسخ فى نصف المبيع انفسخ فى كله، وظاهره أنه لا فرق بين كون النصف متصلا بالباق أو منفصلا عنه كهذا المثال ، ثم حيث حكم بالانفساخ وجب على البائع تعين أحدهما العتق (قوله ثم أعتق) أى البائع تعين أحدهما المعتق أو قوله أن يذكر هذا بعد يأتى من قوله ثم أن جعلنا الحمل الخ (قوله ثم إن جعلنا) أى ثم بعد البيع إن الخ وكان الأولى أن يذكر هذا بعد قوله وينفسخ البيع فيقول ينفسخ إن جعلنا الحمل الخ ، ولعله إنما فصله لعدم كونه من كلام القفال (قوله كونه للمشترى) أى الثانى (قوله ولا إجازة) ويجرى هذا فيا لوكان الحيار للمشترى ثم باع بشرط الحيا، للبائع أو لهما فقريب من الهبة قبل القبض : يعنى الحالية عن القبض كما عبر به الأصل ، فلا أو لهما بشرط الحيار له أو لهما فقريب من الهبة قبل القبض : يعنى الحالية عن القبض كما عبر به الأصل ، فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لايزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح ، فالمواد بقولهم التصرف من البائع يمجود البيع ومن المشترى إجازة التصرف الذى لم يشرط فيه ذلك اه : أى الخيار (قوله إن اتصل القبض بهما) أى الومن يمون المشترى إجازة التصرف الذى لم يشرط فيه ذلك اه : أى الخيار (قوله إن اتصل القبض بهما) أى الومن عمون المشترى إجازة التصرف الذي لم يشرط الحية فيل الهدة فيل الهرف المها المسخورة الميا المناه المناه المها أن المسخورة المتحرد المناه المناه المائم المائم المائم المائم المائم المائم المناه المائم المناه المائم المناه المناه المائم الما

<sup>(</sup>قوله ولو معلقا) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة (قوله وإيلاده) لعله بدو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه (قوله حيث تخيرا) قيد في أصل مسئلة المتن (قوله مع كون نحو اعتاقه الخ) عبارة التحفة : ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ وإن تخيرا لتضمنه الفسخ فينتقل الملك النح على أن هذا يغني عنه مامر في قول الشارح : ومع كونه كذلك يكون صيحا إلا أنه زاد هنا التوجيه (قوله ثم إن جعلنا الحمل معلوما النح) أي فيا إذا كان العتيق الحمل (قوله وتزويجه) هل المراد منه مايشمل تزوج عبده الكبير بإذنه

أو هو وحده أيضا فكل منهما فسخ لأنها مشعرة باختيار الإمساك فقدم على أصل بقاء العقد ومع كونها فسخا هي منه صحيحة تقديرا للفسخ قبلها والثآنى مايكتني في الفسخ بذلك ، وفي وجه أن الوطء ليس بفسخ ولا خلاف في الاعتاق وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ صحيحة ، وقيل لالبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا ( والأُصّح أن هذه التصرفات ) من البيع وما بعده ( من المشترى ) حيث كان الخيار لهما أو له وحده (إجازة) للشراء لأنها مشعرة باختيار الإمساك. نعم لايصح منه إلا أن كان تخير أو أذن له البائع أو كانت معه ، ويفارق مامرٌ في البائع بتزلزل ملكه وبان صحتها والخيار لهما من غير إذن البائع مسقطة لفسخه وهو ممتنع . والثانى مايكتني في الإجازة بَذلك وقول الشارح : ومسئلتًا الإجازة والتّزويج ذكرهما في الوجيز وخلا عنهما في الروضة كأصلها وهما ومسئلة البيع غير صحيحة قطعا : أى إذا لم يكن الخيار للمشترى وحده (و) الأصح (أن العرض على البيع ) وإنكاره ( والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشترى ) إذ ليس فيهما إزالة ملكه ، ولأنه قد يقصد أن يستبين مايدفع فيه ليعلم أربح أم خسر . والثانى نعم قياسا على الرجوع عن الوصية ، وفرق الأول بضعف الوصية حيث إنه لم يوجد في حياة الموصى إلا أحد شقى العقد ، ولو اشترى عبد ابجارية و الحيار لهما فأعتقهما زمنه معا عتقت الجارية فقط ، أوكان المشترى العبد وحده عتق العبد أو البائع فقط وقف العتق ، فإن فسخ البيع نفذ العتق فى الجارية وإلا فنى العبد وإن لم يكن ملك معتقه حالة إعتاقه لأن العتق لقوته ، وتشوّف الشارع إليه لم يلغ في مثل ذلك بل وقف نفوذه على تمام البيع ، كذا وجه به كلام الشيخين لكن قال الشيخ : إن الأوجه عدم نفوذه ليوافق ماقدمُوه من أن المشترى إذا أعتق المبيع فى زمن الخيار المشروط للبائع لم ينفذ وإن تم البيع لوقوعه فى ملك غيره ، وقد قال الأسنوى : ماقالاه غير مستقيم لأنه إذا كان الحيار للبائع فملك المبيع له فكيف ينفذُ عتقه باعتاق المشترى ، ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ماقاًلاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ماقدموه لأن

والهبة (قوله أو هو) أى البائع (قوله وعقود البيع) هذا مفاد قوله أوّلا ومع كونها فسخا النح لكنه ذكره توطئة لقوله وقيل لا (قوله من البيع وما بعده) عبارة المحلى الوطء وما بعده ، وهي أولى لأن ماذكره الشارح يخرج الوطء والعتق عن كونهما إجازة ، وقد يقال إنه أشار إلى أن ماقطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشترى وما جرى فيه الحلاف إذا وقع من المشترى (قوله أو كانت ) أى المشترى وما جرى فيه الحلاف إذا وقع من البائع جرى في مثله الحلاف إذا وقع من المشترى (قوله أو كانت ) أى حيث نفذ والحيار التصرفات (قوله معه ) أى البائع (قوله ويفارق) أى تصرف المشترى (قوله مسقطة لفسخه ) أى البائع (قوله أي إذا لهما وإن لم يأذن المشترى (قوله وبان صحبها ) من المشترى لو قلنا به (قوله مسقطة لفسخه ) أى البائع للمشترى أن لم يكن ) خبر قوله وقول الشارح النح (قوله ولأنه قد يقصد ) هذا التعليل لا يظهر فيا لو أذن البائع للمشترى أن لم المشترى (قوله فقط ) أى البائع والمشترى وقد أجاز فيستقر أي المشترى (قوله فقط ) أى لأن الملك فيه للمشترى وقد أجاز فيستقر ملك البائع على الجارية (قوله أو البائع ) هو بائع العبد (قوله وقف العتق ) أى الصادر من المشترى وهو بائع الحارية (قوله وإنه أى العبد من المشترى (قوله وقد وإن لم) غاية يكن أى العبد ملك معتقه أى المشترى ( قوله عدم نفوذه ) أى العبد من المشترى ( قوله وقد قال الأسنوى ماقالاه ) من نفوذ عتق العبد إذا تم البيع والحيار للبائع ( قوله بأن ما قالاه ) أى من

<sup>(</sup>قوله وفى وجه الخ) تورك به على المتن فى اقتضائه أن الوطء من البائع لاخلاف فيه (قوله وعقود البيع وما عطف عليه الخ) تقدم مايغنى عنه إلا أنه زاد هنا ذكر المقابل (قوله أو كانت معه) أى أو كانت هذه التصرفات واقعة مع البائع (قوله أى إذا لم يكن الخيار الخ) خبر قول الشارح

ذلك محله فى تصرف كل من البائع أو المشترى فى المبيع فقط وما هنا مفروض فى تصرفه فيه وفى الثمن كليهما ، وإنما لم ينفذ إعتاق المشترى فى الثمن وإن كان مملوكا له و نفذ إعتاقه فى المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الحيار له ، وإنما لم ينفذ إعتاق البائع فى الجارية وإن كانت مملوكة وأجاز الئلا يلزم عليه اعتبار الفسخ الضمنى ممن لاخيار له ، وإنما لم ينفذ إعتاق البائع فى الجارية وإن كانت مملوكة لمه و نفذ إعتاقه فى العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الحيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالحيار وكلامهم هنا مصرح بأن كلا من العبد والجارية مبيع وثمن ، وسيأتى أن الصحيح فى مثله أن الثمن مادخلت عليه الباء

## فصل في خيار النقيصة

و هو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطى أو قضاء عرفى أو تغرير فعلى ، ومر الكلام على الأول وشرع يتكلم على الثانى فقال (للمشترى الخيار) فى رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه ، وكذا للبائع بظهور عيب قديم فى الثمن ، وآثروا الأوّل لأن الغالب فى الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه ، وسيأتى

النفوذ. قد يقال كونه فيهما معا لايقتضى صحة ماذكره الشيخان من نفود عتق العبد لعين ماقاله الأسنوى وهو أنه أعتق مالايملك؛ إلا أن يقال لما أعتق مايملك وما لايملك جعل إجازة فيما يملك وهى تقتضى نقل ما لا يملكه إليه وحيث انتقل إليه نفذ عتقه له ( قوله في الثمن ) وهو الجارية في المثال المذكور ( قوله وإن كان مملوكا له ) أى المشترى ( قوله في المبيع ) أى وهو العقد ( قوله وإنما لم ينفذ إعتاق البائع ) أى لو فرض أنه المعتق دون المشترى ( قوله مملوكة له ) أى البائع ( قوله فيما إذا كان الخيار له ) أى المشترى .

## ( فصل ) في خيار النقيصة

(قوله ومر" الكلام على الأو"ل) هو قوله النزام شرطى : أى فى قوله ولو شرط وصفا يقصد النخ (قوله وشرع يتكلم على الثانى) هو قوله أو قضاء عرفى : أى وسيأتى الثالث فى فصل التصرية حرام (قوله بظهور عيب قديم) ثم العيوب ستة أقسام : هذا ومثله عيب الغرة . الثانى عيب الأضحية والحدى والعقيقة وهو ما أثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت فى الأجرة . الرابع عيب النكاح ماينفر عن الوطء ويكسر الشهوة . الحامس عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول مايفوت به غرض صحيح سواء غلب فى جنسه عدمه أم لا . السادس عيب الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا اهسم على منهج (قوله فيه) أى المبيع المعين وغيره لكن يشترط فى العين الفور ، بخلاف غيره كما يأتى له بعد قول المصنف الآتى والرد على الفور الخ (قوله فى الثمن) أى المعين وغيره على مامر " بأن كان فى الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد ، وإن كان فى الذمة لاينفسخ العقد، وله بدله ، ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول . هذا كله فيا فى الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس . أما لوقع القبض فى المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على مافى الذمة ، فيه نظر ، ومقتضى قولهم الواقع فى المجلس كالواقع فى العقد الأول (قوله فيقل ظهور العيب فيه) وإنما لم يحمل

( فصل ) في خيار النقيصة

( قوله ومر الكلام على الأول ) أي في الكلام على مايستثني من بيع وشرط

أن القديم ماقارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بتى إلى الفسخ إجماعا فى المقارن ، ولأن المبيع فى الثانى من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب . نعم لو اشترى محرما بنسك بغير إذن سيده لم يتخير بقدرته على تحليله كالبائع : أى لأنه لامشقة فيه ، فإن كان بإذن السيد تخير ، فإن حدث العيب بفعل المشترى قبل القبض أو كانت الغبطة فى الإمساك والمشترى مفلس أو ولى أو عامل قراض أو وكيل ورضيه موكله

المبيع على مايشمل الثمن نظير مامر له لتعبير المصنف بالمشترى (قوله أو حدث قبل القبض) بغير فعل المشترى على مايَّاتي (قوله إجماعا) علة لقوله للمشترى الخ (قوله ولأن المبيع في الثاني ) هو قوله أو حدث قبل القبض (قوله و إن قدر من خير على إزالة العيب ) أي بمشقة أخذا من قولهالآتي لأنه لامشقة فيه الخ ، فلوكان يقدر على إزالته من غير مشقة كازالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له ، وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه ، فلوكان لايحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر ، والأقرب الثانى ( قوله من خير ) أى منهما ( قوله بغير إذن سيده ) متعلق بمحرمان أى فلو مات السيد مثلا ولم يعلم الحال هل إحرامه بإذن سيده أم لا ، فهل نقول الأصل عدم الإذن فيحلله المشترى أو لا لأنالظاهر أنه إنما أحرم بإذنه وقد تحققنا صحة الإحرام ، والأصل عدم مبيح التحليل ، فيه نظر ، والأقرب الثاني . وإذا قلنا بأن الأصل عدم مبيح التحليل هل يثبت للمشترى الحيار حملا على أن الإحرام بإذن السيد أو لا عملا بالأصل من أن العقد إذا لزم الأصلُّعدم فسخه ، ويدل له ما يأتى من أنهما لو اختلفا فى قدم العيب وحدوثه صدق البائع لأن الأصل عدم مثبت الفسخ ، وهذا كله حيث لاوارث ، فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فهل للمشترى الفسخ لأن الوارث قام مقام مورثه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ( قوله لقدرته على تحليله ) أي بأمره بفعل مايحرم على المحرم . ويرد عليه ما قالوه من حرمة صوم المرأة نفلا وزوجها حاضر وعللوه بأنه يهاب إنساد العبادة إلا أن يقال : المقصود من شراء العبد المـالية وعدم جواز تحليله، فيه أنه قد يؤدى إلى تفويتمال على الغير اه حج بالمعنى ( قوله أو كانت ) أى أو لم تحدث وكانت الخ . حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولى " بعين المال لم يصح أو في الذمة وقع الشراء للولى " وإنكانت الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواءكان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار اه مولف (قوله في الإمساك) أي للمعيب (قوله أو ولي") فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا ، لكن في شرح الروض قبيل باب المبيع قبل قبضه مانصه : فرع : ذكر في الكفاية لو اشترى الولى لطفله شيئا فوجده معيبًا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولى ، ولو اشتراه سليًا فتعيب قبل القبض ، فإن كان الحظ في الإبقاء أبتى وإلا ردً ، فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولى كذا في التتمة . وأطلق الإمام والغزالى أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ، ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ، ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث اه . وعلى مافىالتتمة اقتصرالسبكي اه . وعلى كلام الإمام والغزالي فهل يضح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر انتهى سم على حج ؟ قلت : القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه ، لكن ماذكرناه عن المولف صريح في الصحة وعدم الحيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه ، وينبغي حمَّله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على مالو اشتراه للقنية ( قوله ورضيه موكله ) قضيته : أنه لايشترط في امتناع رد العامل رضا المسالك ، وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا

<sup>﴿</sup> قُولُهُ وَإِنْ قَدْرُ مَنْ خَيْرُ عَلَى إِزَالَةً ﴾ غاية فى أصل المسألة

فلا خيار وكالعيب فوات وصفيزيد فى قيمته قبل قبضه وقد اشتراه به كأناشترى رقيقا كاتبا أو متصفا بصفة أخرى ثم زالت تلك الصفة بنسيان أوغيره فى يد البائع فيثبت للمشترى الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها . قال ابن الرفعة . وهذا لاشك فيه (كخصاء) بالمد (رقيق) أو بهيمة وهو مما يغلب فى جنس المبيع عدمه فيها . أما لوكان الخصاء فى مأكول يغلب وجوده فيها أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها كما قاله الأذرعى والزركشى وصرح به الرويانى ، وهو ظاهر بدليل الضابط الآتى فيكون كالثيوبة فى الإماء ، ومثل الخصاء فيا تقرر الجب لأن الفحل يصلح لما لايصلح له الخصى ، ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن وقطع الشفرين عيب كما شمله كلامهم ، وغلبته فى بعض الأنواع لاتوجب غلبته فى جنس الرقيق (وزناه)

وجه لامتناع الرد . وقضية قوله ورضيه موكله بعد قوله وكانت الغبطة الخ أنه لوكانت الغبطة فى الردلم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل و إن منعة الموكل و لعله غير مراد ، ثم رأيت سم على حج صرح به ( قوله فلا خيار ؛ أى لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولى الخ ، ويفرق بين هذا: أي مالو حدث العيب بفعل المشترى وما يأتى أن المستأجر لو عيب الدار تخير بأن فعله لم يُرد على المعقود عليه وهو المنافع لأنها مستقبلة غير موجودة حالا بخلاف فعله هنا ، وأنها لوجبت ذكر زوجها تخيرت بأن ملحظ التخيير ثم اليأس وقد وجد ، ثم رأيت مايأتى في المبيع قبل قبضه ، وهو قريب مما ذكرته ، وما مر أن الوكيل في خياري المجلس والشرط لايتقيد برضا الموكل فيها لو منعهمن الإجازة أو الفسخ بأن الملحظ هنا فوات المالية وعدمه وهو إنما يرجع للموكل وثم مباشرة ماتسبب عن العقد وهو إنما يرتبط هنا بمباشرة فقط اه حج ( قوله فيثبت للمشترى الحيار ) أي وإن حدث فيه صفة تجبر مانقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لاتجبّر النقيصة (قوله كخصاء) وهو سن الحصية سواء أقطع الوعاء والذكر معا أم لا اه شيخنا زيادى وهو بيان المراد من الحصاء هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لاخصى (قوله أو نحو بغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الحصّاء كونه في صغير مأكول اللحم لايحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل . وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ماكبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر مادام فحلا ، وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلًا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر ﴿ قُولُهُ أُو بِرَاذَينَ ﴾ وبحث الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه لغلبة ذلك فيها أيضا اه حج ، وهو مستفاد من قوله في مأكول يغلب وجوده فيها ، ومثل ذلك مالو خلق فاقدهما فله الخيار (قوله الجبّ ) ومثل ذلك مالو خلق فاقدهما فله الحيار ( قوله وقطع الشفرين ) بضم الشين ( قوله فى جنس الرقيق ) لكن قضية مامر فى البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النَّوع . وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الحصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد ، أو يقال البراذين جنس مستقل ، والبقر جنس ، والبغال جنس ، وغلبة الحصاء في كل منها غلبة في جنسه ، بخلاف الرقيق فإنه جنس و احدكما يأتى في السلم ، فغلبة قطع الشفرين في بعضه لاتستلزم غلبته في مطلقه ( قوله وزناه ) ولم يوجد عند المشتري بل عند البائع فقط أو وجد عندهما . أما

<sup>(</sup> قوله يغلب وجوده فيها ) الأولى فيه ( قوله لأن الفحل ) تعليل لأصل المتن

ذكرا أو أنثى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها (وسرقته) إلا فى دار الحرب فإن المأخوذ غنيمة . نعم هو صورة سرقة (وإباقه) إلا إذا جاء إلينا مسلما من بلاد الهدنة لأن هذا إباق مطلوب ، ومحل الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش ، وسواء فى هذه الثلاثة أتكررت أم لا ، ولو تاب فاعلها وحسن حاله لأنه قد يألفها ولأن تهمتها لاتزول ، ولهذا لا يعود إحصان الزانى بتوبته ، وهذا هو المعتمد وإن رده بعض المتأخرين ، والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الحمر ظاهر ، والأوجه أن وطء البهيمة كذلك ، وأقى البغوى فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية وبانت كذلك بأنه يتخير لأنه لم يتحقق زفاها قبل العقد ، وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب

لو وجد عند المشترى ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشترى فلا ردّ به ، وما توهمه بعضهم من أنه يردّ بما ذكر قال: لأن وجوده بيد المشترى أمارة على وجوده قبل فى يد البائع لما جرت به العادة الإلهية من أنه تعالى لايكشف الستر عن عبده فى أوّل مرة ، فصريح كلامهم يخالفه لأن الأحكام إنما تناط بالأمور الظاهرة فلا التفات له ، وبتسليمه فيجوز أن المرة الأولى وجدت فى يد المشترى وإن لم تظهر والثانية من آثارها .

[ تنبيه ] يثبت زنا الرقيق باقرار البائع أو ببينة ، ويكني فيها رجلان لأنه ليس فى معرض التعبير حتى يشترط له أربعة رجال ، ولا يكني إقرار العبد بالزنا لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه .

[ فرع ] لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب اه سم على منهج . أقول : وهل مثلهما غيرهما كالحناية وشرب المسكر والقذف ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا وإن كانت موجودة فى الحرية (قوله وسحاقها) ولو من صغير له نوع تمييز اه حج وهو راجع لقوله وزناه الخ ( قوله وسرقته ) أى ولو اختصاصا اه حج . وإن وجدت عند المشترى بعد وجودها فى يد البائع ( قوله لأن هذا إباق مطلوب) وياحق به مالوأبق إلى الحاكم لضرر لايحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة اه حج . وأطاق على المجيء للحاكم إباقا لأن الإباق هو الهرب من السيد وإن عرف المحل الذي ذهب إليه . وفي المختار : أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها : أي هرب اه . وفي حج أيضا : وما لو حمله عليه تسويل نحو فاسق يحمل مثله على مثله عادة اه : أى فلا يثبت به الحيار ، وله وجه لأنه معذور في ذلك . وينبغي تصديق العبد في ذلك إن دلت عليه قرينة، وقول حج إلى الحاكم : أى أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه ( قوله و محل الرد به) أي الإباق ( قُوله إذا عاد ) هذا يصوّر بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع ، وإنما ردّ مغ حصوله في يده لأنه من آثار ماحصل في يد البائع ، ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشترى أكثر وينقص به المبيع أوَّلًا ، هذا هو المعتمد من خلاف فيه اه سم على حج ( قوله ولا أرش ) أي لاحمال عوده ( قوله وسواء في هذه ) أي وما ألحق بها من اللواط وما بعده ( قُوله أتكرّرت أم لا ) وجدت في يد المشترى أيضا أم لا ( قوله ولأن تهمتها ) أي النقص والحاصل به لايزول الخ ( قوله وهذا هو المعتمد ) متصل بقوله ولو تاب فاعلها الخ (قوله بينشرب الحمر) أي إذا تاب منه (قُوله ظاهرا) وهو أن تهمتها لاتزول بخلاف شرب الحمر لكن هل يشترط لصحة توبته من شرب إلخمر ونحوه مضى مدة الاستبراء وهو سنة أولا؟ ، فيه نظر والأقرب الثاني (قوله والأوجه أن وطء البهيمة كذلك) أي يثبت به الحيار ولو مرة وتاب منه ( قوله لأنه لم يتحقق ) أي ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فظن المشترى ذلك لايسقط الحيار لأنه من

<sup>(</sup> قوله والأوجه أن وطء البهيمة كذلك ) يعني ولو تاب فاعله كما هو صريح عبارة التجفة

لايسقط الرد. نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح ، فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ، ويؤيده إخبار البائع بعينه إذ لايفيد سوى الظن ، ولو اشترى شيئا فقال إنه لاعيب به ثم وجد به عيبا فله رده به ، ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال ( وبوله بالفراش ) مع اعتياده ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف مادونها : أى تقريبا لقول القاضى أبي الطيب وغيره بأن لايكون مثله يحترز منه ، ومحله إن وجد البول في يد المشترى أيضا ، وإلا فلا لتبين أن العيب زال ، وليس هو من الأوصاف الجبيثة التي يرجع إليها الطبع بخلاف ماقبله ، وشمل كلامه مالو لم يعلم به إلا بعد كبره فله الرد به على الأصح وإن حصل بسبب ذلك زيادة نقص في التيفية خلافا للمتولى ومن تبعه (وبخره) المستحكم بأن علم كونه من المعادة لتعذر زواله بخلافه من الفم لسهولة زواله بالتنظيف ، ويلحق به تراكم وسخ على أسنانه تعذر زواله ( وصنانه ) المستحكم المخالف للعادة دون مايكون العارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ومرضه وإن لم يكن مخوفا . نعم لوكان خفيفا كصداع يسير فلا العارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ومرضه وإن لم يكن مخوفا . نعم لوكان خفيفا كصداع يسير فلا رد به خلافا لبعضهم أخذا مما ذكروه في أعذار الجمعة والجماعة ، ولو ظن مرضه عارضا فبان أصليا تخير كما لو ظن البياض بهقا فبان برصا . ومن عيوب الرقيق وهي لا تكاد تنحصر كونه نماما شتاما أو آكل الطين أو تمتاما

الظن المرجوح أو المساوى لعدم اطراد الحلب في كل بهيمة ( قوله على ظن مساو طرفه الخ ) قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كانمر جوحا كان وهما ، فالقول بما ذكر تضعيف فى المعنى لمن ألغى الظن . نعيم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوّة الدليل وضعفه ، فينبغى أن يقيد الظن بما لم يقو دليله بحيث يُقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه( قوله فإن كان راجحا فلا ) أى فلا خيار ( قوله ويؤيده ) أى الحمل قد يتوقف فى التأييد بما ذكر لما سيآتى من أن إخباره بما يعاين كالبر ص لايكنى مع إفادته الظن ، على أنه قد يفر ق بين الظن المستند لاخبار وبين غيره فإنهم فى باب المياه ونحوها نزلوا الظن المستند لاخبار العدل منزلة اليقين ولم يعتبروا غيره ( قوله بعیبه) أی فإنه لار د به و إن وجده كذلك ( قوله ولو اشتری شیئا فقال ) أی المشتری لمن سأله عنه أو فی مقام مدحه ( قوله بالفراش ) وخرج بالفراش غيره كما لوكان يشيل بوله وهو ماش فإنه يثبت به الحيار بالطريق الأولى لأنه يدل على ضعف بالمثانة ، ومثل ذلك خروج دود القرح المعروف ( قوله مع اعتياده ) أى عرفا فلا يكنى مرة فيما يظهر لأنه كثيرا مايعرض المرة بل والمرتين ثم يزول اه حج (قوله أى تقريباً )كشهرين حال من سبع ولو ذكره متصلا به كان أولى( قوله ما لو لم يعلم ) أي بالبول في الفراش ( قوله إلا بعد كبره ) أي العبد أي بأن استمر يبول إلى الكبر ولم يعلم به ( قوله خلافًا للمُتولى ) ويؤيد ما قاله المتولى ما يأتى فىالمرض من أنه لارد به لزيادته فى يد المشترى (قوله ومن تبعه ) منهم حج (قوله المستحكم ) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم . قال فى المحتار : وأحكم فاستحكم : أى صار محكما وبه يعلم ما اشهر على الألسنة من قولم فساد استحكم بضم التاء خطأ (قوله وصنانه ) ضبطه فى القاموس بالقلم بضم الصاد (قوله دون ما يكون لعارض ) يؤخذ منه أن قوله المخالف للعادة صفة مبينة للمراد بالاستحكام لأزائدة عليه (قوله ولو ظن مرضه عارضا) أي فاشتراه بناء على سرعة زواله . [ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب قديم هل له الردّ أم لا ؟ والظاهر أن يقال : إن تولد من الحتان نقص منع من الرد وإلا فلا ، ووقع السؤال فيه أيضًا عمَّا لواشترى رقيقا

<sup>(</sup> قوله نعم يتجه حمله على ظن مساو الخ ) أى فالمراد بالظن هنا مايشمل الأطراف الثلاثة كما هوعرفالفقهاء بخلاف عرف الأصوليين

مثلا أو كذابا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة . قال الزركشي : وينبغي اعتبار ترك مايقتل به اه . وهو ظاهر وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لاسيا من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في قديمات الإسلام . وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد أو شاربا للخمر أو نحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه . قال الزكشي كالأذرعي ، وينبغي أن يكون محله في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار فإنه غالب فيهم وهو ظاهر مأخوذ من الضابط الآتي ، ومثل المشروب البنج والحشيش أو أصم ولو في إحدى أذنيه أو أقرع أو أبله أو أرت أو لايفهم أو ألثغ أو مجنونا وإن تقطع جنونه أو أشل "أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر ولو عانة أو في رقبته لا ذمته دين

فوجده يغط فى نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الحيار أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر أن يقال : إن كان فيهما زائدا على عادة غالب الناس ثبت له الحيار وإلا فلا ، لأن الأوّل ينقص القيمة والثانى يدل على أنه ناشىء عن ضعف فى البدن .

[ فرع ] ليس من العيوب فها يظهرما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أوأذنه لأنه للزينة ( قوله أو كذابا ) وعبروا هنا بالمبالغة لا في نحو قاذفا فيحتمل الفرق ، ويحتمل أن الكل السابق والآتى على حد سواء في أنه لابد أن يكون كل من ذلك صار كالطبع له : أىبأن يعتاده عرفا نظير مامر اه حج ( قوله أو قاذفا ) أى ولو لغير المحصنات مر اهُ سم على حج ( قوله ترك مايقتل به) أى وهو صلاة واحدة خرج وقتها الضرورى ، وظاهره وإن لم يرفع أدر ه للإمام لكن في كلام حج مانصه : لكن يشكل عليه : أي اعتبار تكرر مايعد عيبا فيه بحث الزركشي أن ترك صَّلاةً واحَّدة يقتل بها عيب إلا أن يجاب بأنَّ هذا صيره مهدرا وهو أقبح العيوب اه . وقضية قوله مهدرا أنه لابد من أمر الإمام له بها ، إلا أن يقال : معنى قوله مهدرا أنه صار معرضا للإهدار ( قوله منع الرد ) أي بترك الصلاة علىالمعتمد( قوله أونحوه) أي وإن لم يتكرر منه ذلك، وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ الذي لايسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه (قوله والحشيش) أي وإن لم يسكر به فيما يظهر (قوله أوأصم) أى ولو في حدى أذنيه المراد بالصمم هنا مايشمل ثقل السمع لأنه ينقص القيمة ( قوله أو أبله ) رجل أبله بين البله والبلاهة ، وهو الذي غلبت عليه سلامة الصدر وبابه طرب وسلم وتبله أيضا والمرأة بلهاء ، وفي الحديث « أكثر أهل الجنة البله » يعنى البله فى أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكيس الناس فى أمر الآخرة اه مختار . أقول : والظاهر أن هذا المعنى غير مراد هنا ، وإنما المراد بالأبله من يُعلب عليه التغفل وعدم المعرفة ، ويوافقه قول المصباح : بله بلها من باب تعب ضعف عقله فهو أبله ،والأنثى بلهاء والجمع بله مثل أحمر وحمراء وحمر ، ومن كلام العرب : خير أولادنا الأبله الغفول . المعنى : أنه لشدة حيائه كالأبله يتغافل ويتجاوز فشبه ذلك بالبله مجازا ( قوله أو أرتّ ) أى لايفهم كلامه الغير اه شرح روض . ولعل مثله الأرث بالمعنى السابق فى الجماعة وهو من يدغم فى غير موضع الإدغام وقد يشعر بإرادته هنا مقابلته بالألثغ ( قوله أو لايفهم ) أو أبيض الشعر لدون أربعين سُنة ، ويظهر أنه لابد من بياض قدر يسمى في العرف شيبا منقصاً اهحج ( قوله أو أبكم ) بأن يكون لايفهم كلامه ( قوله أو شعر ) أي لأن عدم نباته يدل على ضعف البدن ، و إنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يتسبب في عدم إنباتها بالدواء ، فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم إنباتها ليس عيبا (قوله أو في رقبته لا ذمته دين ) يتأمل فيه ، فإن تعلق الدين برقبته يمنع صحة البيع . ثم رأيت في الحطيب مانصه : فإن قيل من تعلق برقبته مال لايصح بيعه فكيف يعدُّ من العيوب ؟ أُجيب : بأن صورته أن يبيعه ثم يجنى جناية تتعلق برقبته قبل قبضه فإنها من ضمان أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين أو مكثرا لجناية الحطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثيركما اقتضاه كلام المساور دى أو له أصبع زائدة أوسن شاغية أو مقلوعة لا لكبر أوبه قروح أوثآ ليل كثيرة أوجرب أوعمش أوسعال أووشم كما في الأنوار وهو محمول على غير معفو عنه أما معفو عنه بأن خشى من إز الته مبيح تيمم ولم يحصل به شين فالأوجه أنه لا يكون عيباو لا ينافيه ما أذكره في الغابة لأن هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما ذكر لوضوح المعنى فيه أو مزوجا أو خنثى مشكلا أو واضحا أو محنثا أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله المساور دى وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين ، أوكونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو تغير ريح فرجها أو تطاول ظهرها أو لا تحيض في سنه غالبا أو حاملا لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل أو معندة ولو تغير ريح فرجها أو تطاول ظهرها أو لا تحيض في سنه غالبا أو حاملا لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل أو معندة ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا للجيلى ، أو كافرا ببلاد الإسلام أو كافرة كفرا بحرم وطأها واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين شالا ويمينا وتغير الأسنان بسواد أوخضرة أو زرقة أو حرة كما بحثه الشيخ

البائع اه ( قوله أو مبيعاً ) قضيته أنه لو عفا عنه في جناية العمد أو فداه السيد لايكون ذلك عيبا يثبت به الخيار والظَّاهر أنه غير مراد ، وعبارة الزيادي عطفًا على مايثبت الحيار وكذا جناية العمد ( قوله في جناية عمد ) وينبغي أن مثله شبه العمد ( قوله أوله أصبع زائدة ) ظاهره ولوكانت على سمت الأصابع ولم ينقص بها بطش يده ، وقد يقال : ينبغى تقييده بما قلناه في السن الشاغية ( قوله أو سن ّ شاغية ) أي زائدة ، وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه ( قوله لا لكبر ) ينبغي أن يستثني من ذلك نوع اعتيد قلع المقدم مثلا من أسنانه للتزين فلا يكون عيبا لغلبة وقوعه فيه ، لكن قياس ماتقدم له في الشفرين وما يأتى في قوله ومحلّ الكلام فيما الخ خلافه . وينبغي أن المراد بالكبر بلوغ الأربعين كما في الشيب ، وببعض الهوامش أن المراد به العمر الغالب و هو ستون سنة فليراجع وقد يتوقف فيه ( قُوله أو ثاّ ليل) هو بالثاء المثلثة جمع ثؤلول كما فى مختار الصحاح وهو حبّ يعلو ظاهر الجسد كالحمصة فما دونها اه حج على الشمايل ( قوله أو جرب ) أى ولو قليلا ( قوله أو سعال ) أى وإن قل حيث صار مرضا مزمنا ( قوله أووشم ) ظاهره وإن قل ّ ولم يتعد ّ بفعله فىالأصل ، وعموم قوله الآتى أما معفَّو عنه الخ قد يقتضي خلافه مع قطع النظر عن قوله بأن خشي الخ ، وينبغي أن محل كون الوشم عيبا إذا كان في نوع لايكثر وجوده فيه على مامر ( قوله ولا ينافيه ما أذكره فى الغلبة ) أى من أن المعوّل فيها على العرف العام والوشم ليس مما يغلب فيه ، فكَّان القياس أنه عيب و إن صار معفوًّا عنه ( قوله أو واضحا ) إلا إذا كان ذكرا وهو يبول بفرج الرجل فقط اله حجر قوله أو محنثا ) بكسر النون لأنهم فسروه بالمتشبه بالنساء فيكون بصورة اسم الفاعل ، لكن في شرّح الشارح في باب الجهاد مايناقضه ( قوله أو تطاول ) الذي يظهر أن المراد بطول الظهر هنا أن يطول إلى حد لايوجد في النساء لا نادرا اه سم على حج ( قوله أو لاتحيض في سنه ) زاد حج : وهو عشرون سنة ( قوله أو معتدّة) أي لأنه قد يريد تزويجها حالاً ( قوله أو كافر ا ببلاد الإسلام ) ظاهره و إن اتصلت ببلاد الكفر ( قوله كفر يحرم وطأها ) مفهومه أن الكفر الذي لايحرم به الوطء ليس عيبا في الأمة ، وهو مشكل بقوله قبل أو كافرا ببلاد الإسلام ، لأن مقتضاه أنه لافرق بين العبد والأمة اللهم إلا أن يقال : المراد أنه علم بأصل كفرها وظنه لايحرم فبان خلافه ، وينبغي أن من العيوب أيضا مالو وجدكثير البكاء أو كثير الضحك لأن ذلك ينقص العبد غالبًا (قوله واصطكاك) أي ومنها اصطكاك الخ (قوله وتغير الأسنان بسواد) أي خلقي

<sup>(</sup>قوله أو مبيعا في جنابة عمد) قضيته أن نفس العمد ليس بعيب ، وقضية التقييد بالإكثار في الخطأ الآتي أن العمد

وكلف يغير البشرة وكبر إحدى ثديي الأمة وخيلان بكسر الحاء كثيرة وآثار الشجاج والقروح والكى الشائثة ( وجماح الدابة ) بالكسر وهو امتناعها على راكبها ( وعضها ) وكونها رموحا أو نفورا أو تشرب لبنها أو لمن غيرها أو يخاف راكبها سقوطه عنها لحشونة مشيها أو كونها درداء لا لكبر أو قليلة الأكل أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية وكون الدار مختصة بنزول الجند ومجاورتها لنحو قصارين يؤذونها بدق أو يزعزعونها ولو تأذى به سكانها فقط ، أو ظهر بقربها دخان من نحو حمام ، أو على سطحها ميزاب رجل ، أو مدفون فيها ميت أو ظهر قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين ، وليس فى الحال مايشهد به إلا أن يعلم أنها مزوّرة ، وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ، أو كون الضيعة ثقيلة الحراج فوق العادة ، أو بقربها قرود تفسد الزرع ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد ويتصوّر بيع الأرض مع كونها خراجية بما حكاه الرافعي فى زكاة النبات . عن بعضهم أنه يجوز أن يقال : الظاهر أن اليد للملك، والظاهر أن الحراج إنما ضرب بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر ، ولو اشترى بستانا فألزمه المتولى أن يصير فلاحا ثبت له الحيار إن كان معروفا بذلك وإلا فلاكما أفتى به المصنف ، وكون المبيع متنجسا ينقص بغسله أو لغسله مؤنة كما قاله الأذرعى ، وكون المباء يكون فصار كثيرا أو وقع فيه مالا نفس له سائلة كما قاله الماء يكره استعماله أو اختلف فى طهور يته كستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه مالا نفس له سائلة كما قاله الماء يكره استعماله أو اختلف فى طهور يته كستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه مالا نفس له سائلة كما قاله الماء

(قوله يغير البشرة) صفة كاشفة فني المصباح كلف الوجه كلفا من باب تعب تغيرت بشرته (قوله وخيلان) بكسر المعجمة فسكون التحتية جمع خالوهو الشامة على الجسد اهحج على الشمايل (قوله وهو امتناعها على راكبها).

[ فرع ] قال القاضى : لو كانت تذهب من كل ماتراه فله الرد اه سم على منهج ( قوله وكونها رموحا ) أى كثيرة الرفس (قوله أو تشرب لبنها ) أى وإن لم تكن مأكولة ( قوله أو كونها درداء ) أى ساقطة الأسنان كما قاله فى شرح الروض ( قوله أو قليلة الأكل ) بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا ، وبخلاف قلة شربها فيا يظهر لأنه لايورث ضعفا اه سم على حج : أى وبخلاف قلة أكل القن كما يأتى للشارح من أنه لا يحيار بواحد منهما فيه ( قوله أو مقطوعة الأذن ) ظاهره ولو كان الحيوان غير مأكول ، ويوجه بأنه يقلل الرغبة فيه ( قوله لنحو قصارين ) من النحو الطاحونة ( قوله أو مدفون فيها ميت ) صغير أو كبير مالم تندرس جميع أجزائه فيا يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتصرف فيه (قوله إلا أن يعلم ) أى بقرينة ( قوله ولا أثر لظنه ) أى عدم ثبوت الحيار ، فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير ( قوله إنما ضرب بحق ) وصورته أن تكون الأرض لحربيين فيصالحوا على أن الأرض لهم ويضرب عليها خراج مقرر فى كل سنة فإنه لا يسقط بإسلامهم بعد ولا ببيعهم الأرض ( قوله فألزمه المتولى ) أى للقرية ( قوله إن كان معروفا ) أى البستان ( قوله بذلك ) أى الفلاحة بمعنى أنه اطردت العادة بأن من فى يده ذلك البستان يكون فلاحا إما بزراعة أرض حوله ودفع أجربها أو بخدمة المتولى فى نحو زراعته ( قوله أو وقع فيه مالا نفس له سائلة ) أى لأنه يعاف وإن كان طاهرا ، وقضيته أنه لاخيار فيا لو وقع فيه حي وأخرج مع أن النفس قد تعافه بناء على ما هو المتبادر من عبارته من أن المراد وقعت فيه مية لادم لها سائل ، لكن إطلاق قوله مالا نفس له سائلة يشمل الحي وهو ظاهر ان كانت البنفس تعاف ما وقع فيه ثم نزع منه . أما ما لا تعافه غالبا كائع وقع فيه ذبابة ثم نزعت منه فينبغي أن

عيب بمجرده فليراجع : ( قوله درداء ) هو بالمد : أى له الأسنان ( قوله أو ظهر بقربها دخان الخ ) الظاهر أن

الزركشي ، وكون أرض البناء في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط كما قاله القاضي أبو الطيب والندنيجي وغيرهما فيا لو أضرت بالغرس دون الزراعة وقيس به عكسه ، والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي ، ولا رد بكون الموقيق رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو يعتق على من وقع له العقد ، أو بكونه يسيء الأدب ، أو ولد زنا ، أو مغنيا ، أو زامرا ، أو عارفا بالضرب بالعود ، أو حجاما ، أو أكولا ، أو قليل الأكل ، أو أصلع ، أو أغم ، ولا بكونها ثيبا إلا في غير أو إنها ، ولا عقيا ، ولا يكون العبد عنينا ، ولا بكونها محرما المشترى ولا صائمة ، ولا بكون العبد فاسقا فسقا لا يكون سببه عبه كما قيده به السبكي ، وليس عدم الحتان عيبا إلا في عبد كبير يخاف عليه منه بكون العبد فاسقا فسقا لا يكون سببه عبه كما أختان فيه ، قال الأذرعي : كذا أطلقوه وينبغي أن يكون عمله غلا فيا إذا كان بمن قوم لا يرونه كأكثر النصاري والنرك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلاد الإسلام اه . والأوجه الإطلاق . ولو ظن المشترى البائع مالكا فبان وكيلا أو وصيا أو وليا أوملتقطا لم يرد ، ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها (و) هو وجود وليا أوملتقطا لم يرد ، ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها (و) هو وجود (كل ماينقص) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما (العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح) يصح عوده إلى العين والقيمة ، وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة المنفذ كر القيمة المنفذ المنا المنبن قبل ذكر القيمة المنا بأن يقدم ذكر القيمة أو شهرا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة المنا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة المحتود المنا المنا بالمحتودة المنا المحتودة المنا النصاح المحتودة المحتودة المحتودة المنا القيد عقب نقص العين قبل المحتودة الم

لاخيار (قوله وإن أضرت بأحدهما) أى الزرع والغرس (قوله وإن) غاية خرج أى الرمان (قوله أو غليظ الصوت) قال فى متن الروض: أوكونه يعتق على الموكل اه. وظاهره و إن كان الوكيل عالما بذلك (قوله أو بكونه يسىء الأدب) أى بغير الشتم لما مر فيه ، وخرج بسوء الأدب سوء الحلق فيثبت به الخيار لأنه جبلة لا يمكن تغييرها ، ثم رأيته فى حج قال : والفرق بينهما واضح . أقول : ولعله ما أشرنا إليه (قوله ولا بكون العبد عنينا) قد يقال العنة إنما تنشأ عن ضعف غالبا (قوله ولا صائمة) أى بخلاف مالو نذرت صوم مدة طويلة بإذن الممالك ، فإن المشترى يثبت له الحيار لتضرره به (قوله لا يكون سببه عيبا) كترك الصلاة على مامر (قوله بخلاف الأمة) وقد يقال : الفرق أن الحتان فى أمة بقطع جزء من بظرها وإن قل وهو لا يضر غالبا ، بخلافه فى العبد فإنه يقطع جميع القلفة ومع الكبر يتولد منه الضرر (قوله والأوجه الإطلاق) أى فلا فرق بين كونه من قوم يختتنون أولا عهده بالإسلام أولا ، ويحتمل رجوعه لقوله إلا أن يكون تقادم إسلامه أو نشأ الخ ، فيكون التقييد بكونه من قوم لا يختنون معتبرا (قوله فبان وكيلا) إنما نص على ذلك لأنه قد يقال : يحتمل إذا بان يتصرف عن غيره وجود نزاع من المالك بعد كأن يد عى أن تصرفه وقع على خلاف المصلحة أو أن المالك ينكر التوكيل بعد مدة وجود نزاع من المالك بعد كأن يد عى أن تصرفه وقع على خلاف المصلحة أو أن المالك ينكر التوكيل بعد مدة وله وأن يكون قيدا لنقص الخ) وفى بعض النسخ : ويصح جعله قيدا لنقص وقوله وقد يشدد) أى مع ضم الياء (قوله وأن يكون قيدا لنقص الخ) وفى بعض النسخ : ويصح جعله قيدا لنقص

المراد بالظهور هنا الكثرة احترازا عن الدخان القليل ، وإلا فما معنى التعبير بالظهور فليراجع (قوله وقصدت لزرع أو غرس ) لعل أو بمعنى الواو أو أن الألف زائدة من الكتبة حتى يلائم مابعده ، والعبارة للروض وليس فيها ألف (قوله وهو متعد فيهما) أى هنا وإلا فالمخفف يأتى لازما كما يأتى متعديا لواحد ولاثنين ومثله فى ذلك زاد (قوله إلى العين والقيمة ) أى ويكون فى القيمة احترازا عن نقص يسير يتغابن به كما صرح به فى التحفة وكذا ( قوله إلى العين والقيمة ) أى ويكون فى القيمة احترازا عن نقص يسير يتغابن به كما صرح به فى التحفة وكذا ( قوله إلى العين والقيمة ) أى ويكون فى القيمة احترازا عن نقص يسير يتغابن به كما صرح به فى التحفة وكذا

وثبعهم الشيخ في منهجه (إذا غلب) في العرف العام لا في محل البيع وحده فها يظهر . ومحل الكلام فيا لم ينصوا فيه على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لايخني ( في جنس المبيع عدمه) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الصغير ، فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع (سواء) في ثبوت الحيار ( أقارن ) العيب ( العقد أم حدث ) بعده ( وقبل القبض ) أم بعده واستند المد سبب كما سيأتي لأن المبيع حينئذ من ضهان البائع كما لواشترى بكرا مزوّجة وهوجاهل فأزال الزوج بكارتها فله الد عيار) للمشترى لأنه بالقبض صار من ضهانه فكذا جزؤه وصفته ، ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه على مالو تلف حيئذ هل ينفسخ ، والأرجع على ماقاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع الفسخ وإلا فلا . فإن قلنا الملك للبائع الفسخ وإلا فلا . الجزء أو لا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض كما صرح به المساور دى عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن فإن قلنا لله حكم مافبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضهانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بهام قبض المشترى له سليا ( إلا أن يستند إلى سبب متقدم ) على العقد أو القبض وهو جاهل به ( كقطعه بجناية ) قودا أو سرقة ( سابقه ) وزوال بكارة بزواج متقدم ( فيثبت له الرد في الأصح ) إحالة على السبب ، فإن كان عالما المالة على السبب ، فإن كان عالما المود في الأوسحة ) إحالة على السبب ، فإن كان عالما المود في المنه وهو باهل به ( كقطعه بجناية )

القيمة فقط احترازا عن نقص يسير لايتغابن به ( قوله لا فى محل البيع ) قد يقال : بل الذى يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذى ينصرف إليه الإسم عند إطلاق المتعاقدين ، ويوافقه مامرٌ فى البغال ونحوها عن الأذرعي ، وكذا مامرٌ فى عدم ختان العبد الكبير عنْ الأذرعي أيضا ( قوله في جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك مالو اشترى ثورا في سن يغلب وجود الحصاء في مثله فوجده فحلا؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص القيمة (قوله قيد) أي إذا غلب الخ (قوله لهما) أي العين والقيمة (قوله عن ثيوبة الكبيرة) خرج به مالوكانت في سن لاتحتمل فيهالوطء ووجدهًا ثيبًا فله الخيار بذلك ( قوله كما لو اشترى ) مثال لمـا حدث بعده وقبل القبض ﴿ قُولُهُ فَلُهُ الرَّدِ ﴾ ومثل ذلك جلده المؤثر فيه لمعصية سابقة اهـع . وفىسم على منهج ع : انظر لو شاب العبد عند البائع في غير أوانه واستمر عنده حتى دخل أوانه ثم باعه هل يكون دخول الأوان في معنى الزوال فلا خيار وهو محتمل اه.أقول: ويحتمل أن يفصل بين أن يكثر الشيب بعد دخولالأوان بواسطة ماتقدم منه على الأوان أولا بأن يكون الموجود بعد دخول الأوان قدر مايعتاد فىالأوان اه.وأقول: قد يقال بل له الرد مطلقا وإن لم يزد الشيب لأنه يتبين به أن به ضعفا في بدنه فيرد به ( قوله كما ذكره السبكي )لاحاجة إلى عزوه للسبكي لعلمه مما سيأتى في قوله إلا أن يستند الخ، ثم رأيت-حج قال مامعناه: أن علمها مما يأتى ممنوع لأن ماسيأتى فيما بعد القبض وهذا فيما قبله قال : وقد ينازع في عدم ثبوت الحيار بأنه لا عبرة بالرضا بالسبب مع كون الضمان على البائع فالأخذ بإطلاقهم غير بعيد (قوله فالقياس بناؤه) أى بأن قلنا للمشترى أو موقوف (قوله انفسخ) ويضمنه المشترى بالبدل الشرعي وهو المثل فى المثلى والقيمة فى المتقوّم ( قوله فإن قلنا ينفسخ ) بأن قلنا الملك فيه للبائع ( قوله أو لاينفسخ ) بأن كان للمشترى أو موقوفا(قوله فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد( قوله والأوجه أن له حكم ماقبل القبض) فيثبت ، به الخيار

فی بعض نسخ الشارح ( قوله و إلا فلا اعتبار فیه بعرف یخالفه ) یعکر مامر له فی ترك الصلاة حیث نصوا علی أنه عیب ، ونازعهم تبعا لغیره بقضیة الضابط المذكور ( قوله علی ماقاله الرافعی ) انظر ماوجه هذا التبری

فلا ردَّ ولا أرش لتقصيره . والثانىلايثبت لأنه قد يتسلط علىالتصرف بالقبض فيدخل المبيع فى ضمانه أيضا، فلو كان عن ضمان البائع أدى إلى توالى ضمانين . نعم لو اشترى حاملا فوضعت في يده ونقصت بسبب الوضع فلا ردكسائر العيوب الحادثة كما قالاه ، ومنازعُهُ الأسنوى وغيره فيه مردودة بأنه كموته بمرض سابق المذكورة فى قوله( بخلاف موته بمرض سابق ) على ماذكر جهله ( فى الأصح ) لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا تتحقق إضافته إلىالسابق فلا رد له بذلك : أى لايرجع في ثمنه حينئذ ، فالمراد نبي رد الثمن لا المبيع للعلم بتعذر رده بموته، وإليه أشارالشارح بقوله فلا يثبت به لازمالرد فلا اعتراض حينئذ، نعم للمشترى أرش المرض من التمن وهو مابين قيمته صحيحا ومريضا وقت القبض ، ولوكان المرض غير محوف بأن لم يورث نقصا عند القبض فلا أرش جزما ، ومقابل الأصح يقول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل الموت (ولو قتل) المبيع ( بردة سابقة )هو مثال نبه به على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشروطه ( ضمنه البائع في الأصح ) لما مر فيرد منه للمشترى إن كان جاهلا لعذره و إلا فلا ، وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على تصميمه على عدم القضاء غير ضار ، إذ الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط الاستيناء كالردة فإنها الموجبة للقتل والتصميم عليها شرط للاستيفاء ، ويتفرع على مسألتى نحو المرض والردة مؤن تجهيزه ، فهى على المشترى فىالأولى وعلى البائع فى الثانية : أى إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه ، والثانى لايضمنه البائع ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو مابين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن ، ولو استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ، ولكن لايبطل البيع إلا إن أقام بينة بذلك أو صدّقه المشترى أخذا مما يأتى أوَّل محرمات النكاح إن أباه لو استلحق زوجته ولم يصدقه لم ينفسخ النكاح وإنكانت أخته ، وعلم من كلام المصنف صحة بيع المرتد كالمريض المشرف على الهلاك وكذا المتحم قتله بالمحاربة ولا قيمة على منلفه كما نقلاه في الثانية عن القفال وقول بعضهم لعله بناها ، على أن المغلب في قتل ألمحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص ، وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذن لزمه دينه . وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمة لمـالكه ، نبه على ذلك الأذرعي ، أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بحمله على قاتله بأمر الإمام . وأما المرتد

و يمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ماقبل تمام القبض (قوله كسائر العيوب) أى وله الأرش ، ومفهوم قوله نقصت أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر (قوله للمشترى أرش المرض من الثمن) أى فيكون جزءا منه نسبته إليه كنسبة مانقص المرض من القيمة على ما يأتى في قوله وهو مابين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة (قوله أو حرابة) أى قطع طريق (قوله لما مر) أى من قوله إحالة على السبب (قوله إذ الوجوب منتف فيه) أى أو يحمل على مالو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه (قوله صدقه المشترى) أى فيبطل ويرجع بالثمن (قوله صحة بيع المرتد) أى لاحمال إسلامه ثم إن أسلم دام البيع ، وإلا فإن كان جاهلا بالردة انفسخ البيع كما مر وإن كان عالما استقر عليه الثمن (قوله وقول بعضهم لعله) أى القفال (قوله وقضيته) أى

<sup>(</sup> قوله فيدخل المبيع في ضمانه أيضا) أى كما تسلط عليه (قوله أدّى إلى توالى ضمانين) أى اجماع ضمانين على المبيع في حالة واحدة ، وهما ضمان المشترى كما ذكر وضمان البائع لو أثبتناه : أى وذلك لانظير له ، لكن الجواب عنه أن ضمان البائع إنما هو فى خصوص هذا العيب الذى حدث سببه عنده لاغيره ( قوله إلا إن أقام بينة بذلك ) فى قبول بينته حينتذ نظر و مخالفة لما ذكروه فيا لو باع دارا ثم ادعى وقفيتها ، وفى بعض النسخ إسقاط الحمزة من أقام فليراجع

فلا فرق فى قاتله بين الإمام وغيره ، وبه صرح المتولى مع أن الحكم غير منحصر فيه وفى المرتد بل هو جار فى غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزانى المحصن بأن زنى ذى ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا خيمة على متلفهم ، وخرج بالإتلاف مالو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره ، وإنما لم يضمن بالقتل لأن قتله فى حكم إقامة الحد ، فن ابتدر قتله من المسلمين كان مقيا حد الله تعالى ، وهذا يمثل بعبد مغصوب فى يد الغاصب يقول له مولاه اقتله ، فلو قتله لم يضمنه ولو تلف فى يده ضمنه على ماجزم به الأسنوى ، ونقله عن الإمام عن الشيخ أبى على لكنة مردود ، إذ المرتد لاقيمة له فكما لايضمن بالإتلاف لايضمن بالتلف . والفرق بين مسئلتان ومسئلة قول مالك المغصوب لغاصبه اقتله واضح ، وسيأتى ذلك واضحا فى باب الغصب ، وأن حاصله أن الردة إن طرأت فى يد الغاصب ضمنه ، وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه (ولو باع ) حيوانا أوغيره (بشرط براءته من العيوب) فى المبيع أو أن لايرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر" فى المناهى باع ) حيوانا أوغيره (بشرط براءته من العيوب) فى المبيع أو أن لايرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر" فى المناهى

يحمل القول بعدم ضمان من تحتم قتله بالحرابة ( قوله غير منحصر فيه ) أي المتحتم قتله ( قوله والزانى المحصن ) أي ولو بغير إذن الإُمام في الصور الثلاث فإنه لاضهان على قاتله ، والفرق بينهم وبينُ المتحمّم قتله في الحرابة أما بالنسبة للصائل فظاهر لأن غرض القاتل الدفع عن نفسه وأما بالنسبة للزانى وتارك الصلاة فلعله أن المتحثم قتله في الحرابة لما كان المغلب في قتله معنى القصاص أشبه المعصوم المتعلق برقبته قصاص ، بخلاف الزاني المحصن وتارك الصلاة فإن كلا منهما تمحض قتله لحق الله تعالى فقوى سبب إهداره ( قوله وخرج بالاثلاف الخ ) قال مر : ولو قتل المرتد في يد غاصبه فهل يضمنه ؟ ينظر إن غصبه مرتد فلا ضمان أو غير مرتد مم ارتد في يده ضمنه اله سم على ه بهج ثم رأيت ما يأتى في الشارح ( قوله فإنه يضمنه ) ضعيف ( قوله و هذا يمثل ) أى يشبه ( قوله لكنه مردود ) معتمد ﴿ قُولُهُ وَاضْحَ ﴾ وهو أن المرتد لاقيمة له فعدم الضمان فيه لذلك ، بخلاف المغصوب غير المرتد فإن له قيمة ، وإنما سقط الضان فيه لإذن المالك في إتلافه ( قوله ولو باع ) أي العاقد سواءكان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده إطلاقه ، وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة ، فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لايجوز له أن يشترى المعيب ولا أن يشرط الخيار للبائع أو لهما ، فلو شرط المشترى البراءة من العيوب في المبيع أو البائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له ( قوله ولو باع حيوانا أوغيره ) مع قوله صح التقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط اه سم على حج ( قوله في المبيع ) مثله مالو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ، ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالباً فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه ( قوله أو أن لايرد بها ) مثله فىالشيخ عميرة بعنوان : اوقال بشرط أن لاتر ده جرى فيه الخلاف المذكور اه . ويشكل على ذلك مامر من أنه إذا شرط خلاف مقتضي العقد لم يصح العقد ، اللهم إلا أن يقال : إن هذا لما كان مؤكدا للعقد وموافقا للظاهرمعكون الأصل السلامة من العيوب أكتبي به . وقال الشيخ عميرة : ومثله مالو قال : أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضًا ، لأن مالاتمكن معاينته منها لايكفي ذكره مجملا ، وما يمكن لاتغنى تسميته (قُوله صح العقد) جعل جواب لو محذوفا ، وقوله فالأظهر جوابا لمقدر

<sup>(</sup>قوله إذ المرتد لاقيمة له ) قد يقال فلم صح بيعه . فإن قلت : معنى كونه لاقيمة له : أى على قاتله لأنه فيمعنى إقامة الحد.قلت : ينافيه قوله بعد لايضمن بالتلف (قوله واضح ) أى لأن العبد له قيمة (قوله في المبيع )

لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب ، وإذا شرط ( فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن ) من زيادته على المحرر ولا بد منها كما قاله فى الدقائق ( بالحيوان ) موجود حال العقد (لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) أى غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب فى غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا ، ولا عن عيب ظاهر فى الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا ، فأعطيناه حكم المعلوم وإن خنى عن عيب ظاهر فى الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا ، فأعطيناه مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل ، على ندور ، فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما تصديقه بيمينه ، ولا عن باطن بالحيوان علمه لما صح

فيفيد أن صحةالعقد لاخلاف فيها ، وفي كلام المحلى أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط ، ويشعر به قول الشارح الآتى : وله معهذا الشرط إذا صح ، وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب ، وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولقول المتن أنه يبرأ الظاهر في كون الخلاف في البراءة دون صحة العقد ( قوله ويوافق ظاهرالحال ) يتأمل هذا مع التصوير اه سم على حج . أقول : قوله يتأمل هذا لعل وجه الأمر بالتأمل أنه يرد في غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه ، وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن ، ومراده بالتصوير قوله وحيوانا أو غيره ( قوله أنه يبرأ عن عيب ) يستفاد من كلام المصنف أن برأ يتعدّى بمن وعن ، لكن في المختار الاقتصار على تعديته بمن وعليه ، فقوله يبرأ عن عيب يضمن معنى التباعد مثلاً ( قوله من زيادته ) أي لفظ باطن وهل الكفر من الظاهر أو من الباطن تردد فيه شيخنا الزيادي ومال إلى أنه من الظاهر أخذا من قولهم في الإمامة لو بان إمامه كافر ا وجب عليه الإعادة ، وجزم ثانيا بأنه من العيوب الظاهر من غير تردد ، كذا رأيته بخط بعض الفضلاء وهو ظاهر ، وعليه فلو باع رقيقا بشرط براءته من العيوب فوجده المشترى كافرا ثبت له الرد ، ومن الظاهر الجنون أيضا وإن كان متقطعا فيثبت به الرد ( قوله موجود ) هذا مستفاد من قول المصنفوله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ ( قوله ولا فيه ) أي الحيوان ( قوله مطلقا ) ظاهرا وباطنا ( قوله والعلم به غالبا ) يندفع به مايقال يرد عليه مالو باعه اعتمادا على رؤية سابقة بشرط البراءة وطرأ عليه عيب بعد الرؤية وقبل العقد فإنه حينتذ يحتى على النبائع ( قوله فلو جهله ) أي البائع بأن ادعى عدم الاطلاع عليه ( قوله أصحهما عدم البراءة ) وهل يتوقف رد المشترى على حلفه بأن البائع علمه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأنه لمــا كان مما يقطع بخلافه لم يتوقف على يمين ( قوله لكونه ظاهرا ) أي بالنسبة للبائع وكان يخني على غالب الناس وبه يندفع مايقال كيف فرض الحلاف فيه مع علمه من قول المصنف ولو باع بشرط الخ ( قوله وفي تصديق البائع فى وجوده الخ ) أى فيما إذا اطلع فيه على عيب باطن وادعى المشترى أنه حدث بعد العقد وقبل القبض ليرد به وادعى البائع وجوده عند العقد لتشماهالبراءة فيمتنع الردبه (قوله فىوجوده) أىالباطن (قوله أصحهماتصديقه)

أشار به إلى أن الضمير فى قول المصنف بشرط براءته يرجع إلى البائع (قوله فلو جهله مع سهولة علمه به) هذا هو عين قوله أولا من قوله علمه البائع أولا ، فحيث كان عرضه ذكر الحلاف فيه فكان ينبغى حذف قوله أولا (قوله وفى تصديق البائع فى وجوده) لعل صوابه أولا (قوله وفى تصديق البائع فى وجوده) لعل صوابه فى عدم وجوده إذ الكلام فى الظاهر وهو لايبرأ منه مطلقا كما تقدم ، فتكون الصورة أنه يدعى حدوثه بعد العقد فى عدم هذا يعلم حكمه من عموم ماسيأتى أن القول قول البائع فى حدوث العيب فليحرر مراد الشارح

عن ابن عمر أنه باع عبدا له بثما كمائة درهم بالبراءة ، فقال له المشترى : به داء لم تسمه لى ، فاختصما إلى عمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخسمائة . وفي الشامل وغيره أن المشترى زيد بن ثابت وأن ابن عمر كان يقول : تركت يمينا لله فعوضنى الله عنها . دل قضاء عمان المشتهر بين الصحابة ولم ينكروه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة ، وفارق غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب باطن أو خنى ، فاحتاج البائع لهذا الشرط لينتي بلزوم البيع فيا يعذر فيه ، والمراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه ، والمظاهر خلافه بأن لا يكون داخل البدن على أقرب الاحتمالات ، ومن الظاهر نتن لحم المأكولة ولو حية كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه ولو مع الحياة كما يستفاد مما يأتي في الجلالة (وله) أى المشترى (مع هذا الشرط ) إذا صح (الرد بعيب ) في الحيوان (حدث ) بعد العقد و (قبل القبض ) لا نصراف الشرط إلى الموجود عند العقد (ولو شرط البراءة عما يحدث ) وحده أو مع الموجود (لم يصح ) الشرط (في الأصح ) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له ،

أى فلا رد به (قوله بالبراءة) أى بشرط البراءة (قوله فعوّضني الله عنها) أى خيرا (قوله المشهر بين الصحابة ) قيل إن ابن عمر خالف فى ذلك فلا ينهض الإجماع اهمع ( قوله فى صورة الحيوان المذكورة ) أى فى قول المصنف فالأظهر أنه يبرأ عن عيب الخ ﴿ قوله وفارق ﴾ أى الحيوان غيره : أى حيث برى فيه البائع من العبب الباطن المذكور ( قوله وسقمه ) قال في المصباح : سقم سقما من باب تعب طال مرضه ، وسقم سقما من باب قرب فهو سقيم وجمعه سقام مثل كريم وكرام ويتعدى بألهمزة والتضعيف ، ولم يفسره بشيء فى الصحاح فاقتضي أن السقم اسمُ للمرض لابقيد الطول ، وفي القاموس السقم المرض ومقتضاه ذلك أيضا ، واقتصر في المختار على الأوَّل ، وكتب عليه الشَّيخ عميرة : يعنى أنه يأكل في حال أصحته وفي حال مرضه فلا نهتدى إلى معرفة مرضه إذ لو كانمن شأنه ترك الأكل حال المرض لكان الحال بينا ( قوله عن عبب باطن ) عبارة حج : ظاهر أو خيى اه . وهي أوضح لظهور المقاباة لأن الباطن خني دائما وهو الذي يبرأ منه وإنكان الظاهر قد يكون خفيا على ندوركما تقدم فى كلاّمه ( قوله مايعسر الاطلاع عليه ) ومنه الزنا والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق ( قوله داخل البدن ) قال سم نقلا عن الشارح : المراد بالباطن مالايطلع عليه غالبا ولم يزد على ذلك ، وعليه فالمراد بداخل البدن مايعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخدين لاخصوص ما في الجوف ، ويوافق هذا الحمل ما في حاشبة شبخنا الزيادى وعبارته : والباطن مايعسر الاطلاع عليه والظاهر بخلافه ، وقيل الباطن ماكان داخل الجوف والظاهر بخلافه اه . وفي حواشي شرح الروض لوالد الشارح مايوافق الحمل المذكور أيضا ( قوله لسهولة الاطلاع عليه ) أي بنحو ريح عرقها ( قُوله إذا صح ) يشعر بأنَّ فيه خلافًا ، وقضية كلامه فيما تقدم عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لايبرأ عن عيب أصلاً فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط ، وأولى منه ماقدمناه المشتمل على حكِاية وجه بالبطلان عن المحلى ( قوله لأنه إسقاط ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقرّ به سم على منهج ، وفى الشيخ عميرة خلافه وعبارته : وإن أفرد

<sup>(</sup>قوله فقال له المشترى به داء لم تسمه ) أى وهو خبى ليوافق الاستدلال به الآتى فليراجع (قوله باطن أو خنى ) · عبارة غيره ظاهر أو خنى وأصل العبارة للإمام الشافعى : ولعل مراد الشارح بالخنى الظاهر إذ هو يطلق عليه ومنه اللطف الحنى (قوله إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا

والثانى يصح بطريق التبع فإذا انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان، أما البيع فصحيح، وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصبح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره و محله، ولا يقبل قول المشترى فى عيب ظاهر لا يخنى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة ، إذ ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به . ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشترى ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيف فإنه لارد به ، ووجه رده عدم معرفته قدر ما فى الدرهم من الزيف بمجرد مشاهدته فلم يؤثر فيه الرضا نظير مامر (ولو هلك المبيع) بآفة

الحادثفهو أولى بالبطلان ، وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك ( قوله والثانى يصح بطريق التبع ) أي بطريق تبعية الحادث للموجود وهو لو شرط البراءة منه وحده صح الشرط فكِذا لو جمعه مع غيره أو أطلق في الحادث ( قوله بشرط البراءة العامة ) أي المذكورة في قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب( قُولُه ولا يقبل قول ) أى فلا ردّ له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا (قوله لا يحلى عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهرت وجهلها المشترى عند البيع بياض الشعر وقلع الأسنان ، اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لايتغير فيه غالبا ( قوله بخلاف ) محترز قوله يعاين ، والمراد أن مالا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه مالو باعه بطيخة وقال المشترى إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن فى ذكره إعلاما به فيبرأ منه ( قوله كزنا أو سرقة ) ومن ذلك أيضا مالو باعه ثورا بشرط أنه يرقد فى المحراث أو يعصى فى الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة ( قوله لرضاه به ) أى فلا خيار له ( قوله من هذاً ) أي من قوله لايعاين ( قوله فيمن ) أي بائع أقبضه الخ ( قوله وقال ) أي المشترى ( قوله فيه زيفًا ) أي أو مقاصيص فقال : أي البائع ( قوله فإنه لاردِّ به ) من تتمة كلام البعض ( قوله فلم يؤثر فيه ) أى فله الرد و إن قل الزيف ، ويظهر أن منه مالو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع هي نحاس إذ الظاهر أن المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس . وينبغي أن مثل ذلك مالو باعه شاشا مثلا وقال إنه خام فإن أراه محل الحموّ منه صح وبرئ منه وإلا فله الردّ مالم يز د عماكان فىيد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهرا ( قوله ولو هلك المبيع الخ ) منه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشترى على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منع من إنباته فأنكر البائع . وحاصل الحواب أن بذر الحبّ على الوجه المذكور يعدّ إتلافا له ، فإن أثبت المشترى عيب المبيع

<sup>(</sup> قوله والثانى يصح بطريق التبع ) يفيد أن المتن مصور بما إذا شرط البراءة عما يحدث مع الموجودة وأصرح منه فى ذلك قوله فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان ، وحينئذ فكان ينبغى حذف قوله فى المتن وحده ليلائم هذا ، ولكن الذى فى شرح الجلال المحلى تصوير المتن بما إذا شرط البراءة مما يحدث وحده بدليل أنه زاد الصورة الثانية من عند نفسه على المتن ، والذى يفيده كلام غير واحد من الشراح أن المتن مصور بما هو أعم من أن شرط البراءة من الحادث وحده أو مع غيره لأنهم أخذوا مقابله وجهان : أحدهما أنه لا يصح مطلقا ، والثانى إن أفرد ما يحدث لم يصح و إن ضم إليه القديم صح تبعا فليحرر . والحاصل أن ما فى الشارح لا يوافق واحدا من المسلكين مع مافيه مما يشبه التناقض فليتأمل

أوجناية كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام (عند المشترى) أى بعد قبضه له (أو أعتقه) و إن كان المعتق وعنيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نو عامن اليأس فقول الأسنوى لا أرش له لعدم يأسه من رده لاحمال أن يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأنه نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله فيالووقف لاحمال أنه يستبدل عند من يراه و بأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق و لو اشتراه بشرط عتقه و أعتقه أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها و ثبت ذلك فهو كإعتاقه على أصح الوجهين ، وكذا لو جعل الشاة أضحية . قال السبكى ولا يكنى إخبار المشترى به مع تكذيب البائع له ، و فيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به و إن كذب ( ثم علم ولا يكنى إخبار المشترى به مع تكذيب البائع له ، و فيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به و إن كذب ( ثم علم

استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب ، فإن حلف على ننى العلم به فذاك وإلا ردت اليمين على المشترى فيحلف إن به عيبا منع من الإنبات ويقضى له بالأرش ، وعلى كل حال لايستحق المشترى على البائع شيئا مما صرفه فى حراثة الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع لأنه لم يلجئ المشترى إلى مافعله بل ذلك ناشئ من مجرد تصرف المشترى في ملكه ( قوله أو جناية) ولو من البائع ( قوله أي بعد قبضه ) إنما قال ذلك لأنه لايلزم من كونه عند المشترى أن يكون قبضه الجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشترى بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما ، فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشترى ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن ( قوله فقول الأسنوى) مفرّع على قوله وإنكان الخ ( قوله ثم يسترق فيعود ) أى بشراء أو غيره ممن هو تحت يده أو بكونه هو الذي استولى عليه (قوله ويلزمه) أي الأسنوي (قوله أنه يستبدل) أي وهو نفسه لم يقل به ﴿ قُولُهُ مَا قَالُهُ ﴾ أَى الْأَسْنُوى( قُولُهُ فَرْضُهُ فَي مَعْتَقَ كَافَرَ ﴾ أَى مِعْ أَنْ عَبَارَتُهُ عَلَى مافى حج : وكذا لوكان العتيق كافرا اه وهي تشمل مالوكان المعتق كافرا أو مسلما ، فما تقدم من قول الشارح كافرين ليس هو الواقع في عبارة الأسنوى كما قد يتوهم (قوله بشرط عتقه وأعتقه ) قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه ردَّه ولا أرش ، وفيه نظر لأنه النزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع ، وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه : أو شرط عليه عتقه اه . ولم يذكروا عتقه ، وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه ( قوله أوكان ممن يعتق عليه ) أي ولم يشرط إعتاقه لمما مرّ أنه لايصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط (قوله وثبت ذلك) أي ولو بتصديق البائع (قوله وكذاً لو جعل الشاة أضحية) أي ولايجب عليه صرف الأرش في شيء يكون أضحية كما سيذكره ( قوله ولا يكفي إخبار المشترى به ) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه ( قوله وفيه نظر ) وقد يجاب بأن موَّاخذته لاتنافي عدم كفاية إخباره في الرجوع بالأرش اه سم

(قوله كان يتعين عليه فرضه فى معتق كافر) هذا لايتأتى للشارح مع فرضه الكلام فى كافر فيما مر"، مع أن كلام الأسنوى أعم كما يعلم من نقل الشهاب حج له ، فكان على الشارح أن ينقل كلام الأسنوى على وجهه ليتأتى له ماذكره هنا (قوله أو كان ممن يعتق عليه) معطوف على قوله بشرط عتقه لا على قوله وأعتقه (قوله فهو كاعتاقه) أى اعتاقه المجرد عن شرط بالنسبة لقوله ولواشتراه بشرط عتقه وأعتقه ، وإنما أفرد هذه هنا مع دخولها فى قول المصنف أو أعتقه لذكره الحلاف فيها (قوله ولا يكنى إخبار المشترى به ) أى بشيء من موجبات الأرش الممارة (قوله فنى الرد وأخذ الأرش وجهان) أى فى أنه هل يرد ولا أرش أو يمتنع عليه الرد ويتعين الأرش ، وقول الشيخ فى الحاشية الن قولة وجهان تنازعه كل من الرد وأخذ الأرش يفيد أن فى الرد بمجرده وجهين ، وفى أخذ الأرش بمجرده وجهين ولا معنى له . ثم إن صورة المسئلة أن التزويج زال قبل أخذ المشترى الأرش كما يعلم من قول الشارح

العيب ) الذى ينقص القيمة بخلاف الحصاء (رجع بالأرش) لليأس من الرد . ومحل ذلك فى غير الربوى المبيع بجنسه أما هو كحلى الذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش له لنقص التمن فيصير الباقى منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربايًا، بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على الأصح ولو عرف عيب الرقيق وقد زوّجه لغير البائع ولم يرضه مزوّجا فللمشترى الأرش ، فإن زال النكاح فنى الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش، ولو اطلع على عيبه وهو صيد وقد أحرم بائعه جاز له الرد فيما يظهر لأن البائع منسوب إلى تقصير فى الجملة وإن قال الأسنوى إن فيه نظر (وهو) أى الأرش ، سمى بذلك لتعلقه بالأرش ودن الحصومة (جزء من ثمنه) أى المبيع فيستحقه المشترى من عينه ولوكان معينا عما فى الذمة أو خرج عن ملك البائع ثم عاد

على حج ( قوله رجع بالأرش ) جواب لو فى قوله ولو هلك المبيع الخ ، وتدخل فيه جميع الصور المذكورة متنا وشرحا ، ومنها مالو اشتراه بشرط الإعتاق وأعتقه ثم علم العيب ومفهومه أنه لو اشتراه ثم علم العيب وأعتقه لا أرش له ، وهو ظاهر لأن إعتاقه بعد العلم بالعيب رضا به ( قوله رجع بالأرش ) قال في شرح العباب : ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيباً رجع بأرشه على البائع ويكون له . وقال الأكثرون : يصرفه فى الأضحية وهو مشكل جدا ، وأى فرق بينها وبين العتق والوقف ، فالذي يتجه ما قاله الأقلون اه سم على حج : أى من أنه للمشترى( قوله لليأس من الرد) اننلره فى الإباق اه سم على حج . وأراد بالإباق ماذكره حج بعد قول الشارح بآ فة أو جناية منقوله أو أبق ، ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشرى فلا رد له ولا أرش مادام آبقا لاحتمال عوده( قوله بل يفسخ )أي فورا ( قوله ويسترد الثمن ) عبارة الزيادي بعد مثل ماذكر : هذا مارجحُه السبكي وغيره ، وأطلق الشيخان الخلاف ، هذا كله إذا ورد على العين : فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدله واستبدل وإنكانا تفرقا في الأصح اه . وظاهر ماذكر أنه لافرق في ذلك بين علم الدافع لمـا في ذمته بأن فيه زيَّفا وجهله بذلك ( قوله وقد زوَّجه ) ومُفهومه أنه لو زوَّجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى . وصورة كونه للبائع في الذكر أن يشتريه من امرأة ثم يزوَّجه من غيرها ( قوله ولم يرضه ) أى البائع ( قوله فللمشترى الأرش ) أى لأن الزواج يراد للدوام ( قوله وجهان ) تنازعه قوله الردّ وقوله وأخذ الأرشى ( قوله أن له ) أي المشتري وقوله الرد : أي رد المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا بأخذه لا في مقابلة شيء ( قوله ولا أرش ) أي حيث لامانع من الردكأن طَلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد انقضاء العدّة و إلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا ( قوله جاز له الرد ) أي فورا ( قوله منسوب إلى تقصير ) أي لعدم إعلامه المشتري بعيبه (قوله إن فيه نظرا) ويوجه بأن في الرد تفويتا لماليته على البائع لأنه بعد دخوله في ملكه يزول ملكه عنه لإحرامه ، ونقل عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح مايوافقه ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال : جاز له الرد ويعذر في التأخير إلى فراغ الإحرام فلا يكون تأخيره مفوّتا للرد ( قوله بالأرش الخ ) عبارة المختار : الأرش بوزن العرش دية الجراحات ، وعليها فلعل إطلاقه على الحصومة هو الأصل ثم نقل منه إلى دية الجراحات ثم توسع فيه فاستعمل في التفاوت بين قيم الأشياء ( قوله من عينه ) مثلياً كان أو متفوّماً ، فأو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا ، فإن تلف العرض

أرجحهما أن له الرد ولا أرش . وقضيته أنه لوكان زال النزويج بعد أخذ المشترى الأرش انفصل الحكم فليس له رد الأرش والرد بالعيب ، فما فى حاشية الشيخ من تصوير مسئلة الحلاف بما إ ذاكان المشترى أخذ الأرش ٢ – ناية المحتاج – ٤

(نسبته إليه) أى إلى الثمن (نسبة) أى مثل نسبة (مانقص) ه (العيب من القيمة) متعلق بنقص (لوكان) المبيع (سليا) إليها فلوكانت قيمته من غير عيب مائة وبه ثمانين فنسبة النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلوكان عشرين رجع منه بأربعة ، وإنما رجع بجزء من الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لثلا يجمع بين الثمن والمثمن ولأن المبيع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن كالحرّ يضمن بالدية وبعضه ببعضها ، فإن كان قبضه ردّ جزءه وإلا سقط عن المشترى لكن بعد طلبه على الأصح ، وأفهم كلامه أن هذا في أرش وجب فإن كان قبضه رد جزءه وإلا سقط عن المشترى لكن بعد طلبه على الأصح ، وأفهم كلامه أن هذا في أرش ينسب للمشترى على البائع . أما عكسه كما لو وجد البائع بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشترى قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن ، صرّح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه ، والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في الفلس بما يخالفه ، وقال في الذخائر : إنه الصواب (والأصح اعتبار أقل قيمه) أى المبيع المتقوم جمع قيمة ومن ثم ضبطه بخطه بفتح الياء ومثله الثمن المتقوم (من يوم) أى وقت اعتبار أقل قيمه ) أى المبيع حدثت في ملك المشترى وفي الثمن حدثت في ملك المبيع فلا تدخل في التقويم ، أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل ، فالنقص في المبيع الثمن حدثت في ملك البائع فلا تدخل في التقويم ، أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل ، فالنقص في المبيع

استحق مايقابل قدر مايخصه من قيمة العبد ( قوله أى مثل ) بالنصب على أنه مفعول مطلق . والأصل نسبته نسبة مثل نسبة الخ ، (قوله إليها ) وترك هذه اللفظة للعلم بها محلى . قال ع : من ذكرها فى الثمن (قوله بين الثمن والمثمن) كما في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اهسم على حج (قوله لكن بعد طلبه) قال في شرح الروض: ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة ، لكنّ ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لايتعين له الفور بخلاف الرد ، ذكر ذلك الزركشي اه سم على حج . أقول : قوله لايتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأوّل مجرد احتمال والثانى المنقول ، وعبارة الشارح على شرح البهجة : واستحقاقه له بطلبه ولو على النراخي اهـ : ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور الخ ( قوله أما عكسه ) بأن وجب للبائع عن المشترى ( قوله حدث عند المشترى قبله ) أو وجد عيبا قديمًا بالثمن فإن النح اه حج ( قوله فإن الأرش ) أي الواجب للبائع (قوله ينسب إلى القيمة ) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سلما ومعيبا بالحادث ولو زاد على الثمن(قوله لا إلى الثمن) هذا الإثبات والنبي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يوخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينهى اله سم على حج . ويمكن أن يقال : إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة مانقص العيب من قيمة الثمن لوكان سليما إليها على قياس ماقيل في أرش المبيع (قوله ما مأكوله في جوفه )كالجوز واللوز (قوله فالزيادة في المبيع حدثت الخ) هذا لايأتي إن كان الحيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينتذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الحيار أه سم . وقوله وفي الثمن حصلت في ملك البائع هذا لآيأتي إن كان الحيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينتذ له فلك الثمن للمشترى اه سم على حج : أى فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة

لايلائمه كلام الشارح فليراجع الحكم (قوله لئلا يجمع بين الثمن والمثمن) أى فى هذا المثال الذى ذكره ونحوه (قوله والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض فى يده كالمستام) صريح فى أن صورة المسئلة أن العيب حدث بعد الفسخ فيخالف ماصور به المسئلة أولا فليراجع (قوله أى المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لوكان المبيع مثليا (قوله فلا تدخل فى التقويم) الضمير يرجع إلى الزيادة أيضا

من ضمان البائع وفى الثمن من ضمان المشترى فلا يدخل فى التقويم ، وما صرح به من اعتبار ما بين الوقتين هو المعتمد وإن نازع فيه الأسنوي إذ لايلزم من عدم التخيير الذي في ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس في ثبوته ذلك . والطريق الثانى في المسئلة ثلاثة أقوال أصحها هذا ، والثاني أن الاعتبار بيوم العقد لأن النمن قد قابل المبيع يومئذ والثالث بيومالقبض لأنه وقت دخول المبيع فيضانه . واعلم أنا إذا اعتبرنا قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سلما وقيمتاه معيبًا، أو يتحدا سلما ويختلفا معيبًا وقيمته وقتُ العقد أقل أو أكُّثر ، أو يتحدا معيبًا لاسلما وهي وقتّ العقد أقل أو أكثر ، أو يختلُّها سلبها ومعيبا وهي وقت العقد سلماً ومعيبا أقل أو أكثر ، أو سليما أقلّ ومعيبا أكثر وبالعكس ، فهي تسعة أقسام أمثَّلتها إعلى الترتيب في المبيع اشترى قنا بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليها مائة ومعيبا تسعون فالنقص عشرقيمته سلبها فله عشر الثمن مائة ، أوقيمتاه سليها مائة وقيمته معيبا وقتالعقد ثمانون والقبض تسعون وعكسه فالتفاوت بين قيمته سليما وأقل قيمته معيبا عشرون وهي خمس قيمته سليما فله خمس الثمن ، أوقيمتاه معيبا ثمانون وسلما وقتالعقد تسعون ووقت القبض مائة أو عكسه فالتفاوت بين قيمته دعيبا وأقل قيمته سليما عشرة وهي تسع أقل قيمته سليما فله تسع الثمن . لايقال : صرح الإمام بأن اعتبار الأقل فى الأقسام كلها إنما هو لإضرار البائع لمـا مر من التعليل ، وحينئذ فالقياس أنا نعتبر مابين الثمانين والمـاثة وهو الخمس لأنه الأُضرُّ بالبائع . لأن نقول : ليس القياس ذلك لأن المعتبر نسبة مانقص من العيب من القيمة إليها والذي نقصه العيب من القيمة هو مابين الثمانين والتسعين ، وأما ما بين التسعين والمائة فإنما هو لتفاوتالرغبة بين اليومين فتعين اعتبار مانقصه العيب من التسعين إليها وهوالتسيع كما تقرر فتأمله ، أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا تسعون أو بالعكس، أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا تسعون ووقت

البائع إلى وقت القبض (قوله إذ لايلزم) رد لمنازعة الأسنوى من أن النقضان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض أيضا لايثبت للمشترى به خيار فكيف يكون من ضمان البائع عميرة (قوله والطريق الثانى) إشارة إلى أن مافى المتن طريقة قاطعة وأنه كان ينبغى للمصنف التعبير بالمذهب ، لكن كان ينبغى للشارح التصدير بأن هذه هى الطريقة القاطعة كأن يقول وما عبر عنه بالأصح طريقة قاطعة ، ثم يقول والطريق الثانى الخ (قوله ومعيبا تسعون) أى وقت العقد والقبض (قوله لما مر من التعليل) أى فى قوله لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل الخ (قوله فالقياس أنا نعتبر) أى فى قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ (قوله مابين الثمانين والمائة) أى لا مابين الثمانين والتسعين (قوله لأنا نقول) هذا الجواب فى غاية الحسن والدقة ، لكن قد يخدشه أمران : أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون

<sup>(</sup>قوله وإن نازع فيه الأسنوى) صورة منازعته التي سبقه إليها السبكي أن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لايخير به المشترى فكيف يضمنه البائع (قوله والطريق الثانى الخ) يفيد أن الحلاف في المسئلة طرق وهو كذلك، لكن الذى في كلام المصنف هو أصح الأوجه من الطريقة الحاكية خلافا لما سلكه الشارح ومن ثم عبر بالأصح فهو ساكت عن التعرض للطريقة القاطعة . والحاصل أن في المسئلة طريقتين : إحداهما قاطعة بالوجه الذى صححه وهذه لم يتعرض لها المصنف ، والطريقة الثانية حاكية لأقوال ثلاثة : أحدها ماصححه المصنف ، والثانى اعتبار العقد مطلقا ، والثالث اعتباريوم القبض مطلقا . نعم في عبارة المصنف مؤاخذة أشار إليها الجلال المحلي وهي أن الواقع في عبارة المحمور كالمحرر والشارح والروضة أقل القيمتين لا أقل القيم الذي عبر به المصنف (قوله فإما أن تتحد قيمتاه) سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع

القبض سليا ،ائة وعشرون ومعيبا ثمانون أو بالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليا وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليا فله خمس الثمن . وخص البارزي بحثا اعتبار الأقل فيا إذا اتحدتا سليا لا معيبا وهي وقت القبض أكثر بما إذاكان ذلك لكثرة الرغبات في المعيب لقلة ثمنه لا لنقص العيب وإلا اعتبر أكثر القيمتين لأن زوال العيب يسقط الرد . ورد بأن الزائد من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله ، فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييده بما إذا اتحدت قيمتاه سليا غير صحيح وأن سلم ماذكره (ولو تلف الثمن) حسا أو شرعا نظير مامر أو تعلق به حق لازم كرهن (دون المبيع) واطلع على عيب به (رده) إذ لامانع (وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما لأن ذلك بدله ، ومر اعتبار الأقل فيا بين وقت العقد إلى وقت القبض ، أما لو بتى فله الرجوع في عينه سواء أكان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده، وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف

اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع لأن النقص إنما هو عنده . والثانى أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المسائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذى هو مبنى الجواب ، اللهم إلا أن يقال : كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر اهسم على حج (قوله لا لنقص العيب ) أى إياه (قوله وإن سلم ماذكر ) أى فى قوله وهى وقت القبض أكثر الخ (قوله واطلع على عيب به الخ ) .

[ فرع ] لُو أعتق المشترى العبد فاطلع البائع على عيب في الثمن ففسخ العقد فهل يرد الثمن المذكور على المشترى ويرجع عُليه بقيمته أم يرجع بهذه في بيَّت الْمَـال ؟ فيه نظر ، وقضية كلام الشيخ حمدان في باب الجهاد الثانى وعبارته في معاقدة العلج مانصه : وإذا أسلمت فالمذهب وجوب بدل لأن إسلامها منع استرقاقها فيعطى قيمتها من بيت المـال كما لو فسخ البائع بعيب في الثمن وقد أعتق المشترى المبيع اه . أقول : وقد يمنع أن مقتضاها ذلك لجواز أن مراده التشبيه في مطلق الرجوع بالبدن وإن اختلف من يرجع عليه به : أي فيكون المراد أن الكافر إذا عوقا. على فتح القلعة بجارية منها وأسلمت كان إسلامها بمنزلة إعتاق المشترى للمبيع ، وحكمه أن يرجع البائع عليه بالقيمة إذا اطَّلَع على عيب في الثمن لتعذر الرجوع في عين حقه فيرجع هنا على بيت المـال لأنه بمنز أة المشترى ، فكما يرجع عليه البائع ببدل المبيع إذا أعتقه يرجع الكافر على بيت المـال ببدل الجارية إذا أسلمت ، وهذا هو الظاهر قياسًا على ما أو اطلع على عيب فى المبيع فردًّه على البائع ووجد الثمن تالفا حسا أو شرعا فإنه يرجع على البائع ببدل الثمن وإن كانقد أغلقه كما يصرح به قولهم لو ردّ المبيع ووجد الثمن تالفا حسا أو شرعا ، وأيّ فرق بين إعتاق البائع للثمن إذا كان الثمن قنا حيث يرجع على ألبائع بقيمته وبين مالو تلف المبيع فى يد المشترى باعتاقه (قوله أو قيمته ) عبارة الروض : وقيمته فى المتقوم لكن فى المعين يرد قيمته أقل ماكانت من العقد إلى القبضاه. قال فى شرحه : وقوله فى المعين من زيادته ولا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف المراد لأن التلف إنما يكون فى معين اه . وقضية هذا الاعتراض أنه لوكان الثمن متقوما فى الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ماكانت من العقد إلى القبض اه سم على حج( قوله ومر اعتبار الأقل) أي فيقال بمثله هنا( فُوله أما لو بني ) أي الثمن فله أى للمشترى( قوله الرجوع في عينه ) أي وله العدول بالتراضي إلى بدله على مايفه. ه التعبير بله الخ ( قوله إن وجده ناقص ) قال فى شرح العباب وفارق ما يأتى من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل و د المشترى بعيب قديم لكونه من ضمانه لأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشترى نقص صفة المبيع اه وقو له فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس. كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا . نعم إن كان نقصها بجنابة أجنبى : أى يضمن كما هو ظاهر المستحق الأرش ، ولوأبرأه من بعض الثمن أوكله ثم رد المبيع بعيب فهل يطالب بذلك أو لا ؟ الأوجه كما هو قياس مايأتى فى الصداق أنه لاير جع فى الإبراء من جميع الثمن بشىء وفى الإبراء من بعضه إلا بالباقى ، ولو وهب البائع للمشترى الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وهو الأوجه ، ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجود لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبى رجع للمشترى أيضا لاللمودى كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( ولو علم بالعيب) فى المبيع ( بعد زوال ملكه ) عنه أو عن بعضه بعوض أو غيره ( إلى غيره ) وهو باق بحاله فى يد الثانى أو بعد نحو رهنه عند غير البائع أو إباقه أو كتابته كتابة صحيحة أو غصبه أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه هوجوا ( فلا أرش ) له ( فى الأصح ) لأنه لم بيأس من الرد لأنه قد يعود له ، فإن رضى به مسلوبها رد عليه ،

البيع خلافه اه سم على حج ( قوله كأن حدث به ) أي الثمن ( قوله إن كان نقصها ) أي القيمة نقص صفة (قوله استحق الأرش ) أى على البائع وهوله الرجوع على الأجنبي ( قوله وهو الأوجه ) والفرق بينه وبين الإبراء أن البائع تحصل على شيء في الهبة من جهة المشترى ثم وهبه له بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في يده شيء من جهة المشترى حتى يرده أو بدله له ( قوله رجع للمشترى ) خلافا لحج ( قوله كما أفتى به الوالد ) وعليه فما الفرق بينه وبين الصداق حيث قالوا يرجع الصداق للزوج إن أدى عن نفسه أو أدّاه عنه وليه ويرجع للدافع إن تبرع به عن الزوج ولعله أن الثمن في مقابلة المبيع وقد دخل في ملك المشتري حقيقة وهو يستدعي دخول الثمن في ملك المشترى حقيقة كذلك ثم ينتقل منه إلى الباثع والصداق لمما كان فى مقابلة البضع والزوج لايملكه وإنما يستحق الانتفاع به لم يكن ثم سبب قوى يقتضي دخوله في ماكه فكأنه بفسخ العقد يتبين إن لم يخرج عن ملك الأجنبي فرجع له فتأمله فإنه دقيق( قوله عند غير البائع ) مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن ( قوله أو إباقه ) أي والعيب الإباق اه حج قال سم عليه أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال وإن هلك آبقا فله على البائع وفع مرابع الأرش كذا فى العباب ولم يزد الشارح فى شرحه على تقديره وعلل قوله فله أرش العيب القديم بقوله لأنه أيس من الرد حينتذ لحدوث عيب الإباق بيده اله فانظر لم لم يجر في ذلك ما يأتى في قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا الخ ( قوله ولم يرض الباثع ) قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الأجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أى أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما فى الأنوار قال كما لورضي بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتر "ى عيب ، بخلاف الفسخ بالاقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة أه وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بأن مايبطله عمل به ثم قال أما إذارضي به مسلوبها ولا ظن ماذكر فإنه يردّ ه عليه ولايطالب المشترى بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفى نظائره الخ اه سمعلى حج( قوله فإن رضى به)

<sup>(</sup>قوله أو بعد نحو رهنه عند غير البائع ) التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته فى قول المصنف بعد : فإن عاد الملك فله الرد " ، إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك: أى أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا يقال فى قوله أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا فلا أثر لهما بالنسبة لنفى الأرش ، إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهوظاهر أوعند البائع لأنه متمكن من الرد فى الحال ، وسواء رضى البائع

وقضية كلامهم عدم مطالبة المشترى بأجرة مثل تلك المدة وهو موافق لنظائره من الفسخ بالفلس ومن رجوع الأصل فيا وهبه من فرعه ومن رجوع الزوج فى نصف الصداق وقد طلق قبل الدخول ، ويفارق ذلك ما يأتى فى التحالف من أنالبائع على المشترى بعد الفسخ أجرة المثل بأن الفسخ فيا ذكرلا يحصل إلا باختيار من يرد العين إليه بخلافه فى مسئلة التحالف ، وفرق فى الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين ، فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة ، وليس للبائع فى التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع فى مدة الإجارة . والثانى نع لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه ( فإن عاد الملك ) له فيه ( فله الرد ) لامكانه سواء أعاد إليه بالرد بالعيب لزوال كل من العلتين أم بغيره كهبة أو إرث أو وصية أو بيع أو إقالة لانتفاء المانع ( وقيل إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا رد ) له لأنه استدرك الظلامة ، ومر أنه ضعيف وليس للمشترى الثانى رده على البائع الأول بغير الرد بعيب فلا رد ) له لأنه استدرك الظلامة ، ومر أنه ضعيف وليس للمشترى الثانى رده على البائع الأول وتسليم الأرش ولو لم يقبله البائع الثانى وطولب بالأرش رجع على بائعه لكن بعد التسليم كما فى أصل الروضة ، وعله بأنه ربما لا يطالبه فيبتى مستدركا للظلامة ، وقول الأسنوى وغيره أنه إنما يستقيم على أن العلة فيا إذا خرج وعلله بأنه ربما لا يطالبه فيبتى مستدركا للظلامة ، وقول الأسنوى وغيره أنه إنما يستقيم على أن العلة فيا إذا خرج

أى البائع فى مسئلة الإجارة (قوله بأجره مثل تلك المدة) ومحله حيث فسخ عالما أنه لا أجرة له ، أما لو رضى على ظن أنه له الأجرة فله رد الرد ، ومن ثم قال فى العباب وشرحه : فإن رضى به البائع الخرة لأن الإقالة الفسخ الخ)قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا وقد أجره المشترى مدة أن البائع لايرجع على المشترى بالأجرة لأن الإقالة إنما تقع باختيارهما فليس الرد فيها قهريا ، لكن الذى صرح به الشارح فيا يأتى بعد قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا أنه يرجع بها على المشترى (قوله وللزوج مندوحة) وهى فى البيع الامتناع من قبول العين قبل انقضاء الإجارة وفى الزوج عدم الطلاق اه شيخنا الحلبي (قوله والثانى نعم) هذا لايصلح مقابلا لكلام المصنف لأن قوله لأنه استدرك الظلامة تعليل لعدم الأرشلا لاستحقاقه فلعل فى كلامه سقطا (قوله فله الرد) أى ولوطالت المدة جدا مالم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة (قوله ومر أنه ضعيف) تعايل (قوله وجه على من اشترى منه) أى البائع الثانى (قوله وتسليم الأرش (قوله ربما لايطالبه) أى المشترى الثانى (قوله أنه إنما يستقيم) بائعه ) أى الأول (قوله بعد التسليم) أى للأرش (قوله ربما لايطالبه) أى المشترى الثانى (قوله أنه إنما يستقيم)

بمؤجر مسلوب المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل ( قوله لا يحصل إلا باختيار من ترد عليه العين بخلافه في مسئلة التحالف : أى فإنه قد يكون باختياره كما إذا كان الفاسخ المتغاقدين ، وقد لا يكون باختياره كما إذا كان الفاسخ الحاكم ( قوله وللزوج مندوحة عن العين ) أى وهي أنه إذا لم يصبر إلى زوال الحق المتعلق بالصداق يرجع إلى بدله في الحال ، وانظر مامندوحة البائع وما في حاشية الشيخ من بيان المندوحة في مسئلة البائع ، والزوج يرجع إلى الفرق الأول الذي ذكره الشارح فهو غير مراده ( قوله والثاني نعم لأنه استدر اك الظلامة ) هذا التعليل يقتضي عدم الأرش لا وجوبه ، فهو تعليل للأصح لا لمقابله ، وحاصل ما في كلام غيره أنهم اختلفوا في عام المأرش لا وجوبه ، فهو تعليل للأصح لا لمقابله ، وحاصل ما في كلام غيره أنهم اختلفوا في عام المأس من الرد وهو الصحيح أو استدرك الظلامة وهو ضعيف ، ويترتب على العلتين ماذكره المصنف بعد فيا إذا عاد المبيع إلى المشترى بغير الرد بالعيب ، فإن قلنا بالتعليل الأول فله الرد " ، وإن قلنا ماذكره المصنف بعد فيا إذا عاد المبيع إلى المشترى بغير الرد بالعيب ، فإن قلنا بالأول كم من العاتين ) بالثاني فلا ، وكذا لو خرج عن ملكه بلا عوض ، فإن قلنا بالأول لم يرجع وإلا رجع (قوله لزوال كل من العاتين ) يعلم مافيه مما ذكرناه المؤسح اللتين ذكرناهما وإن كان في ذكره لهما ماقدمناه ( قوله ومر أنه ضعيف ) يعلم مافيه مما ذكرناه يعني علتي الأصح اللتين ذكرناهما وإن كان في ذكره لهما ماقدمناه ( قوله ومر أنه ضعيف ) يعلم مافيه مما ذكرناه

المعيب عن ملكه بلا عوض استدرك الظلامة ، أما على الصحيح من أنها اليأس من الردكما مر فيرجع سلم الأرش أم لا ، ولا نظر إلى إمكان العودا بزوال العيب الحادث خلافا للشيخ أبى على ، وهذا هو مقتضى كلام الرافعي فإنه صح جواز الرجوع ، ثم نقل ماتقدم عن أصل الروضة عن الشيخ أبى على نقل الأوجه الضعيفة ، أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول اليأس ، إذ قد يرضى البائع الثانى بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح ( والرد على الفور ) إجماعا بأن يرد المشترى المبيع المعين حال اطلاعه على عيبه لأن الأصل فى البيع الذوم فيبطل بالتأخير من غير عذر كما سيأتى ، ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوريا كالشفعة ، وعلم مما قررناه أن كلام المصنف فى مبيع معين فلو قبض شيئا عما فى الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فور لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه ولا يجب فور فى طلب الأرش معيبا لم يلزمه فور لأن الرفعة لأن أخذه لا يؤدى إلى فسخ العقد ولا فى حق جاهل بان له الرد"

أى قوله وعلله بأنه ربما الخ (قوله على الصحيح) أى وتكون العلة فيه عدم اليأس من الرد. لاستدراك الظلامة (قوله والرد على الفور)

[ فرع ] لابد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه .

[ فرع ] لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا كذا بخط شيخنا بهامش محلى ، وقوله لابد للناطق هكذا أجاب به شيخنا الرملى وشيخنا عبد الحميد اه سم على منهج . ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق، أما الكتابة منه فهى كذاية ، ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكتابة (قوله إجماعا) أى من الجهدين كلهم في الزمن الذى وقع منهم القول فيه بثبوت الفور كثر المجتهدون أو قلوا ( قوله المبيع المعين ) سواء كان معينا في العقد أما المعين بعده فلا اه . وقضيته أنه لا اعتبار بالتعين في المجلس (قوله من غير عذر) التقييد بكونه معينا في العقد أما المعين بعده فلا اه . وقضيته أنه لا اعتبار بالتعين في المجلس (قوله من غير عذر) وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار ، بخلاف منالو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر ، وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ في الرد ، فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة (قوله لدفع الضرر عن المال ) أى بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة (قوله لدفع الضرر عن المال ) أى بالعيب عند الشروع في المتجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة (قوله بأن يرد المشرى الخ (قوله في مبيع) ثمنا أو مثمنا (قوله أنه لا يملكه إلا بالرضا ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك الهناء في ببيع أو نحوه قبل العلم بالعيم بالطي بالعيب ملك الهائع فيجب في الشقين (قوله في طلب الأرش) شمل مالوكان النمن باقيا في ذمة المشرى وطلب إسقاط الأرش منه (قوله أيضا)

<sup>(</sup>قوله أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول اليأس الخ) فى هذا الجواب نظر ، وذلك لأنهم جعلوا نفس حدوث العيب عند المشترى بمنزلة اليأس من الرد فيستحق الأرش بمجرد حصوله كما سيأتى ، وقد أشار الأسنوى إلى ذلك بقوله ولا نظر الخ، وحينئذ فلا يتأتى هذا الجواب على أنه يلزم عليه اختياره أن العلة استدراك الظلامة فتأمل (قوله بأن يرد المشترى المبيع المعين) أى أو البائع الثمن المعين : وإنما قصر المتن على ماذكره لأنه هو الذي تكلم عليه المصنف فيا مر (قوله لأن الأصل فى البيع اللزوم الخ) كان ينبغى عطفه بالواو على قوله إجماعا (قوله ولا فى حق جاهل بأن له الرد) أى فلا يعذر فى الفورية ، وسكت عما إذا كان تأخيره لجهله بالفورية

وهو ممن يخنى عليه لعذره بقرب إسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة ومثله فى ذلك من جهل حاله كما قاله السبكى، ولابد من يمينه فى جميع الصور. قال الأذرعى: والظاهر أن من بلغ منا مجنو نافأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فاد عى الجهل بالحيار أنه يصدق كالناشى بالبادية ولا فى مشترى شخصا مشفوعا والشفيع حاضر فانتظره هل يشفع أولا، ولافيا لو اشترى مالازكويا وجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رد ه ويخرجها من غيره . نعم إن تمكن من خراجها ولم يفعل بطل حقه ، ولا فى مبيع آبق أو مغصوب فأخره مشتريه لعوده فله رد ه إذا عاد وإن صرّح بإسقاطه، ومر أنه لا أرش له ولا إن قال له البائع أزيل عنك العيب وأمكن فى مدة لا تقابل بأجرة كما يأتى فى نقل الحجارة المدفونة ولا فيما لو اشتغل بالرد بالعيب وأخذ فى إثباته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر

أى كما لايجب في رده ما قبضه عما في الذمة (قوله بعيدا عن العلماء) أوبأن الرد على الفور إن كان عاما يخفي على مثله اه حج (قوله بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقتضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر، وقد وقع للشارح في محال" أنه يعذر وإن كان مخالطا لنا ومشى عليه حج . ويمكن الجمع بين كلامى الشارح بأن المواضع التي قيل بعذره فيها محمولة على العبادات أو مايرجع إليها وما قيل فيه بعدم العذر كهذا الموضع محمول على خلافها كالمعاملات فإن الغالب عدم خفاشها عليه ، ثم ظاهر كلام الشارح أن الكلام فى ذمر. اشترى وهو باق على الكفر ثم اطلع على عيب فترك الرد لحهله وهو مخالط لنا فلا يعذر ، وعبارة حج ظاهرة فى أن الكلام فيمن قرب عهده بالإسلام وإن كان مخالطا لنا قبل إسلامه ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه أيضا ، وعلى ذلك لوكان مخالطاً لنا وهو باقُ على كفره يكون مسكوتا عنه فيحتمل إلحاقه بمن قرْبعهده بالإسلام ويحتمل أنه يعذر مطلقا ، ويفرق بينه وبين من قرب عهده بالإسلام وكان مخالطًا لنا بأنه في حالة كفره لم يلتزم جميع أحكامنا لكن الأوَّل أقرب فليتأمل ( قوله ومثله فى ذلك) أى مثل من يحيى عليه فيعذر فى الردكما يفهم من حج ( قوله فاشترى شيئا ) أى قبل مضى مدة يمكنه فيها التعلم عادة ( قوله ولا في مشتر ) أي ولا يجب فور في مشتر الخ (قوله فانتظره ) أي مدة يغلب على ظنه باوغه الحبرفيها ( قوله عنده ) أى المشترى ( قوله حتى يخرجها ) ويُغتفر له مقدار مايتيسر له إخراجها فيه من غيره عادة كما ذكره بقوله نعم الخ ( قوله نعم إن تمكن من إخراجها ) ويصدق في عدم التمكن بيمينه ( قوله ولا في مبيع آبق ) أي وعليبه الإباق ( قوله فله رده ) وقياس ماقيل في المال الزكوى أنه إن قدر على انتزاع المغصوبورد الآبق ولم يفعل ذلك سقط خياره ( قوله و إن صرّح بإسقاطه ) أى الرد فى الآبق والمغصوب معا كما يفهم عن كلام حج لأنه لم يذكر المغصوب وصرّح بما ذكر في آلآبق. وقضيته أنه إذا أسقط الرد في غير هذين سقط وإن عذر بالتأخير ، ولعل حكمة ذلك خِروجة عن يده فيهما ( قوله ومرّ أنه لا أرش ) أى لاحتمال عوده ( قوله ولا إن قال ) أي ولا يجب فور إن الخ ( قوله في مدة لا تقابل بأجرة ) مفهومه أن المدة لوكانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخير ه إليها وأجابه المشترى سقط حقه . وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشرى فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته فى مدة تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقطخيار المشترى وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه ( قوله ولم يمكنه ) أى الإثبات ( قوله فله الرد بعيب آخر )

<sup>(</sup>قوله وهو بمن يخيى عليه الخ)عبارة الشهاب حج: وعذر بقرب إسلامه وهو بمن يخيى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة انتهت ، فقوله بخلاف من يخالطنا الخ مفهوم قوله وهو من يخيى عليه ، فالصورة أن الذمى أسلم بخلاف مايفيده كلام الشارح (قوله فله رده إذا عاد) فليس تأخيره مسقط للرد، وليس المعنى أن له التأخير كما له الرد حالا (قوله فله الرد بعيب آخر )

ولا فى مشتر آخر ثم علم بالعيب ولم يرض البائع به . مسلوب المنفعة فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة وإذا وجب الفور ( فليبادر ) مريد الرد ( على العادة ) فلا يكلف الركض فى الركوب والغدو فى المشى ليرد ( فلو علمه وهو يصلى ) ولونفلا ( أو ) وهو ( يأكل ) ولو تفكها فيما يظهر أو وهو فى حمام أو خلاء أو قبل ذلك وقد دخل وقته ( فله تأخيره ) أى الرد ( حتى يفرغ ) من ذلك على وجهه الكامل لعذره كما فى الشفعة ، ومن ثم أجرى هنا ماقالوه ثم وعكسه ، ولو سلم على البائع لم يؤثر بخلاف محادثته كما لايؤثر لبس مايتجمل به عادة أو تأخير لنحو

شامل لمـا لو علم بالعين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن إثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع به قبل، ولو قيل بعدم الرد في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن عدم إعلام البائع به تقصير من المشترى ، إلا أن يقال : إن طلب الرد بالعيب الأول دليل على عدم رضاه بالمبيع ( قوله ولا في مشتر أجر ثم علم بالعيب الخ ) أي وأما لو رضي به فيأخذه • سلوبالمنفعة ، ولا أجرة له في المدة الباقية ، وهذا بخلاف مالو تحالفا وفسخ البيع وكان أجره المشترى فللبائع أجرة مثل المدة الباقية ولوكان هو الفاسخ لأنه لو لم يفسخ لفسخه غيره فكأنه مكره ، بخلاف ماهنا فإنه رضى به اختياراً ، لكن يرد علىهذا الفرق الإقالة بلا سبب ، فإنه إذا أقاله البائع ووجد المبيع مؤجرا فإنه يرجع بأجرة مثل المدة الباقية . اللهم إلا أن يقال : إن المقيل لما كانت الإقالة مطلوبة منه لأنها تسن في حقه كان محسنا فاستحق الأجرة ، وأيضا فالإقالة لما لم يستقل بها أحد العاقدين بللابد فيها من إيجاب وقُبولأشبهت العقود ( قوله إلى انقضاء مدة الإجارة ) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر وظاهر إطلاقه أنه لافرق بينكون الإجارة للبائع أو غيره ، وهو ظاهر للحوق الضرر بأخذه مسلوب المنفعة ، لكن قيد في شرح العباب بقوله: أي لغير البائع كما بحثه الزركشي ، هذا ويمكن تصويره لمـا كان يمكن المشترى فسخ عقد الإجارة ليتوصل بذلك إلى رد العين مع منفعتها للبائع لم يلزم بالصبر إلى فراغ المدة ، ومع ذلك فيه مافيه ( قوله على العادة ) أي عادة عامة الناس( قوله فلو علمه وهو يصلي ) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره و في قدر التنفل و إن خالف عادة غير ه لأن المدار على مايشعر بالإعراض أولا ، وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يز د على عادة غيره مر انتهى سم على حج . وينبغى فيما لو اختلفت عادته أن ينظر إلى ماقصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضرّ فعله ، وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لايضرّ أيضًا لأن مافعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لايكني هنا فىالعادة مرة واحدة بل لابد من التكرر بحيث صار عادة له عرفا ( قوله و لوتفكها ) أي دخل وقته بأن حضر أو قرب حضوره ( قوله وقد دخل وقته ) أي بالفعل ، وقياس مافي الجماعة أن قرب حضوره كحضوره ( قوله على وجهه الكامل ) ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخير للصلاة معه و إن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوتالصلاة معه بل أو تكبيرة الإحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوّذتين يوم الجمعة سبعا سبعا ( قوله مايتجمل به عادة ) ظاهره وإن لم يكن معتاداً له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل " بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عيب يتوجه عليه الذم بسببه ، فإن أخل بها كلبس غيره فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الإشتغال بلبسها (قوله أو تأخير ) أي ويعذر في تأخير الخ : أي

أى والصورة أنّه علم بالعيبين أوّلاو إلا فرضناه بغلب لايسقط حقه من الرد لو اطلع على عيب آخر فلا معنى للتخصيص بما إذا اشتغل بالإثبات (قوله فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة) يقال فيه ماقدمته فى الآبق والمغصوب على أنّ هذه تقدمت فى كلامه

مطر أو وحل شديد فيما يظهر ، والأوجه الاكتفاء فيه بما يسقط معه طلب الجماعة (أو) علمه (ليلا فحتى ) يصبح لعدم التقصير. نعم إن تمكن من السير بغير كلفة لم يعذر فلا فرق بينه وبين النهار كما قاله فى المطلب ، ونقل نخوة فى الكفاية عنالتتمة (فإن كان البائع بالبلد رده) المشترى (عليه بنفسه أو وكيله) إن لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ولولى المشترى ووارثه الرد أيضاكما لايخنى (أو) رده (على) موكله أو وارثه أو وليه أو (وكيله) بنفسه أو وكيله كما أفاده سياق كلام المصنف ، فعبارته مساوية لعبارة أصله وإن فرق بعضهم بينهما وذلك لأنه قائم مقامه (ولو تركه) أى المشترى أو وكيله البائع ووكيله (ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد) فى الرد لأن الحصم ربما أحوجه فى آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر جزما . قال الرافعي : وهذا مافهمته من كلام

أوكما لايؤثر تأخير (قوله والأوجه الاكتفاء فيه ) أي نحو المطر (قوله طلب الجماعة ) وهو مايبل الثوب (قوله فحتى يصبح ) أي ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم عادة ( قوله بغير كلفة ) أي بالنظر لحالة نفسه ( قوله إن لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ) كأن كان الوكيل غائبًا عن المجلس فالنَّظر حضوره . قال في شرح العباب : وإلا بطل حقه ، وإذا استوت مسافته إلى المـالك وان لم يكن هو البائع كأن اشترى من وف فكمل المولى فيرد عليه لا على وليه على الأوجه . ثم رأيت الأذر عن قال : والرد عليه ظاهر لأنه المالك اه سم على حج . وبني مالو اشترى الولى لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا ، وقياس ماذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه ، وعليه فالفرق بينه وبين مالوكمل الطفل فى زمن خيار الشرط حيث قلمنا ثم الود لوليه لا له أن خيار الشرط ثبت للولى ابتداء فدام بخلافه هنا . نعم لو ظهر العيب قبل كمال الصبى وأخر الولى الرد لعذر ثم كلل الصبي فيحتمل أن يلحق بحيار الشرط لثبوت الحيار له قبل كمال الطفل فليراجع ، فإن قضية اطلاقه أن الرد عليه مطلقًا . ويمكن توجيهه بأن الرد إنما ثبت للولى قبل كمال الطفل لضرورة وقد زالت بكماله . بخلاف خيار الشرط فإنه يثبت للولى قصدا بتراضي العاقدين ( قوله ولولى المشترى ) أي بأن اشترى عاقل ثم جن " ( قوله كما لايخني ) لانتقال الحق لهما (قوله على موكله) أي البائع (قوله أو وليه) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولى له ، وكتب أيضا قوله أو وليه لوكان وليه الحاكم كأن مات العاقد وخلف أطفالا ووليهم الحاكم المذكور وكان بحيث لو رده على الحاكم خيف على المـال منه فينبغي أنه لايجوز له الرد عليه كما صرحواً به في نظائره وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشترى وضمانه عليه كما هو معلوم ( قوله لأنه قائم مقامه ) قضيته أنه لو تراخى في الرد بلا عذر سقط وأنه يجب عليه الإشهاد في طريقه إن رأى العدل ، وقد يقال توكيله كاف لإشعاره بعدم الرضا فلا يجب الفور ولا الإشهاد على الوكيل ، لكن في حج مانصه : ويلزمه الإشهاد عليه : أي الفسخ أيضا حال توكيله أو عذره لنحو مرض أو غيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدوٌّ وقد عجز التوكيل في الثلاث وعن المضيّ إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه . وكتب عليه سم قوله حال توكيله ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ، ويوجه بأن توكيله لايزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لايساويه مع أنه لايساويه مع أنه إذا قدر على الإشهاد حينتذ وجب . فإن قلت : لزوم الإشهاد يعطل فائدة التوكيل . قلت : لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه . وقد يقال : ينبغي أن يفسخ بحضرة من يريد توكيله ليحلف معه ، وإذا وكله فليكن ذلك لمجرد الرد وطلب الثمن ، وببعض الهوامش أن التوكيل عذر في عدم الإشهاد ، وفيه نظر لايمخي لما تقدم عن سم من أن توكيله لايزيد على شروعه في الرد بنفسه (قوله أي المشتري) تفسير للضمير المستتر (قوله البائع) تفسير للضمير المنصوب ( قوله أو وكيله ) أى وكيل الباثع ( قوله جزما ) أى من غير تأخير وافتقار إلى غيره

( قوله ولولى المشترى ) أي إذا خرج عن الأهلية ، وكذا يقال بالنسبة لما يأتى في البائع

الأصحاب وحاصله تخييره بين الأمرين اه. وهو كما قال وإن قال الأذرعي كابن الرفعة إن محله إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر ، وعليه يحمل قول الإمام المذهب أن العدول إلى القاضي مع وجود الحصم تقصير . نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم فذهب إلى البائع من غير فسخ بطل حقه ، وشمل ذلك القاضي الذي لاينفذ حكمه بعلمه وإن لم يكن عنده أحد يشهد لأنه يصير شاهدا له ، على أن محله لا يخلو عن شهود غالبا ، فقد قال في الأنوار : لو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ، ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة . قال في الإسعاد : وإنما يخير بين الحصم والحاكم إذا كانا بالبلد ، فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر ، وليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في الباد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه ( وإن كان ) البائع ( غائبا ) عن البلد ولا وكيل له بها ( رفع ) الأمر ( إلى الحاكم )

(قوله كماقال) يستثني منهمالو المي القاضي أو لا فعدل عنه إلى البائع فإنه مسقط للردكما يأتى في قوله نعم يظهر أنه لواطلع عليه الخ ، ويظهر أن محل ذلك أيضا إذا كان القاضي لايأخذ شيئا من المـال وإن قل ّ أو لايصل إليه إلا بمشقة ، وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقطا للرد ( قوله الأمرين ) أى البائع والحاكم ( قوله وعليه ) من تتمة كلام الأذرعي ( قوله لو اطلع عليه في مجلس الحكم ) أى أو قبله ورأى القاضي قبل ملاقاة البائع ، وقد تشمل هذه عبارة الأذرعي ، وانظر لو لتي البائع أو تركه لوكيله أو عكسه هل يضر لأنه مقصر أولاً لأن الجميع في مرتبة واحدة والحاكم في المرتبة الأخرى ، وظاهر كلامهم أنه يضر إلا في مسئلة واحدة ، وهي ما لو لتي البائع وعدل عنه إلى الحاكم فإنه يضرّ لأنه آكد ، فينبغي أن مثله في الضرر مالو لهي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل لأن المقصود يحصل بالرد على كل منهما ، فعدوله عن أحدهما للآخر تقصير ، وهذا بخلاف مالو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما وترك الآخر فإنه لايضر لعدم نسبته إلى تقصير حيث استوت المسافتان ( قوله لاينفذ حكمه بعلمه ) أى بأن لم يكن مجمهدا ( قوله لأنه يصير شاهدا له ) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له ( قوله بطل حقه ) ظاهره و إن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الحروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ مر سم على حج . ويوجه بما مر من أنه يصير شاهدا له (قوله قال فى الإسعاد) لابن أبى شريف ﴿ قُولُهُ إِنَّمَا يَفْسُخُ ﴾ أَى بُلُ المُرادُ أَنَّهُ إِنَّمَا الْخُ ، وهل يقدم الفسخ على الإخبار هنا قياسا على مايأتى عن الفراوى أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر أنه لايشترط بل يُنبغي تقديم الإخبار ، ويفرق بين هذا وبين الإشهاد الآتي بأن المقصود من الرفع الآتي للقاضي فصل الحصومة ، وهو إنما يكون بعد الإخبار ، بخلاف الإشهاد فإن المقصود منه مجرد الإخبار بالفسخ فوجب تقديمه ( قوله وإن كان البائع غائبا ) ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها اله شرح روض ( قوله رفع الأمر الخ ) بتى مالو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لاتحتمل ، وقد يفهم من المقام اللزوم اه سم

(قوله وحاصله تخييره بين الأمرين) صادق بما إذا لقيه أحدهما قبل الآخر فيكون له العدول عنه إلى الآخر، وصريح سياقه أن هذا الصدق معتمد عنده بدليل رده لتقييد ابن الرفعة والأذرعى بقوله وإن قال الأذرعى الخ، بدليل أنه لم يستدرك إلا إذا اطلع في مجلس الحكم، لكن في حاشية الزيادي أنه لو مر بالقاضي ليس له العدول عنه إلى البائع (قوله وعليه يحمل قول الإمام) أي على قول الأذرعي كابن الرفعة وكان الأولى أن يقول : ويوافقه قول الإمام أو نحو ذلك (قوله نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم) خرج به مالو مر بالحاكم في طريقه وقد قدمنا مافيه

ولا يو عوم لحضوره فيقول اشتريته من فلان الغائب بكذا ثم ظهر به عيب كذا ويقيم البينة على كل ذلك ويحلفه أن الأمر جرى كذلك لأنه قضاء على غائب فتعتبر شروطه ثم يفسخ ويحكم له بذلك ويبقى التمن دينا عليه إن قبضه ويأخذ المبيع ويضعه عندعدل ويعطيه الثمن من غير المبيع إن كان وإلا باعه فيه ، ويمتنع على المشترى حبس المبيع إلى قبض الثمن ، بخلافه فيا يأتى لأن القاضى ليس بخصم فيوتمن بخلاف البائع ، وعلم مما قررناه أن الرفع إلى الحاكم ليفسخ عنده تكنى فيه الغيبة ولو عن المجلس أخذا مما مر ، أما القضاء به وفصل الأمر فلا بد فيه من شروط القضاء (على الغائب) فلا يقضى عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار ذكر معظم ذلك الزركشي كالأذرعي (والأصح أنه) إذا عجز عن الإنهاء لمرض مثلا أو أنهى وأمكنه في الطريق الإشهاد (يلزمه الإثهاد على) نفس (الفسخ) على الراجع لا على طلبه لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود فتأخيره حينئذ يتضمن الرضا ، والأقرب كما والم الزومة الاكتفاء به على الأصح كنظيره من الضمان ، أيضا ، ولا ينافى لزوم الإشهاد هنا ما يأتى في الشفعة أنه لو سار طالبها الاكتفاء به على الأصح كنظيره من الضمان ، أيضا ، ولا ينافى لزوم الإشهاد هنا ما يأتى في الشفعة أنه لو سار طالبها

على حج ( قوله ولا يونخره لحضوره ) ينبغي ولا للذهاب إليه اه سم على حج ( قوله ويقيم البينة ) أي وجوبا ( قوله ويحلفه ) أي وجوبا ( قوله ثم يفسخ) أي المشترى هذا إن لم يفسخ قبل وإلَّا أخبر به كما هُو ظاهر اه سم على حج ( قوله ويأخذ المبيع ) أي القاضي ( قوله وإلا باعه ) أي حيث تعينت المصلحة في بيعه وإلا تخير بينه وبين غيره حيث كانت المصلحة فيه وفى غيره سواء ، وعبارة شرح الروض : وإنما لم يقض من البيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المخافظة على بقائه لاحتمال أن له حجة يبديها إذا حضر ( قوله بخلافه فيما يأتى ) أي في باب المبيع قبل قبضه ، وهو أذ له الحبس وتقدم له عن المجموع عند قول المصنف وتحسب المدة من العقد ، وقيل من التفرقُ إن حبس في جميع الفسوخ وعبارته : وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس منا في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول: لا أرد حتى يرد ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ماكان في يده كما في المجموع هذا ، ومثله جميع الفسوخ على ما اعتمده جمع ، لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه مادام محبوسا اه . وقوله ومثله جميع الفسوخ هو المعتمد خلافا للسبكي ( قوله وعلم مما قررناه ) أى فى قوله وليسالمراد بالرفع الخ ( قوله إلا لتعزز أو توار ) أو غيبة بمسافة بعيدة وهى التى لايرجع منها مبكرا إلى محله ليلا ، وهذا ماقاله الأذ عي وتبعه الزركشي ، وخالف في ذلك السبكي وابن الرفعة وجعلاً ذلك مستثنى من القضاء على الغائب فجوَّزاه مع قرب المسافة كما اقتضاه إطلاقهم والمعتمد الأوَّل الهُ شيخنا زيادى ( قوله يلزمه الإشهاد على الفسخ ) قال فى شرح العباب بقوله رددت المبيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره : لأبد للناطق من لفظ يدُّل على الرد ، ومما يصرح به قول ابن الصلاّخ.عن الفراوى : صورة رد المعيب أن يقول رددته بالعيب على فلان ، فلو قدم الإخبار عن الرد بطل رده : أى إن لم يعذر بجهله اه سم على حج . وقوله الفراوى : أى بضم الفاء إلى فراوة بليدة بطرف خراسان واسمه أبو عبد الله محمد بن الفضل اه طبقات الأسنوى . قال فى الروضْة الخامسة مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشترى و لو هلك فى يده ضمنه ، وقضيته أنه يجب عليه مؤنة رده إلى يد البائع ولو بعدت المسافة . وفي حج مانصه : فرع : مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشترى وكذا كل يد ضامنة يجب على صاحبها مؤنة الرد بخلاف يد الآمانة اه . وسيأتي ذلك في قول الشَّارح واعلم أنه متى فسخ البيع بعيب أوغيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشترى (قوله فالأوجه الاكتفاء به ) أي فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيون في ثبوت الفسخ ومثل ذلك مالو بانا كافرين أو رقيقين لم يحتج للإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد لأنالود هنا رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج إلى الإشهاد على الفسخ ليخرج عن ملكه ، والشفيع لايستفيد دخول الشقص فى ملكه وإنما يقصد به إظهار الطلب والسير يغنى عن ذلك ، وإنما يلزمه الإشهاد فى تلك الصور (إن أمكنه) وتسقط حينتذ عنه الفورية لعود المبيع إلى ملك البائع بالفسخ فلا يحتاج إلى أن يستمر (حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم ) إلا لفصل الأمر خاصة وحينتذ لايبطل رده بتأخيره ولا باستخدامه . نع يصير به متعديا وقد علم من ذلك أن قوله حتى ينهيه غاية المصل الأمر خاصة ، ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد وبهذا التقرير الذى ذهب إليه جمع محققون بناء على مامر من أنه يشهد على نفس الفسخ علم صحة كلامه إذ بعد الفسخ لا وجه لوجوب فور ولا إنهاء ، ومن زعم أن الاكتفاء بالإشهاد إنما هو عند تعدر الحاكم والحصم فغير صحيح ، وحينتذ فمنى إيجاب الإشهاد عليه في حالتي وجود العدر وفقده أنه عند وجوده يسقط الإنهاء ويجب تحرّى الإشهاد إن تمكن منه وعند فقده يخير بينه وبين الإنهاء وحينتذ يسقط الإشهاد : أى تحريه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد وهذا بحسب ماظهر فى هذا المقام ( فإن عجز عن يسقط الإشهاد أ يلزمه التلفظ بالفسخ فى الأصح ) لأن إيجاب لفظ من غير سامع أو سامع لايعتد به بعيد فيوشخر إلى أن يأتى به عند المردود عليه أو والحاكم لعدم فائدته قبل ذلك بل أفيه ضرر عليه فإن المبيع ينتقل به الملك البائع ،

(قوله فى تلك الصور) مراده بالصور ماتقدم فى قوله إذا عجز عن الإنهاء لمرض مثلا أو أنهى وأمكنه فى الطريق النخ ، وعليه فجعل ذلك صورا إما بناء على أن الجمع مافوق الواحد أو بالنظر لما اندرج من تحت العجز عن الإنهاء من المرض ونحوه (قوله إن أمكنه) قال فى شرح العباب بأن رأى العدل فى طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيم لو وقف وأشهده فيا يظهر ، ويظهر أيضا أنه لو كان الشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم ، لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لأله لم يعد بتركه مقصرا حيننذ ، بخلاف ما إذا لتى الشاهد أو مر عليه فى طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى من مر اه سم على حج (قوله وحيئذ) أى حين إذ أشهد على الفسخ (قوله يصير به متعديا) أى فيضمنه ضمان الغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا ، وعليه فلو ركب حرم ولزمته الأجرة ، وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة (قوله وقد علم من ذلك) أى مما قرره بقوله فلا يحتاج إلى أن يستمر (قوله لفصل الأمر) أى لا للإشهاد (قوله لوجوب الإشهاد حتى ينهيه ، أى حيث لم يلق من يشهده على ذلك فى ابتداء سيره مثلا (قوله وبهذا التقرير) هو قوله وإنما يلزمه الإشهاد (قوله علم صحة كلامه) أى المصنف (قوله فإن المبيع) علة مثلا (قوله وبهذا التقرير) هو قوله وإنما يلزمه الإشهاد (قوله علم صحة كلامه) أى المصنف (قوله فإن المبيع) علة

<sup>(</sup>قوله ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد) أى والمعنى ويستمر وجوب الإشهاد حتى ينهيه: أى حيث لم يجد من يشهده على ذلك فى ابتداء سيره مثلا كذا فى حاشية الشيخ، لكن قوله أى حيث لم يجد من يشهده يأباه كلام المصنف إذ هو مفروض فى حالة إمكان الإشهاد كما لايخنى . واعلم أن قول الشارح ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد لم يذكره الشهاب حج الذى مافى هذه السوادة كلامه ، وهو مناقض لقوله بعد وبهذا التقرير إلى قوله علم صحة كلامه إذ هو صريح فى أن المتن لايصح إلا بهذا التقرير وأن ظاهره فاسد ، وإذا كان كذلك فكيف يقول ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد (قوله بناء على مامر الخ) كان ينبغى تأخيره عن قوله علم صحة كلامه كما صنع الشهاب حج (قوله وعند فقده) يتخير بينه وبين الإنهاء يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليسمرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافى وجوبه لو صادفه شاهد

وقد يتعذر عليه ثبوت العيب فيتضرر بالمبيع بعد الاطلاع على العيب والثانى يجب ليبادر بحسب الإمكان لقدرته عليه (ويشترط) أيضا لجواز الرد (ترك الاستعمال) من المشترى لممبيع بعد إطلاعه على عيبه (فلو استخدم العبد) أى طلب منه أن يُخدمه كقوله ناولنى كذا وإن لم يمتثل ، أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم رده له ، بخلاف مجرد أخذه منه من غير رد لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض (أو ترك) من لايعذر بجهل ذلك (على الدابة سرجها أو إكافها) ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها كما جرى عليه ابن المقرى فى روضه فى سيره للرد أو فى المدة التى اغتفر له التأخير فيها ، والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ماتحت البرذعة وقيل نفسها وقيل غيرهما (بطل حقه) من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به ، إذ لو لم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله ، غيرهما (بطل حقه) من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به ، إذ لو لم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله ، ولوكان نزعه يضرها كأن عرقت وخشى من الزع تعيبها لم يسقط حقه كما قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكى وغيره ، إذ لا إشعار حينئذ ، والأوجه أخذا نما يأتى أن يكون مثل ماتقرر مالو تركه لمشقة حمله أو لكونه لايليق به أما لو

للضرر ( قوله فيتضرر ) وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفى منه قدر الثمن ، فإن فضل شيء دفعه للبائع وإن بتي شيء في ذمة البائع فيأخذه مثله من ماله إن ظفر به ( قوله ترك الاستعمال ) هو طلب العمل فيفيد أنه لو خدمه وهو ساكت لم يضر سم على منهج اه . وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الجاهل بثبوت الحيار والعالم ، وبه صرّح حج حيث قال : تنبيه : مقتضى صنيع المتن وظاهر قول الروضة كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير ، فَكَذَا الاستعمال والانتفاع والتصرف لإشعارها بالرضا أنه لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعدر بجهله ثم استعمله سقط رده الخ ( قوله من المشترى ) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالها مسقطا للرد ( قوله فلو استخدم العبد ) أي من لايعذر بجهل ذلك كما يأتى عن سم ، وفي كلام حج أن مقتضي المتن كالروضة أنه لو جهل أن له الرد فاستعمل المبيع ليأسه من الرد في ظنه ثم علم أن له الرد لم يعذر ، وشمل قوله لو استخدم العبد المخ مالمو احتاج إلى ذلك لصلاته كأن كان لايمكنه الاستناد إلا بمعين ، ومن الاستخدام مالو صال شخص على المُشْرَى فطلب منه المعاونة في دفعه عنه فيسقط لأنه لحفظ نفسه ، بخلاف مالو صال على العبد فطلب منه ذلك فلا يستمط رده قياسا على ما لو ركب الدابةللهرب بها خوفاعليها من إغارة أونهب الآتى ( قولُه أن يخدمه) بضم الدال اه مختار ( قوله كقوله ناولني كذا ) وهل مثل ذلك الإشارة من الناطق أم لا ؟ فيه نظر فيحتمل ، وهو الظاهر بل المتعين أن الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الإذن في دخول الدار وفي الإفتاء ، وأما الكناية فينبغي إن نوى بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لأنها كناية و إلا فلا ( قوله و إن لم يمتثل ) فيه رد على مافى الروض من أن سقوط الرد فيما إذا استدعى الشرب من العبد مقيد بما لو سقاه ( قو له كأن أعطاه ) أي أعطى الرقيق سيده الكوز ( قوله من غير رد ) أي أو بتعريضه فأتى له به ( قوله لأن وضعه ) أي الكوز (قوله بيده ) أي السيد ﴿ قُولُهُ أُو تُركُ مَن لايعذْبِر بجهِل ذلكُ﴾ لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا اه سم على حج . وعليه فهو مخالف لما تقدم عن حجُّ أنه مقتضى كلام المَّن كالرُّوضة ( قَوله ماتحت البرذعة ) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة اهكذا في حاشية غزى على الشافية ( قوله وقيل غيرهما ) عبارة حج بدل هذا وقيل مافوقها ؛ والمراد هنا واحد مما ذكر فيما يظهر ( قوله وخشى من النزع ) أى ولو بمجرد التوهم لأن المدار على مالاً يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ، ولو اختلف البائع والمشترى فى ذلك فينبغى تصديق المشترى لأنالبائع يدعى عليهمسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لايعلم إلامنه (قوله مثل ماتقرر)

<sup>(</sup> قوله أو فى المدة التي المختفر له التأخير فيها ) أى وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور

كان ممن يعذره فى مثله لجهله لم يبطل به فى حقه كما قاله الأذرعى ، وما نقله الرويانى من حل الانتفاع فى الطريق مطلقا حتى بوطء الثيب مردود ، والفرق بينه وبين الحلب الآنى ظاهر ، وخرج بالسرج والإكاف العذار واللجام فلا يوثر تركهما لتوقف حفظها عليهما ( ويعذر فى ركوب جوح ) للرد ( يعسر سوقها وقودها) للحاجة إليه ، ويؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها ، بخلاف ركوب غير الجموح واستدامته له بعد علمه بالعيب ، بخلاف مالو علم عيب الثوب وهو لابسه لايلزمه نزعه لأنه غير معهود كذا ذكراه ، وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف فى ذلك ، ولأن استدامة لبس الثوب فى طريقه للرد لاتؤدى إلى نقصه ، واستدامة ركوب الدابة قد يؤدى إلى تعيبها ، وكلامهما فيهما محله إذا لم يحصل للمشترى مشقة بالنزول أو النزع ، فما ذكره الأسنوى فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما فيهما في هذا الباب ، ويلحق بما قالاه مالو تعذر ود غير الجموح إلابركوبها لعجزه عن المشى ، وله حلب لبنها الحادث حال سيرها ، فإن أوقفها له أولإنعالها وهي تمشى بدونه الجموح إلابركوبها لعجزه عن المشى ، وله حلب لبنها الحادث حال سيرها ، فإن أوقفها له أولإنعالها وهي تمشى بدونه

في عدم سقوط الرد (قوله ممن يعذر في مثله) أي بأن كان عامياً لم يخالط الفقهاء مخالطة تقتضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك عليه ( قوله ظاهر ) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشترى فليس فيه مايشعر بالرضا ببقاء العين ولاكذلك الوطء ونحوه ( قوله فلا يؤثر تركهما ) أي ولا وضعهما في الدابة لأن لأن الغرض حفظهما ( قوله للحاجة إليه ) وهل يلزمه ساوك أقرب الطريقين حيث لاعذر للنظر فيه مجال ، ولعل اللزوم أقرب لأنه بسلوك الأطول مع عدم العذر يعد عابثا كما دل عليه كلامهم في القصر اه حج. وعليه فينبغي سقوط الحيار بمجرد العدول لا بالآنتهاء، وينبغي أيضا أنه ليس من العذر مالو سلك الطويل لمطَّالبة غريم له فيه فيسقط خياره( قوله من ردها ) هذا كله قبل الفسخ ، فلو عرض شيء من ذلك بعد الفسح هل يكون كذلك أولا؟ فيه نظر ، وقد قدمنا مايقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لايسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه ذلك وجبت الأجرة (قوله بخلاف مالو علم الخ) هو في مقابلة قوله بخلاف ركوب الخ ، والمراد أنه لأيعذر فى ركوب غير الجموح واستدامته ، بخلاف مالو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه ( قوله لايلزمه نزعه ) ظاهره وإن لم يكن في نزعه مشَّقة ولا أخلُّ بمروءته (قوله لايؤدي إلى نقصَّه) مفهومه أنه إذا أدى إليه سقط رده وهو ظاهر (قوله وكلاهما فيهما) أي الثوب والدابة (قوله محله إذا لم يحصل) صريح هذا أنه لايكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمه ، وهو مخالف لمـا نقله سمعنه في حواشي حج وحواشي المنهج ، وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره ، وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوى الهيئات وغيرهم مر اه ( قوله ويلحق بما قالاه ) ويظهر تصديق المشترى في ادعاء عذر مما ذكر ، وقد أنكره البائع لأن المـانع من الردلم يتحقق ، والأصل بقاؤه اله حج ( قوله لعجزه عن المشي ) ولا يضرّ تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالته على الرضا (قوله وله حلب لبنها ) عبارة حج : وله حلب نحو لبنها ، وكتب عليه سم مانصه : قياسه جريان هذا التفصيل في جزّ الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجزّ مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسئلة ، وانظر حيث جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإنكان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه اه . أقول : وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كما تقدم ، وقوله فلتحرر المسئلة قضية قول الشارح الآتي . والمعنى يرده ثم يفصله : أي الصَّبغ نظير ما في الصوف يقتضي الفرق بين الصوف واللبن ( قوله فإن أَوقفها ) الأفصح حذف الألف ( قوله وهي تمشي بدونه ) أي الإنعال بطل رده كذا جزم به السبكى والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لايضر إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها . واعلم أنه متى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشترى بل كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة (وإذا سقط رده بتقصير) منه (فلا أرش) له لتقصيره فهو المفوّت له (ولو حدث عنده عيب) لم يتقدم سببه في يد البائع واطلع على عيب قديم ، وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيا مر غالبا ، فن غير الغالب نحو الثيوبة في الأمة فهى حادثة هنا بخلافها ثم في أوانها ، وكذا عدم نحو قواءة أو صنعة فلا رد به ثم وهنا لو اشترى قارئا ثم نسى امتنع الرد ، وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث (سقط الرد قهرا) أى الرد القهرى كما قاله الشارح مريدا به أن القهر صفة للرد لا للسقوط ، فيكون الساقط هو رده القهرى ، فلو تراضيا على الردكان جائزا ، بخلاف مالوكان القهر صفة للدولا للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا ، وامتناع الرد قهرا لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين ، والضرر لايزال بالضرر ، ومن ثم لو زال الحادث كان له الرد وكذا لوكان الحادث هو الترويج من البائع أو غيره فقال لايزال بالضرر ، ومن ثم لو زال الحادث كان له الرد وكذا لوكان الحادث هو الأثر لمقارنته للرد إذ المدار على زوال المانع به ، ولا أثر لمقارنته للرد إذ المدار على زوال

(قوله أنه لايضر) أى الوقف للحلب (قوله إذا لم يتمكن منه) أى من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض ، وينبغى أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع (قوله أو غيره) كالحيار (قوله بل كل يد ضاءنة) ومنها مؤنة رد الممن على البائع (قوله يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة اه سم على حج ؟ أقول : قضية قوله إلى مؤنة فهل يصرف لا يجب ، وعليه لو انتهى المشترى إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج فى الذهاب إليه إلى مؤنة فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع أو يسلم المبيع للحاكم ثم إن وجده أو كيف الحال ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه فى الصرف وإلا صوف بنا الرجوع وأشهد على ذلك (قوله فهو المفوت له) أى الأرش من حيث الحيار : أى خيار الشرط (قوله في أو انها) أى فإنها ليست عيبا (قوله هو ابنه) أى ابن البائع (قوله ليس بحادث ) أى فله بالرد كما إن وجد أن المشترى الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضى الرد لكونه ليس عيبا قديما الموكان بعده فلا يجوز له الرد لوجود العدة وهي عيب (قوله إن ردك المشترى بعيب) سيأتى التعبير عن ذلك بما لو على الزوج طلاقها بمضى نحو ثلاثة أيام (قوله لزوال المانع) قال فى شرح الروض : ولم تخلفه عد قاه سم على حج ، وقوله ولم تخلفه : أى والحال الخ بأن كان قبل الدخول وقوله به أى بالرد (قوله ولا أثر لمقارنته) أى على حج ، وقوله ولم تخلفه : أى والحال الخ بأن كان قبل الدخول وقوله به أى بالرد (قوله ولا أثر لمقارنته) أى

<sup>(</sup>قوله بل كل يد ضامنة النح) علم منه أن اليد بعد الفسخ يد ضمان وهوكذلك(قوله صفة للرد) أى فى المعنى وكذا يقال فى المنفى ، وقد يقال فى الثانى إن المراد فيه الصفة الاصطلاحية إن التقدير عليه سقط سقوطا قهريا بمعنى قهريا فهو وصف لموصوف محذوف (قوله فقال) أى ذلك الغير للعلم بزوال المانع فى مسئلة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح (قوله قبل الدخول) كان ينبغى تأخيره عن قوله فله الرد ، إذ لا فائدة فى القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول مابعد الدخول لأنه تعقبه العدة وهى عيب كما مر

ضرر الباثع بعد دخوله في ملكه وهو حاصل هنا فاندفع التوقف في ذلك . والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله ، ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائغ طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالممن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ، ويوشخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشترى وهو الأوجه أخذا من قولهم يغلب فيها أحكام الفسخ من قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته ، وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشترى الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم ، وأخذ البلقيني من ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أولاو الأجرة المسهاة للمشترى وعليه للبائع أجرة المثل (ثم) إذا سقط الرد القهرى لحدوث العيب (إن رضى علم البائع ) من غير أرش عن القديم لانتفاء الضرد حينئذ (وإلا) بأن لم يرض به البائع معيبا (فليضم المشترى) عليه (أو قنع به) من غير أرش عن القديم ولا يود) لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية الجانبين (فإن اتفقا على أحدهما) للمشترى (أرش القديم ولا يود) لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية الجانبين (فإن اتفقا على أحدهما) الأحظ ، أما الربوى المذكور فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر ، ولأنه

العيب للرد: أي فيما لو قال للزوج قبل الدخول إن الخ ( قوله ولو أقاله ) أى أقال البائع المشترى ويحصل بلفظ منهما كقول البائع أقلتك فيقول المشترى قبلت ( قوله بعد حدوث عيب ) ظاهره بأجرة وذلك سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لاً . وفي سم على منهج : لو فسخ المشترى والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ أه عب وقياسه هنا أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة ( قوله بهده ) أي المشرى ( قوله ببعض الثمن) يقتضي أن الأرش هنا جزء من العُن ،وقد تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى العُمْن فيوءُوّل قوله هنا ببعض الثمن بنحو قوله مايقابل بعض الْثمن ، لأن جزء القيمة فىالغالب لايزيد على قدر الثمن وإن اتفق ما بينقيمته سليما ومعيبا قدر مساوى الثمن أو يزيد عليه فذاك نادر (قوله ويؤخذ من صحتها) أى الإقالة (قوله بعد بيع المشترى ) ويرد الباثع الثمن على المشترى ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتى ويستمر ملك المشترى الثاني على المبيع ، وقد وقع السوال في الدرس عما لو اشترى مسلم أو كافر عبدا كافرا من كافر أو مسلم ثم أسلم العبد واطلع فيه على عيب قديم هل يكون إسلامه عيبا حادثا فيمنع من الرد أم لا ؟ قلت : الظاهر أن يقال : إن كان ذلك في محل تنقص قيمته فيه بالإسلام فلا ردّ له وإلا فله الرد ( قوله يغلب فيها ) أى الإقالة ( قوله فيسلم ) أى البائع المشترى الخ( قوله وقيمة المتقوّم) ويطالبه البائع بمثل المبيع أو قيمته ( قوله وعليه للبائع أجرة المثل) أي لما بتى بعد الإقالة من المدة ، وهذا قد يشكل على ماقدمه من أن البائع إذا رضى برد المبيع موجرًا أخذه مسلوب المنفعة مع الفرق بينه وبين الفسخ بالتحالف بأن البائع قبل باختياره بخلاف التحالف فتأمل ، اللهم إلا أن يقال : لما كانت الإقالة مطلوبة في الجملة كان البائع كالمجبر عليها لأمر الشارع بها فاستحق الأجرة ، بخلاف قبوله من المشترى إذا اطلع فيه على عيب فإن البائع مخير بين القبول والامتناع فقبوله للعين محض اختيار منه ( قوله فيتعين الخ ) أى أو الرضا به بلا طلب أرش القديم اه سم على حج ( قوله لمّــا مر ) أى من لزوم المفاضلة ( قوله ولأنه الخ ) هذا التعليل

<sup>(</sup>قوله فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ) سيأتى أن الأرش المأخوذ من المشترى جزء من القيمة لا من الثمن، فانظر مامعنى هذا التعليل (قوله لممما مر ) انظر مامراده به وما الداعى إليه مع مابعده ، وليس هو فى عبارة التحفة المساوية لعبارة الشارح

لما نقص عنده لم يؤد لمفاضلة بين العوضين بحلاف إمساكه مع أرش القديم ومر مالو تعدر رده لتلفه ومتى زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذ أو بعد أخذه رده أو الحادث بعد أخذ أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه بخلاف مجرد التراضي لا يقال: تقدم أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع لأنا نقول: عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع (و إلا) بأن لم يتفقا على شيء بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث و الآخر الإمساك مع أرش القديم ( فالأصح إجابة من طلب الإمساك و الرجوع بأرش القديم بائعاكان أو مشتريا لما فيه من تقرير العقد . والثاني يجاب المشتري مطاقا لتلبيس البائع عليه بخلاف المشتري مطاقا لتلبيس الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع على عيبه فطلب المشتري أرش العيب وقال البائع بل أرده وأغرم لك قيمة الصبغ لم يغرم شيئا ، وتم الو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقاباة شيء ، وبذلك علم رد قول الأسنوي إنه مشكل خارج عن لو أزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقاباة شيء ، وبذلك علم رد قول الأسنوي إنه مشكل خارج عن القواعد فإن أمكن فصل جميعه فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليله وصرح به الحوارزي وغيره ، والمعني يرد ه

قد يشعر بأن المراد بالنقص زوال بعض العين وهو غير مراد لأن الحكم لا يتقيد به ، بل لو كان العيب نحو انصداع للحلى أو ابتلال للبر كان الحكم كذلك ، فالأولى في التعليل أن يقال : إنه لما فسخ العقد كان الأرش للعيب الحادث في يده وليس ثم عقد بموجب الجرمة بسبب المفاو ضه وعبارة حجج : نعم الربوى المبيع بجنسه لواطلع فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لأنه لما نقص عنده فلا يؤدى لمفاضلة بين العوضين الخ وهي أوضح (قوله لما نقص ) اللام للتعليل فكان الأولى زيادة فاء في لم يؤد (قوله ومر مالو تعذر رده) وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد التن (قوله أو بعد أخذه رده) أى وإن طالت المدة جدا اه سم على منهج . وظاهره وإن كان زواله بفعل المشترى كازالته بنحو دواء ولا شيء له في مقابلة الدواء (قوله بخلاف مجرد الراضي) أى يمنع الفسخ (قوله وهي لاتقابل) أى بعوض (قوله فالأصح إجابة من طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد اه فليراجع سم على حج . وينبغي أن يقال : إن كانت المصلحة في الرد وطلب الولى الإمساك لم يجز لما مر أن الولى إنما ينصرف بالمصلحة وإن طلبه غير الولى كالبائع لولى الطفل أ أجيب : لأن البائع لاتلزمه مراعاة مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد (قوله مطلقا) سواء طلب الإمساك أو الرد (قوله وأخذ ما) أى شيئا (قوله لو صبغ الثوب) أى مشتر وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ماتزيد به القيمة (قوله بل أرده) أى أقبله ، وعبارة حج : بل رده وهي ظاهرة (قوله أحيب البائع) أى والقول قوله في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عيبا أم لا ، وليس مرادا

<sup>(</sup> قوله لايقال الخ ) هو تابع فى إيراد هذا السوال ، والجواب لشرح الروض لكن لم يتقدم فى كلام الشارح ما أحال عليه ، بخلاف شرح الروض فإنه تقدم فيه فى المتن أنه إذا ثبت الرد قهرا ليس له أن يصالح على تركه على مال بل يسقط رده بذلك إن علم المنع ، ولما كان مشكلا على ماهنا من غرم البائع أرش القديم وعدم الرد ذكر إشكاله ثم أجاب عنه بما ذكر ( قوله نعم لو صبغ الثوب ) أى والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدر الك بنعم فكان الأولى أن يبدله بقوله وفارق ماهنا مالو صبغ الثوب الخ . واعلم أن فى مسئلة الصبغ المذكور تفصيلا طويلا فى الروضة وغيرها

ثم يفصله نظير ما في الصوف ، ولو كان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش ، فإن رضى البائع بعيبه ففيه قولان أصحهما كما قاله الروياني أنه يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض ، وحيث أوجبنا أرش الحادث لاتنسبه إلى الثمن بل يرد مابين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به و بالحادث ، بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر ( ويجب أن يعلم ) المشترى البائع على الفور ( بالحادث ) مع القديم ( ليختار ) شيئا مما مركما يجب الفور في الرد حيث لا حادث . نعم يقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك لأنه لا يعرفه إلا الحواص كما قاله الأذرعي ( فإن أخر إعلامه ) بذلك ( بلا عذر فلا رد ) له به ( ولا أرش ) عنه لإشعار تأخيره برضاه به . نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالباكرمد وحمى عذر في انتظاره ليرد" ه سالما على أوجه القولين وبه جزم في الأنوار ، والأقرب ضبط القريب بثلاثة أيام فأقل ، وأن الحادث لو كان هو الزواج فعلق الزوج طلاقها على مضى نحو ثلاثة أيام فانتظره المشترى ليردها خلية لم يبطل رده ، ولو حدث المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان في فقال البائع الوائل القديم فلارد ولأرش وقال المشترى بل الحادث في الرد تعذر الرد ومثله مالو نكلا فإن اختلف فيه العاقدان على البائع ووجب المشترى بحلفه الأرش وقال المشترى على ما دعاه وسقط الرد تعذر الرد ومثله مالو نكلا فإن اختلف فيه قدره وجبالأقل لأنه المتيقنومن نكل عن الحلف منهما قضى عليه كما في نظاره (ولوحدث عيب لا يعرف القديم إلابه قدره وجبالأقل لأنه المتيقنومن نكل عن الحلف منهما قضى عليه كما في نظاره (ولوحدث عيب لا يعرف القديم إلابه قدر والموحدث عيب لا يعرف القديم إلا الحددث عيب لا يعرف القديم ولكون القديم ولكون الحدم الحدث عيب لا يعرف القديم والمنافرة القديم ولكون الحلون الخلف منهما قضى عليه كما في نظاره (ولوحدث عيب لا يعرف القديم إلابه قدر المعرف القديم ولكون الحدادث المعرف المعل الحدم القديم المعرف القديم المعرف القديم المعرف القديم المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف القديم المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف القديم المعرف المعرف

بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش ( قوله نظير ما في الصوف ) أي حيث يرد الحيوان ثم يجزه ( قوله فله الأرش ) أي للمشتري ( قوله فإن رضي البائع بعيبه ) وهو النسج ، والمراد رضي بأخذه منسبوجا هذا هو الظاهر ، لكن لايناسبه قوله يخير البائع (قوله فإنا ننسبه إلى الثمن) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد ( قوله لايعرفه إلا الخواص ) أى فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ماعرفه ( قوله والأقرب ضبط القريب بثلاثة أيام ) وتقدم أنه لو قال البائع أزيل لك العيب اغتفرت المدة التي لاتقابل بأجرة فلينظر الفرق بينهما ، ولعله أن الملك في المبيع ثم للمشترى واشتغال البائع بإزالة العيب يفوّت منفعته على المشترى فاعتبر في مدة إزالته أن لاتقابل بأجرة ، بخلاف ماهنا فإن الملك فيه للمشترى فلا يفوت فيها على البائع شيء واغتفرت مع قصرها لعدم الإشعار ببقاء المشترى على المبيع ، لكن هذا إنما يقتضي عدم إجبار المشترى على موافقة البائع ، وأما أنه يقتضي إسفاط الرد القهري ففيه نظر ، ومن ثم قالوا : لو أجره المشترى ثم اطلع فيه على عيب عذر في التَّاخير إلى انقضاء مدة الإجارة وإن طالت حيث لم يحدث بالمبيع عيب فقياسه هناكذلك ( قوله على مضيٌّ نحو ثلاثة أيام ) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلاً لم يكن له الرد ويجب الأرش حالاً ، وقد يرد عليه ماتقدم في الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعينَ المسلوبة المنفعة صبر المشترى إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد . اللهم إلا أن يقال : إن النزويج لمما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعوّل عليه ( قوله وإنما وجب ) أي الأرش ( قوله لأنه المتيقن ) أي أرش الأقل الخ ( قوله قضي عليه) أي بيمين صاحبه كما هوظاهر (قوله لايعرف القديم إلا به ) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه ، فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه ، وإن تعين ذبحه طريقًا لمُعرفة تغيره فله الرد. هذا حاصل

<sup>(</sup> قوله نظير مافى الصوف ) أى الحادث عنده ( قوله فإن رضى البائع بعيبه ) يعنى فإن رضى به منسوجا ( قوله له به ) أى القديم .

ككسر بيض ) لنحو نعام لأن قشره متقوم (و) كسر (رانج) بكسر النون وهو الجوز الهندى حيث لم تتأت معرفة عيبه إلا بكسره فزعم تعين عدم عطفه على ماقبله وذكر ثقب قبله غير صحيح لأن غاية الأمر من أنه يمكن معرفة عيبه بالكسر وتارة بالثقب أخرى فيحمل على الأول (وتقوير بطيخ) بكسر الباء أشهر من فتحها (مدود) بعضه بكسر الواو وكل ما مأكوله في جوفه كالرمان والجوز (رد) ماذكر بالعيب القديم (ولا أرش عليه في الأظهر)لتسليط البائع له على كسره لتوقف علم بيعه عليه . والثانى يرد وعليه الأرش رعاية للجانبين ، فيرجع المشترى بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث إلى آخر ما تقدم . أما بيض نحو دجاج مدر ونحو بطيخ مدود فيرجع المشترى بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث إلى آخر ما تقدم . أما بيض نحو دجاج مدر ونحو بطيخ مدود عبيه ه فإنه يوجب فساد البيع لو رده على غير متقوم فيرجع المشترى وإلا لزمه نقلها منه (فإن أمكن معرفة القديم قشوره لاختصاصها به . وبحث الزكشي أن محله إذا لم ينقلها المشترى وإلا لزمه نقلها منه (فإن أمكن معرفة القديم لمعرفة حوضته به سواء أعدر وذلك بقيام قرينة تحمله على مجاوز الأقل أم لاكما اقتضاه إطلاقهم لتقصيره في الجملة لمعرفة حوضته به سواء أعدر وذلك بقيام قرينة تحمله على مجاوز الأقل أم لاكما اقتضاه إطلاقهم لتقصيره في الجملة وعنا الإطلاق لاتكون الحموضة عيبا لأنها مقصودة فيه (فكسائر العيوب الحادثة) فيمتنع درّه به لعدم الحاجة إليه ، والتدويد لايعرف غالبا إلا بكسره وقد يعرف بالشق ، ولو اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة أليه ، والتدويد لايعرف غالبا إلا بكسره وقد يعرف بالشق ، ولو اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة ثم وجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضى رد الكل بذلك لما يأتى من امتناع رد البعض فقط ، فإن كسر الثانية

ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى اه سم على حج . أقول : قول الشهاب فله الرد أى ولا أرش عليه فى مقاباة الذبح كما هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لايعرف إلا بالذبح ( قوله رانج ) بكسر النون وبفتحها اه عميرة ( قوله و ذكر ثقب قبله ) أى قبل قول رانج ( قوله معرفة عيبه ) أى الرانج ( قوله بطيخ ) بكسر الباء ويقال فيه أيضا الطبيخ اه عميرة ( قوله بكسر الواو ) من دود الطعام ففعله لازم ، يقال داد الطعام يداد دودا بوزن خاف يخاف خوفا وأداد ودود تدويدا كله بمعنى اه مختار . والوصف مختلف فمن داد دائله ومن أداد مديد ومن دود مدود ( قوله أما بيض نحو دجاج ) محترز قوله لنحو نعام ( قوله وإلا لزمه ) أى المشترى نقلها منه : أى إلى محل العقد اه حج . وقضية مامر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر ( قوله فإن أمكن ) أى بالنظر للواقع لالظنه كما يصرّح به كلامهم اه حج . فلو اختلفا فى أن ماذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة ، فلو فقدوا واختلفوا صلاق المشترى لتحقق العيب القديم والشك فى مسقط الرد ( قوله أم لا ) أى أم لم يعلر ( قوله مقصودة فيه ) أى الرمان ( قوله فيمتنع رد"ه ) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم اه سم على حج ( قوله فكسر واحدة ) أى ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة .

[مسئلة] سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة ؟ فقال الشافعي : أتركه حتى يدّعي ، قال : يقول لا أدرى ، قال : أقول له انصرف حتى تدرى فإنا مفتون لا معلمون اه . ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد ، وذلك غير جائز في الأموال ، ومثله مالو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا . قال الزركشي : ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة اهكذا بهامش . أقول : في المسئلة الأولى يهجم ويرد المذكورة على واحد من البائعين ، فإن هنا إن كان ثم أمارة اهكذا بهامش . أقول : في المسئلة الأولى يهجم ويرد المذكورة على واحد من البائعين ، فإن قبلها فذاك وإلا حلفه أنها ليست مبيعة منه ، فإن حلف فله عرضها على الآخر ، فإن حلف الآخر استمر التوقف ، وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن ، وللمشترى أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له يقرينة يغلب على الظن أنه

فلا رد" له مطلقا فيا يظهر لوقوفه على العيب المقتضى للرد" بالأوّل فكان الثانى عيبا جادثا ، ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد" والآرش لقطعه الحيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل ، إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان ، وليس للمشترى طلب قيمتها فإنها حقيرة فى معرض رد" الدابة ، فلو سقطت استردها المشترى لأن تركها إعراض لاتمليك وإن لم يعبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها له ، بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضى لأن زيادته تشبه زيادة الثن بخلاف النعل فينزعها ، ولا ينافى ماذكرناه مامر" أن الإنعال فى مدة طلب الحميم أو الحاكم ضار" لأن ذاك اشتغال يشبه الحمل على الدابة ، وهنا تفريغ ، وقد ذكر القاضى أن اشتغاله بجز" الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز" ، لكن الفرق بين نزع النعل وجز الصوف واضح .

[ فرع ] إذا ( اشترى )من و احد ( عبدين ) أى عينين من كل شيئين لم تتصل منفعة إحداهما بالأخرى ( معيبين صفقة ) و احدة جاهلا بالحال ( ردهما ) إن أراد لا أحدهما قهرا لتفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة ،

البائع ويطلب الناكل بالثمن ، أما لوكانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه فى المذرة ويسقط من الثمن مايقابله ، وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع فى مقدار ثمن التالفة لأنه غارم . وأما المسئلة الثانية فالظاهر فيها ماقاله الزركشي ، لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صاد يظن أن الآخر لاحق له فيه فيبتى فى يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به ، وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه .

[ فرع ] لو آشترى بطيخة فوجد لبها أثبت نظر ، فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره كان عيبا له الرد به ، وإن كان بعد خزينه مد ق يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به ، (قوله فلا رد له ) أى ولو بإذن البائع ، وقوله مطاقا ) أى أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أو لا (قوله وليس للمشترى ) أى يحرم عليه ذلك على وجه الإلزام (قوله يجبر على قبوله ) قضيته أن البائع يملكه ، وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أو لا ، وأنه لا فرق بين النشر الشاء بحز الحدود الأن زيادته تشبه التمن ، ووجه الله أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة فى المساحة لأنه فى مقام رد المعيب والتخلص المنه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة فى المساحة لأنه فى مقام رد المعيب والتخلص منه ، لكن يشكل على هذا ما تقدم من أن المشترى يرد الشاء ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشترى من أخذه بخلاف ماهنا (قوله ثم يجز ) بابه رد اه مختار (قوله واضح ) ولعله قصر الزمن ، ثم رأيته فى شرح الروض فرع اشترى عبدين الذ وقوله لم تتصل الذ ) أى لم تتوقف منفعة إحداهما الكاملة على الأخرى عادة (قوله إحداهما) أى العينين اللتين فسر بهما المراد بالعبدين (قوله ردهما) أى العينين عبدا واحدا واطلع فيه على عيب أحدهما فرضى به ثم اطلع على عيب الآخر ردها بعيب آخر بعد الحلب الشترى عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضى به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ، ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول . ويدل لذلك قول الشيخ عيرة فى أول التصرية : ولو رضى بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب بالأول . ويدل لذلك قول الروض متى رضى : أى المشترى بالمصراة ثم وجد بها عيبا : أى قديما ردها وبدل

<sup>[</sup> فرع ] ( قوله أى عينين ) عبارة الشهاب حج عقب قوله عبدين أو نحوهما من كل شيئين الخ ( قوله لم تتصل منفعة إحداهما بالأخرى ) إنما قيد به لأنه محل الخلاف وسيأتى مفهومه

ويجرى فى رد أحدهما الخلاف المذكور فى قوله (ولو ظهر عيب أحدهما) دون الآخر (ردهما) إن أراد (لاالمعيب وحده) فلا يرده قهرا عليه (فى الأظهر) لذلك، وشمل كلامه مالوكان المبيع مثليا لاينقص بالتبعيض كالحبوب وهو أرجح وجهين أطلقاهما بلا ترجيح، وإن نقل عن نص الأم والبويطى الجواز، واعتمده بعض المتأخرين، ويمكن حمله على مالو وقع ذلك بالرضا وهو أولى من تضعيفه وإن كان بعيدا، وما لو زال ملكه عن بعضه ببيع أو هبة ولو للبائع فلا رد له وهو ماجزم به المتولى فى مسئلة البيع، ويقاس به ما فى معناه وصححه البغوى وجزم به السبكى فى شرح المهذب فى موضع ثم نقله عنهما وعلله بأنه وقت الرد لم يرد كما تملك، وأفتى به الشيخ وهو المعتمد وإن قال القاضى إن له الرد على المذهب إذ ليس فيه تبعيض على البائع، واقتصر الأسنوى على نقله عنه وكذا السبكى فى شرح الكتاب، وفى شرح المهذب فى موضع آخر وهو مبنى كما قاله على أن المانع الضررفيرد أو السبكى فى شرح الكتاب، وفى شرح المهذب فى موضع آخر وهو مبنى كما قاله على أن المانع الضررفيرد أو انحاد الصفقة فلا والثانى أصح، ويلحق بالبائع فيا تقرر وارثه ونحوه، وقول الشارح ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد المعيب أولى بالجواز لتعذر ردهما: أى مع أن الأصح عدم الرد فقد صرح الرافعى بأن أولى بكذا لايلزم منه مخاله ماقبله فى الحكم، ومقابل الأظهر له رده وأخذ قسطه من الثمن لاختصاصه بالعيب، ومحل الخلاف فيا لاتتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر، أما ماتتصل كذلك كمصراعى باب وزوجى خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا . قال الزركشى: لو مات من يستحق عليه الرد وحلف ابنين أحدهما المشترى يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا . قال الزركشى: لو مات من يستحق عليه الرد وحلف ابنين أحدهما المشترى

اللبن معها اه سم على حج ( قوله ويجرى فى رد الخ ) إنما قال ذلك كالمحلى ولم يقل وفيه الخلاف ألآتى الخ لجواز أن الشافعى إنما ذكر القولين بالأصالة فيما لو ظهر عيب أحدهما وأن إجراء القولين فى هذه بطردهم الخلاف فيها ( قوله واعتمده بعض المتأخرين ) مراده حج .

[فرع] حيث جوّزنا: يعنى على الضعيف رد البعض استرجع قسطه من الثمن قطعا ، وطريق التوزيع تقدير العباء ين سليمين وتقويمهما ويقسط المسمى على القيمتين ، ولو وزعنا الثمن عليهما مع عيبهما لأدى إلى خطأ وفساد دلّ عليه الامتحان ، والصواب تقدير السلامة وهى فائدة عظيمة نافعة فى مسائل ذكرت فيها الغنية اه قوت (قوله وهو أولى من تضعيفه) وعليه فلا فرق بين كونه منليا أو لا لما ذكر من الرضا (قوله وإن كان بعيدا) وجه بعده أنه حيث كان بالرضا لايختص الحكم بالحبوب ولا بغيرها ، وعلله حج بأنه مع الرضا لا خلاف فيه ، والكلام فيا فيه الخ فيه نظر ظاهر ، لأن كون الكلام فيا فيه خلاف فيا فيه خلاف الم وكتب عليه سم قوله والكلام فيا فيه الخ فيه نظر ظاهر ، لأن كون الكلام فيا فيه خلاف للأصحاب لاينافى تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتني المخالفة انتهى . أقول : وقد يقال ذكر الحلاف يدل على أن هذا النص قابل لإجراء الحلاف بحيث يكون الحلاف المستنبط منه ، ومما يقابله من كلام الإمام موافقا لقواعده وحيث حمل على أنه بالتراضى دل على منافاته للخلاف بكل طريق فينافى اتفاق الأصحاب على قبوله للتخريج (قوله وما لو) أى وشمل مالو الخ (قوله وإن قال القاضى )أى فيا لو زال ملكه عن أحدهما للبائع ومشى عليه حج (قوله على نقله ) أى الرد عنه أى القاضى (قوله ويلحق بالبائع أى في عدم رد أحدهما وإمساك الآخر عبد (قوله على نقله ) أى الرد عنه أى القاضى (قوله لايلزم منه مخالفة الخ ) أى بحواز أن أولويته بالنظر (قوله أى مع أن الأصح ) خبر لقوله وقول الشارح (قوله لايلزم منه مخالفة الخ ) أى بحواز أن أولويته بالنظر

(قوله وهو ماجزم به المتولى الخ) يعنى فى الغاية بقرينة ما يأتى (قوله مع أن الأصح عدم الرد الخ) كأنه فهم أن ماذكره الجلال مفرع على الراجح وليس كذلك بل هو إنما فرعه على مقابل الأظهر القائل بجو از الرد فى صورة المتن كما هو صريح سياقه (قوله لا يلزم منه مخالفة ماقبله النخ) انظرما مقصود هذا الكلام مع أن أولى بكذا يلزم منه عدم المخالفة إذ معناه

هلى له أن يرد على أخيه نصيبه ؟ الظاهر نعم اه . والأوجه خلافه بتبعيض الصفقة واو فسخ المشترى في بعض العين المبيعة فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس ؟ فيه نظر ، وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فحرج أحدهما معيبا ليس له إفراده بالرد في الأظهر ، واو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا فهما ؟ وجهان أصحهما لا بل هو لغو ؟ ويؤخد منه ترجيح عدم الانفساخ فيا قبلها ( ولو ) تعددت بتعدد البائع كأن ( اشترى عبد رجلين) شهد منهما لا من وكيلهما ( فبان بعيبا ) أو بتفصيل الثمن كأن اشترى عبدين كل واحد بمائة ( فله ) في الأولى ( ود نصيب أحدهما ) وله في الثانية رد أحدهما أو بتعدد المشترى كما قال ( ولو اشترياه ) أي اثنان عبد واحد كما في المحرد لأنفسهما أو موكلهما ( فلأحدهما الرد ) لنصيبه ( في الأظهر ) لتعددها حينتذ بتعدد المشترى انفسه أو الهيرة كما مر أومن اثنين ، ولا يصح حمل كلامه عليه بجعل الضمير عائدا على قوله عبد رجلين المشترى انفسه أو الهيرة كما المتعدد بتعدد البائع قطعا فله رد الربع ، ولو اشتراه واحد من وكيل اثنبن أو من وكيلي واحد

للدليل أو مقابل الراجع ( قوله والأوجه خلافه ) وله الأرش فى مقابلة النصف الذى خص أخاه ويسقطه عنه مايقابل النصف الذى يخصه لأن الإنسان لايجب له على نفسه شىء ومحله إذا لم يكن دين ، وإلا تعلق جملة الأرش بالتركة فيزاح اللديون ( قوله ولو فسخ المشترى ) أى أو بعض الورثة بعد اطلاعه على العيب ( قوله فيه نظر ) والمعتمد عدم الانفساخ هما يأتى وهذا اللفظ منه لغو ، وفى سقوط الرد القهرى به ماسنذكره قريبا ( قوله ولو قال الخ ) هو من تتمة كلام الرافعى ( قوله فهل يكون ذلك ردا لهما ) أى كما فى خيار الشرط ، وعليه فالفرق بين هذا وخيار الشرط أن هذا ورد على العقد بعد لزومه واعتبر فيه أن لاينسب إلى تقصير فى عدم الرد فكان أقوى ، بخلاف خيار المجلس والشرط فإن كلا منهما يمنع من الملك أو لزومه ، ولا يتوقف على سبب بل هو راجع لمجرد الشهوة حتى لوكان المبيع أكثر قيمة نما اشتراه به وأنفس بما ظنه كان له الرد فضعف الملك معه فتأثر بما لم يتأثر به هنا (قوله بل هو لغو ) ثم إن كان اشتغاله بذلك لا يعد به مقصرا كقوله إياه ليلا أو غير عالم بأن ذلك يسقط الرد وهو نمن عليه ذلك مثلا لا يسقط رده و إلا سقط ( قوله فيا قبلها ) هى قوله ولو فسخ المشترى فى بعض العين المبيع في عليه ذلك مثلا لا يسقط رده و إلا سقط ( قوله فيا قبلها ) هى قوله ولو فسخ المشترين رد الربع ، وظاهر أن له أن له أن له أن

المشاركة فى الحكم مع زيادة (قوله هل له أن يردعلى أخيه نصيبه) انظر ماصورته مع أن مايفسخ فيه يعود تركة فيكون بينه وبين أخيه ويرجع بما يقابله من الثمن من أصل التركة (قوله والأوجه خلافه) وظاهر أنه لأأر شحينئذ لعدم اليأس من الردلان له رد الجحميع ولعدم حدوث عيب يمنع الرد، فما فى حاشية الشيخ من لزوم حصة أخيه من الأرش لم يظهر وجهه (قوله وقد ذكر الرافعي فى باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين الخ ) هذا هو مسئلة المتن وإنما ساقه توطئة لما بعده (قوله ولو قال رددت المعيب الخ ) هذا من جملة ماذكره الرافعي (قوله كما قال) هو جواب الشرط المقدر : أى ولو تعددت بتعدد المشترى فهو كما قال وإنما حذف الفاء من الجواب الواقع جملة إسمية جريا على طريقة بعض النحويين ، ويجوز أن يجعل الجواب قول المصنف فلأحدهما الرد والمعنى ولو تعددت بتعدد المشترى كالذي ذكره بقوله ولو اشترياه فلأحدهما الرد (قوله أو من اثنين ) هو تابع فى هذا التعبير للشهاب حج ، لكن ذاك قال عقب قول المصنف اشترياه مانصه : من واحد ثم عطف عليه قوله أو من اثنين بخلاف الشارح

ففيه الخلاف السابق في تفريق الصفقة أن العبرة بالوكيل أو الموكل ، واو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة ، وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود ( ولو اختلفا في قدم العيب ) وحدوثه واحتمل صدق كل ( صدق البائع ) لأن الأصل ازوم العقد ( بيمينه ) لاحتمال صدق المشترى ، ويوشخذ من التعليل المذكور تصديق البائع أيضا في قدم العيب فيا لو باع بشرط البراءة من العيوب وادعى المشترى حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك ، ولو قطع بما ادعاه أحدهما كشجة مندملة والبيع أمس فالمصدق المشترى بلا يمين ، وكجرح طرأ والبيع والقبض من سنة فالمصدق البائع بلا يمين، ولو ادعى المشترى وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما واد عى حدوث الآخر في يد المشترى كان القول قول المشترى بيمينه لأن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك . قاله ابن القطان وغيره ، و نقله ابن الأستاذ في شرح الوسيط عن النص وهو المعتمد خلافا لابن العماد ، ولا يرد على المصنف لأن الرد إنما نشأ مما اتفقا عليه وكلامه فيا اختلفا فيه كما ترى ، قال الوالد رحمه الله تعالى : وما قاله ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن المقتضى للرد وهو العيب القديم متفق عليه ، والبائع يدعى حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشترى ينكره والأصل عدمه ، وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهى أنه حيث

يرد كل الربع اهسم على حج . أقول : أى لا أن لأحد المشتريين رد الربع على البائعين معا (قوله أن العبرة بالوكيل) وهو الراجح فله رد نصيب أحدهما في الأولى دون الثانية (قوله أو الموكل) مرجوح (قوله واحتمل صدق كل) قيد لقوله بيمينه مقدم عليه (قوله ويؤخذ من التعليل المذكور) أى في قوله لأن الأصل لزوم الخ (قوله وكلامه في اختلفا فيه الثاني وصدق المشترى في قدمه حتى لايمتنع رده . قلت : تصديقه ليس إلا لقوة جانبه لتصديق البائع له على موجب الرد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثاني ما خالما على تصديقه سبق إقرار البائع لاغير فلم يصدق أن المشترى صدق في القدم على الإطلاق ، وكتب عليه سم : قوله فإن قلت هما الخ ، قد يقال يكني في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع ، وإلا امتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع ، وهذا على هذا الوجه لايندفع بجوابه المذكور اه . وهو وارد على ماذكره مر أيضا ، وقد يقال : مراد المجيب أن قول المن صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية : يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب ، بخلاف مالو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشترى باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين .

[ مسئلة ] فى فتاوى الجلال السيوطى : رجل باع حمارا ثم طلب من المشترى الإقالة بشرط أن تبيعه لى بعد ذلك بكذا فقال نعم ، فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟ الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه فى صلب الإقالة بل تواطا آ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا ، وفرضه وإن ذكر الشرط فى صلب الإقالة فسدت الإقالة اه . وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ اه سم على حج . وفرضه

<sup>(</sup>قوله ويوُّخذ من التعليل المذكور) أى قوله لأن الأصل لزوم العقد (قوله وادعى المشترى حدوثه قبل القبض ليرد به) أى لأنه إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقدكما مرّ ، فالصورة هنا أنّ العيب باطن بالحيوان

كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشترى ، ولو نكل المشترى عن اليمين لم ترد على البائع لأنها إنما ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا ولا حق له هنا ، وحينتذ فالأوجه أخذا بما مر أنه بأتى هنا ماسبق فى قوله ثم إن رضى البائع إلى آخره ، ولو اختلفا بعد التقابل فقال البائع فى عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشترى وقال المشترى كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشترى مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب ، ولو اشترى ماسبقت رؤيته به وأراه عيبه ثم أتاه به فقال زاد العيب وأنكر البائع صدق المشترى بيمينه كما ذكره ابن الرفعة والسبكي لأن البائع يدعى عليه علمه به وهو خلاف الأصل، ولا ترد هذه أيضا خلافا لمن زعمه أيضا لأنهما لم يختلفا فى القدم بل فى الزيادة المستلزمة له وإنما ذكر الاختلاف فى القدم نصا ، ثم تصديق البائع على عدم القدم إنما هو لمنع رد المشترى لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه زاعما أن حدو ثه بيده ثبت بيمينه لأن يمينه إنما صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له نظير مايأتى فى التخالف فى الجراح فللمشترى إلا أن يحلف أنه ليس بحادث ، ولو باعه عصيرا وسلمه له فوجد فى يد المشترى خرا فقال البائع بيمينه لمو افقته البائع بيمينه لمو افقته البائع بيمينه لمو افقته البائع بيمينه لمو افقته البائع صار خرا عندك وقال المشترى بل كان خرا عندك وأمكن كل من الأمرين فالمصدق البائع بيمينه لمو افقته البائع صار خرا عندك وقال المشترى بل كان خرا عندك وأمكن كل من الأمرين فالمصدق البائع بيمينه لمو افقته

الكلام فى الحمار لكونه المسئول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره (قوله كأن العيب يثبت الرد) كما لو اختلفا فى عيب واحد (قوله وحيث كان يبطله) كهذا المثال وهو مالو ادعى المشترى وجود عيبين الخ (قوله ولو نكل المشترى) أى فيما لو ادعى قدم العينين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما يؤخذ مما صرح به فى شرح الروض (قوله عن اليمين) زاد حج : سقط رده ولم الخ ، وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبنى عدم السقوط (قوله عن اليمين) سقط رد و ولم ترد الخ اه حج (قوله ماسبق فى قوله) أى المتن (قوله كان عند المشترى) أى فهو حادث وعليه ضمانه (قوله كان عندك) أى فهو قديم والرد فى محله ولا شىء الك على كان عند المشترى مع يمينه) أى فلو نكل عن اليمين ردت عن البائع فيحلف ويأخذ الأرش (قوله ولو اشترى (قوله قوله المستلزمة له) أى المشترى (قوله ولو اشترى ماسبقت روئيته) أى بأن رآه أولا ثم اشتراه اعماداعلى الروئية السابقة ثم أتاه به الخ (قوله المستلزمة له) أى المشترى (قوله لو عاد للبائع بفسخ) أى كما لو تحالفا على صفة العقد أو تقايلا (قوله ثبت ) خبر إن وقوله لأن يمينه علة لقوله لو عاد للبائع بفسخ) أى كما لو تحالفا على صفة العقد أو تقايلا (قوله إلا أن يحلف) فلو نكل عن اليمين هل يحلف المبائع أم لا ويكتنى باليمين السابقة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش ، المبائع أم لا ويكتنى باليمين السابقة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش ،

<sup>(</sup>قوله وحيث كان يبطله) أى بعد ثبوته كما في المسئلة المتقدمة (قوله ولونكل المشترى) يعنى في المسئلة التي قبل مسئلة التقايل فكان الأولى ذكره عقبها كما صنع حج (قوله وقال المشترى كان عندك) صادق بما قبل الإقالة وبما بعدها (قوله ثم أتاه به) أى ثم أتى البائع للمشترى بالمبيع (قوله خلافا لمن زعمه أيضا) أى كما زعم غيره ورود مسئلة ابن القسان المتقدمة وإن لم ينبه هو على ذلك فيها ، وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج ، لكن ذاك قدم في كلامه أن هناك من زعم ورود تلك أيضا (قوله نصا) هو من تعلقات قوله الاختلاف لا من تعلقات قوله ذكر : أى أن المصنف إنما ذكر مسئلة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بأن نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه (قوله لأن يمينه إنما صلحت للدفع فلا تصح لاثبات شيء له ) قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشترى أنه ليس بحادث فانظره مع قوله فللمشترى الآن أن يحلف أنه ليس بحادث

الأصل من استمرار العقد ، وإذا حلفنا البائع تحلفه (على حسب ) بفتح السين أى مثل (جوابه) لفظا ومعنى ، فإن أجاب بلا يلزمنى قبوله أو بلارد له على به حلف كذلك ، ولا يكلف التعرض لحدوثه لاحمال علم المشترى به عند القبض أو رضاه بعده ، ولو ذكره كلف البينة أو ما بعته أو ما أقبضته إلا سليما حلف كذلك ولا يكفيه لايستحق على الرد ولا يلزمنى قبوله العدم مطابقته لجوابه ، وقضية كلامهم أنه او أجاب بلا يلزمنى قبوله ثم أراذ الحلف على النه ما أقبضه إلا سليما لا يمكن وليس كذلك . ولا يكفيه الحلف على نفى العلم . ويجوز له الحلف على البت إذا اختبر خفايا أمر المبيع ، وكذا إن لم يختبرها اعمادا على ظاهر السلامة حيث لم يظن خلافها ، ولم يثبت العيب إلا بشهادة عدل شهادة كما جزم به القاضى وغيره وتبعهم ابن المقرى في روضه ، ويؤيده ما ذكره الأصحاب أن عيب النكاح لا يثبت إلا بشهادة عداين اه . فإن فقدا صله ق البائع بيمينه ويصدق المشترى بيمينه في عدم تقصيره في الرد وفي جهله بالعيب إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرؤية كما قاله الدار مى . فإن كان لا يخفي كقطع أنفه أو يده صدق البائع ، وفي أنه إن أنه ظن أن ما رآه ليس بعيب وكان العيب الذي بان أشد ضررا مما ظنه فيثبت له الرد في الحميع العيب الفلاني فبان خلافه وأمكن اشتباه مثله عليه وكان العيب الذي بان أشد ضررا مما ظنه فيثبت له الرد في الحميع العيب الفلاني فبان خلافه وأمكن اشتباه مثله عليه وكان العيب الذي بان أشد ضررا مما ظنه فيثبت له الرد في الحميع العيب الفلاني فبان خلافه وأمكن اشتباه مثله عليه وكان العيب الذي بان أشد ضررا مما ظنه فيثبت له الرد في الحميع العيب

فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى ( قوله من استمراز العقد ) ومثله مالو اشترى مائعا و وجمد فيه نحقو فأرة فقال البائع حدث به في يد المشترى وقال المشترى بلكان فيه عند البيع فالمصدق البائع . ثُمْ رأيت مايصزح به فى كلام حج بعد قول المصنف في القبض فإن تلف المبيع انفسخ البيع النَّح ، وفيه ثم بعد ماذكر مانصه ؛ لايقال يلزم من تصديقه بطلان البيع أيضا لتنجسه بها قبل القبض أو معه . لأنا نَقُول ؛ المـائع إذا حصل في فضاء الظرف ثبت له حكم القبص جزءا جزءا قبل ملاقاته لها ذكرها الإمام اه . وظاهر أن ماقاله حج إذا كان الظرف في يله المشترى . فإن كان بيد البائع كأن أخذه من المشترى ليأتى له بالمبيع فيه لم يتأت ماذكره من حصول القبض ومع ذلك المصدَّق البائع لأنهما إذا اختلفاً في الصحة والفساد صدق مدَّعي الصحة . ويحمل على أن الفأرة وقعت فيه بعد قبض المشترى للظرف لما فيه . وقد يتوقف في ذلك إذاكان الزمن قريبا يبعد حصول مثلها فيه ( قوله أي مثل جوابه ) بيان للمراد من الحسب بالفتح وفى المختار ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أى على قدره وعد**ده** اه . وهو فى الأصل مايعده من المآثر مصدر حسب ككرم كرما وشرف شرفا اه. مصباح ( قوله ولو ذكره ) أى علمه أو ر ضاه (قوله وليس كذلك) أي لأنه غلظ على نفسه (قوله ولا يكفيه الحلف على نفي العلم) أي بأن يقول ماعلمت به هذا العيب عندى و هل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أم لا ، فيه نظر ؟ والأقرب أن يقال : إن كان جاهلا بذلك لايكون مسقطا للردُّ فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه ، وإن كان عالمـا سقط رده ( قوله كما جزم به القاضى الخ) أفهم أنه لايثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش وكلاهما مما يتعلق بالمــال وهو يثبت بما ذكر ، وما ذكره من التأييد بما في عيب النكاح قد يقال لاتأييد فيه لأن عيب النكاح لم يقصد به المــال ( قوله فإن فقدا ) أى فى محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوى لأن الشاهد لايلزمه الحضور مما زاد على ذلك ( قوله صدَّق البائع ) أي ظاهرا فلا ردٌّ ، وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أم لا ؟ وهل له إذا لم يفسخ أخذ الأرش باطنا أيضا أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب فيهما الأول . أما الفسخ فلوجود مسوغه باطنا . وأما الآرش فلأنه لما تعذر رده على البائع بحلفه نزل منزلة عيب حادث يمنع من الرد القهرى ، ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو خيث قدر عليه لايجوز أخذ الأرش مع البائع و لو بالرضا ، بلإن تصالح من البائع على أخذ

(والزيادة) في المبيع أو الثمن (المتصلة كالسمن) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة والقرآن (تتبع الأصل) في الرد العدم إمكان إفرادها ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد ، ولو باع أرضا بها أصول نحو كرّاث فنبت ثم ردها بعيب فالنابت للمشترى (و) الزيادة (المنفصلة) عينا ومنفعة (كالولد والأجرة) وكنب الوقيق وركاز وجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصى له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة (لاتمنع الردّ) بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الردّ لحرمة التفريق بينهما على الأصح المنصوص وإن جرى ابن المقرى هنا على خلافه فيجب الأرش وإن لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بإمتناعه ولو مع الرضا صيره كالمأيوس منه (وهي) أى الزيادة المنفصلة من المبيع (الممشترى) والبائع في الثمن (إن رد) المبيع في الأولى أو الثمن في الثانية (بعد القبض) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده لما صح «أن رجلا ابتاع غلاما واستعمله مدة ثم رأى فيه عيبا وأزاد رده فقال البائع : يارسول الله قد استعمل غلاى ، فقال صلى الله عليه وسلم : الحراج بالضمان » ومعناه : إنما يخرج من المبيع من غلة وفائدة يكون المشترى في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضهانه : أى المناف على ملكه ، فالمرا دبالضمان في الحبر الضمان المعتبر بالملك لا أنه الضمان المعهود ، ووجوب الضمان على ذى اليد فيا ذكر ليس لكونه ملكه بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن (وكذا) إن رد (قبله في الأصح ) بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه وهو الأصح ، ومقابله مبنى على أنه يرفعه من أصله ، وجمع المصنف بين ألولد فيا أن الفسخ يرفع المعقد من حينه وهو الأصح ، ومقابله مبنى على أنه يرفعه من أصله ، وجمع المصنف بين ألولد والأجرة ليعلم منه أنه لا فرق في امتناع ردها بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لاكالأجرة وتمثيله المعتولد من

الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح (قوله وكبر الشجرة) أى كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها (قوله وتعلم الصنعة) ولا فرق بين أن يكون بأجرة أم لا بمعلم أو لا ، قال حج : كما اقتضاه إطلاقهم هنا لكنهم فى الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن المشرى غرم مالا فى كل منهما فلا يفوت عليه ، ولا ينافيه الفرق الآتى فى الحمل لأن من شأنه أن لايغرم مالا فى مقابلته فحكم به لمن ينشأ الرد عنه (قوله كالعقد) أى كما أنها تابعة فى الملك للعقد (قوله فالنابت) دفع به ماقد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه ، وقال سم على حج : قال شيخنا الشهاب الرملى : إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل اه : أى فيكون الحادث للمشترى سواء انفصل قبل الرد أم لا ، ومثلهما البيض كما هو ظاهر اه . وسيأتى فى كلام الشارح (قوله وجده) أى الرقيق (قوله لم يميز) ومثله ولد البهيمة الى لم تستغن عن ظاهر اه . وسيأتى فى كلام الشارح (قوله وجده) أى الرقيق (قوله لم يميز) ومثله ولد البهيمة الى لم تستغن عن اللبن (قوله لأن تعذر الرد) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لايستحق الأرش لإمكان عوده إليه مع امتناع رده ، فقياسه هنا أنه لايستحق الأرش لإمكان وهو الشراء رد المبيع بعد تمييز الولد (قوله بإمتناعه) أى الرد (قوله فيا ذكر) أى وهو ضمان مااشتراه (قوله بطريق مضمن) أى وهو الشراء (قوله كالولد أم لا كالأجرة) وأشار بذلك للرد على أب حنيفة ضمان مااشتراه (قوله بطريق مضمن) أى وهو الشراء (قوله كالولد أم لا كالأجرة) وأشار بذلك للرد على أب حنيفة

<sup>(</sup>قوله ووجوب الضان على ذى البد فيما ذكر) يعنى فى الضمان المعهود كضمان الغصب ، وعبارة التحفة : فالمراد بالضمان فى الحبر الضمان المعتبر بالملك إذ أل فيه لما ذكره البائع له صلى الله عليه وسلم وهو ماذكر فقط فخرج البائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده لأ نه لاملك له وإن ضمنه لأنه لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن انتهت (قوله أنه لافرق فى امتناع ردّها) صوابه لافرق فى عدم منعها الردّ (قوله بين أن تكون من نفس المبيع الخ)

نفس المبيع بالولد ، بخلاف الثمرة وغيرها ليعلم منه أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل ( ولو باعها ) أى الجارية أو البهيمة (حاملا) وهى معيبة مثلا ( فانفصل ) الحمل ( رد ق معها ) إن لم تنقص بالولادة أو نقصت بها وكان جاهلا به واستمر جهله إلى الوضع لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم نبه عليه الأسنوى وغيره ، واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل ، وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة بأن النقص ههنا حصل بسبب ملك المشترى وهو الحمل فكان مضمونا عليه مانقص بالولادة . وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشترى ، وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشترى قبل الوضع فاشبه ما إذا مات عند المشترى بمرض سابق وقد مرت الإشارة لذلك ( في الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم ويقابله قسط من النمن ، والثاني لابناء على مقابله ، وخرج بباعها حاملا مالو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض فإن الولد للمشترى ، بخلاف نظيره في الفلس فإن الولد للبائع ، والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشترى وهو تركه توفية النمن وهنا من البائع وهو ظهور العيب وخرج بباعها حاملا مالو كانت حاملا غانه على غيرها إن نقصت به ونحو البيض الحادث بعد العقد كالحمل قاله عيب حادث يمنع الرد قهرا ، وكذلك حمل غيرها إن نقصت به ونحو البيض الحادث بعد العقد كالحمل قاله الزركشي ، وبانفصل مالو كانت حاملا فإنه يرد ها جزما ، والطلع كالحمل والتأبير كالوضع ، فلو اطلعت في يده ثم ردها بعيب كان الطلع للمشترى على أوجه الوجهين كما صححه الخوارزي ، وقال الزركشي : إنه الأقرب

ومالك حيث قالا إن الزيادة إذا كانت من نفس الأصل كالولد والثمرة وجب ردها معه (قوله إنها ثبقي له ) أي المسترى (قوله من جنس الأجمل) الأولى من نفس الأصل لأن الثمرة ليست من جنس الشجرة لكنها نشأت من عينها (قوله وهي معيبة مثلا) أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض (قوله وكان جاهلا) ضعيف وقوله به : أي الحمل (قوله من عدم الفرق الخ) معتمد خلافا لحج (قوله بالجناية السابقة ) أي حيث كافا مضمومين على البائع (قوله وأما القتل) أي للمرتد والقطع : أي للسارق (قوله بمرض سابق) أي فلا رد له ويأخله الأرش وكذلك ماهنا (قوله بناء على أن الحمل الخ) معتمد (قوله ولو قبل القبض) ظاهره ولو في زمن خيار المشترى ، بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشترى كما قدمناه (قوله بخلاف نظيره في الفلس) أي فيا لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها حلت في يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل (قوله قال المساور دي وغيره ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارئ عليه ، وهذا كالصريح في أن له ذلك بعد الفسخ ، ومعلوم أن مؤنتهما على البائع (قوله إن نقصت ) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة (قوله كالحمل) أي فيكون للمشترى في غير مسئلة الفلس حيث رد قبل انفصاله (قوله وبانفصل مالو كانت حاملا) أي وقت الرد كالشراء (قوله في يده ) أي المشترى (قوله على أوجه الوجهين) معتمد (قوله وقال) مقابلي قوله على أوجه أو وله كان الطلع للمشترى) أي وإن لم يتأبر قوله (على أوجه الوجهين) معتمد (قوله وقال) مقابلي قوله على أوجه

وأيضاً ليعلم أنه لافرق بين كون الزيادة عينا أو منفعة كما أشار هو إليه فى حل المتن « قوله و هى معيبة مثلا ) أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ، ولا يصح إدخال ما لوكان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلاً لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لايمنع الرد ( قوله واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان ) أى فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا ( قوله من عدم الفرق ) يعنى فى منع الرد

وقال فى التوسط : الأصح الاندراج ، وقال السبكى : إنه الذى يتجه أن يكون الأصح ، والصوف الموجود عند العقد يرد مع الأصل وإنجزه لأنه جزء من المبيع ، ويرد أيضا ما جدث بعد العقد إن لم يجزه ، فإن جزه فلا كالولد المنفصل ، كذا أفي به القاضى وجرى عليه الحوارزى وجزم به فى أصل الروضة ، لكن قياس الحمل أن كالولد المنفصل ، كذا أفي به القاضى فى تعليقه وألحق به اللبن الحادث . قال الوالد رحمه الله تعالى : إن الراجع أن الصوف واللبن كالحمل ، وقال الأذرعى : إنه الأصح ، وقد قال الدارى : إن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد جارية وثمرة نخل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهى للمشترى ويرد " المبيع دونها . قال الأذرعي : وقضية إطلاقه أنه لافرق فى الممرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أولا (ولا يمنع الرد الاستخدام ) قبل العلم بالعيب من المشترى أو غيره للمبيع ولا من البائع أو غيره للثمن إجماعا (و) لا (وطء الثيب ) كالاستخدام وإن أفضى إلى تحريمها على بائعها لكونه أباه مثلا كما مز . نعم إن كان يعد عيباكان مكنته ظانة أنه أجنبى منع لأنه عيب حدث ، ووطء الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب (وافتضاض) الأمة بالفاء والقاف (البكر) المبيعة من مشتر أو غيره : يعني زوال بكارتها ولو بنحو وثبة (بعد القبض نقص حدث ) فيمنع الرد مالم يستند لسبب متقدم جهله المشترى كما مر ، فقول المصنف افتضاض مبتدأ خبره قوله نقص ، وليس معطوفا على الاستخدام فهو نظير قوله المشترى منع رده بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر مانقص من قيمتها ، فإن قبضها لزمه المثن بكماله ، وإن تلفت قبل قبضها لزمه المثن بكماله ، وأن تنفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من المثن أو من غيره ، وأجاز هو البيع فاه الرد بالعيب ، كذا قاله الشارح ، وهو

الوجهين (قوله الاندراج) أى اندراجه فيا يرده وهو الشجرة فيكون البائع (قوله لكن قياس الحمل الخ) معتمد (قوله لايرد أيضا) أى فيجزه المشترى ويفوز به . وقال حج : ولو جز بعد أن طال ثم علم عيبا ورد "شتركا فيه لأن الموجود عند العقد جزء من المبيع يرد وإن جز ، وقياس نظائره أنه يصدق ذو اليد حيث لابينة ، وأنه لا رد ماداما متنازعين وأن ذلك عيب حادث ، وعلى هذا يحمل قول السبكى : وقد يقع نزاع في مقداره لكل منهما وهو عيب مانع من الرد (قوله أن الصوف واللبن كالحمل) أى فيكون الحادث للمشترى سواء انفصل قبل الرد أولا ومثلهما البيض كما هو ظاهر اه سم على حج . ويرجع فيكون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو ومثل المشترى فيقبل قوله فيه بيمينه ، وكذا يقال في الصوف (قوله ولا وطء الثيب) أى ولو في الدبر شرح عباب لحج ، ومثل الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد اله حج أيضا (قوله كأن مكنته ظانة أنه أجنبي منع) أى من الرد (قوله لأنه عيب حدث) زاد حج : وإطلاق الزنا على هذا عباز (قوله كالثيب) أى فلا يمنع الرد مالم تمكنه ظانة زناه (قوله ولا بنحو وثبة) منه الحيض (قوله جهله المشترى) كالزوجة ومنه أيضا مالو أزالت جارية محرو بكارة زناه (قوله ولا بنحو وثبة) منه الحيض (قوله جهله المشترى) كالزوجة ومنه أيضا مالو أزالت جارية عمرو وعلى المنسقس قدر الثمن أو أكثر . هكذا ينبغي أن يكون المراد اه سم على حج (قوله فله الرد) الظاهر أن المعني أنه إذا ما بافتضاض غيره ، فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ، ويبقي الكلام فيا إذا علم بهما معا فهل له تخصيص الإجارة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر ؟ فيه نظر اه سم على حج . أقول : وقياس قول فهل له تخصيص الإجارة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر ؟ فيه نظر اه سم على حج . أقول : وقياس قول

<sup>(</sup> قوله فهمي للمشتري ) أي وإن ردّ كما مر

محمول على ما إذا لم يطلع عليه إلا بعد إجازته ، ثم إن كان زوالها من البائع أو بآ فة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطء أو بوطء زنا منها وإلا لزمه مهر مثلها بكرا بلا إفراد أرش وهو للمشترى . نعم إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش ، وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثيب وأرش بكارة في الغصب والديات ومهر بكر وأرش بكارة في المبيعة بيعا فاسدا بأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ، ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة وبأن البيع الفاسد وجد فيه عقد اختلف في حصول الملك به كما في النكاح الفاسد بخلافه فها مر .

# فصل في التصرية المشار إليها فيما مر بالتغرير الفعلي

وقد صرح بحكمها فقال : (التصرية) وهي أن يترك الباثع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن فيتخيلالمشترى غزاررة لبنه فيزيد في الثمن (حرام)

الشارح وهو محمول على ما إذا النح أن فسخه بأحدهما وإجازته فى الآخر يسقط خياره ، لكن قضية مامر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع ثم عدم سقوط الحيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين (قوله إذا لم يطلع عليه ) أى العيب القديم (قوله فهلار ) أى على المشترى حيث أجاز (قوله فعليه ) أى الأجنبي (قوله إذ إلى المنترى حيث أجاز (قوله فعليه ) أى الأجنبي (قوله إن زالت بالا وطء ) كأن أزالها بنحو عود (قوله وإلا لز مه ) أى الأجنبي (قوله وهوللمشترى ) أى وللبائع بجملته ولا شيء للمشترى ، فإن تساويا أخذه البائع بجملته ولا شيء للمشترى ، وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشترى لأن العين من ضانه (قوله نعم إن رد ) أى المشترى (قوله سقط منه ) أى المهر (قوله بأن ملك المالك هنا ضعيف ) كان وجه ضغفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض اه سم على حج (قوله كما في النكاح الفاسد ) قضيته أن في النكاح الفاسد مهر بكر وأرش بكارة ، كا في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش بكارة اله . والنكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه والشر النكاح الفاسد وجوب مهر مثل سيب وأرش بكارة اه . وعليه فالتشبيه في أصل الضمان لا في قدر المرجوع به ، والذكاح الفاسد على مهر الميا من الاقتصار في النكاح الفاسد على مهر البكر .

#### ( فصل ) في التصرية

(قوله المشار إليها) أى ولمسا يأتى معها من حبس ماء القبناة وما بعده الخ ، وعبارة حج : فصل فى القسم الثانى وهو التغرير الفعلى بالتصرية أو غيرها اه . وهى أعم مماذكره الشارح (قوله حرام) قال سم على المنهج : وينبغى أن يكونكبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا» اه . قال حج فى الزواجر : الكبيرة الثالثة والتسعون

(قوله سقط منه قدر الأرش) أى لأن الأرش يستحقه البائع (قوله وبأن البيع الفاسد وجد فيه الخ) توجيهه مذكور فى التحفة ونازع فيه الشهاب سم .

( فصل ) في التصرية

(قوله فى التصرية) أي وما يذكر معها

للتدليس ولافرق في الحرمة بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأول أراد به ما إذا انتنى معه ضرر الحيوان. والأصل في ذلك خبر الصحيحين « لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك» أى النهى « فهو بخير النظرين بعد بعد أن يحلبها إن ، رضيها أمسكها وإن سخطها رد ها وصاعا من يمر » ، وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس ، وتصروا بوزن تزكوا من صرى الماء في الحوض جمعه ، ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاد وتسمى محفلة أيضا ( تثبت الحيار ) للمشترى كما مر في الحبر حيث كان جاهلا

بعد المـائية الغش فى البيع وغيره كالتصرية ، وهي منع حلب ذات اللبن أياما لكثرته ، ثم قال : تنبيه : عد مد كبيرة هو ظاهر ما فىالأحاديث من نبى الإسلام عنه مع كونه لم يزل فى مقت الله أو كون الملائكة تلعنه ، ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة لكن الذي في الروضة كما مرّ أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه . وضابط الغشُّ المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أُخذها ما أخذها بذَّلك المقابل ، فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل فى أخذه على بصيرة ، ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضًا على أجنبي علم بالسلعة عيبًا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها ، كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشربه ، كل ذلك أداء النصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعالمتهم أه (قوله للتزليس ) هذا التعليل لايناسب التعميم فى قوله ولا فرق فى الخ ، وإنما يناسبه التعليل بإضرار الحيوان لكنه يناسب ماعرفها به ( قوله لاتصروا الإبل ) هُوْ بضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية . قال القاضي عياض : ورويناه فى صحيح مسلم عن بعضهم لاتصرُّوا بفتح التاء وضم الصاد من الصرُّ ، قال : وعن بعضهم لاتصر الإبل بضِم التاء بغير واو بعد الراء و برفع الإبل على مالم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أخلافها ، والأوّل هو الصواب والمشهور اه شرح مسلم للنووى (قوله أن يحلبها) هو بضم اللام اه مختار (قوله وصاعا) يصح أن يكون مَفْعُولًا مَعُهُ بِنَاءً عَلَى مَاقَالُهُ آبِنَ هُشَامٍ مِن أَنْ عَمَرًا فِي قُولُكُ ضَرِبَتْ زِيدًا وعمرا يجوز فيه كونه مفعولًا معه وكونه معطوفًا . أما على ماقاله الرضي من تعين العطف لايجوز كونه مفعولًا معه وأن يكون مفعولًا لفعل محذوف، فعلى الأول يجب رد الصاع فورا بخلافه على الثانى كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد اهكذا بهامش، ولعل وجهه أنه إذا جعل مفعولا معه اقتضى أن رد الصاع مصاحب الرد المصراة وردها فورى فيكون رد الصاع كذلك لمقارنته لردها لكن الحكم أن رد الصاع ليس فوريا ۖ فالثانى أولى أومتعين بناء على ماذكره من أن الأوّل يقتضى وجوب الفورية فى رد الصاع ، هذا وقد يقال : رد المصراة المراد به فسخ العقد وبعد ذلك لايجب الفور بردها على المـالك فلا يلزم وجوبُ الفورية في رد الصاع و إن أعرب مفعولاً مَعه ( قوله ومنهم من يرويه الخ ) عبارة حج: وجوّز الشافعي أن يكون من الصرّ وهو الربط واعترضه أبوَ عبيدة بأنه يلزمه أنْ يقال مصررة أو مصرورة لا مصراة، وليس في محله لأنهم قد يكرهون اجماع مثلين فيقلبون أحدهما ألفا كما في دساها إذ أصله دسسها : أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفاكراهة اجتماع الأمثال ( قوله ومنهم ) أي من المحدثين ( قوله تثبت الخيار) واعلم أن اللبن يقابله قسط من الثمن وإن تلف بعض المعقودة عليه يمنع رد الباقي ، وقياس ذلك امتناع رد المصراة ، قال الرافعي : لكن جوزناه اتباعا للأخبار ، كذا بخط شيخنا سم على منهج (قوله حيث كان جاهلاً ﴾ أخره عن قوله كما مر في الحبر لعدم استفادة هذا القيد منه وخرج به العالم فلا خيار له ، وعليه فلو

<sup>(</sup>قوله ومن قید بالأوّل) أی كهو فیا مر له فی تعریفها

بحالها ثم علم بها بعد ذلك وهو (على الفور) كخيار العيب. نعم لو دراللبن على الحد الذى أشعرت به التصرية فلا خيار كما هو الأوجه ، ولهذا قال أبو حامد: لاوجه للخيارهنا، وإن نازعه الأذرعي هذا لأن ماكان على خلاف الجبلة لاوثوق بدوامه، وشمل كلامه مالو تجرت بنفسها أوالنسيان أوشغل وهو كذلك كما صححه البغوى وقطع به القاضي ، وقال الأذرعي : إنه الأصح وهو مقتضى كلام الماوردي والعراقيين والشافعي في الأم ، وصححه القاضي ، وقال الأذرعي : إنه الأصح وهو مقتضى كلام الماوردي والعراقيين والشافعي في الأم ، وصححه عاصب الإفصاح والمفتاح للحاوي وجزم به الدميري وصححه السبكي لحصول الضرر ، ويؤيده أن الخيار بالعيب لافرق فيه بين علم البائع به وعدمه ، فاندفع ترجيح الحاوي كالغزالي مقابله لانتفاء التدليس (وقيل يمتلة) الخيار (ثلاثة أيام) من العقد كما صرح به في الحبر ومن ثم صححه كثيرون واختاره جمع متأخرون . وأجاب الأكثرون بحمل الحبر على الغالب من أن التصرية لاتظهر فيا دون الثلاث لاحمال إحالة النقص على اختلاف العلف أو المأوى مثلا (فإن ردّها) أي اللبون ولو بغير عيب التصرية (بعد تلف اللبن) أي حلبه ولو قليلا وعبر به عنه لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف وظاهر أنه لابد من لبن متمول إذ لايضمن إلا ماهو كذلك (رد) حيا المعلم صاع تمر) وإن اشتراها بصاع تمر ويسترد صاعه لأن الربا لايؤثر في الفسوخ كما قاله القاضي سواء أكان المدفوع للبائع باقيا أم تالفا خلافا للأذرعي بناء على الأصح الآتي في الكتابة من اختصاص التقاص بالنقود أو المدفوع للبائع بالمابيع وتعذر تمييزه ، فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لايرده على البائم قهرا بعد البيع وتعذر تمييزه ، فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لايرده على البائم قهرا

ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له الخيار على مامر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك لعدم التحقق، ومحل ذلك إذا كان ظنا مرجوحا بخلاف الظن الراجح والمساوى على ما مر فى كلام الشارح فلا يثبت منهما خيار (قوله بحالها) أى وكائت لانظهر لغالب الناس أنها متر وكة الحلب قصدا، فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا ممايأتي يأتي له فى تحمير الوجه، ولا يكفى فى سقوط الخيار ما اعتيد من أن الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا بما تقدم للشارح بعد قول المصنف: وسرقة وإباق من الشراء مع ظن العيب لايسقط الرد فليتنبه له (قوله بعد ذلك) أى النهى مفهومه أنه لو وقع بيع قبل النهى المصراة ثم علم بتصريبها المشترى بعد ورود النهى أنه لا خيار له ، ولعله غير مراد وأنه إنما قيد ببعد النهى المارت طبيعة لها ، ، أما لو در نحو يومين ثم انقطع لو ذرّ اللبن ) أى ودام مدة يغلب بها على الظن أن كثر تاللبن صارت طبيعة لها ، ، أما لو در نحو يومين ثم انقطع الميسقط الخيار لظهور أن اللبن فى ذينك لعارض فلا اعتبار به (قوله كما صرح به فى الخبر) هو حديث مسلم « من المسترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء » اه محلى (قوله وعبر به ) أى بالتلف عنه : أى الحلب (قوله لايوثر فى الفسوخ) على أنه فى الحقيقة لامجال للربا فيه بوجه لأن الفسخ رفع العقد وهو يقتضى تراد الموضين ، فما أخذه المشترى هو التمن الذى أعطاه ، وما رده من التمن بدل اللبن الذى محان ملكا بلبائع حين البيع (قوله بناء على الأصح الآتى الخ ) معتمد (قوله وبما قاله ) أى المصنف لكن برعاية تأويل التلف بللب والا فظاهر المتن يقتضى خلافه وجرى عليه المحلى حيث قال : أما رد المصراة قبل تلف اللبن فلا يتعين رد المصاع معه لحواز أن يرد المشترى اللبن ويأخذه البائع فلا شىء له غيره اه (قوله وقد اختاط ) قضيته أنه أنه أو حلب المترى اللبن ويأخذه البائع فلا شىء له غيره اه (قوله وقد اختاط ) قضيته أنه أنه أو حلب المساء عمه المواز أن يرد المشترى اللبن ويأخذه البائع فلا شىء له غيره اه (قوله وقد اختاط ) قضيته أنه أنه أو حلب

<sup>(</sup>قوله وشمل كلامه مالو تصرت بنفسها الخ) في شمول كلامه لهذا نظرلايخي (قوله كما صرح به في الحبر) يعني خبرمسلم « من اشترى شاة مصرّاة فهوبالحيار ثلاثة أيام » الخ ( قوله خلافا للأذرعي) أى في قوله إنه لو اشتراها بصاع تمر و تلف

وإن لم يحمض لذهاب طراوته والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المرادبما نص عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد فإن تعذر عليه لزمته قيمته بالمدينة الشريفة لكثرة التمربها، وهذاهو المعتمد كما جرى عليه ابن المقرى في وضه وإن نوزع فيه ، ومحل ماذكر عند عدم تراضيهما ، فإن تراضيا على غير الصاع أو على رد هامن غير شيء كان جائزا ، وقد بحث ذلك في الثانية الزركشي ، ولو رد غير المصراة بعد الحلب رد معها صاع تمر بدل اللبن كما جزم به البغوى وصاحب الأنوار وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة ، ويتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد كما نقله ابن قدامة الحنبلي عن نص الشافعي (وقيل يكني صاع قوت ) لرواية صحيحة بالطعام ورواية بالقمح المنات تعدد جنسه تخير وردوه برواية مسلم «رد معها صاع تمر لا سمراء» أي حنطة ، فإذا امتنعت وهي أعلى الأقوات عندهم فغير ها أولى ، ورواية القمح ضعيفة ، والطعام محمول على التمر لما ذكر ، وإنما تعين ولم يجز أعلى منه عنده الفطرة لأن القصد بها سد "الحاة ، وهنا قطع النزاع مع ضرب تعبد إذ الضمان بالثمر لانظير له ، لكن لما كان الغالب التنازع في قدر اللبن قدر الشارع بدله بما لايقبل تنازعا قطعا له ما أمكن (والأصح أن الصاع لايختلف الغالب التنازع في قدر اللبن قدر الشارع بدله بما لايقبل تنازعا قطعا له ما أمكن (والأصح أن الصاع لايختلف

عقب البيع بحيث لم يمض زمن يحتمل فيه حدوث لبن كان للبائع إجباره على رده لأن عبن ملكه ، قال الشارح في شرح العباب : وظاهر كلامهم بل صريحه عدم إجباره اه سم على حج . ويوجه بأن الشارع أطلق في وجوب رد الصاع ، وقضيته أنه لافرق بين مضى زمن يمكن فيه حدوث لبن أولا والتقدير بالصاع من التمر تعبدى على أن مضى أدنى زمن بعد الشراء مظنة لزيادة لبن يزيد المشترى وكثيرا مايقيمون المظنة مقام المئنة (قوله وإن لم يحمض) من باب سبهل و نصر اه مختار (قوله والعبرة بغالب تمر البلد) أي وإن لم يكن من نوع تمر الحجاز (قوله فإن تعدر عليه ) أي بأن لم يجده في بلده بثمن مثله ولا فيا فوقها إلى مسافة القصر اه حج (,قوله لزمته قيمته ) زاد حج يوم الرد لا أكثر الأحوال اه . ويعلم ذلك باستصحاب ماعلم قبل للبائع أو غيره ، فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن ايرد مع الشاة درهما حتى يعلم خلافه أو يظن (قوله من غير شي) وليس منه مايقع الآن من رد البهيمة بعد حلبها بلا شيء مع عدم مطالبة البائع ببدل اللبن لأن ذلك إنما هو لعدم العلم بوجوب شيء له ، فتى علم به كان له الطلب ولو بعد مدة طويلة وقياس ماقيل من وجوب إعلام البائع بأن لهن المنتجة وجوب إعلام البائع باستحقاق بدل اللبن (قوله بدل اللبن) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن بأن لهن المختوب عند المشترى وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا ؟ أجاب مؤلفه بأنه لايلزمه لأن اللبن المحلوب عند الملبن المحلوب عند المساع بتعدد المصراة ) .

[ فرع ] يتعدد الصاع أيضا بتعدد البائع أو المشترى ، وكذا بتعدد المشترى ، أو إن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا فى شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا مر أى أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر .

[ فرع ] ينبغى وجوبه أيضا إذا اشترى جزءا من مصراة اه سم على حج ، وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا (قوله فإن تعدد ) تفريع على قوله وقيل الخ (قوله جنسه ) أى القوت (قوله لما ذكر) أى من الرد برواية مسلم الخ (قوله سد الحلة ) بفتح الحاء بمعنى الحاجة

ثم ردّها يقع التقاص ( قوله ولو رد غير المصرّاة بعد الحلب الخ ) لا حاجة إليه مع ما مر له من تفسير ضمير ردّها في المتن باللبون ، ولعله أعاده لأجل الخلاف

لكثرة اللبن) وقلته لما تقرر والإطلاق الحبر كما لاتختلف غرّة الجنين باختلافه ذكورة وأنولة ولا أرش الموضحة باختلافها صغرا وكبرا (و) الأصح (أن خيارها) أى المصراة (لايختص بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) من الحيوان (والجارية والأتان) بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية مسلم من اشتري مصراة وكون نحو الأرنب لايقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا ، وليس كذلك لما تقرر من شمول لفظ الحبر له لأن النكرة في حيز الشرط تعم والتعبد هنا غالب فن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه ، ولا يؤثر كون لبن الأخير بن لايوكل لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره والثاني يختص بالنعم لأن غيرها لايقصد لبنه إلاعلى ندور (و) لكن (لايرد معهما شيئا) بدل اللبن لأن لبن الأمة لايعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس (وفي الحارية وجه) أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه (وحبس ماء القناة و) ماء (الرحي المرسل) كل منهما (عند البيع) أو الإجارة حتى يتوهم المشترى أو المستأجر كثرته فيزيد في عوضه ومثلهما جميع المعاوضات (وتحمير الوجه) وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها (وتسويد الشعر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو مافيه التواء وانقباض

اه مختار ( قوله وقلته) أى حيث كان متموّلًا كما قدمه (قوله بل يعني كل مأكول ) أى ويجب فيه الصاع بالشرط السابق وهو أن يكون متمولا ( قوله إنما يرد لو أثبتوه ) أى الصاع فى لبن الأرنب ( قوله له ) أى الأرنب ( قوله معنى يخصصه ) زاد حج بالنعم ، ويرد عليه أن لبن الحارية لاشيء فيه ، وعللوه بأنه لايقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال : إنه لما لم يتفق تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد " بمنزلة العدم ، بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ولو نادرا اعتبر ( قوله وحبس ماء القناة ) انظر لو انحبس بنفسه هل يثبت فيه الحيار أم لا ؟ فيه نظر ﴾ والأقرب الأول قياسا على التصرية ، ويوجه بأن الغالب تعهد ذلك من المالك للانتفاع به إما بنفسه أو بنائبه ، ثم بعد ذلك إن كان الماء نزل أرض المشترى وكان له قيمة ضمنه بمثله ، والقول قوله فى قدره وإن لم يكن له قيمة لاشي فيه لأنه يتسامح به ولأن غير المتمول لايضمنه الغاصب لو تلف في يده ( قوله وماء الرحي ) أي الطاحون (قوله ومثلهما) أي البيع والإجارة (قوله جميع المعاوضات) ومنها الصداق وعوض الخلع والدية في الصلح عن الدم ، وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم ( قوله وتحمير الوجه ) لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشترى لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا ، والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو تحفلت الدابة بنفسها أنّ البائع للدابة ينسب لتقصير فى الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة فى الجملة فى كل يوم ، بخلاف الجارية فإنه لم يعهد تعهد وجهها ولا ماهي عليه من الأحوال العارضة لها ( قوله ووضع نحو قطن ) ثبوت الحيار في هذه المسئلة يشكل بعدم ثبوته فى توريم الضرع الآتى ، إلا أن يفرق بأن التوريم لما كان ظاهر البدن بحيث يطلع عليه بالحس عادة نسب إلى تقصير ، ولاكذلك هذا فإنه لاستتاره بعسر الاطلاع عليه ، ولا يشكل توريم الوجه بما يأتى في توريم الضرع. لما سنشير إليه من أن التدليس فى توريم الضرع يسهل الاطلاع عليه بحلب الدَّابة فيعلم منه كثرة لبنها وُقلته ولا كذلك توريم الوجه ( قوله فى شدقها ) قال فى المصباح فى حرف الشين المعجمة مع الدال المهملة : الشدق جانب الغم بالفتح والكسر ، قاله الأز هرى ، وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس ، وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأهمال ، ورجل أشدق : واسع الشدقين (قوله وتجعيده ) قال في شرح الروض : وخرج بجعده مالو سبطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن اه سم علىحج : وقال سم على منهج : قرر مر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم

لا كفلفل السودان (يثبت الحيار) بجامع التدليس أو الضرروشمل إطلاقه الذكر والأنثى ، وهو كذلك كما قاله الأذرعى ويلحق بذلك الحنى فيا يظهر ، والأوتجه تحريم ذلك لما مرّ من التدليس ، ولابد فى ثبوت الحيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر الغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشترى إلى تقصير ( لا لطخ ثوبه ) أى الرفيق ( بمداد تخييلا لكتابته ) أو إلباسه ثوب نحو خباز ليوهم أنه كاتب أو خباز أو توريم ضرع الحيوان فلارد له به ( فى الأصح إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشترى بعدم امتحانه والبحث عنه ، وقضية إطلاقهم عدم حرمته بخلاف التصرية ، ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين ، لأن الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشترى بإثبات الحيار ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين ، لأن الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشترى بإثبات الحيار الصنائع كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة لأنه المقصر ، ومعلوم أن محل ذلك حيث كان لها قيمة وإلا فلا يصح بيعها ، ووجه ماتقرر وإن استشكله ابن عبد السلام أن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير . ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع فى البيع أن يقول « لا خلابة » كما مر ، ولم يثبت له خيارا ولا أفسد شراءه فدل على ماذكرناه .

ثبوت الحيار به اهـ وقوله بنفسه : أى أو بفعل غير البائع فيا يظهر . ثم رأيته في حج وعبارته : ومن ثم تخير هنا في حبس ماء القناة ونحوه ، وإن فعل ذلك غير البائع ، إلا تجعد الشعر فإنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير ولحل الفرق بينه وبين مالو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ، ثم رأيت سم على حج صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض (قوله كفلفل السودان) أى فإن جعل الشعر على هيئته لايثبت الحيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن (قوله لتقصير المشترى الخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لوكانا بمحل لاشيء فيه مما يمتحن به ثبوت الحيار ، وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه (قوله ولو قيل بحرمته لم يبعد) لاشيء فيه مما يتحن به ثبوت الحيار ، ويفرق بين هذا وبين مالو قال اشتريته بكذا كاذبا أو زاد البائع هي جوهرة فيثبت لم الدلال ليضر غيره بأن البائع لم يحدث في ذات المبيع صفة لاحقيقة ولا حكما ، وإخباره هنا عن الزجاجة بأنها حوهرة بمنزلة إحداث صفة تخيل للمشترى فيها ذلك كما لو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع . أما لو فعل ذلك كما لو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم وقوله ومعلوم أن على ) أى صحة بيع الزجاجة (قوله لها قيمة ) أى ولو أقل متمول (قوله لا تعتبر مع التقصير) على أنه قدد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيا نحن فيه (قوله فدل على ماذكرناه) أى من قوله لا تعتبر مع التقصير الخ .

<sup>(</sup>قوله بجامع التدليس أو الضرر) أشار بهذا إلى الوجهبن فى أن علة التخيير فى المصرّاة هل هى تدليس البائع أو ضرر المشترى باختلاف ما ظنه ، ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك ، فإن قلنا بالثانى فله الرد وإن قلنا بالأوّل فلا : أى وكل من العلتين موجود فى مسئلتنا (قوله ليوهم أنه كاتب) لاحاجة إليه مع قول المن تحييلا لكتابته (قوله و بحرى الحلاف في المباسه ثوب محتصا بحرفة النع ) هذا يغنى عنه قوله فيما مر أو الباسه ثوب محوجباز النحيث جعله من جملة مسائل الحلاف (قوله وإن استشكله ابن عبد السلام) أى بأن حقيقة الرضا المشترطة المسجة البيع مفقودة حينتذ : أى فكان ينبغى أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه :

# باب فى حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فها له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بدلك

الواقع (المبيع) دون زوائده ، ومثله فى جميع مايأتى الثمن كما سيذكره بقوله والثمن المعين كالمبيع (قبل قبضه) الواقع عن البيع (من ضمان البائع) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف البائع والتخيير بتعييبه أو تعييب غير مشتر وإتلاف أجنبى لبقاء سلطنته عليه ، سواء أعرضه على المشترى فلم يقبله أم لا ، أو قال أو دعتك إياه أم لا ، وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض فى ضمان اليد ، وما هنا ضمان عقد . نعم لو وضعه بين يديه وعلم به ولا مانع له من قبضه حصل القبض ، وإن قال لا أريده ، وبحث الإمام أنه لا بدمن قربه منه بحيث تناله يده من غير حاجة لانتقال أو قيام . قال ولو وضعه البائع على يمينه أو يساره والمشترى تلقاء وجهه لم يكن قبضا اه . وما ذكره أولا ظاهر وآخرا غير ظاهر ، إذ الأوجه عدم الفرق وأنه متى قرب من المشترى كما ذكر ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك

# باب فى حكم المبيع ونحوه قبل قبضه

(قوله ونحوه) كالثمن المعين (قوله والتنازع) أى وحكم التنازع (قوله وما يتعلق بذلك) أى كبيان ما يفعل إذا غابُ الثمن ( قوله دونَ زوائده ) أي فإنها أَمَانة في يده كُمَّا يأتي ( قوله الواقع عن البيع ) يخرج به نحو قبض المشترى له من البائع وديعة الآتى قريبا : أى فى قوله ولا من عكسه أيضا قبض المشترى له وديعة الخ ، فهو مما أريد بقبل القبض أيضا اهسم على حج : أي أو يقال يخرج به قبضه له يغير إذن بائعه أو بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضهان على مايأتى فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد المشترى وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة ( قوله من ضمان البائع ) أى المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله (قوله بتلفه ) أى بآ فة (قوله والتخيير بتعيينه ) الأولى بتعيبه : أى بآ فة ( قوله لبقاء سلطنته ) أى البائع( قوله أو قال أودعتك إياه ) أى وأقبضه له ( قوله مفروض فى ضمان اليد ) وهو مايضمن عند التلف بالبدل الشرعى من مثل أو قيمة كالمغصوب والمستام والمعار ، وضمان العقد هو مايضمن بمقابله من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة المعينة وغير ذلك ( قوله نعم لو وضعه) أى البائع بين يديه : أى المشترى( قوله ولا مانع له من قبضه ) ومنه أن يكون بمحل لايلزمه تسلمه ُ فيه كما هو ظاهر اله حج ( قوله وما ذكره أولا ) أى فى قوله وبحث الإمام الخ ( قوله وآخرا ) أى فى قوله ولو وضعه البائع على يمينه الخ ( قوله وأنه متى قرب الخ ) نعم إن كان ثقيلا لاتعد اليد حواء له ، فإن كان محله للمشترى كفي وإلاّ فلابد من نقله اه خط مؤلف . أقول : وقد يُقال في الاكتفاء بكون المحل للمشترى نظرا لما يأتى أن المنقول إذا كان ثقيلاً لابد من نقله إلى محل لايختص بالبائع ، فلا فرق فى الثقيل بين كونه فى ملك المشترى أو غيره ، وقد يقال : لامنافاة بين ماهنا وما يأتى لأن مايأتى مفروض فيما لوكان فى محل يختص بالبائع ، ومفهومه أنه إذاكان بمحل للمشترى لايجب نقله منه فالمسئلتان مستويتان ( قوله كما ذكر ) أى بحيث تناله يدهً

### ( باب ) فى حكم المبيع ونحوه قبل قبضه

(قوله أو قال أودعتك إياه ) أى قال المشترى للبائع ذلك (قوله نعم لو وضعه بين يديه الخ ) هو استدراك على قوله سواء أعرضه على المشترى فلم يقبله أم لا ، وانظر هل يشترط هنا أن يكون الوضع بقصد الإقباض عصل القبض وإن كان عن يمينه مثلا ، ويأتى مثله فى وضع المدين الدين عند دائته خلافا لما فى الأنوار هذا كله بالثسبة لحصول القبض عن جهة العقد ، فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشترى لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة ، وكذا لوباعه قبل نقله فنقله المشترى الثانى فليس للمستحق مطالبة المشترى الأول . قال الإمام وإنما يكون الوضع بين يدى المشترى قبضا فى الصحيح دون الفاسد ، وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا فى الصحيح دون الفاسد ، وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا فى الصحيح دون فيره ، واحترز المصنف بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة فى يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز فإنها أمانة فى يد البائع لأن ضمان الأصل بالعقد وهو لم يشملها ولا وجد منه تعد ( فإن تلف ) با فة صاوية أو حصل له ما فى معنى التلف كوقوع الدرة فى بحر لايمكن إخراجها منه أو انفلات مالا يرجى عوده من طير أو صياء متوحش أو اختلاط نحو ثوب أو شاة بمثله ولم يمكن التميز ، بخلاف نحو تمر بمثله لأن المثلية تقتضى الشركة فلا تعاد بمخلوف المتقوم ، أو انقلاب عصير خرا ولم يعد خلا . نعم يثبت للمشترى الخيار

(قوله ولم يقبضه) أي بأنام يتفاوله سواء بني في محله أو أخذه البائع (قوله مطالبته) أي المشتري (قوله وكذا لو باعه) أي البائع أو المشترى (قوله مطالبة المشترى الأول) أي لعدم قبضه له حقيقة (قوله قال الإمام) استظهار على ماذكره من قوله هذا كله بالنسبة الخ (قوله و صوف وركاز) أي وجده العبد المبيع. أما ماظهر من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لأنه ليس للمشترى بل للبائع إذا اهماه وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهى الأمر إلى الحيي فهو له وإن لم يدّعه ﴿ قُولُهُ فَإِنْ تُلْفُ بَا فَةً ﴾ قيلُه به أَخَذًا من بيان المصنف فيما يأتى إتلاف المشترى والبائع والأجنبي . وقال حج : ويصدق فيه : أي التلف البائع بالتفصيل الآني في الوديعة على الأوجه لأنه كالوديع في عدم ضان البدل اه ( قوله نحو ثوب) أي ولو بأجود (قُوله أو شاة بمثله) أي للباثع اهرج . ومفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لايعد تلفا وهو كذلك لكن يثبت به الحيار للمشترى ، ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شيء فذاك وإلا صدق ذو اليد ( قوله وَلم يمكن القييزُ ) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكني إمكانه بالاجتهاد أه سم على حج . أقول : الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشترى الحيار ( قوله نحو تمر بمثله ) الظاهر من التمثيل أن المراد بنحو التمر اختلاط مثلي بمثله ، من جنسه ونوعه وصفته ، وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المثلية الحاصة . أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل و احد بعضه من الزيت و بعضه من الشيرج فيكون أخذ غير حقه بلا تعويض ، ثم ظاهر كلامهم أنه لافرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصنة أولاكما لو اشترى صبرة برّ جزافا (قوله أو انقلاب ) عطف على قوله كوقوع الخ ( قوله ولم يعد خلا ) أى فمني عاد خلا عاد حكمه وهو عدم الانفساخ ، وينبغي أن مثل عود العصير خلا مالو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع فى شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا خيار للمشترى فيهما لأنهما لم تتغير صفتهما ، بخلاف انقلاب العصير خلا لاختلاف الأغراض بذلك ( قوله نعم يثبت للمشترى الحيار ) أي فيما لو عاد خلا ، وظاهره وإنكان قيمنه أكثر من قيمة العصير ، ويوجه باختلافً

<sup>(</sup>قوله يمينه) أي عن يمين نفسه (قوله هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد) أى بحيث يبرأ البائع عن ضهانه بالنسبة للغير مسئلة الاستحقاق الآتية: أى لأن الضهان فيها من ضهان اليدكما هوظاهر، وبحيث يصح تصرف المشترى فيه على الإطلاق (قوله ولم يقبضه المشترى) يعنى لم يتناوله (قوله وكذا لو باعه) أى المشترى إذ بيعه حيئند صححيح كما علم مما مر (قوله واحترز المصنف الخ) لاحاجة إليه مع مامر من قوله دون زوائده، وعبارة التحفة هنا: أما زوائده الخ فهو بيان للمحترز الذي زاده فيا مر (قوله أو ائقلاب عصير خمرا) معطوف على وقوع درة (قوله ولم يعد خلا) عبارة الشهاب حج ما لم يعد خلا: أى فلا انفساخ، لكن يتخير المشترى إذا عاد خلا

وهذا ما اقتضاه كلامهما فى باب الرهن وجرى عليه ابن المقرى هنا فى بعض النسخ وإن أطلقا هنا أنه كالتلف وإن عاد خلا ، ووقوع صخرة على أرض أوركوب رمل عليها لايمكن رفعهما كماجزما به فى الشفعة واقتضاه كلامهما فى الإجارة لكن رجحا هناكونه تعييبا واعتمده بعضهم ، وفرق ببقاء عين الأرض والحياولة لاتقتضى فسخا كالإباق والشفعة تقتضى تملكا وهو متعذر حالا لعدم الروثية والانتفاع والإجارة تقتضى الانتفاع فى الحال ، وهو متعذر بحيلولة الماء وترقب زواله لانظر له لتلف المنافع ، وقد يمنع بأنهم لو نظروا هنا لمجرد بقاء العين لم يقولوا بالانفساخ فى وقوع الدرة وما بعده إلا أن يقال بأن الفرق بينهما واضح وهو عدم العلم ببقاء العين فى هذه بخلاف الأرض (انفسخ البيع) أى قدر انفساخه قبل التلف فتكون زوائده للمشترى حيث لم يختص الحيار بالبائع (وسقط الثمن) الذى لم يقبض ، فإن قبض وجب رده لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل كما لو تفرقا فى عقد الصرف قبل القبض وينتقل الملك فى المبيع للبائع قبيل التلف فتجهيزه عليه لانتقال الملك فيه إليه ،

الأغراض والحيار فيما ذكر فوري لأنه خيار عيب ( قوله وهذا ) أي عدم الانفساخ فيما لو انقلب خلا ( قوله لايمكن رفعهما ) أي عادة ( قوله لكن رجحا هنا ) معتمد ( قوله كونه ) أي وقوع الصخرة الخ ( قوله لعدم الروية ) قد يتوقف فيه بأن توقفها على ذلك لايمنع من الروية لجواز روية الأرض قبل الغرق ووقوع الصخرة عليها ، على أن الرؤية كما هي معتبرة في الشفعة معتبرة في صحة قبض المبيع والانتفاع المقصود من الشفعة هو المقصود من المبيع ، فإن الحاصل للمشترى بعد تمام الشراء حلَّ الانتفاع بالمعقود عليه ، ولاكذلك المقصود بالشفيع الانتفاع بما آل إليه من الحصة فليتأمل ( قوله وقد يمنع ) أن الفرق ( قوله وهو عدم العلم ببقاء العين ) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيهما كروية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه وروية الصيد من وراء جبل مثلا عدم الانفساخ ، والظاهر أنه غير مراد (قوله في هذه ) أي وقوع الدرة وما بعده (قوله فتكون زوائده ) أى الحادثة قبل الانفساخ ( قوله لم يختص الحيار بالبائع ) أى بأن كان للمشترى أو لهما وتم العقد للمشترى ، لكن هذا إنما يأتي حيث كان التلف بعد القبض . أما قبله فلا يتأتى تمامه للمشترى لانفساخه بمجرد التلف ، وقال حج : حيث لاخيار أو يخير وحده ، وهو يفيد عدم استحقاق المشترى الزوائد إذا كان الخيار لهما ، هذا وقيد يقال : لايلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشترى إذا كان الحيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الحيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري ( قوله فتجهيزه عليه ) قال في شرح العباب : وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ، ويستفاد منه كما قاله الفتي أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها ، وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق . قال : ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق ، وإنما ذكر الضمان به . نعم ذكره الأذرعي عن البغوى وهو يؤيد مسئلتنا وهي تؤيده اه . والكلام في غير المنعطفات ، فهيي بجو طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات . وأما طرح الميت ولو

(قوله أو ركوب رمل عليها) يعنى الأرض، والظاهر أن مرجع الضمير سقط من الكتبة فإن العبارة المخالسوادة للتحفة وصدرها أو غرقت الأرض بما لم يتوقع انحساره أو وقع عليها صخرة النح ، ويدل على السقط قوله فيما يأتى وهو متعذر بحيلولة الماء (قوله أى قدر انفساخه قبل التلف) عبارة التحفة قبيل التلف بالتصغير (قوله حيث لم يختص الحيار بالبائع) عبارة التحفة حيث لاخيار أو يتخير : أى المشترى وحده انتهت ، وظاهر أنها الصواب (قوله وينتقل الملك في المبيع للبائع) أى فيما إذا لم يكن خيار أو كان للمشترى وحده الذى تقدم عن التحفة ، وإلا فهو

ولا يستلفى من طوده مالووضعه بين يديه عند امتناعه لما مرأنه قبض لهولاإحبال أبي المشترى الأمة وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئا لسيده وموت مورثه البائع لأن قبض المشترى موجود فى الثلاثة حكما وهوكاف، ولا من عكسه أيضا قبض المشترى له من البائع وديعة بأنكان له حق الحبس إذ تلفه بيده كتلفه بيد البائع كما صرحوا به لأنه لا أثر لهذا القبض ولهذا كان الأصبح بقاء حبس البائع بعده، وما وقع للزركشي في هذه آخر الوديعة مما يخالف ما تقرر سهو وإن أقره الشيخ رحمة الله عليه، ولا ماقبضه المشترى فى زمن خيار البائع وحده فتلفه حينئذ كهوبيد البائع فيفسخ العقد به وله تحقيه قيمته يوم تلفه لأن الملك حينئذ للبائع فلم يوجد فيه المعنى الذى فى البيع بعد الحيار وقبل القبض (ولو

نحو هرٌّ فيلْبغي حرمته حقى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اهما في شرح العباب. وينبغي أن يلحق بِالْمَيْتُ فَيَا ذَكُر مَا يَعْرِضُ لَه نَحْوِ النَّنْ مَنْ أَجْزِ الله ككرشه وإن كان مذكى للإيذاء المذكور ، وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد ، إلا أن يقال : الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلَّمْزُمْ ذَلَكَ فِي الْحَارِجِ إِذَا تَصْرِر بِهِ النَّاسِ ، أو يفرق بأن ضرر الميتة ونحوْها أشد من ضرر الحارج فليحرر انتهى سم على حج . خروج الحارج أيضًا ضرورى ، وربما يضرُّ به عدم خروجه فجوَّزه له ، وقوله في غير المنعطة ات : أي أما قارعة الطريق فيحرم رمى القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر ( قوله ولا يستثني من طرده ) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض الفسخ البيع الخ (قوله لما مر أنه قبض) أى فإذا تلف كان من ضان المشرى ( قوله وتعجيز مكاتب ) أي كتابة صحيحة ( قوله وموت مورثه ) أي المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها ( قوله وهو كاف ) ومن استثناه استثناه من عدم القبض الحقيثي الذي هو المتبادر عند الإطلاق وألحقه بالقبض حكمًا ( قوله ولا من عكسه ) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لاينفسخ البيع بل يكون من ضهان المشترى ( قوله بأن كان له ) أى الباثع حق الحبس ، مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأو دع المشترى المبيع حصل به القبض المضمن للمشترى ، وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذالا يعد قبضا ( قوله إذ تلفهٔ بيده ) أي المشتري ( قوله بعده) أي قبض المشتري له وديعة ( قوله في زمن خيار البائع وحده ) مفهومه إذا تلف بعض القبض والحيار للمشترى أو لهما لم ينفسخ ، وبه صرح حج هنا حيث قال : وخرج بوحده مالوتخير أو المشترى فلا فسخ بل يبتى الحيار ، ثم إن تم العقد غرم الثمن وإلا فالبدل ( قوله وله ) أى المشترى( قوله قيمته يوم تلفه ) أي إن كان متقوما وإلا فمثله إن كان مثليا (قوله فلم يوجد فيه المعنى الخ ) وهوتمكن المشترى من

لم يخرج عن ملكه ولا بالتبين كما لا يخني (قولة وتعجيز مكاتب الخ) كأن وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن ملكه ولا بالتبين كما لا يخني المسترى بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف، لكن فى الجواب حينئذ فظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع ، وما المانع من تسليم انفساخ البيع فى هاتين المسئلتين ، ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشترى وأن البائع للمكاتب يرجع فى عين مبيعه لإفلاس المكاتب ، ثم رأيته فيا يأتى فى شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل فى ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء ، فعليه لايصح إيراد هاتين هنا ومن ثم قال الشهاب عج بعد إيرادها : والجواب عنهما بما مر أي كلام الشارح على أنه يأتى فى الأخيرتين ما يبطل ورودهما من أصلهما اه . وحينئذ لوكان هناك وارث آخر يشارك فى الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسئلة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه يشارك فى الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسئلة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد ، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ، ثم نقل عن شرح قضية استثناء ذلك من الطرد ، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ، ثم نقل عن شرح قضية استثناء ذلك من الطرد ، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ، ثم نقل عن شرح

أبرأه المشترى عن الضهان لم يبرأ فى الأظهر) إذ هو إبراء عما لم يجب وهو غير صحيح وإن وجد سببه . والثانى يبرأ اوجود سبب الضهان فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به التمن (ولم يتغير الحكم) السابق ، وفائدة هذا كما قاله الزركشي ننى توهم عدم الانفساخ إذا تلف وأن الإبراء كما لايرفع الضهان لا يرفع الفسخ بالتلف ولا المنع من التصرف وإن زعم بعضهم عدم فائدته (وإتلاف المشترى) للمبيع حسا أو شرعا يعنى المالك وإن لم يباشر العقد ، لا وكيله وإن باشر بل هو كالأجنبي نبه عليه الزركشي ، وسواء فى ذلك أذن له المالك فى القبض أم لا وإتلاف قنه بإذنه أو لربش بله (قبض) له (إن علم) أنه المبيع ولم يكن لعارض يبيحه فخرج قتله لزناه بأن زنى ذميا محصنا ثم حارب ثم أرق ، ولا فتيات على الإمام ، فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه أو لمروره بين يديه وهو يصلى بشرطه أو لقتاله الإفتيات على الإمام ، فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه أو لمروره بين يديه وهو يصلى بشرطه أو لقتاله مع بغاة أو مرتدين أوقودا ، فلا يكون فى هذه الصور كلها قبضا سواء أكان عالما أنه المبيع ، قال الشارح : وقد أتلفه بحق كان تلفه واقعا عن ذلك الحق دون غيره (وإلا) أى وإن لم يعلم المشترى أنه المبيع ، قال الشارح : وقد أضافه به البائع ( فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ) حال كونه ( ضيفا ) للغاصب جاهلا أنه طعامه أظهرهما أنه يصير قابضا تقديما للمباشرة فكذا هنا أيضا ، وفى معنى إتلافه كما مر مالو اشترى أمة فأحبلها أبوه أو سيد من مكاتبه أو وارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث ، وإنما قيد الشارح

التصرف فيه (قوله لم يبرأ فى الأظهر) ظاهره وإن اعتقد البائع صحة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضهان كونه فى يده وهى باقية (قوله وإن وجد سببه) وهو العقد (قوله وفائدة هذا) أى قوله ولم يتغير الخ (قوله ننى توهم الخ) فى توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضهان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضهان بالتلف بالانفساخ يتوهم عدمه . نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصرع : على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف (قوله عدم فائدته) أى قوله ولم يتغير الخ (قوله وإتلاف المشترى) هذا إن أن الحيار له أوهما وإلا انفسخ كا يدل عليه كلام الروض وشرحه فى باب الحيار وبيناه فى حواشى شرح البهجة اه سم على حج . وقد يستفاد ذلك من قول الشارح قبل ولا قبضه المشترى فى زمن خيار البائع وحده . وقول سم : وإلا انفسخ : أى فيسترد المشترى التمن ويغرم المبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل (قوله لا وكيله) أى ولا وليه من أب أو جد أو وصى أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا (قوله وإن باشر) صلة وكيله (قوله ولم يكن لعارض) كالصيال أو استحقاق المشترى القصاص (قوله أو لودته) واستشكل بأنه غير مضمون . وأجيب بأن ضمان العقود الإينافى عدم ضمان القيم اه سم على منهج : يعنى فحيث كان المشترى غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان المشترى إلا فى قدر نصيبه فقط . قال فى الروض بعد ذلك : وما اشتراه : أى من مو رثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان : أى مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه فى قدر نصيب الآخر حتى كان : أى مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه فى قدر نصيب الآخر حتى

الإرشاد ماهو صريح فيا قدمته من التصوير والتوجيه ، ثم قال عقبة : ولا يخنى أن هذا صنيع وسياق آخر و نازع في بما قدمته فليراجع ( قوله وقد أضافه به البائع ) لايناسب ماقدمه من إدخاله فى إفراد المسئلة غير المأكول وجعله من مشمولات المبنن ، فكان عليه إما أن يراعى الحلاف فيفرض المبنن فى خصوص الطعام كما صنع الجلال ثم يلحق به غيره فى الحكم ، أو أن لايراعى الحلاف فيحذف هذا القيد هناكما صنح حج

بما تقدم لأجل محل الخلاف والتشبيه، وإلا فالحكم كذلك فيا لو قدمه أجنى أو لم يقدمه أحد مع أن الخلاف جار في الأولى أيضا، ثم محل ما ذكر فى إتلاف المشترى حيث كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدلوعلى البائع رد الثمن المعين ، وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أوتلف بيده، وقد صرح بذلك الشيخان فى الجنايات وإن صرح القاضى الحسين وغيره بأنه قبض (والمذهب أن إتلاف البائع) المبيع قبل قبضه بذلك الشيخان فى الجنايات وإن صرح القاضى الحسين وغيره بأنه قبض مون عايم كالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ولواستوفى منافعه لم يلزمه لها أجرة خلافا للغز الى وكونه من ضمان البائع منافعه لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشترى وإن تعدى بحبسه مدة لمثلها أجرة خلافا للغز الى وكونه من ضمان البائع

يقبضه اه سم على حج . قال على منهج : ووجهه أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه فكأنه لم تزل يد المورث ولم تنتقل اليد المشترى ( قوله بما تقدم ) أى فى قوله وقد أضافه به الخ ( قوله فلو كان ) أى المشترى صبيا بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوّز (قوله ليس بقبض) بلّ ينفسخ به العقد اه حج ( قوله رد ّ الثمن المعين ) أو غيره ، فلو أسقط المعين كان أولى إلا أن يقال : أراد بالمعين أعم من أن يكون فى العقد أو عما فى الذمة ( قوله وقد صرح بذلك الشيخان ) أى بأن إتلافه ليس قبضا ( قوله أن إتلاف البائع الخ ) قال الأذرعي : ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو يتخير المشترى بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نفلا اله حواشي شرح الروض . أقول : الظاهر الأوَّل لأنهم جعلوا المتلف لمـال الغير بالإكراه طريقا في الضمان فنسبوا الفعل إليه حيث ضمنوه وذلك يقتضي نسبة الإتلاف إليه فيتفسخ العقد ، ويحتمل وهو الظاهر عدم الانفساخ لوجوب الضمان على المكره بكسر الراء والبدل قائم مقاممبدله فيتخير المشترى وبقى عكسه وهو ما لو أكره المشترى على إتلافه هل يكون قبضا أو لا ؟ فيه نظر ، والأَفرب الثانى بدليل أن قبض الصبيّ والحجنون لايعتد " به لكون كل منهدا ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل ، وعلى هذا فالفرق بين إكراه الباثع حيث المتد به وقلنا بانفساخ البيع بإتلافه على الاحتمال الأول فيه وعدم الاعتداد بفعل المشترى حيث قلنا ليس قبضا أن قبض المشترى لكونه ناقلا للضمان مبيحا لحل التصرف فألحق بالعقد فاعتبر فيه مايعتبر لصحته حتى لايعتد به ممن لم ير المبيع ولا من الصبيّ ولو مراهقا ، بخلاف إتلاف البائع فإنه لم يعتبر فيه شيء من ذلك ، ويحتمل في صورة العكس أن إتلاف المشترى قبض لاعتدادهم بفعله في الجملة حيث جعلو ه طريقا في الضمان ، لكن الأوّل أظهر ، بقى مالو تلف المبيع واختلف البائع والمشترى هل وقع التلف قبل القبض أو بعده ، وينبغى أن يقال : إن أقاما بينتين قدمت بينة البائع لموافقتها للأصل وهو استمرار العقد ، وإن لم يقيما بينتين صدّق المشترى لأن البائع يدعى عليه القبض والأصل عدمه ، ويحتمل عند إقامة البينتين تقديم بينة المشترى لأنها ناقلة قبل القبض من السلامة إلى التلف وبينة البائع مستصحبة لأصل السلامة إلى مابعد القبض ( قوله قبل قبضه ) أو بعده وهو فاسدكأن كان للبائح الحبس ومن إتلافه نحو بيعه ثانيا لمن تعذر استرداده منه اه حج . ولعل الفرق بين ماتعذر استرداه وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشترى دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لايحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا ، بخلاف المغصوب فإن توقع زوال الغصب عنه غالب ، وبأن وضع المشترى الثانى يده على المبيع حصل بتسليط من البائع ، والغالب في الغصب

<sup>(</sup> قوله وكونه من ضمان البائع) معطوف على قوله لضعف ملك المشترى ، وقوله وإن تعدى الخ غلة في أصل الحكم فكان المناسب! تقديمه على العلل كلها

وتزيلا للمنافع منزلة العين التي لو أتافها لم ثلزمه قيمتها ، وإنما ملك المشترى القوائد الحادثة بيد البائح قبل القبض لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها لغيرها ، وبذلك علم رد ما أطال به الأذرعي هنا ، ومقابل المذهب قوله أنه لاينفسخ البيع بل يتخير المشترى ، فإن فسخ سقط الثمن ، وإن أجاز غرم البائع القيمة وآدى له الثمن وقد يتقاصان. ولو أخذ المشترى المبيع بغير إذن البائع حيث له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع التلافا مضمنا في بد المشترى في هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشترى قابض بالإتلاف كما جزم به ابن الملقرى، لكن هل ينفسخ البيع أو يخير المشترى ؟ وجهان أرجحهما أولهما كما قاله السبكي وغيره ، ، ولو أتلفه البائع والمشترى معا لزم المبيع في نصفه كما قاله الماؤردى ، وانفسخ البيع في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة العاقدين أو بأمر الأجنبي كإتلاف ، فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الأسنوى أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث . لايقال : يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع ، لأنا نقول ؛ فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها . أما إثلاف المميز بأمر واحد منهم فعله اقتضى ذلك وهو أبد وإذن المشترى للأجنبي أو للبائع في إتلاف لغو لعدم استقرار الملك بخلاف الغاصب حيث فعله البائع ولو بإذنه كالأجنبي ، وكذا عبدالمشترى فغير إذنه ، والفرق بينهما تشوف الشارع لبقاء يبرأ بذلك وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كالأجنبي ، وكذا عبدالمشترى فغير إذنه ، والفرق بينهما تشوف الشارع لبقاء المقود ، فإن أجاز جعل قابضا ولو أتلفته دابة المشترى نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيارة إن فسخ طولب بما أتلفت العقود ، فإن أجاز جعل قابضا ولو أتلفته دابة المشترى نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيارة المهان فيما تشوف الشارع المقاء المها ولو أتلفته دابة المشترى نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيارة المن في طولب بما أتلفت

أنه بمجرد التعدى من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل ( قوله التي لو أتلفها ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل المبيع ( قوله حيث له ) أى البائع حق الحبس بأن لم يقبض التمن الحال ( قوله ولا خيار له ) أى المشترى ( قوله ماقد لزمه ) وهو النصف الذي باشر إتلافه لا يشخير فيه بين الفسخ والإجازة لتفرق الصفقة عليه ، بل يستقر عليه ما يقابله من الثن لقبضه له بالإتلاف ( قوله وغير المميز ) أى ويتخير المشترى كما يأتي إن أتلفه بأمر البائع أو أجنبي ويكون المديز ) أى ولو بهيمة ( قوله فكإتلاف الأجنبي ) أى فيتخير المشترى كما يأتي إن أتلفه بأمر البائع أو أجنبي ويكون فيتخير المشترى ، فإن فسخ أخذ الثن من البائع وتعلق البائع برقبة العبد وإن أجاز تعلق ضهانه برقبة العبد ( قوله فيتخير المشترى ، فإن فسخ أخذ الثمن من البائع وتعلق البائع برقبة العبد وإن أجاز تعلق ضهانه برقبة العبد ( قوله أتلفته الدواب فقالوا ما أتلفته ليلا فضمون على صاحبها . قال بعضهم : والتعبير بالليل والنهار والنهار جبرى على الغالب وإلا فالمدار على ماجرت العادة بحفظ الدواب فيه ليلا كان أو نهارا ، فالوقت الذي اعتيد فيه الحفظ إذا أتلفت فيه شيئا لايضمنه ولو اعتيد حفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما وينبغي جريان شيئا منه ، والذى لم يعتد إذا أتلفت فيه شيئا لايضمنه ولو اعتيد حفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما وينبغي جريان

<sup>(</sup> قوله فالقياس كما قاله الأسنوى أنه يحصل القبض فى الثلث النح ) انظر لو تعدد المشترى أو البائع أو الأجنبي مل ينظر إلى الرووس أو يجعل المشترى وإن تعدد قسما وكذلك البائع والأجنبي ، والظاهر الأول فليراجع (قوله لأنا نقول فعله اقتضى ذلك النح ) قضيته أنه لو كان الآمر المتلف المشترى أو الأجنبي فقط لايتخير المشترى في حصة الأجنبي لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا فعل له فليراجع (قوله والفرق بينهما ) يعنى والفرق بين ما أفهمه قوله وكذا عبد المشترى بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه (قوله فإن فسخ طولب بما أتلف )

أو بهيمة البائع فكالآفة ، وإنما لم يفرق فيها بين الليل والنهار كبهيمة المشترى لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآ فة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشترى فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا . لايقال : إتلافها ليلاإما بتقصير المشترى فيكون قبضا أو لا فكالآفة فينفسخ به البيع فلا وجه لتخييره . لأنا نقول : هوبتقصيره ولما لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير ، فإن أجاز فقابض أو فسخ طالبه البائع بالبدل كما تقرر ولهذا قال ابن الرفعة وغيره : إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا . وقال الأذرعي : إنه صحيح ، وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولوكانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه ( والأظهرأن إتلاف الأجنبي) الملتزم للأحكام للمبيع في غير عقد الربا وإنكان بإذن المشترى فيه لانتفاء استقرار ملكه ( لايفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه ( بل يتخير المشترى ) فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى( بين أن يجيز ويغرم الأجنبي ) البدل ( أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي ) البدل . أما إتلافه له بحق نظير مامر في المشترى أو وهو حربي فكالآفة . وأما إتلافه للربوي فيفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لايقوم مقامه فيه ، ولا ينافى ماتقرر فى الإجارة من أنه لو غصب أجنبى العين المستأجرة حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ، ولم يحسير المستأجر كما هنا لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب عملي الجاني فتعدّى العقد من العين إلى بدلحا . بخلاف المعقود عليه ثم فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعدّ العقد منها إلى بدلها ، وأيضا المنافع لا وجود لها بنفسها ، فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة السهاوية ، وإن استعمل فإنما أوجد مايخصه فكأنه لم يوجد ماعقد عليه المستأجر ، ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه ، ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ كالتلف بآ فة ( ولو تعيب ) المبيع ( قُبُلُ القَبْض ) بآفة سماوية ( فرضيه) المشترى بأن أجاز البيع ( أخذه بكلُّ الثمن)كما لوكان العيب مقارنا ولا أرش له لقدرته على الفسخ ، ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقة وجحدالبائع للمبيع ولا بينة ( ولو عيبه المشترى

كل ذلك هنا (قوله فكالآفة) أى فينفسخ العقد مطلقا سواء كان معها أم لا (قوله أن محل ذلك) أى محل التخيير بإتلاف دابة المشترى ليلا (قوله إنه صحيح) أى ماقاله ابن الرفعة (قوله وجزم به الشيخ) معتمد (قوله أن إتلاف الأجنبي) أى بغير حق اه حج . وعليه فيتضح قوله أما إتلافه له بحق الخ (قوله منسوب إليه) أى الغير (قوله مقامه) مبدل منه (قوله فيه) أى التقابض (قوله انفسخت الإجارة الخ) أى ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت على المستأجر ، وظاهره ولو كان الغصب على المستأجر نفسه ، وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع الموجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشترى كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا (قوله بخلاف المعقود عليه ثم) أى فى الإجارة (قوله فإنما أوجد ما يخصه) وهو الاستعمال (قوله بأن أجاز) أى أو لم يفسخ لسقوط الحيار بذلك بناء على أنه فورى (قوله ويتخير أيضا) وهو على التراخي كما في شرح

أى وإن أجاز فقابض كما سيأتى (قوله الملتزم) أى بغير حق كما ذكره الشهاب حج، وسيأتى محترزه فى كلام الشارح فكأنه سقط من الكتبة من نسخ الشارح بدليل أخذه مفهومه (قوله وهو واجب على الجانى) يعنى جنس المنال (قوله وهي غير واجبة على متلفها) يعنى جنس المنفعة لأن الواجب عليه الأجرة وهي مال لامنفعة. فالحاصل أن الواجب هناك من جنس المتلف فقام مقامه، بخلافه هنا فإنه من غير جنسه فلم يتعد العقد إليه،

فلاخيار) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر ويصير لما أتلفه قابضا فتستقر عليه حصته من الثمن وهو مابين قيمته سليا ومعيبا ، ويفارق تعييب المستأجر واجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه وذينك لايتخيل فيهما ذلك (أو) عيبه (الأجنبي ) النزم تعييبا مضمنا (فالحيار) على الفور ثابت المشترى لكونه مضمونا على البائع (فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش) لأنه الجانى ، لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع كما قاله المماوردي ونقلاه عنه وأقراه وما اعترض به الزركشي ذلك فيه نظر ، ومراد المصنف بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره مانقص من قيمته في يد الرقيق نصف قيمته لا مانقص منها إن لم يصر غاصبا ، وإلا ضمن أكثر الأمرين من نصفها وما نقص منها ، ولو كان القاطع ابن المسترى فات أبوه قبل أن يختار وانتقل إرثه للقاطع ثبت له الحيار لحق الإرث على أوجه الاحيالين للروياني ، المن أجاز لم يغرم شيئا إذ لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي (ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الحيار) للمشترى على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الحيار ، فقوله المذهب إنما أهون لما مر (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ولو تقديرا بالإجماع في الطعام لحبر «من ابناع طعاما فلا يبعه بجميع الثمن لما مر (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ولو تقديرا بالإجماع في الطعام لحبر «من ابناع طعاما فلا يبعه بجميع الثمن لما مر (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ولو تقديرا بالإجماع في الطعام لحبر «من ابناع طعاما فلا يبعه

الروض ، والفرق بينه وبين الحيار بتعيب الأجنبي أن الضرر هنا يتجدد بدوام الغصب والإباق والإلكار ، بخلاف تعييب الأجنبي فإنه شيء واحد لم يتجدد منه شيء بعد ماحصل فكان عدم مبادرته الفسخ رضا به ولم يتجدد به شيء يزيل أثر الرضا (قوله فتستقر عليه حصته) أي بالنسبة التفاوت بين قيمته سليا ومعيبا (قوله ويفارق تعييب الخ) أي حيث تخيرا (قوله كما قاله المماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش المهشمي فلا معني لأخذه ماقد يتبين أنه ليس له (قوله وما اعترض به الزركشي) أي من أنه يلزم هلما عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لايتمكن واحد منهما من المطالبة (قوله ذلك) أي ماقاله الممازودي (قوله فيه نظر) ووجه النظر أن وجه عدم مطالبته المشتري قبل القبض احيال التلف المؤدى لانفساخ العقد ، وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه ولكن يخلفه أمر آخر وهو احيال بل ظهور قبض المشتري له ويستقر عليه الثمن فلا جزء من الثمن نسبته إلى الثمن ما نقص العيب من القيمة إليها لوكان الجاني أجنبيا ، أما المشتري فالأرش ثبت في حقه استقر عليه ثلثاه (قوله فعليه ما على الأجنبي) وهو الأرش ويتعلق به الغرماء ويسقط عنه الثمن (قوله إن فعله) أي البائع (قوله لما مرّ) أي في قوله ولا أرش لقدرته على الفسخ (قوله قبل قبضه) قال في شرح الروض : وإن أي البائع (قوله لما مرّ) أي في قوله ولا أرش لقدرته على الفسخ (قوله قبل قبضه) قال في شرح الروض : وإن أدن البائع وقبض المن اهم على حج (قوله ولو تقديرا) أي ولوكان القبض المذي تقديرا كأن اشترى طعاما مقدرا أذن البائع وقبض المن اهم على حج (قوله ولو تقديرا) أي ولوكان القبض المذي تقديرا كأن اشترى طعاما مقدرا

<sup>(</sup>قول، ولو تقديرا) غاية فى القبض فكأنه قال: لايصح بيعه قبل قبضه الحقيقى والتقديرى: أى فالشرط وجود القبض ولوالتقديرى حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل القبض الحقيقى، وما فى حاشية الشيخ مما حاصله يرجع إلى أنه غاية فى المبيع فكأنه قال: لا يصح بيع المبيع ولومقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لوكان هذا غرضه لكن المناسب فى الغاية أن يقول ولو غير مقدر، إذ المقدر يشترط فيه مالا يشترط فى غيره كمالا يختي

حيى يستوفيه » وخبر حكيم بن لحزام بسند حسن « يا ابن أخى لاتبيعن شيئا حيى تقبضه » وعلته ضعف الملك لا نفساخه بتلفه كما مر ، وتعبيره بلا يصح أنص على الغرض من تعبير كثير بلا يجوز ، وخرج بالمبيع زوائله الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما مر ، ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الحيار للبائع أو لهما كما علم مما ممر ، وشمل كلامه مالو كان المبيع معينا أو فى الذمة ولا يرد على المصنف كما مرت الإشارة إليه إحبال أبي المشترى الأمة المبيعة قبل القبض لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله ، ولانفوذ تصرف الوارث أو السيد فيا اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه أو مور ثه ولا وارث له غيره فات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملك بالشراء، ولا بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة ، ولاقسمته لأنها وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض قبل كالشفعة ( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) لعموم النهى السابق ولضعف الملك والثانى يصح كبيع المغصوب من الغاصب ، ومحل الحلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أوبزيادة أو ولضعف الملك والثانى يصح كبيع المغصوب من الغاصب ، ومحل الحلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أوبزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولى وأقراه فيصح ، وبناهما القاضى على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى ، والمعول عليه عدم إطلاق القولين بترجيح واحد منهما مطلقا بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك ( و ) الأصح ( أن الإجارة والرهن ) والكتابة ( والهبة ) والصدقة والإقراض

بالكيل فقبضه جزافا لايصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه (قوله ياابن أخى) ذكره تعطفا به (قوله بلا يجوز) أى لأنه لايلزم من عدم الجوازعدم الصحة كالبيع وقت نا الجمعة وكبيع العنب العاصر الحمر (قوله فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك ، بل قد يقال ، تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء اه سم على حج . ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إللانه : أى المشترى كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه إلى آخر ماذكر ، وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال أبي المشترى الأمة إلى أن قال : لأن قبض المشترى موجود في الثلاثة حكما (قوله ولا بيع العبد من نفسه) أى قبل قبضه اله سم على حج (قوله ولا قسمته) أى المبيع أى إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله لأن الرضا فيها غير معتبر (قوله وبناهما) المتبادر رجوع الضمير للأصح ، ومقابله وهو غير مراد بل الظاهر أن ثم من قال بعدم الصحة فيا و باع بمثل الثمن المشار إليه بقوله وإلا فهو إقالة النح وأن القاضي أشار إلى بناء هاتين المقالتين (قوله بل تارة يراعون) أى والغالب عليهم مراعاة اللفظ مالم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة في العقود

(قوله وخبر حكيم بن حزام) أى فى غير الطعام فهو معطوف على قوله بالإجماع ، وقوا لا لجبر من ابتاع النج بيان المستند الإجماع فتأمل (قوله ولا يرد على المصنف كما مرت الإشارة إليه إحبال أبى المشترى النخ) كأن وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها فى ملك الأب بالإيلاد أن المشترى باعها له وإلا فلا وجه لورودها (قوله فلم يملكه بالمشراء) هذا لايلائم ماقدمه فى هاتين المسئلتين ، ويوافق مامر قول الروض وما اشتراه من مورثه : ومات قبل قبضه فله بيعه وإن كان مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر ينفذ بيعه فى قدر نصيب الآخر حمى يقبضه اه . إذ هو صريح فى أنه ملكه بالشراء ، وفى كلام الأذرعي هنا مايوافق ماذكره الشارح هنا ، وبالجملة فكلامهم فى مسئلة الإرث والكتابة كالمضطرب فليحرر (قوله ولا بيع العبد من نفسه ) أى قبل قبضه (قوله ولا وكلامهم فى مسئلة الإرث والكتابة كالمضطرب فليحرر (قوله ولا بيع العبد من نفسه ) أى قبل قبضه (قوله ولا وله ولا يع العبد من نفسه ) أى قبل قبضه (قوله ولا والعبمة فى العقود النخ) صوابه و نباه بإفراد الضمير ، وعبارة القوت والوجهان إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع ، قاله فى التتمة ، وبناه القاضى الحسين على أن النظر لصيغ أو نقوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع ، قاله فى التتمة ، وبناه القاضى الحسين على أن النظر لصيغ

وجعله عوض نكاح أوخلع أو صلح أو سلم والتولية والإشراك فيه (كالبيع) فلا يصح لأن كلا منها عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع ، والثانى يصح بناء على أن العلة فيه توالى ضهانين ، وأفهم إطلاقه مينع الرهن عدم الفرق بين رهنه من البائع وغيره و بين أن يكون له حق الحبس أولا، وهو مااقتضاه كلام الروضة وأصلها وإن نقل السبكى عن النص واعتمده هو ومن تبعه أن محل منعه من البائع إن كان بالثمن حيث له حق الحبس لانتفاء فائدة الرهن إذ هو محبوس بالدين وإلا جاز . وقضية قولم وإلا جاز صحته منه بغير الثمن وإن كان له حق الحبس ، وقضية العلة خلافه وهو الأوجه ، وخرج بإجارة المبيع مالو أجر المستأجر العين المؤجرة قبل قبضها فإنها صحيحة ، لكن من المؤجر فقط لأن المعقود عليه فيها المنافع وهى لاتصير مقبوضة بقبض المين فلم يؤثر فيه عدم قبضها . لايقال : قضية العلة صحها من غير المؤجر أيضا لأنا فقول : مرادنا بنني إمكان قبض المنافع نني إمكان قبضها الحقيق لنتمر يحهم كما يأتى في السلم بأن قبضها بقبض علها ، ولقوة جانب المؤجر لم يشترط فيه هذا القبض التقديرى بحلاف غيره (و) الأصح (أن الاعتلق بخلافه) في صحح لتشوف الشارع له ، وسواء أكان للبائع حتى الحبس أم لا لقوته وإناحتاج إلى قبول كما في المجموع خلافا لمما في الشرح والروضة عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول فكالبيع وإناحتاج إلى قبول كما في المجموع خلافا لمما في المهنف في باب الوقف اشتراط قبول المعين ، وسواء أكان المشترى موسرا أم معسرا ، وإنما لم ينفذ إعتاق الراهن لمعسر لأنه حجر على نفسه . والثانى لا يصح كالبيع لاشتراكهما في إذالة الملك، وفارق الإعتاق الكتابة بأن له قوة لاتوجد فيها ، ولا يصح العتن على مال لأنه بيع ولا عن كفارة الغير في إذالة المقال العند على عال لأنه بيع ولا عن كفارة الغير

بالألفاظ ( قوله وهو ما اقتضاه كلام الروضة ) معتمد ( قوله إن كان بالثمن الخ ) ضعيف ( قوله وقضيه العلة ) وهي قوله لأن كلا منها عقد الخ ( قوله فإنها صحيحة ) أى ولو بأكثر من الأجرة الأولى أو بغير جنسها أو صفتها ( قوله فلم يؤثر فيه غدم قبضها ) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الحلع وغيرهما من كل ماملك بعقد من الأعيان وهو ظاهر ( قوله والقسمة ) أى إذا كانت غير رد " لما تقدم من قوله لأن الرضا فيها غير معتبر ( قوله وإن احتاج إلى قبول ) بأن كان على معين ( قوله عن التتمة ) زاد في المنهج الوصية أيضا فتكون الصور ثمانية ( قوله لأنه حجر ) أى بالرهن ( قوله بأن له ) أى الاعتاق ( قوله لا توجد فيها ) أى الكتابة ( قوله ولا يصح العتق على مال ) أى من غير العبد المبيع لما مر من صحة البيع العبد من نفسه ولقوله هنا لأنه بيع ( قوله ولا عن كفارة الغير ) أى بل

العقود أو لمعانيها إن اعتبرنا اللفظ فعلى الوجهين أو المعنى فهو إقالة انتهت (قوله تمليك المال فى الحال) فيه نظر بالنسبة للرهن (قوله بناء على أن العلة توالى ضهانين) ومعناه كما قال الأذرعي أنا لو نفذنا البيع لكان مضمونا عليه للمشترى الثانى ومضمونا له على بائعه ، وقد يتلف قبل القبض فقدر انقلابه من ملك المشترى الثانى إلى المشترى الأول ومنه إلى البائع قبل التلف ويستحيل ملك شخصين فى زمن واحد . واعلم أن هذا التعليل لايتأتى فى عوض الحلع وما بعده فهو ليس من محل الحلاف فكان ينبغى تأخير ذلك عن ذكر مقابل الأصح كما فى كلام غيره (قوله وقضية العلة خلافه) قال الشهاب سم : قذ يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن، وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن ، وسيأتى فى الرهن أنه لايجوزأن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولوكان القبول بمنزلة الفك لحاز ذلك (قوله والقسمة) أى قسمة غير الرد

لأنه هبة ، ويكون بنحو العتق والوقف قابضا لا بالتدبير والنزويج ونحوهما ، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له فإن قبضوه كان قابضا ( والثن المعين ) نقدا أو غيره ( كالمبيع ) في جميع مامر لعموم النهى له ، ولو أبدله المشترى بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة ، ومما شمله التشبيه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله ( فلا يبيعه البائع ) يعنى لايتصرف فيه كما بأصله ( قبل قبضه ) لامن المشترى ولا من غيره نظير مامر لعموم النهى وللعلتين السابقتين ، وكل عين بمضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك ( وله بيع ماله في يد غيره أمانة كو ديعة ) بيد المودع وشملت الأمانة مالو كانت شرعية كما لو طيرت الربح ثوبا إلى داره ويلحق به ما أفرزه السلطان لجندى تمليكا كما لا يخنى، فله بعد رؤيته بيعهوإن لم يقبضه رفقا بالجندى عليه ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك ) بيد الشريك ( وقراض ) بيد العامل سواء أكان قبل الفسخ أم بعده طهر ربح أم لا كما أطلقه الأصحاب خلافا للقاضي والإمام ( ومرهون ) بيد المرتهن ( بعد انفكاكه ) مطلقا وقبله ظهر ربح أم لا كما أطلقه الأصحاب خلافا للقاضي والإمام ( ومرهون ) بيد المرتهن ( بعد انفكاكه ) مطلقا وقبله

ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عنى ولم يذكر عوضا فأجابه (قوله وبحوهما) أى كإباحة الطعام للفقراء وبين (قوله ويكون بنحو العتق) أى وهو الاستيلاد (قوله فإن قبضوه الخ) ولعل الفرق بين إباحة الطعام للفقراء وبين الصدقة والهدية حيث لم يصح شيء منها أن كلا تمن الصدقة وما معها طريق للملك بذاته بمعنى أن صيغها محصلة للتمليك وطريق فيه ، وإن توقف تمامه على القبض وإباحة الطعام ليس فيها مايقتضي الملك لذاته وإنما يقتضيه تلازمه وهو أكلهم له مثلاكالضيف فإنه لايملك ماقدم له ، وإنما يملكه بالوضع في الفم على الراجح أو بالاز دراد على مقابله ، ثم رأيت في حج : وفارق الوقف كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما (قوله للعلتين السابقتين) هما ضعف الملك وتوالى ضانين (قوله وله بيع ماله) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لايصح بيعه (قوله إلى داره) أى الغير (قوله تمليكا) أى لا إرفاقا (قوله فله بعد رؤيته) قيد (قوله مطلقا) أذن المرتهن

(قوله فى جميع مامر) أى من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك فى أول الباب بقوله ومثله فى جميع ما يأتى الثمن انتهى . وحينتذ فتعليله بقوله لعموم النهى قاصر لاقتضائه أن التشبيه قاصر على عدم صحة التصرف قبل القبض (قوله لعموم النهى) أى فى خبر حكيم بن حزام المتقدم حيث قال فيه : يا ابن أخى لاتبيعن شيئا حتى تقبضه ، فشمل الشيء المبيع والثمن وما فى معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد (قوله إلا إن كان الاعتياض عنه بعين الثمن أو بمثله ) أى فإنه إقالة (قوله يعني لايتصرف فيه) لك أن تقول : عبارة المصنف أولى بل أصوب ، فإن عموم عدم صحة التصرف لايصح إذ منه الإعتاق ونحوه مما مر ، ولا يخرج من عبارة المصنف التصرف بغير البيع مما ذكر معه لأنه جعل هناك البيع أصلا إلا صلى ليقاس به نحوه كما قيس به ثم على أنه معلوم من التشبيه فى قوله والثمن المعين كالمبيع ومن ثم أردفه الشارح بقوله فى جميع مامر ، وإنما نص على بعض الأفراد الذى هو الأصل للإيضاح وليقاس عايه غيره مما ذكر أنه مثله فتأمل (قوله لامن المشترى ولا من غيره الخ ع) عبارة التحفة لا من المشترى إلا فى نظير مامر من بيع المبيع البائع ولا من غيره لعموم النهى ولما مر من العلتين ، ومراده بالعلتين ماقدمه كغيره عقب قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه من قوله وعلته ضعف الملك لانفساخة بتلفه كما مر ، وقبل اجماع ضائين على شىء واحد وبتأملها المبيع قبل قبضه من قوله وعلته ضعف الملك لانفساخة بتلفه كما مر ، وقبل اجماع ضائين على شىء واحد وبتأملها المبيع قبل قبضه من قوله وعلته ضعف الملك لانفساخة بتلفه كما مر ، وقبل اجماع ضائين على شىء واحد وبتأملها المبيع قبل قبلة من منه وله وعلته ضعف الملك لانفساخة بتلفه كما مر ، وقبل اجماع ضائين على شىء واحد وبتأملها المبيع قبل قبل قبله المنافقة والمنه كما مر ، وقبل اجماع ضائين على شىء واحد وبتأملها

بإذن المرتهن (وموروث) يملك الهالك التظرف فيه قبل موته ، بخلاف مالا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه ، لكنه حينند ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه ، ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة مشاعا باختيار التملك وبيع موهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه ، ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه ، بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ، ولا بيع شقص أخده بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ بها معاوضة ، ولو باغ ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بادون إذن المشترى ليتخلص من الضهان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي ؟ نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع ( وباق في يد وليه بعد رشده أو إفاقته ) لا مام الملك ، نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله ، وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ولاستيفاء الأجرة كذا قالاه ، وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ، ولا ينافيه إطلاقهم جواز إبدال المستوفى به لإمكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير ، ولو استأجره لرعى غنمه شهرا أو ليحفظ مناعه المعين شهرا جاز له بيعها قبل انقضاء الشهر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل ، كذا قاله المتولى ، وهو مبنى على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أولا ، والراجع

أم لا (قوله ومثله) أى مثل المورث (قوله قبل قبضه) أى قبل قبض الأصل له من فرعه (قوله قسمة إفراز) وهو المتشابهات (قوله بخلاف قسمة البيع) ظاهره أنه لافرق بين قسمة التعديل والردّ، وقضية كلام سم على منهج تخصيص البطلان بقسمة الرد، وكذا مقتضى تعليل الشارح بما مر فى قوله لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض قبل لكن الكلام ثم فى قسمة ما اشتراه قبل قبضه وما هنا فى بيع ماملكه بالقسمة قبل قبضه (قوله ولا بيع شقص) عطف معنى على قوله بخلاف قسمة الخ (قوله ليتخلص) أى البائع (قوله لتوجه التسليم على البائع) أى فلو لم يفعل واستقل المشترى بالقبض اعتد به حيث لم يكن للبائع حق الحبس (قوله وسلمه له) أفهم أنه يجوز له بعده قبل التسليم أو قبله ، ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لإمكان حمل ذلك بقرينة ماهنا الخ ، لكن قضية كلامه أنه ليس له إبداله بعد التسليم وقبل الشه وع فى العمل مع أنه يمكن إبداله بغيره فوله الآتى لإمكان حمل ذلك بقرينة الخ ، وإنما يحتاج إلى فليتأمل (قوله وهو تصوير) أى قوله قبل العمل ليلاقى قوله الآتى لإمكان حمل ذلك بقرينة الخ ، وإنما يحتاج إلى ذلك التصوير أن حمل قوله قبله على معنى قبل الشروع فيه وقوله بعده على بعد الشروع ، وإلا فيمكن حمل قوله فهله وبعده على كماله فيفيد جواز الحبس قبل تمام العمل (قوله إذ للمستأجر أن يستعمله فى مثل ذلك) أى فلو اختلفا قبله وبعده على كماله فيفيد جواز الحبس قبل تمام العمل (قوله إذ للمستأجر أن يستعمله فى مثل ذلك) أى فلو اختلفا قبله وبعده على كماله فيفيد جواز الحبس قبل تمام العمل (قوله إذ للمستأجر أن يستعمله فى مثل ذلك) أى فلو اختلفا

تعلم مافى كلام الشارح أوّلا وآخرا من المؤاخذات (قوله ومثله) أى ومثل ماذكر فى جواز بيعه (قوله مشاعا) أى إذا كان قدرا معلوما بالجزئية كما فى شرح الروض (قوله بل يجب) أى عند المشاحة كما هو ظاهر (قوله نعم او أكرى صباغا الخ) عبارة الشهاب حج: لامستأجر لصبغه أو قصارته مثلا وقد تسلمه الأجير، كذا قالاه، وحمل على أنه مجرد تصوير لاقيد، فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا أو بعده وقبل تسليم الأجره انتهت. فالضمير فى قوله وحمل راجع إلى قول الشيخين وقد تسلمه الأجير بدليل ماقرره بعده وبها تعلم ما فى كلام الشارج (قوله لإمكان حمل ذلك الخ) أى أو حمل ماهنا على ما إذا تصرف بغير الإبدال كما هو فى كلام الشهاب حج الذى ماهنا عبارته. واعلم أنا إذا نظرنا إلى هذا الحمل لم يتأت ماقدمهمن أن ما قاله الشيخان مجرد تصوير كما نبه عليه ذلك الشهاب سم فى عبارة حج (قوله كذا قاله المتولى) يعنى الاستئجار لرعى الغنم وحفظ المتاع ، ولا يصح كون

جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتى ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة ، ويمكن حمل كلام المتولى الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دل عليه (وكذا) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد ومنه (عارية ومأخوذ بسوم) وهو ما أخذه مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ، ومغصوب له قدرة على انتزاعه ومفسوخ فيه بعيب أو غيره بعد رد التمن لتمام الملك فى المذكورات ، وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون جميعه مفروض فيا لو سام كله ، وإلا كأن أخذ مالا من ملكه أو بإذنه ليشترى نصفه فتلف لم يضمن سوى النصف لأن نصفه الآخر أمانة فى يده ، و بما تقرر علم أن فائدة عطفه بكذا التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ضمان يد ،

في المثل فقال الأجير استأجرتني لعدد كذا وزاد المستأجر صدق الأجير ، لأن الأصل عدم الزيادة على ماقاله ، ويحتمل وهو الظاهر أنهما يتحالفان وبعد التحالف يفسخ العقد ويرجع المستأجر في الأجرة إن سلمها وإلا سقطت عنه (قوله كلام المتولى الأخير) هو قوله ولو استأجره لرعى غنمه الخ (قوله مريد الشراء) وبني مالو أخذه مريد الإجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه أو يستأجره أو يقترضة أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالترقح به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف قبل العقد وإن أخذه لما لايضمن كالإستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء الوسيلة حكم المقصد (قوله له قدرة) أى البائع أو المشترى (قوله بعد رد "المنن) أفهم أنه لايجوز بيعه قبل رد التمن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته (قوله مضمون جميعه) وفها يضمن به خلاف الراجح منه أن قيمته يوم التلف ونقل باللدرس عن فتاوى الشارح مايوافقه وعن والده أنه يضمن بأقصى خلاف الراجح منه أن قيدا الحلاف جار في المسنام سواء كان مثليا أو متقوما (قوله لم يضمن سوى النصف الخ) لوكان

الإشارة لمسئلة الصبغ والقصارة أيضا وإن كانت منقولة أيضا عن المتولى لأنه أعقبها بما ليس من كلام المتولى كما مر"، وحينئذ فالذى يفهم من سياقه أن الضمير فى قوله وهو مبنى الخ يرجع إلى مسئلة الغنم والحفظ خاصة ، فكان ينبغى حذف قوله أولا من قوله على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أولا إذ المسئلة المذكورة مبنية على جواز الإبدال لا غير، واعلم أن الشارح منا تصرف فى عبارة الشهاب حج فى مسألة الصبغ والقصارة ، وقد علمت ما فى تصرفه فيها ثم تصرف فى عبارة شرح الروض وفى عبارة والده فى حواشيه فى مسئلة الغنم والحفظ بما لا ينبغى كما يعلم ذلك بسوق حاصل ما فى شرح الروض وحواشيه ، وحاصل ذلك أن الروض لما تكلم على مسئلة الصبغ والقصارة بما يوافق مامر هنا ، قال شارحه عقبه : كذا جزم به الأصل ، ونقله فى المجموع عن المتولى وغيره ، ثم نقل أعنى شارح الروض بعد ذلك مسئلة الرعى والحفظ عن المتولى أيضا ، ثم قال عقبه : وهذا الاختلاف مبنى على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أولا ، وسيأتى بيانه فى باب الإجارة ، وقد يفرق بأن كلامن الصبغ والقصارة عين فساغ حبسه كسائر الأعيان ، بخلاف الرعى والحفظ انهى ما فى شرح الروض . ونازعه الإشارة فى كلام شرح الروض الذى أبدله الشارح بالضمير مرجعه الاختلاف الذى وقع للمتولى كما ترى ، ومعناه الإشارة فى كلام شرح الروض الذى أبدله الشارح بالضمير مرجعه الاختلاف الذى وقع للمتولى كما ترى ، ومعناه أن المتولى بنى مسئلة الصبغ والقصارة على عدم جواز إبدال المستوفى به وهو الضعيف ، وبنى مسئلة الرعى والحفظ أن المتولى بنا والمندى وقوله قلرة على الصحيح المذكور والفرق على الصحيح من جواز إبداله ، ثم أشار بفرقه الذى ذكره إلى جواز بناء المسئلين على الصحيح المذكور والفرق بينهما بما ذكره وإن نازع فيه والله الشارح ، وبهذا تعلم ما فى تصرف الشارح المذكور (قوله قدرة على انذر على المنزة على النزع فيه والله الشارح ، وبهذا تعلم ما فى تصرف الشارح المذكور (قوله قدرة على انزرعه على انزرع فيه والد الشارح ، وبهذا تعلم ما فى تصرف الشارح المذكور (قوله قدرة على انزرعه على انزرع فيه والد الشارح ، وبهذا تعلم ما فى تصرف الشارح الذكور والفرق

وشمل كلامه مالوكان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خدلافا للماوردي (ولا يصبح بيع ) المثمن الذى فى الذمة نحو ( المسلم فيه ولا الاعتياض عنه ) قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه لعموم النهى عن بيع مالم يقبض . والحيلة فى ذلك أن يتفاسحا عقد السلم ليصير رأس المال دينا فى ذمته ، ثم يدفع له مايتراضيان عليه وإن لم يكن جنس المسلم فيه ، ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين . وعلم مما تقرر أن كل مبيع ثابت فى الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لايصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما ( والجديد جواز الاستبدال ) فى غير ربوى بيع بجنسه لتفويته ماشرط فيه من قبض ماوقع به العقد ولهذا كان الإبراء منه ممتنعا ، وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذر على ( عن الثمن ) نقدا أو غيره مما ثبت فى اللمة وإن لم يقبض المبيع ، لكن حيث لزم العقد لاقبل لزومه لخبر ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال «كنت أبيع الإبل بالدنائير و آخدمكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم و آخذ مكانها الدنائير ، فأنيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفرقتها وليس بينكما شيء » وقيس بما فيه غيره ، وكائمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع ودين ضان ولو ضهان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه ، ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو المن يقصد ولو ضهان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه ، ويفارق المئمن بأنه يقصد عينه ونحو المن يقصد

المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلف فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما بلحواز أنه كان يُعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثانى أقرب اه سم على حج وهو يفيد أنه لافرق في عدم الضمان للكل بين كون مايسومه متصل الأجزاء كثوب يُريدا شراء بعضه وكونه غير متصل كالْثوبين اللذين يريد أُخذ واحدمنهما لايقال كلمن الثوبين مأخوذ بالسوم لأنه كما يحتمل أن يشترىهذا يحتمل أن يشترى الآخر . لأنا نقول هذا بعينه موجود في الثوب الواحد لأنه كما يحتمل أن يأخذه النصف من الطرف الأعلى يجوز أن يأخذه من الأسفل ( قوله وهو كذلك ) أي ثم ينزل المشترى من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أُرشُ النقص ويملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة ( قوله أُو وصفه ) فيه نظر لمما يأتى فى أواخر السلم من جواز أخذ الجيد عن ردرئ كعكسه، وعلل الشارح ثم جواز أخذ الردىء عن الجيد بأنهما إذا تراضيا به كان مسامحة بصفة ، وعلل القول بجواز استبدال أحد النوعين عن الآخر بأن الجنس بجمعهما فكان كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة قال : ورد بةرب الاتحاد هنا : أي في الصفة ، وهو صريح في جواز الاستبدال مع اختلافَ الصفة ، ويمكن الجواب بأن مراده هنا بالصفة مايظهر معه تأثير قوى بحيث يصير الموصوفين بصفتين مختلفتين كالنوعين الحقيقين ، ويدل على هذا الجواب أنهم جعلوا من اختلاف النوع الحنطة البيضاء بالسمر اءمع أن الحاصل فيهما مجرد اختلاف صفة ( قوله وعلم مما تقرر ) أى فى قوله نحو المسلم فيه الخ ( قوله لمتقويته الخ ) أما الربوى فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته الخ فهو علة لمقدر (قوله ولهذا كان الإبراء منه) أي من الربوي (قوله من جوازه) أي الإبراء فيه : أي الربوى (قوله لاقبل لزومه) انظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لايستدعى لزوم العقد بل هو إجازة ، وقد يقال إنه مستثنى ( قوله لابأس ) أى لالوم ( قوله ويفارق ) أى الثمن

أى أوكان المشترى كذلك (قوله ولا يصح بيع المسلم فيه) وكذا رأس مال السلم كما فى شرح الروض وغيره (قوله والحيلة فى ذلك أن يتفاسخا عقد السلم) أى لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان (قوله فى غير ربوى بيع بجنسه) وكذا لو اتفقا فى علة الربا دون الجئس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب ابن قاسم عن الإيعاب للشهاب حج (قوله مما يثبت فى الذمة) أى أما المعين فلا يصح فيه الاستبدال كما قدمه فى شرح قول المصنف والثمن المعين كالمبيع (قوله وكالثمن كل دين مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه

ماليته ، ولا يصبح أن يستبدل موجلا عن حال ويصبح عكسه ، وكأن صاحب المؤجل عجله والقديم المنع لعموم النهى السابق لذلك ، والثمن النقد إن قوبل بغيره ، فإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما اتصلت به الباء والمثمن مقاباه نعم الأقرب فيا لو باع رقيقه مثلا بدراهم سلما امتناع الاستبدال عنها وإن كانت تمنا لأنها في الحقيقة مسلم فيها ، ويقيد إطلاقهم صحة الاستبدال عن المتن بذلك ، هذا كله فيا لايشترط قبضه في المجلس ( فإن استبدل موافقا في ) جنس الربا كلمه عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس ) صدرا من الربا فلا يكفي التعيين عنه ( والأصح أنه لايشترط التعيين في العقد ) أي عقد الاستبدال ، لأن الصرف عما في الدمة جائز . والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين ( وكذا ) لايشترط ( القبض في المجلس ) في الأصح ( إن استبدل ما لا يوافق في العلة ) لاربا ( كثوب عن دراهم ) كما لو باع ثوبا بدراهم في المجلس ) في الأصح ( إن استبدل ما لا يوافق في العمل التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق . والثاني يشترط القبض لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم . لا يقال : حقه أن يقول كطعام عن دراهم لأن التوب غير ربوى فلا يصح أن يقال إنه لا يوافق البراهم في علة الربا . لأنا نقول : السالبة تصدق بنني الموضوع فتصدق يأن لا ربا أصلا لإطلاقهم على كل ثوب أو طعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا في علة الربا ( ولو استبدل عن القرض ) نفسه أو دينه وإن حمله بعضهم على الثاني ( و )عن ( قيمة ) يعني بدل ( المناف ) من قيمة المتقورة مومثل المثلي وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب ( جاز ) إن لم يكن ثم ربا فلا يوثر زيادة تبرع بها المؤدى يأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ، والعلم بالقدر هنا كاف ولو بإخبار المالك ، إذ القصد بها المؤدى يأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ، والعلم بالقدر هنا كاف ولو بإخبار المالك ، إذ القصد

(قوله يقصد ماليته) هو ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا . أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ماذكر فلعل التعليل مبنى على الغالب (قوله إن قوبل بغيره) يو خذ منه أن من باع دينارا بفلوس معلومة فى الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار هو الثمن لأنه النقد والفلوس هى الثمن ، والمثمن إذا كان فى الذمة يمتنع الاعتياض عنه على مافيه من الخلاف اهسم على حج (قوله اشترطت الشروط المتقدمة) ومنه التقابض ، فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ماهو من جنسها اشترط الحلول والمماثلة ، وقبض ماجعله عوضا عما فى ذمته فى المجلس وصدق على ماذكر أنه تقابض لوجود القبض الجقيقى فى العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمى فها فى ذمة المدين لأنه كان قبضه منه ورد ه إليه . ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجر التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتى (قوله الوجهان) والزاجح منهما عدم اشتراطه (قوله نفسه) بأن كان باقيا فى يد المقترض (قوله أو دينه) بأن تصرف فيه فلزمه بدله والزاجح منهما عدم اشتراطه (قوله وذلك لاستقراره) علة لقول المصنف جاز (قوله ولو بإخبار المالك)

(قوله لعموم النهى السابق) لا يخبى أن النهى السابق: أعنى فى شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إنما هوف خصوص المبيع فلا يعم الثمن إلا بتأويل (قوله هذا كله) يعنى إطلاق جواز الاستبدال عن الثمن المسادق بالقبض فى المجلس وبعدمه وكان الأولى حذف هذا كله (قوله اشترط قول البدل فى المجلس) انظر هل يشترط الحلول أيضا والظاهر نعم وكأنه تركه لأنه لازم فى التفابض فى الغالب كما مر (قوله كما لو باع ثوبا بدراهم) الكاف للتنظير (قوله تفسه) إن كانت صورته أنه يقرضه شيئا وقبل أن يقبضه إياه يبدله له ، فيرد عليه أن القرض لا يملك للا بالقبض بل بالاستهلاك عند بعضهم ، والاستبدال لا يكون إلا عن شيء مملوك ، وقد مر أنه لا يصح الاستبدال عن الثمن إلا بعد لزوم العقد ، وإن كانت الصورة أن المقترض هو الذي يبدله ، فيرد عليه أن المقترض يملك بالقبض عن الثمن إلا بعد لزوم العقد ، وإن كانت الصورة أن المقترض هو الذي يبدله ، فيرد عليه أن المقترض يملك بالقبض

الإسقاط دون حقيقة المعاوضة ، فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض وإن علم قدره غير في صحيح ( واشتراط قبضه) أي البدل( في المجلس) وتعيينه ( ماسبق) من أسهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه و إلا اشترط تعيينه . قال السبكي : وكونه حالا ومراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا فسقط قول الأذرعي أن بدل هذين لايكون إلا حالاً ، ولو عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة كان باطلاً كما أفتى به الوالد رَّحمه الله تعالى ، قال : لأنه من قاعدة مدّ عجوة ، ولا يخالف ذلك ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له على غيره بألني درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف درهم ، إذ لاضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن اللهب بالاً لف الآخر انتهٰى . فعلم منه أنه لو قال في مسئلة الصلح المذكورة عوّضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخسين دينار الم يصح ، ولهذا لوكان المصالح عنه مغينا لم يُصح الصلح على ماجرى عليه ابن المقرى في روضه لأنه اعتياض فكأنه باع أَلُّف درهم وخمسين دينارا بألني درهم وهو من قَاعدة مدّ عجوة كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة (وبيع الدين) غير المسلم فيه بعين ( لغير من ) هؤ ( عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لأنه لايقدر على تسليمه ، وهذا ما فى المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به الرانعي في الكتابة والثاني يصح ، وصححه في زوائد الروضة ونقل أن المصلف أفتى به ، وهو الموافق لكلام الرافعي في آخر الحلع، واختاره السبكي وحكي عن النص وهو المعتمد، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين خالا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ، ويشترط قبض العوضين في المجلس كما صرح به في أصل الروضة كالبغوى وهو المعتمد ، وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ، والقول بحمل الأوَّل على الربوى والثاني على غيره صحيح لعدم تأتیه مع تمثیلهما بأن یشتری عبد زید بمائة له علی عمرو ( ولو کان لزید وعمرو دینان علی شخص فباع زید عمرا دینه بدينه ) أو كان له على آخر دين فاستبدل عنه دينا آخر ( بطل قطعا ) اتحد الجنس أو اختلف وحكى الإجماع على ذلك ، والنهى عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون ، والحوالة جائزة بالإجماع مع أنها بيع دين بدين . ثم

أى فلو تبين خلافه تبين بطلانه فيما يظهر (قوله وكونه ) أى العوض (قوله فيه ) أى عقد الصلح (قوله لكن المعتمد الصحة ) أى لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلا يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين (قوله بعين ) أى أو بدين ينشئه الآن (قوله والثانى يصح ) أى سواء اتفقا فى علة الربا أو لا (قوله ومحله النخ ) أى ماذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه (قوله أو عليه بينة ) أى لاكافة عليه فى إقامتها اه حج (قوله ويشترط قبض العوضين ) أى وإن لم يكونا ربويين (قوله فاستبدل عنه دينا آخر ) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلاكأن قال : جعلت مالى على زيد من الدين لك فى مقابلة دينك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغى الصحة لأنها حوالة (قوله والحوالة جائزة ) أى فهى مستثناة (قوله مع أنها بيع دين بدين ) أى بالنظر الأكثر فروعها وإلا فقد تعطى أحكام الاستيفاء ومن ثم قيل إنها من الأبواب التى لم يطلق فيها القول

ويلزم من ذلك ثبوت بدله فى الذمة فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض لا عن نفسه . ألا ترى أن المقترض له أنَّ يمسك العين المقترضة ويدفع بدلما للمقرضوإن كانت باقية . وأما جواز رجوع المقرض فيها مادامت باقية فشىء آخر إذ هو فسخ لعقد القرض (قوله انتهى ) أى ماذكروه ، ولم يبين وجه عدم المخالفة لكنه مأخوذ من

شرع فى بيان القبض والرجوع فى حقيقته إلى العرف فيه لعدم مايضبطه شرعا أو لغة كالإحياء والحرز فى السرقة وذلك إما غير منقول أو منقول ، وقد شرع فى ببان الأول فقال ( وقبض العقار ) وبحوه كالأرض وما فيها من بناء ونخل وإن شرط قطعه و ثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ كما قالاه وهو مثال لاقيد . فإن بلغت أوان الجذاذ فالحكم كذلك كما أفاده الجلال البلقيني ، وشمل ذلك مالو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفتى للوائد رحمه الله تعالى ، ومثل الثمرة فيها فد كر زرع جاز بيعه فى أرض فإقباض ذلك ( تخليته للمشترى و تمكينه من التصرف ) فيه بتسليم مفتاح الدار إن وجاد وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله كما هو واضح مع عدم مانع شرعى أو حسى فلا يعتد به إلا ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) وكذا أمتعة غير المشترى من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة وغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره مغلطا من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتى التفريغ هنا حالا ، وبه اعتمده الأذرعي وغيره مغلطا من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتى التفريغ هنا حالا ، وبه

بترجيح (قوله ثم شرع في بيان القبض) أي البيع كما يدل عليه السياق ، لكن ماذكره فيه لايختص به بل يجرى في سائر صور القبض للموهوب والمؤجرُ وغيرهماً (قوله والرجوع ) جملة معترتضة (قوله إلى العرف) ومتى وقع الحلاف في شيء أهو قبض أو لاكان ناشئا عن الحلاف في العرف فيه . فمن عدَّه قبضاً ينسبه للعرف ، ومن نفى القبض فيه يقول العرف لايعد"ه قبضًا حج بالمعنى ( قوله ونحوه ) أى مما يعد" تابعًا له ( قوله كالأرض ) مثال للعقار (قوله من بناء ونخل) أي سواء كان رطبا أو جافا وإن كان الجاف لابقاء له لأنه لايزيد على مااوكان رطبا وبيع بشرط القطع ، وخرج بدلك الأشجار المقلوعة فلا بدّ فيها من النقل وإن كانت حية وأريد عودها كما كانت لأنها صارت منقولة ، وكتب أيضا قوله ونخل الأولى شجركما عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه فى كلام الجوهري تفسيرا للعقار ، وعبارة الهنتار العقار بالفتح مخففا الأرض والضياع والنخل اه . وعليه فقول الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم ( قوله وثمرة ) مثال لنحوه ( قواه وشمل ذلك ) أي كون القبض بالتخلية ( قوله بعد بدوّ صلاحها ) وكذا يشمل ماقبل بدوّ الصلاح وإن لم يصح بيعها إلا بشرط القطع فتكفى التخلية فيه ، لكن كلام الشارح قد يقتضي خلافه حيث قال : وشمل ذلك الخ ، دُون أن يقول : وشمل ذلك مالو باعها بشرط القطع سواءكان بعد بدوِّ الصلاح أو قبله ، إلا أن يقال : اقتصاره على ماذكر لنقله عن إفتاء والده (قوله زرع) أي بأن كان المقصود منه ظاهر (قوله تخليته) أي بلفظ يدل عليها كخليت بينك وبينه (قوله بتسليم مفناح الدار) أي إن كان مفتاح غلط مثبت بخلاف مفتاح القفل (قوله إن وجد) نعم إن قال له البائع تسلمه واصنع له مفتاحًا فينبغى أن يستغنى بذلك عن تسليم المفتاح اله سم على منهج : أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من النمَّن ويثبت للمشترى الحيار بتلفه في يد البائع وإنْ كانت قيمة المفتاح تآفهة ( قوله مع عدم مانع شرعى ) أى كشغل الدار بأمتعة غير المشترى ( قوله أو حسى ) ككونها فى يد غاصب ( قوله على البائع ) ويمكن الجواب عن المصنف بقرينة سياقه تدل على أنه أراد بالبائع ما قابل المشترى فيدخل فيه جميع ما ذكر ( قوله لتأتى التفريغ ) علة للعمل بالعرف ( قوله حالا ) أي من شأن الأمتعة ذلك بخلاف الزرع ، وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن

قولهم إذ لاضرورة الخ (قوله وذلك إما غير منقول الخ) الإشارة راجعة إلى المقبوض المفهوم من القبض (قوله كالأرض وما فيها من بناء ونخل) هذا هو حقيقة العقاركما في الصحاح وغيره فإدخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجركما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية (قوله بعد بدو صلاحها) وكذا قبله المفهوم بالأولى وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده (قوله فاقباض ذلك) عبارة التحفة :

فارق قيض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع ، واستنى السبكى الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون فلا يقدح في التحلية ، ولو جمعت الأمتعة في بيت من الدار وخلي بين المشترى وبينها حصل القبض فيا عداه ، فإن نقلت منه إلى بيت آخر منها حصل القبض في الجميع ، أما أمتعة المشترى فلا نضر ، وما قرزنا به كلام المصنف في قوله تخليته للمشترى مأخوذ من كلام الشارح حيث قال لو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرركان أقوم إلا أن يفسر القبض بالإقباض اه أى لأن القبض فعل المشترى والتخلية فعل البائع فلولا التأويل المذكور لما صح الحمل ( فإن لم يحضر المتعاقدان المبيع ) الذي بيد المشترى أمانة كان أو ضهانا عقارا أو منقولا بأن غاب عن محل العقد بناء على الأصح أنه لايشترط حضورهما عنده ( اعتبر ) في صحة قبضه إذن بائعة فيه حيث كان له حق الحبس و ( مضى زمن يمكن ) فيه ( المضى إليه ) في العادة مع تفريغه مما مر ( في الأصح ) لأن الحضور إنما اغتفر الممشقة ولا مشقة في اعتبار مضى ذلك . والثاني لا يعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور . واعلم أن المبيع إما عقار أو منقول غائب بيد البائع فلا يكفي مضى زمن إمكان تفريغه ونقله ، بل لابد من تخليته ونقله بالفعل حيث كان مشتغلا ، وأما مبيع حاضر منقول أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشترى

التفريغ منه حالا لايمنع وجوده من القبض ، ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القبض (قوله وبعض الماعون) ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير فيا يظهر ، أما صغير الجرم كبير القيمة كجوهرة فيمنع من صحة القبض في المحل الذي يعد حفظا له كخزانة مثلا كما شمله المستثنى منه ، ثم رأيت سم على حج شرح بذلك (قوله حصل القبض فيا عداه) ظاهره وإن كانت الأمتعة في جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض فيا عدا الموضع الحاوى للأمتعة عرفا (قوله أما أمتعة المشترى) محترز قوله وكذا أمتعة غير المشترى النغ ، والمراد بالمشترى من وقع له الشراء ، فيقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من صحة القبض لأنها تمنع من دخول المبيع في يد من وقع له الشراء (قوله وما قررنا به كلام المصنف ) من قوله أي إقباض الخ (قوله فلولا التأويل المذكور ) هو قوله أي إقباض ذلك (قوله فيان لم يحضر المنعاقدان) شمل ذلك ما لو لم يحضر واحد منهما أو حضر أحدهما دون الآخر ، كما لوكتب أحدهما بالبيع أوالشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيا لو غاب معا أو المشترى ، أما لوكان المشترى حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن معا أو المشترى ، أما لوكان المشترى حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن عنده ، أي لومن غل العقد ) أي عامد و لكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه (قوله عن على المقدل أيضا اله منهج (قوله والثاني لا يعتبر ) وينبني على الخلاف صحة التصرف فيه وما لو تلف مر ) أي ومع نقل المنقول أيضا اله منهج (قوله والثاني لا يعتبر ) وينبني على الخلاف صحة التصرف فيه وما لو تلف قبل إمكان الموصول فيصح ، ويدخل في ضمان المشترى على الثاني دون الآول (قوله غائب) قيد في كل من العقار

أى إقباض ذلك ، وما صنعه الشارح يازم عليه أن يصير قول المصنف وقبض العقار بلا خبر (قوله فى قوله تخليته الممشترى) صوابه فى قوله وقبض العقار لأنه هو الذى قرره بقوله فإقباض ذلك على ما فيه ، أو أن المعنى : وما قررنا به كلام المصنف فى صحة حمل قوله تخليته (قوله إلا أن نفسر القبض بالإقباض ) أى وإن كان خصوص الإقباض ليس شرطا إلا إذا كان المبائع حق الحبس ، فالتفسير المذكور لصحة الحمل ليس غير (قوله إذن بائعه فيه حيث كان له حتى الحبس) لا يخنى أن هذا معتبر مطلقا سواء فيه الحاضر والغائب (قوله واعلم أن المبيع) يجب حلف هذه الثلاث كلمات والاقتصار على قوله إما عقار الخ ، وقراءة أما بفتح الهمزة فى الموضعين كما هو واضح كذلك فى التحفة إذ هما مفهومان لما حمل عليه كلام المصنف (قوله إذا كان مستقلا) لعله احترز به عما إذا كان

وهو بيده فيعتبر في قبضه همي زهن يمكن فيه النقل أوالتخلية مع إذن البائع إن كان لهحق الحبس، وغيريد المشترى والبائع كيد البائع (وقبض المنقول) حيوانا والبائع كيد البائع (وقبض المنقول) حيوانا أو غيره مما يمكن تفاوله باليد في العادة أولا يمكن كسفينة يمكن جرها (تحويله) أى تحويل المشترى أو نائبه له من محله إلى محل أخور مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي لغير المشترى ، ومثلها في ذلك كل منقول لابد من تفريغه مما يعد فل في العادة ، وكتحويل الحيوان أمره له يالتحويل فلا يكني ركوبها واقفة ولا استعمال العبد

والمنقول (قوله وهو بيده) أي حكمًا ، أما لوكان بيده حقيقة لم يشترط مضى زمن بل إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا لهلا أه منه ، ومثله في حاشية سم على منهج عنه ، ثم نقل عنه أنه قال بعد ذلك : ينبغي أنه لابد من مضى زمن بعد العقد يمكن فيه نناواه ورفعه أه . أقول : وهذا هو قياس اعتبار مضى زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيا اوكان غائبا وهو بهد المشترى فتأمله ( قواه أو التخلية ) ليسالمرَاد بها التخلية حقيقة بلتحمل على إمكان التفريغ منه ، وعبارة سم على حج قوله أو التخلية لعل المراد بها الاستيلاء ، وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار الخالى من أمتعتة غير المشتَرى قبضه بالاستميلاء عليه مع الإذن إنكان للبائع حق الحبس ، ولا يعتبر فيه تفريغ إذ ليس فيه مايعتبر تفريغه ، فإذا كان في يد المشترى لم يعتبر في قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء علميه (قوله كسفينة )ع ولوكانت كبيرة وهي على البر اكتنى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه مر . وقال : إذا كنانت لاتنجر " بالجور فهمي كالعقار سواءكانت في البر أو البحر ، وإلا فكالمنقول سواءكانت في برّ أو بحر قال : وينبغي أن يُكُون المراد بكونها تنجرٌ بجره ولو بمعاونة غيره على العادة ، ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لايقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضاً أنه ينجر بجره مع الحلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الحلق الكثير لها اه سم على منهج وهو واضح (قوله تحويله ) أى ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا و ثوبا هو حامله ، فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج . وقضية اعتباركون المتبوع بعض المبيع أنه لايكني في قبض الثياب المشتر اه كون العبد تحوّل بها إلى مكان آخر ، وقضيته أيضا أنه لو اشترى سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكني تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر ، وفي سم على منهج وخرج به تحوله نفسه فلا يكني وإن وضع يده عليه ، ويصرح به قولؤ فلو تحول بنفسه ثم وضع المشترى يده عليه لايكون كافياكما يستفاد من تعبيره بالتحويل دون التحوّل اهربالمعني .

[ لهرع ] حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لابد من وضعه ؟ مال مر إلى الثانى لأنه لا يعد أنه نقله إلى بعد وضعه فليحرر اه سم على منهج (قوله مما يعد ظرفا) قضيته أنه لا يشترط تفريغ المدابة مما على ظهرها ، وبه صرح حج ونظر فيه عميرة ، ومما يعد ظرفا الصندوق فيشترط لصحة قبضه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع مافيه كنى فى قبضهما تحويل الصندوق (قوله فى العادة) وينبغى أن مثل ذلك فيا يظهر مالو باع الشجرة من الثمرة لأنها وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظروف دون الثمرة غيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة لأنها وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظروف لأن وجود الثمرة على الشجرة مان من التصرف فيها (قوله أمره له بالتحويل) أى حيث امتثل أمره وتحوّل بالفعل ،

المنقول غير مستقلكالفوقانى من حجرى الرحاأى فلا يشترط نقله (قوله أو التخلية) لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع ، وإلا فلا معنى لمضى إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل .

كذلك ولا وطء الجارية ، وقول الرافعي في كتاب الغصب : لو ركب المشترى الدابة أو جلس على الفراش حصل الضهان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإلا فلا مسلم في الضمان غير مسلم في التصرف للنهى الصحيح عن بيع الطعام حتى يحوّلوه ، ولا بد أن يكون المقبوض مرئيا للقابض كما في البيع ، نص عليه في الأم واعتمده الزركشي وغيره ، وظاهره عدم الفرق بين الحاضر والغائب ، وحمله بعضهم على الحاضر دون ألغائب لأنه يتسامح فيه مالا يتسامح في الحاضر ، و و و الاكتفاء في الثمرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثني ذلك من كلامه هنا وأن إتلاف المشترى قبض وإن لم يجر نقل . قال ابن الرفعة كالماوردى : والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم ، إذ لاضمان فيها حتى يسقط بالقبض ، ولو باع حصته من مشترك لم يجز له اذن في قبضه إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكم ، فإن أقبضه البائع صار طريقا في الضمان والقرار فيا يظهر على المشترى عالما

أما لو أمره به ولم يتحوّل فلا يكون قبضا ، ومثله مالو تحوّل لجهة غير الجهة التي أمره بها (قوله كذلك) أي واقفا 🥆 ﴿ قُولُهُ مُسَلِّمٌ فَى الْضَهَانَ ﴾ وقياس مايأتي فيما لو قبض المقدّر جزافا من أنه يضمنه ضمان عقد أنه هنا كذلك لحصول الإذن في قبضه ( قوله مرئيا للقابض ) أي وقت القبض أيضا كوقت الشراء ، وعليه فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ، و لو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتنى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه وإن لم يره ، و.قتضاه أنه لايشترط في الموكل حينئذ الإبصار لعدم اشتراط رؤية مايقبضه ، هذا ومقتضى كلام الشارح اعتماد التعميم حيث جعله ظاهر النص وجعل الحمل مقابله ولم يصرح باعتماد الحمل. فإن قلت: الأعمى يصح السلم منه ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ، وظاهره أنه لافرق فى المسلم فيه بين كونه حاضرا وقت القبض أو غائبًا . قلت : الظاهر أنه لايتصور فيه القبض مع الغيبة لأن عقد السلم ورد على ما في اللَّمة وما فيها ليس متعينا في عين من الأعيان حتى لو وكل من يعينه لايتعين كونه عن المسلم فيه بمجرد التعيين ، وإنما بحصل ذلك بقبضه فشرط لصحته توكيل ومن لازمه الروئية، بخلافماهنا فإن المعقود عليه متعين لورود العقد عليه ، ثم ماذكرمن أن المسلَّم فيه لايتأتى قبضه في الغيبة ظاهر في الأعمى لأنه لايعقد إلا على ما في الذمة ، وعليه لو أسلم البصير معينا لمن هو في يده اكتنى في قبضه بمضي " زمن يكن فيه الوصول إليه ( قوله وظاهر عدم الفرق ) معتمد ( قوله بين الحاضر والغائب ) لعل المراد بااروئية بالنسبة للغائب أن يكون مستحضراً لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك ، سواء كان هو العاقد أو غيره كأن وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذاكان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذاك ولا يكتني بروئية الوكيل (قوله وحمله بعضهم) هو حج (قوله والقسمة) أي قسمة الإفرازكما تقدم له عند قول المصنف وموروث ، وعبارة سم على حج : قال في الروض وشرحه : وله بيع مقسوم قسمة إفرازقبل قبضه ، بخلافقسمة البيع : أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه اه ( قوله حتى يسقط بالقبض) قال حج : وفيه نظر مأخذه ما مرّ أنّ علة منع التصرف قبل القبض ضعف الملك لاتوالى ضمانين كما مر ( قوله من مشترك ) أي عقارًا كان أو منقولًا على مايقتضيه إطلاقه وسيأتى في كلام سم عنه مايخالفه ، وهو أقرب . ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشترى يخشى ضياعه بخلاف غيره ( تموله لم يجز له اذن ) أى ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر مر اه سم على حج وعبارته على منهج.

[ فرع ] اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لايشترط في صحة القبض إذن شريك

<sup>﴿</sup> قُولُهُ إِذْ لَاضَهَانَ فَيُهَا الْحُ ﴾ فيه نظر ظاهر ، إذ لاتلازم بين رفع الضَّهان وصحة التصرف ، ثم رأيت الشَّهاب حج

بالحال أو جاهلا لحصول التلف عنده وإن خص بعضهم ضهان البائع بحالة الجهل لأن يد المشترى فى أصلها يد ضهان فلم يوثر الجهل فيها ، ولو اشترى الأهتعة مع الدار صفقة اشترط فى قبضها نقلها كما لو أفردت ، ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماور دى كما لو اشترى شيئا فى داره فإنه لابد من نقله وما فرق به بينهما غير معمول به (فإن جرى البيع) فى أى مكان كان وأريد القبض والمبيع ( بموضع لايختص بالبائع ) يعنى لايتوقف حلى الانتفاع به على إذن كمسجد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه (كنى) فى قبضه (نقله إلى حيز) منه لوجود التحويل من غير تعذر ، وقوله لايختص بالبائع قيد فى المنقول إليه لامنه، فلوكان بمحل يختص به فنقله لما لايختص به كنى، وهنول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور (وإن جرى) البيع ثم أريد القبض والمبيع (فى دار البائع ) يعنى فى محل له الانتفاع به ولو بنحو إجارة وعارية ووصية وقف (لم يكف ذلك) النقل فى قبضه (إلا بإذن البائع) فيه لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها تبها. نعم لوكان يتناول باليه ووقف (لم يكف ذلك) النقل فى قبضه (إلا بإذن البائع) فيه لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها تبها. نعم لوكان يتناول باليه

البائع بل يكنى إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشترى لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لمر بحثا اه . أقول : وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك ، فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشرياك لم يصح القبض ، فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه ، وفي سم على حج أيضًا مانصه : ومع ذلك : أي عدم جواز إذن البائع إلا بإذن الشريك القبض صحيح كما هو ظاهر مر فهو موافق لما في الشرح هنا بخلاف كلامه في حاشية المنهج (قوله اشترط في قبضها) أي الأمتعة نقلها يستثني من ذلك مالو اشترى دارا بها بثر ماء فإنه لا يتوقف قبض الماء على نقله لكونه يعد " تابعا بالإضافة إلى المقصود ، ثم رأيت سم على منهج صرح بذلك نقلا عن مر : أي ولا يخالف هذا مالو اشترى عبدا مع ثوب هو حامله أو صندوقا مع مافيه حيث اكتنى في قبضهما بتحويل العبد ونقل الصندوق فإن كلا المبيعين هناك منقول فاكتنى في قبضهما بنقلهما معا بخلاف ما هنا ( قوله لم يكف ) أي عن نقل الصبرة فلا بدّ من النقل وإن ترتب على نقلها فسادها كمخزن ملآن زيتونا وترتب على نقل الزيتون فساده فلا بد من نقله ، وهل يشترط لصحة قبض المكان تفريغه من الصبرة لكونها في يد البائع وضهانه و إن كانت ملكا للمشترى أولالصدق متاع المشترى عليها وهولايشترط التفريغ منه كما سبق؟ فيه نظر ، والْأقرب الثاني (قوله وقد ظن رضاه) ليس بقيد َلما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى الخ ، أو محمول على ١٠ إذا كان مشتركا بين البائع والمشترى ( قوله قيد فى المنقول إليه لا منه ) إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اله سم على حج ( قوله والمبيع في دار البائع ) دخل فيه مالو كانت الدار للبائع واكنها مغصوبة منه تحت يد المشترى ، وعليه فلابد من إذن البائع فى نقل المبيع إلى موضع منها ، وقد يقال : لايتوقف على إذنه لأن يد الغاصب لم تزل عنها فلا تعد يد البائع عليها من حيث الملك مانعة من دخول المبيع في يد المشترى (قوله له الانتفاع به) أى دون المشترى فلا يرد الموات ونحوه ،

نظر فيه (قوله وإن خص بعضهم النخ) صوابه كما عبر به الشهاب حج خلافا لمن خص الفهان بالبائع في حالة الحمل لأن يد المشترى النخ (قوله وقد ظن رضاه) وكذا إن لم يظنه كما سيأتى فى الشرح (قوله قيد فى المنقول إليه) قال الشهاب سم على التحفة : إن أراد عمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال (قوله فى محل له الانتفاع به) شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر إلا أن يقال مراده فى نفسه فلا إشكال (قوله فى محل له الانتفاع به) شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر إلا أن يقال مراده

غادة فتناوله ثم أعاده كنى ، لأن قبض هذا لايتوقف على ئقبل آخر فاستوت فيه الأحوال كلها ( فيكون ) مغ حصول القبض ( معيرا للبقعة ) التى أذن فى النقل إليها كما لو استارها من غيره ، وقوله لم يكف محله بالنسبة إلى التصرف ، أما بالنسبة إلى حصول الضهان فإنه بكون كافيا لاسئيلائه عليته ، وكذا لو أذن له فى مجرد التحويل وإن لم يكن له حق الحبس فيا يظهر خلافا لبعض المتأخرين ، هذا كله فى منقول بيع بلا تقدير ، فإن بيع بتقدير فسيأتى ، ولا يشكل على ما تقرر من كونه معيرا للبقعة بالإذن وإن كان الاستحقاق بعارية مع أن المستعير لا يعير لما يأتى أن له إقامة من يستوفى له المنفعة لأن الانتفاع واجع إليه ، وما هنا من هذا إذ النقل للغبض انتفاع يعود آللبائع ببراءته عن الضهان فيكنى إذنه فيه ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع ، وحينئذ فتسميته فى هذه مديرا باعتبار الصورة لا الحقيقة ، ولو جرى والمبيع في دار أجنبى لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا كذا قبل ، والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله فى المخصوب ، بخلاف المشترك بين البائع وغيره ولو المشترى فلا بد من إذنه لأن له يدا عليه وعلى ما فيه فتستصحب لترجحها بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده فلا بد من إذنه لأن له يدا عليه وعلى ما فيه فتستصحب لترجحها بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده قبض قبض ، بغيره من حقيقة وضعها ، وقبض ولمن نهاه . نعم لو خرج مستحقا لم يضمنه لأنه لم يضع يده عليه ، وضهان البد لابد فيه من حقيقة وضعها ، وقبض الجوء الشائع بقبض الجديع

لكنه يخرج مالوكانت الدار مغصوبة بيد البائع فلا يتوقف النقل فيها - لى إذن البائع لأنه لايد له على المكان فنقل اشترى له فيه بلا إذن كنقله إلى مغصوب بيد آخر و هوكاف (قوله ثم أعاده) مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده ( قوله معيرا للبقعة) قال حج : قال الفاضي و تبعوه وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو مهار في حيز يختص الباثع به ، وعمله أن وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع كما هوظاهر آه . أقول : وقضية كلام شرح المنهج غلافه ، سيا وقد قال : ويمكن دخوله أي المتاع في قوله ما لايختص باثع به لصدقه بالمتاع وهو من حيثَالمعني ظاهر لأنه أذن في وضع المتاع في الكان كأن وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن الباثع فلا يحسن **قوله وكنقله بإذله** نقله إلى متاع بملوك له أومعار الخر قوله أما بالنسبة إلى حصول الضمان) أى ضمان يد فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن ( قوله وكذاً ) أى فلا يكنى ( قوله لو أذن له ) قال سم على حج : وينبغى أن الأمر كذلك إذا لَم يحصل إذن مطلقا (قوله فيا يظهر) نقل سم على منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه ، ثم قال : لكن في تخييلي أن مر نقل عن والده واعتمده خلاف هذا القيد : أي فلا يكني مجرد الإذن في النقل سواءكان له حق الحبس أُولا الله ( قوله وإن كان الاستحقاق ) أي للبائع ( قوله باعتبار الصورة ) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يَد المشترى لم يضمن ، وهو ظاهر لما ذكره من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير (قوله فلا بد من إذنه ) أي ولا يتوقف على إذن شريكه ( قوله بقيده المـار ) وهو كونه بحيث يمكن تناوله باليد وعلم به ولا مانع ( قوله لم يضمنه ) أي المشتري وإن أمره بوضعه ( قوله وقبض الجزء الشائع ) خرج به المعين فلا يصح تمبضه إلا بقطعه سواءكانت تنقص قيمته بقطعه أم لا ، ولعل وجهه أن المعين لما كان المقصود من العقد عليه الانتفاع به وجده اشترط لصحة قبضه قطعه ليحصل المقصود به ، بخلاف الشائع فإنه لايتأتى الانتفاع به وحده و إنما يكون

بالانتفاع أخص من مجرد الارتفاق بقرينة قوله بنحو الخ ( قوله لايتوقف على نقل الغ ) عبارة التحفة : لايتوقف على نقل المخ ) عبارة التحفة : لايتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها انتهت : أى فلا يشرط نقله عن محل البائع ( قوله مع أن المستعير لايعير )

والزائد أماينة :

[ فرع ] زاد الترجمة به (للمشتري قبض المبيع) استقلالا (إن كان الثمن مؤجلا) وإن حل ولم يسلمه على الأصح إذ لا حق له في الحبس (أو) كان حالا كله أو بعضه و (سلمه) أى الحال ويقوم مقام تسليمه عوضه إن استبدل عنه أو صالح منه على دين أو عين فيا يظهر ولو بإحالته الستحق له بشرطه وإن لم يقبضه في مسئلة الحوالة لانتفاء حق البائع في الحبس حينئذ (وإلا) بأن كان حالا من الابتداء ولم يسلم جميعه لمستحقه (نلا يستقل به) بل لابد من إذن البائع لبقاء حق حبسه ، فإن استقل رده ولم ينفذ تصرفه فيه . نعم يدخل في ضمانه فيطالب به لو خرج مستحقا و يعصى بذلك ، وقول بعضهم هنا : إنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن غرج مبنى على أن المراد بالضمان ضمان العقد ، والراجع أنه ضمان اليد ، ولو أتلفه البائع في يد المشترى ففيه وجهان : أوجههما كما علم مما مر الانفساخ (ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا) بالمعجمة (وحنطة كيلا أو وزنا)

بجملة ماهو جزء منه فجعل قبضه بقبض الجميع ، اكن في سم على منهج عند قول المصنف أول المبيع ولا يصح بيع جزء معين تنقص بفصله قيمته أو قيمة الياقي ما حاصله أنه قد بقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الحملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه ( قوله والزائد أمانة ) أي إذا قبضها انقل يد البائع عنها فقط ، أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل علفها في مقابلة الإنتفاع بها فإجارة فاسدة ، فإن تُلفت بلا تقصير لم تضمن ، وإنَّ أذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شيء فعارية ، وإنَّ وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره أبن أبي شريف ( قوله زاد الترجمة ) ولعل حكمة الزيادة في هذا وما بعده التنبيه على ابتنائه على ماقبله ( قوله استقلالا ) بمعنى أنه لايتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه فى القبض ، ولكن لوكان المبيع فى دار البائع أو غيره فليس للمشترى الدخول لأخذه من غير إذنًا في الدّخول لما يتر تب عليه من الفتنة وهتك المك الغير بالدخولُ بلا ضرورة ، فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب ( قواه فيما يظهر ) ظاهره رجوعه لكل من قوله استبدل أو صالح ، وعبارة حج بعد قوله إن استبدل عنه وكذا لو صالح منه على دين أو عين على الأوجه وهي تفيد أن ماقبل كذا منقول هذا ، وصريح قوله وَيِقوم مقام تسليمه الخ أنه لو تعوض عن الثمن عينا من المشترى ولم يسلمها للبائع لم يجز للمشترى الاستقلال بقبض المبيع ، ثم رأيت سم على منهج قال ما نصنه : قوله وللبائع الخ ع قال الغزالى : لو استبدل عن النمن ثوبا فليس له الحبس لقبضها وفيه كلام آخر اه عراق . وقد يقال معنى قول الشارح ويقوم مقام تسليمه عوضِه أنَّه على تقدير مضاف : أي تسليم عوضه فيخالف قول العراق ليس له الحبس ويوآفقه ما اقتضاه قوله وفيه كلام آخر ( قوله بشرطه ) هو مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة ( قوله نعم يدخل في ضمانه ) ضمان يد ، فإذا تلفُ في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمُه البدل الشرعي كما يأتي (قوله وقُول بعضهم ) جرى عليه حج (قوله ولو أتلفه) أي المبيع الذي اسقل بقبضه المشترى (قوله الانفساخ) أي ويسقط الضمان عن المشترى

يجب حذف لفظ مع إذ مابعده هو فاعل يشكل كما يعلم بمراجعة عبارة التحفة (قوله إذ لا حق له ) يعني البائع المفهوم من المقام (قوله عوضه) أى تسليمه بقرينة قوله فيا يأتى وإن لم يقبضه فى مسئلة الحوالة فاقتضى أنه لابد من القبض هنا (قوله المستحق له ) معمول لقول المصنف سلمه ، وإنما قال المستحق له ولم يقل البائع ليشمل الموكل والمولى بعد نحو رشده ونحو ذلك ، وقوله بشرطه : أى بأن كان المستحق أهلا للتسليم ليخرج نحو الصبى ، وظاهر عبارة التحفة أن قوله بشيرطه يرجع للحوالة وكل صحيح (قوله لم يثبت الرد على البائع ) أى لم يثبت المشترى الرد القهرى على البائع أى لانه عيب حادث فى بده على هذا (قوله والراجع أنه ضمان اليد) أى فله الرد على البائع إذا

ولمبن عدًا ( اشترط ) فى قبضه ( مع النقل ذرعه ) فى الأوّل ( أو كيله ) فى الثانى ( أو وزنه ) فى الثالث أو عده فى الرابع لورود النص فى الكيل فى خبر مسلم « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله » دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل ، وليس بمعتبر فى بيع الجزاف بالإجماع فتعين فيا قدر بكيل وقيس به البقية ، وعبر بأو تارة وبالواو أخرى لما علم من كلامه من تعذر اجتماع الذرع مع غيره بخلاف الوزن والكيل ، أو لئلا يتوهم اشتراط اجتماعهما وإنما قدر بأحدهما ولابد من وقوع ذلك من البائع أو نائبه ، فلو أفن للمشترى أن يكتال من الصبرة عنه لم يجزلاتحاد القابض والمقبض كما ذكراه هنا ، وما وتع فى كلامهما قبل ذلك مما يخالفه يمكن تأويله ، ولو قبضه جزافا أو أخذه بمعيار غير ما اشتراه به كان ضامنا أخذا مما مر لا قابضا ، فلو تلف فى يده فنى انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولى المنع لتمام القبض وحصول المال فى يده حقيقة وإنما بتى معرفة مقداره وهو المعتمد،

وكأن البائع استرده (قوله وقيس به البقية) أي من كل مابيع مقدرا (قوله وبالواو أخرى ) ليس في هذه النسخة تعبير بالوآو بالنسبة الموله اشترط مع النقل ذرعه الخ ، فمرآده بقوله وعبر بالواو الخ قوله كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا فعبر بالواو في قوله وحنطة كيلا وبأو في قوله أو وزنا لئلا يتوهم من التعبير فيها بالواو جواز الجمع نى الحنطة بين الكيل والوزن معأن الجمع بينهما مفسد للعقد (قوله وأنما قدر) أى وإنما يقدر بأحدهما نقط ( قوله أن يكتال من الصبرة ) أى بعد عقد البيع ( قوله يمكن تأويله ) أى كأن يقال أذن له في تعيين من يكتال للمشترى عن البائع كما يوخذ من قوله الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لى منك اليخ ، أو يقال إن البائع أذن للمشترى في كيله ليعلماً مقداره نقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار ، فكيل المشترى ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع (قوله كان ضامنًا ) ثم لو تنازعا مع البائع في مقداره فينبغي تصديق البائع لأنالمشترى النزم الثمن بالعقد وهو يريد حط شيء منه والأصل عدم مأيوجب السقوط ( قوله أخذا مما مر ) أي في مطلق الضمان فلا ينافي في ما يأتي أنه ضمان عقد ( قوله صحيح منهما المتولى المنع ) وعليه فهو مضمون ضان عقد ، فإذا تلف في يده لاينفسخ العقد ويستقرّ عليه الثمن ( قوله وهو المعتمد ) وعليه فلعل الفرق بين هذا وما تقدَم فيا لو نقله بغير إذن من أنه مضمون ضمان يد أن حق الحبس للبائع مانع من زوال يده عن المبيع حكمًا، وفي مسئلتنا لما لم يكن لبحق واوكان الغرض منالتقدير مجرد • حرفة القدركم يبقللبائع به تعلق ألبتة بل زالت يده عبه حسا وحكمًا ، فكان الحاصل من المشترى قبضا حقيقيا ، وعدم نفوذ تصرفه فيه لاينافي ذلك لجواز أن يكون عدم النفوذ لمجرد عدم علمه بمقدار حقه ، لكن هذا الفرق قد يتخلف فيما او أذن له البائع في مجرد النقل فنقله إلى موضّع من دار البائع ، إلا أن يقال لما كان المنقول إليه حقا للبائع ولم يأذن في النقل إليه كان وضع

تعيب وينفسخ العقد إذا تلف (قوله فى الأول) يعنى المذروع ، وقوله فى الثانى يعنى المكيل ، وقوله فى الثالث يعنى الموزون ، وقوله فى الرابع يعنى المعدود ( آوله لما علم من كلامه ) أى هذا ، وإيضاح ذلك حسب ماظهر لى أنه لما كان المكيل متعذرا مع الذرع لم يضره عطفه عليه بالواو لعدم تأتى التوهم فيه ، بخلاف الوزن مع الكيل لو عطف فيهما بالواو لتوهم اشتراط اجتماعهما فعطف الوزن بأو لدفع هذا التوهم ، وعليه فكان الأولى حذف أو من قول الشارح أو لئلا يتوهم النح ليكون علة لما قبله ، وانظر مامعنى قوله وإنما قدر بأحدهما ، ولعل مراده به أنه لا يصح التقدير إلا بأحدهما ، فالتقدير بهما مفسد وإن كان هذا بعيدا من عبارته (قوله كان ضامنا) أى ضمان عقد ليوافق ترجيحه عدم الانفساخ الآتى ، وبه صرح الشهاب سم ، وقوله لاقابضا : أى قبضا مجوزا للتصرف كما فى شرح الروض : أى لا نتفاء شرطه من التقدير (قوله لتمام القبض ) أى المضمن كما علم مما مر

وسكت الشيخان عن ترجيحه هنا لأنهما جريا عليه في باب الربا ولو تنازعا فيمن يكيل نصب الحاكم كيالا أمينا يتولاه ، ويقس بالكيل غيره وأجرة كيال المبيع أو وزانه أو من ذرعه أو عد ومؤنة إحضاره إذا كان غائبا إلى محل المقد : أى تلك المحلة على البائع ، وأجرة نحوكيال الثمن ومؤن إحضار الثمن الغائب إلى محل العقد على المشترى وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول عليه أيضا ، و قياسه أن يكون في الثمن على البائع ومؤن نقدالثمن على البائع ، وسواء أكان الثمن ، وقياسه أن يكون في الثمن وسواء أكان الثمن معينا أم لا كما أطلقاه ، وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن ، هينا ، ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غشر وتعدر الرجوع على المشترى فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافي وهو المعتمد وأنتي به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن قيده الزركشي بما إذا كان متبرعا لكن لا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط فإنه لا أجرة له ، أى إذا كان الغش معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الإجارة لايقال : قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول : فهو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد ، والحجهد غير ، قصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشيء (مثاله والحجهد غير ، مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشيء (مثاله

المشترى له فيه لغوا فكأن يد البائع لم تزل عنه ، فأشبه مالو أذن له في نقله فلم ينقله من موضعه (قوله أى تلك المحلة) أى لاخصوص ، وضع العقد (قوله إلى محل العقد) أى تلك المحلة (قوله المنقول عليه) أى المشترى ظاهرو وإن بيع مقدرا وهو واضح ، وعبارة حج بخلاف النقل المتوقف عليه القبض فيا بيع جزافا ، ولعله إنهما قيد بالجزاف لأنه الذى يحتاج إلى التحويل دائما ، وأما المقدر بنحو الكيل فقد لايحتاج إلى نقله بعد التقدير بخواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشترى فيتناوله بيده ويضعه في مكان لايختص بالبائع (قوله معينا أم لا) خلافا لحج (قوله الحمراني) بالكسر والسكون إلى العمرانية ناحية بالموصل اه لب اللباب للسيوطي (قوله غش) أى زيف (قوله فلا ضان عليه) أى النقاد .

[ فرع ] لو أخطأ القبانى فى الوزن ضمن كما لو غاط فى النقش الذى على القبان ، ولو أخطأ نقاش القبان كأن قال هو مائة فبان أقل أو أكثر ضمن : أى النقاش لأنه ليس بمجهد : أى بخلاف النقاد اله عبد البرّ على منهج وأقول : فى تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشترى وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير أيضا وهو لايقتضى الضهان ، وكذا لو أخطأ الكيال أو العداد لأن كلا من الثلاثة غير عجهد فيه فينسبون فى خطئهم إلى تقصير ، وينبغى أن مثل ذلك فى الضهان بالأولى ، واو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب مثلا والجدد والمقصوص وما لو كان لايعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع (قوله لا أجرة له) أى فيا غلط فيه فقط دون البقية (قوله والمجتهد غير مقصر ) مفهومه أنه إن قصر فى الاجتهاد أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ضمن ، وصرح به حج فى الشق الثانى ، وعليه فانظر الفرق بينه وبين نظائره من التغرير ، ومنها ما لو أخبره بحسن سلعة ونفاسها واشتراها بثمن كثير اعتمادا على إخباره فإنه لايضمن ، وما لو غر بحرية أمة والغار غير السيد فإنه لاضهان عليه على ما هو مبين فى محله ، ولعله أن الناقد غيزلة الوكيل عن المشترى فى بيان زيف الثين فكانت يده على الثمن إذا أخذه كيد الوكيل ، والوكيل إذا خان فيا وكل فيه ضمنه فجعل التقصير من النقاد كان تعده على الثمن إذا أخذه كيد الوكيل ، والمنا بالماقاد مثله .

[ تنبيه ] لو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد ( قو له والقول بأنه هنا مغرر ) أي حامل له على الغرر .

<sup>(</sup> قوله المحتاج إليه في تسليم المبيع ) صوابه قبض المبيع إذ الضمير في عليه للمشترى وبه عبر في التحفة

بعثكها) أى الصبرة (كل صاع بدرهم أو) بعتكها بكذا (على أنها عشرة آصع) و10 نظر به فى المثال الثانى من أنه بُعِمَلُ الكَّيلُ فيه وصفاً كالكتابة في العبد فينُبغي أن لايتوقف قبضه عليه ردٌّ بأن كونه وصفا لاينافي اعتبار التقدير فَى قَبْضَه لَأَنه بِذَلك الوصف سمى مقدرًا بخلاف كتابة العبد ( ولوكان له ) أى لبكر (طعام ) مثلا ( مقدّر على زيد )كعشرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل ) بكر ( لنفسه ) من زيد : أي يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل فى ملكه ( ثم يكيل لعمرو ) لتعدد الإقباض هنا ، و من شرط صحته الكيل فلزم تعدده لأن الكيلين قد يقع بينهماً تفاوت ، وللنهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان : يعني صاع البائع وصاع المشترى ، واوكال لنفسه وقبضه ثم كالد لغريمه فرّاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يوثر فتكون الزيادة اه والنقص عليه ، أو بما لايقع بين الكيلين فالكيل الأوّل غلط فير د " بكر الزيادة ويرجع بالنقص . نعم الاستداءة في نحو المكيال كالتجديد فتكنَّى ( فلو قال ) بكر لعمرو ( اقبض ) ياعمرو من زيد( مالى عليه لنفسك عنى ) أو احضر معى لأقبضه أنا لك ﴿ فَفَعْلَ فَالْقَبْضِ فَاسَدٍ ﴾ بالنسبة لعمرو لكونه مشروطابتقدم قبض بكر ولم يوجد ولا يمكن حصولها لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو لأنه قبضه لنفسه ، ولا يلزمه رده لدافعه وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه پكر فى القبض منه له بطريق الاستلزام ، إذ قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر ، فإذا بطل الهقد شرطه بتى لازمه وهوالقبض لبكر فحيننذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له ، ولا يجوز توكيل •ن يدهكيد المقبض في القبض كرقيقه ولو مأذونا له في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ، ولو قال الغريمه وكل من يقبض لى منك أو قال الغيره وكل من يشترى لى مناك صح و يكون وكيلا له فى التوكيل فى القبض أو الشراء منه ، ولو وكل الباثع رجلاً في الإقباض ووكله المشترى في القبضُّ لم يصح توكيله لهما معا لما مرٌّ ، ولو قال لغريمه : اشتر بهذه الدراهم لى مثل ماتستحقه على واقبضه لى ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأوّل دون الثانى ، وللأب وإن علا تولى طرفى القبض كما يتولى طرفى البيع كما مرّ فى بابه .

[ فرع] زاد الترجمة به أيضا إذا ( قال البائع) عن نفسه لمعين بثمن حال فىالذمة بعد لزوم العقد( لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشترىفى الثمن مثله ) أى لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم ( أجبر البائع ) على

قال فى المختار: وغره يغره بالضم غرورا خدعه (قوله بتعدد الإقباض) أى يتعدد من عليه الحق (قوله فتكون الزيادة له) أى للقابض أولا، ويتأمل وجهكون الزيادة له والنقص عليه المقتضى ذلك لصحة كل من القبضين مع الاتفاق على تقدير ماقبضه بقدر معين، وقد يقال فى توجيه أن قبضه الأول لما حكم بصحته حكم بملك المقبوض جميعه له ومنه الزائد ويملك الناقص ناقصا فله المطالبة بنقصه، ولما أراد دفعه للثانى عمل بما يقتضيه الكيل كما لوآراد دفعه من غير ذلك المقبوض (قوله نعم الاستدامة الخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل بوا بكذا وملى واستمر جاز للمشترى بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان (قوله لنفسك عنها) مفهومه أنه لو لم يقل عنى لم يصح القبض لواحد منهما، ويحمل قوله مالى عليه على نحو خذ منه مثل مالى عليه لنفسك قرضا مثلا وأنا أمهلك بمالى عليك ، ولم يذكر حج قوله عنى وقضيته صحة القبض لزيد مطلقا (قوله ولا يلزمه رده) أى بل لايجوز له رد ولا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه (قوله لم يمن (قوله أجبر البائع) أى وجوبا اه سم لما مر أى من اتحاد القابض والمقبض (قوله لمعين) أى لمبيع معين (قوله أجبر البائع) أى وجوبا اه سم

<sup>(</sup>قوله يعني صاع البائع وصاع المشترى) أي ويقاس بهما غير هما مما شمله إطلاق المتن ، وانظر ما الصورة التي

الابتداء بالنسليم لرضاه بدمته ولاستقرار ملكه لأمنه من هلاكه و نفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتباض وملك المشترى للمبيع غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر ، أما المؤجل فيجبر البائع قطعا ( وفي قول المشترى ) لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير معين في الثمن فأجبر ( ليتساويا وفي قول ) لا إجبار لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء ، فلا ترجيح ، ورد بأن فيه ترك الناس يتانعون الحقوق ، وعليه يمنعهما الحاكم ، ن التخاصم وحينتا ( فمن سلم ) منهما لعماحه ( أجبر ، صاحبه ) على التسليم إليه ( وفي قول يجبران ) لوجوب التسليم عليهما فيلزم الحاكم كلا ، فهما بإحضار ماعليه إليه أو إلى عدل ثم يسلم كلا ماوجب له والخيرة في البداءة إليه ( قلت فإن كان الثن معينا ) كالمبيع وزوائد الروضة ، ولا ينافي ذاك تصوير الرافعي في الشرح الكبير ستمرطهما في بيع عرض بعرض . قال الشارح : وزوائد الروضة ، ولا ينافي ذاك تصوير الرافعي في الشرح الكبير ستمرطهما في بيع عرض بعرض . قال الشارح : لأن سكوته عن النقد لاينفيه ( وأنجبرا في الأظهر ، والله أعلم ) لاستواء الجانبين في تعيين كل . أما أو باع نيابة عن غيره كوكيل وولى و ناظر ، وقف وعامل قراض . لم يجبر على التسايم ، بل لايجوزله حتى يقبض الثن كما يعلم من كلامه في الوكالة ولا يتأتى هنا إلا إجبارهما أو إجبار المشترى ، ولو تبايع نائبان عن الغير لم يتأت إلا إجبارهما ( وإذا صفر البثن ) أي عينه إن تعين وإلا فنوعه مجلس العقد للزوم سلم البائع أجبر المشترى ) على التسليم عليه بلا مانع ولإحباره عليه لم يتخير البائع وإن أصر على عدم التسليم إليه ، وفي الثانية بالإجبار عليه يصير التسليم عليه بلا مانع ولإحباره عليه لم يتخير البائع وإن أصر على عدم التسليم إليه ، وفي الثانية بالإجبار عليه يصير

( قوله و لاستقرار ملكه ) أى البائع بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك اله مؤلف (قولهمن هلاكه) أى المئن ( قوله ونفوذ تصرفه) أى البائع ( قوله فيجبر البائع قطعا ) أى وإن حل ( قوله ايتساويا ) أى فى تعين حق كل منهما ( قوله في البداءة إليه ) أى الحاكم ( قوله فإن كان الثمن معينا كالمبيع ) بتى ما إذا كان الثمن معينا والمبيع فى الذمة ، فالقياس إجبار المشترى لأنه رضى بذمة البائع ، وإن كانا فى الذمة قال حج : كانا كالمعينين : أى فيكون الأظهر إجبارها ، لكن هذه الصورة والتى قبلها إنما يأتيان على ما اعتمده الشارح من أن المبيع إذا كان فى الذمة من وعقد عليه بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن فى المجلس : أما على ماجرى عليه الشيخ فى منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والأحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم ، وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال فى المجلس ، ثم إن حصل قبضه فى المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض ، وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الإجبار لعدم اللزوم ، ويصرح بما ذكر قوله الآتى وما قبل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود الخ ( قوله من الأقوال الثلاثة ) عبارة حج من المشترى ) هو ضعيف أى أو محمول على ما إذا باع بثمن معين ليس فى الذمة (قوله عن نفسه ( قوله أو لجبار المشترى ) هو ضعيف أى أو محمول على ما إذا باع بثمن معين ليس فى الذمة (قوله عن نفسه ( قوله أو الجبار المالة اله سم على حج ( قوله إن تعين )

يتنزل عليها النهىالمذكور (قوله ولاستقرار ملكه) أى على الثمن فالضمير فىقوله هلاكه وما بعده يرجع إليه أيضا (قوله أى عينه إن تعين ) أى ولوفى مجلس العقد إذ المعين فى المجلس كالمعين فى العقد ، وحينئذ فمعنى حضور نوعه

عليه فيه فلا يصح تصرفه فيه بم بفوت حق البائع كما يؤخذ بما مر و إلا لم يكن للإجبار فائدة ، و ظاهر كلام المصنف أنه يجبر على التسليم عن عين ماحضر ، لا يمهل لإحضار ثمن فورا و دفعه منه ، وهو واضح إن ظهر للحاكم منه عناد أو تسويف و إلا ففيه نظر . ووجه إطلاقهم أنه حيث حضر النوع فطلب تأخير ماعينه كأن فيه نوع عناد و تسويف ، وإنما اعتبر عبلس العقد دون عبلس الحصومة لأنه الأصل فلا نظر لغيره لأنه قد لا يقع له خصومة النه سخور الحاكم و إنه يحضر التن عبلس العقد ( فإن كان معسرا ) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيح ( فللبائع النه سخور الحاكم كم ولا يفتقر الرجوع بعد الحجر وافية بالغمل و أخذ المبيع لما سيأتى في بابه ، وحينئذ فيشتر طفيه حجر الحاكم ولا يفتقر الرجوع بعد الحجر و وافية بالغمن لأنه المله على المبيع باختياره ورضى بذمته كما نقل السبكي عن القاضي أنى الطيب وغيره ، وإن اقتضى كلام الرافعي الإطلاق و تبعه عليه الشيخ في شرح المنهج ، ولا ينافيه قول الشارح بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الغمن لا بالنسبة لما بعد إلا (أو ) كان ( موسرا وماله بالبلد ) التي وقع العقد بها (أو بمسافة قريبة ) منها وهي دون مسافة القصر ( حجر عليه ) الحاكم حيث لم يكن محجورا عليه بالفلس والا فلا فائدة له إذ حجر الفلس في أنه لا يعتبر فيه ضيق ماله ولا يتسلط البائع به على الرجوع في عين ماله كما سيأتى في بابه ( في أدواله ) كلها ( حتى يسلم ) الثمن لئلا يتصرف فيه من الرجوع في عين ماله كما سيأتي في بابه ( في أدواله ) كلها ( حتى يسلم ) الثمن لئلا يتصرف فيه من الرجوع في عين ماله كما سيأتي في بابه ( في أدواله ) كلها ( حتى يسلم ) المن لئلا يتصرف فيها عايفوت حتى البائع ، وهذا يخالف حجر الفلس في أنه لا يعتبر فيه ضيق ماله ولا يتسلم ) المناورة بعلى الرجوع في المحرورة ويماله كما المناورة بعد على الرجوع في عين ماله كما سيأتي في بابه ويه ضيق ماله ولا يتسلم البائع به على الرجوع في الرجوع في عين ماله كما ويتسلم أله ولا يتسلم الما ويلا به المناورة بعلى الرجوع في المورور و ماله بالبه ويا به وي بالمورور و مناورور و المورور و ماله بالمورور و مناور و الماله ويا بعلى الرجوء في المورور و الماله ويا بعلى الرجوء و الفيار و مدور و المورور و المورور و المورور و المورور و مدورور و المورور و المورورور و

كأن عين في العقد (قوله كما يوخذ مما مر ) إنظر في أي محل مر "، ولعل مراده به قوله لم يتخير ، وعبارة حج : ويؤخذ منه : أي عدم التخيير أنه في الثانية الخ (قوله فورا) معمول لاحضار (قوله فطلب) أي المشترى (قوله كان فيه) أي طلب التأخير (قوله نوع عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم مالا شبهة فيه أو إيقائه (قوله لأنه الأصل) وعلم مما تقرر أنه لايطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد واو انتقل إلى بلدة أخرى ، وكتب أيضا قوله لأنه الأصل : أي وإلا فلو وقعت الحصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الحصومة (قوله لأنه قد لايقع له خصومة) أي يكون حضور الثمن في مجلسها غير مجلس العقد ، كأن يتوجه أحد الحصومة (قوله لأنه قد لايقع له خصومة) أي يكون حضور الثمن في مجلسها غير مجلس العقد لمجرد كونه الأصل لو حضر في مجلس الحقد لمجرد كونه الأصل لو حضر في مجلس الحقد لمجرد كونه الأصل لو حضر في مجلس الحقد المجرد كونه الأصل لو حضر في مجلس الحقد المجرد كونه الأصل لو حضر في مجلس الحقد المجرد كونه الأصل الأحرار الفلس شرطه زيادة دينه على ماله ، وهذا ينافي اليسار الذي هو فرض مسئلتنا فكيف تقيد بعدم الأول أن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله ، وهذا ينافي اليسار الذي مو فرض مسئلتنا فكيف تقيد بعدم والثاني أنه إذا كان عجورا عليه بالفلس ، فالبيع له هو الآتي في باب الفلس في قول المصنف، والأصح أنه ليس المناء والأصح أنه ليس ليائمن وذلك بجامع الحجر بالفلس ، وانه إذا لم يمكن التعلق بها : أي بأن علم الحال لايز احم الغرماء بالثمن اه . وبينا هناك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير مازاده الشارح بقوله إن في اله هنا هنا هوله المن يسلم الثمن بغير مازاده الشارح بقوله إن

حضوره فى المجلسمن غير تعيين أصلا (قوله فلا يصبح تصرفه فيه ) أى فىشىء منه كما يوخذ مما سيأتى فىشرح قول المصنفأو موسرا وماله بالبلدالخ (قوله بما يفوت حق البائع) أى كالمبيع مثلاً(قوله ووجه إطلاقهم أنه حيث حضر النوع الخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع فى موضع العقد

لعين ماله ولا يفتقر لسؤال الغريم ولا يتوقف على فك الحاكم بل ينفك بمجرد التسليم كما جزم به الإمام وثبعه البلقيني خلافا للأسنوي ، وينفق على ممونه نفقة الموسرين ولا يتعدى للحادث ولا يباع فيه مسكن وخادم ولا يحل به دين مؤجل جزما و إن قيل بحلوله به ثم ولهذا سمى هذا بالغريب ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من بلد البيع فيما يظهر، فلو انتقللابائع منها إلى بلدآخر فالأوجه كما يقتضيه ظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير اعتبار بلد البائع لآبلد البيع . لايقال : التسلّم إنما يلزم محل العقد دون غيره فليعتبر بلد العقد مطلقا : لأنا نقول : ممنوع لما سيعلم في القرض أن له المطالبة بغير محل التسليم إن لم يكن له مؤنة أو تحملها ، فإن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها طالبه بقيمته في بالد العقد وقت الطلب ، فإذا أُخدها فهي الفيصولة لجواز الاستبدال عنه بخلاف السلم (لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره ) لتضرره بتأخير حقه ( والأصح أن له الفسخ ) ولا يحتاج هنا للحجر خلافًا لبعض المتأخرين لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به ، والثانى ليس له الفسخ بل يباع المبيع ويؤدى حقه من الثمن كسائر الديون ( فإن صبر ) البائع إلى إحضار المال ( فالحجر ) يضرب على المشترى ( كما ذكرناه ) قريبًا لئلا يفوت المال ( وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ) الحال أصالة ، وكذا للمشترى حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك ، وإنمآ آثر البائع بالذكر لما قدمه من تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن خاف فوته ) بتمليك ماله لغيره أو هربه أو نحو ذلك ( بلا خلاف ) لما في التسليم حيَّنتُذ من الضرر الظاهر . نعم إن تمانعا وخاف كل صاحبه أجبر هما الحاكم كما هُو واضح بالدفع له أو لعدُّل ثم يسلم كلا ماله (وإنما الأقوال) السابقة (إذا لم يخف) أي الباثع ( فوته ) أى الثمن أو المشترى المبيع ( وتنازعا في مجرد الأبتداء ) بالتسليم واختلاف المكرى والمكترى في الابتداء بالتسليم كاختلاف المتبايعين هنا ، وما قبل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله الشيخ ، لأن الإجبار إنما يكون بعا. اللزوم كما مر ، والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس ، ولو تبرع الباثع للمشترى بالتسليم لم يكن له الحبس ، وكذا أو أعاره البائع للمشترى كأن أجر عينا ثم باعها لغيره ثم استأجرها من

لم يكن محجورا عليه بالفلس فيندفع هذا الأمر الثانى اه سم على حج. أقول: ويبتى الأمر الأوّل. ويجاب عنه بما مرّ في كلامه. هذا ، وقد يتوقف فيا أجاب به بأن يساره بالثن إنما يكون بعد وفاء جميع الديون ، إذ بتقدير أن في يده ، اينى بالثمن يتعلق به حق الغرماء فلا يكون موسرا به . ويمكن أن يجاب بأن اليسار إنما ينافى الفلس فى الابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طرو يساره بعد الحجر بموت مورث له أو اكتساب مايزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس ، لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فلك القاضى له (قوله و إن قيل بحلوله ) مرجوح (قوله منها ) أى بلد المبيع (قوله اعتبار بلد البائع ) أى الذى انتقل اليها (قوله و المشترى المبيع ) أى فوت اليها (قوله و التقرق من المجلس ) أى فلاه تضرر فسخ العقد أو مفارقة المجلس بلا قبض فينفسخ العقد (قوله ولو المبيع (قوله والوضة من قوله قال فى الروضة فى باب الحيار .

[ فرع ] لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشيرى تسليم الثمن فى زمن الخيار ، فلو تبرّع أحدهما بالتسليم

<sup>(</sup> قوله فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر) أى بينه وبين المـال دون مسافة القصركما هو ظاهر ، وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المــال ، فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المــال بمسافة القصر من محل العقد

المستأجر وأعارها للمشترى قبل القبض كما قاله بعضهم ، وقال الزركشى : مرادهم من العارية لمقل الميد كما قالوه في إعارة المرتهن الزهن الراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير مالك واو أودعه له فله استرداده ، إذ ليس فى الإيداع تسليط بحلاف الإعارة ، وتلفه في يد المشترى بعد الإيداع كتلفه في بد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة ، وله استرداده أيضا فيا او خرج التمن زيوفا كما قاله ابن الرفعة وغيره ، ومجزم به في الأنوار ، واو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفي نصف التمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف من أعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ماعليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشترى .

## باب التولية

أصلها تقليد العمل ثم استعمات فيما يأتى ( والإشراك ) مصدر أشركه صيره شريكا ( والمرابحة ) مفاعلة من الربح وهى الزيادة والمحاطة من الحط وهو النقص ولم يذكرها لكونها داخلة فى المرابحة لأنها فى الحقيقة ربح للمشترى الثانى أواكتفاء عنها بالمرابحة لأنها أشرف إذا (اشترى)شخص (شيئا) بمثلى (ثم قال) بعد قبضه ولزوم العقد

لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ماعنده وله استرداد المدفوع إليه اه (قوله وأعارها للمشترى قبل القبض) أى فليس له استردادها ويكون تسايمه عن الإعارة إقباضا لآنه سلطه على العين كما يأتى في الفرق بين الإعارة والإيداع (قوله ولو أودعه) أى البائع له : أى للمشترى (قوله كتلفه في يد البائع) أى فيننسخ البيع ويسقط الثمن عن المشترى (قوله وله) أى البائع استرداده النخ (قوله زيوها) ومنه مالو بان في الدراهم ولو لبعض منها وإن على قص فإنه يرد ويأخذ جيدا فله استرداد المبيع لأجل ذلك (قوله أن الاعتبار بالعاقد) معتمد (قوله ولكل منهما) أي والحال أن لكل النخ (قوله بناء على أن الصفقة النخ) معتمد :

## ( باب التولية والإشراك )

(قوله ثم استعملت) أى فى لسان أهل الشرع (قوله مصدر أشركه) أى لغة (قوله ولم يذكرها) أى المحاطة وله لا تها فى الحقيقة) أى اعتبار نفس الأمر دون المقابلة للمجاز (قوله أو اكتفاء عنها) وهذا أولى لمسايأتى من الفرق بينهما فى الفهم والحكم، أويقال أيضا ترجم لشىء وزاد عليه وهوغير معيب، هذا ولم يذكر الشارح معنى كل منهما لغة وشرعا، ويجوز أن يقال هما مصدران لرابح وحاط لغة، فيكون معنى المرابحة: إعطاء كل من اثنين صيئا مما يستحقه صاحبه. وأما شرعا فمعناهما يعلم مما يأتى، وهو أن المرابحة: بيع بمثل الثمن مع ربح موزع على أجزائه، والمحاطة: بيع بمثل الثمن مع حط موزع على أجزائه (قوله ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لايكون له، أعنى لبائعه خيار إذ ليس له التصرف مع غيره بما يبطل خياره لامن جهته هو أيضا فلوكان الخيار له وحده صحت توليته مر اه سم على حج

<sup>(</sup> قوله ولكل منهما نصف ) أى والحال أنه صار لكل منهما نصفه بهذا البيع . والحاصل أن المــالك باع شيئا لائنين سوية لكل النصف .

وعلمه بالثمن (لعالم بالثمن) قدرا وصفة ولو طرأ علمه له بعد الإيجاب وقبل القبول كما قاله الزركشي بإعلامه أو غيره (وليتبك هذا العقد ) سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتكه ، وقياس ما يأتى في الأنوار عن الإمام أنه لابد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد أن يكون هنا كذلك ، وهذان وما اشتق منهما صرائح في التولية ونحو جعلته لك كناية هنا كالبيع (فقبل) بنحو قبلته أو توليته (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة ، ولهذا لوكان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لامن العقد على أوجه احتمالين لابن للرفعة أما المتقوم فلا تصبح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولى ليقع على عينه : نعم لو قال المشترى بالعرض قام

( قوله وعلمه ) وظاهر أن المراد بالعلم هنا مايشمل الظن اه سم على حج . ويصرح بهذا المراد قول الشارح الآتى بإعلامه أو غيره إذ إخبار الواحد لايفيد إلاالظن(قوله وصفة) أراد بالصَّفة مايشمل الحنسوخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكنى كما يأتى عندقو لهويصحبيع المرابحة ، وينبغى أن محل عدم الاكتفاء بذلكما لم ينتظر المعين المولى أويعلم قدره وهو فى يد البائع ( قوله ولو) غاية طرأ علمه: أى المشترى : أمَّا البائع فلابد من علمه قبل الإيجاب كما علم •ن قوله قبل وعلمه بالثمن وظاهره اشتراط ذلك أيضا وإن تقدم القبول من المشترى وهو عالم بالثمن دون البائع كأن قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك و هو كذا ، أو لم يقل ذلك ولكن أخبر بهالبائع من غير المشترى ويحتمل أن يقال بالصحة فى هذه قياسا على مالوعلم به المشترى بعد الإيجاب وهو ظاهر (قوله بعد الإيجاب) أى للتولية ( قوله وقبل القبول) أما لو علمه بعد القبول ولو في عجلس العقد فلا يصح ويكون هذا مستثنى من قولهم الواقع فىالمجلس كالواقع فىصلب العقد (قوله بإعلامه) أي البائع (قوله وليتكه) أي العقد حيث تقدم «رجعه بأن يقول هذا العقد وليتكه ، والأولى رجوع الضمير للمبيع أخذا من قواه الآتي ويمكن ردّ ما في التولية إليه الخ ، لأن الذي يظهر لي من كلامه أنه إنما يكونكناية إذا لم يذكر العقد قبل ويعاد عليه اللضمير وإلا فيكون صريحا ، ومثل العقد مايقوم مقامه كعقد الصداق وفى حج وليتكه وإن لم يذكر العقدكما صرح به الجرجاني ( قوله أن يكون هنا ) أى في التولية كذلك وهو المعتمد ومثل العقد مايقوم مقامه كعقد الصداق ( قوله وهذان ) أى قوله وليتك هذا العقد وقوله أو وليتكه ( قوله وما اشتق منهما ﴾ فيه مسامحة لأن المشتقات كلها من المصدر على الصحيح ، وقيل الفعل من المصدر والصفات من الأفعال فما ذكر ظاهر على الثانى دون الأوَّل ( قوله بنحو قبلته ) أي أو اشتريته وقياس مامر في البيع الاكتفاء يقبلت من غير ضمير (قوله من حين التولية) خلافا لحج (قوله أما المتقوم) محترز مثلي (قوله ليقع على عينه) أىسواءكان عرضا أو نقدا، وعبارة المنهج: وبقيمته فىالعرض مع ذكره وبه مطلقا بأنانتقل إليه (قوله بالعرض)

<sup>(</sup>قوله أو وليتكه) أى المبيع . واعلم أنه ذكر هذه تبعا للشهاب حج الناقل له عن الجرجاني مع إقراره ، ثم تعقبه : أعنى الشارح بقوله وقياس ما يأتى الخ ، فهو إنما ذكره لأجل تعقبه وإن كان في سياقه حزارة (قوله وقياس مايأتى في الأنوار أنه لابد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد)أى لابد من ذلك في صراحته لا في أصل صحته فهو بدون ذلك كناية كما يأتى فكذا يقال في قوله أن يكون هنا كذلك ، بل سيأتى التصريح بأنه كناية في قوله يمكن رد ما في التولية عن الجرجاني إليه إذ هذا هو كلام الجرجاني الذي أشار إليه فيا يأتى وإن لم ينسبه هنا إلى الجرجاني (قوله وهذان وما اشتق منهما) عبارة التحفة : وهذا وما اشتق منه انتهت ، وهي الصواب (قوله مين التولية) متعلق بقوله مؤجلا . والمعنى يقع مؤجلامن حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأوّل بقرينة حين التولية) متعلق بقوله مؤجلا . والمعنى يقع مؤجلامن حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأوّل بقرينة

على بكذا وقد وليتك العقد بما قام على وذكر القيمة مع العرض أو ولت فى صداقها بلفظ القيام أو الرجل فى عوض الحلع به إن علم مهر المثل فيما يظهر بجازكما بجزم به ابن المقرى فى الأولى و مثلها البقية وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ، وقولهم مع العرض شرط لانتفاء الإثم إذ يشدد فى البيع بالعرض ما لا يشدد فى البيع بالنقدكما يأتى ، لا لصحة العقد لما يأتى أن الكذب فى المرابحة وغيرها لايقتضى بطلان العقد ، وتصح التولية وما معها فى الإجارة كما هو واضح بشروطها ، ثم إن وقعت قبل مضى مدة لها أجرة فظاه. ، وإلا فإن قال وليتك من أول المدة بطلت فيا مضى لأنه معدوم وصحت فى الباقى بقسطه من الأجرة ، أو وليتك ما بنى صحت فيه بقسطه كما ذكر (وهو) أى عقد التولية (بيع فى شرطه) أى شروطه كقدرة تسلم وتقابض الربوى لأن حد البيع صادق عليه (وترتب) جميع (أحكامه) كتجدد شفعة عفا عنها الشفيع فى العقد الأول وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد ، وقضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولى بالثن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام

مراده بالعرض المتقوّم فيشمل مالا يجوز السلم فيه وغير المنضبط من المتقومات (قوله أو الرجل في عوض الحلع) أى أو في الصلح على الدم ويكون الواجب الدية اهسم على منهج وعبارته في أثناء كلام: ويصح تولية مأخوذ بشفعة وعين هي أجرةً أو عوض بضع أو دم يقام على ويذكر أجرة المثل أو مهره والدية ، ثم رأيت ما يأتي قبيل الباب من قوله. وله أن يقول في عبد هو أجرة الخ ( قوله إن علم مهر المثل ) راجع لكل من قوله أو ولت امرأة الخ وقوله أو الوجل الخ ( قوله شرط لانتفاء الإثم ) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت ، وإلا كأن قطع بأن العرض لاتنقص قيمته عن عشرة فلكرها أو أقل فلا إثم أه سم على خج : أي وكانت الرغبة بين الناس فى الشراء بالعرض مثل النقد ( قوله فى الإجارة ) أى سواء إجارة العين والذمة وإنَّ فرَّق سم بينهما وعبارته : ولك آن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اهكلام الناشري اه سم على منهج ( قوله بشروطها ) أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة بالمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدرة بها ﴿ قُولُهُ وَإِلَّا ﴾ أي بأن قصد مدة ﴿ قُولُهُ بِتُسطُّهُ مِن الْأَنْجُرَةِ ﴾ أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بتي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بني ولما مضى ، وقال سم على حج : وينبغى اشتراط علمهما بالقسط هنا اه . وقياس ماتقدم في تفريق الصفقة أنه لايشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف ( قوله لأن حد البيع ) هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد على وجه مخصوص ( قو له عليه ) أي عقد التولية ( قو له مطلقا ) أي طالبه البائع أُولًا ﴿ قُولُهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْحَ ﴾ ولعل وجهه احتمال أن البائع يحط بمض الثمن عن المولى أو كله بعد لزوم التولية فينحط عن المتولى ، وعلى الأوَّل فقد يشكل الفرق بين هذا وبين ماتقدم من أن المبيع لو عيبه أجنبي قبل القبض وأجاز المشترى العقد فإنه يستحق الأرش على الأجنبي بعد قبض المشترى المبيع : أما قبله فلا مطالبة له به لاحتمال تلف المبيع فينفسخ العقد ، فقياسه هنا ماذكره الإمام لاحتمال الحط كما تقدم . ويمكن الجواب بأن عقد التولية لما استقرّ فيه الثمن بقبض المبيع ، وكان الأصل عدم الحط مع بعده في نفسه قوى فجاز للبائع المطالبة بالثمن قبل

قوله لا من العقد ، ويصرح بما ذكرته ما فى حواشى التحفة وغيرها ( قوله وذكر القيمة مع العرض) وظاهره أنه لابد من ذكرها إن كان عالما بها . ووجهه أن القيمة هنا كالثمن لابد من ذكرها فى العقد وَلثلا يقع التنازع فى مقدارها بعد ذلك فليراجع ( قوله مع العرض ) أى مع ذكره فلا بد من ذكره لانتفاء الإثم كما يأتى ( قوله إن علم مهر المثل) ببناء علم للمجهول : أى علم كل من العاقدين ، ولا بد من ذكر مهر المثل فى العقد ذكركل ذلك الشهاب حج

ينقدح أنه لايطاابه حتى يطالبه باثعه، وليس للبائع الأول مطالبة المتولى وإن توقف فيه الإمام، ولواطلع المولى على عيب قديم بالمبيع لم يرده إلا على المولى فيا يظهر وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وأن ظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير (لكن لايحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الثمن) لظهور أنها بالثمن الأول (ولو حط) بضم الحاء (عن المولى) بكسر اللام من البائع أو وكيله أو السيله بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع كما أفهمه بناؤه للمفعول هنا ، فقوله في الروضة ولو حظ البائع لما البائع كما أفهمه بناؤه للمفعول هنا ، فقوله به لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير (بعض الثمن) بعد التولية أو قبلها ولو بعد اللزوم (انحط عن المولى) بفتحها إذ خاصة التولية وإن كافت بيعا جديدا التنزيل على الثمن الأول ، فإن حظ جميعه انحط أيضا ما لم يكن قبل لزوم التولية وإلا بأن كان قبلها أو بعدها وقبل لزومها بطلت لأنها حيئنله بيع من غير ثمن ، ومن ثم لو تقايلا بعد حطه التولية وإلا بأن كان قبلها أو بعدها بأنه يصير كن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد ، بعد قبل التفرق من المجلس ، فأجيب فيها بأنه يصير كن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد ، وينبغى كما قاله الزركشي أنه يسقط عن المتولى كما يسقط بالمجاءة ، وعليه لو ورث المكل قبل التولية لم تصح وينبغى كما قاله الزركشي أنه يسقط عن المتولى كما يسقط بالمجاءة ، وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح

مطالبته من البائع الأوّل ، بخلافه فى الأرش فإن يد البائع لم تزل عن المبيع ، واحمّال التلف أقرب من احمّال إسقاط الثَّن عن البَّائع ( قوله ينقدح ) أي يظهر ( قوله وليس للبائع ) أي الآول ( قوله أنه يتخير ) أي بين المولى والبائع الأوّل ( قوله لكن لا يحتّاج ) استلمراك على قوله في شرطه ( قوله أنها بالثمن ) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه ، وهذا يفيد أنه أو كان الثمن مثليها والثقل إليه لم تصبح التولية إلا بعينه تأمل اه سم على منهج ( قوله أو وكيله) أى فى الحط إذ الوكيل فى البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ( قوله بعد تعجيز المكاتب ) أى إن كان البائع مكاتبا ، ومثله سيد العبد المأذون له في التجارة سواءكان الحط بعد الحجر عليه أو قبله ( قوله واو بعد اللزوم ) أى للعقد الأوّل وأخذه غاية لئلا يتوهم أن الحط إذا كان بعد لزوم العقد الأوّل لاينحط عن المتولى بل ولا عن المولى لتنزيل التولية على ما استقر عليه الثمن في العقد الأوَّل ( قوله أنحط أيضا ) شمل إطلاقه مااوكان الحط بعد قبض المولى جميع الثمن من المولى فيرجع المولى بعد الحط على المولى بقدر ماحط من الثمن كلاكان أو بعضا ، لأنه بالحط تبين أن اللازم للمولى ما استقر عليه العقد بعد التولية . وأما لو قبض البائع الثمن من المولى ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المولى شيء ، لأن هذه لادخل لعقد البيع الأوَّل فيها حتى يسرى منه إلى عقد التولية ( قوله مالم يكن قبل الخ ) أى فلا ينحط ( قوله ومن ثم ) أى من أجل كونه بيعا بلا ثمن ( قوله تقايلا ) أى البائع والمشترى ( قوله لم يرجع المشترى ،ولى ) بكسر اللام على البائع للمولى و هو البائع الأو ّل ( قوله ووقع فى الفتاوى ) أى للنووى ( قوله و هو ) أى البيع بلا ثمن غير صحيح : أى فطريقه إن أراد بقاء العقد أن يلزم بالإجارة أو التصرف ثم يبرئه ( قوله مالو ورث المولى) بكسر اللام المُن أو أوصى له به ( قوله لو ورث ) أى المولى بكسر اللام ( قوله قبل التولية ) وكذا بعد التولية وقبل لزوم العقد ( قوله لم يصح ) أى لأنها بيع بلا ثمن ، وفي بعض النسخ بعد ما ذكر مانصه : وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء من جميع الأجرة ولو في مجلس العقد مع الفرق بينها وبين

<sup>(</sup> قوله من البائع ) متعلق بحط ، وقوله أو وكيله : أى فى خصوص الحطكما هو ظاهر ( قوله بعد التولية أو قبلها ولو بعد اللزوم ) حتى العبارة قبل التولية أو بعدها ولو بعد اللزوم فتأمل

(والإشراك في بعضه) أى المبيع (كالتولية في كله) في الأحكام المذكورة لأن الإشراك تولية في بعض المبيع (إن بين البعض) كمناصفة أو بالنصف وإلا فلا يصبح جزماكأشركتك في بعضه أو شيء منه للجهل، فإن قال في النصف فله الربع مالم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صبيح وإن كان خلاف الأكثر، وشمل كلامه ما لو باع غير الأب والجد مال الطفل ثم قال له المشترى أشركتك في هذا العقد فيكون جائزا (فلو أطلق) الإشراك كأشركتك فيه (صح) العقد (وكان) المبيع (مناصفة) بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك. نعم لو قال بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيا يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحماله وإن نزل لولم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد. قال الزركشي : لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف ما لم أومثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه ؟ لم يتعرضوا له ،

البيع ، وحينتٰذ فلا يلحق ذلك المتولى اه ; ومثله في حج وكتب عليه سم مانصه : واعلم أن ماذكره هنا من قوله وحَيْنَنْدُ فلا يلحق ذلك المتولى حَكَمًا وتفريعًا على ماقبلَه نظرا واضحًا ، ولم يظهر لهذا ألحكم : أعنى أن الحط لايلحق المتولى ولا لتفريعه على ماقبله وجه صحة وكأن مر تبعه فى شرحه على قوله وسيأتى فى الإجارة الخ ، فأمرت أسحابنا لإرادتى غيبتى عن ذلك المجلس بإيراد ذلك عليه وضرب على جميع ذلك ووافق على أن للوجه خلاف ذلك . اه ( قوله وَ إِلا فلا يصبُّح ) ظاهره و إِن قال بعده بنصف الثمن أو نحوه ، وينبغي أن محل البطلان مالم يعين جزءا من المَّن ، فإن ذكره كأن قالَ أشركتك في شيء منه بنصف المن أو بربعه كان قرينة على إرادة مايقابله من المبيع فيصح ويكون فى الأولى شريكا بالنصف وفى الثانية بالربع : قال فى العباب : ولو قال أشركتك فى نصفه بنصف الثمن كان مناصفة لمقابلة نصف الثمن ، أو قال فى نصف الثمن ليكون بيننا لم يصح انتهى : ولعله للتنافى بين ما اقتضاه قوله فى نصف الثمن من أنه جعل له ربع المبيع بربع الثمن وبين قوله بيننا المقتضى كونه المناصفة ، أو أن قوله أشركتك في نصفُ الثمن إنما يقتضي أن يكون الثمن الذي استحقه البائع مشتركا بين المشترى والشريك ليكون المبيع مشتركا بينهما والفساد على تقدير إرادة ذلك ظاهر (قوله فإنه يكون له للنصف) ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك،ربعه بنصف الثمن إلى أشركتك قرينة على ذلك : والمعنى حينتذ أشركتك فيه بجعل نصفه لك بنصف النمن الخ ومع ذلك فيه شيء. وبقى ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر أشركتك فى نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع؟ فيه نظر ، والأقرب أن له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن إلى قوله بخمسين قرينة على أنه بيع مبتدأً ، وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين (قوله غير الأب) انظر مفهوم قوله غير ، ولعله لمجرد التصوير لا للاحتراز لأن حكم الأب والجد يفهم بالأولى ، وإنما تعرض لغير الأب والجد لئلا يتوهم أنه متهم بمحاباة المشترى ليأخذ منه بأن يتواطأ معه على ذلك ، ولأنه لما كان للأب تولى الطوفين دون غيره ربما يتوهم امتناع أخذه من المشترى لأنه بذلك يصير كالمتولى لهما ( قوله ثمقال له ) أى للولى ( قوله نعم لو قال بربع الثمن ) بتى مالو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا ؟ فيه نظر ، والذى يظهر الصحة ويكون شريكًا بالربع ، والباء فيه بمعنى فى ونقل عن بعض أهل العصر خلافه (قوله فرّق بينهما) أى بين ما لو قال بربع الثمن مثلًا وبين قوله أشركتك في نصفه الخ ( قوله فهل يستحق الشريك ) أي من أشركوه معهم ( قوله كما لو اشتريا ) مثال لتعدد الشركاء

<sup>(</sup>قوله غير الأب والجد) أى أو هما بالأولى

والأشبه الثانى . وقطعية كلامه كغيره أنه لايشترطذكر العقدلكن قال الإمام وغيره : ولابد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد بأن يقول أشركتك في هذا ونقله صاحب الآنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا ونقله صاحب الآنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية ، ويمكن ردما في التولية عن الجرجاني إليه (وقيل لا) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه (ويصبح بيع الموابحة) من غير كواهة لعموم قوله تعالى ـ وأحل الله البيع ـ نعم بيع المساومة أولى منه للإجماع على جوازه وعدم كواهنه والماك فال ابنا عمر وعباس رضى الله عنهم إنه ربا وتبعهما بعض التابعين . وقال بعضهم أي إنه مكروه (بأن) هي بمعنى كأن ، وكثيرا ما يستعملها المصنف بمعناها (يشتريه بماثة) مثلا (ثم يقول) لعالم بذلك (بعقك بما الشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام على أو نحوها ولا يكني علمهما بذلك ولمبادرة فهم المثل في شحو هذا لم يحتج للكر المثل ، والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ، ولا تكني المعاينة وإن كفت في باب البيع والإنجازة فلو كان الثمن دراهم معينة غيرموزونة أو حنطة تثلا غير مكيلة لم يصح على الأصح (وربح درهم الكل غشرة) أوفيها أوغليها (أو ربح ده) بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة (ياز) واحد (ده) بمني ماقبلها (وربح درهم الكل غشرة) أوفيها أوغليها (أو ربح ده) بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة (ياز) واحد (ده) بمني ماقبلها

( قوله والأشبه الثانى ) ويلبغي أن مثل ذلك عكسه كأن اشترى شبثا ثم قال لاثنين أشركتكما فيه فيكون المبيع أثلاثا . وبقى مالو اختلفت حصصهم كأن كان كان لواحد النصف والآخر الثلث والآخر السدس ، ثم قالوا للرابع أشركناك معتاً فالظاهر أن يكون له النصف وللثلاثة النصف وكأن كل واحد باعه نصف مابيده لأنه لأيظهر هنا كونه كأحد الثلاثة لاختلاف أنصبائهم ( قوله أنه لايشترط الغ ) معتمد ( قوله وعليه ) أي إذا بنينا عليه ( قوله ويمكن رد ما في التولية ) مراده بما فى التولية ماقدمه هند قوله وليتلث الخ من أنه يكنى فى التولية وليتك : يعنى من غير ذكر العقد ولكنه لم ينقله عن الجرجاني ونقله عنه حج ( قوله نعم بيع المساومة ) هي أن يقول : اشتر بما شنَّت ( قوله للإجماع ) يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ، ويصرح به قول سم على منهج : والبيع مساومة أولى من المرابحة خروجا من خلاف من حرّمها أو أبطلها من السلف شرح الإرشاد لشيخنا وهو في شرح الروض انتهى : وكذا يفيده قول الشارح إنه ربا ، ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة شدة ضعف القول بالحرَّمة وليس القول بالحرَّمة مطلقا مقتضيا الكّراهة بل يشترط قوّة الْقُول بها (قوله إنه ربا) أى بيع المرابحة (قوله مثلا) راجع لمائة (قوله لم يحتج لذكر المثل) ولا نيته اه حج (قوله ولا تكني المعاينة ) لأنه لايعلم منها قدر مايجب عليه إذا وزع الربح على الثمن ، كذا علل به حج -ويؤخذ منه أنه لو علم قدر الربح كأن قال بعتك بما اشتريت وربح عشرة صح ، ويؤخذ من التعليل أيضا الاكتفاء بالمعاينة في غير صُورَة المرابحة مِنالتولية والإشراك والمحاطة (قوله وإنكفت في باب البيع) أي وذلك لأن المتولى بتقدير معايلته الثمن الذي دفعه المولى لباثعه لايعلم قدره حتى يقبل به. وبتقدير أن المولى اشترى بجزاف فرآه واشترى به لايلزم منه علمه بقدره حتى يولى به بخلافه فى البيع والإجارة ، فإن المعاين لهما بقبضه البائع أو المؤجر وقد علمه تحمينا بالرؤية ( قوله فلوكان ) مفرع على قوله ولا تكبى الخ ( قوله بمعنى ماقبلها ) أى عشرة . لايقال: قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين. لأنا نقول:

<sup>(</sup>قوله وقضية كلامه كغيره) لعل مراده كلامه في غير هذا الكتاب . وإلا فني كون هذا قضية كلامه هنا منع ظاهر لأنه صور التولية فيا مر بما إذا ذكر العقد حيث قال وليتك العقد، ثم أحال عليه هنا بقوله والإشراك في بعضه كالتولية في كله ، فاقتضى أنه لابد من ذكر العقد في الإشراك أيضا ، وعبارة التحفة : وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لايشترط الخ (قوله ويمكن ردّ ما في الولية عن الجرجاني إليه) أي أنه

فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب إن شاء ، وآثروها بالذكر لوقوعها بين الصحابة واختلافهم فى حكمها ، ولو ضم إلى النمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين ، ولو جعل الربح من غير جنس النمن جاز ، وحيث أطلق دراهم الربح فن نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره ، ولوقال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحدعشر ولم يقل مرابحة ولا مايفيدها لم يكن عقد مرابحة كما قاله القاضى وجزم به فى الأنوار حتى لوكذب فلا خيار ولا حط كما يأتى وحطده يازده المرادمن هذا التركيب أن الأحد عشرة تصير عشرة (و) من ثم (يحط من نظيره فى المرابحة كما أن الربح فى مرابحة ذلك واحد من أحد عشر ، فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالمحلوط العاشر لأن من تقتضى إخواج واحد من العشرة بخلاف اللام وفى وعلى ، يحط درهم من كل عشرة فالحطوط العاشر لأن من تقتضى إخواج واحد من العشرة بخلاف اللام وفى وعلى ، وإلا وجد من إلغاء قوله وربح درهم ، وتكون حينذ من للتعليل أو بمعنى فى أو على بقرينة قوله وربح درهم ، وتكون حينذ من للتعليل أو بمعنى فى أو على بقرينة قوله وربح درهم من ذلك ، فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة أو نقص كما يعتبر لو باع بلفظ القيام لأن هذا العقد لم يقع إلا هما المنوم إذ بدلك ، ولو حط بعد اللزوم والمرابحة لم يتعد المعشرى أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام بغدا المنوم والمرابح من ذلك ، فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة أو نقص كما يعتبر لو باع بلفظ القيام لأن هذا العقد لم يقع إلا بغراء بلفظ المداء دون لفظ القيام بنداك ، ولو حط بعد اللزوم والمرابحة لم يتعد المدسرى أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام بنداله المداه والمرابح من ذلك ، في المحد المناه المواجدة لم يتعد المدسرى أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام بعد الفلاء ودن لفظ القيام بعد المرابح دون لفظ القيام بعد المائم المرابح المناه المسرى أو بعده وقبلها جاز بلفظ القيام دون لفظ القيام بعد الملاء المرابع من ذلك ، المدرون المناه المرابع المناه المرابع المدرون المناه المناه المرابع المرابع المرابع المناه المرابع المرابع المرابع المناه المرابع المناه المرابع المياء المرابع ال

لايلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية ، بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة، وكأن المعنى عليه وربح ده يصيروزنها أحد عشر ، وستأتى الإشارة إليه في المحاطة بقول الشارح المراد من هذا المتركيب الخ (قوله وآثروها) أى ده يازده (قوله ولوقال) أي كاذبا (قوله لم يكن عقد) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب (قوله فلا خيار) المشترى وهذا يقع في مصرنا كثيرا (قوله مرابحة ذلك) أى الأحد عشر (قوله الصحة مع الربح) أى وإن لم يقصد بمن معنى اللام (قوله الذي استقرا العقد عليه) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس ، والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر (قوله عند اللزوم) أى وإذا اختلفت قيمة العرض فى زمن الخيار فهل تعتبر قيمة يوم العقد أو يوم الاستقرار . قال البلقيني في فتاويه : لم أقف على نقل فيها ، ويحتمل أن تكون كما في الشفعة اه سم على منهج (قوله أو نقص) قال الحلي في زمن خيار المجلس أو الشرط (قوله ولو حط) أى عن البائع الثاني وهو المشترى الأول (قوله بعد اللزوم) أى العقد الأول (قوله أو بعد اللزوم) أى العقد الأول (قوله أو بعده) أى اللزوم (قوله وقبلها) أى المرابحة (قوله دون لفظ القيام) عبارة حج أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لايلحق ،

كناية كما هو ظاهر ولم تتقدم له النسبة إلى الجرجانى كما تقدم التنبيه عليه هناك (قوله فى نظيره) متعلق بالأوجه أو بالصحة وليس متعلقا بقوله أفاده ، والضمير فى نظيره يرجع لصورة من بقرينة مابعده، ومراده ببعض المتأخرين شيخ الإسلام فى شرح الروض . وعبارته فيه بعد قول الروض فلو قال يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر نفسها : والظاهر فى نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح ، ويحتمل عدمها إلا أن يريد بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها انتهت (قوله ولو حط بعد اللزوم والمرابحة) أى بعد عقدها وإن لم تلزم كما يصرح به قول التحفة

سواء أحط البعض أم الكل (ولو قال) بغتك (بما قام) أوثبت أو حصل أو بما هو (على") أو بما وزنته وإن ثازع الأذرعي فيه (دخل) فيه (مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليه ، وعلم مما تقرر أن صورة أجرة الكيال كون الثمن مكيلا ، أويلتزم المشترى مؤنة كيل المبيع معينة ، أو يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص ، أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره ، أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسهاها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال أن يكون الثمن عرضا فيستأجر من يعرضه للبيع ثم يشتري سلعة به، أو يلتزم المشترى أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها

ومع نحو القيام يخير بالباقى ، أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام إذلم يقم عليه بشى ، بل مع الشراء اه . وهم تفيد صحة البيع مرابحة بما قام على قى صورة حط البعض حيث ذكر مابقى من التمن بعد الحط ، وأقره سم ، ويمكن حمل قوله جاز بلفظ الشراء : أى جاز عقد البيع بلفظ الشراء بأن يقول بعت بما اشتريت ولا يلحق بذلك حط عن المشترى الثانى وحمل قوله دون لفظ القيام على معنى أنه إذا قال بعت بما قام على ولم يزد على ذلك لم يصح العقد ، بخلاف مالو قال بعت بما قام على و هو كذا نحيرا بالباقى بعد الحط فإنه يصح وينحط عن المشترى . والحاصل أن الحط لايلحق فى المرابحة إلا إذا باع قبل عقد المرابحة بلفظ القيام وأخبر بالباقى (قوله مؤنة كيل المبيع معينة ) كدراهم مثلا أو يلزمه بها من يراه اه حيج .

[ فرع ] الدلالة على الباثع ، فاو شرطها على المشترى فسد العقد ، ومن ذلك قوله بعتك بعشرة سالما فيقول اشتريت لأن ، عنى قوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره مر واعتمده وجزم به اه سم على منهج (قوله أجرة دلالة البيع معينة) كأن يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج ، وقال أيضا : واو وزن أحدهما دلالة ليست عليه كان تبرّعا مالم يظن وجوبها عليه فيا يظهر ، فحينتذ يرجع بها على الدلال وهو يرجع على من هي عليه ، ومثل ذلك مايقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزويج ابنته شيئا من الزوج غير

بعد عقد المرابحة ، وقول الروض وغيرها بعد جريان المرابحة فليراجع (قوله سواء أحط البعض أم الكل) هو مسلم في مسئلة الكل دون مسئلة البعض ، وعبارة التحقة كغيرها أما الحط بعد المزوم البعض فع الشراء لايلحق ومع القيام يجبر بالباقي أو الكل فلا ينعقد عقد المرابحة مع القيام إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء انتهت : وظاهر كلامه كغيره أنه لايصح في مسئلة حط الكل إذا قال بما قام على وإن كان قد بذل فيه مؤنا للاسترباح ، وظاهر التعليل بأنه لم يقم عليه بشيء ربما خالفه فليراجع (قوله أو يلتزم المشترى مثونة كيل المبيع النخ) ليس من جملة ماعلم مما تقر بل هو وما بعده تصاوير مستقلة ، وصورة النزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته منك بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي (قوله أو يلتزم المشترى أجرة دلالة المبيع معينة) هذا لايوافق ما سيأتي له آخر الضان من ترجيح ماقاله الأذرعي (قوله أو يلتزم المشترى أجرة دلالة المبيع معينة) هذا لايوافق ما سيأتي له آخر الضان من ترجيح ماقاله أن يدفع كذا إلى جهة كذا فليحرر (قوله فيستأجر من يعرضه للبيع ) قال الأذرعي : إن ماذكر في أجرة الدلال والكيال حيث توجب له أجرة باستشجار أو جعالة ، وأما إذا لم يسم له شيء أصلاكما هو العادة فالوجه تخريج ولكيال حيث توجب له أجرة باستشجار أو جعالة ، وأما إذا لم يسم له شيء أصلاكما هو العادة فالوجه تخريج ولعل خلك على الحلاف في استحقاق أجرة ، فعلى المذهب لا يجوز الضم لأنه متبرع بالأجرة إلا أن يحكم بها حاكم اه ولعل هذا هو حكمة تعبير الشارج بقوله فيستأجر (قوله إذا لزمت المولى وأد اها) قال الأفروم : أما إذا الزم والشيخ أبو حامد فرضه فيا إذا النزم والشيخ أبو حاد فراد في المناد المناد في المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المن

ومعنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام على "بكذا ، ولوس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها (والحارس والقصار والرفاء) بالمدمن رفأت النوب بالهمز وربما قيل بالواو (والصباغ كل من الأربعة للمبيع (وقيمة الصبغ ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) كأجرة المكان والحتان والمطين حتى المكس الذى يأخذه السلطان أو الرصدى لأن ذلك من مؤن التجارة لا ما استرجعه به إن غصب أو أبق ، ولا فداء المجناية ولا نفقة وكسوة وعلف ، ولا سائر مايقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح ، ويدخل علف التسمين وأجرة الطبيب وثمن دواء المرض وقت الشراء ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا أو آبقا ، وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود ، ولا يدخل ثمن دواء وأجرة طبيب لمرض حادث بعده في مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع ، وفائدة قولم يدخل كذا لاكذا مع اشتراط تعيين ماقام به أنه لو أخبر بأنه قام بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع مايدخل حطت الزيادة وربحها كما يأتى ( ولو قصر بنفسه أو كال أوحل ) أو طين أو صبخ أو جعله بمحل يستحق منفعة ( أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته ) مع الثمن في قوله بما قام على آلان عله وما منطوع به غيره لم يقم عليه و المناق مليه أنه لو أخبرة على أو بيتي أو عمل المتطوع غي وهو كذا أو ربح كذا ( وليعلما ) أى المبيان حيا ( ثمنه ) أى المبيع قدر ا وصفة في بعت بما اشتريت أو ماقام به الثانى مبنى على ( الأول وليصدق البائع ) لزوما ( في قدر الثمن ) الذى استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيا لو أغبر بلك وصفته إن تفاوتت. قال الأذر هي : قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها لو أغبر بلك وصفته إن تفاوتت. قال الأذر هي : قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها

المهر ويسمونه بالمسكلة ، وسيأتى للشارح في آخـر باب الضان مايقتضي البطلان نقـلا عن الأذرعي ، ثم قال وهو كما قال ويوجه ما فى الضهان بأنه اشتمل على بيع وشرط فهو شبيه بمن اشترى حطبا بشرط أن يحمله إلى منزله أو زرعا بشرط أن يحصده ، وتقدم له التصريح فيهما بالبطلان ، وأيّ فرق بين هذا وبين مالو قال بعتكه بكذا سالما مع أنه تقدم على مر البطلان ( قوله أجرة دلالة ) أى زيادة على الثمن ( قوله كل من الأربعة ) أولها الحارس ( قوله إن غصب أى بعد قبضه أخذا مما يأتى فى قوله ومثلها أجرة رد مااشتراه الخ ( قوله و لا فداء الجناية ) أى الحادثة عنده ( قوله وعلف ) أى أجرته ، ودثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ماتحتاج إليه كستى وكنس زبل وغيرهما ، والمراد أجرة العلف والحدمة المعتادين لإصلاح الدواب ، أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف لتسمينها ( قوله ويدخل علف التسمين ) أى وإن لم يحصل لها السمن ( قوله أجرة رد ما اشتراه النخ) أى لأنها من توابع الشراء بخلافها فيا لو غصب النخ ( قوله وفداء النخ ) أى ويدخل فداء النخ ( قوله بعده ) أي الشراء ( قوله من زوائد المبيع ) أي ما استحق استيفاء من فوائده إنحدث ، وإلا فقد لاتحصل منه فوائد ومع ذلك لايدخل منه شيء ( قوله يستحق منفعته ) لاتنافى بين هذا وقوله أولا كأجرة المكان لأن ذاك فها إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه ، وهذا فيما إذا كان مستحقاً له قبل الشراء ووضعه فيه ( قوله أو ماقام به ) المبيع ويكفى فيها قام به بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا ، وإلا فليسأل حدلين يقومانه ، أو واحد على مأذكره بعضهم ، فإن تنازعا في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين ، وفي شرح الروض مايوافقه وعبارته : تنبيه : قال الفزارى لاينبغي أن يكتني بتقويمه لنفسه بل يرجع إلى مقوّمين عداين : وقال ابن الرفعة : يكتني بذلك إن كان عارفا ، وإلا فهل يكني عدل أو لابد من عدلين ؟ فيه نظر ، والأشبه الأول ،

بقيبتها أنه لايلزمه بيان ذلك وفى النفس منه شيء (و) في (الأجل) أى أصله أو قدره مطلقا إذ الأجل يقابله قسط من الثمن ، وإن ذهب الزركشي إلى أن مخل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله ، ووجه مامر أن بيع المرابحة مبناه على الأمانة لاعباد المشترى نظر البائع ورضاه لنفسه مارضيه البائع مع زيادة أو حط ، ولو اشترى شيئا بثمن ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام على إذ هو مقتضى لفظه ، فلو بان الكثير من الثمن في بيع عن مواطأة فله الخيار : أى وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازى في مختصر الروضة ، والمواطأة مكروهة كراهة تنزيه كما في الروضة وهو المشهور والقول بتحريمها مردود ، ولا ينافيه وجوب الإخبار بما جرى لانتفاء الملازمة بينهما (و) يجب أن يصدق في والشراء بالعرض) وبقيمته حين الشراء إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق مايشدد فيه بالنقد ، ولا فرق في ذلك بين بيعه مرابحة بالمظ القيام أو الشراء كما قالاه وإن قال الأسنوى إنه غلط وإن الصواب أنه إن باع بلفظ النيام اقتصر على ذكر القيمة أو المراء كما قالاه وإن قال الأسنوى إنه غلط وإن الصواب أنه إن باع بلفظ النيام اقتصر على ذكر القيمة منا المتقوم ، فالمثلي يجوز البيع به

قال السبكى: وهو صحيح . نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشترى فيه فلا بد من عداين (قوله أنه لايلزمه بيان ذلك) معتمد : أى فينبغى أن يخير بذلك فلو لم يفعل كره ، ويؤيده قوله وفى النفس منه شيء أن الصفة لو اختلفت بما يوجب النماوت فى القيمة وجب ذكرها (قوله وفى الأجل) قد يوخذ منه أن هنا لايلحق المشترى بخلافه فى النولية والإشراك على ماتقدم اه سم على حج . وقول سم : إن الأجل هنا : أى فى قوله بعت بما اشتريت أو بما قام النح (قوله أى أصله) بمؤجل (قوله أو قدره) هى بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف وإلا اكتنى بأصل الأجل ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى . وقد خالفه الشارح بقوله مطلقا النح : إن أريد بالإطلاق أنه لافرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ، ولكن هذا لا يتعين فى كلام الشارح بل الظاهر من قوله وإن ذهب الزركشي النح أن معنى الإطلاق عدم الفرق بين كون الأجل زائدا على المعتد وهده زيادته ، وهو لاينافي الصحة العقد ذكر الأصل ، وقضية قول حج والثاني ذكر الأصل واضح خلافه (قوله مطلقا) أى معتادا أم لا (قوله أن محل وجوب الأصل أى مأن قول المصنف ليصدق النح (قوله فله الحيار) أى المشترى بها لانتفاء الملازمة كما في الروضة ) أى بأن صرح بها أو بما يدل عليها كما تقدم (قوله ولا ينافيه) أى القول بالكراهة (قوله وجوب كما في بين وجوب الإخبار بما جرى وكراهة المواطأة (قوله ولا ينافيه ) فى الشرى بها لانتفاء الملازمة المينهما : أى بين وجوب الإخبار بما جرى وكراهة المواطأة (قوله ولا فرق فى ذلك ) فى وجوب الصدق بالشراء بينهما : أى بين وجوب الإخبار بما جرى وكراهة المواطأة (قوله ولا فرق فى ذلك ) فى وجوب الصدق بالشراء بهينهما : أى بين وجوب الإخبار بما جرى وكراهة المواطأة (قوله ولا فرق فى ذلك ) فى وجوب الصدق بالشراء

ولعل المراد التمثيل انتهى . وقول الشارح إذا لزمت المولى : يعنى من باع مرابحة (قوله مطلقا) هو بالنسبة القلار إذ هو مقابل لتفصيل الزركشي الآتى : أى الذى تبع فيه شيخه الأذرعى ، فالضمير في قول الشارح ذكره راجع إلى القدر ، وظاهر أنه يلزم من ذكر القدر ذكر الأجل (قوله أى وقد باعه مرابحة ) قضيته أنه لوكان محاطة الاخيار وإن لم يف الحط عا بين التمنين كما إذا أخبر بمائة وكان قد اشتراه بثمانين وكان الحط عشرة من المائة وفيه وقفة (قوله لانتفاء الملازمة بينهما) أى لأن الكلام في حكم المواطأة من حيث هي وإنكان بعد حصولها يلزمه الإخبار : أى فاندفع قول الزركشي إن القائل بثبوت الحيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء الذي يظهر ، لأن ما أثبت الحيار يجب إظهاره كالعيب ، قال وعليه في جزم النووى بالكراهة مع

مرابحة وإن لم يخبر بقيمته على ماجزم به السبكى تبعا للماوردى . وقال المتولى : لافرق بينهما وتعليلهم صويح في موافقته : قال البلقيني : لو اختلفت قيمة العرض في زمن الحيار فهل تعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقران لم أقف على نقل فيها ، ويحتمل أن يكون كما في الشغعة اه . والمعتمد الأوّل فقد قال في النهاية إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك (و) في (بيان العيب ) القديم و (الحادث عنده) با فة أو جناية تنقص القيمة أو العين لاختلاف الغرض بذلك إذ الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع وفي أنه اشتراه غير عالم به عمم ورضى به وفي أنه اشتراه من محجوره أو مدينه المعسر أو المماطل بدينه ، ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرضخاص وما أخذه من نحو لبن أوصوف موجود حالة العقد ، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ القيام حط الأرش أو بلفظ ما اشتريته ( بمائة ) وباعه مرابحة ( قبان ) أنه اشتراه ( بتسعين ) ببينة أو إقرار ( فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة . والثاني لا يحط شيء لأنه قد سمى عوضا وعقد به الزيادة وربحها) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة . والثاني لا يحط شيء لأنه قد سمى عوضا وعقد به والبيع صحيح على القولين : أى يتبين به انعقاده بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء حط ( و ) الأظهر على الحط أنه ولي، وأما البائع فلتدليسه . والثاني يثبت الحيار لأنه قد يكون للمشترى غرض في الشراء بذاك المبلغ لإبرار قسم أولى ، وأما البائع لأنه لم يسلم له ماسهاه ، قال السبكي : وهو على الفور ( ولو زعم أنه ) أى الثمن الذي الشرى المواقة المشترى ) على ذلك ( لم يصح البيع ) الواقع به مرابحة ( مائة وعشرة ) مثلا وأنه غلط فيا قاله أولاً أنه مائة ( وصدية المشترى ) على ذلك ( لم يصح البيع ) الواقع به مرابحة ( مائة وعشرة ) مثلا وأنه غلط فيا قاله أولاً أنه مائة ( وصدية المشترى) على ذلك ( لم يصح البيع ) الواقع به مرابحة ( مائة وعشرة ) مثلا وأنه غلط فيا قاله أولاً أنه مائة ( وصدية المشترى) على ذلك ( لم يصح البيع ) الواقع

بالعرض وذكر التيمة (قوله وإن لم يخبر بقيمته) معتمد، وهذا قد يخالف ماقدمه في قوله أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله الخ، وحيث جعله مقابل المثلى. ويمكن الجواب عنه بأنه لاتنافى بينهما كأن يقال ماتقدم في بيان مايستحق المولى المطالبة على المتولى وما هنا فى بيان ما يجب الإخبار به وتختلف به الرغبة فى التمن زيادة و نقصا (قوله لا فرق بينهما) قال حج : وهو الأوجه، وقضية سياق الشارح اعتاد الأول حيث قدمه، ولم يذكر مايشعر بترجيح الثانى (قوله والمعتمد الأول )خلافا لحج (قوله ولا بترجيح الثانى لكن قوله هنا وتعليلهم النح قد يشعر بترجيح الثانى (قوله والمعتمد الأول )خلافا لحج (قوله ولا مبالاة بارتفاعها) أى أو انحطاطها (قوله والو أخذ أرش عيب) أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما فى الأنوار قاله سم على منهج وأقرة الشارح (قوله يثبت الحيار) أى فورا لأنه خيار عيب (قوله كما مر) أى حيث باع مرابحة (قوله بما عداهما) أى عدا الزيادة وربحها (قوله فاتدليسه) أى لأن الغالب علمه بما اشترى به وإلا نافى موالحة (قوله قبل وإنعذر (قوله قال السبكى) مبنى على الثانى

تقويته القول بثبوت الخيار نظر اه ( قوله على ماجزم به السبكى الخ ) صريح هذا التبرّى أنه يعتمد قول المتولى خصوصا وقد أردفه بأن تعليل الأصحاب صريح فى موافقته ، وبهذا يعلم ما فى خاشية الشيخ من أخذه من تقديم الشارح لكلام السبكى أنه يعتمد إذ لا اعتماد مع التبرّى ( قوله ولا مبالاة بار تفاعها ) أى ولا بانخفاضها ( قوله إذا الحادث ينقص به المبيع ) أى ولأن الغرض يختل بالعيب مطلقا كما فى شرح الروض ، وإنما اقتصر الشارح على تعليل الحادث لأنه الذى فى المتن ( قوله ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به ) عبارة التحفة فلو لم يبين نحو الأجل تغير المشترى انتهت . ويجب حمل كلام الشارح عليها وإلا نافاه المتن بعده ( قوله أى تبين به ) أى يتبين كونه بتسعين ( قوله فلتدليسه ) جرى على الغالب فلا ينافى قوله وإن عذر ( قوله الذى اشترى به مرابحة ) الظاهر الذى اشترى به

بينهما مرابحة ( في الأصح ) لتعذر قبول العقد زيادة بحلاف النقص بدليل الأرش ( قلت : الأصح صحته ، والله أعلم ) كما لوغلط بالزيادة ، وما علل به الأوّل مردود بعدم ثبوت الزيادة لكن يثبت الحيار البائع ، وإنما راعوا هنا ما وقع العقد الأوَّل به دون الثاني حتى يثبت النقص ، لأنه هناك لما ثبت كذبه ألغي قوله في العقد ماثة وإن عذر ورجع إلى التسعين ، وهنا لمها قوى جانبه بتصديق المشترى له جبرناه بالخيار والمشترى بإسقاط الزيادة ( وإن كذبه ) المشترى ( ولم يبين ) البائع ( لغلطه ) الذى ادعاه ( وجها محتملا) بفتح الميم ( لم يقبل قوله ) لأنه رجوع عن حق آدمي ( ولا بينته ) إن أقامها على الغلط لتكذيبه لها بقوله الأول ويفارق مالو باع دارا ثم ادعى أنها وقف عليه أو أنها كانت غير مملوكة له ثم ورثها حيث تسمع دعواه وتقبل بينته إن لم يكن صرّح حال بيعها بأنها ملكه ، كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع وذريته ثم الفقراء وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق البينة بأن العذر ثم أوضح فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله ، فإذا عارضا قوله وأمكن الجمع بينهما بأن لم يصرح حال البيع بالملك فلذا سمعت بينته . وأما هنا فالتناتض نشأ من قوله فلم يعذر بالنسبة لقبول بينته بل للتحايف كما قال ﴿ وَلَهُ تَحْلَيْفُ الْمُشْرَى أَنْهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكُ فَى الْأُصْحِ ﴾ أى أن الثمن مائة وعشرة لاحتمال إقراره عند عرض النمين عليه والثاني لا كما لاتسمع بينته ، وعلى الأوّل فإن حلَّف فذاك وإلا ردّت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ويثبت للمشترى الخيار بين إمضاء العقد على ما حلف عليه وفسخه . قال الشيخان : كذا أطلقوه ، وقضية قولنا إن اليمين المردودة كالإقرار أن يَعُود فيه ماذكرنا حالة التصديق : أي فلا يتخير المشرى بل البائع لعدم ثبوت الزيادة ، وهذا هو المعتمد كما قال في الأنوار إنه الحق : قال : وما ذكره من \_\_\_\_\_ غير مسلم فإن الإمام والمتولى والغزالى أوردوا أنه كالتصديق ، ولم يتعرّض الكثير لحكم الرد ، وقد طالعت زهاء ثلاثين مصنفا ما بين قصير وطويل فلم أجد التخيير إلا فى الشامل لابن الصباغ ، وقد يوجه ماقالوه بأنها ليست كالإقرار من كل وجه كما يعلم من كلامهم الآتى فى الدعاوى ، وعلم مما تقرر أن قول الشارح تبعا لغيره وللمشترى حينئذ الحيار مبنى على المرجوح القائل بثبوت الزيادة . أما على الأصح فلا تثبت له وللبائع الحياركما

(قوله و انما راعواهنا) أى فيالوزعم أنه مائة وعشرة الخراقوله حتى ثبت النقص) أى الذى ادعاه البائع أى فيز اد فى المن (قوله جبرناه) أى البائع بالخيار. قال الشيخ عميرة: وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشترى، بخلاف النقص السالف فإنه رضى به فى ضمن رضاه بالأكثر (قوله بأنها ملكه) أى فإن صرّح بذلك لم تقبل دعواه ولا بينته. ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو اشتبه المبيع على بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح فى باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان الخ فى بعض النسخ المعتمدة وعبارته: وظاهر أن محل الحلاف إذا لم يذكر تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت عتقته و نسيت أو اشتبه على بغيره فينبغي سماعها قطعا اه (قوله فالتناقض نشأ الغ) قال سم على حج: قوله فالتناقض الخ قديقال والتناقض هذا نشأ من قوله وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه ، إلا أن يقال لماكان الوقف و الموت ليسا من فعله وقد يخيى كل منهما عليه لم يجعل ذلك تناقضا (قوله على ماحلف عليه ) أى البائع (قوله كما فى الأنوار) للأر دبيلي (قوله قال) أى صاحب الأنوار (قوله وقله وقله وقله وللبائع الخيار) أى ويثبت للبائع الخيار) أى ويثبت للبائع الخوالة وقله وقد طالعت) من كلام صاحب الأنوار (قوله زهاء) أى قلد (قوله وللبائع الخيار) أى ويثبت للبائع الخيار)

وباع مرابحة ، فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لاحاجة إلى قوله مرابحة (قوله قات الأصح صحته) أىبالمـاثة فقط (قوله وإنما راعوا هنا) يعنى فى مسئلة الغلط بالزيادة (قوله كما لو شهدت حسبة) أى وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله وإن كذب نفسه (قوله وقد يوجه ما قالوه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار

مر (وإن بين) لغلطه وجها محتملا كجاءنى كتاب على لسان وكيلى أنه اشتراه بكذا فبان كذبا ، أو تبين لى بمراجعة جريدتى أنى غلطت من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما مر لأن مابينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فداك وإلا ردت (والأصح) على التحليف (سماع بينته) بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره: والثانى لا لتكذيبه لها ، ولو اتهب بشرط ثواب معلوم باع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوها ذكر القيمة وباع بها مرابحة ، ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب ، وله أن يقول فى عبده هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام على بكذا ويذكر أجرة المثل فى الإجارة ومهره فى الحلع والنكاح والدية فى الصلح بأن يقول قام على بما دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبعتكه بها ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب .

## باب بيع الأصول

وهي الأرض والشجر( والثمار) جمع ثمر وهو جمع ثمرة ، وذكر في البابغيرهما بطريق التبعية

(قوله فله التحليف) أى المشترى (قوله يحرك ظن صدقه) أى يقويه (قوله والأصح على التحليف) أى إذا قلنا له التحليف ومعلوم أنه لاتحليف عند إقامة البينة (قوله الظهور عدره) قال حج : وبهذا فارق ماهنا أيضا أفتى ابن عبد السلام فيمن باع بالغا مقرّا له بالرق ثم ادعى أنه حرّ وأقام بينة بأنه عتى قبل البيع بأنها تقبل : أى وإن لم يذكر لإقراره بالرق عدرا كما اقتضاه إطلاقه ، لأن العتيق قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان ومملوكه ، وقضيته أنه لاتقبل بينته لكونه حرّ الأصل ، ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا لم يبد عدرا كسبيت طفلا (قوله باع به) جواب لو (قوله أو نحوهما) كالهدية والصدقة (قوله ذكر القيمة) أى فيا لو اتهبه بلا عوض النح كأن يقول بعتك هذا بقيمته وهى كذا وربح درهم لكل عشرة (قوله أو صلح عن دية) الموافق لما مر أن يقول عن دم النح .

## ( باب ) بيع ( الأصول والعَّار )

(قوله وهى الأرض الخ) بيان للمراد بالأصول هنا وإلا فهى جمع أصل ، وهولا يختص بما ذكر هنا لأنه لغة ما بنى عليه غيره (قوله وهو جمع ثمرة) و يجمع ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ، ثم ماتقرر صريح فى أن الثمر جمع وقد اختلف فى مثله مما يفرق بيته وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع ، وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهى جمع ثمرة ، وفى المصباح الإبل اسم جمع لا واحد لها من لفظها وهى موثنة لأن اسم الجمع الذى لا واحد له من لفظه إذا كان لما لايعقل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر اه: ومفهوم قوله لا واحد له من لفظه أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث (قوله غيرهما) أى من المحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا اه بكرى (قوله بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم

فكان ينبغى أن يقول عقبه اه ( قوله والأصح سماع بينته ) أى وإذا سمعت كان كتصديق المشترى فيما ذكر فيه كما نقله النور والزيادى عن المتولى وغيره .

إذا (قال بعتك) أو هبتك (هذه الأرض أو الساحة) وهي الفضاء بين الأبنية أو العرصة (أو البقعة وفيها بناء) ولوبئرا لكن لايدخل المساء الموجود فيها وقت البيع إلا بشرطه ، بل لايصبح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط ، وإلا لاختلط الحادث بالموجود وأدى لطول النزاع بينهما (وشجر) نابت رطب وإن كان شجر موز كما ذكره البغوى وصححه السبكي (فالمذهب أنه) أي ماذكر من البناء والشجر (يدخل في البيع) لقوته فاستتبع (دون الرهن) لضعفه ، ويلحق بالبيع أخذا من العلة كل ناقل للملك كوقف ووصية وعوض خلع وإصداق وصلح وأجرة ، وبالرهن كل ما لاينقله كعارية وإجارة وإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي وهو الأقرب لبنائه على اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع . والثاني يدخلان لأنهما للدوام فأشبها أجزاء الأرض ولهذا يلحقان بها في الأخذ بالشفعة ،

يترجم له اه سم وهو جواب ثان ( قوله إذا فال بعتك ) أى شخص ولو وكيلا مأذونا له فى بيع الأرض من غير نص على مافيها أخذا من كلام سم الآتي ، وينبغي أن مثله ولى " المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه شرعًا فعلَّه كفعله ( قوله وهي الْفضاء ) أي الساحة لغة ( قوله أو العرصة ) قال في القاموس : والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء اه سم على حج ، ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي ، بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى ، وهوالقطعة من الأرض لابقيدكونها بين الدور (قوله وفيها بناء) وخرج بفيها ما فى حدها ، فإذا دخل الحدّ فى البيع دخل مافيه وإلا فلا ، وعلى الثانى يحمل إفتاء الغزالى بأنه لا يدخل ما في حدها ، وفي زيادات العبادي باع أرضا على مجرى ماء شجر فإن المكه البائع فهي للمشتري وإن كان له حق الأجراء : أى فقط فهمي للبائع ( قو له إلاّ بشرطه ) و هو النص عليه ( قوله وشجر نابت ) لامقلوع ولا جاف ﴿ قُولُهُ وَإِنْ كَانَ شَجَرَ مُوزَ ﴾ إنما أُخَذُه غاية لأنه لمـا حَرْتَالعادة فيه بأنه يخلفُ ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أوكالشتل الذي ينقل عادة ﴿ قُولُهُ وَيُلْحَقُ بِالْبَيْعِ ﴾ الخ انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال فليتأمل ، وقد يؤيذه دُخُول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل . وقال مر : إن التوكيل ببيع الأرض يدخل فيه مافيها من نحو بناء وشجر ، واستدل بأن بعضهم قال: إن بيّع الوكيل كبيع المالك فليحرر أه سم على نهج . وفي حج مانصه : وألحق بكل مما ذكر التوكيل فيه ، وفيه نظر ، والفرق المذكور ينازع فيه فالذى يتجه أنه لا استنباع فيه اه ( قوله ووصية الخ) وعليه فلوأوصي له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض ، بخلاف مالو حدثا أو أحدهما \_\_\_\_\_ بغير فعل من المالك كما لو ألتي السيل بذرا في الأرض فنبت فمات الموصى وهو موجود في الأرض فلا يدخلان لأنهما حادثان بعد الرصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث، ويؤيده ماقالوه في الوصية من أنه لو أوصى له بدابة حائل ثم حملت ومات الموصى ثم قبل الموصى له الوصية فإن الحمل للوارث لحدوثه بعد الوصية ( قوله وصلح ) أى وهبة وبتى مالو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا؟ فيه نظر ، والأقرب الصَّمَة لأنه أذن له في شيئين أتَّى بأحدهما دون الآخر ، وهو لايضرَّ لأنه بتي له بعض التصرف فيه ، ولا يشكل عليه مالو وكله في بيع دار فباع نصفها لم يصبح ، لأنا نقول بلحوق الضرر في هذه دون تلك ، وأما لو وكله في إيجار أرض وأطلق فآجرها مع مافيها من الأبنية وغيرها فالذى يظهر صحة الإجارة في الأرض وفسادها فيما انغيم إليها لأنه جمع في عقد واحد بين مايصح وبين مالا يصمح ، فقلنا بصحة الإجارة بالقسط من المسمى باعتبار دايخُسُ الأرض من أجرة المثل ( قوله وأجرة ) أي بأن جعل الأرض أجرة بخلاف مالو آجرها فلا يدخل مافيها كما يأتى (قوله وهو الأقرب) راجع للإقرار (قوله لبنائه) أى الإقرار (قوله والثانى يدخلان) أى فى الرهن

( قوله والثانى يدخلان ) ظاهر هذا الصنيع أن الحلاف إنما هو فى الرهن وأن فيه طريقين : أحدهما عدم

واو قال بما فيها أو مجقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى فى نحو الرهن أو دون حقوقها أو مافيها لم يدخل قطعا . أما الشجر اليابس فلا يدخل كما صرح به ابن الوفعة والسبكى وغيرهما ، وهو قياس ما يأتى من أن الشجر لايتناول غصنه اليابس ، ولا شك أن دخول الغصن فى اسم الشجر أقرب من دخول الشجرة فى اسم الأرض ، ولهذا يدخل الغصن الوطب بلا خلاف ، ولا يشكل بتناول الدار ما أثبت فيها ، ن وتد ونحوه كما سيأتى لأن ذلك أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزئها ، بخلاف الشجرة اليابسة ، ومثلها فى ذلك المقلوعة لأنها لاتراد للدوام فأشبه أمتعة المدار . ثعم إن عرش عليها عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل فى البيع ، ولا يدخل فى بيع الأرض مسيل الماء وشربها من القناة والنهر المملوكين إن لم يشرطه ، فإن شرطه كأن البيع ، ولا يدخل فى بيع الأرض مسيل الماء وشربها من الأرض ، أما الداخل فيها فلا ريب فى دخوله ، نبه عليه السبكى وغيره ، و يفارق مالو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك مطلقا بأن المنفعة لاتحصل بدونه . قال الده يرى : وعما يدخل فى بيع الأرض السواقى التى تشرب منها وأنهارها وعين ماء فيها كما مرت الإشارة إليه ، وعلم مما تقر ومما يدخل فى نحو ذلك ، فسقط أن تعبير المصنف بقوله فالمذهب صحيح سائع فى العربية لأنه تقده شرط بالقوة وهو كاف فى نحو ذلك ، فسقط أن تعبير المصنف بقوله فالمذهب صحيح سائع فى العربية لأنه تقده شرط بالقوة وهو كاف فى نحو ذلك ، فسقط

(قولهولوقال) أىقال بعتك أونجوه ايتأتى قوله حتى فى الرهن الخ (قوله بما فيها) أى حتى الأشجار المقلوعة واليابسة فها يظهر وتردد فيه سم على حج (قوله دخل ذلك كله قطعا) أى سواء كان عالما بذلك أوجاهلا (قوله أما الشجر) محرز قوله رطب (قوله فلا يدخل) هل إلا أن يقول بما فيها أولا فيه نظر اه سم على حج . أقول : الأقرب الخول لأنها لاتزيد على أمتعة الدار ، وهى لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت (قوله فى اسم الأرض) أى فى اسم الأرض بالتبعية لها (قوله ولا يشكل) أى ماذكر فى الشجر اليابس (قوله فأشبه) أى المقلوعة واليابس (قوله نم إن عرش) هل يلحق بذلك مالو اعتبد عدم قلعهم الميابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيها ؟ فيه نظر ، والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش (قوله أو جعلت دعامة) أى بالفعل لا بالنية ، وينبغى أن مثل ذلك مهتبا له (قوله والنهر المملوكين) بفتح المم وكسر السين وسكون الياء مثل رغيف . قال فى المصباح والمسيل عبرى السيل ، والجمع مسايل ومسل بضمتين ، وربما قيل وسلان مثل رغيف رغفان (قوله وشربها) بكسر الشين أى نصيبها (قوله والنهر المملوكين) قضية كلام سم على حج أن مايستحقه البائل من السي من الماء ببعس المشين منه بلا شرط ، وقد يفهمه قول الشارح المملوكين (قوله حيث يدخل ذلك ) أى الشرب المباح يثبت المشرى منه بلا شرط ، وقد يفهمه قول الشارح المملوكين ( قوله حيث كانت المذكورات فى الأرض المباح ومسيل المباء (قوله مطلقا) أى شرط دخوله أو أطلق ( قوله وعين ماء ) أى حيث كانت المذكورات فى الأرض أما لو كانت خارجة عنها فلا تدخل إلا بالشرط كما هوظاهر ، ويجوز حمل كلام انشارح عليه بجعل قوله فيها حالا من الخارجة

دخول البناء والشجر فيه : والثانى دخولهما وليس كذاك ، بل الواقع أن الحلاف في البيع والرهن على ثلاثة طرق أو أربعة ، ومنشؤه أن الشافعي رضى الله عنه نص في البيع على الدخول وفي الرهن على عدمه ، فمنهم من قرر النصين وفرق بما مر من القوّة في البيع والضعف في الرهن ، وهذه الطريقة هي التي اختارها المصنف ، ومنهم من جعل في كل من البيع والرهن قولين بالنص والتخريج ، ومنهم من قطع بعدم الدخول فيهما : أي مضعفا لنص البيع ، ومنهم من قطع في البيع بالدجول وأجرى في الرهن قولين وما في الشارح يوافق هذا الأخير لكنه لايناسبه ما بعده فتأمل (قوله فيها) تنازعه قوله السواقي وما بعده بدليل قوله كما مرت الإشارة إليه

التمول بأنه غير سائغ فيها لعدم تقدم شرط عليه ولا مايقتضى الربط (وأصول البقل التى تبقى) فى الأرض (سنين) و أكثر أو أقل وإن لم تبق فيها إلا دون سنة كما قاله جماعة . منهم الرويانى ، ونقله عن نص الأم : وقال الأذرعى : إنه المذهب ، وجزم به فى الأنوار بحيث يجز مرة بعد أخرى فتعبيره جرى على الغالب ، والضابط ما قلناه (كالقت) بالقاف والتاء المثناة ، وهو ما يقطع للدواب ويسمى القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملة والقضب أيضا بمعجمة ساكنة ، وقيل مهملة (والهندبا) بالمد والقصر والقصب الفارسي والسلق المعروف ، ومنه نوع لايجز إلامرة واحدة ، والقطن الحجازى ، والمرجس والقثاء والبطيخ وإن لم يثمر اعتبارا بما من شأنه ذلك والنعناع

( قوله تناول الأشجار والبناء (١)) ووجه ذلك أن الأشجار والبناء من مسمى البستان فدخلتا فى رهنه دون رهن الأرض لأنها ليست من مسهاها .

[ فرع ] أفتى بعضهم فى أرضٍ مشتركة ولأحدهم فيها نحل خاص به أو حصته فيها أكثر منها فباع حصته من الأرض بأنه يدخل جميع الشُّجر في الأولى وحصته في الثَّانية لأنه باع أرضا له فيها شجر ، ويرد بأن الظاهر في الزائد خلافه : أى وما علل به لاينتج ما قاله لأن الشجر ليس فى أرضه وحده بل فى أرضه وأرض غيره فيدخل ما فى أرضه فقط وهو مايخص حصته فى الأرض دون مازاد عليه مما فى حصة شريكه اه حج . قوله مازاد ينبغى أن يبقى بلا أجرة لأنه وضع بحق ، وقوله ويرد بأن الظاهر خلافه كتب عليه سم إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد مجانبي الأرض وقاسم المشترى الشريك الآخر فخرج للمشترى الجانب الحالى عن الشجر ، فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه مادخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك اه. أقول : القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة ( قو له مرّة بعد أخرى ) أى أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى ، ولو زاده كان أولى كما فعل الشيخ في شرح منهجه ( قوله فتعبيره ) أي بسنتين ( قوله والضابط ماقلناه ) أي من قوله بحيث تجز مرة بعد أخرى [ فرع ] سئل مر بالدرس عمن اشترى إناء فيه زرع يجزّ مرارا ، فأجاب بأنه يدخل الإناء وما فيه دون الجزّة الظاهرة ، ولابد من شرط قطعها . والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض بالنسبة لما فيها اه سم على منهج . ومن قوله والحاصل الخ يعلم أن الكلام فيما لو أطلق فى بيع الإناء . أما لو قال بعنك الإناء وما فيه كانت الجزّة الظاهرة من حملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط قطعها بل لايصح (قوله وقيل مهملة) أي مفتوحة اه حج (قوله والهندبا) أى البقل اله عميرة . أقول : لعل المراد بها مايسمي في العرف بقلا ، وعبارة شيخنا الزيادي قوله وأصول البقل هو خضروات الأرض. قال فى الصحاح : كل نبات اخضرّت له الأرض فهو بقل ( قوله والسلق ) بكسر السين شرح الروض ومثله فى الحطيب ولم يتعرضا للام هل هي ساكنه أو مفتوحة ، والأصل السكون ويصرح به اقتصار القاموس على كسر السين وعدم تعرضه للام لأن من قاعدته إذا أطلق الحرف الثاني ولم يقيده كان ساكنا (قوله ومنه نوع لايجز ) أي فلا يدخل في البيع ( قوله والنعناع ) في المحتار النعناع بقلة وكذا النعنع مقصور منه آه . وفي القاموس والنعناع والنعنع كبجعفر وهدهد أو كجعفر وهم للجوهري بقل معروف ، وقوله أو كبجعفر : أي فقط وعبارة الصحاح : النعناع بقلة معروفة ، وكذلك النعنع مقصور منه ، والنعنع بالضم الطويل اه . فافهم أن النعنع

<sup>(</sup> قوله السلق ) هو بكسر السين .

<sup>(</sup>١) (قول المحشى قوله تناول الأشجار الخ) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا تناول الخ .

والكرفس والبنفسج (كالشجر) لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل في نحو البيع دون تحو الرهن ، والثمرة الظاهرة والجزّة الموجودة عند البيع للبائع كما فهم من قوله أصول البقل قيجب شرط قطعهما وإن لم يباغا أوان الجزّ والقطع لئلا يزيد فيشتبه المبيع بغيره ، بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك: وأما غيرها فكالجزة كما يعلم مما يأتى . وما ذكر من اشتراط القطع هو ماجزم به الشيخان كالبغوى وغيره ، واعتبار كثيرين وجوب القطع من غير اعتبار شرطه محمول على ذلك . قال في التتمة إلا القصب : أي الفارسي فهو بالمهملة كما قاله الأذرعي وإن ضبطه الأسنوى بالمعجمة فلا يكلف قطعه : أي مع اشتراط قطعه حتى يكون قدرا ينتفع به . قالوا لأنه متى قطع قبل أوان قطعه تاف ولم يصلح لشي ، ، وقول جمع يغني وجوب القطع في غير المقصب عن شرطه مردود ، إلا أن يؤول ، وشجر الحلاف كما قاله القاضي الحسين منه ما يقطع من أصله كل سنة

بضمتين لايطلق على البقلة المعروفة ، فقول القاموس : أو كجعفر وهم معناه أن اقتصار الصحاح على أنه كجعفر لاكهدهد وهم اه ( قوله لأنهذه المذكورات تراد للثبات والدوام ) لأيقال : مامعني الدوام مع أن مدته قليلة وإن أخذ مرة بعد أخرى . لأنا نقول : لما كان المعتاد في مثله أخذ ماظهر مع بقاء أصوله أشبه ماقصد منه الدوام ولاكذلك مايوًخذ دفعه فإنه وإن طالت مدة إدراكه مأخوذ دفعة فأشبه أمتعة الدار التي تؤخذ دفعة واحدة (قوله والجمزة )بكسر الجيم ( قوله فيشتبه المبيع ) أى فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلَّفا في ذلك ، فإن اتفقا على شيء فذاك وإلا صدَّق صاحب البدكما يأني (قوله وأما غيرها) أي غير أصول البقل المذكورة من أصول مايؤخذ دفعة واحدة ( قوله فكالجزة ) أي فلا يدخل ( قوله محمول على ذلك ) أي شرطه ( قوله فهو بالمهملة ) أي وبفتحها أيضا ( قوله فلا يكلفقطعه النخ ) وقد يقال : أى فائدة فى بقائه مع أن الزيادة للمشترى ؟ وقد يجاب بأن زيادة الظاهرُ بالغلظ بحيث ينتفع به للبائع لأنها تولدت من ملكه فليتأمل ، وقد أقر مر هذا الجواب أخذا بقضية هذا الكلام ثم بعد ذلك تردد فيه فليحرر انتهى سم على منهج ( قوله حتى يكون قدرا الخ ) أى ولا أجرة عليه مدة بقائه (قولهُ إِلاَّ أَن يَوْوَّل) انظر بماذا يؤوَّل ، وقد يقال يؤوَّل بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه كما مرت الإشارة إليه فى قوله محمول على ذلك ( قوله وشجر الحلاف ) بكسر الحاء والتخفيف كما يأتى وهو المسمى الآن بالبان ( قوله كما قاله القاضي ) وقضية هذا وما يأتى أن شجِر الخلاف ليس فى النتمة ، وعبارة الزيادى تصُّها : وعبارة التتمة الثالث جرت العادة بقطع القصب والخلاف ، فالحكم فيهما على ماذكر فيدخل عروقها في العقد دون الظاهر إلا أن يفارق الزرع في شيءً، وهو إذا كان الظاهر من القصب مما لايمكن الانتفاع به إذا قطع في الحال لايكلف القطع حتى يبلغ حالًا يصلح للانتفاع كالثمر على الشجر اه . فقد صرح بأن شجر الخلاف في التتمة لكنه لم يذكر فيه أنه لايكلف قطع ماظهر من الحلاف إلا إذا كان قدرا ينتفع به ، وما ذكره الشارح عن القاضي يفيده فمن ثم

(قوله فيجب شرط قطعهما )أى إن غلب اختلاطهما بدليل التعليل وبدليل محترزه الآتى (قوله وأما غيرها) يعنى غيرالئمرة التي لايغلب اختلاطها وهذا لاحاجة إليه مع قوله المارّ والثمرة الظاهرة الخ . لأنه عينه وعذره أنه تابع في هذا لاروض وشرحه حتى في قوله كما يعلم مما يأتى وهو إنما يناسب هناك كما يعلم بمراجعته لا هنا (قول من غير اعتبار شرطه ) بمعنى أنهم قالوا إن وجوب القطع يغنى عن اشتراطه كما يعلم من قوله الآتى وقول جمع يغنى وجوب القطع الخ الذي هو مكرر مع هذا ، وما هنا عبارة شرح الروض والآتى عبارة التحفة جمع الشارح بينهما

فكالقصب ونحوه حرفا بحرف ، وما يترك ساقه وتوخد أغصائه فكالثمار . قال ابن الأستاذ : وهو متجه . قال الأذرعي : ويظهر تنزيل اختلاف كلام الإمام على هذا التفصيل ، وقد اعترض السبكي مامر من استثناء القصب بأنه إما أن يعتبر الانتفاع في الكل أولا يعتبر في الكل ، ورجح هذا وفرق بينه وبين بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بأنها مبيعة بخلاف ماهنا ، واعترضه الأذرعي بأن ماظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كبيع بعض ثوب ينقص بقطعه وفرق الشيخ بأن القبض هنا متأت بالتخلية وثم متوقف على النقل المتوقف على القطع المؤدى إلى النقص ، ثم أجاب عن اعتراض السبكي بأن تكليف البائع قطع ما استنبي يؤدي إلى أنه لاينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به بخلاف غيره ، ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا لمعنى بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة من مالك الشجرة اه . وأبعد بعضهم فبحث أن وجه تخصيص الاستثناء بالقصب عدم الانتفاع بصغيره من كل وجه فلا

عزاه له دون التتمة ( قوله وتحوه ) انظر نحوه ماهو ، ولعل مرادهم بنحوه مالا ينتفع به صغيرا ( قوله يترك ساقه ) أى من الحلاف ( قوله فكالثمار ) أى فيدخل ( قوله ورجع هذا ) أى عدم اعتباره في الكل ( قوله بأنها ) أى الثمرة ( قواه بخلاف ماهنا ) أى القصب ( قوله واعترضه ) أى اعترض فرق السبكي ( قوله يصير كبيع بعض ) أى وهو باطل كما تقدم ( قوله وفرق الشيخ ) أي بين ماهنا وبين الجزء الذي ينقص بقطعه قيمته ، وهو رد لاعتراض الأذرعي ( قوله وثم متوقف ) هذا يدل على أن نقل الجملة لايحصل به القبض كما فى الشائع فليتأمل اه سم على حج . أقول : والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشترى ، إلا أن يقال لمـا كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع اصحة القبض ( قوله من الوجه الذي يراد ) أى وهو الأكل ( قوله ولا بعد النخ ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لايجب الوفاء به حالا ، وسيأتى قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لاحاجة لاشتراط قطعه ، وقوله لمسامحة المشترى فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل اهسم على حج. وحاصله أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخير النخ من عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه لمسامحة المشترى النخ من عدم اشتراط القطع . وبجاب بأن التنافى غير وأرد عليه لأن مراده بماذكره رد مافهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع ، ومن ثم عبر الشارح عنه هنا بقوله وأبعد بعضهم تعريضا بحج فيا ذكره : والحاصل أن ماذكره سم إنما يرد على حج لا على الشارح هذا وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع محالفته للشرط ( قوله وأبعد بعضهم ) مراده حج ، ولعل وجه البعد أنه او كانت العلة المسامحة لمـا احتيج فيه إلى شرط القطع ، وصريح كلام صاحب التقمة خلافه ، وهو أنه لابد من شرط القطع وإن لم يكلفه ( قوله بالقصب ) أى دونُّ غيره من الثُّرة والشجرة الظاهرتين

مع إغناء إحداهما عن الأخرى ، ولا يخنى مانى الحمل المذكور (قوله فكالقصب ونحوه) يقرأ ونحوه بالرفع عطفا على الكاف فى قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هى بمعنى مثل ، وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لاغير كما يعلم مما يأى فى كلامه كغيره (قوله ورجح هذا ) أى السبكى (قوله وفرق بينه ) أى بين الكل على مارجحه فيه من عدم اعتبار الانتفاع (قوله وفرق الشيخ) أى بين ماهنا ومسئلة القوت فغرضه الرد على الأذر عى (قوله من الوجه الذى يراد للانتفاع به ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لاينتفع به من الوجه الذى أريد به فتأمل (قوله وأبعد بعضهم ) مراده الشهاب حج فى تحفته . لكن عبارته : والذى يتجه لى فى تخصيض الاستثناء بالقصب أن سببه

قيمة له ولا تخاصم فيه فلم يحتج للشرط فيه لمسامحة المشترى بما يزيد قبل أوان قطعه ، بخلاف صغير غيره ينتفع به لنحو أكل الدواب فيقع فيه التخاصم فاحتيج الشرط فيه دفعا له (ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في المحرر وإن قال بحقوقها كما قاله القمولي وغيره بخلاف مافيها (ما يؤخذ دفعة) بضم أوله وفتحه واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كفجل وجزر وقطن خراساني وثوم وبصل إذ لاتراد للدوام (ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لايدخل كما قاله الشارح دونه بشرط سبق رؤيته لها ولم تمض مدة يغلب فيها تغيرها أوكان هو غير مانع من رؤيتها بأن أمكنت من خلاله كما قاله الأذرعي (على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة . والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكترى أحدهما البطلان ، وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة . أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة جزما لأنه كله للمشترى فتقييد الشارح لأجل محل يد المستأجر حائلة . أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة جزما لأنه كله للمشترى فتقييد الشارح لأجل محل الحلاف ولقوله (والممشترى الخيار إن جهله) أى الزرع الذي لايدخل لتأخر انتفاعه ، ولاينافي ذلك مامر من تصويره برؤيتها من خلاله لأنه هنا مصور بمهل كونه باقيا إلى الشراء ، وإلا فكيف يتصور أنه رأى الزرع الذي لا يدخل الم تصويره برؤيتها من خلاله لأنه هنا مصور بما لو جهل كونه باقيا إلى الشراء ، وإلا فكيف يتصور أنه رأى الزرع

(قوله وإن قال) هي غاية (قوله بخلاف مافيها) قال سم على حج: ظاهره أن المعنى بخلاف ما إذا قال بما فيهاو أن صورة المسئلة أنه قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يأخد دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآنى ولو باع أر خعا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع فى الجميع خلاف ما أفاده ماهنا من الصحة فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء فى البيع صحة البيع و تناوله لذلك الشيء في الجميع خلاف ما أفاده ماهنا من الصحة فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء فى البيع صحة البيع و تناوله لذلك الشي المؤلف بين أن يقول بما فيها كما هنا وبين أن ينص على مافيها كأن يقول بعتك هذه الأرض وهذا الزرع الذى فيها ويحمل عليه ما يأتى فمن أبعد البعيد بل الكلام في صحته اه . وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لايدخل فى بيعها ما يو خد دفعة ، بخلاف ما إذا قال بما فيها فإن الهظه شامل لما يو خد دفعة فيفصل فيه بين كونه كالبرق في سغبها هايو خد دفعة ، بخلاف ما إذا قال بما فيها فإن الهظه شامل لما يو خد أرضا المخ دليلا على هذا التفصيل (قوله وفتحه) قضيته أن الضم والفتح بمعنى المرة ، وعبارة المختار : والدفعة أرضا الخ دليلا على هذا التفصيل (قوله وفتحه) قضيته أن الضم والفتح بمعنى المرة ، وعبارة المختار : والمدفعة بالفت المرة الواحدة اهوفيه فى باب القاف : وجاء القوم دفقة واحدة بضم الدال : أى جاءوا بمرة واحدة (قوله كالحنطة والشعير ) ومثل ذلك من الشجر بذره أو نواه ، فإذا طلع نقل إلى مكان آخر ويسمى الشتل فلا يدخل كما اعتمده مر اه سم على منهج (قوله وللمشترى الحيار) أى على الفور اه حج (قوله لتأخر انتفاعه) قال الحلى : فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له اه . أقوله : ظاهره سواء كان الزرع لغير المالك أو لغيره ، ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ، ولو قيل بأن له الحيار إذا باع الزرع لغير المالك لم يكن

أن صغيره لاينتفع به بوجه مناسب لما قصد منه فلا قيمة له ولا يخاصم فيه ، إلى أن قال بخلاف صغير غيره ينتفع به لنحو أكل الدواب المناسب لما قصد منه فيقع فيه التخاصم الخ ، فالشارح أسقط من كلامه مقصود الفرق وازم عليه حينثذ أنه مساو لما نسبه قبل لعامة الأصحاب بقواه قالوا ، لأنه إذا قطع قبل أوان قطعه تلف ولم يصلح لمشى عليه حيث قال (قوله فلم يحتج للشرط) يعلم منه أن الشهاب حج يخالف الشارح فيا مر له من أنه لابد من اشتراط قطعه حيث قال فلا يكلف فطعه : أى مع اشتراط قطعه (قوله ولا ينافى ذلك مامر من تصويره) أى صحة البيع ، ولك أن تقول لاحاجة إلى الجواب عن هذا الإشكال لأن الصحة ليست منحصرة فى هذا التصوير كما مر ، والمصحة لاتلازم حالة الجهل وحق الإشكال أن يقاله : وهل يتأتى الجهل مع تصوير الأذرعي ؟ فحينئذ يجاب عنه بما ذكر

وله الخيار . نعم لوتركه له البائع ولا يماكمه إلا بتمليك أو قال أفرغها منه فى زمن لا أجرة له غالبا كيوم أو بعضه سقط خياره كما لو علم ولم يظهر ما يقتضى تأخر الحصاد عن وقته المعتاد كما بحثه ابن الرفعة فإنه لايخير أيضا (ولا يمنع الزرع ) المذكور ( دخول الأرض فى يد المشترى وضانه إذا حصلت انتخلية فى الأصح ) لوجود التسليم فى عين المبيع مع عدم تأتى التفريغ حالا وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة . والثانى يمنع من قبضها كما تمنع الأمتعة المشحونة بها الدار من قبضها ، ورد يما مر ، وما زاده المصنف من ضانه محتاج إليه إذ لايلزم ، من دخولها فى يده ضمانها فقد تدخل فى يده ، ولا يضمن كما لو أو دعها البائع إياه أو كانت فى يده بنحو إجارة وإن زعم الأسنوى عدم الاحتياج له ( والبذر ) " بإعجام الذال ( كالزرع ) فيا ذكر ويأتى فإن كان زرعه مما يدوم كتوىالنخل دخل وإلا فلا ، ويأتى هنا مأمر من الحيار وفروعه ومنها قوله ( والأصح أنه لاأجرة للمشترى مدة بقاء الزرع ) الذى جهله وأجاز كما لا أرش له فى الإجازة فى العيب اه ، قاله الشارح ، ولأنه بالإجازة رضى بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لاأجرة لمدة التفريغ والثانى له الأجرة . قال في البسيط : المنافع منميزة عن المعتود عليه : أى فليست كالعيب ، أما لو كان عالما فلا أجرة له جزما . فتقييد الشارح لأن المنافع منميزة عن المعتود عليه : أى فليست كالعيب ، أما لو كان عالما فلا أجرة له جزما . فتقييد الشارح

بعيداً لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال ( قوله نعم لو تركه ) لو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الحيار ببركه اه سم على حج . وينبغي أن محل سقوط ْ خياره بتركه مالم يتضرو المشترى بالزرع بأنكان يفوّت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستئجار له بأنكان مراده زرع شيء فيها لايتأتى زرعه حالاً مع وجود الزرع الذي بها ( قوله كما لو علم ولم يظهر الخ ) أى في أنه إن ظهر ثبت له الخيار (قوله وإن زعم الأسنوى) ردكلام الأسنوى واضح بالنظر لقوله فى يد المشترى ، أما مع النظر للسياق من أن المراد تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر ، لآنها متى دخلت في يده عن جهة البيع دخلت فى ضمانه ، ثم رأيت فى سم على حج مايصرح به ( قوله له ) أى الضمان ( فوله مدة بقاء الزرع ) نعم لو شرط عليه القطع فأخر وجبت عليه الأُحْرة لتركه الوفاء الواجب اه شرح منهج ، والمراد وجوب الأجرة من وقت القبض ( قوله إلى أوان الحصاد ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلاً في مكانها لم يمكن إلا بالرضا اه سم على منهج أقول : فلو أخر بعد أوانه هل تلزمه الأجرة وإن لم يطالب أم لا يلزم إلا بعد الطَّلَب؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأن الظاهر أنه لايلزم بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشترى ، وفرق بينه وبين مالو شرط القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقاً بوجود المحالفة للشرط في تلك صريحاً ولاكذلك هنا ، ويؤيد هذا الفرق ماقيل فيما لو استأجر مكانا مدة لحفظ متاع وفرغت المدة ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لاتازم الأجرة الما مضى بعد فراغ المدة ، لكن يخالف هذا ما يأتى للشارح في الفرع الآتي بعد قول المصنف وبشرط الإبقاء من قوله ولو أبقاها مدة مع شرط أحد ذينك: أي القطع أو القلع لم تلزمه الأجرة إلا أن يطالبه البائع بالمشروط فامتنع، ثم رأيت في حج همنا الجواب عن ذلك وعبارته : نعم إن شرط القطع فأخر لزمته الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه وظاهر كلامهم أنه لافرق في وجوب الأجرة بين أن يطالب بالقطع الواجب وأن لا ، وينافيه مايأتي في الشجرة

<sup>(</sup> قولهو إن زعم الأسنوى النخ ) قد يقال هذا الجواب لايدفع زعم الأسبوى لأن الكلام هنا فى دخولها فى يده عن جهة البيعكما هو صريح قول المصنف إذا حصلت التخلية ، والأسنوى إنما اعترض العبارة ولم يعترض الحكم فى حد ذاته ، ثم وأيت الشهاب سم سبق إلى ذلك فى حواشى التحفة ( قوله انتهى ) الأولى حذفه لأنه يوهم أنه من كلام

لأجل محل الحلاف: وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع وعند قلعه يلزم البائع تسوية الأرض وقطع ماضر بها كعروق الذرة: ولا أجرة عليه مدة تفريغ الأرض منه ولو بعد التبض . بخلاف ما سيأتى فى الأحجاز خلافا لبعض المتأخرين لأنها تابعة لمدة بقائه (ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لايفرد) أفرد، لأن العطف بأو (بالبيع) عنها أىلايصح بيعه وحده والزرع الذى لايفرد بالبيع كتبر. لم يركأن يكون فى سنبله ، أوكان مستورا بالأرض كالفجل والبذر الذى لايفرد بالبيع هو مالم يره ، أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب (بطل) البيع (فى الجميع) جزما للجهل بأخذ المقصودين وتعذر التوزيع ، أما مايفرد كقصيل غير مسنبل أو فى سنبله ورآه كذرة وشعير وبذر رآه ولم يتغير وتمكن من أخذه فيه حرجزما (وقيل فى الأرض قولان) أحدهما كالأول والثانى الصحة بجميع الثمن : ثعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع فى الكل أحدهما كالأول والثانى الصحة بجميع الثمن عكر متحقق الوجود ، بخلاف ماهنا فاغتفر فيه مالم يغتفر فى الحمل وقدم المصنف فى الكتاب البذر على صفة الزرع عكس المحرر لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما روى قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه فى الدقائق على ذلك (ويدخل فى بيع الأرض الحجارة المخلوقة) أو المثبتة (فيها) لكونها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس كانت عيبا يثبت الحيار به المخلوقة) أو المثبتة (فيها) لكونها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس كانت عيبا يثبت الحيار به

أو الثمرة أو قبل بدوّ الصلاح المشروط قطعهما أنه لايجب إلا إن طولب بالمشروط فامتنع ، وقد يفرق بأن المؤخر ثم المبيع وهنا عين أجنبية عنه ، والمبيع يتسامح فيه كثيرا بما لايتسامح فى غيره لمصلحة بقاء العقد بل ولغيرها . ألا ترى أنَّ استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه وإن طلب منه قبضه فامتنع تعديا ولاكذلك غيره ، ثم رأيتني أجبت أول الفصل الآتى بما يوافق ذلك اه ( قوله الحصاد ) بكسر الحاء وفتحها ، وبهما قوى \* قوله تعالى ـ يوم حصاده \_ ( قوله ماضرّ بها ) كان الأولى أن يقول ماضرّها أو ما أُضرّ بها لأن الفعل من هذه المادة إنكان مجرداً تعدى بنفسهُ أو مزيدًا فيه الهمرة تعدى بحرف الجر (قوله ولا أجرة عليه) أى البائع (قوله منه) أى الزرع (قوله لأن العطف بأو) بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشلُّك ونحوه دون التي للتنويع أى وما هنا منه فإنها بمنزلة الواو اه سم على حج، فلا يتم توجيه الإفراد بما ذكر ( قُوله أو امتنع ) أى تعذر ( قُوله كقصيل) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف ( قوله وتمكُّن من أخذه ) أى ولو بعسر ( قوله دائم النبات ) كنوى النخل ( قوله صح البيع في الكل) فرضه كشرح المنهج في دخول البذر والزرع وإن لم يره المشترى ، وبتى مالو كان بالأرض بناءً أو شَجر ولم يره المشترى فهل يغتفر عدم الرؤية فيه لكونه تابُّعا أو لابد من رؤيته لأنه مبيّع ولا يخرج عن كوَّنه مبيعاً بكونه تأبعاً . فيه نظر ، ومقتضى ماذكره الشارح من عدم اشتراط روئة البذر لكونه تابعا جريانه في الشجر ونحوه فلا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه ليس مقصودًا بالعقد وإنما دخل تبعا ، وقد يفرق بأن روية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء (قوله وفارق) أي ماذكر من الصحة مع ذكر الزرع الذي يدخل عند الإطلاق (قوله وحملها بأنه) أي الحمل (قوله وقدم المصنف) أي فقال ولو باع أرضا مع زرع لايفرد بالبيع أو بذر (قوله لتعود الصفة إليه أيضا) أي على الوجه المتبادر منه في الاستعمال فلا يرد أن القيد سواء تقدم أو تأخر أو توسط يعود على الجميع ( قوله أو المثبتة) أى بالبناء أو نحوه كأن يحفر فيها مواضع ويثبت الحجارة ثبات الأوتاد (قوله أو غرس); أي أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الأس

الشارح (قوله أو امتنع عليه أخذه ) عبارة التحفة أو تعذر عليه أخذه (قوله للجهل بأحد المقصودين ) أي أو عدم

( دون المدفوئة ) من غير إثبات كالكنوز فلا تدخل فيها ( ولا خيار للمشترى إن علم ) الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب نعم لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها أو عكسه أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة تخير ، وعبارتهما غرجة للعكس فإنهما قيدا بضرر القلع ، واستدركه النشائي والأسنوى عليهما بأن مقتضي كلامهما عدم ثبوت الخيار فيه و مقتضي كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها ، والأوجه ما اقتضاه كلامهما إذ لايصلح طمعه في تركها على المنترى المشترى أو اختار القلع ( النقل ) في تركها علمة لئبوت الخيار ولا يقاس بثبوته فيا لو ضر ( ويلزم البائع ) إن لم يتخير المشترى أو اختار القلع ( النقل ) وله النقل إن لم يرض به المشترى و يجبره المشترى عليه وإن وهبها له تفريغا لملكه وفارق الزرع بأن له أمدا ينتظر ويازمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع . قال في المطاب بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة • كانه :

( قوله دون المدفونة ) قال سم على منهج : فرع : باع أرضا وجد فيها حجارة واختلفا بعد قلع المشترى مثلا لها وادعى البائع أنها كانت مدفونة فهني له والمشترى أنها كانت مثبتة فهني له فمن المصدق ؟ وقد يقال المصدّق البائع لأنها كانت ملكه والأصل بقاء ملكه عليها ، وقد يقال يتحالفان لأن اختلافهما يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع هل هو الأرض وحدها أو مع الأحجار وإنكان المشترى موافقا للبائع على أنه لم تصدر منه إضافة البيع إلا إلى الأرض وأنه لم يتعرض لمبيع الآحجار ، وقد يقال يصدق الباثع لأن المشترى يدعى حدوثها والأصل عدمه ، لكن هذا واضح إنَّ ادعى المشترى أنها كانت مخلوقة فيها ، ثم رأيت في العباب ما نصه : ويصدق البائع بيمينه أنه يعني البيع بعد التأبير اه . وهو يدل على أنه في مسئلتما يصدقُ البائع بيمينه ، لأن تنازع البائع مع المشرى في أن البيع بعد التأبير أوقبِله تنازع فى قدر المبيع هل هو النخل مع الثمرة أو النخل وحدة ومع ذلك كان المصدق البائع فكذا في مسئلتنا فليتأمل . أقول : وقد يقال الأقربالتحالف كما تقدم في كلامه (قوله : أو عكسه ) ضعيف (قوله وعبارتهما ﴾ أي الشيخين ( قوله النشائي ) نسبة لبيع النشاء ، قالُ في اللب : النشائي بالفتح إلى النشاء المعروف ، ونشاء قرية بريف مصر اه. وفي المصباح : والنشآ وزان الحصى الريح الطيبة ، والنشاء مايعمل من الحنطة . قال بعضهم : ومما يوجد ممدودا والعامة تقصُّره النشاء مثل سلام ، وفى كَلام بعضهم مايقتضى أنه مقصور فإنه قال ليس بعربي ، فإن صح أن العرب تكلموا به فحمله على المقصور أولى لأنه لا زيادة فيه ( قُوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما ) أي من عدم ثبوت الحيار في صورة العكس (قوله أو اختار القلع ) أي بأن رضي بها مع كونها مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع (قوله ولا يقاس بثبوته ) أى الحيار (قوله وإن وهبها ) أى الحجارة يفيد أنه لايلزمه القبول اه سم ( قوله وفارق ) أي الإجبار ( قوله بأن يعيد النراب ) فلو تلف فعليه الإتيان بمثله مر اه

قدرة تسلمه فى مسئلة البذر الذى رآه ولم يتغير (قوله أوكان لقلعها مدة لمثلها أجرة) اعلم أن حاصل ما فى هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيا إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا ، وقيده المتولى فى التتمة بما إذاكان ذلك الضرر لايزول بالقلع أوكان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة ، واختار هذا التقييد شيخ الإسلام فى شرح الروض ، وعبارته عقب قول الروض ثم إنكان عالما فلا خيار له نصها : وإن ضرق قلعها نعم إن جهل ضررها وكان لايزول بالقطع أوكان يتعطل به مدة المثلها أجرة فله الحيار ، وصرح به المتولى ، ثم قال عقب قول الروض وإنكان الرك والقلع مضرين فللمشترى الحيار النح مانصه : وشمل كلامه فيه مالو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها وعكسه ، وعبارة الشيخين غرجة للعكس إلى آخر ماذكره الشارح هنا ، فكأن الشارح توهم أن فوله أوكان لقلعها مدة النح ليس من جملة القيد فتصرف فى العبارة بما تراه فلم تصح وعبارة التحفة : نعم إن جهل ضرر

أى ولولم يسوّها لبعد إيجاب عين لم تدخل فى البيع ، ولا أجرة عليه طدة ذلك وإن طالت وكانت بعض القبض (وكذا) لاخيار للميشترى (إن جها)ها (ولم يضره قلعها) بأن قصرت مدنه ولم تتعيب به سواء أضره تركها أم لا لزوال ضرره بالقلع (وإن ضر) قلعها بأن نقصها ولو طال زمنه مع التسوية مدة لمثلها أجرة (فله الخيار) ضر تركها أولا دفعا لضرره . نعم لو رضى بتركها له ولا ضرر فيه سقط خياره ، وهو أعراض لاتمليك إن لم تتوفر فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ، ويعود خيار المشترى ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة . لايقال : في الترك منة ولا يلزمه تحملها. لأنا نقول : المنة فيها حصات بما هو متصل بالمبيع يشبه جزءه بخلافها في بملك (فإن أجاز) العقد (لزم البائع النقل) تفريغا لملك المشترى (وتسوية الأرض) كما مرو وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل) إذا خير المشترى (أوجه أصحها) أنها (تجب إن نقل بعد القبض) لأنه فوّت على المشترى أجرة المثل لمدة النقل) إذ جنايته قبله كالآفة كما مر ، ومن ثم لو باعها لأجنبي لمزمته الأجرة مطلقا كما هو أصح احمالين في كلام المبلقيني لأن جنايته مضمونة مطلقا ، وكازوم الأجرة لزوم أرش عيب بقي فيها بعد التسوية أصح احمالين في كلام المبلقيني لأن جنايته مضمونة مطلقا ، وكازوم الأجرة لزوم أرش عيب بقي فيها بعد التسوية

سم على منهج ، والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا (توله وله وله وله وله التراب المعاد إليها (قوله لملة ذلك) أي التسوية وإعادة التراب (قوله ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضر ولا يسقط خياره وهو ظاهر (قوله وهو أعراض لاتمليك) تقدم مثله في الزرع حيث قال : ولا يملكه إلا بتمليك الغ. وسبقه إليه فيهما حج هنا ، لكن قال سم عليه مانصه : قوله وهو أعراض قال في شرح الإرشاد الصغير : ويظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بجلاف نحو الحجارة فيهما اه . وهل بحتاج في ملكه إلى إبجاب وقبول بشرطهما ؟ فيه نظر ، وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه . أقول : بل ظاهر قولم التمليك أنه لابد من اللفظ ، وكتب أيضا قوله وهو أعراض : أي فيتصرف فيه كالضيف فينغم به بوجوه الانتفاعات كأكله الطعام وإطعامه لأهل بيته ونحوهم وبناؤه بالحجارة ، ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما، ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح (قوله ولا يسقط خياره) أي فله الفسخ ، أخذ الأرش بما سبق من امتناع أخذه المؤاظهر بالمبيع عيب قديم وأراد البائع دفع الأرش وإسقاط خيار المشترى أخذ الأرش بما سبق من امتناع أخذه إفا ظهر بالمبيع عيب قديم وأراد البائع دفع الأرش وإسقاط خيار المشترى منهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له ، والقياس وجوبها مطلقا لأن تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره (قوله لا باعها ) أى الحجارة (قوله لزمته ) أى الأجنبي (قوله مطلقا) قبل القبض أو بعده (قوله لأن جنايته ) أى الأجنبي (قوله وكلزوم الأجرة الذ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع

قلعها أو ضررتركها ولم يزل بالقلع أوكان لنقلها مدة لها أجرة تخير كما قالاه فى الأولى والمتولى فى الثانية ، إلى أن قال : وبه يقيد مااقتضاه كلا بهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير انتهت (قوله نعم لو رضى بتركها له ولا ضرر فيه ) قضيته أنه لوكان الترك مضرا : أى وجهله أن له الخيار فينافى مامر له استيجاهه .(قوله لأنا نقول المنة فيها ) يعنى الحجارة (قوله إن نقل بعد القبض) أى ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحه فى الحل الخالى منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة (قوله ومن ثم لو باعها) أى الحجارة

والثائى ثجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض ، والثالث لانجب مطلقا لأن إبجازة المشترى رضا بتلف المنفعة مدة النقل ( و ) يدخل ( فى بيع البستان ) هو فارسى معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ ( الأرض والشجر ) وكل ماله أصل ثابت من الزرع لانحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين ( والحيطان ) لدخولها فى مسهاه بل لايسمى بستانا بدونها كما قاله الرافعى وغيره ، وكذا الجدار المنهدم لإمكان البناء عليه ، و تدخل أيضا عريشة أعدت لوضع قضبان العنب عليها كما صرح به الرافعى فى الشرح الصغير ، وجرى عليه ابن المقرى فى روضه ( وكذا البناء ) المذى فيه يدخل ( على المذهب ) لثباته وقيل لا ، وقيل فيه قولان وهى الطرق المتقدمة فى دخوله فى بيع الأرض ، ولو قال بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا ، أو هذه الحائط فى دخوله فى بيع القريةالأبنية ) عند الإطلاق البستان أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء ( و ) يدخل ( فى بيع القريةالأبنية ) عند الإطلاق لتبعها لها ( وساحات يحيط بها الدور ) بخلاف الحارجة عنه ، ويدخل نفس السور لدخوله تحت اسمها كما صرح به السبكى ( لا المزارع ) والأشجار الحارجة عنه فلا تدخل ( على الصحيح ) لحروجها عن مسهاها وما لا سور لها بدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية ، ولا تدخل الأبنية الحارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية ، ولا تدخل الأبنية الحارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما

أو بعده وجب ، لكن قضية قول سم على حج فيا نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده ( قوله ويدخل فى بيع البستان الخ ) قد يخرج الرهن وهو ممنوع ، فإن ألحق وفاقا لمرر أنه بدخل فى رهن البستان والقرية مافيهما من بناء وشجر خلافا لميأ يوهمه كلام شرح البهجة اهسم على منهج : وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر فيرهن البستان والقرية والدار أنها من مسهاها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل كما في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ماتقدم في كلامه وليس مرادا ( قوله وكل ماله أصل ثابت ) انظر ما المراد بالزرع الذي إذا كان أصله ثابتا يدخل ، وقد تقدم في بيع الأرض أن مَا يجزَّ مرة بعد أخرى تدخل أصوله في البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لايدخل : فقياسه أن يقال هنا كذلك : وعليه فلم يظهر لهذا التقييد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذي يجزّ مرة بعد أخرى فيوافق مامر ( قواله نحو غصن يابس) وغصن خلاف حج ( قوله للنخولها في مسهاه ) وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسهاه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والنوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توفُّف عليه نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل فى كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسهاها ( قوله أعدت ) أي وإن لم توضع عليها بالفعل ( قوله وكذا البناء ) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقى المثبتة عليها بخلاف البثر لايدخل فيه ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أنبتت وثبتت ( قوله البستان ) أى بإبدال البستان ( قوله لتبعها ) في التعليل به مسامحة لأن القرية هي الأبنية المجتمعة ، فالبناء من مسهاها لا تابع له ( قوله بخلاف الحارجة ) خلافا لحج ( قوله كما اقتضاه كلامهما ) قال سم على حج : وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله ، لكن إن شمل قوله ويدخل أيضًا حريم القرية مالها سور لم يشكِّل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإنكانت قبل الحريم لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك وهي لايمتنع

<sup>(</sup> قوله عند الإطلاق ) الأولى تقديمه على قول المصنف الأبنية، وكذا يقال فيا سيأتى له علد قول المصنف وفى بيع المدار الأرض

وإن نظر فيه الأسنوى، وصرح الرافعي بدخول حريم المدار في بيعها فيأني مثله هنا ، ومثل القرية فيا مر الدسكرة ، وتقال لقصر حوله بيوت وللقرية والأرض المستوية وللصومعة ولبيوت الأعاجم يكون فيها انشراب والملاهي ، وهمل ماصرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها ، ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها والثاني تدخل والثالث إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا ، ولو باع أرضا مسمدة انقطع حق البائع منه باستعماله ، بخلاف ما لو لم يبسط بها أو بسط ولم يستعمل فإن البائع أحق به كما في الجواهر ، وتنظير بعضهم في اشتراط استعماله ودعواه الاكتفاء ببسطه يرد بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع منه إلا باستعماله (و) يدخل (في بيع المدار الأرض) عند الإطلاق بالإجماع إن كانت مملوكة للبائع وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير المشترى إن كان جاهلا بذلك (وكل بناء) من علو أو سفل للبائع وإلا محتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير المشترى إن كان جاهلا بذلك (وكل بناء) من علو أو سفل ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة بها مثلا لدخوله في مسهاها ، وتدخل الأجنحة والرواشن والمدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت بها ، وصرح بعضهم أخذا أبا مر من التعليل بدخول بيوت فيها وإن كان لها أبواب خارج بابها لايدخل إليها إلا منها وخالفه غيره ، والأوجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة عليها دخلت لدخولها حينتذ في مسهاها حقيقة و إلافلا،

استتباعها لحريمها . نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما اه ( قوله وإن نظر فيه الأسنوى ) جرى ابن حج على ماقاله الأسنوى ( قوله فيأتى مثله هنا ) أى فيدخل حريم القرية ولكون الملحظ هنا مايشمله الاسم وعدمه وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا اه حج . وكتب علية سم : قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الحيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع اه . أقول : ثم ماذكر من الفرق مبنى على أنه لايشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية ، وفيه كلام في باب القصر فليراجع . وحاصله أنه لايشترط مجاوزة حريم القرية خلافا للأذرعى : أى فيحتاج للفرق بينهما ( قوله وتقال ) أى الدسكُّرة ( قوله وللصومعة ) أى معبد اليهود ( قوله يكون فيها) أى حال كونها يكون فيها الخ ، ولعله إنما قيد ببيوت الأعاجم لأن البيوت بهذه الصفة لم تكن معروفة للعرب ( قوله بدخولها ) أى المزارع ( قوله مسمدة ) أى مجعولا فيها السماد وهو بفتح السين سرجين ورداد اه محتار . ومثله في المصباح ، وفي حج بكسر السين ( قوله باستعماله ) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من آلانتفاع به في الأرض ( قوله إن كانت مملوكة للبائع ) قال الزيادي حتى تخومها للأرض السابعة اه وفى الشامى فى سيرته فى غزوة مؤتة مانصه التخوم بضم الفوقية وبالخاء المعجمة جمع تخمة بفتح الفوقية وسكون الخاء الحدُّ الذي يكون بين أرض وأرض ، وقال ابن الأعرابي وابن السكيت : الواحد تخوم كرسول ورسل . وعبارة المختار : التخم بالفتح منهمي كل قرية أو أرض وجمعه تحوم كفلس وفلوس ، وقال الفراء : تخوم الأرض حدودها ، وقال أبو عمرو : هي تحوم الأرض والجمع تخم مثل صبور وصبر والتخمة أصلها الواو فتذكر في وخم اه (قوله وإلا فمحتكرة ) وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويُعتَفُر الجهلُ بذلك للحاجة ( قوله إن كان جاهلا بنتلك ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على مانقله سم على منهج عن الشارح كحج أنه قال : إنه الأقرب اه ، وعبارته في أثناء كلام ، وقال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب ممل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه مر اه . أقولًا: وقياس ماتقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا ( قوله وشجرر طب ) عطف على بناء( قوله والرواشن ) وإنكانت أطرافها خارجة عنها ولم توضع على جدار لغير الدار

<sup>(</sup>قوله انقطع حق البائع منه باستعماله ) أي استعمال البائع إياه كما فهمه سم

ويدخل أيضا ساباط جذوعه من الطرفين على حائلها لا أحدهما فقط فيا يظهر من ثلاثة أوجه ، ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كأرض الدار أو لايدخل واكنه يستحق الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ؟ الأوجه الثانى كما أفاده الوالدرحمه الله تعالى خلافا لما أفتى به الجلال البلقينى ، وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه ، وسقف على بعض دار البائع : أى أو غيره فلا يدخل إذ لامقتضى للتبعية هنا (حتى حامها) المثبت فيها يدخل فى بيعها لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب ، وبما قدرناه من الحبر سقط الاعتراض عن المصنف لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لاعاطفة لأن عطف الحاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ، ويصح جعله مغايرا بأن يراد بالحمام مايشمل الحشب المسمر الذى لايسمى بناء فيكون العطف صحيحا، وحملوا قول الشافعي لايدخل الحمام على حمامات الحجاز المنقولة ( لا المنقول كالدلو والبكرة ) بفتح الكاف وسكونها وهو الأشهر مفرد بكر بفتحها والسرير ) والدرج والرفوف التي لم تستمر لحروجها عن اسمها ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) دون المقلوعة

المذكورة ( قوله لا أحدهما فقط) أى فلا يدخل فى البيع فقط بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها ، بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذى كان يتوصل منه إليه قبل بيع المدار وكأنه استثنى حتى المرور إليه من المدار . وصورة المسئلة أن الطرف الثانى على جدار لغير المدار المبيعة لأن نسبته لأحد المدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى ( قوله والأوجه الثانى ) وتظهر فائلته فيا لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه المائع ولا يكلف إعادته ، وفيا لوتولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط البائع ولا يكلف إعادته على المنتفى البناء الأولى فقط الاعتراض ) عبارة حج : وقدرت الخبر لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لاعاطفة الخ ، وهي أولى مما ذكره الشارح من أن تقدير الخبر مسقط للاعتراض الذي أورد على المنن من أنها عاطفة ، وذلك لأن تقديره يصير الشارح عبارة الشارح عبارة الشارح عبارة حج ( قوله لأن الأحسن) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله اه سم على حج ، وامل وجه التأمل لأن الأحسن) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله اه سم على حج ، وامل وجه التأمل الإشارة إلى أنه يمكن مغايرته للمعطوف عليه بحمل البناء على ماكان باللبنات ونحوها ، وحمل الحمام على ماكان الإشارة إلى أنه يمكن مغايرته للمعطوف عليه بحمل البناء على ماكان باللبنات ونحوها ، وحمل الحمام على ماكان في العباب : وهل يغير المشترى إن جهل كونها : أى المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها ملة قال في العباب : وهل يغير المشترى إن جهل كونها : أى المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها ملة متدخل الأبواب المنصوبة ) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها ، أما لو نقلت من علما فهي كالمقلوعة فلا تدخل وتدخل الأبواب المنصوبة ) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها ، أما لو نقلت من علمها فهي كالمقلوعة فلا تدخل وتدخل الأبواب المنصوبة ) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها ، أما لو نقلت من علها فهي كالمقلوعة ولا تدخل

<sup>(</sup>قوله وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل) الظاهر أن والد الشارح لايخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو، إذهذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه الصورة وينبغى أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق العرض فلا يدخل، وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فتأمل (قوله لأن الأحسن الخ) عبارة التحفة: وقدرت الحبر لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لاعاطفة لأن عطف الحاص على العام الخوللشهاب سم في هذا منازعة تطلب من حاشيته (قوله ما يشمل الحشب المسمر) أي من كل ما هو غير بناء لتتأتى المغايرة، فليس المراد ما يشمل الحشب والبناء مثلا

(وحلقها) بفتح الحاء والإجانات المثبتة كما في المحرر وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ايغسل فيه (والرف والسلم) بفتح اللام ( المسمران وكذا الأسفل من حجرى الرحا ) إن كان مثبتا فيدخل ( على الصحيح ) لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها ، والثاني لاتدخل لأنه منقول ، وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لايتزعزع عتد الاستعمال ، وفي معنى ماذكر كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبئر ودرايب الدكان وآلات السفينة . لايقال : لم لم يقيدوا ألواح الدكاكين بالمنصوبة كما فعلوا في باب الدار ؟ لأنا نقون : العادة جارية في انفصال ألواحها بحلاف باب الدار . ونقل الدميرى عن مشايخ عصره دخول مكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق ، ثم رده بأن المنقول عدم لزوم البائع تسليمه لأنه ملكه وحجته عند الدرك (والأعلى) منهما (ومفتاح غلق) بفتح اللام (مثبت) فيدخلان ( في الأصح ) لأنهما تابعان المثبت ، وخرج بالمثبت الأقفال المنقولة فلا تدخل هي ومفاتيحها ولا يدخل ماء بئر الدار إلا بالنص ومن ثم وجب شرط دخوله لئلا يختلط بماء

(قوله وآلات السفينة) و قع السؤال في الدرس عما لو باع مدق بن وأطلق هل تدخل العمد الحديد انتي يدق بها قياسا على ماذكر أم لا ؟فيه نظر ، وأجبت عنه بأن الظاهر الثانى لأن آلات السفينة ونحوها تدخل في مسهاها عرفا وإن لم تكن من أجزائها بخلاف العمد المذكورة فإنها ليست من مسمى المدق ، على أن الانتفاع به لايتوقف على خصوص هذه ولاعلى ماهو على شكلها وصورتها بخلاف الآلات المذكورة : أى فيكونُ باقيا على ملك البائع لأن كمَّال الانتفاع بمحالها يتوقف عرفا على ماهو على صورها الخاصة بحيث لايقوم غيره مقامه ، فإن أراد دخول العمد نص عليها : ( قوله كما فعلوا في باب الدار ) بحث بعضهم في دار مشتملة على دهليز به مخز نان شرقي وغرى باع مالكها الشرقى أوَّلا وأطلق دخل فيه الجدار الذي بينه وبين الدهليز أو الدهليز أولا دخل ذلك الجدار وجدار الغربي أيضا أوهما:أىالمخزنان والدهليز معا لرجلين.وقيل كل مابيع منه بطلا لاستحالة وقوع الجميع ما أوجب لكل فلم يتوافق الإيجاب والقبول ، وفيما ذكره آخرا نظر إذ تفريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظا وصح فى الحل بقسطه فكذًا هنا ، وحينتذ فالذى يتجه صحته لكل منهما فيما عدا ذلك الجدار : أى فيكون باقيا على ملك البائع تفريقا للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهما اه حج (قوله في انفصال الخ) الأولى بانفصالها (قوله ثم رده) هو المعتمد ( قوله عدم لزوم الباتع ) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له ( قوله فيدخلان ) أى الأعلى ومفتاح غلق ( قوله ولا يدخل ماء بثر ) ومثله الصهاريج فإن نص عليها دخلت وإلا فهي للبائع لانتفاء العلة المذكورة ، ولا يبطل البيع لعدم ذكر المياء لانتفاء العلة وهي اختلاط المـاء الحادث بالموجود ( قوله إلا بالنص ) أى فلو لم ينص على ذلك بطل البيع فى الجميع وهذا يقع كثيرا فتنبه له ( قوله ومن ثم وجب ) عبارة العباب : ولا المعدن الظاهر ولا ماء البثر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله : أي الماء والمعدن مع معرفته ، قال

<sup>(</sup>قوله وف، عنى ماذكركل منفصل توقف عليه نفع متصل) هذا محله بعد قول المصنف والأعلى ومفتاح غلق مثبت فى الأصح ( قوله لأنهما تابعان لمثبت ) أى مع كونهما لايستعملان فى غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأنفة ، فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم ، وبهذا يعلم الجواب عما وقع السؤال عنه فى درس الشيخ كما فى حاشيته من أنه إذا باع مدق البن هل تدخل اليد التى يدق بها أو لا ، وهو أنها لا تدخل لأنها كما تستعمل فيه تستعمل فى غيره من غير علاج وتوقيع فهى كالبكرة ، وهذا المأخذ أولى مما سلكه الشيخ فى الحاشية كما لايخنى

المشترى فيقع تنازع لاغاية له كما مر . نعم ذكر فى الأنوار عن المتولى أنه لوكان الماء فى البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقى من بئر غيره لا يمنع فلا يجعل للماء حكما ويلخل فى البيع تبعا ، وعلى هذا نزل قولم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع لكن إطلاقهم يخالفه ، ومقابل الأصح لا يبخلان نظرا إلى أنهما منقولان ، والحلاف فى الأعلى مبنى على دخول الأسفل ، صرّح به فى الشرح الصغير والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج . قيل وأسقط منه نقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفى المسئلتين بعدها ، ولفظ المحرر : وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجرى الرحاعلى أصح الوجهين ، وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الحلاف الإجانات والرفوف المئبتة والسلالم المسمرة . وأجاب عنه الشارح ، ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف بأنه حذف من أصله تقييد الإجانات بالمثبتة قيد لما وليته فقط وهو الرفوف وأن الخلاف فيا وليه فقط وهو التحتاني من حجرى الرحا ، والضمير في فيها وفيا بعدها عائد على الإجانات ، وضمير التثنية في ولياه عائد على التقييد وحكاية الحلاف وضمير المنف بنا ولياه عائد على المالخا المحدى الرحا على المنعول فيه عائد على ما الداخلة عليها لام الجر ( و) يدخل ( في بيع الدابة نعلها ) وبرتها لاتصالها على مقتضى من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما ، ولا يدخل في بيعها عذارها ومقودها وبلمامها وسرجها اقتصارا على مقتضى من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما ، ولا يدخل في بيعها عذارها ومقودها وبلمامها وسرجها اقتصارا على مقتضى اللفظ ( وكذا ) تدخل ( ثياب العبد ) في بيعه ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) اقتصار على مقتضى اللفظ ، ولا يدخل القرط الذى في يده ولا نعله قطعا ،

في شرحه : أى كل من العاقدين بالعرض والعمق اه سم على حج (قوله لكن إطلاقهم) هذا هو المعتمد ( فوله يخالفه ) أى فلا بد من النص على دخول الماء مطلقا ويصح بيع إحدى الدارين بالأخرى مطلقا سواء كان للماء قيمة أم لا ( قوله والضمير في فيها ) أى في قوله وحكاية وجه فيها الخ ( قوله وضمير المفعول فيه ) أى في ولياه ( قوله نعلها ) أى المسمر كما قاله السبكى وغيره ، وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالحيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أولا فرق ؟ فيه نظر ، وظاهر عيارتهم أنه لافرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قوله لاتصالهما الخ ( قوله وبرتها ) أى الحلقة التي في أنفها ( قوله لاتصالهما بها ) أى معكون المتحمالهما لمنفحة تعودعلى الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والحاتم والحزام معا تصالها بالعبد ( قوله لاتدخل ثياب العبد) إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر العورة فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتى له المشترى بساتر ؟ فيه نظر ، ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية اه سم على حج . أقول : أو تعذر على المشترى مايستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار فلا يبعد لزوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة على المشترى ، وظاهر دخول أنفه : أى الرقيق وأنملته من النقد لأنه ، ن أجزائه كما علم مما مرّ في وضوء اه حج . على المشترى ، وظاهر دخول أنفه : أى الرقيق وأنملته من النقد لأنه ، ن أجزائه كما علم مما مرّ في وضوء اه حج .

<sup>(</sup>قوله نعم ذكر فى الأنوار النح) أى ومر أنه ضعيف (قوله ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف النح) أى فليس المراد من تعبيره بقيل الإشارة إلى منع الاعتراض وتضعيفه لأنه وارد، ولا بد بل مراده بهذا التعبير مجرد إسناد الاعتراض إلى غيره (قوله وأجاب عنه الشارح النح) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه، وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لايخني (قوله المفعول فيه) أى في ولياه وهو الهاء

ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وهو القياس .

[ فرع ] إذا (باع شجرة) رطبة وحدها أو مع نحو أرض صريحا أو تبعا كما مر ( دخل عروقها ) ولوامتدت وجاوزت العادة كما شمله كلامهم ما لم يشترط قطعها ، لأن ذلك من مسماها ( وورقها ) لما ذكر إذا كان رطبا خلافا لما وقع في شرح المهج فيهما ، ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة لما مركما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وفي ورق التوت ) الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في زمن

وعبارة سم على منهج: لوكان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل فى البيع وهل يصح إذا كان التمن ذهبا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الصحة والدخول وإنكان التمن ذهبا كما مال إليه مر لأنها لاتقصد بالشراء بوجه فهى متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر عنه ، وبهذا فارقت عدم الصحة فى بيع دار وتصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا . ومما يوضح الصحة هنا أنه لايطمع فى أخذ السن والتصرّف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صفائح الدار (قوله ونازع السبكى الخ) ضعيف (قوله وهو القياس) أى فيكون من محل الحلاف (قوله رطبة) قيد بذلك للتفصيل الآتى فى الأغصان (قوله أو تبعا) كأن باعه الأرض وأطلق (قوله وجاوزت العادة) أى ولم تخرج بذلك الامتداد عن أرض البائع ، فإن خرجت كان لصاحب الأرض تكليفه فطع ماوصل إلى أرضه (قوله لأن ذلك) علة للدخو ل (قوله لما ذكر ) أى فى قوله لأن ذلك الخ (قوله فيهما ) أى العروق والورق (قواه بين أن يكون الغ وأن يكون من غير ذلك وكان الأولى له أن يقول ذلك ، ولكنه عبر بما ذكر لما فيها من الحلاف اه (قوله من فرصاد) اسم للتوت الأحمر خاصة اه مختار .

[ فرع] اشترى شجرة فرصاد لا ورق عليها فأورقت فى يده ثم فسخ كان الورق له ، كذا أجاب به مر سائله فى درسه عن ذلك ، ولعل وجهه أنه متميز عن المبيع ليس على صورة الأصل فهو فى معنى الزيادة المنفصلة ، ثم أجاب بخلافه والمسئلة فيها وجهان اه سم على منهج . أقول : وجه الأوّل ظاهر كالصوف واللبن الحادثين فى يد المشترى (قوله لما مرّ) أى فى قوله لأن ذلك الخ .

[ فرع ] يستشكل دخول ورق النيلة في بيعها مع قولهم إن الجزّة الظاهرة مما يجزّ مرارا لاتدخل في البيع ولا شلك أن النيلة مما يجزّ مرارا فليصوّر ذلك بما إذا باع الظاهر منها كما إذا باعها بشرط القطع ونحو ذلك ، وقد وافق مرعلي صحة تصويرها بذلك بعد ما أوردت عليه الإشكال اه سم على منهج . أقول : وفي استشكال ذلك لعدم دخول الجزّة الظاهرة في البيع نظر لأن ذاك فها لو باع الأرض وما هنا في بيع الشجرة هي اسم لما ظهر إلا أن يخص الإشكال بما شمله قول الشارح ولو تبعا من أنه إذا باع الأرض وأطلق دخل في البيع شجر النيلة (قوله وفي ورق النوت الخري في إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن النوت اسم للشجرة ، وفي تقييده بالأبيض تنبيه على أن التوت الشمل للأحمر ، لكن في المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحمر ، وعبارة حج : تنبيه : نقل الحريريءن أهل المنوت اسم للشجر والفرصاد اسم للشمر ، وغيره عن الجوهري أن الفرصاد التوت الأحمر المنون أنه التوت أنه مشترك ، ثم رأيت القاموس صرح بما يوافق هذا فإنه قال التوت الفرصاد ، وقال في الفرصاد هو التوت أو خمله أو أحمره اه . فكل منهما مشترك صرح بما يوافق هذا فإنه قال التوت الفرصاد ، وقال في الفرصاد هو التوت أو خمله أو أحمره اه . فكل منهما مشترك صرح بما يوافق هذا فإنه قال التوت الفرصاد ، وقال في الفرصاد هو التوت أو خمله أو أحمره اه . فكل منهما مشترك

<sup>(</sup>قوله كالثوب) أى ففيه الخلاف (قوله من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة) أى أو من غيرها

الربيع وقد خرج (وجه) أنه لايدخل لأنه يقصد لتربية دود القز ويجرى في ورق النبق. ، وصحح ابن الرفعة عدم دخول ورق الحناء معللا ذلك بأنه كثمر سائر الأشجار ، والتوت ، بتاءين على الصحيح ، وفي لغة أنه بالمثلثة آخره (وأغصانها إلا اليابس) فلا يدخل لاعتياد إلناس قطعه فأشبه الثمرة أما الجافة فيتبعها غصنها اليابس وفي الحلاف بتخفيف اللام وهو البان وقيل الصفصاف خلاف منتشر ، ورجح ابن الأستاذ قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسي ونوعا يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالقصب الفارسي ونوعا يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالترة ، وكلام الروضة يشير لذلك ويدخل أيضا الكلام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبتى ببقاء الأغصان . ومثلها العرجون كما بحثه الشيخ وإن ذهب البلقيي وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبتى ببقاء الأغصان . ومثلها العرجون كما بحثه الشيخ وإن ذهب البلقيي كلام المصنف عدم الفرق في دخول العروق والورق بين اليابسة وغيرها وهو مقتضي إطلاق الرافعي أيضاوصرح به في الكفاية بالنسبة للعروق . نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخل اليابس مطلقا (ويصح بيعها) رطبة ويابسة (بشرط القلع) وتدخل العروق فهي للمشتري (أوالقطع) ولا تدخل كما مرفهي باقية للبائع ، وتقطع من وجه الأرض (وبشرط الإبقاء) إن كانت رطبة

بين الثلاثة (قوله ويجرى ) أي هذاالوجه ( قوله وصحح ابن الرفعة ) ضعيف ( قوله قطعه ) أي اليابس من الأغصان ( قوله بتخفيف اللام) أى مع كسرالحاء ( قوله ورجح ابن الاستاذ الخ ) معتمد ( قوله أن منه ) أى الحلاف ﴿ قُولُهُ كَالقَصِبِ الْفَارْسِي ﴾ أي فلا يدخل في البيع ﴿ قُولُهُ فَهُو كَالْثَمْرَةُ ﴾ أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع ﴿ قُولُهُ أوعية الطلع) فيه إشارة إلى أن كمام جمع وهو كذلك ، فهي المحتار : والكم بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمام وأكمة وكمام وأكاميم ( قوله وغيره ) أي كغطاء النور ( قوله لأنها ) أي الأوعية ( قوله ومثله العرجون ) أي وهو مجمع الشهاريخ وعبر عنه في المصباح بأنه أصل الكباسة وفسرها بأنها عنقود النخل ، وعليا فالكباسة مايسمي في العرف إسباطة والعرجون أصلها وهو مجمع الشهاريخ ، قال : العرجون بضم العين المهملة الذي يعوج وينعطف وينقطع منه الشهاريخ ويبقى على النخليابسا ( قوله ويمكن حمل الأو ّل الخ ) معتمد وهو قوله ومثلها العرجون النخ ( قوله والثانى ) هو قوله لمن له الثمرة ( قوله وهو الأصح ) تقدم الجزم به فىقوله إذا كان رطبا خلافا الخ ( قو له لم يدخل اليابس) وعلى هذا فلينظر ماطريق وصول البائع إلى أخذ العروق هل يكلف الصبر إلى قطع الشجرة •ن المشترى فيأخذ العروق أويأخذ العروق حالا وإن ترتب عليه نقص الشجرة أم كيف الحال؟ فيه نظر ، ولا يبعد أن يقال إن أدى قطع العروق إلى إضرار بالشجرة لايمكن من قطعها لما فيه من إضرار المشترى بتعييبالمبيع أو إتلافه ، وفيه أنه قد يقال إنرضا المشترى وإقدامه على الشراء رضا منه بما يتولد من قطع العروق وإنأدى إلى إتلاف الشجرة (قوله مطلقاً ) أي لا من العروق ولا الأغصان ولا الورق (قوله فهي للمشترى ) أى فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع كأنه لأنهرضي بذلك ولا تقصير للمشترى لأنه لا يمكنه أُخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه (قوله ولا تدخل) أي العروق (قوله وتقطع من وجه الأرض) أي على

<sup>(</sup>قوله ويجرى فى ورق النبق) وهو المعبر عنه فيا مربالسدر (قوله تباين على الصحيح) لعله على الفصيح (قوله ورجح ابن الأستاذ الخ) وتقدم للشارح بسط هذا مع الإشارة إلى ترجيح هذا التفصيل فى شرح قول المصنف وأصول البقل التي تبقى سنين كالقت والهندبا كالشجر (قوله لأنها تبقى ببقاء الأغصان) لعل مراده أنها لاتقطع مع قطع الثمرة لانفصالها عنها (قوله ومقتضى كلام المصنف عدم النمرق) أى

كما يفهمه قوله الآتى: ولوكانت يابسة النح، وإلا بطل البيع بشرط إبقائها إن لم يكن، ثم غرض صحيح في بقائها لنحو وضع جذوع عليها كما بحثه الأذرعى، ويعمل بالشرط في حالة القطع والقلع والإبقاء، ويدخل نحو ورقها وأغضانها مع شرط أحدالاً وين وعدمه، ولو أبقاها مدة مع شرط أحد ذينك لم تلزمه الأجرة إلا أن طالبه البائع بالمشروط فامتنع ولو سقط ما قطعه أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ضمنه إن علم سقوطه عليه وإلا فلا، كذا أفتى به الوالله رحمه الله تعالى وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله فيضمنه مطلقا والعلم وعدمه إنما يوثر فى الإثم وعدمه غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول، فقد صرح بما أفتى به الشيخيان فى باب إتلاف البهائم، وعبارة ابن المقرى فى روضه وإن ضرب شجرة فى ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه ( والإطلاق يقتضى الإبقاء) فى الشجرة الرطبة كما يفهمه كلامه المذكور أيضا لأنه العرف بخلاف اليابسة، وشعل إطلاقه ما لو غلظت عما كانت عليه، ولو تفرخ منها شجرة أخرى استحق إبقاء ذلك الأصل سواء أعلم استخلافها كالموز أم لا لذلك على أوجه الاحمالات، لكن لو أزيل المتبوع فهل يزال التابع كما هو شأنه أو لا لأنه بوجوده صار مستقلا؟ الأوجه كما رجحه بعضهم الثانى وإن رجح بعض آخر الأول ، ومحل ما تقرر فى حالة استحقاق البائع

ماجرت به العادة فى مثلها ، فلو أراد المشترى حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة مايقطعه لم يمكن ( قوله كما يفهمه قوله الآتى) قد ينازع فى إفهامه ماذكر لأن ما يأتى مفروض عند الإطلاق ولزوم القلع فيه لايستلزم البطلان عند شرط الإبقاء ( قُولُه أحد ذينك ) أي القطع أو القلع : قال حج : ولو أراد مشترط أحد ذينك استشجار المغرس ليبقيها فيه فللقفال فيه جوابان ، والذي استقرّ رأيه عليه المنع ، بخلاف غاصب استأجر محل غرسه ليقيه فيه لأن المحل هذا بيد المالك وثم بيد البائع فلا يمكن قبضه عن الأجرة قبل أحد ذينك ، وقياسه أنه لايصح شراؤه له . فإن قلت : لم لم يكن شغله بالشجرة كشغل الدار بأمتعة المشترى ؟ قلت : قد يفرق بأن تلك يتأتى التفريغ منها فلا تعد حائلة بخلاف هذه لأن القصد باستئجار أوشراء محلها إدامة بقائها ( قوله فامتنع ) أى وتلزمه الأجرة من حين الامتناع ( قوله إن علم ) أي ويظهر ذلك بالقرينة ( قوله وتنظير بعضهم ) هو حج ( قوله مطلقا ) أي علم أولا ( قوله من عدم استحضاره المنقول ) لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الموضع، ولا فرق فيه بين العالموغيره ( قوله وعبارة ابن المقرى ) توجيه لقوله غير صحيح ( قوله بخلاف اليابسة ) ألى فإن الإطلاق فيها لايقتضى الإبقاء فيكلف المشترى قلعها وتدخل فى بيعها عروقها كما سيأتى فى قول المصنف ولوكانت يابسة الخ ( قوله استحق إبقاء ذلك ) بتى ما إذا قطعها وبتى جذورها هل يجب عليه قلع الجذور أو له إبقاؤها كماكان يبتى الشجرة أو يفصل بين أن تموت الجذور وتجف فيجب قلعها كما لوجفت الشجرة لأنها حينتذ لاتزيد عليها ، أو لاتموتوتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها ، فيه نظر ، ولو قطعها وأبقى جذورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها ؟ لايبعد نعم فليحرر سم على منهج . أقول : قوله أو يفصل بين الخ هوالأقرب ( قوله كالأصل ) قال سم على منهج فى أثناء كلام : بل قال شيخنا مر : إذا قلعت أو انقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك. أقول : قوله إذا قلعت : أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض ، وقوله ولم يعرض : أى ويرجع فىذلك إليه( قوله لذلك ) أى

وهو خلاف الأصح كما علم مما مر" (قوله وعدمه) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع

الإبقاء وإلا كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشرى إن جهل ? وجهان أوجههما ثانيهما، وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيا يظهر إن علم أنها منها ، سواء أنبت من جذوعها أم من عروقها التي بالأرض لأنها حينئذ كأغصانها ، بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها لأنه أجنبي عنها . قال الأذرعي : وشجر السهاق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها وفي لزوم هذا بعد اه . ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع ( والأصح ) فيا إذا استحق إبقاءها ( أنه لا يدخل ) في بيعها ( المغرس ) بكسر الراء : أي محل غرسها لعدم تناول اسمها له فليس له بيعه ولا غرس بدلها لو قلعت ( لكن يستحق منفعته ) مجانا فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه منه ( مابقيت الشجرة ) حية تبعا لها ، والثانى يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية ، وعليه فلو قلعها أو انقلعت غرس غيرها وله بيع المغرس ، ولا يدخل مغرس في شجرة يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إيقائها كما مر ، هذا إن استحق البائع الإبقاء وإلا جاء مامر ، ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك ، والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك ، والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك ، والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها

قوله لأنه العرف النح ( قوله ثم باعه ) أى الغراس ( قوله وأطلق ) خرج به مالو شرط الإبقاء وإلحاقه ماذكر ، والظاهر بطلان البيع لاشتهال البيع على شرط فاسد صريحا (قوله التى بالأرض ) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهوكذاك ، لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه وإن كان فوقه بناء وكأنه أذن له في هدمه فلا يضمنه لأنه لا يمكنه ذلك إلا بهدمه فلا تقصير منه ، فإن رضى ببقائه فلا أجرة فهو عارية ( قوله وفي لزوم هذا ) أى الإبقاء ( قوله ورد " بأن البائع النح ) معتمد ( قوله ولا غرس بدلها ) خرج به مالو قصد بعادتها فيجوزله ذلك حيث رجى عودها إلى ماكانت عليه . يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج خرج به مالو قصد بعادتها فيجوزله ذلك حيث لا بنائع التصرف في ظاهر الأرض بما يتولد منه ضرر المشجرة ، لكن لو المتدت العروق إلى موضع كان البائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لرفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إذالة ملكه لدفع ضرر المشترى ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشترط القطع راض فهل يكلف البائع ما المتد " من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشترى ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشترط القطع راض على الضرر بالبائع ( قوله ممكينه ) أى من الانتفاع به على العادة بالأشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لمر ، فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ؟ ينبغى أن يقال وفاقا لمر إن حصل منه مالايحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا اه سم على منهج .

[ فرع ] آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ، ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع ( قوله حية ) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها مادامت حية لابدلها اه شيخنا زيادى (قوله هذا) أى الأصح ومقابله قوله وإلاجاء مامر : أى فى قوله ومحل ماتقرر النخ (قوله لم يجزله)

<sup>(</sup>قوله ثم باعه وأطلق)خرج به ما إذا شرط الإبقاء، وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع ، وظاهر أنه يصح قولا واحدا فلير اجع (قواه هذا) أى استحقاق المنفعة المعبر عنه فى المن بقوله الكن يستحق منفعته المخ (قوله لبطلان البيع بشرط إبقائها) لاتلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه، فلو لكن يستحق منفعته المخ (قوله لبطلان البيع بشرط إبقائها) لاتلازم بين بطلان البيع وشرحه: ولو بذل مالكه أرش قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا (قوله لم يجز له ذلك) عبارة الروض وشرحه: ولو بذل مالكه أرش

فيمتنع حليه أن يغرس فى هذا مايضر بها ، ولا يضر تجديد استحقاق للمشترى لم يكن له فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال ولم يحتج لجواب الزركشى الذى قيل فيه إنه ساقط ، ويجرى الحلاف فيمن لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبتى له مغرسها أو لا ، وفيا إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبتى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعى فى أول الدفن ، ولو باع شجرة أو بناء فى أرض مستأجرة معه أو موصى له بمنفعتها أو موقوفة عليه استحق إبقاءها بقية المدة كما بحثه ابن الرفعة لكن مجانا كالمملوكة فى أوجه احتمالين والموصى بمنفعتها أبدا أو مدة معينة كذلك تلك المدة كما أفاده بعض المتأخرين (ولوكانت) الشجرة المبيعة فى حالة الإطلاق (يابسة) ولم تدخل لكونها غير دعامة (لزم المشترى القلع )للعرف ، ثم شرع فى ذكر ثمر المبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كما لو رد فقال: (وثمرة النخل المبيع إن شرطت) جميعها أو بعضها المعين كالنصف (للبائع وللمشترى عمل به) سواء فيا قبل التأبير وبعده

فيمتنع عليه ) أى البائع ( قوله فى هذا ) وكالغرس غيره مما يضرّ بالشجرة ( قوله لم يكنّ له ) حالة البيع لأنه متفرّع عن أصل استحقاقه ، والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدإ اه حج . وبه يتضح قول الشارح فاندَّفع الخ ﴿ قُولُه ويجرى الحلاف ، والأصح منه أنه لايبتي المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به مَا بقيت الشَّجرة أو شيء من أجزاء الميت غير عجب الذنب ، ثم إن كان المشترى عالما بالميت فلا خيار له و إلا فله الحيار ( قوله هل يبتى له ) أى للباثع ( قوله فى أوّل الدفن ) فى قوله فيجب على مالكه أو مستحق منفعته المخ ( قوله معه ) أى الباثع (قوله استحق) مفهوم قوله بقية المدة أنه لو استأجر مدة تلى مدته لايستحق إبقاءها ، وعليه فينبغي أن يأتى فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع الخ ( قوله لكن عجانا ) في نسخة بدل قوله لكن مجانا الخ لكن بأجرة المثل لباقي المدة في الأول إن علم لا فى الأخيرين لأن المنفعةفيهما لم يبذل البائع فيها شيئا ولو الخ ، وهذه هي عبارة حج فلعل الشارح رجع عنها إلى مافى الأصل الموافق لمـا قدمه ( قوله كالمملوكة ) ولا يشكل هذا بما مرّ فيما لو باع المُشترى الحجارة لآخر من لزوم الأجرة للمشترى مطلقا لما أشار إليه ثم من أن ذلك جناية أجنبي وهي مضمونة مطلقاً ، وما هنا لا جناية فيه بل هو استيفاء حق ثبت للبائع وانتقل منه للمشترى ( قوله تلك المدة ) أى فإذا انقضت بتمامها خير بين القلع وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة ( قو له ثمر المبيع ) أى الشجر المبيع ( قو له و ثمرة النخل ) أى الموجودة كما هو ظاهر ( قوله قبل التأبير وبعده ) وكذا لو شرط الظاهر للمشترى وغيره وقد انعقد للبائع اه حج . فإن لم ينعقد لم يصح شرطه وينبغى بطلان البيع بهذا الشرط اه سم عليه . أقول : ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة ، لكن هذا يشكل على إطلاقهم قولهم إن الثمرة : أي بعد وجودها إذا شرطت للبائع فهي

القطع لمالكها وأراد قطعها فإنه يجبعليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها (قوله ولا يضرّتجديد استحقاق للمشترى النخ) أى لأنه متفرع عن أصل استحقاقه، والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدا كما أفصح به الشهاب حج ولا بد منه فى دفع الإشكال (قوله بقية المدة) أى فى مسئلة الإجارة: أى أو الوصية إن كانت مؤقتة بمدة وأبداً فيا عدا ذلك كما هو ظاهر (قوله كما بحثه ابن الرفعة) فيه أمران: الأول أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك فى مسئلتى الإجارة والوصية، وأما مسئلة الوقف فإنما بحثما الأذرعي .الثانى أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك فى البناء، وإلحاق الشجر به إنما هو الأذرعي على أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك فى البناء، وإلحاق الشجر به إنما هو الأذرعي على أن الكلام فى الإجارة الصحيحة . أما الفاسدة فتستحق فيها الأجرة لأن الأجرة تجب فيها يوما بيوم كما سيأتى (قوله والموصى بمنفعتها الخ) مكرر مع الذى قبله

وفاء بالشرط ، ولو شرط غير المؤبرة للمشترى كان تأكيدا كما قاله المتولى أو للبائع صح أيضا وإن قيل ينبغى أن يكون كشرط الحمل . لأنا نقول : إنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعته شهرا لنفسه لأن الحمل لايفرد بالبيع والطلع يفرد به ، ولأن عدم المنفعة يؤدى لحلق المبيع عنها وهو مبطل (وإلا) أى إن لم يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك (فإن لم يتأبر منها شيء فهى للمشترى وإلا) بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر وإن قل ولو فى غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردى وإن تبعه ابن الرفعة (فللبائع) جميعها ما تأبر وغيره لحبر الشيخين «من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أى المشترى دل منطوقه على أن المتأبرة للبائع وإن لم يشرطها البائع ، ودل الاستثناء على أنها للمشترى عند المشرط له ، ومفهومه أن غير المؤبرة للمشترى إلا أن يشترطها البائع ، ودل الاستثناء على أنها للمشترى عند الشراطها له وإن تأبرت ، وكونها لواحد من ذكر صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك ، وافترقا بالتأبير

له فظاهره أنه لافرق بين انعقادها وعده ( قوله ولو شرط غير المؤبرة ) أى البئرة التي لم يتأبر منها شيء أصلا ، أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا لأنه لو لم يتعرض كانت كلها للبائع ( قوله وهو مبطل) وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا اه سم على حج . وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة واستثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت ( قوله فإن لم يتأبر ) أى لولو قطع المبائع ما تأبر ثم باع الشجرة وعليها ثمر لم يؤبر هل يكون للبائع لأن تأبر البعض كتأبر الكل وإن قطع المؤبر قبل العقد أولا لانتفاء التبعية حينئذ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لتحقق دخول وقت التأبير بتأبر البعض ، ويحتمل أن لكل حكمه لأنا إنما قلنا بتبعية غير المؤبر للمؤبر لعسر تتبع كل من المؤبر وغيره ، ثم رأيت ما يأتى في قول الشارح بعد قول المصنف في الفصل الآتي وقبل بدو الصلاح إن بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلاه ، وهو يعين الاحتمال الثاني ( قوله وإلا بأن تأبر ) أنظر لو حصل التأبير قبل حضول المبتعد معه نوعا ومحلاه مل يكون كما لو سبق الصيغة فيكون للبائع لا يبعد ؟ نعم لأنه حصل التأبير قبل حضول البيع وقبل حصول الصحة لأن الصحة مع آخر القبول على الأرجح ويحتمل خلافه ، ولو وجد التأبير مع آخر القبول ، فيه نظر فليحرر اه سم على منهج . أقول : ولا يبعد أنه للبائع لحصوله قبل الانتقال عن ملكه ( قوله ولو في غير وقته ) ظاهره ولو بفعل فاعل .

[ فرع ] قال فى إلعباب : ويصدق البائع : أى أن البيع وقع بعد التأبير : أى حتى تكون الثمرة له اه سم على حج . ومثله مالو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح كما ذكره فى باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج ( قوله قد أبرت ) بالتخفيف والتشديد لأنه يقال فى الفعل أبر النخل من باب ضرب وأبره بالتشديد بمعنى كما فى المختار وهو بضم الهمزة (قوله صادق بأن تشرط له) فيه بحث دقيق يدركه كل ذى فهم أنيق اه سم بعلى منهج . أقول : ووجه البحث أنه قد يقال لا نسلم أن مفهومه أنه إذا باع نخلا لم تؤبر لاتكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك أنه صادق بأن تكون للمشترى وإن شرطت للبائع ، ويلغو الشرط بأن تكون للمشترى إذا شرطت له أو سكت عن الشرط (قوله وافترقا) أى المؤبر وغيره

<sup>(</sup>قوله و إن قيل ينبغى أن يكون كشرط الحمل) أى أو المنفعة للبائع شهرا ليتنزل عليه قبرله الآنى ولأن عدم المنفعة الخ، وعبارة التجفة : وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه لأن الحمل لايفرد بالبيع الخ

وعدمه لأنها في حالة الاستتار كالحمل وفي حالة الظهور كالولد ، وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر لما في تتبع ذلك من العسر ، والتأبير تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور إليه ، فيجيء رطبها أجود مما لم يؤبر، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه ، وقد لايؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود ، ويستفاد صورة تشققه بنفسه من تعبيره بيتأبر خلافا لما توهمه عبارة أصله (وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون أي زهر على أي لون كان (كتين وعنب إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع وإلا) بأن لم يبرز (فللمشتري) إلحاقا لبروزه بتشقق الطلع ، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو جوز بل هو البائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه ولأنه لايظهر بتشقق الأعلى عنه ولو ظهر بعض التين أوالعنب فيا ظهر البائع ، وما لم يظهر فللمشتري كما في النتمة والمهذب والتهذيب وإن توقفا فيه وجزم في الأنوار بالتوقف ، وحمله بعضهم على مليتكرر حمله منه وإلا فكالنخل ، ويرد بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ، وفرق الأصحاب بين طلع النحل وما ذكر بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهو لايحمل نادر كالنخل فليكن مثله ، وفرق الأصحاب بين طلع النحل وما ذكر بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهو لايحمل نادر كالنخل فليكن مثله ، وفرق الأصحاب بين طلع النحل وما ذكر بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهو لايحمل

(قوله والتأبير تشقق طلع الإناث) عبارة حج : والتأبير لغة وضع طلع الذكور في طلع الأنثى لتجمىء ثمرتها أجود: واصطلاحا تشقق الطلع ولو بنفسه وإن كان طلع ذكر كما أفاده تعبيره بقوله يتأبر اه( قوله وقد لايؤبر ) أى بفعل فاعل (قوله ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل اهسم على حج. أقول : ولعل مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم قوله وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبير لايتوقف على فعل (قوله زهر) بفتحتين كما في المختار (قوله كتين وعنب).

[ فرع ] وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش أو عكسه فينبغى أنلكل حكمه حتى لو برز التين ، ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط للبائع اه سم على حج . وهذا يفيده قول الشارح الآتى ، وحاصل شرط التبعية الخ ، لأن هذين جنسان وإنكان فى شجرة واحدة (قوله وما لم يظهر فللمشترى) معتمد (قوله كما فى التتمة) للمتولى والمهذب أبى إسحق الشيرازى والمهذيب للبغوى (قوله ويرد) أى الحمل (قوله فى العام الخ) المراد بالعام السنة الشرعية : يعنى أنه لم تجر العادة بأنه يحمل مرتين فى سنة . قال حج : بعد مثل ماذكر : وقال الماوردى منه

(قوله كما فى التتمة الخ) صريح هذا التعبير خصوصامع تبرّيه من توقف الشيخين فيه بقوله وإن توقفا فيه أنه يختار هذا التفصيل فيناقضه ما سيأتى له فى رد حمل بعضهم الآتى من قوله ويرد بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ، ثم إن صريح هذا السياق أن كلامن حمل بعضهم المذكور ومن رده ومن فرق الأصحاب الآتى فى كل من التين والعنب وليس كذلك ، بل الحمل المذكور ورده فى خصوص العنب كما يعلم بمراجعة تحفة العلامة حجالذى ما هنا فيهما ، عبارتها بالحرف : وفرق الأصحاب الآتى فى خصوض التين ، كما يعلم من آخر عبارته المنقولة باللفظ من شرح الروض ، ويصرح به كلام القوت الآتى ، ثم إن قول المشارح كما فى التنمة صريح فى أنه فى التين والعنب وليس كذلك فإن كلامه فى خصوص التين ، وعبارة القوت سكت المصنف عما إذا ظهر بعض دون بعض : أى فى التين والعنب ، وفى التهذيب والكافى والبيان وغيرها أن ماظهر المبائع ومالم يظهر الممشترى و لا يتبع أحدهما الآخر ، وتوقف فيه الشيخان وصرح به المتولى فى التين وقال إنه لاخلاف فيه ، وكذلك الرويانى وفرق بينه وبين النخل بأن ثمرته ثمرة عام واحد و لا يحمل فى السنة إلا مرة والتين يجمع حملين (قوله وجزم فى الأنوار بالتوقف)

فيه إلا مرة والتين ونحوه يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى البائع والثانية المشترى، وكالتين فيا تقرر المجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لايتبع بعضه بعضا لأنها بطون ، بخلاف مامر فى ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا (وما خرج فى نور ثم سقط نوره ) أى كان من شأنه ذلك بدليل قواه الآتى ولم يتناثر النور ثم قواه وبعد التناثر وتعبير أصله بيخرج سالم من ذلك ، وحكمة عدوله عنه خشية إيهام اتحاد هذا مع ماقبله فى أن لكل نورا قد يوجد وقد لا ، وليس كا الك إذ ننى النور عن ذلك ننى له عن أصله كما تفهمه مغايرة الأسلوب ، وقد أشار الشارح لذلك بقوله وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب المتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله (كشمش) بكسر مميميه وحكى فتحهما (وتفاح) ورمان ولوز (فالممشترى إن لم تنعقد الثمرة) لأنها كالمعدومة (وكذا) هى له أيضا (إن انعقدت ولم يتناثر النور فى الأصبح) إلحاقا لها بالطلع لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه ، والثانى يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع (وبعد التناثر المبائع) لظهورها وما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما فى الثنبيه ، وما قصد ورده وكان يخرج من كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر فإن باعه بعد ظهوره فالبائع كالطلع المشقق أو قبله فالممشترى ، وما يخرج ظاهرا كالياسمين فإن خرج ورده فالبائع وإلا فالمشترى

مايور د ثم ينعقد فيلحق بالمشمش وما يبدو منعقدا فيلحق بالتين (قوله خشية إيهام الخ) في هذه الحشية بعد وبتقديره فمجرد التعبير بخرج ويخرج لايدفع هذا الإيهام ، على أنه قيل إن مراد المحلي بالاشتباه الاشتباه على النادخ مثلا دون الاشتباه المعنوى ( قُولُه وحَكَى فتحهما ) وضمهما أيضًا لكن الضم قليل كما في عباب اللغة ( قوله وبعد التناثر) قال مر بالذهن لابد من تناثره بنفسه حتى لوأخذه فاعل قبل أوانًا تناثره كان كما لو لم يتناثر ، فأوردت عليه أنهم صرحوا في ثمرة النخل أنه لا فرق بين المؤبرة بنفسها وما بفعل فاعل ، ففرق بأن تأبيره لايؤدى إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه . وفيه نظر فليتأمل اه سم على منهج ( قوله وما لم يظهر من ذلك تابع لمــا ظهر ) دخل فيه الورد إذا تفتح بعضه دون الباقى ، فما لم يتفتح منه تابع لما تفتح ، وعبارة عميرة : هل يلحق غير المتفتح من الورد بالمتفتح أم لكل حكمه ؟ الذي في التهذيب الثاني كالتين والذي في التنبيه الأول كالتأبير (قوله كما في التنبيه ) عبارة التنبيه : فإن كان له : أي للغراس حمل فإن كان ثمره يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع ، وإن لم يظهر منه شي فهوللمشترى اه : وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه . قال ابن النقيب : أى ظهر الطلع من كوزهوالورد من كمامه والياسمين منالشجراه . فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالحروج من الشجرة وتارة بتثاثر النور اه سم على حج ( قوله وما قصد ورده ) أى نوره ( قوله فللمشترى ) أى فيقال إن ماظهر بعد للمشترى لأنه بقية حمل ذلك العام ولوكان من نوع يتكرر حمله في السنة لأن العبرة بالجنس والنوع المخالف لندرته لايعتد به ، وهو رد على شيخ الإسلام في شرح منهجه حيث قال : ولعل العنب نوعان ( قوله كالياسمين ) قال في المصباح : الياسمين أصله يسم وهو معرب وسينة مكسورة وبعضهم يفتحها وهو غير منصرف ، وبعص العرب يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس ( قوله فإن خرج ورده ) أى نوره . قال فى المصباح : الورد بالفتح مشموم معروف إلى أن قال : وفى مختصر

يعنى بقضية التوقف من أن الجميع للبائع فيهما وإلا فهو فى الأنوار لم يصرح بتوقف ( قوله والتين ونحوه ) ذكر المنحو زاده على مافى شرح الروض وينبغى حذفه لأنه ليس من محل فرق الأصحاب وإن كان الفرق يتأتى فيه أيضا لكن بطريق الإلحاق كما سيأتى فى كلامه ( قوله سالم من ذلك ) يعنى من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذى دفعه بقوله إن كان من شأنه ذلك ( قوله كالطلع المشقق ) ظاهر هذا التشبيه أن غير الظاهر منه يتبع الظاهر وهو مافى

وتشقق جوز قطن يبتى أصله سنتين فأكثر كتأبير النخل فيتبع المستىر غيره إن توفرت شروط النبيعة الآتية ، وما لايبق أصله أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع كالزرع سواء أخرج جوزه أم لا ، ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشترى لحدوثه في ملكه وإن بيع بعد تكامل قطنه ، فإن تشقق جوزه صح التقد لظهور المقصود ودخل التمطن في البيع كما في الروضة نقلا عن البغوى . لايقال : هو بعد تشققه كالمحرة المؤبرة كما جزم به القاضي فلا يدخل في البيع . لأنا نقول : الشجرة مقصودة لتمار سائر الأعوام ، ولا ،قصود هنا سوى الثمرة الموجودة وإن لم يتشقق جوزه لم يصح البيع لاستتار قطنه بما ليس من مصالحه (ولو باع ) نخلة من بستان أو (نخلات ) بستان ( مطلعة ) بكسر اللام أي خرج طلعها ( وبعضها ) من حيث طلعه كما قاله الشارح مبينا به ما في كلام المصنف من التسامح ، إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو طلعها مبينا به ما في كلام المصنف من التسامح ، إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر وغيره وإن كان النوع غتلفا لمسر التبع كما مر ( فإن أفرد ) بالبيع (مالم يؤبر) من بستان واحد ( فللمشترى ) طلعه ( في الأصح ) لما مر على المر عنه ، وأما المؤبر فللبائع ، ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام ، قال الشيخ : وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب . فضية قوله مطلعة بل المشئلة من أصلها للعلم بها مما قدمه أحسن . لأنا نقول : بمنعه إذ هذا تفصيل لإطلاق ذلك العام فحذف مطلعة بل المشئلة من أصلها للعلم بها مما قدمه أحسن . لأنا نقول : بمنعه إذ هذا تفصيل لإطلاق قوله السابق فإن في يتأبر ، نها شيء الخ ، وذلك لم يتعرض فيه للاطلاع فافهم أنه غير شرط ، وفائدة ذكره بيان أن

العين نُور كل شيء ورده ( قوله يبقى أصله سنتين ) وهو المسمى بالخجازى ( قوله الآتية ) أى فى قوله وحاصل شرط التبعية الُّخ ﴿ قُولُه فَهُو لِلمُشْتَرَى ﴾ هذا قد يشكل على ما يأتى فى الزرع من أنه لو باعه بشرط القطع فلم يقطع حَى زاد ، فالزيادة حتى السنابل للبائع ، وقد يفرق بين القطن والزرع بأنَّ المقصود هوالقطن لاغيره فوجب جعل جوزته للمشترى ، بخلاف الزرع فإنه مقصود بسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه اه سم على منهج في الفصل الآتي (قوله ومؤبر هنا بمعنى متأبر ) قد يدل على اختلاف حكمهما ، وفيه نظراه سم على حج . وقد تمنع الدلالة بأن مراده أن المؤبر يقتضي فعل فاعل ، بخلاف المتأبر فدفع توهم أن المراد مايحصل بالفعل بقوله بمعني متأبر ، وقد تقدم مايفهم منه ذلك في قوله وتستفاد صورة تشققه النخ ( قوله كما مر ) أي في قوله و تأبير بعضه بتأبير كله ( قوله كان له أيضًا ) عبارة سم على منهج : قال شيخنا طب : بشرط أن يعد مع الأول بطنا واحدة ، فإن قال أهل الحبرة إنه بطن ثان ليس من حمله الأوَّل فللمشترى ، ووافقه مر على ذلك وهو الوجه ، واعتمد طب هذا التفصيل في الورد والياسمين والتين ونحوها اه . أقول : التعليل بإلحاق النادر بالأعم الأغلب يننافي هذا التفصيل( قوله كما صرحاً به الخ) وهذا بخلاف مالو اشترى ثمزة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هبر للبائع كما هو ظاهر لأن العَقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه سم على حج (قوله إلا بعد وجود الطلع) أى لغير المؤبر التنبيه وأقره عليه المصنف ، لكن نقل الرافعي عن التهذيب أن كلا منهما يعطي حكمه ( قوله نخلة من بستان ) انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتى ( قوله وأما المؤبر فللبائع ) لاحاجة للنص عليه لأنه لاتعلق له بالعقد ( قوله أن غير المؤبر لايتبع إلا بعد وحود الطلع ) يعنى لايتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد . وعبارة القوت : وقد يفهم كلام الكتاب خلاف ما رجحاه ، فإن المتبادر منه أن ثمرة غير المطلعة تكون للمشترى لأنها أطلعت بعد العقد انتهتْ ( قوله لأنا نقول بمنعه الخ ) الأولى ما أجاب به الشهاب من أن ماسبق لايستفاد منه الخلاف في قوله فإن الاطلاع لا يستلزم التأبير ( ولو كانت ) أى النخلات المذكورة ( فى بساتين ) وما تأبر منها بواحد وغيره بآخر ( فالأصح إفراد كل بستان بحكمه ) سواء أتقاربا أم تباعدا لأن من شأن اختلاف الجقاع اختلاف وقت التأبير ، ولا يتبعه أيضا فيها لو اختلف العقد أو الحمل أو الجنس . وحاصل شرط التبعية اتحاد بستان وجنس وعقد وحمل ، وماز اده بعضهم بقوله ومالك غير محتاج له لأنه يلزم من اختلافه تفصيل الثمن وهو مقتض لتعدد العقد ، ومقابل الأصح أنهما كالبستان الواحد ( وإذا بقيت الثمرة ) البائع بشرط أو غيره ( فإن شرط القطع لزمه ) وفاء بالشرط ، وإنما يظهر هذا كما قاله الأذرعي في منتفع به كحصرم لا فيها لا نفع فيه أو نفعه تافه ( وإلا ) بأن أطلق أو شرط الإبقاء وهومزيد على المحرر والروضة وأصلها ( فله تركها إلى ) زمن ( الجذاذ ) نظرا للعادة في الأولى وهو بفتح الجيم وكسرها و إهمال الدالين ، وإعجامهما القطع : أى زمنه المعتاد فيكلف حينئذ أخذها دفعة واحدة ولا ينتظر نهاية النضج وللشرط في الثانية . نعم لوكانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخضر في بلاد لا ينتهى نهاية النضج وللشرط في الثانية . نعم لوكانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخصر في بلاد لا ينتهى نهاية النفي لانقطاع المياء وعظم ضرر النخل ببقائها أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة كما رجحه ابن الرفعة وغيره ( ولكل منهما ) أى المتبايعين إذا بقيت ( الستى إن انتفع به الشجر والثمر ) أو أحدهما ( ولا منع للآخر ) منه لعدم ضرره إذ المنع حينئذ سفه أو عثاد ، وأفهم تعبير المهذب والوسيط بانتفاء ضرر الآخر عدم المنع عند انتفاء لعدم ضرره إذ المنع حينئذ سفه أو عثاد ، وأفهم تعبير المهذب والوسيط بانتفاء ضرر الآخر عدم المنع عند انتفاء

(قو له فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) وقع السؤال فى الدرس عن نخلة نبتت فى حائط بين بستانين هل تنسب إليهما أو إلى أحدهما أو مستقلة فإذا أبرت لم يتبعها ثمر البستانين. وأجبت عنه بأن الظاهر الثالث من الترديدات لأن إلحاق أحدهما بها دون الآخر تحكم فتكون ثمرتها للبائع وثمرة البستانين للمشترى (قوله وإنما يظهر هذا) أى لزوم القطع قد يشكل هذا على ماتقدم من أنه إذا باع الأرض وبها زرع شرط قطعه على البائع حيث يكلف قطعه وإن لم ينتفع به مع الفرق بينه وبين الثمرة المبيعة حيث اشترط كونها منتفعا بها بأن الزرع ليس مبيعا فلا يضر فيه ماذكر (قوله أو نفعه تافه) أى فيبطل البيع انتهى حج . ثم رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج مانصه : لزمه قطعه وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادى ونقله حج فى العباب انتهى . وهو قياس ماتقدم للشارح فى الجزة الظاهرة من غير القصب الفارسي (قوله وإعجامهما) وبإهمال أحدهما وإعجام الأخرى وبالعكس كما فى القطعة للأسنوى ، وبالزايين أيضا كما فى العلقمي (قوله أخذها دفعة واحدة) ظاهره وإن كانت العادة أخذه على التدريج فلير اجع انتهى سم على منهج ، ومعلوم أن الكلام فيا لو حصل النضج المقتضى لقطعه عادة فى الجميع الو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك (قوله ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب فلو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك (قوله ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب

أفرد النع ، ويتوهم منه خلاف الحكم وأن مالم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر (قوله أو الحمل) أى كالتين ونحوه على مامر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه السياق لئلا ينافى ما مر له (قوله وهو) أى الجذاذ ، وقوله أى زمنه تفسير للمراد من الجذاذ (قوله وللشرط فى الثانية) كان ينبغى تقديمه على قوله وهو القطع كما صنع الشهاب حج أو تأخير قوله نظرا للعادة إلى عنا (قوله عدم المنع عند انتفاء المضرر) أى على الآخر كما هو واضح ، وهو صادق بما إذا ضرّ الساقى أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقى البائع أو المشترى ، فتوقف الشيخ إنما هو فى بعض ما صدقات المسئلة وهو ما إذا كان الساقى البائع أو كان السقى يضره أو لايضره ولا ينفعه ، وظاهر أنه يأتى فيه توقف الشيخ فيا إذا كان الساقى باثعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ فيا إذا كان الساقى باثعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ

الفرر والنفع لأنه تعنت ، وجرى عليه السبكى وغيره لكن توقف فيه الشيخ بأنه لأغرض المباثع حيثنذ فكيف يلزم المشترى تمكينه ، وما قاله ظاهر وجرى عليه الوالد رحمه الله تعالى : ومقتضى مامر من التعليل أنه يمتنع على البائع تكليف المشترى السقى ، وبه صرح الإمام لأنه لم يلتزم تنميها فلتكن مؤنته على البائع ، وظاهر كلامهم تمكينه من السقى بما اعتيد سقيها مته وإن كان الممشترى كبئر دخلت فى العقد ، وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشترى لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع اغتفروه ، وقضيته أن الكلام فى ثمرة غير مؤبرة شرطها البائع لنفسه (وإن ضرهما)كان لكل منع الآخر لأنه يضر صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و (لم يجز) الستى لهما ولا لأحدهما (إلا برضاهما) معا لأن الحق لهما فيمتنع على أحدهما الانفراد بذلك لإدخاله على صاحبه ضررا . لايقال : فيه إفساد المال وهو حرام ولو مع تراضيهما : لأنا نقول : الإفساد غير محقق ولأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضا ويبتى ذلك بالنسبة لتصرفه فى خالص ماله ، وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف بفعل فأشبه إحراق المال ، أو يحمل كلامهم على ما إذا كان من وجه دون وجه وهذا أوضح (وإن ضرأحدهما) أى الشجر دون المثر أو عكسه (وتنازعا) أى المتبايعان فى الستى (فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا ضرأحدهما) أى الشجر دون المثر أو عكسه (وتنازعا) أى المتبايعان فى الستى (فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا

الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يؤتمن ، شرح الإرشاد لشيخنا اه سم على منهج (قوله لما كان من جهة الشرع اغتفروه) قال حج : نعم يتجه أنه لا يمكن من شغل ملك المشترى بمائه أو استعماله لماء المشترى إلا حيث نفعه وإلا فلا وإن لم يضر المشترى لأن الشرع لا يبيح ، ال الغير إلاعند وجود منفعة به ، وإطلاقهم أنه لامنع مع عدم الفرريحمل على غير ذلك انهى . ومحل سقى البائع من البئر الداخلة فى البيع إن لم يحتج المشترى لماء البئر ليستى به شجرا آخر مملوكا هو وتمرته له وإلا قدم المشترى ، ولو تلفت ثمرة البائع فإن أراد سقيه نقل إليه ماء من محل آخر لأن الماء مملوك هو وتمرته له وإلا قدم المشترى ، ولو تلفت ثمرة البائع فإن أراد سقيه نقل إليه ماء من محل آخر لأن الماء مملوك الممشترى فهو أحق فليراجع ، فإن مقتضى قول المصنف الآنى ومن باع مابدا صلاحه لز مه سقيه تد يخالفه (قوله وقضيته النج ) أى قضية هذا الظاهر لكن قد يتوقف فى اختصاص الحكم بذلك ، بل الأقرب أن المرة متى بقيت للبائع ولو بعد التأبير بشرط أو بدونه كان له الستى على أن كون قضيته ماذكر قد يمنع (قوله لم يوجدا فمن الحن ) وفى سم على منهج فرع : لو تشاحا فى عدد الستى المحتاج إليه روجع عدلان انتهى : أى فلو لم يوجدا فمن الصدق ، فيه نظر ، وينبغى إجابة مد ع، الزيادة لأنها مظنة للتنمية والظاهر من حال مد عيها أن معه زيادة علم المصدق ، فيه نظر ، وينبغى إجابة مد ع ، الزيادة لأنها مظنة للتنمية والظاهر من حال مد عيها أن معه زيادة علم المصدق ، فيه نظر ، وينبغى إجابة مد ع ، الزيادة لأنها مظنة للتنمية والطاهر من حال مد عيها أن معه زيادة علم المحتورة المحتورة عد الستى المحتورة على المد عيها أن معه زيادة علم المحتورة المحتورة على المحتورة على المحتورة على المحتورة المحتورة على المحتورة المحتورة على المحتورة على المحتورة المحتورة على المحتورة المحتو

كما لا يحتى (قوله ومقتضى مامر من التعليل) صوابه ومقتضى كلام المصنف وعبارة التحفة وقضيته بضمير الغيبة الراجع إلى كلام المصنف إلا أنه ذكره عقب التعليل، فكأن الشارح توهم رجوعه للتعليل الذكره عقبه فعبر عنه بما ذكره (قوله وببتى ذلك بالنسبة لتصرفه فى خالص ماله) هذا الجواب السبكى وهو المتشكل كما نقله عنه الشهاب حج فى تحفته كشرح الروض، لكن عبارتهما فيه: ويبتى ذلك كتصرفه فى خالص ملكه، ولا يحتى أن معناه أن رضا الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبتى حق الله تعالى فتصرفه فيه حينئذ كتصرفه فى خالص ملكه، فالكلام إنما هو بالنسبة لملك الآخر خلاف قول الشارح ويبتى ذلك بالنسبة لتصرفه فى خالص ماله، وهو يفيد مع مابعده أنه برضا الآخر ارتفع الحرج عنه فى ماله من جهة المطالبة ومن جهة حق الله تعالى ولم يبقى إلا حكم يفيد مع مابعده أنه برضا الآخر ارتفع الحرج عنه فى ماله من جهة المطالبة ومن جهة حق الله تعالى ولم يبقى إلا حكم حكمه (قوله وهو ممتنع ) أى إلا أنه لايضر فى الجواب لأن هذا منع آخر غير الذى رفعه التراضى

بإضرار أحدهما والفاسخ له المتضرركما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده الوالدرجمه الله تعالى وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكى ، وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشى وشمل قوله وإن ضرّهما مالوكان الستى مضرا بأحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر لاستلزام منع حصولها له انتفاعه بالستى ، وذكر فى الروضة فيه احتمالين للإمام (إلا أن يسامح) المالك المطاق التصرف (المتضرر) فلا فسخ ويأتى هنا مامر من الإشكال والجواب ومنع بعضهم مجيئه هنا لما فى هذا من الإحسان والمسامحة . وهذا يقدح فيا مر أيضا (وقيل) يجوز (لطالب الستى أن يستى) ولا اعتبار بالضرر لدخوله فى العقد عليه (ولوكان التمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) التمر (أو يستى) الشجر دفعا لضرر المشترى .

# فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما

( يجرز بيع التمر بعد بدوّ ) أى ظهور ( صلاحه مطلقا ) أى من غير شرط قطع ولا إبقاء ، ويستحق في هذه الإبقاء إلى أوان الجذاذ كحالة شرط الإبقاء ( وبشرط قطعه و ) بشرط ( إبقائه ) سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره للخبر المتفق عليه « أنه صلى الله عليه وسلم نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ومفهومه الجواز بعد بدوّ مطلقا لأمن العاهة حينئذ غالبا لغلظها وكبر نواها وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم « أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يستحل أحدكم مال أخيه » ( وقبل الصلاح إن بيع )

( قوله من غضون كلاًمهم ) أى خفايا كلامهم وهو من إضافة الصفة للموصوف أى من كلامهم الخنى ( قوله و اعتمده الوالد الخ ) .

[ فرع ] لو هجم من ينفحه البتى وستى قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه ( قوله فيه احتمالين ) أرجحهما أنه لم يجز إلا برضاهما .

## ( فصل ) فى بيان بيع الثمر والزرع

( قوله وبدو صلاحهما ) أى وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود ( قوله ويستحق فى هذه ) وينبغى أنه لوقال المشترى فى هذه قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى (قوله لأحدهما الغ) ومنه كون الشجر للمشترى ( قوله المتفق عليه ) أى من البخارى ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه و نحوه ( قوله لأمن العاهة ) أى لمريدى البيع ( قوله لغلظها ) علة لقوله لأمن الخ ( قوله أرأيت ) أى أخبرنى

(قوله وشمل قوله وإن ضرهما) عبارة شرحالروض: وشمل كلام المصنف يعنى قوله وإن ضرّ أحدهما ونفع الآخر مالو ضر الستى أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر الخ ، فكلامه إنما هو فى تضرر أحدهما فقط، وإنما احتاج لقوله لاستلزام الخ لأجل قول الروض ونفع الآخر ، فهو غير محتاج له فى عبارة الشارح لحذف المعطوف فى عبارة المنهنى له هنا فتأمل .

( فصل ) فى بيان بيع الثمر والزرع

( قوله لغلظها ) يعنى الثمرة

الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا ( منفردا عن الشجرة ) وهو على شجرة ثابتة (لا يجوز ) أي لا يصح البيع ويحرم ( إلا بشرط القطع ) حالا ، وهو بمعنى قول ابن المقرى منجز اللخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبتى ماعداه على الأصل ولا يقوم اعتياد قطعه مقام شرطه ، وللبائع إجباره عليه ، فإن لم يطالبه به لم يستحق عليه أجرة عن ذلك لغلبة المسامحة به ، ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز ، والشجرة أمانة في يد المشترى لتعذر تسليم الثمرة بدونها ، بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشترى في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسلم في غيره . أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة أو جافة دونها فيجوز بلا شرط قطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع ، وخرج بقوله إن بيع مالو وهب مثلا فلا يجب شرط القطع فيه ، وكذا الرهن كما يأتى قبيل بحث من استعار شيئا ليرهنه ( و ) بشرط ( أن يكون المقطوع منتفعا به ) كلوز وحصرم وبلح فيجوز حينئذ ، ودخل في المستثنى منه ماينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه مطلقا كأن شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية ، وما ( لا ) ينتفع به

ولا جواب له إلا نحو لا وجه لاستحقاقه ، ويترتب على ذلك عدم صحة البيع ( قوله ثابتة ) أي رطبة أخذا مما يأتى ( قوله إلا بشرط القطع ) أى للكل اه حج : وهو مأخوذ من قول الشارح الآتى : وليس لأحد الشريكين شراء نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه . وفي حج أيضا : وورق التوت قبل تناهيه كالثمر قبل بدو الصلاح وبعده كهو بعده اه ( قوله حالا ) أى سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال ( قوله بالإجماع ) أى إجماع الأثمة ( قوله وللبائع ) أى يجوز له ( قوله إجباره عليه ) قال في الروض : وإن شرط وترك عن تراض فلا بأس اه سم على حج : وهو بمعنى قول الشارح ولو تراضيا بإبقائه الخ ( قوله لم يستحق عليه أجرة ) أى ولا إثم عليه بعدم القطع كما أشَّعر به قوله لغلبة الخ ( قولَه لتعذر تسليم الثمرة ) أَى حيث تراضياكما هو الغرض من بقاء الثمرة وهو ظاهر ، وكذا لو حلى بينه وبينها لأن دخولها في يده ضرَّ ورى في تمكينه من قطع الثمرة الذي هو على المشترى : وأما فىالسمن فقبضه إنما هوبالنقل وهو ممكن بتفريغ البائع له فىإناء غيره (قوله لتمكنه ) أى المشترى (قوله أما بيع ثمرة على شجرة ) محترز وهو على شجرة نابتة (قوله فنزل ذلك الخ ) يؤخذ منه جواز شرط القطع اه سم على حج . ويجب الرفاء به لتفريغ ملك البائع . وبتى مالوكانت مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة هل يكلف المشترى القطع أولا ؟ فيه نظر ، والآقرب الأول لأن شراء الثمرة وهي مقطوعة ينزل منز لة شرط التمطع فيكلفه وإن أعيدت . وَبَق أيضا مالوكانت الشجرة جافة ولم تقطع ثم باع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلمها الحياة فهل يكلف القطع أو يتبين بطلان البيع من أصله ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأنه بناه على ظن وهو موتها فتبين خطؤه لأن عود الحياة إليها علامة ظاهرة على أن عروقها كانت حية ( قوله وكذا الرهن ) ووجه جواز ذلك فيهما بدون شرط القطع أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لايفوت على المتهم شيء في مقابلة الثمرة ، وكذا المرتهن لايفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بحاله ، بخلاّف البيع فإنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة يضيع الثمن لافى مقابلة شيء فاحتيج فيه لشرط القطع ليأمن من ذلك ( قوله وحصرم ) كزبرج الثمر قبل النضج ، وأول العنب مادام أُخْضَر اه قاموس (قوله وبيع بغير شرط القطع) أى فإنه باطل (قوله كأن شرط القطع بعد يوم) هذا وإن لم يكن

(قوله وللبائع إجباره عليه) أى فيما إذا كان الشجر له بدليل سابعده وليراجع الحكم فيما إذا كان الشجر للغير (قوله لتمكنه من التسلم فى غيره) أى مع جريان العادة بذلك حتى لاير د مامر فى أوائل البيع فى كوز السقاء فليراجع (قوله أو بيع بشرطه معلقا) المناسب لقوله فيما مرّ حالا أن يقول هنا مؤجلا وهو تابع فى هذا التعبير (ككمترى) وجوزلايصح بيعه لانتفاء شرطه وإن شرط القطع وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع قال الشارح: للتنبيه عليه ، وأجاب بعضهم بأنه إنما ذكره هنا لأن هذا الشرط المذكور ثم يكنى أن يكون حالا أه وإنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا. الصغير وهنا يشترط أن يكون حالا أه وإنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا. والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صحيح . وأما افتراقهما في كون المنفعة قد تترقب ثم لا هنا فغير مؤثر للاستحالة التي ذكرناها (وقيل إن كان الشجر للمشترى) والثمر للبائع كأن وهبه أو باعه بشرط قطعه ثم اشتراه منه أو باعها الموصى له من الوارث (جاز) بيع الثمرة له (بلا شرط) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه مالو اشتراهما معا ، وصحح هذا الوجه الرافعي والمصنف في المساقاة ، لكن المعتمد ماهنا لعموم النهبي والمعنى إذ المبيع الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء كما مر (قلت : فإن كان الأشجر للمشترى وشرطنا التمطع ) كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به ، والله أعلم) إذ لامعنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره ، وليس

تعليقا صريحاً لكنه تعليق معنى لأنه في قوّة قوله إذا جاء الغد فاقطع الثمرة ( قوله ككمثرى ) أي قبل بدوّ صلاحه ( قوله لايصح ) خبر لقوله وما لاينتفع به ( قوله لانتفاء شرطه ) وهو كونه منتفعاً به ( قوله وهنا يشترطأن يكون حالاً ) ظاهره عدم الصحة ، ولو باعه لمالك الشجرة ولكن المشترى لايريد إفساد ماله ، وفي هذه صار متمكنا من إبقائه فلا ييأس من النفع في المآل فالقياس فيه الصحة حينئذ ، ومقتضى إطلاقهم يخالفه ، ويمكن توجيه مقتضى الإطلاق بأن شرط القطّع ترتبالقطع عليه حالا فعمل بذلك ( قوله و إنما لم يكف هذا لعدم تر قبها ) ينشأ منه المناقشة فى نتيجة جوابه ، وذلك لأنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينتذ إلى كون الشرط المنفعة حالاً لأن ذلك إنما يحسن لوكانت المنفعة متحققة مآ لا لكنها لم تعتبر ، وليس كذلك كما تقرر ، فالوجه أن الشرط فى المبيع هنا وثم المنفعة حالاً أو مآلاً ، ولكن لم يتحقق هذا الشرط فى نحو الكمثرى ، إذ هو غير منتفع به مطلقاً . أما حالًا فظاهر ، وأما مآ لا فلأنه لايبقي إلى أنْ يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه ، فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقاً لا لانتفائها حالاً مع وجودها مآلاً ، والعتبر إنما هو الحال لا المآل ، فقوله فالملك اشترطت حالا الذي تبعه غيره فيه وجعله هو الجواب عن الاعتراض على المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى اه سم على حج . أقول : وقد يؤخذ من قول الشارح والحاصل أن النخ أن المنفعة المالية منتفية هنا للاستحالة التي ذكرها فإنَّ المراد من ذكره أن المنفعة المرادة هنا الحالية لعدم وجود غيرها ( قوله ترقبها ) أي المنفعة المالية (قوله التي ذكرناها) أي في قوله لعدم ترقيبها الخ (قوله كأن وهبه) أي ولو بلا شرط قطع (قوله ثم اشتراه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية اهسم على حج (قوله لكن المعتمد ماهنا) أي من عدم الصحة بدون شرط القطع (قوله وشرطنا القطع)

لشرح الروض ، وهو إنما عبر به لتعبير الروض بمنجز كما مر (قوله وإنما لم يكف هذا ) يعنى النفع مآلا ، وكان يجب ذكره وترك ذكره تبعا لعبارة الشهاب حج ، لكن ذاك قدم في كلامه مرجع الضمير (قوله والحاصل الخ ) لا معنى لهذا الحاصل هنا وهو تابع في ذكره للشهاب حج ، لكن ذاك إنما ذكره لأنه اقتصر على الجواب الأول ، ثم أورد عليه معنى الجواب الثانى في صورة سؤال ثم دفعه ، ثم أردف الدفع بهذا الحاصل فهو حاصل دفع الجواب الثانى لا حاصله هو وعبارته ، وذكر هذا هنا لأنه قد يغفل عنه وإلا فهو معلوم مما مر في البيع . فإن قلت : الثانى لا حاصله هنه لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هنا . قلت : إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا فالحاصل الخ

لأحد الشريكين شراء نصيب شريكه من الثمر قبل بدوّ صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع كغير الشريك وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخر ، فيتعين على المشترى قطع جهيم الثمرة لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه ، وإن اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر لم يصح وإن شرط القطع لتكليف المشترى قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ( وإن بيع ) الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد ( باز بلا شرط ) لتبعية الثمر هنا للشجر الذى لا تعرض له عاهة ، ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية ، ونحو بطيخ وبذنجان كذلك على المنقول المعتمد كما جزم به صاحب الحاوى والأنوار . وصححه السبكى والأسنوى وغيرهما ، ونقله ابن المقرى في شرح إرشاده عن الأكثرين فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض ونقله ابن المقرى في شرح إرشاده عن الأكثرين فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض (ولا يجوز ) بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة لأن فيه حجرا على المشترى في ملكه ، وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار ، ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الا بقاء إلى أوان الجداذ ، ولوصرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة ، وهو أحد في الشجر مضى الشافعي رضى الله عنه أفاده البلقيني ، ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم أن المنصوص خلافه ، ولو نصى الشافعي رضى الله عنه المشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح خلافا لما في الأنوار إن قلنا إن القسمة إفراز وهو الأصح بإمكان قطع النصف بعد التسمة فإن قلنا إنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لأزم له على رأى مرجوح في بيعه من مالك الشجر ، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر الماك المتحر ، ولا يمكن قطع النصف الكل المتحر الكل فيتضرر

أى قلنا باشتراطه وشرطه البائع على المشترى فلا يقال مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به ( قوله إلا بشرط القطع ) أى فيصح ( قوله قطع ما اشتراه ) أى وماكان في ملكه قبل ، لأن قطع ما اشتراه لا يتأتى إلا بقطع ذلك ( قوله بغير نصيبه ) كدراهم ( قوله لم يصح ) وكذا لو اشترى نصيب شريكه من الزرع بغير نصيبه من الأرض لم يصح لعلة المذكورة ، بحلاف ما لو اشتراه بنصيبه من الأرض فإنه يجوز ويلزمه القطع ( قوله المستقر له ) أى بلكه ( قوله وجب شرط القطع ) أى ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشترى ، ولا معنى لتكليف قطع ثمره عن شجره ( قوله إن بيع مع أصله ) بحلاف مالو بيع مع الأرض دون أصله ، فلا بد " من شرط القطع لانتفاء التبعية ( قوله وفارق بيعها ) أى الثمرة ( قوله وأصول البقل النخ من قوله والثمرة الظاهرة و الجزة الموجودة المختلاط الحادث بالموجود أخذا مما مر في شرح قوله وأصول البقل النخ من قوله والثمرة الظاهرة و الجزة الموجودة للبائع (قوله من مالك الشجر ) مشترك بينهما كالثمر ( قوله بشرط القطع صح ) أى إن كان المبعر كله للمشترى ، بخلاف مامر فإن الشجر مشترك بينهما كالثمر ( قوله بشرط القطع صح ) أى إن كان المبعر والحصر مبل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لأن القسمة تعتمه بالموية ولا تتوقف على الحرص ، وإنما توقف على الحرص في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا ، المرقية ولا تتوقف على الخرص ، وإنما توقف على الخرص في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا ، وإما هنا ينظر إلى حاله الذى هوعليه وقت القسمة لاغير (قوله إن قلنا القسمة) أى قسمة الثمر المذكور (قوله فإن قلنا القسمة) أى قسمة الثمر المذكور (قوله فإن قلنا الألسمة) أى قسمة الثمر المذكور (قوله فإن قلنا الألسمة) أى قسمة الثمر المدكور (قوله فإن قلنا الألسمة) أى قسمة الثمر المذكور (قوله فإن قلنا الألف)

<sup>(</sup>قوله لازم له ) أى للبيع ، وأما قوله على رأى مرجوح فغير صحيح وهو غير مذكور فى عبارة الروض وشرحه المنقولة منهما عبارة الشارح، ولا يصح أن يرجع إلى قوله فإن قلنا إنها بيع لأنه ينافيه قوله بعده فى بيعه من مالك

البائع بقطع غير المبيع ، فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه جاء فيه ماتقرر ، ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا ، وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه ، ولا يعارضه مامر فيا لو باع جميع الثمر مع الشجر من أنه لا يجوز شرط التطع لانتفاء المقسمة ثم إذ الثمر كله للمشترى بخلافه هنا (ويحرم) ولا يصح (بيع الزرع الأخضر) وإن كان بقلا لم يبد صلاحه (في الأرض إلا بشرط قطعه) أو قلعه كما في المحرر النهبي في خبر مسلم عن ذلك ، فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا (فإن بيع معها) أى الأرض (أو) بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه أو زرع (بعد اشتداد الحب) أو بعضه ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلع واحد وفي بدو الصلاح بحبة واحدة (جاز بلا شرط) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني ،

ضعيف (قوله وبعد بدو الصلاح) محترز قوله وقبل بدو الصلاح (قوله جاز فيه ماتقرر) أى من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا (قوله ويصح بيع نصف الثمر النخ) قال فى العباب: ولو باع مستأجر أرض في أثناء المدة نصف زرعه الأخضر فيها لأجنبي أو للمالك بطل وإن شرط القطع اه. أقول: يتأمل وجه البطلان، والعله أنا إذا قلنا بالصحة وكلف المشترى قطع ما اشتراه لا يمكنه ذلك إلا بقطع نصيب البائع وهو يؤدى إلى تكليف قطع ملكه عن ملكه، وهذا ظاهر إذا لم تمكن قسمته، فإن أمكنت اتجه صحة البيع لانتفاء هذا المحذور (قوله أو بعضه) ظاهره وإن كان البعض دون النصف وفيه نظر فإن مازاد من الثمر على البعض المبيع من الشجر لا يكون تابعا فينبغي تقييده بما إذا كان البعض من الشجر النصف (قوله إلا بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للمشترى.

[ فرع ] المتجه جواز بيع نحو القصب والحس مزروعا إذا لم يستر في الأرض منه إلا الجذور التي لاتقصد للأكل منه مر انتهى سم على حج : وقول ابن قاسم : فإن ما أخلفه للمشترى ، وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخل فهى للمشترى سواء شرط القلع أو التمطع ، وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ ، والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بحلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول ، وقوله إلا بشرط قطعه : أى فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به ، وقال سم على حج خرج ما إذا لم يشرط القطع فيا بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور انتهى (قوله جاز بلا شرط ) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الإطلاق ، فلو زاد أو قطع أو أخلف فالزيادة وما أخلفه المشترى ، شمرط ) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الإطلاق ، فلو زاد أو قطع أو أخلف فالزيادة وما أخلفه المشترى ، أو القلام أمن بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئه للرعى فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل منه بعد الرعى علم من قوله السابق وأصول البقل الخ ، والطريق في جعلها للبائع بأن يبيع بشرط القطع فإنه حيثلة تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ، ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع أو الرعى ، وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل خياره والحدق في قدر الزيادة تخير المشترى إن لم يسمح له البائع بها ، فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشترى بعدها ، والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشترى في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشترى بعدها ، والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشترى

الشجر ( قوله وإن كان بقلا ) أى فالمراد بالزرع هنا ماليس بشجر كما أفصح به الأذرعي وغيره ، وقوله لم يبد صلاحه إنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في صحة بيعه هذا الشرط ، وأما بعد بدوّ صلاحه فسيأتي أنه لايشترط فيه

وما أفهمه كلام المصنف من جواز بيعه معها بشرط قطعه أو قلعه ليس بمراد كما استفيد من قوله قبيله ، ولا يجوز هسرط قطعه ، وسيأتى أن مايغلب اختلاطه وتلاحقه لابد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقا (ويشترط ابيعه) أى الزرع بعد الاشتداد (وبيع المثر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) منه لئلا يكون بيع غائب (كتين وعنب وشعير) لظهوره في سنبله ، ويجرى ذلك في كل مايظهر ثمره أو حبه (ومالايرى حبه كالحنطة والعدس) بفتح الدال والسمسم (في السنبل لايصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا بعه في الجديد) لأن المقصود مستر بما ليس من مصالحه : ومثل ذلك جوز القطن قبل تشققه وبزر الكتان في جوزه ، والقديم الجواز لما روى مسلم عن ابن عمر أنه صلى الشعير جمعا بين الدليلين والأرز كالشعير ، وقيل كالحنطة . والذرة نوعان : بارز الحبات كالشعير ، وفي كمام الشعير جمعا بين الدليلين والأرز كالشعير ، وقيل كالحنطة . والذرة نوعان : بارز الحبات كالشعير ، وفي كمام الشعير جمعا بين الدليلين والأرز كالشعير ، وقيل كالحنطة . والذرة نوعان : بارز الحبات كالشعير ، وفي كمام الصحة كما يصح بيع نحو بصل ظهر بعضه اه . قيل ويرد بأن القياس فيهما تفريق الصفقة فيصح في المرئي فقط الصحة كما يصح بيع نحو بصل ظهر بعضه اه . قيل ويرد بأن القياس فيهما تفريق الصفقة فيصح في المرئي فقط المن وهو مفقود هنا ، ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض لاستتار المقوده ا ، وعد الروضة معها النسلق محمول على أحد نوعيه ، وهو مايكون مقصوده مغيبا في الأرض لاستتار مايظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام فيجوز بيعه كالبقل ، ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول ، وفي الأنوار لايجوز بيع الجوز في قشرته العليا مع الشجر ، وقياسه امتناع بيع القطن الظاهر بشرط قطعه كالبقل ، وفي الأنوار لايجوز بيع الجوز في قشرته العليا مع الشجر ، وقياسه امتناع بيع القطن

أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له (قوله وما أفهمه النح) أى حيث قال جاز بلا شرط اه سم على حج (قوله مطلقا) ينبغى أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لأن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع اه سم على حج (قوله وشعير) قضيته أنه نوع واحد، والمشاهد نعية أنه نوعان : بارز وغيره ، ويسمى عند العامة شعير النبي فهو كالذرة ، ولعله لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه ، وفي سم على حج ينبغى في الشعير أنه لابد من رؤية كل سنبلة ، ولا يقال رؤية البعض كافية ، وذلك كما لو فوقت أجزاء الصبرة لايكني رؤية بعضها فليتأمل اه (قوله فالقياس الصحة) أى في الأرز والشعير والذرة واللدخن وهو معتمد (قوله بأن القياس فيهما) أى في البصل والدخن (قوله والأوجه فيه) أى في المقيس عليه (قوله وهو معتمد (قوله بأن القياس فيهما) أى في البصل والدخة وقوله والأوجه فيه) أى في المقيس عليه (قوله وهو مفقود هنا) أى في البصل كما يشعر به إفراد الضمير في هنا وتثنيته في قوله فيهما ، وعليه فيمكن عليه رأية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة لا يختلف حها ، فرؤية بعض الحب منا بما تتلل على باقيه ، ورؤية الظاهر من البصل لاتدل على باقيه ، ولا يشكل الاكتفاء برؤية بعض الحب هنا بما قدمناه السنبلة الواحدة . هذا وقوله والأوجه فيه الخ لا يخالف ما قبله ، فإن قائله قيده بقوله إن عرف ، ومفهومه أنه السنبلة الواحدة . هذا وقوله والأوجه فيه الخ لا يخالف ما قبله ، فإن قائله قيده بقوله إن عرف ، ومفهومه أنه لو لم يعرف لم يصح عايته أن ما قاله الشارح يفيد أنه لا يعرف أصلا ، بخلاف ماقبله فإنه يفيد الصحة بتقدير معرفته (قوله السلق) هو بكسر السين شرح الروض (قوله ويجوز بيع ورقها) أى المذكورات من الحزر والفجل الخرة وقوله وقوله والمدائع بيع القطن ) تقدم له الجزم به بعد قول المصنف وبعد التناثر المدائع الخ

ذلك لكن فى عبارته إبهام ، والمراد ببدوّ صلاح البقل طوله كما قاله المــاوردى ( قوله والمرئى إنما هو بعض حباته ) أى الدخن أىكما هو صريح عبارة التحفة ، وظاهر أنالكلام فىالنوع المرئى منه الذى هو كالشعير وإلا فغيره يبطل

قبل تشققه ولو مع شجره (ولا بأس بكمام) وهو بكسر أوله وعاء الطلع وغيره (لايزال إلا عند الأكل) بنتح الهمزة ، وأما مضمومها فهو المأكول كرمان وموز وبطيخ وباذنجان وطلع نخل لأن بقاءه فيه من مصالحه ، ومثل ذلك مايكون بقاؤه فيه سببا لادخاره كأرز وغلس ، ومن دَهب إلى أن الأرز كالشعير لعله باعتبار نوع كذلك ، وإنما لم يصح السلم فى الأرز والعلس كما سيأتى فى بابه لأن البيع يعتمد المشاهدة ، بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات ، وهي لاتفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ، ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر من غير حاجة ، ويشهد لذلك أن المعجونات لايصح السلم فيها قطعا ، ولا خلاف في جواز بيعها ، وسانقل عن فتاوى المصنف من صحة السلم فى الأرز على الأصح محمول علي المقشور ( وماله كمامان ) مثنى كمام استعمالاً له في المفر د مجازًا ، إذ هو جمع كمامة أو كم بكسر أوله، فقياس مثناه كمان أو كمامتان (كالجوز واللوز والباقلا) بتشديد االام مع القصر ، ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف ، وقد يقصر القول (يباع في قشره الأسفل) إذ بقاؤه فيه من مصالحه ( ولا يصح في الأعلى ) لا على الشجر ولا على الأرض لاستتاره بما ليس من مصلحته ، وِفارق صحة بيع القصب في قشره الآعلي بأن قشره ساتر لجميعه وقشر القصب لبعضه غالبًا ، فرؤيَّة بعضه دالة على باقيه ، وما فرق به أيضا من كون قشره الأسفل قد يمص معه فصار كأنه فى قشر واحدكالرمان محل نظر ،إذ قشرة كل منهما السفلي قد تؤكل معه، وزعم بعضهم أن الأوجه أن محل الكلام في باقلًا لا يؤكل معه قشره الأعلى و إلا جازُكبيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفلُ لأنه مأكول كله ، وظاهر كلامهم يخالفه ( وفي قول يصح ) بيعه فى الأعلى ( إن كان رطبا ) لحفظه رطوبته فهو من مصلحته ورجحه كثيرون في الباقلا بل نقله الروياني عن الأصحاب والأثمة الثلاثة ، والإجماع الفعلى عليه وما حكاه جمع من أن الشافعي أمر الربيع بشرائه له ببغداد معترض بأن الربيع لم يصحبه بها وبفرض صحته فهو مذهبه القديم ، وقد بالغ فى الأم فى تقرير عدم صحة بيعه ، وسيأتى فى إحياء الموات الكلام على الإجماع الفعلى ، وإلحاق اللوبيا بذلك مردود بأنها مأ كولة كلها كاللوز قبل انعقاد

(قوله ولا بأس)أى لايضر (قوله ومن ذهب الخ) وعليه يحمل قوله السابق والأرز كالشعير الخ (قوله في جواز بيعها) أى بالمدراهم (قوله الفول) بدل من الباقلا (قوله وفارق صحة بيع القصب) ينبغي ولو مزروعا لأن مايستر منه في الأرض غير مقصود غالبا كما مر، وفي فتاوى السيوطي في باب الشركة وشراء القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل، وكذا القصب في الأرض إن كان مستورا بقشره و إلا يصح اه. وما ذكره في القصب فيه نظر اه سم على حج (فوله إذ قشرة كل منهما) أى الجوز والباقلا (قوله وزعم بعضهم) أى حج (قوله وظاهر كلامهم يخالفه) الأقرب ما قاله حج وقال: يدل له عدم ظهور الفرق بين اللوز الأخضر والفول المذكور فإنه قبل انعقاد الحب لا يؤكل إلا مع قشره عادة (قوله بأن الربيع لم يصحبه بها) أى الربيع بن سليان المرادى راوى الأم وغيره من كتب الشافعي ، قال الإمام فيه أنه أحفظ أصحابي ، رحلت الناس إليه من أقطار الأرض ليأخذوا عنه علم الشافعي فهو المراد عند الإطلاق ، وأما الربيع الجيزى فلم ينقل له عن الشافعي إلا كراهة القراءة بالألحان وأن الشعر يطهر

بيعه مطلقا (قوله وعاء الطلع) أى فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ماسيأتى قريبا (قوله إذ قشرة كل منهما) انظر مامرجع الضمير فإن كان الثلاثة المذكورة فى المتن بجعلها قسبا والقصب ففيه نظر ظاهر لأن الكلام فى الجوز والاوز بعد الانعقاد ، وإنكان مرجعه الباقلا والقصب فهذا البعض الذى أشار إليه وهو الشهاب حج قائل بصحة بيع الباقلا فى قشرها الأعلى إذا أكل معها كما سيأتى عنه أيضا ، على أنه وإن لم يقل به فالفرق بينهما وبين

الأسفل. قال ابن الرفعة : والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في المتر، لكن هذا لا يتميز في رأى العين بخلاف التمر والنوى اه. والأوجه أن محله أخذا مما مم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلافلا يصبح كالحنطة في سنبلها ( وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره ، قال الشارح : وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله : أي يصفو ويجرى فيه الماء ( فيا ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون وفي غيره ) وهو ما يتلون بدو صلاحه ( بأن أي يصفو ويجرى فيه الماء ( فيا ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون وفي غيره ) وهو ما يتلون بدو صلاحه ( بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) أو الصفرة ويؤخذ من تقرير كلامهم أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بأن تجي للأكل غالبا وتفتح الورد ، وضابط ذلك أن يبلغ باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بأن تجي للأكل غالبا وتفتح الورد ، وضابط ذلك أن يبلغ عمر أو تصفر ( ويكني بدو صلاح بعضه ) حيث كان متحد الجنس ولو اختلفت أنواعه كما هو ظاهر كلام الرافعي ، وقياسا على ما مر في التأبير خلافا لظاهر كلام القاضي أبي الطيب ( وإن قل ) كحبة واحدة من عنب أو بسر أو نحوه لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفكل حرج شديد (ولوباع ثمر بستان أو بستان بي بلد ملاح هفه ) واتحد جنسه وعقده (فعلي ماسبق في التأبير ) فيتبع مالم يبد صلاحه مابدا صلاحه في البستان أوكل من البستانين وإن اختلف الذوع ، بخلاف الجنس فلا يتبع مالم يبد صلاحه مابدا صلاحه في البستان أوكل من البستان أوكل من البستان وإن اختلف الذوع ، بخلاف الجنس فلا يتبع مالم يبد صلاحه مابدا صلاحه في البستان أوكل من البستان أوكله من البست

بالدباغ تبعا للجلد اله طبقات الأسنوى (قوله والأجه أن محله النع) بني ما لو أطلق فى بيع خشب الكتان وعليه الحب ، وينبغى أن يضح وينزل على الحشب فقط لأنه بمنزلة شجر نحل عليها ثمر مؤبر أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لايتناول الشجر المذكور ثمرها ، وإنما لم نقل مثل ذلك نحو زرع الحنطة لأن المقصود سنابلها ، بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل اله سم على حج . أقول : والكلام عند الإطلاق فلو نص على أصول الحنطة دون سنابلها صح للعلم بالمبيع حينتذ ، ولا يشكل عليه قول المصنف السابق وما لايرى حبه كالحنطة والعدس لايصح بيعه دون سنبله ولا معه فى الجديد لأن الضمير فى قوله لايصح بيعه راجع الحب : يعنى لايصح بيع الحبوحده لاستنابل ولا معها لما ذكر (قوله وبدو صلاح الثمر) قسمه الماوردى ثمانية أقسام: أحدها اللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك . ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وهوضة الرمان إذا زالت المرارة . ثالثها النضج فى التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته . رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح و الشعير . خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول . سادسها بالكبر كالقثاء . سابعها والشوت وهى أولى (قوله وكان المصنف رأى فى إسقاطه ) أى بأن يتموه النخ (قوله مع ماقبله ) هى قوله مبادى التضج الخ (قوله أي يصفو ) تفسير يتموه الخ (قوله وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ) يرد عليه نحو البقل فإنه لايصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر ، مع أن الحالة التى وصل إليها يطلب فيها غالبا ، ويشمل الكل قول البقل فإنه لايصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر ، مع أن الحالة التى وصل إليها يطلب فيها غالبا ، ويشمل الكل قول الشارح: وضابط ذلك الخ (قوله وان اختلف الذوع )

القصب ظاهر (قوله وكبر القثاء) معطوف على اشتداد

على الأصبح بل لابد من شرط القطع فى ثمر الآخر (ومن باع ما بدا صلاحه) من ثمر أو زرع وأبنى (ازمه سقيه) حيث كان مما يسقى (قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينميه ويقيه من التلف لأنه من تتمة التسليم الواجب كالكيل فى المكيل والوزن فى الموزون ، فلو شرط كونه على المشترى بطل البيع لمخالفته مقتضاه ، فلو باعه مع شرط قطع أو قلع لم يجب بعد التخيلة ستى كما بحثه السبكى إلا إذا لم يتأت قطعه إلا فى زمن طويل يحتاج فيه إلى الستى فنكلفه ذلك فنما يظهر أخذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعى ، ولو باع الثمرة لمالك الشجرة لم يلزمه ستى كما هو ظاهر وفى كلام الروضة ما يدل له لانقطاع العلق بينهما (ويتصرف مشتريه) أى ما ذكر (بعدها) أى التخلية من غير لحصول القبض مها كما مر مبسوطا فى المبيع قبل قبضه (ولو عرض مهلك) أو تعيب (بعدها) أى التخلية من غير

أى على الأصبح كما مر (قوله وأبقى) أى استحق إبقاؤه بأن بيع بعد بدو الصلاح مطلقا أو بشرط إبقائه أخذا من قوله فلو باعه مع شرط قطعالخوقوله أيضا وأبتى: أى والأصل ملك للبائع اه حبج . وهومأخوذ من قول الشارح الآتى : ولو باع الثمرة لمالك الشجر ( قوله قدر ماينميه ) قضيته أنه لايكنى مايدفع عنه التلف والتعيب بل لابد من ستى ينميه على العادة فى مثله وهى ظاهر ( قوله ويقيه ) عطف مغاير ( فوَّله لأنه من تتسة النسلم الواجب كالكيل في المكيل) فإن قلت : مقتضى هذا التعليل أنه لافرق بين كون البائع مالكًا للشجر أو لا ، وقد تقدَّم أنه متى كان الشجر لغير مالك الثمر لم يجب على البائع سقى . قلت : قد يجاب بأنَّ الكيل في المكيل إنما بجب حيث بيع مقدرا ، وكون الثمر والشجر في ملك الباثع اقتضى بقاء اليد عليه بعد العقد ، وذلك يقتضي لزوم الستى فأشبه لزوم الكيل . فى المبيع إذا بيع مقدرًا ، بخلاف ما إذا كان الشجر لغير البائع فلم يقو شبهه بالمكيل بل أشبه الجزاف في عدم بقاءً علقة المتبايعين ( قوله بطل ) أي سواء شرط على الشترى سقيه من الماء المعد له أو بجلب ماء ليس معداً لسق الشجر المبيعة ثمرته ( قوله لم يجب بعد التخلية ) مفهومه وجوب الستى قبل التخلية وإن أمكن فطعه حالا ، ولم يذكر حج هذا القيد ، فقضيته أنه لافرق بين مابعد التخلية وما قبلها ، وهو ظاهر لأن المشترى لايستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السعى الذى ينميه ، ثم رأيت سم على حج ذكر مايوافق هذا فراجعه ، وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح ، ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخلُّ بين المشترى وبينه ، فإذا تلف بترك السي كان من ضانه ، وقد يصرح به قول المصنف أوَّل باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لايبرأ بإسقاط الضمان عنه ( قوله إلا إذا لم يتأت قطعه ) ظاهره أنه لافرق في وجوب السَّى حينئذ بين ماقبل التخلية وما بعدها اه سم على حج . وقوله لانقطاع الخ يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا اه سم أيضا بنى ما لو ياع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السنى أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب اللزوم ، ويوجه بأنه التزم له السنى فبيع الشجر لغيره لايسقط عنه ما التزمه ، وهذا بخلاف مالو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشرى لثالث فإن الباثع لايلزمه الستى على ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكاً للشجرة لأن المُشترى الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ، ولكن نقل عن شيخنا أازيادي أنه يلزمه السفى لكونه النزمه بالبيع للمشترى الأول وله وجه لأنه النزمه بالبيع ، وبقاء الشجرة في ملكه مقتض لبقاء العلقة بينه وبين مالك الثمرة وإن كان ملكه الآن من غير مالك الشجرة ، وقد يرد عليه : أي على ما قاله شيخنا الزيادي ماتقدم عن البلقيبي من أنه لو باع أرضا بها حجارة مدفونة ثم باع الحجارة مالكها لآخر لم ينزل المشترى لها منزلة البائع ، بل يجب على المشترى لها أجرة مدة النقل سواء نقلها قبل القبض أو بعده ، بخلاف البائع لها فإنه إن نقل قبل القبض لا أجرة عليه أو بعده لزمته الأجرة (قوله ولو باع الثمرة) محترز قول حج والأصل آلخ واو ذكره الشارح كان أولى (قوله ويتصرف) مستأنف ٢٠ – نهاية المحتاج – ٤

ترك ستى واجب (كبرد) بفتح الراء وإسكانها كما بخطه (فالجديد أنه من ضهان المشترى) لما تقرر من حصول القبض بها لخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق على من أصيب فى ثمر اشتراه ولم يسقط ما لحقه من ثمنها ، فخبر ه أنه أمر بوضع الجوائيخ محمول على الأول أو على ما قبل القبض . جمعا بين الدليلين ، أما لو عرض المهلك من ترك ماوجب على البائع من السقى كان من ضهانه والقديم أنه من ضهان البائع ، ولو كان المشترى الثمر مالك الشجر ضمنه جزما كما لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد أوان الجذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضييعا أما ما قبلها فمن ضهان البائع ، فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط (فلو تعيب) الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجر (بترك البائع السقى) الواجب عليه (فله ) أى المشترى (الحيار) الأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقى فالتعييب بتركه كالتعييب قبل القبض حتى لوتلف بذلك انفسخ العقد أيضا ، هذا كله ما لم يتعذر الستى ، فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع قبل القبض حتى لوتلف بذلك انفسخ العقد أيضا ، هذا كله ما لم يتعذر الستى ، فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع

أى فيه (قوله لما تقرر من حصول القبض بها) أى وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجداد كما تقدم فى المبيع قبل قبضه (قوله أمر بالتصدق) أى من البائع (قوله أما لو عرض المهلك) أى أو التعيب (قوله من ترك ماوجب) أى بأن بيع لابشرط القطع أو به ولم يتأت قطعه إلا فى زمن طويل على مامر (قوله كان من ضهانه) أى البائع (قوله ضمنه جزما) وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقى على البائع ، وقياسه أن مثل ذلك مالو باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب الستى عليه (قوله كما لو كان النخ) أى وقد تلف بعد التخلية ، والمراد أن كونه من ضهان المشترى لاخلاف فيه حينئذ (قوله أو بعد أوان الجذاذ بزمن) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا نشأ المهلك من ترك الستى أما إذا لم يكن كذلك فلاحاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضة من ضهان المشترى (قوله فمن ضهان البائع) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك الستى لما شرط قطعه (قوله فإن تلف البعض انفسخ فيه) أى ويتخير المشترى فى الباقى إن كان التلف قبل القبض (قوله فلو تعيب الثمر الخ) الظاهر أنه لايشترط فى التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع ، بل المراد به ما يشمل عدم نمو فوعه لما مر أنه يجب عليه الستى قدر ما ينميه ويقيه من التلف قيمته وقت البيع ، بل المراد به ما يشمل عدم نمو فوعه لما مر أنه يجب عليه الستى قدر ما ينميه ويقيه من التلف قيمته وقت البيع ، بل المراد به ما يشمل عدم نمو فو نوعه لما مر أنه يجب عليه الستى قدر ما ينميه يفضى إلى التلف قيمته وقت البيع ، بل المراد به ما يشمل عدم نمو فوعه لما مر أنه يجب عليه الستى قدر ما ينميه ويقيه من التلف (قوله فله الخيار) أى فورا (قوله حتى لو تلف) أى حيث كان المشترى جاهلا بأن التعيب يفضى إلى التلف

(قوله أمر بالتصدق على من أصيب) ولفظ مسلم لا أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها فقال انبى صلى الله عليه وسلم: تصد قوا عليه ففعلوا ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال صلى الله عليه وسلم : خدوا ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك اله فالضمير فى تصد قوا المصحابة غير البائعين كما هو ظاهر السياق ، ولا بدمنه ليتم الاستدلال به للجديد ، وما فى حاشية الشيخ من ترجيعه بالبائعين فلا يتأتى على الجديد بل هو تأويل للحديث بحمله على غير ظاهره من القائلين بالقديم ليوافق حديث وضع الجوائح الذى أخدوا به عكس ماصنع المقائلون بالجديد، وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث لا وليس لكم إلا ذلك الحل المراد منه ليس لكم إلا ذلك الآن لعدم يسار المشترى حينتذ بباقى التمن أو نحو ذلك ليتم الاستدلال فليراجع (قوله أما لو عرض المهلك من نرك ماوجب النح) أى وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتى فى المتن (قوله كان من ضمانه) أى فينفسخ العقد كما سيأتى فى قوله حتى لو تلف بذلك النفسخ العقد عقب المتن الآتى (قوله أما قبلها فمن ضمان البائع) أى فينفسخ العقد المقد بتلفه وكان ينبغى له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف البعض الخ. ولعله سقط من النساخ (قوله حتى لو تلف بترك البائع الستى خلافا لما فى حاشية الشيخ (قوله انفسخ العقد أيضا) لا موقع اذكر أيضا لو تلف بذلك ) أى بترك البائع الستى خلافا لما فى حاشية الشيخ (قوله انفسخ العقد أيضا) لا موقع اذكر أيضا

النهر فلا خيار له كما صرح به أبو على الطبرى ، ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية نص الأم وكلام الجويني فىالسلسلة ، فإن آل التعييب إلى التلف والمشترى عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع فى أحد وجهين كما رجمه بعض المتأخرين ( ولو بيع ) نحو ثمر ( قبل ) أو بعد ( بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بجائحة ( فأولى بكونه من ضمان المشترى ) مما لم يشترط قطعه لتفريطه ، ومن ثم قطع بعضهم بكونه من ضمانه وقطع بعض آخر بكونه من ضمان البائع. قال الأذرعي : لا وجه له إذا أخر الشَّترى عنادا (ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح ولو لبعضه ، وهو مما يندر اختلاطه أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله صح بشرط القطع والإبقاء ومع الإطلاق ، أو مما (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود) بحيث لا يتميزان (كتين وقثاء) وبطيخ (لم يصبح) البيع لانتفاء القدرة على تسليمه ( إلا أن يشترط المشترى ) أى أحد المتعاقدين ويو افقه الآخر (قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ لانتفاء المحذور ، فلو لم يتفق قطع حيى اختلط فكما فى قوله ( ولو حصل الاختلاط ) أى قبل التخاية ( فيما يندر ) فيه الاختلاط أو فيما يتساوى فيه الأمران أو جهل فيه الحال ( فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع ) لبقاء عين البيع وتسليمه ممكن بالطِريق الآتي فدعوى مقابله تعذره ممنوع و إن صححه المصنف في بعض كتبه وآنتصرله جمع من المتأخرين وادعوا أنه المذهب ( بل يتخير المشترى ) بين الإجازة والفسخ إذ الاختلاط عيب حدث قبل التسليم ، ويؤخذ من ذلك تصحيح مادل كلام الرافعي عليه أنه خيار عيب فيكون فوريا ولا يتوقف على حاكم للصدُّقُ حد العيب السابق عليه فإنَّه بالاختلاطُ صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينتذ ، وإن ذهب كثيرون إلى أنه على التراخى وتوقفه على الحاكم لأنه لقطع النزاع لاللعيب والثانى ينفسخ لتعذر تسليم المبيع وعلى الأول ( فإن سمح ) بفتح الميم ( له البائع بمـا حدث ) بهبة أو غيرها ويملك

أخذا من قوله الآتى فإن آل التعيب إلى التلف والمشترى عالم النح ( قوله تكليف ماء آخر ) ظاهره وإن قرب جدا ( توله والمشترى عالم به ) أى التعيب ( قوله لم يغرم له ) أى البدل وهل يغرم له الأرش أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى أخذا من إطلاقه ننى الغرم الشامل للبدل والأصل ( قوله كما رجحه بعض المتأخرين ) مراده شيخ الإسلام في شرح الروض ( قوله أو بعد بدو صلاحه ) تقدم نقل عدم الضمان في هذه عن بحث السبكى ، وعليه فكان الأولى عدم زيادتها ، إلا أن يقال : ماتقدم في ترك السبى وهذا في التلف بالعاهة ( قوله من ضمان المشترى ) أى ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها ( قوله أو مما يغلب تلاحقه ) أى يقينا أخذا من قوله قبل أو جهل الخ ( قوله وقذاء وبطيخ ) هذه أمثلة للمثمرة ، ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق من أراد شراؤه للرعى أن يشترى بشرط القطع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشترى ، وأما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع يتحيى السنابل ، فإن بلغ البرسيم إلى حالة لايغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع وبشرط الإبقاء حتى يستوفيه يالرعى أو نحوه ( قوله فدعوى ) أى ادعاء ذكره لتأويل الدعوى بالادعاء فلا يقال كان الصواب أن يقول ممنوعة ( قوله وعلى الأوّل ) هو قوله يتخير المشترى ( قوله بما حدث بهبة ) ع انظر كيف الهبة مع الجهل يقول ممنوعة ( قوله وعلى الأوّل ) هو قوله يتخير المشترى ( قوله بما حدث بهبة ) ع انظر كيف الهبة مع الجهل يقول ممنوعة ( قوله وعلى الأوّل ) هو قوله يتخير المشترى ( قوله بما حدث بهبة ) ع انظر كيف الهبة مع الجهل

هنا ولعله محرف عن قطعاكما هوكذلك فى عبارة الجلال المحلى (قوله وقطع بعض الخ) هو تابع فى هذا للتحفة ، ولكن الذى فى قوت الأذرعى مانصه : ولا وجه للمخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيا إذا ألزمه الحاكم به اه بلفظه (قوله وتوففه) معطوف على قوله أنه على التراخى

به أيضا هناكا في الإعراض عن السنابل بخلافه عن النعل ، لأن عوده إلى المشترى متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع (سقط خياره في الأصح) لزوال المحذور ولا أثر للمنة هنا لكوم، في ضمن عقد وفي مقابلة عدم فسخه. والثانى لا يسقط لما في قبوله من المنة وكلام المصنف كأصله تبعا للإمام . والغزالي يقتضي تخيير المشترى أولاحتى تجوز مبادرته للفسخ ، فإن بادر البائع أولا وسمح سقط خياره وهو الأصح ، وإن قال في المطلب أنه مخالف لنص الشافعي والأصحاب فإنهم خيروا البائع أولا فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ . أما لو وقع الاختلاط بعد التخلية فلا انفساخ أيضا ولا خيار ، بل إن اتفقا على شي عفذاك وإلا صدق ذواليد بيمينه في قدر حتى الآخر ، وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشترى أو لهما ، فيه أوجه أوجهها ثانيها كما اقتضاه كلام الرافعي ، ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها فني وجوب القطع ووقوع الاختلاط والآفضاخ ما مر خلافا لبعضهم ، ولو باع جزة من القت مثلا بشرط القطع فلم يقطعها حي طالت وتعذر التمييز جرى القولان ، ويجريان أيضا فيا لو باع حنطة فانصب عليها مثلها قبل القبض وكذا في المائعات ، ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح فانصب عليها مثلها قبل القبض وكذا في المائعات ، ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح فانصب عليها مثلها قبل القبض وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء ، وفي نحو الحنطة غاية مايلزم الإشاعة وهي غير مانعة (ولا يصح بيع الحنطة في مذبلها بصافية) من التبن (وهو المحاقلة) من القل بفتح فسكون جم

بالمقدار أو العين سم على منهج . أقولٍ : يجوز أن يقال اغتفرت إلجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين (قوله أو غيرهما) كالأعراض (قوله ويملك به) أي بالغير (قوله بخلافه) أي بخلاف الإعراض عن الفعل الذي فعله المشترى ثم اطلع في الدابة على عيب (قوله لأن عوده إلى المشترى) عبارة حج للبائع أه. وتصوّر بما مر فلا مخالفة (قوله سقط خياره) وينبغي بما إذا بيعت الدابة منعولة وكان ذهبا أو فضة وما في الشرح يتصوّر بما مر فلا مخالفة (قوله سقط خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما نو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولاً ، ولا يشكل هذا بتقديم الفسخ على الإجازة فيما لو وقع معا من المتبايعين بشرط الحيَّار لهما ، لأنه لو قدمت الإجازة ثم لسقط حق من جوّز له الاستقلال بالفسخ فلم تقدم الإجازة فالفسخ ، وإن نفذ إنما نفذ بمقتضى ماثبت له وحده وإجازة الآخر لم تصادف محلا فوقعت لغوا ، وبنَّى ما لو سمح البائع من غير أن يعلم المشترى ففسخ جاهلا بذلك هل ينفذ أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الناني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وينبغى أن محل ذلك إذا ثبت ببينة فإن ادعاه البائع وأنكر المشترى فيحتمل تصديق المشترى لأن الأصل عدم المسامحة ، ويحتمل تصديق البائع لأن الأصل بقاء العقد والشارع متشوِّف إلى بقاءٍ العقود، والأول هو الأقرب لثبوت حقّ المشترى بمجرد الاختلاط والأصل عدم سقوطه ( قوله ولا أثر للمنة ) أي من جهة البائع على المشترى ( فوله أما لو وفع الخ ) محترز قوله السابق : أي قبل التخلية ( قوله بعد التخلية ) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشترى البيع فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإن تنازعاً صدّ ق ذو اليد وهو هنا البائع فيما يظهر ، ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن مر وعبارته قوله : بل إن توافقا على قدر فذاك الخ ينبغي أن يجرى مثلُ ذلك فيما أِذا وَقع الاختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع وأجاز المشترى ، ثم رأيته صرّح بذلك في شرح عبارة إلروض لكن ينبغي أن تكون اليد هنا للبائع مر اه ( قوله وإلا صدق ذو اليد ) وهو المشترى ( قوله ثانيها ) هو قوله أوللمشترى (قوله فني وجوب القطع ) أي شرط القطع (قوله مامر) أي من أنه إن كان قبل التخلية خير المشترى وبعدها صدق ذو ابيد ( قوله ولو باع جزة من القت ) ومنه البرسيم الأخضر ( قوله جرى القولان ) أي وأصحهما عدم الانفساخ ، ويخير المشترى إن كَان ذلك قبل التخلية ، ويصدُّق ذو اليد إن كان بعدها ( قُوله قبل القبض ) أما بعده فلا انفساخ ويدوم النازع بينهما إلى الصلح ( قوله وكذا في المائعات ) أي وفي غيرهًا من المثليات أيضاً (قوله ولو اختلط الثوب أمثاله) أي قبل القبض كما هو الفرض (قوله من الحقمل) أي مأخوذة من الحقمل

جقلة وهي الساحة التي تزرع ، سميت محاقلة لثعلقها بزرع في حقل ( ولا ) بيع ( الرطب على النخل بتمر وهو المازابنة ) من الزبن وهو اللدفع ، سميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم ، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عنهما ، رواه الشيخان ، وفسرا في رواية بما ذكر ووجه فسادهما مافيهما من الربا مع انتفاء الرؤية في الأولى ، ولهذا لو باع زرعا غير ربوى قبل ظهور الحب بحب أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس جاز إذ لا ربا ، ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه ، وبه جزم الزركشي وصرح بهذي نالسميتهما بما ذكر والافقد علما ممامر في الربا ( ويرخصف ) بيع ( العرايا ) جمع عربة وهي ماتفرد للأكل لعروها عن حكم باقي البستان ( وهو بيع الرظب ) ويلحق به البسر كما قاله الماور دى وغيره إذ الحاجة إليه للأكل لعروها عن حكم باقي البستان ( وهو بيع الرظب ) ويلحق به البسر كما قاله الماور دى وغيره إذ الحاجة إليه قياسا على البسر فقد غلط كما أفاده الأذرعي لبدو صلاح البسر وتناهي كبره فالخرص يدخله بخلاف الحصرم فيهما ونقل الأسنوى له عن الماور دى غير صحيح لأن الصواب إلحاق البسر خاصة ( في الشجر بزبيب ) لحبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المرب على المنائلة وهو الرطب بالنمر ورخص في بيع العربة أن تباع بخرصها أى بالفتح ، ويجوز الكسر غرومها يأكلها أهلها رطبا ، وقيس به العنب بجامع كونه زكويا يمكن خرصه ويدخر يابسه ، وأفهم كلامه أنهما لوكانا مها على الشجر أوسطى الأرض أنه لايصح ، وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين يابسه ، وأفهم كلامه أنهما لوكانا مها على الشجر أوسطى الأرض أنه لايصح ، وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين عبث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة بجنصر فيها على على ورودها وأنه لايصح بيع الرطب بالرطب بالرطب المناطب وهو

(قوله غير ربوى) أى بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا (قوله إذ لا ربا) أى فى الصورتين وهو فى الأولى ظاهر وفى الثانية لوجود التقابض (قوله كأن اعتيد أكله) أى الزرع (قوله وهى ماتفرد) لعل المراد لغة وقوله فى المن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا اهسم على منهج: أى وذلك لأن قوله جمع عرية يقتضى أن العرايا هى النخلات التى تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه ، فأشار إلى منع التنافى بما ذكره (قوله ومن ألحق به الحصر م) قال فى المصباح: الحصر م أوّل العنب مادام حامضا قال أبوزيد: وحصر مكل شىء حشفه ومنه قبل للبخيل حصر م، وتقدم عن التماموس أنه يطلق على النمر قبل النضج (قوله فيهما) أى بدوّ الصلاح وتناهى كبره (قوله فى الشجر) أى على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا (قوله نهى عن بيع الثر) ع روى بجابر «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة والمعاومة والثنيا» رواه مسلم . والمعاومة بيع الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا ، والثنيا أن يستثنى فى البيع شيئا يفسده ، والمحاومة والثنيا» مدهم نقلا عن الشارح وعبارته : والمراد بكونه على الأرض كرنه على الشجر فإنه كالمذى بالأرض اه سم على منهج نقلا عن الشارح وعبارته : والمراد بكونه على الأرض كرنه مقطوعا وإن كان على رؤوس الشجر مر اه (قوله إذ الرخصة الخ) يرد عليه ماتقدم من أن جواز العنب بالزبيب مقطوعا وإن كان على رؤوس الشجر مر اه (قوله إذ الرخصة الخ) يرد عليه ماتقدم من أن جواز العنب بالزبيب

<sup>(</sup>قوله قبل ظهور الحب) لعله قيد فى قوله غير ربوى وليس ظرفا لباع ، والمعنى باع زرعا مما يكون غير ربوى قبل ظهورحبه احترازاعن الحلبة الآتية ، وعبارة الروض وشرحه : فلو باع شعيرا فى سنبله بحنطة خالصة وتقابضا فى الحجلس جاز لأن المبيع غير مرقى والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس ، أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب جاز لأن الحشيش غير ربوى ، ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه وبه جزم الزركشي انتهت . وبها تعلم ، افى كلام الشارح (قوله صافيا) أى من الشعير (قوله وتقابضا فى المجلس) قيد فى المسئلة الثانية فقط (قوله امتنع بيعه بحبه) أى لأنه أصله

كذلك كما مر فى الربا . ومحل الجواز فى العرايا مالم يتعلق بالثمرة زكاة كأن خرصت عليه وضمن أو لنقصها عن النصاب أو الكفرمالكها ( فها دون خسة أوسق ) بتقدير الجفاف المراد بخرصها السابق في الحبر بمثله تمرا مكيلا يقينا لخبرهما أيضا « رخص فى بيع العرايا فى خسة أوسق أو دون خسة أوسق » ودونها جائز يقينا فأخذنا به لأنها للشك مع أصل التحريم ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ، ومتى زاد على مادونها بطل فى الجميع ، ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه ، وظاهر كلامه الاكتفاء في النقص عن الحمسة بما ينطلق عليه الاسم حتى قال المــاوردي إنه يكني نقص ربع مد . و الأوجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك بل لابد مُن زيادة على تفاوت مايقع بينِ الكيلينَ ، إذ ربع المد والمد لايقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لاسياً في الحمسة الأوسق ، والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر ، فإن تلف الرطب أو العنب فذاك ، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب ، فإن كان قدر مايقع بين الكيلين لم يضرُّ وإن كان أكثر تبينُ بطلان العقد ، ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكور إنكان في صفقة واحدة (و) أما ( لو زاد ) عليه ( في صفقتين ) وكل منهما دون الحمسة فلا بطلان وإنما (جاز ) ماذكر لأن كلا عقد مستقل وهو دون الحمسة ، وتتعدد الصفقة هنا بما مر ، فلو باع ثلاثة لثلاثة كانت في حكم تسعة عقود ( ويشترط ) لصحة بيع العرايا ( التقابض ) في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله ويحصل ( بتسليم التمر ) أو الزبيب إلى البائع ( كيلا ) لأنه منقول وقد بيع مقدراً فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه ( والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب . إذ غرض الرخصة طول النفكه بأخذ الرطب شيئافشيئا إلى الجذاذ ، فلو شرط فى قبضه كيله فات ذلك (والأظهر أنه) أى البيع المماثل لماذكر ( لايجوز في سائر الثمار ) أي باقيها كخوخ ومشمش ولوز مما يدخر يابسه لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها . والثانى يجوز كما جاز فى العنب پالقياس ( وأنه ) أى بيع العرايا ( لايختص بالفقراء ) وإن كانوا هم سنبب الرخصة لشكايتهم له صلى الله عليهَ وسلم أنهم لايجدون شيئا يشتر ون به الرطب إلا التمر ، لأن العبرة بعموم اللَّهُظُ لَا بَحْصُوصَ السَّبِ ، وبأنَّ ذلك حكمة المشروعية ، ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع وهم هنا من لانقد

مقيس على الرطب بالتمر مع أن قوله هذا إذ الرخصة النح يقتضى عدم صحة القياس فيهما ، والراجح جواز القياس في الرخص ، فالظاهر من حيث المعنى ماجرى عايه البعض المذكور (قوله كأن خرصت عليه) أى المالك (قوله لحبرهما) أى الصيغة (قوله لحبرهما) أى الصيغة (قوله كما مرّ) أى من أنه مستنى من القاعدة (قوله والمد لايقع التفاوت به) فى نسخة إسقاط لا ، ، والصواب ما فى الأصل ، ويوجه بأن غرضه الرد على من اكتنى ببعض نحو الربع . وحاصله أن ربع المد ونحو المد إذا نقص من الحمسة أوسق بكيلها أولا ثم أعيد الكيل فقد لايظهر ذلك النقص لكونه لقلته لايظهر فى جملة الأوسق كما لو سقط من كل مد ثمرة فمنجموع ذلك يزيد على المد ونقصان الواحدة من كل مد لايظهر بها نقص فكان المبيع خسة تامة (قوله وإن جنف ) أى ولو على الشجر كما يعلم مما يأتى فى قوله ولواشترى العرية الخرقوله بطلان العقد ) أى ثم من تعدد البائع أو المشترى أو تفصيل الثن (قوله إن كان المترموجودا رده البائع وإلا رد مثله (قوله بما مر) أى من تعدد البائع أو المشترى أو تفصيل الثن (قوله كانت) أى الصغقة (قوله لأن العبرة بعموم اللفظ) هو ظاهر إن كان لفظ الشارع رخص فى العرايا النح ، وأما إن كان كانت أى الصغقة (قوله لأن العبرة بعموم اللفظ) هو ظاهر إن كان لفظ الشارع رخص فى العرايا النح ، وأما إن كان فى فكأنه لاتفاوت فما فى نسخة

من زيادة لاقبل يقعخطأ وإن صوبها الشيخ في الحاشية ووجهها بما لايوافقها ، إذ هو في الحقيقة توجيه لمــا صوّبناه

كما يعلم بمراجعته

بهيده كل قاله الجرجاني والمتولى . ولو اشترى العربة من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمراجاز خلافا لأحمد .

### ياب اختلاف المتبايعين

خصهما بالذكر لأن الكلام فى البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوضة وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف فى كيفيته كذلك . وأصل الباب ما صح « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو مايقول رب السلعة أو يتتاركا » وصبح أيضا « أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف ثم يتخير البتاع إن شاء أخذ وإن شاء توك » ( إذا اتفقا) أى المتعاقدان ولو وكيلين أو قنين أذن لهما سيداهما كما هو واضح أو وارثين كما يأتى أو وليين أو مختلفين ( على صحة البيع ) أو ثبتت بطريق أخرى كبعتك بألف فقال بل بخمسهائة وزق خمر ، فإذا حلف البائع

الإخبار من الراوى عما فهمه من الشارع في دعوى عمومه شيء فليراجع (قوله حتى صارت تمرا جاز) أى لاستجماع أشروط البيع وقت العقد فلا يضر طرو ماعرض من صيرورتها تمرا .

#### ( باب اختلاف المتبايعين )

أى وما يذكر من ذلك ثما لو اشترى عبدا فجاء بعبد دهيب النج (قوله وإن لم تكن محضة ) كالصداق والخلع وصلح الدم (قوله وأصل الباب صاصح ) أى الدايل على أصل الاختلاف وإن كان ما أور ده لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شيء يتخير المشترى بين الرضا به والفسخ ، ولا يوافقه ماهو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضي به على الآخر (قوله فهو ) أى القول (قوله أو يتتاركا ) هي بمعنى إلا ، وعبارة حج : أو يتتاركا : أى يترك كل مايدعيه وذلك إنما يكون بالفسخ : وأو هنا بمعنى إلا وعبارة حج : أو يتتاركا : أى يترك كل مايدعيه وذلك إنما يكون بالفسخ : وأو هنا بمعنى إلا يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث فهو مايقول ربّ السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما قوله في الحديث فهو مايقول ربّ السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما أى كما يكلف ) أى بين الفسخ والإجازة (قوله إن شاء أخذ )أى بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه . وقوله وإن شاء ترك : أى بعد الحلف والفسخ (قوله أو وارثين) في إدخالهما في العقدين مساعة وكأنه أراد بالمتعاقدين مايشمل من يقوم مقامهما . وعبارة حج بعد أن بين التعميم في العاقدين : في العقدين مساعة وكأنه أراد بالمتعاقدين مايشمل من يقوم مقامهما . وعبارة حج بعد أن بين التعميم في العاقدين : ويأتي أن ورثيهما مثلهما اه . وهي واضحة . قال في الإيعاب وإطلاق الوارث يشمل مالوكان بيت المال فيمن

### ( باب اختلاف المتبايعين )

( قوله فإذا حلف البائع ) تصوير لنبوت الصحة بطريق أخرى غير الاتفاق عايها ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ، ولكن لاتثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد ، وحينتذ فيظهر أن المشترى يحلف كما ادعى

<sup>(</sup> قو له سن يجوز له شراؤها )كأنه إنما قيد به لأن أحما لايقول بالصحة إلا للفقير : فقيد به حتى يتمحض خلاف أحمد في المسئلة في الانفساخ عند الجفاف وعدمه ( قوله جاز ) يعنى استمر البيع صحيحا ( قوله خلافا لأحمد ) أي في قوله بانفساخه أو تبين عدم صحته .

على نئى الحمر تحالفا (ثم اختلفا فى كيفيته كقدر النمن ) وما يدعيه البائع أو وليه أو وكيله أكثر كما فى الصداف بل غير البائع والولى والوكيل كذلك فلا بد أن يكون مدعى المشترى مثلا فى المبيع أكثر وإلا فلا فائدة المتحالف (أو صفته ) كصحاح أو مكسرة أو جنسه كذهب أو فضة أونوعه كمن ذهب كذا وكذا ومن ذلك اختلافهما فى شرط نحو رهن ، أو كفالة أو كونه كاتبا ، ويمكن شمول قوله أو صفته لذلك كله . نعم لو وقع الاختلاف فى عقد هل كان قبل التأبير أو الولادة أو بعدهما فلا تحالف وإن رجع الاختلاف إلى قدر المبيع ، لأن ما وقع الخلاف فيه من الحمل والتمرة تابع لايصح إفراده بعقد فالقول قول البائع بيمينه لأن الأصل بقاء ملكه ، و من ثم لو زعم المشترى أن البيع قبل الأطلاع أو الحمل صدق ، وهو ظاهر إذ الأصل عدمه عند البيع كذا قبل والأصح تصديق المبائع (أو قدره) كشهر أو شهرين (أوقدر المبيع ) كمد من هذه الصبرة مثلا بدرهم فيقول بل مدين به (ولا بيمة ) لأحدهما يعول عليها . فشمل مالوأقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما أو الطلاق أحدهما فقط أو لكونهما أرّختا بتاريخين متفقين (تحالفا) خبر مسلم «اليمين على المدعى عليه وكل منهما إطلاق أحدهما فقط أو لكونهما أرّختا بتاريخين متفقين (تحالفا) خبر مسلم «اليمين على المدعى عليه وكل منهما فأخذنا بها ، وشمل كلامه مالو وقع الاختلاف فى زمن الحيار فيتحالفان وهو كذلك كما صرح به ابن يونس فأخذنا بها ، وشمل كلامه مالو وقع الاختلاف فى زمن الحيار فيتحالفان وهو كذلك كما صرح به ابن يونس فأخذنا بها ، وشمل كلامه مالو وقع الاختلاف فى زمن الحيار فيتحالفان وهو كذلك كما صرح به ابن يونس وفائدنا بها ، وشمل كلامه مالو وقع الاختلاف فى زمن الخيار فيتحالفان والمؤذور ها في حق الرقيق وفى القراض

لاوارث له غيره فهل يحلف الإمام كما شمله كلامهم أو لا ؟ فيه نظر ( قولهوما يدعيه) أى والحال ( قوله في المبيع الكرم ) أى في عوض المبيع وهو الثمن ( قوله أو مكسرة ) أى وإن لم يكن مايدعيه البائع أكثر قيمة لأن الأغراض تختلف بذلك ( قوله ومن ذلك ) أى مما يجرى فيه الاختلاف الموجب للتحالف ( قوله ومن ثم لو زعم ) أى ادعمي ( قوله قبل الاطلاع ) فتكون الثمرة له أو الحمل ( قوله كذا قيل ) قائله حج ( قوله والأصح تصديق البائع ) ينبغى أن صورة المسئلة في الاطلاع والحمل أن يقول البائع البيع. بعد الاطلاع والتأبير و بعد الحمل وانفصال الولد ، ويقول المشترى بل هو قبل الاطلاع والحمل أن أما لوكانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة واختلفا في مجرد كون الثمري والحمل قبل البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف ، فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشترى وإن كانا قبل البيع بعيب وزعم المشترى أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والمشترى أنهما كانا قبل البيع فهما من والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والمشترى أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع ( قوله و فله يقوله وأن كان الجيار المبائع وحده وهو ظاهر لجواز أن لا يكون له غرض أى الفسخ فيتحالفان لاحمال رضا المشترى بما يقوله البائع ( قوله وقد قال الشافعي ) استظهار على تصحيح التحالف في زمن الخيار في الحملة وإلا فهى لازمة من جهة السيد ( قوله وفي القراض ) بأن قال المقرض قارضتك دنانير

فليراجع (قوله بل غير البائع النخ) انظر ما موقع هذا الإضراب وهلا سرد الجميع من غير إضراب ، وهو تابع فيه للشهاب حج لكن ذاك له موقع في كلامه يعلم بمراجعته مع تأمله (قوله أو الولادة) أى كأن يقع الاختلاف بعد الاستغناء عن اللبن فيا إذا كان البيع غير آدمى أو بعد التمييز فيا إذا كان آدميا وكان البائع يدعى أن البيع وقع بعد الاستغناء أو التمييز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق . (قوله وكل منهما مدعى ومدعى عليه

والجمالة مع جوازهما من الجمهين ، وأما ما استند إليه القائل بعدم التحالف كابن المقرى فى بعض نسخ الروض من إمكان النسخ فى زمنه رد بأن التحالف لم يوضع النسخ بل عرضت اليمين رجاء أن يتكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق ، وخرج بقوله اتفقا إلى آخره اختلافهما فى الصحة أو العقد هل هو بيع أو هبة فلا تحالف كما يأتى ، وعلم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها وبقوله ولا بينة مالوكان لأحدهما بيئة فإنه يقضى بها أو لهما بيئتان مؤرختان بتاريخين مختلفين فإنه يقضى بالأولى ولو اختلفا فى النمن أو المبيع بعد القبض مع الإقالة أو التلف الذى ينفسخ به العقد فلا تحالف بل يحلف مد عى النقس لأنه غارم ولهذا زاد بعضهم فيا مر قيدا وهو بقاء العقد إلى وقت التنازع احترازا عما ذكر وأورد على الضابط اختلافهما فى عين المبيع والثمن معا كم تعتلف هذا العبد بمائة درهم فيقول بل الجارية بعشرة دنانير فلا تحالف جزما إذ لم يتواردا على شىء واحد مع كم تعتلف هذا العبد بمائة درهم فيقول بل الجارية بعشرة دنانير فلا تحالف جزما إذ لم يتواردا على شىء واحد مع اختلفا فى عين المبيع والنمن فى الذمة واتفقا على ملفته وقدره أو اختلفا فى أحدهما تحالفا على المنقول المعتمد كما التحقى عليه على الأصل ولا فسخ ؛ ولو اختلفا فى عين المبيع والنمن فى الذمة واتفقا على صفته وقدره أو اختلفا فى أحدهما تحالفا على المنقول المعتمد كما التحقى كلام الرافعى هنا ترجيحه وصححه فى الشرح الصغير خلافا لما جرى عليه ابن المقرى تبعا للأسنوى من عدم التحالف ، بل يحلف كل على نبى ما ادعى عليه ولا فسخ ؛ فإن أقام البائع بينة أن المبيع هذا العبد والمشترى بينة أنه المبيد بياده إن كان قبضه وله التصرف في يقر العبد بيده إن كان قبضه وله التصرف فيه ظاهرا بما شاء للضرورة . نعم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء لوكان أمة لاعرافه بتحريم ذلك عليه فيه ظاهرا بما شاء للضرورة . نعم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء لوكان أمة لاعرافه بتحريم ذلك عليه فيه طاهرا بما شاء للضرورة . نعم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء لوكان أمة لاعرافه بتحريم ذلك عليه فيه في المه عليه ولا في خدورة واحد فلا بعرافه بتحريم ذلك عليه فيه المنافرة المحرورة . نعم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء لوكان أمة لاعراف و تحدور المحدورة . نعم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء ومنور كور المورورة . نعم قال الشيخ المورورة . نعم قال الشيخ المورورة . نعم قال الشيخ المورورة . ن

وقال العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة (قوله والجعالة) وجعلا من المعاوضة لأن العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل (قوله بعدم التحالف) أى فيا إذا وقع الاختلاف في زمن الحيار (قوله في زمنه) أى الحيار (قوله وعلم مما مر) أى في قوله أو ثبتت الغ (قوله الذي ينفسخ به العقد) أى بأن كان الحيار المبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشترى بعدم الستى الواجب على البائع وبه يندفع ماقيل كيف پكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشترى أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه المشمن (قوله وأورد على الضابط) أى قول المصنف إذ اتفقا الغ : (قوله ولا فسخ) أى بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبتى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشترى ويجب عليه رد ماقبضه منه أن قبله المشترى منه وإلاكان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبتى تحت يد البائع إلى رجوع المشترى واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على ما في نفس الأمر نظير ماياتى في قوله قال الأذر عي وهذا في الظاهر أما في الباطن فالحكم عال على ما في نفس الأمر نظير ماياتى في قوله قال الأذر عي وهذا في الباطن إلى آخره (قوله والثمن) والحال (قوله أو اختلفا في أحدهما) أى في عين المبيع نقط أو في عين البينة ان فقط (قوله ويو خدمنه) أى من عدم التعارض (قوله أن لاتنفق البينتان) أى ويلزمه الثمنان لعدم أو مع من البينتان (قوله فلا) تفريع على عدم اتفاق البينتين (قوله ويقر العبد بيده) أى ويلزمه الثمنان لعدم أقيمت فيها البينتان (قوله فلا) تفريع على عدم اتفاق البينتين (قوله ويقر العبد بيده) أى ويلزمه الثمنان لعدم

لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات (قوله وبقوله ولا بينة ) أى وخرج بقوله (قوله أو التلف الذي ينفسخ به العقد) أى بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع (قوله كبعتك هذا العبد بهائة درهم فيقول بل هذه الجارية بهذه العشرة العبد بهائة درهم فيقول بل هذه الجارية بهذه العشرة الدنانير (قوله ولا فسخ ) أى لأن الفسخ فرع ثبوت البيع ، وهو لم يثبت لأن أحدهما حلف على نني بيع الجارية الدنانير ( قوله ولا فسخ ) أى لأن الفسخ فرع ثبوت البيع ، وهو لم يثبت لأن أحدهما حلف على نني بيع الجارية الحتاج - ٤

وطيه نفقة ذلك، قال الأذرعى: وهذا فى الظاهر، أما فى الباطن فالحكم محال على حقيقة الصدق والكذب، فإن كان بيد البائع فهل يجبر مشتريه على قبوله لإقرار البائع له به أو يترك عند القاضى حتى يدعيه وينفق حينتذ عليه من كسبه وإلا بيع إن رآه وحفظ ثمنه أو يبتى بيد البائع على قياس من أقر لغيره بشىء وهوينكره خلاف، والأصح منه الأخير كما دل عليه كلام الأنوار، وقد علم أنه على قول التحالف يكون قياس مامر أن محله إذا لم تؤرخ البيتنان بتاريخين وإلا قضى بمتقدمة التاريخ وإذا وقع التحالف (فيحلف كل) منهما (على ننى قول صاحبه وإثبات قوله) لما مر من أن كلا مدع ومدعى عليه فيننى ما ينكره ويثبت مايدعيه هو . نعم إنما يحلف الثانى بعد أن يعرض عليه ماحلف من أن كلا مدع ومدعى عليه فيننى ما ينكره ويثبت مايدعيه هو . نعم إنما يحلف الثانى بعد أن يعرض عليه ماحلف عليه الأول فينكر ، قاله الحاملي وتبعه السبكى قال : ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا ، ومعلوم أن الوارث فى الإثبات يحلف على البت وفى النبى على ننى العلم ، وفى معنى الوارث سيد العبد المأذون له لكنه يحلف على البت فى البدت فى الطرفين (ويبدأ) فى اليمن بالبائع ، استحبابا لأن جانبه أقوى بعود المبيع الذى هو المقصود بالذات إليه بالفسخ الناشىء عن التحالف ، ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشترى على المبيع لايتم إلا بالقبض ، ولأنه يأتى بصورة العقد وصورة المسئلة أن المبيع معين والثمن فى الذمة ومن ثم بدئ بالمشترى فى عكس ذلك لأنه أقوى حينذ ، ويخير الحاكم بالبداءة بأيهما أداه إليه اجتهاده فيا إذا كانا معينين أو فى الذمة (وفى قول يبدأ

التعارض فيهما (قواه وعليه نفقة ذلك) أى العبد (قوله فالحكم محال) أى موقوف (قوله فإنكان) أى العبد (قوله أو يبنى بيد البائع) أى وعليه نفقته (قواه أنه على قول التحالف) أى فيا لوكان اختلفا فى عين المبيع والثمن فى الذمة الذى قدم أنه المعتمد (قوله وإلا قضى بمتقدمة) قد يتوقف فيه بأن ماهنا فى قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ماذكر اهسم على حج . أقول : إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيا لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد (قوله فينني ماينكره) أى صاحبه (قوله قال) أى السبكى (قوله فى الطرفين) أى الإثبات والنبى لأن فعل عبده فعله (قوله استحبابا) كما يستحب تقديم المسلم إليه والمؤجر فى الإجارة والزوج فى الصداق والسيد فى الكتابة اه أنوار . أقول : ويتوقف فى المسلم إليه وينبغى تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا فى العقد والثمن إذا كان

فانتنى ، والآخر على ننى بيع العبد فانتنى ( قوله يكون قياس مامر أن محله إذا لم تورُّخ البينتان النخ ) كتب الشهاب سنم على نظير هذا من التحفة مانصه : يقتضى الحكم بتعارضهما حينئذ ، وفيه نظر لأن كلا لايقتضى ننى ما أثبته غيره فليتأمل اه : وكتب عليه أيضا مانصه : هكذا فى شرح الروض عن السبكى ، وفيه نظر ، بل ينبغى العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ، ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بيهما بمجرد اختلاف التاريخ ، فإن ذكر مايوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل اه ( قوله فيننى ماينكره ويثبت مايدعيه هو ) لايخنى أن الضائر كلها راجعة إلى لفظ كل ، وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب حج : فينبى ماينكره غريمه ويثبت مايدعيه هو ، لكن الشارح تبعه فى إبراز الضمير وهوغير محتاج إليه فى عبارته ( قوله ولأن ملكه على النمن قد تم ) ميني أن المعقد لاينفسخ بتلفه بخلاف المبيع ( قوله ولأنه بأتى بصورة المقد ) كان مراده أنه بلفظ بما قصد من العقد من مقابلة المبيع بالثن و المشترى إنما يقول قبلت مثلا وهذا بحسب الأصل والغالب ( قوله لأنه أقوى حينتذ ) لا يخنى أنه لايتأتى علة لقوته إلا العلة الثانية فقط ، وحينئذ فقد يقال ما وجه ترجيحه بها مع بقاء العلتين الأخيرتين الانجلى أنه لايتأتى علة لقوته إلا العلة الثانية فقط ، وحينئذ فقد يقال ما وجه ترجيحه بها مع بقاء العلتين الأخيرتين الانجين الأخيرة بين المنه المائية فقط ، وحينئذ فقد يقال ما وجه ترجيحه بها مع بقاء العلتين الأخيرتين

بالمشترى ) لقوة جانبه بالمبيع ( وفى قول يتساويان ) لأن كل واحد منهما مدّع ومدعى عليه فلا ترجيح وعليه ﴿ فيتخير الحاكم ﴾ فيمن يبدأ به منهما ﴿ وقيل يقرع ﴾ بينهما فمن قرع بدئ به والزوج في الصداق كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوى جانب البائع بعود المبيع له ، ولَّان أثر التحالف يظهر في الصداق لا في البضع وهو باذله فكانكبائعه ، والحلاف في الاستحباب لحصول المقصود بكل تقدير (والصحيح أنه يكنيكل واحد ) منهما ( يمين تجمع نفيا ) لقول صاحبه ( وإثباتا ) لقوله لاتحاد الدعوى ومنفى كل فى ضمّن مثبته فجاز التعرض فى اليمين الواحدة للنفي والإثبات ، والثانى يفرد النبي بيمين والإثبات بأخرى ، وفى تعبّيره بيكني إشعار بجواز العدول إنى يمينين وهو الظاهر ، بل يظهر استحبابهما خروجا من الخلاف لأن في مدركه قوة وإن أشعر كلام المــاوردي بمنعهما إذ لامعوّل على ذلك (ويقدم) في اليمين (النبي) استحباباً لا وجوبًا لأنه الأصل في اليمين إذ حُلف المدعى على قوله إنما هو لنحو قرينة لوثِ أو نكول ولإفادة الإثبات بعده بخلاف العكس ، وإنما لم يكف الإثبات ولو مع الحصر كما بعت إلا بكذا لأن الأيمان لايكتني فيها باللوازم بل لابد من الصريح لأن فيها نوعًا من التعبد ( فيقول المبائع ) عند اختلافهما في قدر النَّن ( والله مابعت بكذا ولقد ) أو إنما وحذفه من أصله لما فيه من إيهام اشتراط الحصر ( بعت بكذا ) ويقول المشترى : والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا ، ولو نكل أحدهما عن النبي و الإثبات أو عن أحدهما قضى للحالف ، ولو نكلا جميعا ولو عن النني فقطُ وقف أمرهما وكأنهما تركا الحصومة كما إختاره فى الروضة من وجهين : ثانيهما أنه كتحالفهما ( وإذا تحالفا فى الصحيح أن العقد لاينفسخ ) بنفس التحالف لأن البينة أقوى من اليمين ، وللخبر الثانى فإن تخييره فيه بعد الحلف صريح فى عدم الانفساخ به ، ولو أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فبالتحالف أولى (بل إن) أعرضاعن الخصومة أعرض عنهما ولا ينفسخ وإن (تراضيا)

معيناً والمبيع في الذمة يبدأ بالمشترى والمسلم هنا هو المشترى في الحقيقة (قوله وعليه) أى قوله يتساويان (قوله فن قرع) أى خرجت له القرعة (قوله فيبدأ به ) أى ندبا (قوله لقوة جانبه) هذا التعليل يقتضى البداءة بالزوجة في عوض الحلع لكن في حواشي شرح الروض لوالد الشارح خلافه وعبارته قوله: والزوج في العبداق كالبائع لو قال والزوج في العبوض لكان أشمل لئلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الحلع وكذا قوله ولأن أثر التحالف المخ يقتضى البداءة بالزوجة لأنها الباذلة المعوض فليتأمل ما في حواشي شرح الروض فإنه لم ينقله عن أحد ولم الحج يعتمرض لرد ما اقتضاه التقليل هذا وقد يمنع القول بقوة جانب الزوجة في عوض الحلع لأنه بالتحالف والفسخ الايعود البضع إليها وإنما يظهر أثر التحالف في الرجوع إلى مهر المثل (قوله ببقاء المتمتع له) أى الزوج (قوله وهو باذله) أى الصداق (قوله وحدفه) أى إنما وظاهره أن كلا منهما مذكور في المحرر وهو غير مراد بل المراد أن بعت بكذا لأنه لاحاجة إلى الحصر بعد النبي (قوله ولو نكل أحدهما عن النبي) أى عن مجموع ذلك فيصدق بما له ينكل عن أحدهما وحيث ذكرا وعن أحدهما تعين أن المراد من الأول أنه نكل عن كل منهما (قوله وأن النكول وهي قبله لا يعتد بها (قوله وإنه بيمينه بمجرد نكول الناني وهومشكل لأن الهمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها (قوله كان منها فلا يوثر فسخا ولا لزوما ، ومثله فيا ذكر جميع الأيمان الني يترتب عليها فصل الحصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم (قوله ولو أقام كل منهما بينة الغ) عند يتوقف يترتب عليها فصل الحصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو الحكم (قوله ولو أقام كل منهما بينة الغ) قد يتوقف

فىالبائع (قوله ولو أقام كل مهما بيئة لم ينفسخ فبالتحالف أولى) من تتمة قوله لأن البينة أقوى من اليمين فالواو.

على ماقاله أحدهما أقر العقد ، وينبغى للجاكم ندبهما للتوافق ما أمكن ، ولو رضى أحدهما بدفع ماطلبه صاحيه أجبر الآخر عليه (وإلا) بأن لم يتفقا على شيء واستمرا على النزاع (فيفسخانه أو أحدهما) لأنه فسخ لإستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب (أو الحاكم) لقظع المنازعة ثم فسخ الحاكم ، والصادق منهما ينفذ ظاهرا وباطنا كالإقالة وغيره ينفذ ظاهرا فقط ، ورجح ابن الوفعة عدم وجوب الفور هنا ، ولا يشكل عليه مامر من إلحاقه بالعيب نقد يفرق بأن التأخير غير مشعر بالرضا للاختلاف في وجود المقتضى بخلافه ثم ، ومنازعة الأسنوى في قياس ماتقرر على الإقالة الذي نقلاه وأقراه بأن كلا لو قال ولو بحضور صاحبه بعد البيع فسخته لم ينفسخ ولم يكن إقالة ، إذ لاتحصل إلا إن صدرت بإيجاب وقبول بشرطه المار ومودة بأن تمكين كل بعد التجالف من الفسخ كتراضيهما به : أى بافظ الإقالة فالقياس صحيح وأن لكل الابتداء بالفسخ ، وبه صرح الرافعي وإن نازع فيه السبكي (وقبل إنما يفسخه الحاكم ) لأنه عجهد فيه كالفسخ بالعنة ، وكأنهم إنما اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم احتياطا لسبب العتق المتشوف إليه الشارع وعلم من عدم انفساخه بنفس التحالف جواز وطء المشرى الحماكم احتياطا لسبب العتق المتشرى وهو كذلك (ثم) بعد الفسخ (على المشترى رد المبيع ) إن كان باقيا في ملكه بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشترى وهو كذلك (ثم) بعد الفسخ (على المشترى رد المبيع ) إن كان باقيا في ملكه بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشترى وهو كذلك (ثم) بعد الفسخ (على المشترى رد المبيع ) إن كان باقيا في ملكه

في أن هذا مقتض لقوة البينة على اليمين لتعارض البينتين في هذه وتساقطهما فكان لابينة (قوله أجبر الآخر عليه) قال القاضى : وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضى بالعيب الهحج (قوله واستمرا على النزاع) يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ ، وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط ، وعبارته وأن لايتفقا على شيء ولا أعرضا عن الحصومة وهو ظاهر في أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ (قوله ماتقرر) أى من أن لكل الفسخ بعد التحالف (قوله بشرطه المدار في البيع) من كون القبول متصلا بالإيجاب والقبول بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت طويل على مامر (قوله بأن تمكين كل) أى هنا (قوله إتما اقتصروا في الكتابة الخ). لكن صريح كلام الشارح في الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما (قوله إذا لم يزل به ملك المشترى) أى بأن فسخه الكاذب (قوله ثم بعد فسخ المشترى) لو تقارا بأن قالا أبقينا العقد على ماكان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشترى من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول هكذا بهامش عن الزيادى، ثم رأيت الشارح في القراض في أول فصل لكل فسخه المخ صرح بذلك فواجعه

فيه للحال ، وكان ينبغيله ذكره عقبه كما صنع الشهاب حج (قوله ومنازعة الأسنوى في قياس ماتقرر على الإقالة) أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه (قوله أى بلفظ الإقالة) أشار به إلى رد ماذهب إليه الشهاب حج تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب ، وغبارته هنا ورد : أى الأستوى بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به من غير سبب ، وقد مر أنه في معنى الإقالة فصح القياس (قوله أو لأن لكل الابتداء بالفسخ الخ) صريح هذا السياق أن هذا جواب ثان عن منازعة الأسنوى ، وليس كذلك فإنه لايتأتى ، إذ معنى كلام الرافعي أن لكل منهما البداءة بالفسخ فلا يقال إنه يبدأ بالبائع فيا إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة وبالمشترى في عكسه كما يعلم من التحقة فلا يصح جوابا عن منازعة الأسنوى التي حاصلها أن قياس الإقرلة أنه لايصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لابد من فسخهما معا (قوله إذا لم يزل به ملك المشترى) أى كأن كان مرهونا ولم يصير البائع إلى فكا كه كما سيأتى

لم يتعلق به حتى لازم لغيره بزوائده المتصلة لنبعيتها للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض ، لأن الفسخ يوقع البقد من حينه لا من أصله ، وشمل ذلك مالو نفذ الفسخ ظاهرا فقط ، واستشكال السبكي له بأن فيه حكما للظالم أجاب هو عنه بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك ، وعلى البائع رد الثمن المقبوض كذلك ، ومؤنة الرد على الراد كما ألهمه التعبير برد " ، إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين فؤنة ردها عليه ( فإن كان ) تلف شرعا كأن ( وقفه ) المشترى ومثله البائع في الثمن ( أو أعتقه أو باعه ) أو تعلق به حق لازم ككتابة صحيحة ( أو ) حسا كأن ( مات لزمه قيمته ) إن كان متقومًا ولو زادت على ثمنه ، ومثله إن كان مثليا على المشهور كما في المطلب وإن أوهمت عبارة المصنف وجوب القيمة مطلقا وصححه في الحاوى ، بل كثيرا مايعبرون بالقيمة ويريدون بها البدل شرعا ، ولو تلف بعضه رد الباقي وبدل التالف : قال في العباب بالرضا ، ومراده بذلك مجمىء ماتقدم في رد المعيب وإمساك المباقى ، وفي الروضة إشارة لذلك ويرد قيمة الرقيق الآبق للحيلولة ( وهي ) أي القيمة حيث لزمت ( قيمة يوم ) الباقي ، وفي الروضة إشارة لذلك ويرد قيمة الرقيق الآبق للحيلولة ( وهي ) أي القيمة حيث لزمت ( قيمة يوم ) أي وقت ، وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه ( التلف ) حسا أو شرعا ( في أظهر الأقوال ) الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض ، كما مر بأن النظر إليها ثم لا ليغرم بل ليعرف منها الأرش ، وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق ، قاله الرافعي . والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضانه ، والثالث أقل فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق ، قالم الوقعي القيم ،ن يوم القبض إلى يوم التلف لأن يده يد ضان فتعتبر أعلى القيم القيمة رهيا بعضها ، وهومانقص من قيمته لأنالكل مضمون على المشترى بالقيمة فكان بعضه مضمونا ببعضها ، ( وإن تعيب رده مع أرشه ) وهومانقص من قيمته لأن الكل مضمون على المشترى بالقيمة فكان بعضه مضمونا ببعضها ،

(قوله لم يتعلق به حتى لازم) قيد زائد على ماأفاده كلام المصنف ، وعبارة حج قبضه أى المشترى وبتى بحاله ولم يتعلق به حتى لازم ( قوله لأن الفسخ الخ ) معتمد ( قوله ظاهرا فقط) أى بأن فسخه الكاذب منهما ( قوله كذلك ) أى بزوائده المتصلة ( قوله بل كثيرا الخ ) لكن حمل كلام المصنف على هذا يلزمه عدم ذكر الخلاف فى المثلى حيث جعلت العبارة شاملة له لكنه لايضر لأنه كثيرا ما يفعل ذلك لأنه إنما التزم ذكر خلاف المحرر ( قوله قال فى العباب ) لم يذكره حج ، ولعله لأن ماذكره عن العباب قد يمنع لأنه حيث انفسخ العقد تعين رد ما وجده ن المبيع وإن لم يذكره حج ، ولعله لأن ماذكره عن العباب قد يمنع لأنه حيث انفسخ العقد تعين رد ما وجده ن المبيع وإن لم الصفقة ثم ، وما هنا حصل فيه الفسخ بعدالتحالف فلا طريق إلى إبقاء العقد، فلعل المراد أن البائع إذا لم يرض برد الباق و بدل التالف أخذ قيمة الجميع لا أن له المنع من الفسخ فليتأمل فإنه لم تنحسم مادة النظر بذلك أيضا ( قوله فلتعتبر عند فوات أصلها ) وهو أولى بذلك من المستلم والمعار اه حج ، وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ، ونقل عن والد الشارح وفى فتاويه هو أيضا مايوافقه ، وعن الزيادى مايخالفه ، وفى عميرة ما يوافق الزيادى من أنه يضمن بأقصى التيم ( فوله بأقل قيمتي العقد ) أى وقتي العقد الغ ( قوله قاله الرافعي ) قال حج : التبار قيمة يوم التلف هنا وبين مالو باع عينا فرد ت عليه بعيب وقد تلف المن المتقرم بيد البائع فإنه وفرق بين اعتبار قيمة يوم التلف هنا وبين مالو باع عينا فرد ت عليه بعيب وقد تلف المثن المتقرم بيد البائع فون من النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض ، يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض بأن سبب الفسخ هنا حلف المنع فنزل منزلة إتلافه فنعين النظر ليوم التلف ، وثم الموجب للقيمة هو عبرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض من أنه يضمة بالميارة المقد وما بعده إلى القبض ، قال : وكالرد " العيب ثم مطلق الفسخ بإقالة أو نحوها وكالمن ثم المبيع لو تلف عند المشترى ففهما يعتبر الأقال قال : وكالرد "العيب ثم مطلق الفسخ بوقالة أو نحو اكالمة أوله المنار الشار المنار المنا

<sup>(</sup> قوله وهو مانقص من قيمته ) أي فالأرش هنا غيره فيا مر في باب الحيار

ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له وإنكان قد رهنه خير البائع بين أخذ قيمته أو انتظار فكاكه ، ولا ينافى ذلك ماذكر فى الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الفهان فقياسه هنا إجباره على أخذ القيمة . لأنا نقول : المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها ، بخلاف المشترى ، وإنكان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ينتزعه من يد المشترى حتى تنقضى المدة والمسمى للمشترى ، وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها ، ولوكان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش ، أو جعله المشترى مثلا صداقا وتعيب نى يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه ولو دبره المشترى لم يمنع رجوع البائع أخذا ثما ذكر فى الفلس من أنه لا يمنع فيه (واختلاف ورثتهما كهما) أى كاختلافهما فيا مر فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث ، وكذا اختلاف أحدهما ووارث الآخر أو وكياه أو وليه كما مر ، سواء فى ذلك ماقبل القبض وبعده وما إذا حصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ، ويجوز للوارث الحلف عند غلبة ظنه صدق مورثه (ولو قال بعتك بكذا فقال

المذكور لاقيمة يوم التلف اه ( قوله بين أخذ قيمته الخ ) وهي للفيصولة اه سم على منهج ( قوله فناسب جبرها ) أى الرفق بها ودفع ما أصابها من الكسر ( قوله وإن كان قد أجره ) أى المشترى ( قوله رجع ) أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب ، وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه لكن لاينزعه الخ أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته للحيلولة ، لكن في الروض وشرحه مانصه : وإذا أجره رجع فيه مؤجرا لآ في قيمته بناء على جواز بيع المؤجر والمشترى المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه . وهو موافق لظاهر كلام الشارح من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قواه عليه للبائع أجرة النح ، فقول حج كشرح المنهج فله أخذه ،' ولكن لاينزعه معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت يد المستأجر وأخذ أجرة مثل مَّا بقي من المدة ، وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة ( قوله للمدة الباقية ) وهذا بخلاف مالو اطلع فيه على عيب قديم وحدث به عيب وكان أجره قبل اطلاعه على العيب القديم فإن البائع إذا رضى به أخذه مسلوب المنفعة ولا أجرةً له على المشترى بقية المدة ، والفرق أن البائع في مسئلة العيب رَضي به معيبا فغلظ عليه بعدم استحقاقه الأجرة لاختياره المبيع ، وأما هنا فالتحالف لما كان موجباً للفسخ كان البائع كأنه مجهر عليه فلم يغلظ عليه بإسقاط الأجرة ، ويرد على هذا الفرق مااو تقابل البائع والمشترى بعد أن أجر المشترى المبيع فإن البائع له أجرة مثل ما بقى من المدة مع أن الإفالة بالتراضي من المتباّيعين إلا أن يقال إن الإقالة تندب لتخلص النادم ، وكأنه من هذه الحيثية مجبر على الإقالة لطلبها منه ( قوله ولو كان زكاة الخ ) هذه وما بعدها مستثناة من قاعدة ماضمن كله بكل البدل يضمن بعضه بقسطه ، وعبارة حج تعليلا لوجوب الأرش لأن كل ماضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على مافيها : منها الزكاة والصداق اه . وعليه فكان الأولَى أن يقولَ هبنا : ويستثنى من وجوبه الأرش أو نحو ذلك (قوله لم يمنع) أى التدبير (قوله من أنه) أى التدبير (قوله وما إذا حصل) أى الاختلاف

<sup>(</sup>قوله ولوكان زكاة معجلة الخ)هذا من تعلق القاعدة التى أشار إليها فيما مربقوله لأن الكل مضمون على المشترى بالقمية الخ ، فمحله هذاك ، وعبارة التحفة : لأن كل ماضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على مافيها : منها الزكاة المعجلة والصداق

بل وهبتنيه) أو رهنتنيه (فلا تحالف) لعدم اتفاقهما على عقد واحد (بل يحلف كل) منهما (على نني دعوى الآخو) كسائر الدعاوى (فإذا حلفا رده) حمّا (مدعى الهبة بزوائده) متصلة كانت أو منفصلة ، فإن فاتت غرمها له لعدم ملكه ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها كما في الأنوار ، وكان الفرق أنه يغتفر في المنافع مالايغتفر في الأعيان لما مر من أن البائع قبل القبض يضمن الزوائد دون المنافع ، ويجرى ذلك فيا لو قال لآخر دابتي تحت يدك مبيعة فأنكر وحلف فلا أجرة عليه لاعترافه بأنها ملكه ، ونظير ذلك مالو طالبه بائعه بالثمن فقال المبيع لزوجتك فله أخذه منه ثم لها انتزاع المبيع منه لإقراره ، ولا رجوع له بالثمن على البائع لأنه بتسلمه له مصدق له ، ولو قال نعم لها لكنها وكلتني أجبر المشترى على دفع الثمن إليه لأنه بشرائه منه مقر بصحة قبضه ، قاله القاضي . قال الغزالى : والقياس أن للمشترى إجبار المبائع على إثبات وكالته على القبض منه ، ولو اشترى كرما واستغله ستين ثم طالبه بائعه بالثمن فأنكر وحاف عليه لم يغرمه البائع مااستغله لأنه يزعم أنه استغل ملكه وإنما يدعى عليه الممن وقد تعذر بحلف بالثمن فالبائع حينئذ فسخ البيع ، وما استشكل به رد المنفصلة من اتفاقهما على حدوثها بملكه وقد يثبت الفرع دون الأصل أجاب عنه الزركشي بأن دعوى الهبة وإثباتها لايستنزم الملك لتوقفه على القبض بالإذن ولم يوجد ، وفيه نظر لتأتى ذلك فيا لو ادعى الهبة والقبض ، فالأولى الجواب بأنه يثبت بيمين كل أن لاعقد فعمل بأصل بقاء وفيه نظر لتأتى ذلك فيا له المعتمد كأن ادعى أحد العاقدين (صحة البيع) أو غيره من العقود (و) ادعى (الآخر فساده) لا نتفاء ركن أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رويته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضاكما أفي به الوالد رحمه لانتفاء ركن أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رويته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضاكما أفي به الوالد رحمه لانتها كلاية وأنكرها الآخرة على المعتمد أيضاكما أفي به الوالد رحمه

(قوله بل محلف كل منهماعلى النخ ) قال سم علىمنهج : ولو قالرهنتها بألفالث على فقال بل بعتنيها بها حلف مدعى الرهن : أي لأن الأصل عدم البيع ويرد الألف واسترد العين ولا يحلف الآخر ولا رهن إذ لايدعيه ( قوله فإن فاتت غرمها له ) ويرجع في مقدار بدلها للغارم (قوله فأنكر وحلف الخ) أي على عدم الشراء ، فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتى الكلام على ذلك آخر كتاب العارية (قوله فلا أجرة عليه) أى فى مقابلة الاستعمالُ وبتي مالوكانت جارية ووطثها المشترى فهل يلزمه المهر أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، وإذا حبلت منه فالولد حرَّ نسيب ولا يلزمه قيمته لإقرار البائع بأنها ملك المشترى ولا حد عليه أيضا للشبهة ، وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مواخذة له بقول الأول ، وهذا كله في الظاهر كما هو ظاهر ( قوله لاعترافه ) أي مدعى البيع ( قوله بأنها ملكه ) أي المنكر ( قوله فقال ) أي المشتري ( قوله فله ) أي الباثع ( قوله أخذه ) أي الثمن ( قوله منه ) أي من المشترى ( قوله لها ) أي الزوجة ( قوله منه ) أي المشترى ( قوله ولا رجوع له ) أي المشترى ( قوله بتسليمه ) أي المشتري ( قوله له ) أي المبيع ( قوله مصدق الخ ) وعبارة حج : ولا رجوع له بالثمن على البائع لانه بشرائه منه مصدق له اه . وهي أوضح من عبارة الشارخ لأن مجرد التسلّم لايقتضي الإقرار بالملك لجواز أن يكون في يد البائع بإجارة أو نحوها (قوله على القبض منه ) عبارة حج قبل القبض ، فعلى في كلام الشارح بمعنى اللام (قوله فأنكر) أي الشراء (قوله لأنه) أي البائع (قوله بملك مالك العين) لكنه يشكل على عدم تغريم وأضع اليد هذا تمرة الكرم مع أنه بحلفه على عدم الشراء انتنى العقد . قال سم على حج : والفرق أنه فيها : أى الهبة عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها ، وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له (قُوله على المعتمد) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع أو مشترى، قال مر :

<sup>(</sup> قوله وما استشكل به رد المنفصلة ) أى فى مسئلة المتن

الله تهالى خلافا لما فى فتاوى الشيخ ( قالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه ) غالبا مسلما كان أوكافر ا لأن الظاهر فى العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد فى الجملة ، ومن غير الغالب مالو باع ذراعا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشترى شيوعه فيصدق البائع بيمينه لأن ذلك لايعلم إلا من جهته ، وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضا لأنه الفالب ، وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن أو جنون أو حجر وعرف له ذلك فيصدق بيمينه أيضا كما ذكره الروياني وصرح به فى الأنوار هنا ، ولا نظر لسبق إقراره بضده لوقوعه حال نقصه وهو تفريع على تصديق مدعى الفساد ، وقد جرى صاحب الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه ، وأما كلام الأصحاب فى الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف فى صحة العقد وفساده ، وفارق ماذكرناه ما سيأتى فى الضان بأن المعاوضات يحتاط فها ؛ وفي البيان لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه عنه ، ويؤخذ من ذلك أن

بخلاف ما لو اختلفا فى كيفية الروثية فالقول قول الرائى لأنه أعلم بها: أى كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعى الروثية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع ، وفيه نظر ، وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعى الصحة فليتأمل اه سم على حج. وإطلاق الشارح يوافق ماوجه به الخطيب وهو الموافق للقواعد.

[ فائدة ] قال حج : ولو أقر بالروثية لم تقبل دعواه عدمها للتحليف لأنه لم يعتد فيها إقرار على رسم القبالة ويستحيل شرعا تأخرها عن العقد كما لو أقر بإتلاف مال ثم قال : إنما أقررت به لعزى عليه ، بخلافه بنحو القبض لأنه اعتيد فيه التأخير عن العقد ويؤخذ من قوله لأنه لم يعتد الخ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام البائع عليه بينة بما أقر به فهل له تحليفه أم لا ، وهو أن يقال : يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوى جانبه فله تحليف البائع ، ويحتمل أن يقال : ليس له تحليفه والأقرب الأول ، وقد قالوا إنه لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لاينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض (قوله معلوما ، بل هو على جهله بخلاف المعلومة ، أو يصير معلوما بالجزئية فليحرر ، وقوله معين قال في شرح العباب إن قصده اه سم على حج (قوله إرادة ذراع معين أى مهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولى ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة تنفق عليه (قوله على إنكار ) أى فيكون باطلا (قوله فيصدة في شرح العباب إن قصده اه سم على حج (قوله إرادة ذراع معين ) أى مهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بيمينه ) بخلاف مالو وقع ذلك في النكار ) أى فيكون باطلا (قوله فيصدق أى على المرجوح والراجح تصديق مدعى الصحة (قوله على خلافه ) أى فيصدق مدعى الصبا والجنون حيث عهد له ذلك فيكون مستنى من تصديق مدعى الصحة كما تقرر ( قوله وما ذكرناه ) أى في دعوى الصبا له عهد له ذلك فيكون مستنى من تصديق مدعى الصحة كما تقرر ( قوله وما ذكرناه ) أى في دعوى الصبا له والجنون (قوله وفي البيان لو أقر الخ) هذا قد يخالف مامر قي قوله ولا نظر لسبق إقراره ومن ثم جعله حج ردا

( قوله ذراع معين ) أى غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان ( قوله على خلافه ) أى من عدم تصديقه فتستمر صحة البيع خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ، فالحاصل أن ماجرى عليه الشيخان هو الراجع كما يعلم من كلامه ( قوله وفى البيان ) غرضه منه الرد على ماقدمه فى سياق القول بأن المصدق مدعى الفساد فى مسألة الروياني ( قوله ويوخذ من ذلك ) أى مما جرى عليه الشيخان فى مسئلة الروياني

من وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا ، إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها ، وجزم بعضهم بأنه لابد في البينة بغيبة العقل إن تبين ماغاب به : أي لئلا تكون غيبته بما يواخذ به كسكر تعدى به ، وما لو قالت المرأة وقع العقد بلا ولى ولا شهود وأنكر الزوج قال عجلي فالقول قولها لأن ذلك إنكار لأصل العقد ، وصوَّبه السبكي وقال : إنه الحق ، وأنه لايخرج على الحلَّاف في الصحة والفساد . اه والراجع أن التمول قول الزوج بيمينه . وما لو اشترى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة فبان عجزى فيصدق بيمينه كما أفنى به القنمال لاعتضاده بقيام الغصب ، وما لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو الزرع فىالأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لا فهو كالختلافهما في الرواية ، وتقدم أن النول فيها قول مدعى الصحة ، وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن بل مطلقا فالمصدق المرتهن كما قاله الزركشي وغيره ، وهو كما قال لكن ليس هذا مما نحن فيه لأن الاختلاف المذكور لم يقع من العاقدين ولانائبهما . ولو ادعى السيد اتحاد نجم الكتابة والمكاتب تعدده صدق المكاتب على القاعدة : نعم لو قال السيد كاتبتك وأنا صبى أو مجنون وأمكن الصلى وعهد المجنون صدق بيمينه ، ولو أتى المشترى بخمر أو لجماء فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر القبض كذلك صدَّق بيميَّته ولو صبه في ظرف المشترى فظهرت فيه فأرة فادعي كل أنها من عند الآخر صدق البائع لدعواه الصحة ولأن الأصل في كل حَادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضًا براءة البائع كما في نظيره من السلم إذا اختلفا هل قبض المسلم إليه رأس المسال قبل التفرق أو بعده فلو أقاماً في المسئلتين بينتين قدمت بينة مُدعى الصحة ، وقول ابن أبي عُصرون إن كان مالكل بيده حلف المنكر وإلا فصاحبه مردود (ولو اشترى عبدا) مثلا معينا وقبضه ( فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع ) بيمينه لأن الأصل السلامة وبقاء العقد (وفي مثله في ) المبيع في الذمة ﴿ وَ السَّلَمِ ) بأن قبض المشترى أو المسلم المدَّفوع عما في الذمة ثم أحضر معيباً ليرده فقال البائع أو المسلم

للقول بأنه لا نظر لسبق إقراره بضده وقد يقال أراد بقوله ولا نظر النج أنه إذا أقرّ بالبلوغ ولم يذكر سببه تقبل دعواه الصبا بعد لاحمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغاكنتوء طرف الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا يكون دعواه البلوغ مناقضة صريحا لدعوى الصبا بخلاف إقراره بالاحتلام (قوله كسكر تعدى النج) أى فتصبح هبته مع غيبة عقله (قوله وما لو قالت) أى ويستني مالو قالت النج (قوله قول الزوج بيمينه) أى خلافا لحبح أى البائع (قوله وما لو قالت) أى فهذه مثلها (قوله فالمصدق المرتهن) أى فيكرن البيع باطلا (قوله فأنكر القبض) أى البائع (قوله ولا صبه في ظرف المشترى) خرج به مالوكان في ظرف البائع فالقول قول المشترى (قوله ولأن الأصل في كل حادث) وهو النجاسة هنا الممبيع وكونها لملاقاة المبيع المفارة في ظرف المشترى أقرب من كونها كان في ظرف البائع قبل قبض المشترى وظاهره تصديق البائع وإن قامت قرينة على صدق المشترى ككون الفأرة منتفخة أو متهرية ولا مانع منه لجواز أن تكون كذلك في ظرف المشترى بواسطة مائع غير هذا المبيع فصب عنها المبيع وظاهر أيضا أن المشترى لو علم استحالة كونها في يده كأن غسل الجرة قبل فاخذ قدر الثمن من مال البائع بطريق الظفر لتحققه بطلان البيع (قوله في المسئلتين) هما قوله ولو أتي المشترى الذ من وقوله ولو صبه في ظرف الخبيع على ولا مانع منها بحيث يمكن وقوع الفأرة فيها ولم يشعر جاز لهذا قدم قوله (قوله المبيع) هو بالنصب من طرف الخبع على ولا قالم ولم المن أنها كل بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ، ولا يقال : إن هذا من قاعدة أن الحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ، ولا يقال : إن هذا من قاعدة أن الحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ، ولا يقال : إن هذا من قاعدة أن الحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة بالنصور النصاب خربر بالنصب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ، ولا يقال : إن هذا من قاعدة أن الحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب خبر بالنصب

<sup>(</sup> قوله فهو كاختلافهما فى الروية الخ ) وحينئذ فنى عطفه على مسائل تصديق مدعى الفساد مساهلة . ٢٢ – نهاية الحتاج – ٤

إليه ليس هذا المقبوض (يصدق) المشترى (والمسلم) بيمينه (في الأصح) أنه المقبوض عملا بأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه إلى وجود قبض صحيح، ويجرى ذلك في الثن فيحلف المشترى في المعين والبائع فيا في الذمة ، ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع ، ولو قبض المبيع مثلا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه فإن كان قدر مايقع مثله في الكيل أو الوزن عادة صدق بيمينه لاحماله مع عدم مخالفته الظاهر وإلا فلا لمخالفته الظاهر ولأنهما اتفقا على القبض والقابض يدعى الحطأ فيه فعليه البينة ، كما لو اقتسما ثم جاء أحدهما وادعى الحطأ فيه تلزمه البينة ، وقال ولو باع شيئا فظهر كونه لابنه أو موكله فوقع اختلاف كأن قال الابن باع أبي مالي في الصغر لنفسه متعديا ، وقال الموكل باع وكيلي مالي ه تعديا وقال المشترى لم يتعد الولى ولا الوكيل صدق المشترى بيمينه لأن كلا من الأب والوكيل أمين ولايتهم إلا بحجة .

# باب ـ بالنتوين ـ في معاملة الرقيق

وذكره هنا تبعا للشافعي أولى من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوى كالرافعي لأنه تبع للحرّ فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها ، وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مرّ ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرف لكنه إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام ، وتصرفه كما قاله الإمام على ثلاثة

بدلا ، وقيل عطف بيان ، وقيل نعتا لأن محله مالم يكن قبله عامل يقتضى رفعه أو نصبه وهذا منه (قوله يصدق المشترى) لكن لو فرض أن المشترى دفع الثمن عما فى الذمة فى مجلس العقد هل يكون كالمعين فيقبل قول المشترى أنه ما رد "ه البائع معيبا ليس هو المقبوض عملا بقولهم الواقع فى المجلس كالواقع فى صلب العقد أم المصدق البائع نظر الكون العقد ورد على ما فى الذمة ، فيه نظر ، ومقتضى قولهم للواقع فى المجلس كالواقع فى العقد الأول (قوله فيا فى الذمة ) والضابط أن يتمال : إن سجرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن ، وإن سجرى على ما فى الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المشمن (قوله أو الوزن) أى أو العدد فيا يظهر فيصدق القابض إن احتمل الأصل عدم قبض مايدعيه البائع (قوله صدق) أى القابض (قوله بيمينه) أى فيطالب بالقبض (قوله لأن كلا الأصل عدم قبض مايدعيه البائع (قوله صدق) أى القابض (قوله بيمينه) أى فيطالب بالقبض (قوله لأن كلا بلوغه باع الوصى أو القيم لنفسه تعديا وأنكره المشترى ، لكن فى آخر فصل الإيصاء أن الوصى لو ادعى بيم مال الطفل بعد بلوغه طولب الوصى بالبينة فليراجع ، وعليه فيمكن الفرق بأن شفقة الأب ماله الطفل للمصلحة وأنكر الطفل بعد بلوغه طولب الوصى بالبينة فليراجع ، وعليه فيمكن الفرق بأن شفقة الأب تمنعه من الخيانة فى مال ولده بخلاف غيره .

### ( باب ) في معاملة الرقيق

(قوله فى معاملة الرقيق) أى وما يتبع خلك كعدم ملكه بتمليك السيد (قوله ولو تأتى فيه بعضها) كالتحالف (قوله وتوجيه ذلك) أى الواقع فى الحاوى (قوله إنما يتضح على القول المرجوح) فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا اهسم على حج (قوله والأصح أنه استخدام) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام

( باب ) في معاملة الرقيق

﴿ قُولُهُ إِنَّمَا يَتَضِعُ عَلَى القُولُ المُرجُوحِ الْخِ ﴾ نازع فيه الشهاب سمِّ وأثبت أن المشابهة متحققة على الأصح أيضا

أقسام مالا ينفذ وإن أذن فيه السيدكالولايات والشهادات ، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب ، وقد شرع المصنف فى بيان ذلك فقال (العبد) يعنى القن على أن ابن حزم ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال الرقيق الذى يصح تصرفه لنفسه لوكان حرّا كما قاله الماوردى (إن لم يؤذن له فى التجارة) أو التصرف (لايصح شراؤه) إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالى كذلك وإن كان فى الذمة (بغير إذن سيده) المعتبر إذنه شرعا (فى الأصح) لأنه محجور عليه لحق سيده . والثانى يصح تعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها ولوكان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصححي يأذن له الآخر . نعم إن كان بينهما مهايأة كنى إذن صاحب النوبة

يكون بعوض وبغيره اه سم على حج ( قوله كالعبادات الخ ) ولا يضرّ كونه بمال لأنه لانفويت فيه على السيد بل هو تحصيل مال له ( قو له يعني القن ) عبارة تهذيب الأسهاء واللغات للنووى : العبد القن بكسر القاف وتشديد النون ، وهوعند الفقهاء من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة هذا معناه فى اصطلاح الفقهاء سواء أكان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن كاناكافرين واسترق هو أو أحدهما بصفة والآخر بخلافها ، وأما أهل اللغة فإنهم يقولون القن العبد إذا ملك هو وأبواه ، كذا صرح به صاحب المجمل والجوهري وغيرهما ، قال الجوهري : ويستوى فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، قال : وربما قالوا عبيد أقنان ثم يجمع على أقنة اه . وعبارة المصباح : القن ّ الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره فيقال عبد قن " وعبيد قن" وأُمة قن" بالإضافة وبالوصف أيضا ، وربما جمع على أقنان وأقنة وهو الذي ملك هو وأبواه ، وأما من تغلب عليه ويستعبد فهو عبد ملك ، ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين ، فتفسير الشارح العبد بالتمن لايوافق اللغة ولا اصطلاح الفقهاء ( قوله الرقيق الذي يصح تصرفه الخ ) لعل الحمل عليه باعتبار أنه المراد و إلا فلادلالة للفظ على ذلك ، بل قد يقتضي خلافه ولذا قال في شرح النهج: وظاهر أن شرط صحة تصرف الرقيق بالإذن كونه بحيث يصح تصرفه بنفسه لوكان حرا اه ( قوله لوكان حرا ) أى بأنكان مكلفا رشيدا اه زيادي ( قوله أو التصرف ) أي ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الإذن كما يأتى ( قوله تصرف مالى ) وينبغي أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ، ويحرم على الآخذ ذلك ، وإنما اقتصر على المالي لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضَّمان ( قوله وإنكان في الذَّه ) لو ترك الواوكان أولى ، لأنه إذا تصرف في العين فهو باطل جزما كما يأتي وعليه فالواو للحال ( قوله بغير إذن سيده ) ز اد حج فيه ثم قال: تنبيه: تبين بقولى فيه أنه إنما احتاج لقواه بغير إذن سيده مع قوله لم يؤذن له فىالتجارة لأنمن لم يؤذن له فيها تحته قسمان: من اشترى ولم يؤذن له في خصوص الشراء فلا يصح وقيل يصح إن كان في الذُّبَّة وبن اشترى وأذن له في خصوص الشراء فيصح بلا خلاف ، وأنه لو حذف بغير إذن سيده لشمل الثاني لأنه يصدق عليه أنه لم يأذن له في التجارة . فإن قلت : هذا تطويل بلا فائدة إذ لو حذف إن لم يؤذن له في التجارة استغنى عنه قلت : مثل هذا لايعترض به على المنهاج على أن ضرورة التقسيم أحوجته إليه اه ( قوله ولا حجر لسيده فيها ) أى عليها ( قوله كني إذن صاحب النوبة ) أي هنا لا في النكاح ، وعبارة شرح الروض : فيكني إذنه في أن يتجر قدر

<sup>(</sup> قوله كالعبادات ) أي على تفصيل في نحو الإحرام ( قوله وإن كان في الذمة ) سيأتي أن مجل الخلاف في تصوفه

ولو اشترى بعين مال السيد بطل جزما ، فلوكان السيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن وليه بشرط أن يكون المرقيق ثقة ،أمونا كما بحثه الآذرعي وهو ظاهر ، وبحث هو وغيره أيضا أنه قد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته ولم تمكنه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه بما تمس حاجته إليه ، وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء وشراء المبعض في نوبته صحيح لا في غيرها

نوبته اه . وسأل بعض الطلبة عما لو أذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصبح تصرفه لوجود إذنهما ؟ والجواب لا كما هو ظاهر ، إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما اه سم على حج . وقوله في أن يتجر قدر نوبته قضيته أنه لو أطلق في الإذن لايكني والظاهر خلافه ، ويحمل إطلاقه على نوبته وعلى كل حال فلا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن ، بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة التي وقع فيها الإذن وفي غيرها، وبتي مالوأذن له صاحبالنوبة زيادة على نوبته كأنه كان له ثلاثة أيام فأذن له في ستة مل يصح في نوبته فقط تفريقا للصفقة أو يبطل في الحميع أو تكمل الستة من نوبة أخرى ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن المفهوم من ذكره الأيام بهذا العدد تواليها وهو لايملك ما زاد ، بخلاف ماتقدم فيما لوأذن له أن يتصرف في نوبته فإنه لم يشمل شيئا من نوبة شريكه ، وبني مالو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإنكان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأولّ لأن مثل هذا يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين ( قوله ولو اشترى ) أى العبد الغير المأذون له ، ونبه به على أن محل الخلاف الذي أطلقه المصنف قيد بما في الذمة ( قوله صح تصرفه ) أي العبد بإذن وليه : أي ولي سيده ( قوله ثقة مأمونا ) أي إن دفع له مالا من أموال السيد اه حج . وقضيته أنه لو أذن له ولى" المحجور في التصرف في الذمة لايشترط أمانته ، وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى فى الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفى ذلك ضرر بالمولى عليه ( قوله أنه قد يصح تصرفه ) أى العبدكما يأتى ( قواه كأن امتنع السيد من إنفاقه ) أى لمــا يجب إلفاقه عليه ( قوله ولم تمكنه مراجعة الحاكم ) قيد لما في المسئلتين : أي بأن شق ذلك عليه كما يأتى ( قوله فيصح شراوه ) أي بعين مال السيد وفي الذعة أيضًا ( قوله وكذا او بعثه الخ ) أي أنه يصح تصرفه بعين ما للسيد وفى الذمة ( قواء ولم يتعرض لإذنه له فى الشراء ) أى ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له مالاً يصرفه على نفسه فينفد منه فى الصرف وأن لايدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الإذن له فى السفر ( قوله وشراء المبعض الخ ) لو اشترى لنفسه بإذن سيده في نوبة السيد أوحيثلا مهايأة فهل يلزمه الآنوفاء الثن مما ملكه ببعضه الحرأولا لأنحكمه كمتمحض الرق في نوبة سيده أو حيث لا مهايأة فلا يلزمه الوفاء إلا بعد العتق كما في متمحض الرق؟ فيه نظر ، وأجاب مر بالثاني ، وسيأتي نظيره في الإقرار اه سم على حج . وقضيته أنه يطالب حالا إذا كان بينهما مهايأة واشترى فى نوبته ، وعليه فقد يفرق بيته وبين ما إذا لزم ذمته دين برضا مستحقه حيث لايطالب إلا بعد عتى الكل على ما اعتمده مر بأن تمحض الرق مانع الآن فاستديم بعد عتق البعض ، بخلاف حرية البعض هذا فإنه لا يتعين معها إلحاقه

فى الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال (قوله ولم تمكنه مراجعة الحاكم) قيد فى المسئلتين كما هو ظاهر ، بل الذى فى كلام الأذرعى إنما هى جعلها قيدا فى الأولى فقط (قوله وكذا لو بعثه فى شغل النح) ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى مراجعة الحاكم فليراجع (قوله ولم يتعرض لإذنه فى الشراء) أى فيشترى ماتمس الحاجة إليه

بغير إذن وإن قصد نفسه فيا يظهر ، وقد علم مما مر اشتراط الأهلية في المأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لوكان حرا وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه مزية على الحر ، ولاينافي ذلك قول الأذرعي لم أجده في الحاوى في مظانه ، ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذنه لعبده الفاسق و المبذر ممنوعة . نعم إن دعت حاجة مما مر لم يشترط ذلك لجوازه لاسفيه . لايقال : قضية مامر من كونه استخداما عدم اشتراط رشده . لأنا نقول : ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله (ويسترده) أي ما اشتر اه من غير إذن (البائع) أي له طلب رده (سواء كان) فيه حذف همزة التسوية وهو جائز ، وقد قرئ سواء عليهم أنذرتهم - بحذفها (فيه العبد أو) وضعها موضع أم في نحو هذا جائز ، كما حكاه الجوهري وغيره يد (سيده) أو غيرهما لبقائه على ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا (فإن تلف) أي المبيع (في بده) أي العبد وباثعه رشيد (تعلق الضمان بذمته)

بالرقيق لأهليته للملك حال العقد حيث كان في نوبته ( قوله فيما يظهر ) خلافًا لحج حيث قال : وشراء المبعض في نو بته صحيح ، وكذا في غيرها إن قصد نفسه على الأوجه ( قوله وقد علم مما مر ) أي في قوله الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا الخ ( قوله لجوازه السفيه ) هل يجرى مثل ذلك في الصبيّ إذا دعت الضرورة إليه أم لا ؟ فيه نظر ولا يبعد الأول ويحتمل الثاني ، ويفرق بينهما بأن السفيه صحيح العبارة ، ومن ثم صح قبوله للنكاح بإذن وليه بخلاف الصبي ( قوله رعاية لمصاحة معامله ) وقضيته أنه لايشترط رشده في شرائه نفسه من سيده والأوجه اشتراطه وإن كان عقد عناقة لأنه يعطى حكم البيع في أكثر أحكامه اه حج ( قوله ولا ينافي ذلك ) أي اشتراط الأهلية عن المــاوردى قول الأذرعي النخ ، ولعل وجه عدم المنافاة احتمال أن يكون المــاوردى ذكره في غير الحاوى أو ذكره فيه في غير مظانه لمناسبة (قوله أي له طاب رده) أي لا أنه واجب عليه (قوله كما حكاه الجوهري) ولا يقدح فى الحواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره، لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لاطريق إلى العلم بالسهو ، إذ غاية ما وقع اصاحب القاموس أو غيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ماحكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود واحتمال اطلاع الجوهري على مالم يطلعوا عليه ، ولذا استند الجلال المجلى إلى كلام الجوهري هذا في دفع الاعتراض على عبارة المنهّاج في باب الردة ولم يلتفت للحكم بسهورة فيه مع اطلاعه عليه لمـا ذكر ، بل لو فرض مشافهة العرب لصاحب القاموس أو غيره بامتناع ما حكاه الجوهرى لم يازمه سهوه فيه لجواز أنه اطلع عليه من لغة غير المشافهين فتدبر اه سم على حج ( قوله استرد أيضا ) لو رده المشترى على العبد فهل يبرأ لأنه هو الذي دفعه أم لابد من رده على سيده لأنه لم يأذن له فيه ؟ فيه نظر ، والذي يظهرأنه إنكان تحت يد العبد بإذنالسيد برئ برده له.وإنكان تحت يده بغير إذن سيده فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب ( قوله وباثعه رشيد ) أي فإن كان سفيها : أي مثلاً تعلق برقبته اله سم على حج ( قوله تعلق الضهان بذمته ) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمن وإن فرط كما ذكره الشَّارح في باب الوديعة ، ولعل الفرق بينه وبين ماهنا حيث تعلق الضان بذهته أنه النزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به ، بحلافه ثم إذا

<sup>(</sup>قوله ولا ينافى ذلك) يعنى نسبة هذا الشرط للماوردى أفيا مر: أى لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ (قوله ودعواه أنالعقل يبعد عدم صحة إذنه لعبده الفاسق والمبذر) أى حيث بلغا كذلك، وغرض الأذرعي من هذا تعقب كلام الماوردي في نحو الصبي والمجنون و يمنعه فيمن بلغ فاسقا أو مبذرا.

ولو رآه معه سيده وأقره فيتبع به بعد العتنى لا قبله لثبوته برضا برضا صاحبه من غير إذن السيد ، إذ القاعدة أن مالزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب تعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده ، ولا يلزمه الاكتساب مالم يعص به كما يأتى نظيره فى المفلس أو بغير إذن السيد تعلق بذمته فقط (أو) تلف (فى يد السيد فللبائع تضمينه) أى السيد لوضع يده عليه بغير حق (وله مطالبة العبد) أيضا لما مر لكن إنما يطالب العبد ( بعد العتق) بلحميعه لا لبعضه فيا يظهر أخذا مما يأتى فى الإقرار لتعلقه بذمته لا قبله ، ولو قبضه السيد وتلف فى يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا (واقتراضه) وغيره من سائر تصرفاته الممالية (كشرائه) فى جميع مامر (وإن أذن) بالبناء الممفعول إذ هو قسيم إن لم يوثن (له فى التجارة) من السيد أو من يقوم مقامه (تصرف) بالإجماع وإن لم يدفع له مالا كأن قال انجر فى ذمتك فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم مافضل بيده كالذى دفعه له السيد ، وإذا أذن له سيده لزمه أن لايتصرف إلا (بحسب الإذن) بفتح السين : أى بقدره لأن كالذى دفعه له السيد ، وإذا أذن له سيده لزمه أن لايتصرف إلا (بحسب الإذن) بفتح السين : أى بقدره لأن تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه ، ولا يشترط قبول الرقيق (فإن أذن له فى نوع) أو زمن أو محل مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه ، ولا يشترط قبول الرقيق (فإن أذن له فى نوع) أو زمن أو محل (لم يتجاوزه) كالوكيل وعامل القراض ولأنه قد يحسن أن يتجر فى شىء دون شىء . نعم يستغيد بالإذن له

لا التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ ( قوله ولو رآه ) غاية ( قوله فيتبع به بعد العتق ) وفارق ماهنا ضهان السيد بإقراره له على ماالتقطه كرايأتي بتفصيله في بابه لأن المسالك ثم لما لم يأذن كان السيدمقصرا بسكوته عليه اه حج. وقضية فرقه ضمان السيد ماغصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه، ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأنَّ المغصوب منه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد ، فحيث أهمله ولم ينتزعه من العبدكانكأنه رضا بوضع العبد يده عليه فأشبه مالوأذن له ( قُولُه ولا يلزمه ) أي العبد ( قوله وله مطالبة العبد ) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه لأن قرار الضهان علىمن تلفت العين تحتُّ يده أو لا ؟ فيه نظر ، وقياس مايأتى من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه مالزمه بسبب التجارة لايرجع على سيده أنه هنا كذلك ، وقد يفرق بأن المأذُّون له لما كان تصرفه بْإِذِن السيد ونشأ منه الدين نزل ذلك منزلة المنفعة التي استحقها قبل إعتاقه كأن أجره مدة ثم أعتقه فإن الأجرة لسيده بعد الإعتاق ولا يرجع بها عليه العبد ، بخلاف ماهنا فإن تصرفه ليس ناشثا عن إذن السيد ولا علقة له به ، فنزل مايغرمه بعد العتق منزلة غرم الأجنبي ، وهو يرجع على من تلفت العين في يده ( قوله بعد العتق لحميعه ) خلافا لحج وشيخ الإسلام ، والأقرب ماقاله حج لأن أمتناع عطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك ، فحيث ملك مايقدر به على الوفاء ولو لبعض ماعليه فلا وجه للمنع ، على أن التأخير قد يؤدى إلى تفويته الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف مابيده قبل العتق ( قوله كان للبائع مطالبة السيد أيضا ) أى كما يطالب العبد والغير ( قوله واقتراضه وغيره ) تتميم لما ذكره المصنف هنا ، وإلا فهذا علم من قولهالسابق.إنما اقتصر عليه لكون الكلامِ فيه الخ ( قوله وإن لم يدفع ) غاية ( قوله ثم مافضل بيده ) أى بعد توفية الأثمان ( قوله كالذي دفعه له السيد) أي فيتصرف فيه بحسب الإذن إذ أذن له وإلا امتنع (قوله لم يتجاوزه) أي وعليه فلو

<sup>(</sup>قواه وإن لم يدفع له مالا النخ) عبارة العلامة حج : وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اتجر فى ذمتك انتهت . فهى غاية ما فى المتن ، وأما قول الشارح فله البيع والشراء النخ فهو بعض مسئلة ساقها العلامة المذكور بعد ذلك فى سوادة أخرى بقوله ولو قال له اتجر بجاهك جاز له البيع والشراء ولو فى الذمة إلى قوله كالذى دفعه له السيد ، ولعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح ، وإلا فما فيه على هذا الوجه غير صحيح لمما يأتى أنه لايبيع نسيئة إلا بالإذن

في التجارة ماهو من ثوابعها كنشر وطي ورد بعيب ومخاصمة في العهدة الناشئة عن المعاملة ، أما مخاصمة الخاصب والسارق ونحوهما فلا كما صرح به الرافعي في عامل القراض ، وهذا مثله فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان كما أفادته إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا ، ولو أعطاه ألفا وقال له اتجر فيه فله الشراء بعين الألف وبقدره في ذمته ولا يزيد ، فإن اشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه البائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الحيار إن لم يوفه السيد ، فإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو الألف قبل القبض ، فلو عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر بلا إذن جديد ؟ وجهان أصحهما نعم ، ولو قال اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشترى بأكثر من الألف (وليس له) في الإذن في التجارة (النكاح) كما في عكسه إذ اسم كل منهما لايتناول الآخر (ولا يؤجر نفسه) لأن الإذن لايتناول إيجارها كما لايتناول بيعها ، كما في عكسه إذ اسم كل منهما لايتناول الآخر (ولا يؤجر نفسه) لأن الإذن لايتناول إيجارها كما لايتناول بيعها ، فإن أذن له فيه جاز . نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان المأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ، وله أن يؤجر ملل التجارة من ثياب ورقيق وغيرهما ، وليس له يؤجر نفسه من غيره فيا فيه عهدة كبيع إلا بإذن لاكقبول نكاح (ولا يأذن لعبده ) أضافه إليه المواز تصرفه فيه ( في التوكل عن غيره فيا فيه عهدة كبيع إلا بإذن لاكقبول نكاح (ولا يأذن لعبده ) أضافه إليه المواز تصرفه فيه ( في

نوى نفسه بما أذن له فيه السيد فهل يبطل لصرفه العقد عما أذن له فيه أو يصح لسيده وتلغو نيته نفسه ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني لأن اللفظوافق ما أمر به وهو لايملك عزله نفسه ، ومجرد النيَّة لايصلح للصرف والعقود تصان عن الإلغاء ما أمكن ( قوله في العهدة) أي العلقة الناشئة الخ(قوله ونحوهما ) أي كل متعد فلا ، أي فلا تجوز ( قوله كما صرح به الرافعي ) ويعلم السيد وجوبا بذلك ، فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كلُّ منهما كان المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع ( قوله وقال له اتجر ٰ) أي أو اشتر به أو بهذا فيما يظهر فيتخير كما لوقال الموكل لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه لآيتعين عليه الشراء بالعين ، والفرق أن هذا يحملٌ على أن المراد بذله في الثمن فخير الذلك ، بخلاف اشتر بالعين فإنه صريح في عدم الشراء في الذمة فتعين وهذا كله حيث لم يقبل بعينه ، فإن قال ذلك تعين الشراء بالعين ( قوله ولا يزيد الَّخ ) أى إلا إن قال اجعله رأس مال كما سيأتى ﴿ قُولُه فلُو عاد الألف ﴾ أى ولو ببدله كأن اطلع فيا اشتراه بالألف على عيب فرده على البائع ووجد الثمن تالفا ، فإذا أخذ بدله من البائع تصرف فيه ( قوله ولو قال اجعله ) أى الألف ( قوله كما في عكسه ) وهو إذنه له فى النكاح ( قوله ولا يؤجر نفسه ) هو بالفتح والضم عميرة : أى بفتح الياء مع ضم الجيم وكسرها وبضم الياء مع كسر الجيم ، وهذا ضبط للفعل في حد ذاته وإلا فالرسم يمنع من فتح الياء لأنَّ صورته على الفتح هكذا يأجر وما هذا مرسوم بالواو ، وعبارة المصباح : أجره الله أجرا من بابى ضرب وقتل ، وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه ، وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث آه وهي صريحة في ذلك ( قوله فإن أذن له ) أي في إجارة نفسه أو بيعها ﴿ قُولُهُ كَانَ لِلمَّادُونَ لِهِ ﴾ أي في التجارة فلا يناني أن الفرض أنه مأذون له في النكاح ﴿ قُولُه وله أن يؤجر مال التجارة ﴾ أى من غير إذن سيده وأبيح له ذلك وإن لم يكن من مسمى التجارة ، لأن الظاهر من حال السيد حيث

<sup>(</sup>قوله كما أفادته إن المنح) يعنى أنها أفادت ما علم مما ذكر وهوصمة الإذنوان لم ينص له على نوع ولا غيره ، وعبارة التحفة : وأفهمت إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صمة الإذن وإن لم يعين له نوعا ولا غيره انتهت ( قوله بسبب نكاح المنح ) أى مثلا ( قوله لا كقول نكاح ) محترز قوله فيا فيه عهدة : أى أن الذي يتوقف على الإذن مافيه عهدة لاغيره كقبول لكاح ، فلو أتى بالكاف كما قلت لكان واضحا ، ثم رأيته بالكاف في بعض

التجارة) بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له فى ذلك فإن أذن له فيه جاز ، وينعزل الثانى بعزل السيد له وإن لم ينتزعه من يد الأول ، هذا كله فى التصرف العام ، فإن أذن المأذون لعبد التجارة فى تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالى وابن المقرى ، وإن اقتضى كلام البغوى المنع لأنه يصدر عن رأيه ، ولأنه لاغنى له عن ذلك وفى منعه منه تضييق عليه ( ولا يتصدق) ومثله سائر التبرعات من هبة وعارية وغيرهما ولو بشىء من قوته فيا يظهر: نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز ، ولا ينفق على نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد فيا يظهر ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن مراجعة السيد فيا يظهر ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه ولا يسافر بمالها إلا بإذن . نعم يجوز له الشراء نسيئة ولا يمكن من عزل نفسة

أذن له أن غرضه الربح سواء كان بالتجارة أو بغيرها فجازله ذلك تعويلا على القرينة (قوله بعزل السيدله) أي للثاني وهل ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله ، أو لاينعزل لأنه بإذنه له بعد إذن السيد له في الإذن صار الثاني مستقلا؟ فيه نظر ، والأقرب الأول (قوله فإن أذن) أي من غير إذن سيده (قوله لاغني له ) أي للأوِّل ( قوله ومثله سائر التبرعات ) قال الشيخ عميرة من التبرّع إطعام من يخدمه ويعينه في الأسفار اه سم على ونهج . أقول : قد يمنع أن هذا من التبرّع حيث جرت العادة به ، وينزل علم السيد بذلك منز لة الإذن فيه ، ويكون مايصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه ، سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفي التبرّع على من يعينه لم يفعل ( قوله ولو بشي من قوته ) أي ولوكان قتر على نفسه فلو خالف وتبرّع ضمن المتبرع عليه ذلك لسيده وإنكان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله فى قدر مايغرمه ( قولُه جاز ) أي وخصوصا التافه الذي لايعود منه نفع على السيدكلقمة فضلت عن حاجته ، و بتي ما لو قال له تبرع هل يجوز له التبرّع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى للشك فيما زَاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد ، فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز ( أوله ولا ينفق على نفسه من مالها ) و هل له الإنفاق على عبيد التجارة من مالها ؟ قال سم على عب : ينبغي أن يكونوا مثله ، ونقل عن شيخنا الزيادي بهامش أنه ينفق عليهم لأنهم من جملة مال التجارة وفيه تنمية لها ، والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي لمـا علل به ( قوله فيراجع الحاكم ) هل يكنى في ذلك مرة واحدة أو لابد" من تعدد المراجعة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأوّل لمـا في الثاني من المشقة ، وينبغي فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في القدر اللائق به فليس للسيد مطالبة العبد بشيء، ثم إذا أذنَّ الحاكم فينبغي أن يقدر للحبد مايليق به عادة ، ثم إن فضل مما قدره شيء وجب على العبد حفظه السيد وإن احتاج إلى زيادة على ماقدره راجع فيها القاضي (قوله بخلاف ما إذا شق ) أي عرفا ، ومنه غرامة شيء وإن قل فيشتري ماتمس حاجته إليه لا ماز اد عليه ( قوله ولا يبيع نسيئة ) نعم له الشراء نسيئة كما يأتي ، قال سم على حج : هل له الرهن حينئذ اه . والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد تتلف تحت يد المرتهن (قوله ولا بدون ثمن المثل) ينبغي أن محله فيما لايتغابن به كالوكيل ، بل قد يقال مايتغابن به لايخرج به عن كونه ثمن المثل

النسخ (قوله ولا يسافر بمالها إلا بإذن) قد يقال هذا يناقض قوله السابق والبلدان من قوله فإن لم ينص له على شيء الخ ، إذ من لازم هذا التعميم خصوصا مع لفظ الجمع السفر ، وقد يجاب بمنع التلازم إذ قد ينفك الإذن في السفر عن إطلاق الإذن في البلدان عن الإذن في السفر في عن إطلاق البلدان عن الإذن في السفر في أنه يجوز له التصرف في الممال في أي بلد وجده فيه من غير أن يسافر هو به ، أو يقال : إن مامر في صحة التصرف

لأن المغلب فى الإذن له الاستخدام دون التوكيل ولا من شراء من يعتق على سيده بغير إذَّنه ويعتق حيث لأ دين وكذا إن كان والسيد موسر كالمرهون ولا يقترض ولا يوكل أجنبيا (ولا يعامل سيده) ولا مأذون السيد ببيع أو غيره لأن تصرفه له بخلاف المكاتب (ولا ينعزل بإباقه) لأنه معصية لاتوجب الحجر، وله التصرف فى البلد الذى أبق إليه حيث لم يخص الإذن بغيره فإن عاد لمحل الطاعة تصرف جزما، ولو باعه أو أعتقه انعزل، وفى معنى ذلك كل مايزيل الملك كهبة ووقف، وفى كتابته وجهان جزم فى الأنوار بأنها حجر، وبحث الشيخ أن إجارته كذلك (ولا يصير) الرقيق (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) إذ لاينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشترى على الأظهر فى النهاية، قاله ابن الرفعة: أي لأن علم المشترى بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه فى بيع المال الذى اشتراه معه،

( قوله لأن المغلب في الإذن الخ ) ومن هذا يعلم أنه لايرتد برده ( قوله ويعتق ) أى فيما لو أذن له السيد ( قوله حيث لادين ) أي على العبد المأذون ( قوله ولا يوكل أجنبيا ) وعليه فما جرت العادة بدُّفعه للدلال ليطوف به على من يشترى فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به ، فإذا استقرّ ثمنه على شيء باشر العبد عقده . قال في الروض وشرحه كالوكيل لايوكل بخلافالمكاتب فإنه يتصرف لنفسه اه . فانظر هل يستثني من منع التوكيل التوكيل فيما عجز عنه أو لايليق به كما أن الوكيل المنظر به كذاك، ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح الوجيز صرّح بأنَّ له التوكيل فيها عجز عنه ، وأن في مختصر النهاية أن الأصح أنه يوكل في آحاد التصرفات اه سم على منهج . وقوله في آحاد التصرفات قضية ما نقله عن عنتصر النهاية أن آحاد التصرفات لاتتوقف على عجز ومتتضى تنظيرهم له بالوكيل خلافه (قوله لأن تصرفه) مقتضاه أن السيد لو كان وكيلا عن غيره جازت معاملته ، ولعله غير مراد لأن السيد إذًا كان وكيلا لايبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل لأنه كما لو باع لنفسه ، وكذا شراوه منه لأنه لايشترى لموكله من مال نفسه ( قوله بخلاف المكاتب ) أي كة به صيحة أو فاسدة كما في المهذيب ، وهو ظاهر إطلاق الشارح كشيخ الإسلام ، وعبارة شيخنا العلامة الشوبرى على المنهج صريحة في ذلك حيث قال قوله بخلاف المكاتب : أيكتابة صيحة . أما فاسد الكتابة فلا يعامل سيده كما صرّح به ابن المقرى فى روضه فى بابها . قال : وهذا يخالف مانقله فى الروضة عن الإمام والغزالي من أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة ، وقد راجعت كلام التهذيب فرأيته إنما فرَّعه على ضعيفٌ ، فالأقوى قول الإمام الغزالى : أى من أن له أن يعامل المكاتب كتابة فاسدة أه . وصحح. في الحاشية ما نقله في الروضة عن التهذيب فهوالمعتمد ( قوله ولا ينعزل بإباقه ) وبني ١٠ او جن أو أعمى عليه تم أَفَاقَ هَلَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِذِنَ جَدِيدُ أُمَّ لَا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأنه استخدام لاتوكيل وتردد فيه سم على منهج ( قوله وَله التصرُّف في البلد الذي أبق إليه ) هل يتقيد ذلك بما إذا تساوى نقداهما أم لا ؟ فيه نظر ، والْأقرب أنه يتصرف فيها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض كما في عامل القراض، وإذا اشترى شيئا يزيد ثمنه في محل الشراء على ثمنه في محل الإذن لم يجز إلا إذا غلب على ظنه حصول ربح فيه كأن كان يتيسر بيعه في محل الشراء بزيادة على ما اشتراه به (قوله لم يخص) أى السيد (قوله وفي معنى ذلك) أى قوله ولو باعه النخ ( قوله جزم في الأنوار بأنها حجر ) هذا هو المعتمد (قوله وبحث الشيخ أن إجارته كذلك) هذا هوالمعتمد ، وظَّاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو أجره يوما لايتصرَّف بعده إلا بإذنَّ من السيد ولا مانع منه (قوله قاله ابن الرفعة ) جرى عليه حج (قوله لأن علم المشترى الخ) التعليل بهذا صريح فيا قاله حج من أن لا في الجواز وعدمه ، وما هنا في جواز الانتقال به فتأمل

ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرَّع على رأى مرجوح ، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه (ويقبل إقراره) أى المأذون (بديون المعاملة) ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء ويؤدى مما يأتى ، وأعاد هذه فى الإقرار لفرورة تقسيم ، ويقبل ممن أحاطت به الديون فى شيء بيده أنه عارية ، وتحلّ ديونه الموجلة عليه بموته كما تحل الديون على الحرّ بموته (ومن عرف رق عبد) أى شخص إذ مراده بالعبد الإنسان كما هو مفهوم لغة ، وكان حكمة ذكره لهذا الإشارة إلى عدم الاكتفاء بقرينة كونه على زى العبيد وتصرفاتهم ، ومن ثم كان الأصح جواز معاملة من لم يعرف رشده وسنهه إلا الغريب فيجوز جزما الحاجة (لم يعامله) أى لم يجز له معاملته لأن الأصل عدم الإذن (حتى يعلم الإذن) أى يظنه (بسماع سيده أو بينة) والمراد بها إخبار عدلين ولو معاملته لأن الأصل عدم الإذن (حتى يعلم الإذن) أى يظنه (بسماع سيده أو بينة) والمراد بها إخبار عدلين ولو ويحث جميع ذلك السبكي وتبعه غيره وهو واضح لأن المدار هنا على الظن وقد وجد ومن ثم لم يبعد الاكتفاء بفاست اعتقد صدقه (أو شيوع بين الناس) حفظا لماله ولا يشترط وصوله لحد الاستفاضة الآتى فى الشهادات فيا يظهر اعتقد صدقه (أو شيوع بين الناس) حفظا لماله ولا يشترط وصوله لحد الاستفاضة الآتى فى الشهادات فيا يظهر فكذا الشيوع ، وكون الشارع نزل الشهادة منزلة اليتين محله فى شهادة عند الحاكم لا فى مجرد الإخبار المكنى به فكذا الشيوع ، وكون الشارع نزل الشهادة منزلة اليتين محله فى شهادة عند الحاكم لا فى مجرد الإخبار المكنى به هذا ، ولمن عامله عدم تسليم المال له حتى يثبت الإذن وإن صدقه فيه كالوكيل (ولا يكنى قول للعبد) فى جواز

الصورة أنه عالم بأنه المأذون له ( قوله على رأى مرجوح ) أى فلا بد من إذن جديد من المشترى ( قوله ويقبل ممن أحاطت به ) أى من غير يمين وذلك فى الظاهر ، أما فى الباطن فيحرم عليه ذلك ( قوله وتحل ديونه ) أى المأذون له ( قوله من لم يعرف ) أى ولو كان على صورة الأرقاء ( قوله أى يظنه ) حمل البعلم على الظن نظرا للغالب فى الأسباب المجوزة لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن ، والأولى أن يقول : أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل مالو سمع الإذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن ، وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ فى حقيقته ، ومجازه ومن استعماله فى معنى مجازى يعم العلم والظن كإدراك هذا وكأنه عدل إليه عن تعبير المحرر بالمعرفة لأنهما وإن كانا متساويين لغة لكن شاع استعمال العلم فى الإدراك الراجح ومن ثم أطلقوا على الفقه علما مع أنه عبارة عن ظنون المجتهدين ( قوله بسماع سيده ) أى فلو أنكر السيد الإذن فهل يمكني المعادل أن يتيم عليه رجلا و مرأتين بالإذن أم لابد من رجلين ؟ بسماع سيده ) أى فلو أنكر السيد الإذن فهل يمكني المعادل أن يتيم عليه رجلا و مرأتين بالإذن أم لابد من رجلين ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن المقصود من البينة إثبات الإذن لا المال ( قوله بل الأوجه الاكتفاء بواحد ) أى فيه جواز معاملته لا فى ثبوته عند القاضى ( قوله اعتقد صدقه ) مفهومه أن مجرد الظن لايكنى ، والظاهر أن غير مراد الرجحان صدقه عنده ( قوله ولن عامله عدم تسليم الخ ) أى يجوز له عدم الخ ، وظاهره أنه لافرق فى ذلك مراد الرجحان صدقه عنده ( قوله ولن عامله عدم تسليم الخ ) أى يجوز له عدم الخ ، وظاهره أنه لافرق فى ذلك

(قواله ورد ما الوالد النح) في هذا الرد نظر لأن البيع إنما يصير به المأذون محجورا في أموال البائع كما هو ظاهر وصاحب هذا الفرع ياتزم ذلك ، والملحظ في المسئلة إنما هو أن علم المشترى بما ذكر منزل منزلة الإذن ، فلو رده بأنه مبنى على أن المسكوت إذن لكان واضحا (قوله أى شخص) مراده دفع الدور عن المتن الذي أورده عليه الشهاب حج بقوله فيه دور لتوقف علم الرق على علم كونه عبدا وعكسه اهرولك أن تقول: لادور لأنه لايلزم من كونه عبدا في نفس الأمر أن يعلم رقه ، فالمراد بقوله عبد: أي في نفس الأمر ثم إنه قد يعرف رقه وقد لا ، فهذا الحكم فيمن عرف رقه ، ثم رأيت الشهاب سم أجاب بمعنى ذلك ثم ذكر أنه لايتوهم هذا دور ، وإنما الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل فراجعه (قوله حفظا لماله) في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا نظر إذ لايلزم الإنسان

معاملته (أنا مأذون لى) وإن ظننا صدقه لأنه متهم خلافا لبعضهم مع أنه لايد له ، وبه فارق الاكتفاء بقول مريد تصرف وكلنى فلان فيه بل ولو لم يقل شيئا بناء على ظاهر الحال أن له يدا . وأما قوله حجر على سيدى فيكنى فى عدم صحة معاملته وإن كذبه سيده لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره وتكذيب الآذن لا يستلزم الإذن له . نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشي وكقوله ذلك سباع الإذن له منه فلا يفيد إنكار القن مع ذلك . قال الشيخ : بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت وهو حسن ، ولا تسمع دعوى قن على سيده أنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر شيئا ، فإن اشترى فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه ، فإذا حلف فللقن أن يدعى على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيطالبه البائع بثمنه ( فإن باع مأذون له ) في التجارة ( وقبض الثن فتلف في يده ) أو غيرها أخرى رجاء أن يقر فيطالبه البائع بثمنه ( فإن باع مأذون له ) في التجارة ( وقبض الثن فتلف في يده ) أو غيرها مساو لقول المحرر ببدله : أي لمن على أنه في نسخ كذلك لكن المحكى عن خطه الأول وليس بسهو خلافا لمن زعمه مساو لقول المحرر ببدله : أي لمن على أنه في نسخ كذلك لكن المحكى عن خطه الأول وليس بسهو خلافا لمن زعمه مساو لقول المحرر ببدله : أي لمن على أنه في نسخ كذلك لكن الحكى عن خطه الأول وليس بسهو خلافا لمن زعمه

بين أن يعلم الإذن بسماع سيده النح وهو ظاهر ( قوله وإن ظننا صدقه ) فإن اعتقده فقياس مامر جواز معاملته و تردد فيه سم على منهج ( قوله لأنه متهم ) وبهذا يفرق بينه وبين قبول خبر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن الفاسق ليس متهما فى إخباره (قوله وبه ) أى بكونه لابد له ( قوله وأنا باق ) أى على الإذن ( قوله وكقوله ) أى السيد ( قوله وكقوله ) أى السيد ( قوله وكقوله ) أى أذنت الخ ( قوله وهو حسن ) معتمد ( قوله ولا تسمع دعوى قن ) .

[فرع] اشترى العبد شيئا وغبن البائع فيه فادعى أن العبدغير ، أذون له فى التصرف و ادعى العبد الإذن و صدقه السيد على ذلك فهل يصدق البائع أم لا ؟ فيه نظر ، فيحتمل أن يقال بالأوّل لأن الأصل عدم الإذن ، وتصديق السيد له الآن لايفيد لجواز أنه لم يكن أذن له فيبطل تصرّف العبد وما وقع باطلا لاينقلب صحيجا ، ويحتمل أن يقال بالثانى و هو الظاهر لأن إقدام البائع على معاملة العبد ظاهر فى اعترافه بأنه مأذون له ، فإن من عرف رق عبد لا يعامله بالإذن ، وعلى هذا فهو على القاعدة من تصديق مدعى الصحة .

[ فرع ] لو أذن السيد لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر للسوم ففعل ثم تلف في يد العبد فني تجريد العباب أن الضان يتعلق بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل منهما ، فالذي يتعلق بالسيد يأخذه حالا والذي يتعلق بالعبد يكون في ذمته وعن الإمام الأقيس أنه لايتعلق بذمة السيد اه . وجزم في العباب بالأول وارتضاه مر قال : لآنه لايقصر عما لو استام بوكيل اه سم على منهج : أي وصرحوا فيه بأن كلا منهما يضمن المستام (قوله فله) أي للبائع تحليفه : أي السيد (قوله مرة أخرى) أي غير تحليف البائع (قوله رجاء أن يقر) أي فلو لم يقر فالمن باق

حفظ ماله (قوله وكقوله ذلك ساع الإذن له منه النخ) كأن الشيخ رحمه الله تعالى فهم أن الإشارة فى قول الزركشى وإن أنكر الرقيق ذلك راجعة إلى الإذن حتى أخذ منه ماذكر ، والظاهر أنها راجعة إلى البقاء المفهوم من باق ، ومن ثم عقبه الشهاب حج بقوله بخلاف مجرد إنكاره الإذن اه . وحينئذ فلا يظهر وجه لما ذكره الشيخ استدراكا عليهم ، إذكلامهم فى اعتاد قول العبد فى الحجر أعم من أن يكون الآذن علم بالساع من السيد أو غيره إذ لاتناقض بين دعوى الإذن وطرو الحجر ، وكأنه إنما لم يلتنمت إلى دعواه مع قول السيد فى مسئلة الزركشي لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الإذن الجديد فتأمل وراجع (قوله فإن اشترى فطلب البائع ثمنه الخ) أى والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه

(على العبد) لأنه المباشر للعقد فالعهدة متعلقة به حتى يؤدى مما يأتى ، وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضًا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو (وله) أى للمشترى (مطالبة السيد أيضًا) ولو كان بيد العبد وفاء لأن العقد له فكأنه البائع والقابض ، ومحل ذلك فى البيعالصحيح إذ الإذن لايتناول الفاسد ، فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لابكسبه صرح به البغوى ( وقيل لا ) لأنه بالإذن صار كالمستقل (وقيل إنكان في يد العبد وفاء فلا) لحصول الغرض بما في يده ، ومحل الخلاف حيث لم يأخذ منه المـال وإلا طواب جزمًا ( ولو اشترى) المأذون (سلعة ) شراء صحيحًا ( فني مطالبة السيد بثمنه، هذا الحلاف ) للمعانى المذكورة ، والأصح مطالبته لما مر ومطالبته ليوُّدي مما في يد الرقيق إنكان لا من غيره ككسبه بعد الحجر عليه لا لتعلقه بذمته ، إذ لايلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل أن التمريب يط لب بنفتمته قريبه والموسر بإطعام المضطرّ مع عدم ثبوتهما في ذمتهما ، فإن لم يكن بيده شيء فلاحمال أدائه عنه لأن له به علقة وإن لم يلزم ذمته ، فإن أدى برئ القن وإلا فلا ، وقد لايطالب بأن أعطاه مالا ليتجر فيه فاشترى في ذمته ثم تلف ذلك المال قبل. تسليمه للبائع بل يتخير إن لم يوده السيد لانقطاع العلقة هنا بتلف مادفعه السيد ولم يخلفه شيء من كسب المأذون ، ولقائل أن يتول : هذا إنما يتأتى إن أريد بمطالبة السيد إلزامه بما يطالب به . أما إذا كان المراد العرض عليه لاحتمال أن يؤدى عن العبد لمـا بينهما من العلقة فلا مانع من ذلك ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) لوجوبه برضا مستحقه كالصداق (ولا بنمة سيده) ولو باعه أو أعتقه لأنه هو المباشر للعقد ، وتقدم الجمع آنفا بين هذا ومطالبته فزعم غير واحد أن هذا تناقض مردود ، وجواب الشارح عنه بأنه يوُّدى مما يكتسبُه العبدُ بعد أداء ما في يده مفرع علىٰ رأى مرجوح . نعم إن حمل على كسب قبل الحجر كان صحيح! ( بل يؤدى •ن مال التجارة ) الحاصلة قبل الحجر ربحا ورأس مال لأقتضاء الإذن والعرف ذلك ( وكذا من كسبه ) الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده ( بالاصطياد ونحوه في الأصح ) لتعلقه به كما يتعلق به المهر وروَّن النكاح ، ثم ما بتي بعد الأداء في ذمة الرقيق يومُخذ منه بعد

بذمة البهد (قوله وللمستحق مطالبته) أى العبد بعد العتق حيث لم يكن دفع له قبل العتق من كسبه (قوله ومحل ذلك) أى مطالبة السيد (قوله كغير المأذون) وكذا المأذون فى المهجيح حيث تعاطى العقد الفاسدكما يفهم بالأولى ، وينبغى فيا لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لايرى صحة ذلك أن العبرة بقصد السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه .

[ فائدة ] لوكان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له فى البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأنه لايجوز امتثال أمره إلا فى الأمر الجائز، وهذا ممنوع منه (قوله وإلا طولب ) أى السيد (قوله للما مر ) أى من قوله لأن العقد له (قوله فإن لم يكن بيده ) أى العبد شىء وليس له فى هذه الحالة رفعه المحاكم (قوله وقد لايطالب ) أى السيد وهو المعتمد (قوله وتقدم الجمع ) أى فى قوله ومطالبته ليودى مما فى يد الرقيق المخ

<sup>(</sup>قوله ولم يخلفه شيء من كسب المأذون) أى لأنه لاتعلق له بها هنا (قوله الهرع على رأى مرجوح) فيه نظر لأنه لاذكر للحجر في كلام الشارح ، فالصورة أنه لم يقع حجر ، واعلم أن الظاهر أن قول الشارح الجلال بعد أداء ما فى يده القوله يؤدى لا بقوله يكتسبه لأنه يخرج الكسب الحاصل قبل أداء ما فى يده ولا وجه له ، وحينتذ فهو قد أشار بهذه البعدية إلى أنه يقدم فى الأداء أولا ما فى يده ان مال التجارة ولايؤدى ان أكسابه إلا إن عجزت أموال التجارة ، وكأن الشارح هنا توهم أنه ظرف ليكتسبه فتوهم اعنه ما ذكره ان تفريعه على المرجوح

عتقه كما مر ، والثانى لا كسائر أموال السيد ، وذكر فى الجواهر أنه لو باع السيد العبد قبل وفاء الدين وقلنا بالأصبح أن دينه يتعلق بكسبه تخير المشترى واعترض بأن الأصبح أن دينه لايتعلق بكسبه بعد البيع فلا خيار ، وفيها لو أقر المأذون أنه أخد من سيده ألفا المتجارة أو ثبت ببينة وعليه ديون ومات فالسيد كأحد الفرماء يقاسمهم اه . وفيه نظر ، بل الوجه أنه لا يحصل السيد إلا مافضل الأنه المفرط (ولا يملك العبد) أى التن كله بسائر أنواحه ماعدا المكاتب (ولو بتمليك سيده) أو غيره (فى الأظهر) لأنه ليس أهلا الملك إذ هو مملوك فأشبه البهيمة لقوله تعالى مملوكا لايقدر على شيء وكا لا يملك بالإرث وإضافة الملك له في خبر الصحيحين لا من باع عبدا وله مال فماله المبائم إلا أن يشترطه المبتاع ، للاختصاص لا المملك وإلا لنافاه جعله لسيده ، والثانى وهوالقديم يملك لظاهر ماه ر، وعليه فهو ملك ضعيف يملك السيد انتراعه منه ولا يجب فيه الزكاة ، وليس العبد التصرف فيه بغير إذن السيد ، وصارز بالسيد عن الأجنبي فلا يملك بتمليكه جزما ، قاله الرافعي في الكلام على الموقوف عليه ، وفي الظهار واحترز بالسيد عن الأجنبي فلا يملك بتمليكه جزما ، قاله الرافعي في الكلام على الموقوف عليه ، وفي الظهار في تكفير العبد بالصوم وأجرى فيه الماوردى الحلاف . نعم لو قبل الرقيق هية أووصية من غير إذن صبح ، ولو يحبى السيد عن القبول لأنه اكتساب لايعقب عوضا كالاحتطاب ، ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا السيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا السيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ، ونظيره قبول الولى لموليه ذلك .

(قوله كما مر) أى على ماهر ومنه أنه لابد من إعتاقه جميعه (قوله وقلنا بالأصح) ضعيف (قوله فلا خيار ) هذا هو المعتمد (قوله وذيها) أى الجواهر (قوله وعليه ديون) أى بسبب التجارة (قوله ومات) أى العبد (قوله بل الوبجه) هذا هو المعتمد (قوله بسائر أنواعه) دخل فيه المدبر والمكاتب وأم الولد، ويشكل على ذلك ماذكره بعضهم من أن القن هو الرقيق الذى لم يتعلق به سبب العتق على مامر عن تهذيب الأمهاء، والجواب أن المشارح استعمل التمن في مطلق الرقيق تجوزًا وإن لم يوافق اللغة ولاكلام الفتهاء على مامرأوّل الباب (قوله للاختصاص) متعلق بإضافة .

مع أنه لايفيد ذلك وإن التزمنا تعلقه بيكتسبه كما لايخفى (قوله نعم لو قبل الرقيق هبة البخ) انظر ماوجه هذا الاستدراك وما موقعه .

## كتاب السلم

ويقال له السلف ، سمى سلما لتسليم رأس المال فى المجلس وسلفا لتقديمه . والأصل فيه قبل الإجماع إلا ماشذ به ابن المسيب آية الدين فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين « من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على العن ، فكما جاز أن يكون حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ، ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضياع قد يحتاجون لما ينفقونه على مصالحها فيستسلفون على المغلق ، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز الملك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ، ومعنى الحبر : من أسلم فى مكيل فليكن معلوما ، أو موزون فليكن معلوما ا، أو إلى أجل فليكن معلوما الأأنه ومعروف فى الذمة ) بلفظ السلم كما سيعلم من كلامه وحصره فى الذمة ) بلفظ السلم كما سيعلم من كلامه

كتاب السلم

أى كتاب بيان حقيقته وأحكامه (قوله ويقال له السلف) أى لغة ، وهذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة (قوله سيمى ) أى هذا العقد (قوله لتسليم رأس الحال ) أى لاشتراط تسليم ذلك في المجلس لصحة العقد (قوله لتقديمه ) أى لتقديم عقده على استيفاء المسلم فيه غالبًا ، ومن غير الغالب مالو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا فى مجلس العتد (قوله إلا ماشذ ) انظر الذى شد به هل هو عدم جواز السلم أو نجوازه معتبر على وجه محالف لما عليه الأثمة فيه نظر ، والظاهر الأول فليراسج (قوله وخبر الصحيحين ) عبارة حج : والحبر الصحيحين «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم » الخ ، ومثله فى شرح الروض فلعلما معلوم ) الواو معنى أو ، إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن ، وسيأتى مايصرح به فى قوله ومعنى الحبر الخ (قوله معلوم) الواو بمعنى أو ، إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن ، وسيأتى مايصرح به فى قوله ومعنى الحبر الخ (قوله في أبحل أجل معلوم) هذا آخر الحديث (قوله كالشفق) أى الذى يلى وقت العقد وكذا يقال فى الفجر أخذا بما يأتى المناف في الموزون وفى الحال أو بالمون أي الثمن (قوله أو وسط السنة ) ويحمل على آخر جزء من النصف فيا لو قال إلى العيد أو جمادى والمواد تكامل طلوعيهما (قوله أو وسط السنة ) ويحمل على آخر جزء من النصف فيا لو قال إلى العيد أو جمادى والمواد تكامل طلوعيهما (قوله أو وسط السنة ) ويحمل على آخر بعزء من النصف لا أنه حصره ) وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم فى غير المكيل والموزون وفى الحال اه (قوله بيع شىء) لا أنه حصره ) وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم فى غير المكيل والموزون وفى الحال اه (قوله بيع شىء) الفطن دون غيره (قوله موصوف) قال المحلى بالحر : أى فوصوف صفة لموصوف محذوف : أى شىء موصوف فى الذمة ، فلو قرئ بالرفع كان بمعنى بيع موصوف فى الذمة والذمة ، فلو قرئ بالرفع كان بمعنى بيع موصوف فى الذمة والذمة ، فلو قرئ بالرفع كان بمعنى بيع موصوف فى الذمة والمند والمناه في الملم كذلك لانالبيع لا يصحوف فى الذمة ، فلو قرئ بالرفع كان بمعنى بيع موصوف فى الذمة والمند المناه المناه كورن كلان بمعنى بيع موصوف فى الذمة والمناه المناه المناه المناه كورن كلان بمعنى بيع موصوف فى الذمة المناه المناه المناه المناه كورن كلان بمعنى بيع موصوف فى الذمة المناه المن

كتاب السلم

(قوله كالشفق) أى كمغيبه كما هو ظاهر إذ هو الذى ينضبط ، ومن ثم ينبغى أن يكون المراد الأحمر وقوله كالشفق الخ ليس من الحديث فكان ينبغى له حذفه لأن له محلا يخصه كما سيأتى أو يمثل للكيل والوزن أيضا (قوله فكما جاز أن يكون حالا ومؤجلا الخ) المناسب لتفريعه الآتى أن يقول : فكما جاز أن يكون حالا ومؤجلا الخ) المناسب لتفريعه الآتى أن يقول : فكما جاز أن يكون معينا وفي الذمة الخ ،

ولهذا قال الشارح هذه خاصته المتفق عليها، قيل ليس لنا عقد يختص بصيغة واحدة إلا هذا والنكاح وعرف بغير ذلك مما هو غير مانع ، ويوخذ من كون السلم بيعا أنه لايصح إسلام الكافر فى الرقيق المسلم ، وهو الأصح كما فى المجموع ، وإن صحح المداوردى صحته وتبعه السبكى ، ومثل الرقيق المسلم المرتدكما مر فى باب البيع (يشترط له) ليصح (مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها كما قاله الشارح مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة لامطلقا وإلا لافتضى اشتراط روئية المسلم فيه والصيغة فلا يرد صحة سلم الأعمى دون شرائه (أمور) سبعة أخرى اختص بها

لايصح وصفه بكونه فى الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف مبيعه أو ماتعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه (قوله المتفتى عليها ) دفع به مايقال إن التعريف بما ذكر ليس مانعا لشموله بيع موصوف فى الذمة بلفظ البيع فإن التعريف صادق عليه مع أنه ليس بسلم (قوله قيل) أى قال بعضهم ، وليس الغرض تضعيفه (قوله بصيغة واحدة) ولا يخرج عن ذلك انعقاده بالغز والله السلم كالسلم لأنهما المرادفهما يعدان واحدة ، وكذلك انعقاده بالغز ويج كالنكاح لايخر جهما عن كونهما صيغة واحدة لمرادفهما حج بالمعنى (قوله لايصح إسلام الكافر فى الرقيق) ومثل ذلك كل ما يمتنع تملك الكافر أه كالمصحف وكتب العلم والسلم من الحربى فى السلاح (قوله فى الرقيق) ومفهومه أن المسلم عند الكافر أو لا . أقول : وذلك لندرة دخول العبد المسلم فى ملك الكافر فأشبه السلم فيا يعز وجوده ، ولا يرد مالو كان فى ملكه مسلم لأن ما فى الذمة لا ينحصر فيه ولا بجب دفعه عما فيها و يجوز تلفه قبل التسلم فلا يحصل مالو كان فى ملكه مسلم لأن ما فى الذمة لا ينحصر فيه ولا بجب دفعه عما فيها و يجوز تلفه قبل التسلم فلا يحصل به المقصود (قوله ومثل الرقيق المسلم المرتد) أى فلا يصح إسلام الكافر فيه لبقاء علقة الإسلام فيه (قوله لا مطلقا) يو خذه ما نقله الشيخ عميرة عن السبكى حيث قال : وينبغى أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور فى يؤخذ ما نقله الشيخ عميرة عن السبكى حيث قال : وينبغى أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور فى يؤخذ مما نقله الشيخ عميرة عن السبكى حيث قال : وينبغى أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور فى

لأن السلم ليس من لازمه التأجيل كماسيأتي (قونه ولهذا قال الشارح هذه) أى ما في المتن وإلا فحا أجاب به الشارح الحلال غيرما أشار إليه الشارح هذا وإما بأن ما في المن تعريف له بالخاصة التقييد بلفظ السلم لعامه من كلامه الآتي وهو الذي سلكه الشارح هنا وإما بأن ما في المن تعريف له بالخاصة المتفق عليه المه وهو الذي سلكه الشارح هنا وإما بأن ما في المن تعريف له بالخاصة المتفق عليه المه وهو الذي سلكه الشارح الحلال وقد أوضح كلامه الشهاب حج في تحفته ، وحينتذ فعني كلام الشارح هنا أنه لابد من التقييد بلفظ السلم : أي أو السلف فما اقتصر عليه المصنف تعريف له بالخاصة المتفق عايها كما ذكره الشارح الجلال (قوله مشيرا به إلى أن الكلام فيا وره على الذمة الخ) أقول في كون الشارح الجلال المارم المن المراط الروية فليس في كل بيع ما يشمل الركن ، فيفيد أن أركانه أركان البيع كما أن شروطه شروط البيع ، وأما اشتراط الروية فليس في كل بيع ما مايشمل الركن ، فيفيد أن أركانه أركان البيع كما أن شروطه شروط البيع ، وأما اشتراط الروية فليس في كل بيع وهذا هو المراد هنا لأنه في الذمة فلا استثناء ، وإن ذهب إليه الشهاب حج فقد أشار إلى رده الشهاب م ، ثم رأيت الشيخ عميرة صرح بأن مراد الشارح الجلال ماذكرته (قوله والصيغة ) لايناسب ماقدمه لأن الصيغة ركن الاشرط ، ومراده أن الصيغة وإن توقفت عليها الصحة هنا وهناك إلا أنها هنا غيرها هناك (قوله فلا يرد صحة سلم الروية ، ويؤيده ماقدمه من صحة سلم الأعمى انهزي ، وقيل المراد شروط البيع في الذمة فلا يحتاج لاستثناء الروية ، ويؤيده ماقدمه من صحة سلم الأعمى انتهت الروية ، وقيل المراد شروط البيع في الذمة فلا يحتاج لاستثناء الروية ، ويؤيده ماقدمه من صحة سلم الأعمى انتهت الموادة من المسلم والعلم ، وأما ما مافيه من المهنه من المنه من الماما من المناه من المنه من المنه من الماما من المنه من أن الماما من المنه من الشمار المنه من المنه المنه من المنه من المنه من المنه من المنه المنه من المنه من المنه من المنه المنه المنه المنه المنه المنه من المنه المنه

ظلفا عقد لها هذا الكتاب (أحدها تسليم وأس المال) وهو الثمن (في الهبلس) الذي وقع العقد به قبل التفرق منه أو لزومه لما مر من أن لزومه كالتفرق ، إذ لو تأخير اكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة ، ولأن في السلم غورا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ، ولا بد من حلول رأس المال كما قاله القاضى أبو الطيب كالصرف ، ولا يغنى عنه شرط تسليمه في المجلس ، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيا لم يقبض وفيا يقابله من المسلم فيه وصح في الأنوار وإن جزم السبكي بحلافه ، ولو شيئين فتلف أحدهما قبل القبض فيو خذمنه ثبوت الحيار ، وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي بحلافه ، ولو اختلف أحدهما قبل القبض فيو خذمنه ثبوت الحيار ، وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي بحلافه ، ولو اختلفا فقال المسلم أقبضتك بعد التفرق و قال المسلم إليه قبله ولا بينة صدق مدعى الصحة كما علم مما مر ، فإن أقاما بينتين قلمت بينة المسلم إليه لأسلم فيه المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، وأقهم كلامه أنه في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، وأقهم كلامه أنه في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، وأقهم كلامه أنه في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، وأقهم كلامه أنه في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، وأقهم كلامه أنه وقال أسلمت إليك المائة التي في ذمة ك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم وهو كذلك ( فاو أطلق ) رأس المال

آلحد اه أنه دفع بذلك ما يقال هذه الأمور المعتبرة بعضها ركن وبعضها شرط ، ووجه الدفع أنه أشار إلى أن المراد .. بالشروط ماتتوقف عليه الصحة ركناكان أو غيره ، ويصرح به قول الشارح الآتي في الشرط الثاني فمراده بالشرط مالابد منه فيشمل الركن كما هنا (قوله أحدها تسليم رأس المال) المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا الباب . وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى ، ويحمل ما هنا على ما إذ غلب على ظنه عدم الرضا بالقبض سواء كان السام حالا أومومجلا رملي اه شيخنا زيادي . وقوله بقبض رأس المال : أي إذا كان معينا ، أما إذا كان في اللُّمة فلا مالم يعين في المجلس ، فإن عين فيه جاز الاستبداد بقبضه لكن ينافيه قولاالمصنف بعد فلو أطلق ثم عين وسلم فى المجلس جاز فإن مفهومه أنه لو لم يسلم ولكن استقل المسلم إليه بقبضه لم يجز، ويوميد الأول قاعدة أن الواقع في عبلس العقدكالواقع في نفسه ( قوله قبل التفرق ) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر ﴿ قُولُهُ أَوْ ٱلزُّمَاهُ ﴾ أي أو أحدهما ( قوله بطل العقد) أي سواء حصل القبض بعد فلك في المجلس أم لا ( قوله فيوخذ منه ثبوت الحيار ) ظاهره أنه لكل من المسلم والمسلم إليه وهو خيارعيب فيكون فوريا ، لكن في سم على حج مانصه : أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الحميع اله فليحرر وليراجع . أقول : قول سم قريب ، وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ماقبضه صدق لآنه الغارم ، وإن أجاز وتنازعا في قدر ماقبضه فينبغي تصديق المسلم إليه لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم ، وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا و إنما الخلاف فيما قبضه منه ( قوله فإن أقاما بينتين ) أى على ماقالاه ( قوله وأفهم كلامه الخ ) لعل وجهه أن مافىالذَّمة لايتعين إلابقبض صحيح ولا يتأتى ذلك فيه مادام فى الذمة ( قوله الَّتِي فى ذمتك مثلا ) وخرج به مَالُوكَانَ له تحتيده وديعة فأسلمه إياها فإنه يصبح ويحصل قبضها بمضى زمن يمكن فيه الوصول إليها إن كانت

التغصيل هنا فقدار زائد على أصل الشرط ، على أن التفصيل بعينه يجرى فى البيع الذم كما لايخنى ( قوله ولو اختلفا فقال المسلم أقبضتك بعد التفرق المخ ) وظاهر أنه لو انعكس الأمرصدق المسلم وقدمت بهنته لما ذكر من تعليلهما ( قوله قدمت بينة للسلم إليه )كان الأولى الإضهار ( قوله والأخرى مستصحبة ) أى لحالة عدم القبض عن تعيينه فى العقد كأسلمت إليك دينارا فى ذمتى فى كذا (ثم عين وسلم فى المجلس) قبل التخاير (جاز) أى حل العقد وصح لأن المجلس حريم العقد فله حكمه (ولو أحال المسلم به) السلم إليه على ثالث له عليه دين أو عكسه فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتى فى بابها (و) إذا (قبضه المحتال) وهو المسلم إليه فى الصورة الأولى (فلا يجوز) أى لا يحل ولا يصح إذ المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لاعن جهة المسلم ، ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه له وسلمه فى المجلس صح ، بخلاف مالو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه لأن الإنسان فى إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره ، لكن المسلم إليه حينئذ وكيل المسلم فى القبض فيأخذه منه ثم يرد "ه كما تقرر ، ولا يصح قبضه من نفسه خلافا اللقفال ، وقول الشارح : ويو خذ من ذلك صحة العقد فى التسليم قبل التفرق على خلاف ماتقدم فى إحالة المسلم ، معناه أنه أمر المسلم إليه المسلم إليه المسلم بالتسلم بالتسلم إلى المحتال . نعم لو أسلم وديعة الموديع جاز من غير إقباض لأنها كانت ملكا له

غائبة كما يأتى فىكلامه ( قوله كأسلمت إليك دينارا فى ذمتى ) ليس بقيد بل يكنى أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما فىالذمة ( قوله أى حل العقد وصح ) غرضه به تبعا للمحلى التورك على المصنف فى تعبيره بالجواز لأن الكلام فىالصحة وعدمها لا فى الجواز وعدمه ( قوله فله حكمه ) ويشترط فى رأس المـال الذى فى الذمة بيان وصفه وعدده مالم يكن من نقد البلد الذي مر في البيع تنزيله عليه فلا يحتاج لبيان نحو عدده النح اله حج : وكتب عليه سم قوله وعدده يتأمل ما المراد بهذا الكلامفإن ظاهره في غاية الإشكال اه . أقول : ووجهه أن النقود إنما يتميز بعضها عن بعض بالجنس أو النوع أو الصفة ، والعدد لادخل له في تميز بعض النقود عن بعض اللهم إلا أن يقال : يجوز أن يقع الاصطلاح عند قوم على الاسم الفلاني كناية عن عدد محصوص كاستعمال الدراهم في عشرة مثلا فيكفى ذكرها مطلقة عن بيان العدُّد وفيه مافيَّه ، ثم رأيت كلام الشارح الآتى : ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد الخ ، وهو صريح في أنه لابد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة ( قوله و لوأحال المسلم به) أي رأس المال ( قوله أو عكسه ) أي بأن أحال المسلم إليه ثالثا على المسلم ( قوله بكل تقدير ) قال في شرح الروض : لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به ، وعليه فهي منتفية في رأس مال السلم اهسم (قوله في الصورة الأولى) هي قوله ولو أحال المسلم به المسلم إليه على الث الخ (قوله نص عليه ) أي على القبض في المجلس ( قوله بإذنه له ) أي بإذن جديد فلا يكني ما تضمنته الحوالة اله سم على منهج ( قوله بخلاف ما لوأمره) أي بعد الحوالة (قوله فيأخذه ) أي المسلم منه أي المسلم إليه (قوله نعم لو أسلم وديعة) ومثل الوديعة غيرها مما هوملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل والمغصوب حيث جعله رأس مال سلم لمن يقدر على انتزاعه وقبضه في المجلس ، بخلاف ما إذا لم يقدر مالكه على انتزاعه ولا المسلم إليه فلا يجوز مجعله رأس مالسام كما لايجوز بيعه ، فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ماكان معتقداً فيه أو أخذه منه من هو أُقُوى منه و دفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح لأن ما وقع باطلاً لاينقلب صحيحًا ( قوله لأنها كانت الخ )

<sup>(</sup> قوله ويو نخذ من ذلك ) لم يتقدم مرجع الإشارة فى كلامه، والحاصل أن الشارح الجلال نقل عن الشيخين أن المسلم اليه لو أحال ثالثا على المسلم فتفرفا قبل التسليم بطل العقد، ثم قال: ويو نخذ من ذلك: أى من قولهما قبل التسليم صحة العقد المنح ، ثم فزق بينه وبين ما فى المنن بما مر فى تعليله، وقد مر أن الحوالة باطلة فى هذه أيضا فيكون قبض المحتد المحتال بطريق الوكالة عن المسلم إليه ، ولعل هذا هو الذى أشار إليه الشارح بقوله معناه النح ، ثم رأيت المسئلة المحتال بطريق الوكالة عن المسلم إليه ، ولعل هذا هو الذى أشار إليه الشارح بقوله معناه النح ، ثم رأيت المسئلة المحتاج - ٤

قبل السلم بخلاف ماذكر (ولوقبضه) المسلم إليه (وأودعه المسلم)وهما بالمجلس (جاز) ولو رده إليه قرضا أو عن دين جازأيضا على المعتمد من تناقض فيه لأن تصرف أحد المتعاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر، ولأن صحته تقتضى إسقاط ماثبت له من الحيار ، أما معه فيصح ويكون ذلك إجازة منهما ، ولو أعتقه المسلم إليه قبل قبضه أوكان ممن يعتق عليه فإن قبضه قبل التفرق بانت صحته ونفوذ العتق وإلا بان بطلانهما (ويجوز كونه) أى رأس المال (منفعة) معلومة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا كأسلمت إليك منفعة هذا أو منفعة نفسي سنة أوخدمتي شهرا أو تعليمي سورة كذا في كذا ، كما صرح به الروياني ولم يطلع عليه الأسنوى فبحثه (وتقبض بقبض العين) الحاضرة ومضى زمن يمكن فيه الوصول للغائبة وتخليتها في المجلس لأن القبض فيه بذلك ، إذ القبض الحقيق المعين عند راكتني بهذا لأنه الممكن في قبض المنفعة ، وما استثنى من ذلك أن الحر" لو سلم نفسه ثم أخرجها من التسليم لما تعذر اكتنى بهذا لأنه الممكن في قبض المنفعة ، وما استثنى من ذلك أن الحر" لو سلم نفسه ثم أخرجها من التسليم

وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيا لو قال أسلمت إليك المسائة التى فى ذمتك فإن المسائة ثم لايملكها المسلم الم بالقبض لأن مافى الذمة لايملك إلا بذلك ( قوله قبل السلم ) أى وهى لكونها فى يد المسلم إليه يكفى فى قبضها مضى زمن يمكن فيه الوصول إليها ( قوله ولأن ) الأولى حذف الواو ، ثم رأيته كذلك فى نسخة صحيحة ( قوله موفى زمن يمكن فيه الوصول إليها ( قوله ولأن ) الأولى حذف الواو ، ثم رأيته كذلك فى نسخة صحيحة ( قوله المواقعة و أى رأس المسال ( قوله بانت صحته) والفرق بين هذا و بين ما تقدم فى البيع حيث جعل الإعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكتفى فيه بالقبض الحكمى ( قوله ويجوز كونه الخ ) قال المحلى : وهذه المسألة مذكورة فى الشرح ساقطة من الروضة اه . أقول : أشار به إلى أن الصنف تناقض كلامه حيث أسقطها ثم ، فأشعر بأن ذلك لعدم تأتى القبض الحقيقي فيها لايصح جعلها رأس مال ملم ، وحكمة إسقاطها من الروضة أن فيها فأشعر بأن ذلك لعدم تأتى القبض الحقيقي فيها لايصح جعلها رأس مال ملم ، وحكمة إسقاطها من الروضة أن فيها يعتبر فيا يمكن فيه وهذا لمسالم يمكن فيه ذلك اكتنى فيه بقبض محله و بماهنا يقيد ما فى المنسر ( قوله أو منفعة نفسى) يعتبر فيا يمكن فيه وهذا لمسالم يمكن فيه ذلك اكتنى فيه بقبض محله و بماهنا يقيد ما فى الذمة ( قوله كما صرح به ) أى والأخيرة ( قوله وتعليض العين ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغى انفساخ السلم فيا يقابل الباقى لنبن عدم حصول القبض فيه كما كو تلفت الدار المؤجرة قبل المدة فليحرر اه سم على منهج ( قوله وتحليم في الجلس ) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لانعتبر التخلية بالفعل ، والظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم فى مباحث القبض ماحر رناه ثم وإن عطف على مفى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل اه سم على حج . والمراد

مفصلة فى الروض وشرحه طبق ماذكرته فلا بد فى الصحة من أمر المسلم إليه كما ذكر ، فقوله معناه فى الحقيقة تقييد لكلام الجلال (قوله لآن صحته ) أى مع الغير (قوله تقتضى إسقاط ماثبت له ) أى للآخر (قوله فى كذا ) منصب على جميع المسائل قبله ، وكان ينبغى تأخيره عن قوله كما صرح به الرؤيانى الخ (قوله ومضى زمن الخ) أى وإنكانت غاثبة ببلد بعيد كما هو ظاهر ، فلو تفرقا قبل مضى زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد (قوله وتخليبها ) معطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره (قوله فى المجلس) متعلق بكل من مضى وتخليبها كما نبه عليه الشهاب سم (قوله إذ القبض الحقيقي الخ ) تعليل للمتن (قوله وما استثنى من ذلك ) عبارة التحفة : وزعم الأسنوى الخ فانظر ماوجه تعبير الشارح بالاستثناء ، وانظر هل الصورة أنه أخرج نفسه فى المجلس أو بعده ، وظاهر أن له إخراج نفسه فى المجلس لعدم اللزوم ، فحل الكلام إذا أخرج نفسه بعد التفرق

بطل لأنه لايدخل تحت اليد مردود إذ لا يمكنه إخراج نفسه كما في الإجارة (وإذا فسخ) السلم (بسبب يقتضيه) كانقطاع المسلم فيه الآتي (ورأس المال باق) لم يتعلق به حق ثالث وإن تعيب (استرده بعينه) ولو معينا في المخلس فقط لأن المعين فيه كالمعين في العقد (وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأنه لم يتناول عينه ، وأجاب عنه الأول بما مر" . أما إذا كان تالفا فإنه يسترد بدله من مثل في المثلي وقيمة في المتقوّم ، ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد ، فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالتمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته (وروية رأس المال) المثلي في سلم حال أو مؤجل (تكني عن معوفة قدره في الأظهر) كالثمن ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف كما لا أثر له ثم لأن صاحب اليد مصد ق في قدره لكونه غارما ، ولو علماه قبل تفرقهما صح جزما إذ علة القول بالبطلان هنا غير راجعة لحلل في العقد للعلم به تخمينا برويته بل فيا بعده وهو الجهل به عند الرجوع لو تلف ، وبالعلم به قبل التفرق زال ذلك المحذور ، وبهذا يتبين أن استشكاله بأن ما وقع مجهولا لاينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كبعتك بما باع به فلان فرسه فعلماه قبل يتبين أن استشكاله بأن ما وقع مجهولا لاينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كبعتك بما باع به فلان فرسه فعلماه قبل التفرق غير ولاق لما نحن فيه لأن البطلان هنا لحلل في العقد وهو جهلهما به ون كل وجه عنده فلم ينقلب صحيحا لعلمهما به بعد . أما المتقوم الذي انضبطت صفاته بالروية فتكني فيه الروية جزما:وقيل على الحلاف ، ويفرق لعلمهما به بعد . أما المتقوم الذي انضبطت صفاته بالروية فتكني فيه الروية جزما:وقيل على الحلاف ، ويفرق

تخايتها من أمتعة غير المسلم إليه ( قوله كما في الإجارة ) ويتجه في رأس الممال أنه لايشترط فيه عدم عزّة الوجود ب ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لاغرر هنا لأنه إن أقبضه في المجلس صح وإلا فلا بخلافه ثم ، ثم رأيتهم صرحوا بذلك اله حج . أقول : ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه ( قوله لم يتعلق به حق ثالث ) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه بعد البيع ، فإن عاد إليه بعد ذلك رده لأنه كان لم يزل ملكه عنه ( قو له السترده ) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإنَّ المشترى يأخَّذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عَقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين ، ، فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح في باب الحيار ، وعبارته بعد قول المصنف : ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته ، نصها : أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواءكان معينا في العقد أم عُما في الذَّه في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أوكله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجاناً اه . ثم ظاهر قوله فاه الرجوع في عينه أنه يخبر بين ذلك وبين العدول إلى بدله ، وظاهر قول الصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك ، فإن كان المراد ماذكر من أنه يتخير ثم ، ويجبر هنا أمكن توجيهه بأنه ثم لم يتسبب في رجوعه له لأن فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى فسخ البيع وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه ( قوله بعينه ) أي ولوحجر على المسلم إليه ( قوله المثلي ) قيد به لأن فىالمنقوم طريقين كما يأتى ﴿ قُولُهُ وَقَيْمَةً فَى المُتَقَوَّمُ ﴾ قال حج : وظاهر أنه يأتى لهنا جميع مامر فى الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف اه : أى ومنه يعلم أن المعتبر فى قيمة المتقوّم قيمته يوم التلف ( قوله وصفته ) مراده بها مايشمل جنسه ونوعه ( قوله وبهذا ) أى بما ذكر من أن علة البطلان ليست لحلل فى العقد ( قوله بما باع به فلان فرسه) أى فإنه باطل ( قوله لما نحن فيه ) أى من أنهما لوعلماه قبل تفرقهما صح جزما ( قوله لأن البطلان هنا ) أى فيما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه ( قوله أما المتقوّم ) محترز قوله المثلي ، وقضية قوله الذي انضبطت صفاته أن الذي لاتنضبط صفاته لاتكنى رؤيته ، وهو خلاف ماتقدم في البيع من الاكتفاء برؤية العوض المعين وإن جهل جنسه أو صفته ، ثم رأيت في سم على حج مانصه : ثم إنه لم يبين محترز قوله الذي انضبطت الخ ، ولعله أنه بجرى فيه الخلاف. فإن على الأول بأن الضرر فيه أقل منه في المثلى ، ومقابل الأظهر لايكني بل لابد من معرفة قدره بالكيل في المكيل أو الوزن في الموزون ، وقول الشارح واللرع في المذروع رأى مرجوح إذ الأصح أنه ليس بمثلي لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا ندرى بما يرجع (الثانى ) من الشروط (كون المسلم فيه دينا ) كما علم من حدة السابق فمراده بالشرط مالا بد منه فيشمل الركن كما هنا لأن لفظ السلم موضوع له ( فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب ) أو دينارا في ذمتي ( في هذا العبد ) فقبل (فليسن بسلم ) قطعا لانتفاء الدينية ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظ ولفظ السلم يقتضى الدينية ، وقد يرجحون المعنى عند قوته كجعلهم الهبة ذات ثواب معلوم بيعا ، ولو أسلم إليه ماذكر في سكنى هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله الأسنوى والبلقيني وغيرهما ، ووجهه أن منفعة العقار لاتثبت في الذمة بخلاف غيره كما يعلم مما يأتى في الإجارة ( ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدنانير في ذمتي ( فقال بعتك انعقد بيعا ) عتبارا باللفظ وهو الأصح هنا كما صححه في الروضة ( وقيل سلما ) نظرا للمعنى ، واللفظ لايعارضه لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع ، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على مايتناوله ، وقد صحح هذا جمع متأخرون وأطالوا في الانتصار له ، وعلى الأول لابد من تعين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخوج عن بيع الدين بالدين ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه ، وعلى الثانى ينعكس الحكم ، وعمل الخلاف عنه الدين ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه ، وعلى الثانى ينعكس الحكم ، وعمل الخلاف عنه النفاء ذكر لفظ السلم بعده وإلاكان سلما بالاتفاق لمساواة اللفظ العنى حيثنا ( الثالث ) من الشروط ما تضمنه النفاء فكر لفظ السلم بعده وإلاكان سلما بالاتفاق لمساواة اللفظ العنى حيثنا ( الثالث ) من الشروط ما متضمنه المنه عليه ما تضمنه المنه عده والإكان سلما والاتفاق الساواة اللفظ العنى حيثنا ( الثالث ) من الشروط ما انتضمنه النفرة السلم بعده والإكان سلما والاتفاق الساواة اللفظ المعنى حيثنا ( النافر المعروز الاعتباض من الشروط ما انتضما المهدور المعروز الاعتباض من الشروع المعروز الاعتباض من الشروع المعروز الاعتباط الم

فيل بل هو البطلان لعدم روية معتبرة . قات : ممنوع لأن الروية المعتبرة في الصحة لايكون معها انضباط (قوله ولا ينعقد بيما ) أى وعليه فتى وضع يده عليه ضمنه ضمان الغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه ، لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ (قوله ذات ثواب معلوم بيعا ) قال حج : نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية كما اقتضته قاعدة ماكان صريحا في بابه لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه فيجاز كونه كناية في غيره أولا ، لأن موضوعه ينافي التعيين فلم يصح استعماله فيه ، وما في القاعدة محاه في غير ذلك كل عتمل : والثاني أقرب إلى كلامهم ولا ينافيه ما يأتي أواخر الفرع من صحة نية الصرف بالسلم لأنه لاتعيين ثم ينافي مقتضاه (قوله ولو أسلم إليه ماذكر ) أى ينافيه ما ألوب أو دينارا في ذمتي (قوله في منفعة نفسه ) أى المسلم إليه (قوله بغلاف غيره ) أى وما هنا منه ، وقد يتوقف في الفرق الملكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين ، والمعين بصفة كونه معينا لايثبت في اللمة في الجملة اغتفر ثبوت مينا لايثبت في اللمة في الجملة اغتفر ثبوت يغتفر صحة ثبوت منفعته في اللمة أو المحملة اغتفر ثبوت منفعته في اللمة في المنفعة يثبت في اللمة أصلا مع أنه يصح السلم في منفعته لما علمت وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا (قوله ويجوز الاعتياض عنه ) أى علمت وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا (قوله ويجوز الاعتياض عنه ) أى علمت وذلك لأن البدل الذي تعلمه ، ويشترط الفور بينه وبين اتقدمه من الصيغة (قوله والمائات من الشروط ماتضمنه العقد متدما للصيغة لا في مجلسه ، ويشترط الفور بينه وبين اتقدمه من الصيغة (قوله الثالث من الشروط ماتضمنه العقد متدما للصيغة لا في مجلسه ، ويشترط الفور بينه وبين واتقدمه من الصيغة (قوله الثالث من الشروط ماتضمنه العقد متدما للصيغة لا في مجلسه ، ويشترط الفور بينه وبين واتقدمه من الصيغة (قوله الثالث من الشروط ماتضمنه العقد من الصيغة الا في مجلسه ، ويشترط الفور بينه وبين واتقدمه من الصيغة (قوله الناك من الشروط ماتضمنه العمد المعبد المع أنه يصور المحدود المحدود

<sup>(</sup>قوله رأى مرجوح) لعل مقابل الأظهر من القائلين به والشارح أراد حكايته لاغير (قوله لأنه قد يتلف) علم مقابل الأظهر (قوله ذات أواب) حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبه (قوله على الأول لابد من تعيين رأس المال في الخاس) أى بخلاف قبضه فلا يشترط (قوله ويجوز الاعتياض عنه) سيأتى له في كتاب التفليس قبيل قول المصنف

قوله (المذهب أنه إذا أسلم) سلم حالا أومؤجلا وهما (بموضع لا يصلح للتسليم أو) سلما مؤجلا وهما بمحل (يصلح) لمه (و) لكن (لحمله) أى المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل) بفتح الحاء: أى مكان (التسليم) للمسلم فيه لتفاوت الأغزاض فيا يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن كان صالحا للتسليم والسلم حال أو مؤجل ولا مؤنة لحمل ذلك إليه (فلا) يشترط ماذكر ويتعين محل العقد للتسليم للعرف فيه فإن عين غيره تعين ، مخلاف المبيع المعين لأن السلم لما قبل التأجيل قبل شرطا يقتضى تأخير التسليم ، ولوخرج المعين للتسليم عن الصلاحية تعين أقرب محل صالح له ولو أبعد منه ولا أجرة له فيا يظهر لاقتضاء العقد له فهو من تتمة التسليم الواجب ، ولا يثبت للمسلم خيار ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال ولو لحلاص ضاءن وفك رهن خلافا للبلقيني ومن تبعه ، ولو المهدمت دار عينت للإرضاع المستأجر عليه ولم يتراضيا على محل غيرها فله النسخ كما أفتي به البلقيني ، ويفارق ما المناف فيه بأن المدار هنا على مايليق بحفظ المال والموث ، والغالب استواء المحلة فيهما ويشهد لذلك قولهم المراد بمحل العقد هنا محله لا نحصوص محله فيهما ، ولهذا فالوا لو قال تسلمه لى في بلد كذا وهي غير كبيرة كني إحضاره في أولها وإن بعد عن منزله أو في أي محل شئت منه صح مالم يتسع وثم على حفظ الأبدان وهو مختلف باحتلاف في أولها لو عينا دارا للرضاع تعينت ، ومقابل المذهب ستة طرق معلومة ، ومي اشترط التعيين فتركه لم الدور ، ولهذا لو عينا دارا للرضاع تعينت ، ومقابل المذهب ستة طرق معلومة ، ومي اشترط التعيين فتركه لم

قوله الخ) دفع به مايرد على المصنف من أن الإخبار بما ذكر لايستقيم ، إذ الشرط هو بيان محل التسليم لا قوله المذهب الخ ( قوله بخلاف المبيع المعين ) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ، ومنه ماتقدم من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشترى حيث يبطل العقد ( فوله عن الصلاحية ) أي سواءكان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما ، وهو ظاهر خلافا لمـا في العباب من التفرَّقة بين الحوف والحراب حيث قال : إن كان لحراب تعين أقرب موضع ، وإن كان لحوف فلا يجب على المسلم القبول فيه ولا على المسلم إليه النقل إلى غيره فيتخير المسلم ( قوله تعين أقرب محل ) بني مالو تساوى المحلان هل يراعي جانب المسلم أو المسلم إليه ؟ فيه نظر ، والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غيرترجيح لغيره عليه ( قوله ولا أجرة له ) أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص ، والمراد أجرة الزيادة في الأبعد والنقص في الأنقص اه سم على حج ( قوله فله النسخ ) أفاد أنه لأينفسخ بنفس الانهدام ، وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شيء ، وقضيته أيضا أنه لايشترط الفور في الفسخ ( قوله والغالب استواء المحلة ) أي الناحية ( قوله صح مالم يتسع) أي البلد ، وبقى مالو اختلف اعتقادهما هل العبرة بعقيدة المسلم أوالمسلم إليه ؟ فيه نظر ، والأقرب أن العبرة بعقيدة الحاكم المرفوع إليه ( قوله وثم ) راجع إلى قوله بأن المدار هنأ على مايليق بحفظ المــال ( قوله ستة طرق معلومة ) نصها كما في المحلى ، والمسئلة فيها نصان بالاشتراط وعدمه فقيل هما مطلقا وقبل هما في حالين قبل فى غير الصالح ومقابله ، وقيل فيا لحمله موانة ومقابله ، وقيل هما فى الصالح ويشترط فى غيره ، وقيل هما فيما لحمله مؤنة ولا يشترط في مقابله ، وقيل هما فيما ليس لحمله مؤنة ويشترط في مقابله . وقوله ستة طرق : أي غير المذكورة فى كلام المصنف فتصير الطرق سبعة . وقال سم على حج : والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا ، وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا ، وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل

ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه التصريح بعدم صحة الاعتياض عنه ، فما هنا محمول على الثمن كما نقله الشهاب سم عن والد الشارح ، والمسئلة فيها قولان (قوله والمؤن) معطوف على مايليق

يصح العقد ، وبما قررنا به كلام المصنف علم صحة قول ابن الرفعة إن محل قولهم السلم الحال يتعين فيه موضع العقد للتسليم مطلقا حيث كان صالحا له وإلاكأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر فالظاهر اشتراط التعيين سروع المعلقة عند المعلقة عند المعلقة الم كما هو ظاهر كلام الأئمة وإن توقف فيه بعضهم إذ هو ظاهر ، وجزم به غيره لأن من شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال ، وحينئذ فلا فرق بين الحال" والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا فى اشتراط التعيين ، ويُذل عليه كلام المــاور دى أيضا وقول الشارح تبعا لكثير والكلام فى السلم المُؤجل أمَّا الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم : أي إذا كان صالحا وإلا اشترط بما فيه من التفصيل ، وحينتذ فقد افترق الحال والمؤجل من بعض الوجوه وذَّلك كاف في صحة المفهوم (ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إنكان المسلم فيه موجودًا حينتُذ وإلا تعين كونه مؤجلًا (و) كونه (مؤجلًا ) بالإجماع فيه وقياسا أولويا في الحال لقلة الغرر فيه كما مر ، وإنما تعين التأجيل في الكتابة لأن الأجل إنما وجب فيها لانتفاء قدرة الرقيق ، والحلول ينافي ذلك ، وكون البيع يغني عنه لا سيما إذا كان فى الذمة لايقتضى منعه على أن العرف اطرد بالرخص فى مطلق السلم دون البيع (فإن أطلق) العقد عنَّ التصريح بهما فيه (انعقد حالاً) كالثمن في البيع (وقيل لاينعقد) لاقتضاء العرف التألجيل فيه فسكوته عنه بمنزلة التأجيل بمجهول ورد بمنع ذلك كما لايخني ( ويشترط ) في المؤجل ( العلم بالأجل) لمن يأتى ، فلو لم يكن معلومًا لم يصحُّ كإلى الحصاد أو الْميسرة أو فدوم الْحاج أو طلوع الشمس أو الشتاء ولم يريدا وقتهما المعين ، وكالل أول أو آخر رمضان لوقوعه على نصفه الأول أو الآخر كله على مانقلاه عن الأصحاب ، لكن قالا : قال الإمام والبغوى : يتبغى أن يصبح ويحمّل على الجزء الأول من كُل نصفَ كما فى النفر قال في الشرح الصغير : وهو الأقوى ، وقال السبكي : إنه الصحيح ، ونقله الأذرعي عمن ذكر وغيره عن نص الأم وقال : إنه الأصح نقلا ودليلا ، وقال الزركشي : إنه المُذَهب ، وما عزاه الشيخان الأصحاب تبعا فيه الإمام ، وقد سوَّى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرَّته وإلى هلاله وإلى أوله ، فإن قال إلى أول يوم من الشنهر حلّ بأول جزء من أول اليوم ، وكذا المـاوردى ، والمعتمد الجواز . قال السبكى : ما نقلاه عن

دون الحال ، وبهذا يعلم اجتياج كلام المحلى للتقييد مر اه (قوله و بما قررنا به كلام المصنف ) أى من قوله سلما حالا أو مو بهذا (قوله فلا فرق ) أى فى بيان محل التسليم (قوله وإلا اشترط ) أى مع ما الخ (قوله وإلا تعين كونه مو بجلا) ومعلوم أنه لابد فى المو بحل من ذكر الأجل فيشترط ذكره (قوله بالإجماع ) أى إجماع الأثمة (قوله فيه ) أى العقد (قوله كما لا يخى الكاف فيه وفى نظائره من قوله كما هو ظاهر بمعنى اللام : أى لما يخى من الدليل الظاهر (قوله لمن يأتى ) وهو العاقدان أوعدلان غيرهما (قوله أو الميسرة ) أى وقت يسار الناس عادة كالمصيف مئلا (قوله أو طلوع الشمس ) أى ظهور ضوئها ، ووجه عدم الصحة فيه أن الصوم قد يستره الغيم أو غيره (قوله ينبغى أن يصح ) معتمد (قوله ويحمل ) الحمل فى الشق الثانى (قوله على الجزء الأول ) عبارة سم على منهج . فرع : لو قال إلى أولرمضان أو آخره صح خلافا لما مشى عليه الروض . ونقله الشيخان عن الأصحاب فهم أول جزء من رمضان وآخر جزء منه فى الثانى مر اه . وسيأتى فى قوله أما على الراجح الخ (قوله وهو) أى ما المهمة والحمل (قوله تبعا فيه الإمام ) أى فى عزوه ذلك للأصحاب فلا ينافى ماتقدم من أن الإمام أى ماذكر من الصحة والحمل (قوله وقد سوى ) أى فى الصحة (قوله والمعتمد الجواز ) أى الذى تقدم نقله عن الإمام والبغوى قالا بالصحة (قوله وقد سوى ) أى فى الصحة (قوله والمعتمد الجواز ) أى الذى تقدم نقله عن الإمام والبغوى قالا بالصحة (قوله وقد سوى ) أى فى الصحة (قوله والمعتمد الجواز ) أى الذى تقدم نقله عن الإمام والبغوى قالا بالصحة (قوله وقد سوى ) أى فى الصحة (قوله والمعتمد الجواز ) أى الذى تقدم نقله عن الإمام

<sup>(</sup>قوله وإلا تعين كونه موجلا) بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل وإلا يبطل ( قوله تبعا فيه الإمام) أى فى عزوه للأصحاب وإلا فالإمام هى القائل بالصحة

الأصهاب لم أره إلا في طريقة الخراسانيين ، وقال ابن النقيب: سيأتي في الإجارةوالكتابة الجزم بمقالة الإمام اله . وما ذكراه آخرا بعد الصحة من حمله على الجزء الأول من كل نصف رأى مرجوح في آخره . أما على الراجع فيحمل على آخر جزء منه ، ولو قال في رمضان لم يصبح لأنه جعل جميعه ظرفا فكأنهما قالا : يحلُّ في جزء من أجزائه وهو مجهول ، وإنما جاز ذلك في الطلاق لأنه لمـا قبل التعليق بالمجهول كقدوم زيد قبله بالعام ثم تعلق بأوله لصدق اللفظ به فوجب وقوعه فيه لكونه قضية الوضع والعرف لا لتعينه ، ولهذا لو علق بتكليمها لزيد في يوم الجمعة وقع بتكليمها له أثناء يومهاولم يتقيد بأوله ، وأما السلم فلما لم يقبل التأجيل بالمجهول لم يقبله بالعام وإنما قبله بنحو العيد لأنه وضع لكل من الأول والثانى بعينه ، فدلالته على كل منهما أقوى من دلالة الظرف على أزمنته لأنه لم يوضع لكل منهما بعينه بل لزمن مبهم منها ( فإن عين ) العاقدان ( شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز ) لأنها معلومة مضبوطة ، ويصح التأقيت بالنيروز ، وهو نزول الشمس برج الميزان ، والمهرجان بكسرِ الميم وقت نزولها برج الحمل ، وعيد الكفار كفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفها المسلمون ولو عداين منهم أو المتعاقدان بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها لعدم اعباد قولهم ، نعم إنكانوا عددا كثيرا يمنع تواطوهم على الكذب جاز كما قاله ابنالصباغ لحصول العلم بقولهم واكتنى هنا بمعرفة العاقدينالأجلأومعرفة عدلينولم يكتف بذلك في صفات المسلم فيه كما سيأتى ، لأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وثم إلى المعقود عليه فجاز أن يُحتمل هنا مالايحتمل هناك ( و إن أطلق ) الشهر ( حمل على الهلال ) و هو مابين الهلالين و إن اطرد عرفهم بذلك إذ هو عرف الشرع هذا إن عقد أوَّله ﴿ فَإِنَ اتْكُسُو شَهُو ﴾ بأن وقع العقد في أثنائه وكان التأجيل بشهور ﴿ حسب الباق ﴾ بعد الأولُّ المنكسر ﴿ بِالْأَهْلَةُ وَتَمْمُ الْأُولُ ثَلَاثَيْنَ ﴾ مما بعدها ، ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد . نعم لو عقدا في يوم أو ليلة آخر الشهراكتني بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ، ولا يتم الأوَّل مما بعدها لأنَّها مضت عربية كوامل ، هذا إن نقص الشهر الأخير ، وإلا لم يشترط انسلاخه بل يتمم منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه حينئذ (والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع والفطر (ويحمل على الأوّل) من ذلك لتحقق

والبغوى (قوله رأى مرجوح فى آخره) أى وهو حمله على الجزء الأول من النصف الثانى فيا لو قال إلى آخر رمضان (قوله بالعام) قضيته أن شمول اليوم لجميع أجزائه من العموم وليس كذلك بل هو من التعليق المبهم ، فإن العام هرما استغرق الصالح له من الأفراد لا من الأجزاء ، فوصفه بالعموم تجوز وكأن علاقته أنه شبه الأجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها (قوله والمهرجان) قال فى المصباح : المهرجان عيد الفرس ، وهى كلمتان مهر وزان حمل وجان لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة ، ومعناها محبة الروح ، وفى بعض التواريخ : كان الهرجان يوافق أوّل الشتاء ، ثم تقدم عنه حتى صاريزل فى أوّل الميزان انتهى . وهو مخالف القول الشارح وقت نزولها أوّل برج الحمل (قوله هذا إن نقص الخ) أى الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد لقول الشارح وقت نزولها أوّل برج الحمل (قوله هذا إن نقص الخ) أى الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد

<sup>(</sup> هو لهالعاقدان ) أر اد به حل المعنى ، و إلا فلا يصبح أن يكون هومرجع الضمير فى المتن ، و إن كان يجب تثنية الضمير فكان الأولى إسقاط الألف والنون ، وعلى كل فيقرأ المتن بالبناء للفاعل وظاهر أنه لامانع من تبنائه للمفعول ( قو به و إن اطرد عرفهم بذلك إذ هو عرف الشرع ) قد يقال إنه يجب الحمل على المعنى الشرعى إلا إذا كان المخاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الحوامع وغيره ، ومن ثم بحث الأذرعي أن محله إن لم يجر عرفهم بخلافه .

الأسم به فيحل" بأوّل جزء منه ، ومن تم لوكان العقد بعد الأوّل وقبل الثانى حمل عليه لتعينه كما قاله ابن الرفعه ف العيدين والباق مثلهما ، والثانى لا بل يفسد لتردده بين الأول والثانى :

## فصل في بقية الشروط السبعة

وقد مر منها أربعة : الثلاثة التي في المتن ، وحلول رأس المال ، والخامس القدرة على تسليمه فحينتذ ( يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه ) بلا مشقة كبيرة ( عند وجوب التسليم ) وذلك بالعقد إن كان حالا وبالحلول إن كان موتجلا ، لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه ، فإن أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح ، وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة ، وصرح بهذا مع كونه داخلا في قوله مع شروط البيع ليرتب عليه مابعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها ، فإن بيع المعين تعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا يعتبر هذا تارة وتارة يعتبر الحلول كما تقرر ، ويأتى في تعبيره

(قوله بعد الأول) لعل المراد بالبعدية فى الربيعين وجماديين أن العقد وقع فى أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى ، وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثانى ، وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثانى إذا فرد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل . وقوله بل يتمم منه المنكسر : أى وهو اليوم الأخير من الشهر الذى وقع فيه العقد ، فإذا وقع العقد وقت الأول من ذى الحجة مثلا وأجل بثلاثة أشهر اكتنى بالمحرم وصفر مطلقا كاملين أو ناقصين أو عنافين ، وكذا ربيع الأول إن نقص بخلاف ما لوكمل فإن الدين يحل وقت الزوال منه .

## ( فصل ) فى بقية الشروط

(قوله وحلول رأس المال) أى المتقدم فى قوله أول الكتاب ولا بد من حلول رأس المال كما قاله القاضى أبو الطيب كالصرف (قوله بلا مشقة كبيرة) أى بالنسبة لغالب الناس فى تحصيله إلى موضع وجوب التسليم (قوله وكذا لو ظن) أى فإنه لا يصح : أى وجليه فلو تبين أنه كثير فى نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما فى نفس الأمر أو لا نظرا لعقد الشرط ظاهرا ؟ فيه نظر ، وقضية قولهم العبرة فى شروط البيع بما فى نفس الأمر الأول ، وقوله مع شروط البيع : أى المذكور أول الباب يشترط له مع شروط البيع شروط (قوله وصرح بهذا) أى قوله يشترط كون المسلم فيه الخ (قوله وليبين به محل القدرة) هذا التعليل أولى مما قبله لأن محصل هذا أن الشرط كون القدرة عليه فى محله ، وهذا زيادة على مفهوم القدرة على التسليم فلا ينافى أن الأمور المعتبرة سبعة الشرط كون القدرة على التسليم ، بخلاف الجواب الأول فإنه يستازم أن من الشروط المعتبرة القدرة على التسليم مع القدرة على التسليم ، وهو كلام لا معنى له ويحوج إلى تأويل العبارة بما يخرجها عن عدها شرطا (قوله المفترقين) أى القدرة (قوله مطلقا) لمجرد التأكيد إذ المعنى لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه البيع والسلم (قوله تعتبر) أى القدرة (قولة مطلقا) لمجرد التأكيد إذ المعنى لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه

## ( فصل ) فى بقية الشروط

( قوله ليرتب عليه مابعده ) هذا وإن نفع فى مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لاينفع فى قول الشارح فيما سبق سبعة وقوله وليبين الخ فيه أن البيع لايتحصر فى بيع المعين كما مرت الإشارة إليه . والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع .

بالتسليم مامر فى البيع ( فإن كان يوجد ببلد آخر ) ولو بعيدا ( صح ) السلم فيه ( إن اعتيد نقله ) إلى محل التسليم ( للبيع ) للقدرة حينتذعليه ولا يحتاج لزيادة كثيرا لفهمه من الاعتياد ( وإلا) بأن لم يعتد نقله لنحو البيع بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصلا أو نقل انحوهدية ( فلا ) يصبح السلم فيه لانتفاء القدرة عليه ، ولا ينافيه ماسيأتى أن المسلم فيه لو انقطع فإن وجد فيادون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا ، ولم يعتبروا هنا قرب المسافة لأنه لامؤنة لنقله هنا على المسلم إليه ، فاعتياد نقله للمحاملة من محل إلى محل التسليم كاف فى الصحة وإن تباعدا بخلافها فيا يأتى فإنها لازمة له فاعتبر لتحقيقها قرب المسافة ، واعتبار محل التسليم الذى قررناه أولى من اعتبار كثير محل العقد كما أفاده الشيخ رخمه الله تعالى وإن كان تبعهم فى شرح البهجة ( ولو أسلم فيا يعم ) وجوده ( فانقطع ) جميعه أو بعضه لحائحة أفسدته ، وإن وجد ببلد آخر وكان يفسد بنقله أو لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أصلا أو يبيعه بأكثر من مثله أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم ( في محله ) بكسر الحاء : أى وقت حلوله وكذا

يصح حالًا ومؤتجلاوليس كذلك ، فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالًا أو أن المراد سواء أكان تُمنه حالاً أو موجلاً لكن هذا بعيد عن السياق فلو أسقط مطلقاً لكان أولى ( قوله ما مر فى البيع ) من أن قدرة المشترى على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا بقدر على انتزاعه ، وقد يفرق بين ماهنا وبين البيع بأن البيع لمــا ورد على شيء بعينه الختني بقدرة المشترى على انتزاعه ، بخلاف ماهنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم آليه على إقباضه . قال سم على حج بعد مثل ماذكر من جملة كلام ! وأما ثالثًا فلا نسلم هذا الفرق لأن المسلم إليه أو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال المسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء ، فهذا تسلم أجزأ في السلم فليتأمل اه (قوله للبيع ) أي كثيرا أخذا من قوله الآتي نادر (قوله كثيراً) أي بعد قوله إن اعتيد نقله ( قوله من الاعتياد ) قد يمنع لكنّ الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه اه سم على حج ، ومن شم قال في المصباح : العادة معروفة ، وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها : أي يرجع إليها مرة بعد أخرى ، وعودته كذا فاعتاده وتعودته : أي صيرته له عادة . واستعدت الرجل : سألته أن يعود ، وٱستعدته الشِّيء : سَأَلَته أن يفعله ثانيا اه ( قُوله أو نقل لنحو هدية ) أي مالم يعتد المهدَّى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع . و بتى ما لو كان المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصبح أيضًا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الصحة لأنه لايتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد الذي يعزّ وجوده لمن هو عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد . وأما لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لايصح ولوكان عنده عبدكافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لمـا اعتيد أتله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم ( قوله وإلا فلا ) أي بأن وجد في مسافة القصر فما فوقها ( قوله على المسلم إليه ) أي بل هي على الناقل ( قوله أولى من اعتبار الخ ) أي لأنهما لوعينا للتسليم غير محل العقد تعين ( قوله أويبيعه بأكثر ) ظاهره وإن قلت الزيادة ، وينبغي خلافه فيما لوكان قدرا يتعابن به ، هذا وقال حج : أما لو جد عند من لايبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله يلزمه تحصيله بذَّلكُ الأكثر ، وفارق الغاصب بأنه النزم التحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل ، فالزيادة في مقابلة ما حصل له من نماء ماقبضه بخلاف الغاصب ، وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فلزم المسلم إليه تحصيل هذا الغرض الموضوع له العقد وإلا لانتفت فائدته ، والغصب باب تعد والمماثلة فيه مطلوبة بنص قوله تعالى ـ بمثل ما اعتدى عليكم ـ اه (قوله أو كان ذلك البلد) أي الذي يوجد فيه ( قوله على مسافة القصر ) يفهم أنه لوكان على مادون مسافة القصر فلا خيار ، وقوله وكذا بعده قد يشمله ما قبله أه سم على حج ، وما قبله هو أوله وقت حلوله وذَلك لأن مابعد وقت الحلول يصدق عليه أنه وقت يجب فيه التسليم فيكُونوقتاً للمحلول (قولِه بكسر الحاء) أى لأنه يقال فىالفعل منه حل الدين ٢٠ - نهاية المحتاج - ١

بعده وإن كان التأخير لمطله (لم ينفسخ في الأظهر) لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشترى بالممن ، والثانى ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض ورد " بما تقدم ، ولو وجده يباع بئمن غال : أى ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله ، لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة ، وأيضا فالغاصب لايكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى ، وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لايجدى ، وفي معنى انقطاعه مالو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه ( فيتخير المسلم ) ولو مع قول المسلم إليه خذر أس مالك ابين فسخه ) في جميعه دون بعضه المنقطع فقط ( والصبر حتى يوجد ) فيطالبه به دفعا للضرر وخياره على التراخي فلو أجاز ثم عن له الفسخ مكن منه ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط ( ولو علم قبل المحل ) بكسر الحاء ( انقطاعه عنده فلا خيار قبله ) ولا ينفسخ بنفسه حيننذ ( في الأصح ) فيهما لأنه لم يدخل وقت وجوب التسلم : والثانى نعم لتحقق العجز في الحال ( ثو ) الشرط السادس التقدير فيه بما ينفي عنه الغرر فحينثذ يشترط ( كونه ) أى المسلم فيه لتحقق العجز في الحال ( ثو ) الشرط السادس التقدير فيه بما ينفي عنه الغرر فحينثذ يشترط ( كونه ) أى المسلم فيه لتحقق العجز في الحال ( أو وزنا ) فيا يوزن ( أو عداً ) فيا يعد كاللبن والحيوان ( أو ذرعه ) فيا يذرع معلوم القدر كيلا ) فيا يكر عالكر ) فيا يذرع

يحل بالكسر ، واسم الزَّمان والمكان منه على مفعل بالكسر . أما اسم المكان من حلَّ بمعني نزل بالمكان فبالفتح والكسر لغة لأن مضارعه يحل بالضم ( قوله لم ينفسخ في الأظهر ) قال الشيخ عميرة : هذَّا الخلاف جار ، ولو كان سبب الانقطاع بتقصير المسلم إليه فى الإعطاء وقت المحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد الغاقدين وقت الحلول ثم حضر فوجده انقطع في حال الغيبة بعد الحل اه رحمه الله . أقول : وكذا هو شامل لما لوكان سبب الانقطاع امتناع المسلم من قبض المسلم فيه بعد عرض المسلم إليه الممسلم فيه على المسلم ، وقياس ماقدمناه فيما لو دفع المسلم بعض رأس المال دون بعض من أن العقد يفسخ فيما لم يقبض مقابله وأنه لاخيار للمسلم لكون الفسخ نشأً من تقصيره بعدم الإقباض أن السلم هنا لاخيار له لحصول التفريق من جهته ( قوله ور د بما تُقدم ) أي من قوله لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة ( قوله كما في الرقبة ) أي الرقبة الواجبة في الكفارة ( قوله وفرق بعضهم ) مراده حج (قوله وتعذر الوصول) أي بأن لم يكن اه مال في البلد ، أو كان وشق الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض ، أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقا ، أو امتنع إلا برشوة وإن قلت ( قوله خذ رأس مالك ) أى فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسُّخ ﴿ قُولُهُ دُونَ بَعْضِهِ الْمُنْقَطَعُ ﴾ أى قهرا ، أما إذا تراضبا على ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما او باع عبدين وظهر عيب أحدهما زاد حج : وإنَّ قبض ماعداه وأتلفه فإذا فسخه لزمه بدله ورجع برأس ماله (قُوله حتى يوجد) أى ولو فى العام القابل مثلاً (قُوله ولا ينفسخ بنفسه) أى الانقطاع ( قوله معلوم القدر ) أي للعاقدين ولو إحمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع والعدلين ، ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ، ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلاً ، كذا قاله في القوت ، وهو حسن متعين ، وأطلق جواز السلم في البقول وزنا كما سبق ، وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام : قسم يقصد منه شيئا كالحس" والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه ، وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا ، وقسم يتصل به ماليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللغت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه اه . وكاف المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه ، ولقائل أن يقول فى النَّمسيم الأول ينبغى

<sup>﴿</sup> قُولُهُ وَلُو وَجَدُهُ يَبَاعُ بِثَمْنُ عَالَ الْحَ ﴾ كان ينبغي تأخير هذا عن قول المصنف الآتي حتى يوجد

المخبر المسار أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ( ويصح في المكيل ) أي سلمه ( وزنا و عكسه ) حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه كلجوز وما جرمه كلجره أو أقل ، ويفارق ماذكر هذا ما مر في الربوى بأن الغالب ثم التعبد ، ولحذا كني الوزن بنحو المساء هذا بخلافه ثم ، أما مالا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه لأن يسيره مالية كثيرة ، بخلاف اللآليء الصغار لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول كما أجاب بذلك البلقيني عن كلام الرافعي في نقله كلام الإمام الذي حمل عليه إطلاق الأصحاب أن محل ما مرقيا يعد الكيل ضابطا في مثله وسكوته على ذلك ، ثم ذكر بعده جواز السلم في اللآليء الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا ، قال في الروضة : هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب ، وحينثذ فالمعتمد تقييد الإمام ، وجزم به المصنف في تصحيح التنبيه وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكني فيه العد عند العقد لا الاستيفاء ، بل لابد

الجنواز بعد قطع ورقه أو روثوسه لزوال الاختلاف فليتأمل اه سم على حج . وقوله ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماور دى على روثوس الحس" والفجل لا على بزرهما ، لكن سيأتى فى الشارح بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالتمر التصريح بجوازه فى الفهجل ونحوه وزنا ، وظاهره ولوكان بورفه ، وقياس ماذكره فى القسم الثانى من البقول صحة السلم فى الورد والياسمين وسائر الأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها (قوله كجوز وما جرمه الخ) وفى الربا جعلوا ما يعد" الكيل فيه ضابطا ماكان قدر التمر فأقل فائظر الفرق بينهما ، وقد يقال : لماكان الغالب على الربا التعبد احتيط له ، فقدر مالم يعهد كيله فى زمنه صلى الله عليه وسلم بالتمر لكونه كان مكيلا فى زمنه عليه الصلاة والسلام على ماه ر" بخلاف السلم (قوله بنحو الماء) أى حيث علم مقدار مايفرض فيه من الظروف فى زمنه على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ، ومن نحو الماء الأدهان المائعة كالزيت (قوله كفتات) بضم الفاء كما فى المصباح (قوله ثم ذكر ) أى الرافعى (قوله فالعتمد تقييد الإمام ) أى المذكور فى قوله أن محل

(قوله أما مالا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر النع ) من هذا يعلم صحة السلم فى النورة المتفتنة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزو نقفا لموزون يصح السلم فيه كيلا إذاعد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره ، إذ لم يخرجوا من هذا الضابط إلا ماعظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه ، وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر ، على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له فإنه قد اشهر فى نواحينا فى هذه الأزمنة عدم صحة السلم فيها كيلا تمسكا بما فى بعض العبارات ، ن التقييد بالوزن ، وقد علمت أنه لاينني الصحة بالكيل بالقيد المار على أن تلك العبارات مفروضة فى النورة المجلوبة أحجارا قبل طبخها وتفتها كما أوضحت ذلك أنم إيضاح فى مؤاه وضعته فى ذلك (قوله إطلاق الأصحاب) أى أنه يصح فى المكيل وزنا وعكسه المذكور فى المتن ، وقوله أن محل مامر هذا هو كلام الإمام والأصحاب (قوله وسكوته) أى الرافعي وهو معطوف على نقله وقوله فكأنه أى الرافعي والحاصل أن الإمام حمل إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل فى مثله وقوله فكأنه أى الرافعي والحاصل أن الإمام حمل إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل فى مثله ضابطا ، يخلاف فتات المسك والعنبر لأن القدر اليسير فيه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه، فنقله الرافعي عنه في الروضة بأنه مخالف الم قدمة عن الإمام قال : فكأنه اختار ههنا ماتقدم من إطلاق الأصحاب ، وأجب عنهما ضابطا لكثرة التفاه له لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد فيهما ضابطا لكثرة التفاوت بالثقل على عنه البلقيني بأنه ليس مخالفا له لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد فيهما ضابطا لكثرة التفاوت بالثقل على الحل وتركه وفى المؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والقول ،

منوزنه حينئذ لتحقيم الإيفاء، وقول الجرجانى: لايسلم فى النقدين إلا وزنا محمول على ماجهل وزنه ، بل لعل كلامه مفروض فى إرادة منع السلم فيه كيلا ( ولو أسلم فى مائة ) ثوب أو ( صاع حنطة ) مثلا ( على أن وزنها كذا لم يصح ) لعزة الوجود ، بخلاف الحشب فإن زائده ينحت كما نقلاه عن الشيخ أبى حامد وأقراه لايقال : الصاع اسم الوزن فلو قال مائة صاع كيلا لاستقام الكلام : لأنا نقول : الأصل فى الصاع الكيل كما دل عليه كلامهم فى زكاة الفطر ، وإنما قد روه بالوزن لأنه الذى يضبطه ضبطا عاما ( ويشترط الوزن فى البطيخ ) بكسر الباء ( والباذنجان ) بفتح الحجمة وكسرها ( والقثاء ) بالمثلثة والمد (والسفرجل ) بفتح الجيم ( والرمان و نحوها ) من كل مالا يضبطه الكيل لتجافيه فى المكيال كالرانج وقصب السكر والبقول ، ولا يكنى فيها عد لكثرة تفاوتها ولا عد مع وزن لكل واحدة لعزة وجوده ومن ثم امتنع فى نحو بطيخة أو سفرجلة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى ذكر حجمها مع وزنها وذلك يعز وجوده . نعم لو أراد الوزن التقريبي فالأوجه الصحة حينئذ فى الصورتين

مامر فيما يعد الكيل ضابطا في مثله (قوله من وزنه حينتذ) أى وقت الاستيفاء (قوله منع السلم فيه) أى فيما ذكر وهو النقدان فهو حصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لاتعين الوزن (قوله أو صاع حنطة) أى مثلا (قوله بكسر الباء) أى وبفتحها أيضا (قوله والباذنجان).

[ تنبيه ] في اشتراط قطيع أقماع الباذنجان احتمالان للماور دى ، رجع الزركشي منهما المنع قال : لأنه العرف في بيعه ، لكن يشهد للاشتراط قول الإمام : إذا أسلم في قصب السكر لايقبل أعلاه الذي لاحلاوة فيه ويقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ماعليه من القشور : أي الورق اه . وعلى الْأُول يفرق بأن التفاوت فيما ذكر في القصبُ أعلى منه في الأقماع فسومح هنا لا ثم أه حج : وقال سم : ديس فيه تصريح اشراط القطع أه أقول: بل قد يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله لايقبل ظاهر في أن العقد صح بدون اشتراط ، ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لايجب على المسلم القبول ( قوله بالمثلثة والمد ) أى وبكسر القاف وضمها ، قال في المصباح : القثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها ، وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس ، الواحدة قثاءة ، ثم قال : وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الحيار وهو مطابق لقول الفقهاء لو حلف لايأكل الفاكهة حنث بالقثاء وآلحيار، ويقال هو الحيار وهو يقتضي أن يكون نوعا غيره فإن صح فتفسير القثاء بالخيار تسامح اه ( قوله والرمان ) والليمون والنارنج ونحوها •ن سائر الفواكه وزنا فيما زاد على قدر الجوز وكيلا أو وزنا في غيره ( قوله كالرانج ) اسم لجوزة الهند ( قوله لكل واحدة ) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ، وحينتذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لايصح السلم فيه ، فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلى لأنه لايصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد من وزنه ؟ فيه نظر ، والمتجه ما تحرّر من المباحثة مع مر أن العدد من البطيخ مثلي لأنه يصبح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف، وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصلمنع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي اه سم . أقول : والحاصل أنه إن تقدر بالوزن وقد أسلم في جملةً من البطيخ صح ويحمل على الوزن التحديدي ، لكن قوله إذا جمع فيه بين العدد يخالفه قول الشارح فالأوجه الصحة حينتذ في آلخ ، وإنه لايصح السلم في البطيخة الواحدة مطلقاً مآلم يذكر الوزن ويريد التقريبي ، فلعله سقط من عبارة سم لفظ آلغير بعد فوله بين العدد والوزن بقرينة قوله بعدوإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي وعلى ثبوتها فيكون الحاصل أنه إذا قيد الوزن بالتتريبي أو أطلقه وقلنا يحمل عليه صح وإلا فلا ( قوله في الصورتين ) هما لانتفاء عزة الوجود إذ ذاك . وكذا يقال فيا لو جمع فى ثوب بين ذرعه ووزنه ، وقول السبكى لو أسلم فى عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن فى الجعيغ دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لأنه يشرط ذكر حجم كل و احدة فيوردى إلى عزة الوجود ( ويصح ) السلم ( فى الجوز ) وألحق به بعضهم البن المعروف الآن ( واللوز ) والبندق والفستق فى قشرها الأسفل لا الأعلى إلا قبل انعقاده كما قاله الأذرعى ( بالوزن فى نوع يقل) أو يكثر خلافا للوافعى كالإمام وكذا للمصنف فى غير شرح الوسيط ( اختلافه ) بغلظ القشور ورقتها لسهولة الأمر فيه ومن ثم لم يشترطوا ذلك فى الربا فهذا أولى إذ الربا أضيق مما هنا وقدموا مافى شرح الوسيط لأنه تبع فيه كلام الأصحاب لا مختصوه بل قبل إنه آخر مو الفاته (وكذا ) يصح السلم فيه (كيلا فى الأصح) قياسا على الحبوب والممر . و الثانى لا لتجافيهما فى المكيال ويجوز فى نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا ( ويجمع واحدة كذا لأنها تضرب بالاختيار فلا تفضى إلى عزة الوجود ووزنه تقريب والواجب فيه العد " ، ويشترط أن فى المناورة والكوز ( ولوعين مكيالا ) أو ميزانا أو ذراعا أو صنجة : أى فردا من ذلك ( فسد ) السلم حالا أو مؤجلا ( إن الكوز ( ولوعين مكيالا ) أو ميزانا أو ذراعا أو صنجة : أى فردا من ذلك ( فسد ) السلم حالا أو مؤجلا ( إن لم يكن ) ماعين ( معتادا ) ككوز لا يعرف قدر ما يسع لما فيه من الغرر لأنه قد يتلف قبل قبض ما فى المنادة فيؤدى المل المتناز ع ، مخلاف بعتك مل ه ذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر كما مر ، وفى معنى تعيين المكيال

ذكر الوزن والعدلكل واحدة أو السلم فى الواحدة مع ذكر وزنها فالطريق لصحته أن يقول فى قنطار مثلا من البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا ( قوله فيؤدى إلى عزة الوجود ) أى فلا يصح فيه السلم مالم يرد الوزن التقريب على مامر ( قوله وألحق به بعضهم البن) معتمد زاد حج : وهو واضح بل الرجه صحته في لبدوحده لأنه لايسرع إليه الفساد بنزع قشره عنه كما قاله أهل الحبرة ، بخلاف الجوز واللوز فإنه لايصح السلم في ابهما وحده لأنه إذا نزعت قشرته السفلي أسرع إليه الفساد ، والمراد بلب البنّ ماهو الموجود غالبا من القلب الذي نزع قشره ( قوله إلاً.قبل انعقاده ) أى فيصح السلم فيه ، وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه ، ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشر الأعلى لاينتفع به ﴿ ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الأعلى قبل انعقاده على اللوز (قوله خلافا للرافعي) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره (قوله ويجرز في نحو المشمش) كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز ، فإن زاد على ذلك تعينالوزن (قوله بين العد والوزن) ومثل ذلك الصابون لتأتى العلة فيه وسيأتى في كلام الشارح في الفرع الآتي (قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الحمي في كل لبنة بين الوزن وبيان طولما وعرض أوثخنها بأنه يودى إلى عزة الوجود سم عن حج ( قوله وفي خزف ) أي ويصح السلم في الخ ، والمواد أو اني الخزف ، وسيأتي له نقله عن الأشموني وعبارته : قال الأشموني والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير مامر: أي من العموم له ( قوله أو صنجة ) قال في المصباح : قال الأزهري : قال الفراء : هي بالسين ولا يقال بالصاد ، وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: صنجة الميزان بالصاد ولا بقال بالسين ، وفي نسخة من النهذيب سنجة وصنجة والسين أعرب وأنصح فهما لغتان ، وأماكون السين أفصح فلأن الصاد والجيم لايجتمعان في كلمة عربية ( قوله فإنه يصبح ) أي فلوتلف قبل القيض تخير المشترى ، فإن أجاز صدق[البائع في قدر مايحويه الكوز لأنه الغارم .

مالو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلو م القدر فلا يصح لأنه قد يموت قبل القبض ( و إلا ) بأن كان الكيل معنادا بأن عرف قدر مايسع ( فلا ) يفسد السلم ( فى الأصح ) ويلغو تعيينه لعدم الغرض فيه فيقوم غير مقامه ، ولو شرط عدم إبداله بطل العقد ، ولابدمن علم العاقدين وعدلين معهما بذلك كما يأتى فى أوصاف المسلم فيه ، ولو أسلم إليه فى ثوب كهذا أوصاع بر كهذا لم يصح ، أو فى ثوب ووصفه ثم أسلم فى ثوب آخر بتلك الصفة جاز إن كانا ذاكرين لتلك الصفات ، وفارق ماقبله بأن الإشارة إلى العين لم تعتمد الوصف . والثانى يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف ، ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل الكيل ونحوه للتلف ، ومثل ذلك ما لو اعتيد كيل مخصوص فى حبّ مخصوص ببلد السلم فيحمل الإطلاق عليه فيا يظهر ( ولو أسلم فى ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة لم يصح ) لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء يظهر ( ولو أسلم فى ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة لم يصح ) لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء فى الأصح ) إذ لا ينقطع تمرها غالما الملمار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلته بحيث لا يوثمن كذلك لا على كرهما و صغرها فالتعبر به جرى على الغالب ، أما السلم فى كله فغير صحيح لايقال : إن هذه إنما تناسب شرط القدرة كلا المرط معرفة القدر . لأنا نقول : إنما ذكر هذا لكونه كالنتمة والرديف لما بين الشرطين من التناسب ، وهل يتعين ذلك الثمر أو يكنى الإتيان بمثله با فيه المحالان للإمام ، والمفهوم من كلامهم الأول وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر على قبوله فيا يظهر ، ومقابل الأصح أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة ( و ) الشرط السابم ويم نفيه بها و ( يختلف بها الغرض الأوصاف التى ) تتعلق بالمسلم فيه للمتعاقدين مع عداين كما يأتى التى ينضبط المسلم فيه بها و ( يختلف بها الغرض المرفة الغرض

وقضية قوله من هذه أنه لو قال له من البر الفلانى المعلوم لهما لم يصح ، ولعله غير مراد وأنه جرى على الغالب ، وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله لأنه قد يتلف قبل قبض ما فى الذمة (قوله معهما بملك) أى بقدر ما بسعه المكيال (قوله كهذا لم يصح) أى لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود عليه حتى يرجع فيها للعدلين (قوله وفارق ما قبله) هو قوله ولو أسلم إليه فى ثوب الخ (قوله ولو اختلفت المكاييل) من ذلك ماهو بمصرنا من نفاوت كيل الرميلة وكيل غيرها من بقية مكاييل مصر ، وعليه فينبغى أن العاقدين إن كانا من الرميلة حمل عليه أو من غيرها حمل عليه مالم يعينا غيره (قوله اشترط بيان نوع منها) قضيته أنه لايكنى إرادتهما لواحد منها وهو قياس مالو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها اه حج فيا تقدم فى التحالف بعد قول المصتف أو قدره أو قدر المبيع كالفا (قوله أما السلم فى كله ) أى من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول أسلمت إليك فى جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير سلما فى معين (قوله لايقال إن هذه ) أى مسئلة المن الذكورة بقوله ولو أسلم فى ثمر قرية الخ (قوله لما بين الشرطين) هما القدرة على التسليم ومعرفة القدر (قوله والمفهوم من كلامهم الأول) أى قوله وهل يتعين المخ لما بين الشرطين) هما القدرة على التسليم ومعرفة القدر (قوله والمفهوم من كلامهم الأول) أى قوله وهل يتعين المخ لما وجه ، لكن قال فى شرح العباب : محل عدم إجباره على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية غرض للمسلم كل وجه ، لكن قال فى شرح العباب : محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم

<sup>(</sup>قوله لأنا نقول إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف الخ) قال الشهاب سم : يمكن أن يوجه بأن ماذكر هاهنا لمناسبة مسئلة تعيين المكيال لمذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل اه (قوله للمتعاقدين مع عدلين) هذا مبنى على مافهمه فيما يأتى آخر الفرع الآنى، أما على مافهمه الشارح الجلال من أن مقصود المصنف مما ذكره هنا كون لأوصاف معروفة في نفسها فلا حاجة

اختلافا ظاهرا) وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة ، ولأن القيمة تختلف بسببها ، إذ لا يخرج عن الجهل به إلا بذلك ، بخلاف ما يتسامح عادة بإهماله كالكحل والسمن ، وما الأصل عدمه ككتابة القن وزيادة قوته على العمل ، وما اعترض به بعض الشراح باشتراط ذكر البكارة أو الثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة رد " بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ، ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا صح بخلاف كونه مغنيا أو عوادا مثلا : والفرق أن هذه مع خطرها تستدعى طبعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وجودهما مع الصفات المعتبرة بخلاف الأول (و) يشترط (ذكرها فى العقد) مقترنة به ليتميز المعقود عليه فلا يكنى ذكرها قبله ولا بعده ولو فى مجلس العقد نعم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا فى حالة العقد ماكنا اتفقناعليه صح على ماقاله الأسنوى ، وهو نظير من له بنات ، وقال لآخر زو "جتك بنتى ونويامعينة لكن ظاهر كلا مهم بخالفه ولا بدمن كون ذلك (على وجه لا يؤدى إلى عز ة الوجود) بنات ، وقال لآخر زو "جتك بنتى ونويامعينة لكن ظاهر كلا مهم بخالفه ولا بدمن كون ذلك (على وجه لا يؤدى إلى عز ة الوجود)

كنضجه أو نحوه ، وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه . وعليه فقد يقال : لم يظهر حينتذ فرق بين المثل والأحود ، ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال : المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره ، وذلك لاينافى الإخبار على قبول غيره حيث لاغرض يتعلق بشمر القرية (قوله إذ لايخرج عن الجهل به ) أى ذكر الأوصاف التى يختلف بها الغرض (قوله كالكحل والسمن ) أى ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به (قوله صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ) أى وما الأصل وجوده لابد من ذكره في العقد إذا اختلف به الغرض ، وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض فلابد من ذكره ، فإذا شرط البكارة لا يجب قبول الثيب إذا أحضرها . وقياس مامر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبوله ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته لأن المدار على ماهو أجود عرفا (قوله ولو شرط كونه سارقا أو زانيا الخ ) أى فلو أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه (قوله أو وله أو قوادا (قوله صح على ما قاله الأسنوى عميرة عوادا) أى أو قوادا (قوله لايودي إلى عزة الوجود) أفهم ذكر هذا فى المسلم فيه مع سكوتهم عنه فى رأس مال السلم ،

إلى قواه للمتعاقدين مع عدلين (قوله إذ لايخرج عن الجهل به إلا بذلك) هذه علة مستقلة للمتن ، بل هي التي اقتصر عليها في التحقة ، فكان ينبغي عطفها على ماقبلها (قوله وما اعترض به بعض الشراح) أي على قوله وما أصل عدمه (قوله باشتراط النخ) بدل من قوله به (قوله والفرق أن هذه مع خطرها النخ) اعلم أن ماذكره الشارح من هذا الفرق الفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض ، ونبه على أن قضية أحدهما تخالف قضية الآخر وعبارته ، وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور . قال الرافعي : وهذا فرق لايقبله ذهنك ، وقال الزركشي : بل الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور ، بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات فالعيب مضبوط فصح ، قال : لكن يفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه من التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب ، فلم يصبح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنا وغوه اله زنا وغوه الم الحرمة بخلافه على الأول ، وصوح

أى قلته لأن السلم غرركما مر فلا يصح فيا لايوثق بتسليمه ( فلا يصح ) السلم ( فيا لاينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان ) التي لاتنضبط ( كهريسة ) وكشك ومخيض فيه ماء على ما مثل به بعض الشراح ، وهو سبق قلم إذ الماء غير مقصود فيه ، وإنما سبب عدم الصحة فيه ماذكروه من عدم انضباط حموضته فإنه عيب فيه ، وفرقوا بينه وبين خل نحوالتمر بأن ذاك لاغنى له عنه فإن قوامه به ، بخلاف هذا إذ لامصلحة لة فيه ومثله الحصل ، ولا يرد على المصنف اللبن المشوب بالماء حيث لايصح فيه السلم مع قصد أركانه . لأنا نمنع قصد الماء مع اللبن المبذول في مقابلة المدال كما يصرح به قولهم لايصح بيعه للجهل بالمقصود منه وهو اللبن ( ومعجون ) ولحب من جزءين أو أكثر ( وغالية ) وهي ماركب من عنبر ومسك و معهما دهن أو عود وكافور ومثلها الند بفتح النون مسك و عنبر وعود خلط من غير دهن ( وخف ) ونعل ركبا من ظهارة وبطانة وحشو لأن العبارة غير وافية بذكر انعطافاتها و أقدارها ، ومن ثم صح كما أفاده السبكي و من تبعه في خف أو نعل مفرد إن كان جديدا

وقد تقدم ذلك عن حج عند قول المصنف ويقبض بقبض العين الخ ، وعليه فلعل الفرق بينهما أن المسلم فيه لايشرط لقبضه زمن معين فيكون حالا ومؤجلا ، بخلاف رأس مال المسلم فإنه يشترط قبضه في المجلس والمجلس لايدوم عرفا ، فعزة وجوده لاتو دى إلى تنازع أصلا لأنه إن وقع القبض في المجلس صح السلم وإلا فلا ، على أنه إذا لم يتفق حضور رأس المال مجاز الاعتياض عنه بخلاف المسلم فيه (قوله لايصح بيعه ) أى ولو بالدراهم (قوله ومعهما دهن ) أى دهن بان

المـــاور دى بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا اه ما فى شرح الروض ( قوله فلا يصح فيما لاينضبط الخ ) تفريع على اشتراط معرفة الأوصّاف إذ ما لاينضبط مقصوده لاتعرف أوصافه ﴿ قُولُهُ إِذْ الْمَاءُ غير مقصود فيه ﴾ أي مع عدم منعه العرفة المقصود ، كذا قاله العلامة حج ، وقضيته أن الحلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لايمنع الصُّحة ، وقضية الفرق الآتى خلافه على أن لك أن تمنع كون المـاء لايمنع العلم بمقصود المخيض ، وعبارة الأذر عي فى قوته . فرع : لايجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حَاجَة كَاللَّبِن المشوب بالمـاء مخيضا كان أو غيره اه . وما ذكره هو قضية الفرق الآتى إذ الضمير فى كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض فتأمل ( قوله فإنه عيب ) عبارة التحفة وأنه عيب فيه ، فكونها عيبًا فيه علة ثانية كما صرح به في شرح الروض ، وانظر هذا مع ماسيأتى فىالشرح عقب قول المصنف وخل تمر أو زبيب ( قوله ولا يرد على المصنف اللبن المشوب بالماء النح) عبارة التحفة قيل يرد على المتن اللبن المشوب بالمـاء فإنه لايصح السلم فيه مع قصد بعض أركانه فقط ويرد بأنَّ الماء وإن لم يقصد لكنه يمنع العلم بالقصودكما يصرح به قولهم الخ ، فألإيراد حينتذ على مفهوم المتن ، ثم إن قضية صنيع الشارح أن قصد الأركان في المخاوط ، قتض للصحة وإن لم ينضبط وهو خلاف ما في المتى ، وأن عدم قصد بعض الأركان مقتض للفساد مطلقا و هو خلاف ما يأتي ، فالصواب ١٠ في التحفة ، على أن في عبار ة الشارح شبه تناقض حيث أثبت في السوَّال أن المساء مقصود ولم يورده على لسان قائل ثم نبي ذلك في الجواب، وفى بعض نسخ الشارح زيادة لفظ بعض قبل لفظ أركانه وهي لاتلائم الجواب ( قوله أو عود وكافور ) أي ومعهما دهن وحدف من الثانى لدلالة الأول عليه حتى يوافق عبارة التحفة ، والذى فى كلام الرافعي وغيره أنها مركبة من مسك وعود وعنبر وكافور ( قوله لأن العبارة غير وافية الخ) عبارة الرافعي لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو ، والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها من غير جلد كثوب محيط جديد لا ملبوس ( وترياق مخلوط ) وهو بفرقية أو دال أو طاء مهملة ويجوز كسر أوّله وضمه ، واحرز بالمخلوط عما هو ببان واحد أو حجر فيجوز السلم فيه ، ولا يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير ولا في أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خالطها شيء من ذلك فإن روح " سمها بالطيب الملذكور واعتصر لم يضر كما مر في الربا ( والأصح صحته في المختلط ) بالصنعة ( المنضبط ) عند أهل تلك الصنعة المقصود الأركان كما بأصله ( كعتابي ) وهو مركب من قطن وحرير ( وخز ) وهو مركب من إبريسم ووبر أو ضوف لسهو الة ضبط كل جزء من هذه الأجزاء ، والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء كما جرى على ذلك الأذرعي خلافا السبكي لأن التيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا ، وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح الصغير لسهولة اختلاطها وأقدارها ( و، ) في المختلط خلقة أو بغير مقصود غير أنه من مصلحته ، فمن الثاني نحو ( جبن وأقط ) وما فيهما من ملح وأنفحة من مصالحهما ( و ) من الأوّل نحو ( شهد ) بفتح الشين وضمها مركب من عسل النحل وشمعه خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النوى ( و ) من الثاني أيضا فيو ( خل " تمر أو زبيب ) ولا يضر " الماء لأنه من مصلحته ، فعلم أن جبن وما بعده معطوف على عتابي لفساد فيو ( خل " تمر أو زبيب ) ولا يضر" الماء لأنه من مصلحته ، فعلم أن جبن وما بعده معطوف على عتابي لفساد المغني بل على المختلط كما تقرر ، ومقابل الأصح في السبعة ينني الانضباط فيها قائلا بأن كلا من الحرير والملح

(قوله من غير جلد) أى أما منه فلا يصبح لاختلاف أجزائه رقة وضدها (قوله واحترز) أى فى اللغات الثلاث ويقال فيه طرّاق ودراق بكسر أوله والتشديد، كذا نقل عن شيخ الإسلام بهامش الروضر, وقوله ببان واحد اللخ) ضبطه بعضهم بباءين موحدتين مفتوحتين وتشديد الثانية وبنون فى آخره : أى شيء واحد لقول عمر رضى الله عنه : لولا أن أترك الناس ببانا واحدا مافتحت على قرية : وبعضهم بنون وباء مفتوحة بعدها ألف وتاء مثناة فى آخره وهى المناسب لقوله أو حجر (قوله مختلطة بشعير) أى وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعير ، فإن اقتصر على ذكر البر ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبوله إن قل الشعير بحيث لايظهر به تفاوت بين الكيلين . وبتى مالو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم أم يبطل لأنه يودى إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى للعلة المذكورة : إلا أن يقال : إن هذا مما لايعز وجوده ، وإن كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان قدرا يسيرا فلعل الصحة هى الأقرب (قوله وخز ) قال فى المصباح : الخز اسم دابة ثم أطلق على النوب المتخذ من وبرها والجدم خزوز مثل فلوس اه . فقول الشارح : وهو مركب من إبريسم ووبر أو صوف لعله اصطلاح مادث (قوله معرفة المتعاقدين ) أى وعدلين فيا يظهر (قوله تفاوتا ظاهرا) زاد حج : وعليه يظهر الاكتفاء بالظن ، والمراد الظن عند المتعاقدين (قوله نحو جبن ) أى غير عتيق كما يأتى (قوله كما تقرر ) زاد حج : وإن أريد بالمنضبط مالا ينضبط مقصوده اختلط بمقصود أولاكان الكل معطوفا على عتاى اه . وبه يوجه ما فى شرح أريد بالمنضبط مالا ينضبط مقصوده اختلط بمقصود أولاكان الكل معطوفا على عتاى اه . وبه يوجه ما فى شرح أريد بالمنضبط مالا ينضبط مقوده اختلط بمقصود أولاكان الكل معطوفا على عتاى اه . وبه يوجه ما فى شرح

<sup>(</sup>قوله وترياق) قال القاضى أبو الطيب وغيره: الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان، ونص عليه في الأم. قال الأذرعى: فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر (قوله بل على المختلط كما تقرر) قد يقال: الذى تقررأنه معطوف على وصف المختلط فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه، على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط، وظاهر أنه ليس كذلك

والشمع والمـاء وغيره يقل ويكثر ، والسمك المملح كالجبن ، ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ، ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علَّف معين بنوعه ، ويذكُّر فى السمن أنه جديد أو عتيق ، ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لاماء فيه فيصبح فيه ، ولا يضرُّ وصفه بالحموضة لأنها مقصودة فيه ، واللبن المطلق يحمل على الحلو ولو جفٌّ ، ويذكر طراوة الزبد وضدها ، ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ، ويوزنبرغوته ولا يكال بها لأنها لاتوثر فى الميزان ، ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذى لاتغير فيه . أما مافيه تغير فلا يصح فيه لأنه معيب : وعليه يحمل منع الشافعي رضي الله تعالى عِنه السلم في الجبن القديم ، والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافي في المكيال يوزن كالزبد واللبا المجفف وهو غير المطبوخ . على أن الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف كما دل على ذلك ميل الروضة ، وصححه في تصحيح التنبيه في كل مادخلته نار لطيفة : أى مضبوطة . أما غير المجفف فكاللبن ، وما نص عليه فىالأم من صحة السلّم فى الزبدكيلا ووزنا محمول على مالا يتجافى في المكيال ( لا الحبز ) فلا يصبح السلم فيه ( في الأصح عند الأكثرين ) لاختلاف تأثير النار فيه فلاً ينضبط ولأن ملحه يقل ويكثر : والثانى وصححه الإمام ومن تبعه وحكاه المزنى عن النص الصحة لأن ناره مضبوطة والملح غير مقصود ، والأشبه كما قاله الأشموني إلحاق النيدة بالخبز ( ولا يصح ) السلم ( فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ) أى محل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه . نعم لوكان السلم حالًا وكان المسلم فيه موجودا عند المُسلم إليه بموضع يندر فيه صحكما فى الاستقصاء ، وفيه نظر لايخني ( ولا فيماً لو استقصى وصفُّه ) الواجب ذكره في السلم ( عزَّ وجوده ) كما مر ( كاللوُّلوُّ الكبار ) بكسر أوَّله ، فَإِنْ ضم كانْ مفردا وحينَتُذ تشدد الباء وقد تخفف ( واليوأقيت ) وغيرهما من الجواهر النفيسة لأنه لابد فيها من التعرض للحجم

المنهج اه ( قوله والسمك المملح كالجبن ) قضية التنظير بالجبن أنه لايضح في القديم منه ( قوله ويصح السلم في الزبد ) قال سم على حج : فرع : أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ، ولا يضر اختلاطها بالنظرون لأنه من مصالحها اه . فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز ؟ فيه نظر ، ويحتمل الصحة مر انتهى . ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق ( قوله كالزبد واللها ) قال في شرح الروض : واللها بالهمز والقصر أول مايحلب ، وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا انتهى سم على حج . وفي المصباح : اللها مهموز وزان عنب أول اللبن عند الولادة : قال أبو زيد : وأكثر مايكون ثلاث حلبات ، وأقله حلبة في المتاجافي فيه المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا اه سم على حج ( قوله محمول علي مالا يتجافي في المكيال ) أي أما مايتجافي فيه فيصح فيه وزنا لاكيلا ( قوله كما قاله الأشموني ) نقله شيخنا الزيادي عن القمولي ( قوله إلحاق النيدة ) وأما النيلة فيصح السلم فيها مالم تخلط بالطين ( قوله وفيه نظر ) معتمد . قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء : فيصح السلم أو يتبين البطلان قياسا على تلف المبيع المعين ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن العقد لم يرد عليه بخصوصه يتخبر المسلم أو يتبين البطلان قياسا على تلف المبيع المعين ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن العقد لم يرد عليه بخصوصه حتى لو قلنا بصحة السلم ثم وجد عند المسلم إليه وقت العقد فغايته أنه وجد في ضمنه المسلم فيه لأنه انحصرفيه و تشخص وغايته أنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا ، وإذا لم يفرط وغايته أنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا ، وإذا لم يفرط وقوله وقد تخفف ) ظاهره استواومهما مفهوما ، وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا ، وإذا لم يفرط

<sup>(</sup>قوله ولا يضر وصفه بالحموضة الخ) انظره مع مامر له عقب قول المصنف كهريسة

والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر ، وخرج بالكبار وهي ما تطلب للزينة الصغار وهي ما تطلب للتداوى : أي غالبا وضبطه الجويني بسدس دينار ، ولعله باعتبار ماكان من كثرة وجود كباره في زمنهم ، أما الآن فهذا لايطلب إلا للزينة لاغير ، فلا يصح السلم فيه لعزته (وجارية) ولو قلت صفاتها كزنجية (وأختها) أوعمتها أوخالتها (أو ولدها)أوشاة وسخلتها لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة وبذلك علم عدم الصحة في إوزة وأفراخها أو دجاجة كذلك ولو مع ذكر العدد خلافا للأذرعي إذ يعز وجود الأم وأولادها مع مامر ، على أن ذلك داخل في قولهم : حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها ، وإنما صح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفات لسمولة تحصيلها بالتعلم ، ويصح في البلور لا العقيق لاختلاف أحجاره .

[ فرع \_ يصح ] السلم ( فى الحيوان ) لثبوته فى الذَّ تقرضا فى خبر مسلم « أنه صلى الله عليه و سلم اقترض بكوا » وقيس على القرض السلم و على البكر غيره من بقية الحيوان، وروى أبوداود « أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن عمرو بن العاصى رضى الله حنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل» وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل والفضل

قيل كبار بالضم مخففًا ، ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما فى المختار فيهما ( قوله وضبطه ) أى الصغر ، وقوله بسدس دينار ؛ أي وقدر ذلك اثنتا عشرة شعيرة ( قوله كزنجية ) بفتح الزاي وكسرها اه محتار : وهي مثال لمـا قلت صفاته ، وذلك لأن لون الزنج لايختلف ، فالصفات المعتبرة فيها هي الطول ونحوه دون اللون (قوله وأختها ) أى ولوكان ذلك فى محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله لندرة اجتماعهما الخ ، وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج نصها: قال فى الإيعاب بعد كلام قرره: واعلم أنه لافرق فى ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الجوارى وأُولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا ،خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لايكثر فيه ذلك اه. وكتب عليه أيضا : انظره مع ماتقدم في الرطب في الشتاء عند قو له لانتفاء الوثوق إنكان انتفاء الوثوق للندرة فلم غاير في تعليل الأولى والثانية ، فإن كان غيره فما هو . وهلا علل فيها بالندرة أيضا تأمل ، وقد يختار الأول وإنما غاير لأن الندرة فىالأولى ذاتية وفى الثانية عدمية باعتبار ماعرض معه تأمل اه بحروفه . هذا وقد يقال كثرة وجود الإماء فى بلاد السودان مع أولادهن ّ لاتستلزم وجود الصفة المُعتبرة في الأولاد مع الصفة المعتبرة في الأم ، مثلا إذا وصف الأم بأنها بنت عشرين سنة مع كون طولها كذا وقد ها كذا ووصف البنت بأنها بنت خمس سنين مثلا وأنها بصفة كذا عزّ اجتماع الصفتين فيهما فلا يتصور وجود ذلك إلا فى الفرد النادر ، وهو غيركاف فى صحة السلم (قوله لا العقيق ) أى فلا يصبح السلم فيه ( قوله فرع يصح السلم ) الغرض من هذا الفرع تفصيل الصفات فقط لابيان الصحة لأنها علمت مما مر ( قوله فى الحيوان ) أى كلا أو بعضا ، قال حج على قوله فى الحيوان : أى غير الحامل اهـ : ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها ، أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره متبصودا فأشبه ما لوباعها وحملها وهوباطل (قوله أمرعبد الله )عبارة حج : أمر عمرو بن العاصي اه : فيحتمل أنه سقط من القلم لفظة ابن فليراجع، والفظ أبى داود : عن عبد الله بن عمروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا ، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ فىقلاصالصدقة . فكان يأخذ البعير بالبعيرين» : أى من إبلُ الصدقة اه. قال المنذرى : وحكى الحطابي أن في إسناده مقالاً اه. قال ابن رسلان : لكن له شاهد صحيح ذكره المبيهتي ، وقال ابن الأثير : القلاص جمع قلوص وهي الناقة الشابة ويجمع على قلوص وقلائص ( قوله وهذا سلم ) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم ، أما لو عقد بافظ البيع فهو بيع لا سلم. ويمكن الجواب لأنه لايقبلهما ، وتصحيح الحاكم النهى عن السلف فى الحيوان مردود بعدم ثبوته (فيشترطف) السلم فى (الرقيق ذكر نوعه كتركى) ورومى وحبشى لاختلاف الأغراض بذلك ، فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كرومى أو خطائى (و) ذكر (لونه) إن اختلف (كأبيض) وأسود (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أوكدورة وإن لم يختلف لون النوع أو الصنف كالزنج لم يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته وأنوثته) أى أحدهما فلا يصح فى الخنثى وثيابته وبكارته ، والواو فى هذا على ما فى كثير من النسخ ونحوه من كل ضدين مما يأتى بمعنى أو (وسنه)كابن عشرين سنة أو محتلم : أى أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين

بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أوحكما ، ويشعر به قوله لاقرض الخ ، فإنه جعل علة كونه ليس قرِضا مافيه من الأجل والزيادة ، وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع ( قوله لأنه ) أي القرض ( قوله لايقبلهما ) أي واحدا منهما ( قوله عن السلف ) أي السلم ( قوله كُتركي ) عبارة حج : كتركي أو حبشي ، وصفة المختلف كرومي أو خطائى وهي أولى لأن كلام الشارح ٰيلزمه التناقض في الروى حيث جعله أولا نوعاً للرقيق وثانيا صنفا له اللهم إلا أن يقال إنه جمع بين قولين ( قوله ويصف بياضه ) قال في العباب : وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان : أقول : وينبغى أن يكون الأرجح الحواز ، ويكنى ماينطبق عليه الاسم منه ، بل ماذكر مستفاد •ن قول المصنف ويصف بياضه بسمرة لأن المراد منها الحمرة ( قوله فلا يصح فى الحنثيٰ ) أى وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده ، وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثي اتضح بالذكورة ، أو عكسه فجاء له بأنثى اتضحت أنوثتها لم يجب قبوله لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث نقصا في خلقته ، ومثل الخنثي الحامل للعلة المذكورة ، وقد تقدم عدم صحة السلم في الحامل عن حج . هذا ، والأولى أن يقال هنا : إذا لم يذكر في العقد كون المسلم فيه حائلاً أو حاملاً ثم أتى له بحامل، فإن كانت مما يعد الحمل فيها عيبا لم يجب قبولها و إلا وجب ( قوله وثيابته ) مثله في المحلى وهي مصدر ثاب إذا رجع وهو من باب قال فيقال ثاب ثوبا ، ويجوز فيه ثوبانا كما في المختار والصحاح، وثووباكما فىالقاموس : أى وأصله ثئوبكقعود استثقلت الضمة على الواوالأولى فقلبت همزة، ولم أر الثياب فى الصحاح والقاموس والمصباح إلا فى جمع الثوب كما فى قوله تعالى ــ وثيابك فطهر ــ وعليه فأنظر ما وجه التعبير بما ذكره الشارح تبعا للجلال الحجلى ، وظاهره سواءكان الرقيق ذكرا أو أنْي وينبخي تقييده بالأنثي وعبارة متن الروض وشرحه : ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة : أي أحدهما (قوله أو وقته) قضية المغايرة

(قوله وروى) الصواب حذفه لأنه من اختلاف الصنف كما سيأتى ، وبعضهم يجعله من اختلاف النوع والشارح تبعه هنا ، وبالجملة فلا وجه للجمع بيهما (قوله أى أوّل عام احتلامه بالفعل أو وقته) هذا هو بحث الآذرعى فلا يأتى قول الشارح فاندفع ما للأذرعى هنا ، نع قول الشارح وهو تسع سنين زاده على مافى كلام الأذرعى بيانا لمراده ، وظاهر أن المراد أنه لابد من النص على ذلك فلا يصح إطلاق محتلم ، فقد قال الأذرعى عقب مامر : وفى النفس شيء من الاكتفاء بإطلاق ذلك فإن ابن عشر ونحوها قد يحتلم وقد لا يحتلم إلا بعد الحامسة عشرة ، والنوض والتيمة تتفاوت بذلك تفاوتا بينا اه : لكن بحث العلامة حج أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الحمسة عشرة وإلا فهى وإن لم ير منيا قال فلا يقبل ماز اد عليها ولا مانقص عنها ولم يحتلم ، فقوله فلا يقبل الخ صريح في صحة إطلاق محتلم فى العقد ، وأن التفصيل إنما هو فيا يجب قبوله ، وهذا لايتأتى فى كلام الشارح كالأذرعى وإلا لكان يجب قبول أبن تسع مطلقا ، فيجب أن يكون المراد فى كلام الشارح أنه لابد من النصر ، فى العقد على أحد المذ كورين

فاندفع ما للأذرعي هناويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا ، وإلافقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه وإلافقول النخاسين: أي الدلالين بظنونهم (وقد"ه)أي قامته (طولاو قصرا) وربعة فيذكر و احدا منها لاختلاف

آنه لو أحضره بعد اثنتيعشرة سنة مثلا ولم يسبق له احتلام لايجب قبوله ، وفيه نظر لأنه إذا أحضر المحتلم بعد خس عشرة سنة قبله وغير المحتلم وهو ابن تسع قبله ، فلم يجعل لوقت القبول وقتا بعينه بل أقل وقت ٰيقبل فيه تسع ، وعليه فينبغي أن يكونُ المدار على كونه لايقبل مأدون التسع ويقبل ماوصل إليها فما فوق وإن لم يحتلم إلى تمام خمس عشرة سنة التي هي وقت البلوغ بالسن ، ومع ذلك فالتقابل بين أول عام الاحتلام ووقته وهو التسع فيه نظر ، فإنه إذا اكتنى ببلوغه التسع لم يبق لاعتبار الاحتلام بالفعل معنى ، فإنه إذا احتلم في العاشرة مثلاكان ذلك بعد الوقت الذي يجب قبوله فيه ، ولعل اعتبار الاحتلام والوقت وجهان : فمنهم من اعتبر الوقت ، ومنهم من اعتبر الاحتلام ( قوله فاندفع ما للأذرعي ) الذي في شرح الروض قال الأذرعي : الظاهر أن المراد به أوّل عام الاحتلام أو وقته و إلا فابن عشرين سنة محتلم اه . فما ذكره الشارح هو كلام الأذرعي فكيف يقول فاندفع الخ طبلاوی بهامش . و یمکن آن یجاب بأن الشارح لم یرد خصوص مانقله فی شرح الروض عن الأذرعی بل بجوز أن مانقله في شرح الروض عنه هو مانقله الأذرعي ، واعترضه بكلام قصد الشارح دفعه ، والأذرعي له كتب متعددة كالتوسط والقوت والغنية ، فلا يلزم من عدم اعتراضه في واحد منها عدم أعتراضه في غيره . هذا، وقال حج : ويظهر أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الحمسة عشروالا فهي وإن لم ير منيا ، ولا يقبل مازاد عليها لأن الصغر مقصود في الرقيق ولا مانقص عنها ولم يحتلم لأنه لم يوجد وصف الاحتلام الذي نص عليه ، ولا نظر لدخول وقت بتسع لأنه مجاز ولا قرينة عليه (قوله ويعتمد قول الرقيق) قال حج : أي العدل اه : وقضيته أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لايقبل خبره في كلام بعضهم أنه يقبل ، ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال : اللهم إلا أن يقال كما لم يعرف ذلك إلا منه قبل : يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه ، بل لابد لقبوله من كونه مسلما عدلا اه بالمعنى وهو ظاهر ( قوله و إلا فقول سيده ) ظاهره أن السيد لايقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينتذ فيمكن تقرير الشارح بما حاصله أنه يعتمد قول الرقيق إنكان بالغا وأخبر وإلايوجد ذلك بأنكان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر ، فقول السيد ولكنه يقتضى أنه إذا تعارضقول العبد وقول السيد قدم قول العبد لأنه إنما قبل قول السيد عند عدم إخبار العبد وهو محل تأمل ، إن ظهرت قرينة تقوّى صدق السيد كأن ولد عنده وادّعي أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يسند إليها بل قال سنى كذا ولم يزد، ثم رأيت في شرح العباب لحج مايصرح بالأول حيث قال: وإلا أى وإن لم يولد فى دار الإسلام ولم يعلم السيد من حاله شيئا وإن كان الرقيق غير بالغ أوبالغا ولم يعلم سن" نفسه وكذا او اختلف السيد في سن العبد فيما يظهراه : أي فيقدم خبر العبد (قوله المسلم) قضية هذا التقييد أنه لايعتبر فى قبول قول الرقيق ، وفى سم على منهج عن حج كشرح الروض اعتباره اه وعبارته وفى شرح الإرشاد لشيخنا حج كشرح الروض ، وظاهر أن محل تصديق السيد والرقيق البالغين إن كانا مسلمين عاقلين ، وما ذكره سم من اعتبار الإسلام في الرقيق هو المتبادر من اعتبار حج العدالة فيه ( قوله إن علمه ) قال حج : وهو المراد بقوله إن ولد في الإسلام (قوله وإلا فقول النخاسين) من النخس وهو الضرب باليد على الكفل: أي فإن لم يخبروا بشيء في كلامه كما قررته ، ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لايجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أوّل احتلامه بالفعل : أي فلا يقبل ابن عشر مثلًا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لايخني مافيه ، ويجوز أن الشارح كالأذر عي أراد بقولهما : أي أول احتلامه بالفعل أو وقته مجرد البردد بأين الأمرين

الغرض بها (وكله) أى ماذكر مما يختلف كالوصف والسن والقد بخلاف نحو الذكورة (على التقريب) فلو شرط كونها بن عشر مثلا من غير زيادة ولا نقص لم يصبع لندرته (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتحتين، وهو سواد يعلو جفن العين كالكحل من غير اكتحال (والسمن) في الأمة (ونحوهما) كالدعج: وهو شدة سواد العين مع سعتها و تكليم الوجه. وهو استدارته و ثقل الأرداف ورقة الحصر والملاحة (في الأصح) لتسامح الناس بإهمالها. والثاني يشترط لأنها مقصودة لاتؤدي إلى عزة الوجود وتختلف القيمة بسببها وينزل في الملاحة على أقل درجاتها، ومع ظهور هذا وقوته العتمد الأول . ويسن ذكر تفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لا سائر والقيمة لأن ذلك يورث العزة ، ولو أسلم جارية ضغيرة في كبيرة صح كإسلام صغير الإبل في كبيرها ، فإن كبرت والحير الباء أجزأت عن المسلم فيه وإن وطنها كوطء النيب وردها بالعيب (وفى) الماشية كالبقر و (الغنم والإبل والمبال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع ) لاختلاف الغرص والقيمة بذلك ، فيقول في الإبل غاتى أو عراب أو من خيل بني فلان أو بلد بني فلان ، وفي بيان الصفات أرحبية أو مهرية لما مر ، وفي الخيل عربي أو تركي أو من خيل بني فلان الطائفة كبيرة ، ومة تضي إطلاقه جواز السلم في الأبلق ، وقد نقل وفي الجبر عن بعض أصحابنا ، وفي الحاوى : لايجوز لأن البلق مختلف لاينضبط . قال الأذرعى : وهذا مختص خلك في البحرعن بعض أصحابنا ، وفي الحاوى : لايجوز لأن البلق نحلاف الحواز على والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ، ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر المائات اه . ويمكن عمل الجواز على وجود ذلك بكثرة فيذلك المحل ، وعدم الجواز على خلاف ماذكر ، المائد المحات اله مائواز على خلاف ماذكر ،

وقف الأمر إلى الاصطلاح على شيء (قوله ولا يشترط ذكر الكحل) أى لكن لو ذكر شيئا وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس (قوله السمن في الأمة) إنما اقتصر على الأمة لكونها محل توهم الاشتراط دون العبد فلا اعتراض عليه كالمحلى وشيخ الإسلام في التقييد بالأمة (قوله ونحوهما) أى ولكن يسن ذكره خروجا من الحلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتى بالأولى (قوله والملاحة) هي تناسب الأعضاء، وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء (قوله بإهمالها) أى في الرقيق، إذ المقصود منه الحدمة لا التمتع في الغالب (قوله والثاني يشترط) أى الذكر (قوله ومع ظهور هذا) أى الثاني (قوله كما يصف) مثال الممنى (قوله فإن كبرت) أى الحارية التي هي رأس مال السلم حيث وجدت فيها صفات المسلم فيه التي ذكرها ويأتي مثله في سائر الحيوانات وغيرها، وإنما خص الجارية بالذكر لأنه قد يتوهم امتناعه خوفا من وطئها ثم ردها (قوله بكسر الباء) وضابطه أنه إن كان في المعاني والأجرام فبالضم، وإن كان في السن فبالكسر (قوله وإن وطئها) غاية (قوله في الأبلق) في المختار : البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم ما اشتمل على لونين فلا يختص فينبغي أن يلحق بالأبلق مافيه حرة وبياض ، بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص فينبغي أن يلحق بالأبلق مافيه حرة وبياض ، بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص غافيه بياض وسواد (قوله والأشبه الصحة) معتمد (قوله وجود فلك بكثرة) كأن المراد منه الإشارة إلى أن ماذكره الأذرعي يمكن أن يجمع به بين كلامي البحر والحاوى ، فليس ذلك بكثرة) كأن المراد منه الإشارة إلى أن ماذكره الأذرعي يمكن أن يجمع به بين كلامي البحر والحاوى ، فليس

<sup>(</sup>قوله لاسائر الأوصاف) محترز قول المصنف ذكر نوعه الخ (قوله لطائفة كبيرة) أى لئلا يعزّ وجوده نظير مامر فى ثمار القرية (قوله قال الأذرعي الخ) راجع إلى ماقبل كلام المـاوردي

وقضية كلام المصنف كغيره أنه لايشترط ذكر القد ، ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم ابن المقرى في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل والحيل المساوردي ، لأن مايرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها . قال الأذرعي : وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ، ويجب طرده في البغال والحمير والبقر ، وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا ، فعلي هذا يشترط في سائر الحيوانات وهو المعتمد ، وما نقله الرافعي عن اثفاق الأصحاب كما مريحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح ( وفي الطير ) والسمك ونحوهما (النوع والصغر وكبر الجئة ) أي أحدهما ولون طير لم يرد للأكل كما في الوسيط وغيره وإن أهملاه فقد قال الأسنوي وغيره لابد منه لكن قال الأذرعي : اعتباره غريب ، ويظهر في بعض الطيور ويث يختلف به الغرض والقيمة . ويجب ذكر سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض، وكون السمك بحريا أو نهريا طريا أو مالحا ، ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعدد ولاكيل ولا وزن ( وفي اللحم ) من غير طير وصيد ولو قديدا مملحا ( لحم بقر ) جواميس

بحثا مقابلا كلامهما كما قد تشعر به عبارته ، لكن فى حمل كلام الحاوى القائل بعدم الجواز على بلد يقل فيه منافاة لتعليله بأن البلق مختلف لاينضبط فإنه صريح في عدم الصحة فيه مطلقا لأنه جعل العاتم في عدم الجواز عدم الانضباط لا قلة وجوده وكثرتها ، إلا أن يقال : أشار إلى رد ماعلل به بقوله ويكفى مايصدق عليه الخ (قوله لايشترط ذكر القد) أي في الماشية ( قوله باشتراطه ) أي القد" ( قوله الماوردي ) صريح عبارة المنهج أن ابن المترى حازم بما قاله المـاور دى و هو خلاف مايفهم من كلام الشارح ، وقضية ما فى المنهج أن المـاور دى يقول : يشترط ذكر القد في جميع الماشية حتى البقر ، وما هنا يخرج ماعدا آلرقيق والحيل والإبل ، ومقتضاه أن المماوردي لَّم يذكر الاشتراط في غيّر الحيل والإبل ويوافقه مانقله الشّارح عن الأذرعي في قوله ويجب طرده في البغال الخ ، هذا وقضية نقله ماذكر في الرقيق عن ابن المقرى أن المصنف لم يتعرض له فيه ، وليس مرادا لتصريحه به في قوله وقده طولاً وقصرا الخ (قوله فعلى هذا يشترط) أي القد (قوله وهو المعتمد) خلافًا لحيج (قوله وفي الطير والسمك ونحوهما ) عبارة حبج ومثله في المنهج ولحمهما ، وهي تفيد أنه لايشترط في لحم الطير والسمك سوى هذه الثلاثة ، ولا يستفاد ذلك من كلام الشارح فلعل نحوهما محرفة عن لحمهما ، وعلى كونها صحيحة في كلام الشارح فلعل المراد بها بقية أنواع الصيد (قوله أي أحدهما) أي الصغر والكبر (قوله اعتباره غريب) أي من حيث النقل وإلا فلا غرابة فيه من حيث المعنى ( قوله ويظهر في بعض الطيور ) أي اعتبار اللون ( قوله وكون السمك بحريا ) أي من البحر الملح ( قولة أو نهريا ) أى من البحر الحلو ( قوله ولا يصح السلم فى النحل ) بالحاء : أى وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السَّلَم لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها . ومنْ الصفة أن يذكر مدة نباتها من نحو سنة مثلا ( قوله وفى اللحم ) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل مالم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق ، وسيأتى ذلك في كلام

<sup>(</sup>قوله لكن جزم ابن المقرى فى إرشاده الخ) فيه أمور: منها أنه يقتضى أن المصنف لم يذكر القد" فى الرقيق وليس كذلك. ومنها أن ابن المقرى لم يذكرماذكره المـاوردى وعكسه وليسكذلك كما يعلم من شرح الروض (قوله مما يختلف) ما فيه مصدرية

أو عراب (أو ضأن أو معز) ذكر (خصى رضيع) هزيل لا أعجف لأن العجف عيب (معلوف أو ضدها) أى المذكورات: أى أنثى فحل فطيم راع سمين، والرضيع والفطيم فى الصغير، أما الكبير فمنه الجذع والثنى ونحوهما فيذكر أحد ذلك، وذلك لاختلاف الغرض به، إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم، ولابد فيها من علف يكون مؤثرا فى لحمها كما قاله الإمام وقواه. وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية، وهو كذلك وإن قال فى المطلب الظاهر وجوب قبولها: نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويذكر فى المحلب الظاهر وجوب قبولها: نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويذكر فى المحتى والجراد عند عمومهما كون ذلك حيا أو ميتا، ويذكر فى الحتى العزض أيضا بهما (ويقبل) بيان عين ماصيد به (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غير هما لاختلاف الغرض أيضا بهما (ويقبل) حيا (عظمه على العادة) في حالة الإطلاق كنوى التمر ، ويجوز شرط نزعه فى أوجه الوجهين، وحينئذ فلا يجب تبوله ويجب قبول جلد يؤكل فى العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك وفي الثياب الجنس) من كتان أوقطن والنوع وبلد نسجه إن اختلف به الغرض، وقد يغنى ذكر النوع عن غيره (والطول والعرض والغلظ والدقة) بالدال المهملة، وهما صفتان للغزل (والصفاقة) وهى انضهام بعض غيره (والطول والعرض والغلظ والدقة) بالدال المهملة، وهما صفتان للغزل (والصفاقة) وهى انضهام بعض ألحيوط إلى بعض (والرقة) وهى ضدها ، وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما فى الروضة

الشارح في الفصل الآتي( قوله أو ضأن ) ظاهره أنه لايشترط ذكر اللون بأن يقول من خروف أبيض أو أسود . وينبغى اشتراطه إذا اختلف به الغرض . وفي حواشي شرح الروض لوالد الشارح مانصه : ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الأهلى المسلم في أهله لحمه ، وقد آعتبره المــاوردي في لحم الوحشي وقال : إن لألوانه ف لحمه تأثيرا فيقرب أن يكون مثله في ألاهلي إلا أن يتضح فرق ولا إخاله قاله الأذرعي اه. وينبغي أنه إذا اختلف الغرض بين لحم العربى والمرعز وجب ذكره أيضا (قوله فمنه الجذع ) انظر لو ذكر كونها جذعة ضأن هل تجزى ما أجذعت قبلُ العامُ أو ما تأخرِ إجذاعها عن تمام العام ، وقد يقالَ لاتجزى في الأوّل ، وكذا في الثاني إن اختلف به الغرض اه سم على منهج . والأقرب الاكتفاء بها إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجَّذاع مثلها فيه لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة ، وإن أجذعت قبل تمام السنة فتجزى قبلها ، وكذا بعدها مالم تنتقل إلى حد لايطلق عليها جذعة عرفا ( قوله ولابد فيها ) أي المعلوفة ( قوله إن لم يختلف بها ) أى بالراعية (قوله وصدها) أي المعلوفة (قوله بلد) أي غرض أهل بلد بأن يتفاوت لحمهما عندهم (قوله وكذا فى لحم الصيد) أى فلا يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه ، وكذا الطير ، وعليه فيشترط فى لحمهما النوع وصغر الجئة أو كبرها دون مازاد على ذلك من الصفات المذكورة ( قوله ويقبل عظمه الخ ) لانزع نوى التمر على الأوجه من وجهين فيه . والفرق أن التمريدخر غالبا ونزع نواه يعرُّضه للإنساد بخلاف العظم اله حج . وظاهره كالمحلى أن شرط نزع العظم لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في نزع نوى التمر فيحتمل أن الشارح سقط منه لفظ لا نزع الخ ويحتمل أنه قصد مخالفة حج في ذلك فليحرر ، هذا إن رجع الضمير في قوله شرط نزعه للتمر ، أما لو رجع للعظم لكونه المحدّث عنه أمكن جعله موافقا لكلام حج ، وهوالظاهر فإنه يدل بمفهومه أنه لا يجوز شرط نزع نوى التمر ( قوله لالحم عليه ) راجع للذنب والرأس . أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقاً عليها لحم أم لا

(قوله وكذا فى لحم الصيد) أى فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف ، وعبارة العباب : ويذكر فى لحم الصيد ما يذكر فى لحم غيره إلا الحصى والعلف وضدهما والذكورةوالأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض (قوله ويشترط فيه بيان عين ماصيد به) يعنى فى لحم الصيدوكان ينبغى ذكره عقبه كأصلها من اسقاطهما . نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه ( والنعومة والخشونة ) وكذا اللون في نحو قطن ووبر وحرير ( ومطلقه ) أى الثوب عن قصر وعدمه ( يحمل على الحام ) دون المقصور لأن القصر صفة زائدة ، فلو أحضر المقصور فهو أولى ، قاله الشيخ أبوحامد ، ومقتضاه وجوب فبوله ، وهو الأوجه كما قاله السبكي وغيره إلا أن يختلف به الغرض فلا يجب قبوله ( ويجوز في المقصور ) لانضباطه فلا يجوز في الملبوس ولو لم يغسل لانتفاء انضباطه ، بخلاف الجديد وإن غسل ولوقميصا وسراويل ان أحاط الوصف بهما وإلا فلا ، وعلى ذلك يحمل تناقض الشيخين في ذلك ( و ) يجوز السلم في الكتان لكن بعد دقه : أى نفضه لاقبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعقه أو حداثته ان اختلف الغرض بذلك ، وفي ( ماصبغ غزله قبل النسج كالمبرود) إذا بين مايصبغ به وكونه في الصيف أو الشتاء واللون وبلد الصبغ كما قاله الماوردي ( والأقيس صحته في المصبوغ بعده ) أى النسج كما في الغزل المصبوغ ( قلت : الأصح منعه ) لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر الصفاقة ولا الرقة معه بخلاف ماقبله ( وبه قطع الجمهور ) ونص عليه في البويطي ( والله أعلم ) ويجوز في الحبرة وعصب الين إن وصفه حتى تخطيطه نص عليه في الأم ، وقول بعض الشراح إلا عصب الين أن يحمل على مالا يضبطه الوصف ( وفي التر) والزبيب ( لونه ونوعه ) كمعقلي أو برني ( وبلده ) كبصرى علمط الا أن يحمل على مالا يضبطه الوصف ( وفي التر) والزبيب ( لونه ونوعه ) كمعقلي أو برني ( وبلده ) كبصرى أو بغدادي ( وصغر الحبات وكبرها ) أى أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد ( وعتقه وحداثته ) أى أحدهما أو بغدادي ( وصغر الحبات وكبرها ) أى أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد ( وعقه الا في بلد يختلف بها )

(قوله قد يستعمل) أى مجازا (قوله قد يستعمل الرقيق النخ)هذا صريح فى أن التفرقة هى الأصل، وفى ع مانصه : قول المصنف والرقة هو يوافق مانقل عن الشافعي اكمن فى الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ (قوله وحرير) زاد حج : وإطلاقهم محمول على ما يختلف من كتان وقطن اه . وليتأمل ماذكره فى القطن خيث ذكره فيا يجب فيه بيان اللون وفيا لا يختلف ، اللهم إلا أن يقال إنه نوعان (قوله إلا أن يختلف) أى لعامة الناس لالحصوص المسلم كما هو القياس فى نظائره (قوله لا نضباطه) ومن انضباطه أن لاتدخله النار وأن يكون بغير دواء ، وعبارة عنول الشارح وفرق المانعون الغ هذا يفيدك أن المقصور إذا كان فيه دواء يمتنع . أقول : خصوصا إذا كان يغلى على الناركما هو موجود ببلادنا ، بل وفي البعلبكي فيا بلغني فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ، ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيا يظهر (قوله أى نفضه ) أى من الناس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ، ولا يشكل عليه جواز بيعه لأن البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم (قوله والأوفق بالقياس على القواعد الفقهية (قوله لأن الصبغ ) يو خدد منه أن ماغسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مفسول بحيث لم يبق انسداد فيه الغ ، ولا مانع منه عل منهج (قوله وبجوز في الحبرة) والحبرة كالعنبة برد يماني والجمع حبر كعنب وحبرات بفتح الباء اه طب اه سم عل منهج (قوله وبجوز في الحبرة) والحبرة كالعنبة برد يماني والجمع حبر كعنب وحبرات بفتح الباء اه عنار (قوله وعتقه) قال الأسنوى بكسر العين مصدر عتق بضم الناء اه ، وفي شرح المنهج بضم العين اه عميرة ،

<sup>(</sup> قوله ويجوز فى الحبرة ) الحبرة من البرود ماكان موشى مخططا ، يقال ثوب حبرة وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة وهو برد يمانى والجمع حبر وحبرات ، والعصب برود يمنية يعصب غزلها : أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتى موشى لبقاء ماعصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ، وقيل هى برد مخططة ، قاله فى نهاية ثم يصبغ وينسج فيأتى موشى لبقاء ماعصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ، وقيل هى برد مخططة ، قاله فى نهاية ثم يصبغ وينسج فيأتى موشى لبقاء ماعصب منه أبيض لم

ولأ يصح السلم في التمر المكنوز في القواصر وهو المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته المشترطة حينتذ، ولأنه لايبتي على صفة واحدة غالبا كما نقله الماوردي عن الأصحاب وأفتى به الوالدرحمه الله تعالى، ويذكر في الرطب والعنب غير الأخيرين، والرطب كالتمر ومعلوم أنه لاجفاف فيه (والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) فيه أذكر حتى مدة الجفاف بتفصيلها، ومر عدم صحة السلم في الأرز في قشرته العليا كما أفتى به الوالدرحمه الله تعالى خلافا لما في فتاوى المصنف كالبحر إذ لا يعرف حينتذ لونه وصغر حبه وكبرها لاختلاف قشره خفة ورزانة، والمما صح بيعه لأنه يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات، ومن ثم صح نحو بيع المعجونات دون السلم فيها، وبحث بعضهم عصته في الذخالة، وجرى عليه ابن الصباغ، وهو ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده، ويصح في الأدقة فيذكر فيها مامر في الحب إلا مقداره، ويذكر أيضا كيفية طحنه هل هو برحى الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن أو نعومته، ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن أو نعومته، ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله

وفى المصباح عتقت الخمرة من باب ضرب وقرب قدمت عتقا بفتح العين وكسرها اه ، وفى القاموس عتق بعد استعلاج كضرب وكرم فهو عتيق ، ثم قال : والشيء قدم كعتق كنصر والخمر حسنت وقدمت اه . فيفيد أن المصدر بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر ، فيحتمل أن قول المحشى بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله مصدرعتق بالضم ( قوله المكنوز فىالقواصر ) لو لم يتعرض لكنزه فيها جاز قبول مافيها اله حج . والقواصر جمع قوصرة وهي كما في الصباح بالتخفيفُ والتثقيل وعاء التمر تتخذ من قصب ( قوله لتعار استقصاء صفاته ) هذا قد يفهم صحة السلم فىالعجوة المنسولة وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبرى ( قوله لايبتي على صفة ) أىلايدوم على صفة ﴿ قوله غير الْاتحيرين ﴾ أى عتقه وحدائته ﴿ قوله والرطب كالتمر ﴾ ذكره توطئة لقوله ومعلوم الخ ، وكأن المراد به دفع ما يوهمه التشبيه من أنه لابد من بيان كون الجفاف بأمه أو على الأرض الذي زاده الشارح ، ثم ماذكره فىالرطب على هذا الوجه يأتى مثله فى العنب وكأنه لم يذكره لعدم ذكره فى المتن ( قوله ومر" ) أى فى البيع ( قول، فى قُشرتُه العليا ) أفاد شيخنا الشارح في إفتاء له أن الفول المدشوش متقوّم ، ونقل عن والده عدم صحة السلم فيه اه بكذا بخط الأصل ، ونقله أيضا سم على منهج عنه ، وينبغى أن مثله المدشوش من غير الفول أيضا لاختلافه بعد دشه نعومة وخشونة، وقد يخرج ذلك تعبير المصنف بالحبوب لأثها بعد دشها لاتسمى حبا (قوله وإنما صح بيعه) أى فى قشرته العليا ( قوله فى النخالة والتبن ) ومثله قشر البن اه حج . ولم يذكر هل يعتبر ضبط ذلك أهو بالكيل أو الوزن أو غيرهما، وقياس ما اعتبره الشارح فىالنخالة من الكيل جريان مثله فىالتبن والقشر ، ثم ماصح مكيلا صبح موزونا وعليه فيجوز فى الثلاثة كيلا ووزنا ، ويعتبر فى الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ماتسع ، ويعتبر في كيله ماجرت به العادة فىالتحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض ، ولو اختلفا فىصفة كيله من تحامل أو عدمه رجع لأهل الخبرة أو في صفة مايكال به تحالفا لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه ( قوله إن انضبطت بالكيل) أي أو الوزن ( قوله إلا مقداره ) أي فلا يشترط لعدم اختلاف الغرض به ( قوله ويصمح في التبن ﴾ ومثله قشر البن كما تقدم عن حج ومثله فىالصحة الدريس خلافًا لمـا وقع لسم فيصح السلم فيه كيلًا أو

الغريب (قوله والرطب كالثمن الخ) لاحاجة إليه (قوله خفة ورزانة ) أى القشر وفى نسخة خفة ورزانة ، بالنصب بغير وعطف بغير ضمير

أو وزنه ، والمذهب جوازه في السويق والنشا ، ويجوز في قصب السكر وزنا : أي في قشره الأسفل ، ويشترط قطع أعلاه الذي لاحلاوة فيه كما قاله الشافعي رضي الله عنه، وقال الما في : وقطع مجامع عروقه من أسفل وهذا هو الأصح ويطرح ماعليه من القشور ، ولا يصح السلم في العقار لأنه إن عين مكانه فالمعين لايثبت في الذَّمة وإلا فمجهول ، ويصح فى البقول ككرات وثوم وبصل وفجل وسلق ونعنع وهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها أو صغرها وبلدها ، ولا يصح السلم في السلجم والجزر إلاّ بعد قطع الورق لأن ورقها غير مقصود ، ويصح فى الأشعار والأصواف والأوبار كما مرت الإشارة إليه فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم ، واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والخشونة وبلده ولونه ووقته هل هو خريني أو ربيعي وطوله أو قصره ووزنُه ولا يُقبل إلا منتى من بعر ونحوه كشوك ، ويجوز شرط غسله ، ولا يصح فى القزّ وفيه دوده حيا أو ميتاً لأنه يمنع معرفة ورزن القزّ أما بعد خروجه منه فيجوز ، ويصح فى أنواع العطر كزعفران لانضباطها فيذكر وصفها من لون ونحوه ووزنها ونوعها ( وفى العسل ) وهو حيث أطلق عسَّل النحل زمانه ومكانه ولونه فيقول ( جبلي أو بلدى صيفي أو خريني أبيض أو أصفر ) لاختلاف الغرض بذلك لأنَّ الأولُّ أطيب ويبين مرعاه كما نص عَليه فَى الأم لتكيفه بما رعاه من داءكنور الفاكهة أو دواءكالكمون ، قال الأذرعي : وكأن هذا في موضعً يتصور فيه رعى هذا بمنرده وهذا بمفرده وفيه بعد ( ولا يشترط فيه العتق والحداثة ) أى ذكر أحدهما خلافا للماور دى لأن الغرض لايختلف فيه بذِلك لأنه لايتغير إذكل شيء يحفظ به ( ولا يصح ) السلم ( في المطبوخ والمشوى ) وكل ما أثرت فيه النار : تأثيرا غير منضبط كالخبز لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ، ولهذا لو انضبطت ناره أولطفت صح فيه علىالمعتمد ويفارق الربا بضيقه وذلك كسكّروفانيد وقندخلافا لمن زعم تقوّمه

وزنا (قوله والمذهب بجوازه فى السويق) إفراده بالذكر وإجراء الحلاف فيه يدل على اشهاله على صفة زائدة على عجردكونه دقيقا ، ويشعر به قول المصباح والسويق مايعمل من الحنطة والشعير معروف اه . ووجه الإشعار أنه قال مايعمل من الحنطة الخولم يقل دقيق الحنطة والشعير (قوله ويطرح ماعليه من القشور) أى التي جرت العادة بها (قوله وثوم وبصل ) وفى العباب : يصح السلم فى البصل كيلا ، ويمكن حمله على نوع لايزيد جرمه على الجوز عادة وما هنا على خلافه ومثله يقال فى البيض (قوله ولا يصح السلم فى الساجم ) أى اللفت (قوله أو أصفر ) قوى أو رقيق ويقبل مارق "لحر" لا لعيب اه حج (قوله لأن الأول) أى الجبلي (قوله وفيه بعد) أى فلواتفق وجود ذلك فى بالم اشترط وإلا فلا (قوله إذكل شى ء يحفظ به ) أى من خواصه أنه إذا طرح فيه شىء وترك المطروح فيه بحاله لايتغير (قوله لو انضبطت ناره) أى نار ما أثرت فيه (قوله أو لطفت ) سيأتى له أن المراد المنطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير ، وعليه فأو بمعنى الواو لأنها المستعملة, فى عطف التفسير (قوله بضيقه ) أى الربا (قوله وذلك ) أى ما انضبطت ناره (قوله وقند) نوع من السكر (قوله خلافا لمن زعم تقوّمه ) يتأمل هذا

<sup>(</sup>قوله أى فى قشره الأسفل) ظاهره بقرينة السياق أنه لابد من ذكر هذا فى العقد وكذا قوله ويشترط قطع أعلاه النج وليس كذلك ، وعبارة العباب : ويسلم فى قصب السكر وزنا ، ولا يقبل أعلاه الخالى عن الحلاوة ومجمع عروقه وما عليه من القشر (قوله ويطرح ما عليه من القشور) لاحاجة إليه (قوله أما بعد خروجه منه فيجوز) ظاهره أنه لابد من التعرض لذلك فى العقد بقرينة السياق ، فيفيد أنه لايصح الإطلاق ، كن عبارة العباب: ولا يسلم فيه بدوده انتهت ، وهى تفهم صحة الإطلاق (قوله وفيه بعد) من جملة كلام الأذرعي (قوله وفانيد) هو السكر الخام القائم فى أعساله كما فسره به الجلال السيوطى فى فتاويه ، والفانيد نوع

ودبس مالم يخالطه ماء وابأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة وزجاج وماء وردكمًا جزم به المـاوردي وغيره وفحم كما فاله والسبكي اجروأواني خزف انضبطت كما يعلم تما يأتى ، وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه اطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينتذ ( ولا يضرّ تأثير الشمس ) أو الذار في تمييز سمن أو عسل لعدم احتلافه ، ويصح السلم في الشمع ، قال الأذرعي : والظاهر الشمالها بجوازه في المسموط لأن الذار لاتعمل فيه عملا له تأثير (والأظهر منعه) أي السلم (في رؤوس الحيوان) لاشمالها على أبعاض مختلفة من المناخر والمشافر وغيرهما ، ويتعذر ضبطها . والثانى الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياها على اللحم بعظمه ، وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سأثر الأعضاء ، أما إذا لم تنق •ن الشعر ونحوه فلا يصح السلم فيها جزمًا ولا يحتاج إلى تقييدها بكونها نيئة لحروجه بقوله ولا يصح في المطبوخ ، وكذا لايصح في الأكارع ولونيئة منقاة لما فيها من الأبعاض المختلفة(ولا يصح) السلم ( في مختلف ) أجزاوه (كبرية) من نحو حجر (معمولة) أي محفورة بالآلة واحترز بها عما صب منها في قالب ، وهذا قيله أيضًا فيما بعدها مأعداً الجلد كمايأتي ( وجلد ) ورق( وكوز وطس) بفتح أوله وكسره ويقال فيه طست ( وقمقم ومنارة ) بفتحالميم من النورومن ثم كان الأشهر في جمعها مناور لامنائر( وطنجير ) بكسرأوَّله وفتحه خلافًا لمن جعل الفتح لحناكالحريري وهو الدست (ونحوها) من حب وإبريق ونشاب لعدم انضباطها باختلاف أجز أنَّها ، ومن ثم صح فى قطع أو قصاصة جلد دبغ واستوت جوانبه وزنا ، قال الأشموني : والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من النخار ولعله محمول على غير مامر (ويصح) السلم (في الأسطال المربعة) مثلا والمدوّرة كما صرح به سليم فى التقريب ، وقال الأذرعي : إنه الصواب ، واقتضاه كلام الشيخ أبى حامد ولو لم تصبّ فى قالب لعدم اختلافها بخلاف ضيقة الرؤوس ، ومحله عند اتحاد معدنها لا إن خالطه غيره (وفيما صب منها) أى المذكورات من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمر ، وقيل يجوز هنا الكسر أيضا وذلك بانضباطها بانضباط قوالبها ، وفي نقد إن كان رأس المال غيره لامثله ولاأحد النقدين في الآخر كمطعوم في جنسه أو غيره

فإن تقوّمه لايقتضى عدم صحة السلم فيه (قوله ولبأ) قال في شرح الروض: واللبأ بالهمز والقصر أول مايحلب ، وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا اه . وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ماصححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه ، وفي شرح الروض: وأما اللبأ فيذكر فيه مايذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ، ولبأ يومه أو أمسه كذا نقله السبكي عن الأصحاب اه . وقوله وآجر قال في شرح الروض: نع يمتنع في الآجر الذي لم يمكل نضجه واحمر "بعضه واصفر بعضه ، نقله الماوردي عن أصحابنا ، قال السبكي : وهو ظاهر لاختلافه اه سم على حج ، وقوله وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول الميحلب المراد منه أول مايحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده (قوله وزجاج) أي منيلة اه حج (قوله وماء ورد) أي خالص بخلاف المعشوش اه حج (قوله كما جزم به) ومثله غيره من بقية المياه المستخرجة (قوله ويصح ورد) أي خالص المنتبذ ثمينة على خلاف العادة لم يجب قبوله (قوله من حب) هوالمسمى بالزير وهو بالحاء المهملة ثم إن ظهر أن فتيلته ثمينة على خلاف العادة لم يجب قبوله (قوله من حب) هوالمسمى بالزير وهو بالحاء المهملة والباء (قوله لعدم انضباطها) أي باشهالها على الريش والنصل والحشب (قوله لعدم انضباطها) أي باشهالها على الريش والنصل والحشب (قوله لعدم العين فجمعه فواعل بكسرها من العمولة (قوله بانضباط قوالبها) بكسر اللام لأن ماكان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها كالم بالفتح وعوالم بالكسر (قوله كمطعوم) أي فإنه لايصح (قوله أو غيره) يشمل ما لو أسلم بر"ا في ثوب ثلا

من العسل ( قوله وجص ونورة ) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيد عليه ( قوله ولا يحتاج إلى تقييدها ) أي لمحل

ولو حالًا إذ وضع السلم على التأخير ، فلو لم يصح سلما في مسئلة النقدين لمينعقد صرفا وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن العبرة بصيغ العقود فهوكما لوقال أبحتك إياه بكذا ونويا البيعبه ويصح السلم المنافع لأنها تثبت فىالذمة كالأعيان وفى دهن وأدوية وبهار وسائرماينضبط وفى الورق ويبين فيه عدده ونوعه وطوله وعرضه ولونه ودقته أوغلظه وصنعته وزمانه كصيفي أو شتوى ( ولا يشترط ) فيما يسلم فيه (ذكر الجودة والرداءة في الأصبح ) لما ذكره بقوله ( ويحمل مطلقه ) عنهما ( على الجيد ) للعرف : والثاني يشترط لاختلاف الغرض بهما فيفضى تركهما إلى النزاع ورد بالحمل المذكور ، وعلى القولين ينزل على أقل الدرجات فلو شرط الأجود لم يصح لأن أقصاه غير معلوم وأن شرط داءة فإن كانت رداءة النوع صح لانضباط ذلك أو رداءة العيب لم يصبح لأنها لاتنضبط إذ ماءن ردئ إلا ويوجد ردئ آخر خير منه ، وإن شرط الأردأ صح لأن طلب أردأ من المحضرعناد ، وما استشكله بعض الشراح بصحة سلم الأعمى قبل التمييز : أى لأنه لا يعرفالأجود من غيره رد بأنه وإن صح سلمه لايصح قبضه بل قد يتعين توكيله . نعم يرد الإشكال على اشتراطهم معرفة العاقدين الصفات، ويمنع بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك ( ويشترط ) مع ماسر ( معرفة العاقدين الصفات) المشترطة ، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصبح كالبيع ( وكذا غيرهما ) أيعدلان آخران يشترط معرفتهما لها ( فىالأصح ) ليرجع إليهما عند التنازع : والثانى لايشترط معرفة غيرهما ، والمراد أن يوجد غالبًا بمحل التسليم ممن يعرفها عَدلان أو أكثر ، ومن لازم معرفة من ذكرلها ذكرها فى العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان ، وهذا تفصيل لبيان ما أجمله سابقا وأخره ليقع الحتم به بعد الكل لأنه المرجع بعد وقوع التنازع فى شيء من ذلك ، وتقدم الكلام فيه بأبسط من هذا .

وهو غير مراد ، فلو أسلم برّا أو شعيرا فى ثياب صح ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) حج ( قوله ويصح السلم فى المنافع ) أى غير منفعة العقار لما تقدم كخدمة العبد وركوب الدابة ( قوله وبهار ) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية بهار ، وقال ابن فارس : والبهار بالضم شىء يوزن به اه مصباح ( قوله لأنها لاتنضبط ) قال فى شرح الروض : فإن بيته وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح ، قاله السبكى وغيره اه سم على حج ( قوله ردىء ) قال فى المختار : الردىء بالمد الفاسد وبابه ظرف ( قوله يتصورها كذلك ) أى بوجه .

الحلاف (قوله فلو لم يصح سلما) الأولى وكما لايصح سلما لاينعقد صرفا (قوله وما استشكله بعض الشراح الخ) وجه الإشكال أن صحة اشتراط ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التمييز مع عدم معرفته الأجود من غيره ، وعبارة التحفة : واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز الخ (قوله وهذا تفصيل لبيان ما أجمله الخي) الذي سلكه الجلال المحلى في الجواب أن المراد فيا مر معرفة الأوصاف في نفسها : أي بأن لبيان ما أجمله الخ ، والمراد هنا اشتراط زيادة على لاتكون مجهولة ، ومن ثم فرّع عليها المصنف قوله فلا يصح فيا لاينضبط الخ ، والمراد هنا اشتراط زيادة على ذلك وهي معرفة ذلك للعاقدين وعدلين .

# فصل فى بيان أَخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أُدائه ومكانه

(لايصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير) بالرفع نيابة عن الفاعل (جنسه) كبر عن شعير (ونوعه) كمعقلى عن برنى و تركى عن هندى و تمرعن رطب و مسى بمطر عن مستى بعين و مستى بماء السهاء عن مستى بماء الوادى على مانقله الريمى واعتمده هو وغيره ، وفيه نظر لأن ماء الوادى إن كان من عين فقد مر أو من مطر فهوماء السهاء أيضا ، اللهم إلا أن يعلم اختلاف ماينبت منه اختلافا ظاهرا ، وزعم بعضهم أن اختلاف المكانين بمنز لة اختلاف النوعين وذلك لأنه بيع للمبيع قبل قبضه . والحيلة فيه أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس المال ، ومن ذلك ما لوأسلم لآخر ثوبا فى دراهم فأسلم الآخر إليه ثوبا فى دراهم واستويا صفة وحلولا فلا يقع تقاص على المنقول العتمد لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وهوممتنع (وقيل يجوز فى نوعه) لأن الجنس يجمعهما

#### ( فصل ) في بيان أخذ غير المسلم فيه

( قوله ووقت أدائه ) أى وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسايم فيه ولاالمكان بل علما مما مر (قوله لايصمح) أي لايجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة (قوله نيابة عن الفاعل) ويجوز نصبه ببناء الفعلللفاعلوجعل الفاعل ضميرا يعود علىالمسلم( قوله علىمانقله الريمي) نسبة إلى ريمةبالفتح مخلاف باليمن وحصن باليمن قاموس ( قوله اللهم إلا أن يعلم ) أي فلا يتوجه النظر ، وإن فرض اختلاف فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع فى الوادى منه ثم ستى به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف مانول من السهاء على الزرع بلا مخالطة لشي ، ( قوله وزعم بعضهم الخ ) معتمد ( قوله وذلك ) أى عدم الصحة . قال شيخنا الزيادى : فلُّو ضمن شخص دين السلم وأرَّاد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز أولا تردد ، والمعتمد الجواز لأنه دين ضمان لادين سلم والثابت في الذمة نُظيره لاعينه ( قوله أن اختلافُ المكانين ) أي فلا يكني أحدهما عن الآخر فهو ظاهر حيث علم الختلاف ماثبت فى المكانين اختلافا ظاهرا ، وعبارة حج بعد قوله ظاهرا وكذا فيما زعمه بعضهم وهو صريح فيما ذكرناه ﴿ قُولُهُ لأَنَّهُ بِبِعِ للمُبِيعِ قَبْلُ قَبْضُهُ ﴾ أى وهو باطل لكن هذا يقتضي امتناعُ الاستبدال عن الثمن لأنه كالمبيّع لايجُوز بيعه قبل قبضه إنكان معينا وهو خلاف مامر من جواز الاستبدال عن غيرالثمن ، اللهم إلا أن يقال مراده ببيعه الاعتياض عنه وهو ممنوع في المثمن ، ولا يلزم من منعه فيه منعه في الثمن كما مر في الاستبدال ، وعليه فيفرق بين المعين فلا يجوز بيعه قبل القبض لا ثمنا ولا مثمناً ، وما في الذمة حيث يمتنع الاعتياض عنه مثمنا لا ثمنا وفيه شيء ( قوله والحيلة فيه ) أي في الاستبدال ( قوله ثم يعتاض عن رأس المال ) أي ولو كان أكثر من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلى ( قوله ومن خلك ) أي الاعتياض الممتنع ( قوله لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه )

# ( فصل ) فى بيان أخذ غير المسلم فيه

(قوله وذلك لأنه النغ) علة للمتن ويعكر على مايقتضيه هذا التعليل من البطلان مامر من صحة الاعتياض عن عن المبيع فى الذمة (قوله بأن يتقايلا) أى فلا أثر لحجرد التفاسخ إذ لايصح من غير سبب ، كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح خلافا للشهاب حج فيما مر ، وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذى ذكره الشارح (قوله لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه ) أى فكأنه اعتاض ماكان فى ذمته للآخر عما كان فى ذمة الآخر له

فكان كما لوائعد النوع واختلفت الصفة رد بقرب الاتحاد هنا ، ولو اعتبرنا جمع الجنس لاعتبرنا جمع جئس آخر كالحبّ ولم يمتنع في شيء فاندفع ما أطال به جمع لترجيحه (و) على الجواز (لايجب) القبول لاختلاف الغرض (ويجوز أردأ من المشروط) لأنه من جنس حقه ، فإذا تراضيا به كان مسامحة بصفة (ولا يجب) قبوله ولو أجود من وجه لأنه دون حقه (ويجوز أجود) منه من كل وجه لعموم خبر «خياركم أحسنكم قضاء (ويجب قبوله في الأصح) لأن الامتناع منه عناد وزيادته غير متميزة ، والظاهر أن باذله لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه وأجبر على قبوله . والثانى لايجب لما فيه من المنة كما لوأسلم في خشبة خسة أذرع فجاء بها ستة فلا يلزمه قبولها، وفرق الأول بعدم إمكان فصل الجودة فهي تابعة بخلاف زيادة الحشبة . نعم لو أضرّه قبوله ككون المأتى به أصله أو فرعه أو زوجه أو من أقر بحريته أو شهد بها فردا ولم تكمل البينة لم يلزمه ، ولو قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه ؟ وجهان أصحهما ثانيهما ، وفي نحوعمد وجهان أوجههما المنع لأن من الحكام من يحتكم بعتقه يصح ويعتق عليه ؟ وجهان أصحهما ثانيهما ، وفي نحوعمد وجهان أوجههما المنع لأن من الحكام من يحتكم بعتقه

فيه نظر لأن الاعتياض عن المسلم فيه إنما يمتنع إذا كان من غير الجنس أو النوع ، وكلاهما منتف هنا كما يصرح به قوله واستويا صفة وحلولاً ، فالقياس جَوازَ التقاص فيه لاستيفاء شروطه َ إلا أن يكون الامتناع لدليل آخر ( قوله ورد " بقرب الاتحاد هنا ) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف ( قوله ولواعتبرنا النغ ) تقوية لقوله وردّ النّج ( قوله اعتبرنا النخ ) أي اكتفينا به جوّزنا استبدال أحد النوعين عن الآخروهم لم يقولوا به ( قوله لا اعتبرنا ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحبّ فجوّزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح ، وكتب أيضا قوله لاعتبرنا جمع جنس قد تمنع هذه الملازمة لنظهور تفاوت صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه ، بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه سم على حج ( قوله لاختلاف الغرض ) ينبغي أن محل ذلك على هذا مالم يكن المحضر أجود من المسلم فيه من كل وجه أخذا مما يأتى فىالصفتين ( قوله لعموم خبر خياركم ) ينبغى أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتَىٰ له أن لفظ الحديث « إن خياركم أحسنكم قضاء» اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن( قوله فلا يلزٍ ٥٠ قبولها ) أى ويجوز له ويكون الذراع السادس هبة ، وهكذا قول حج لم يلزمه قبوله كما لو تميزت الزيادة كأحد عشرة عن عشرة فإنه يقتضى جواز القبول ( قوله نعم لو أضرّه قبوله الخ ) هذا استدراك على إحضار الأجود ، وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإنكان له غرض فى الامتناع وبتسليمه فيفرق بينه وبين الأجود بأن المحضر بالصفة يصدق عليه أنه المسلم فيه حقيقة ولاكذلك الأجود ، وقد يويد الفرق ماصرحوا به من أنه لو وكله فى شراء عبد فاشترى الوكيل من يُعتق على الموكل صح ووقع للموكلِ على المذهب ، وبه قطع الجمهور لأن اللفظ شامل ( قوله ولو قبضه جاهلا ) أي بأنه ممن يعتق عليه ( قوله أصحهما ثانيهما ) خلافا لحج ( قوله أوجههما المنع ) أى منع وجوب القبول ، وعبارة حج : وفى نحو عمد وجهان لأن من الحكام من يعتقه عليه ، والذي يتبجه أنه إذا كان هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله ، وهو خلاف مايقتضيه إطلاق الشارح لأن الظاهر من قولُه إن كان أنه موجود في البلد بخلاف ما إذا لم يكن موجودا فيها وإن كان فى بلد آخر، وقد يوجه بإطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعى عند غير قاضى البلد أو بغير ماقد يرى ذلك

<sup>(</sup> قوله نعم لو أضره قبوله ) هذا لايختص بالأجود وإن أوهمه سياقة ، بل هو جار فى أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح ( قوله أصحهما ثانيهما ) أى ويعتق عليه

عليه ، ويجب تسليم نحوالبر نقيا من تبن وزوان ، فإن كان فيه قليل من ذلك وكان قد أسلم كيلا جاز أو وزئا فلا ، وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وعكسه ولا بكيل أووزن غير ماوقع العقد عليه ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانيه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل ، ويجب تسليم التمر جافا والرطب غير مشدخ وهو البسر يعالج بالغمر حتى يتشدخ : أى يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر ، ويقبل قول المسلم بيمينه في لحم وهوميتة كما قاله جمع متقدمون استصحابا لأصل الحرمة في الحياة حتى يتيقن الحل بالذكاة الشرعية ، وظاهر أن محله إن سلم مالم يقل المسلم إليه أنا ذبحته أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمى ذبحتها حلت ، على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا يجومن فيه أو والمسلمون فيه أغلب فطاهرة لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم يقتضى تصديق المسلم إليه مطلقا لتأييد دعواه بغلبة الظن المذكورة ، إلا أن يفرق بأن غلبة الظن بالنسبة للطهارة لم يعارضها أصل الحرمة في الحياة ، وهو ظاهر إن سلم في مثل ذلك أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأكل للطهارة لم يعارضها أصل الحرمة في الحياة ، وهو ظاهر إن سلم في مثل ذلك أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأكل

فلا يجب قبوله دفعا للضرر ، على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر ( قوله وزوان ) قال في المختار : والزوان بالضم يخالط البر" ، وقال الكرخي : هو حبّ أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو اهكذا بهامش ، وقول المختار بضم الزاى : أى والهمز لأنه ذكره فى زأن ، وعبارة المصباح : الزوان حب يخالط البر فيكسيه الرداءة ، وفيه لغات بضم الزاى مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاى مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشأميسمونه الشيلم ( قُوله أو وزنّا فلا ) ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شيء يظهر في الوزن ( قوله وعكسه ) قال في شرح الروض : فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مرّ فىالبيع ، وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذى وقع عليه العقدكأن باع صاعا فاكتاله بالمدّ على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين اه سم على حج . وقوله لزمه الضاّن : أي ضمان يد لاضمان عقد ، ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعلُّو تصرف فيه من بأب الظفُّر وهو المثل في المثلي وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام ( قوله ولا يزلزل المكيال) أى وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان المسلم فيه منه لأن ما يحويه المكيال مع الزاز لة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده (قوله ويجب تسليم التمرجافاً) قال حج : مالم يتناهجفافه لأن ذلك عيب فيه ( قوله والرطب غير مشدخ ) قال فى شرح الروض : هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبالحاء المعجمة التمر يعالج النع ، ولو اختلفا في كونه مشدخًا أولاً صدق المسلم إليه لأن الأصل عدم التشديخ أخذا مما بعده (قوله ويقبل قول المسلم) معتمد : أي مالم يقل المسلم إليه أنا ذكيته كما يأتى ( قوله مالم يقل المسلم إليه أنا ذبحته ) أى فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا محكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة في ظنه ؟ فيه نظر ، والظاهرالثاني ﴿ قُولُهُ أَىٰ أَنْ قُولُمُ الْحُ ﴾ تأييد للمنع المفهوم من قوله إن سلم ﴿ قُولُهُ وَهُو ﴾ أى الفرق ﴿ قُولُهُ إِنْ سَلَّمُ فى مثل ذلك ) نتمل سم فى حواشى شرح البهجة فى باب الاجتهاد عند قولُ المصنف واحكم على ماغلبت النح عن الأسنوى أنا حيث قلنًا بنجاستها حرم أكلها ، وإنما التردد في أنها هل تنجس ما أصابته أولًا ، واستوجه ثم عدم

(قوله يقتضى تصديق المسلم إليه مطلقا) أى فى بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ماقبله (قوله مطلقا ) أى سواء أقال ذبحته أم لا (قوله أنه لاتلازم بين الطهارة وحل الأكل) قال الشهاب سم : وفيه نظر ، بل يلزم . من طهارة اللحم حله مالم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة فليتأمل اه ( ولو أحضره) أى المسلم فيه ومثله فيا يأتى جميعه كل دين مؤجل (قبل محله) بكسر الحاء أى وقت حلوله ( فامتنع المسلم من قوله لغرض صحيح بأن ) بمعنى كأن فإن المصنف يستعمل ذلك كثيرا ( وكان حيوانا ) يحتاج لمؤنة قبل المحل في وقع كما في المحرر : أى عرفا أو غيره واحتاج لها في كراء محله أو حفظه أو كان يرقب زيادة سعره عند المحل في يظهر ( أووقت غازة ) الأفصح إغارة وإن وقع العقد وقتها فيا يظهر أو كان يريد أكله عند محله طريا ( لم يجبر ) على قبوله وإن كان للمؤدى غرض الفرر ( وإلا ) بأن لم يكن المسلم غرض صحيح في الامتناع ( فإن كان المودى غرض محيح كفك رهن ) أوبراءة ضامن أو خوف انقطاع الجنس عند الحلول ( أجبر ) لأن امتناعه حينئذ تعنت ( وكذا ) يجبر إن أتى إليه به ( لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) أى براءة ذمة المسلم إليه أو لالغرض أصلا كما اقتضاه كلام الروض وهو الأوجه لتعنقه . والثاني لا يجبر الممنة . وأفهم اعتباره لغرض المودى عند عدم غرض الموادى إلبه أنه لو تعارض غرضاهما قدم الثاني ، ولو أصر على الامتناع بعد الإجبار أخذه الحاكم أمانة عنده له وبرئ المدين ، ولو كان المسلم غائبا فقياس ماذكر أن يقبض له في حال غيبته كما قاله الزركشي ، ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسلم لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر عليه أو على الإبراء لأن امتناعه وقد وجد

التنجيس مع القول بنجاسته ، ومفهوم قوله حيث قلنا الخ أنا إن قلنا بطهارته جاز أكله ، وهو موافق لمـا نظر به هنا في حاشية حج وموثيد لتصديق المُسلم إليه مطلِقا سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاستما أم لا ( قوله كل دين موجل ﴾ ويوُّخذ من ذلكمايقع كثيراً أن الرجل يعلق لزوجته على نفسه أنه متى فعل الشيء الفلاني وأبرأت ذمته من الشيء الفلاني من صداقها الذي عليه كانت طالقا أو أنه لو أحضر لها صداقها وكان موجلا وطلب منها قبوله لاتجبر على ذلك وهو كذلك كذا بخط الأصل : أى لأن لها غرضا فى الامتناع وهو بقاء التعليق إنكان حالا فإن كان غرضه غير البراءة أجبرت على القبول عينا أو هي أجبرت على التمبول أو الإبراء رملي اه شيخنا الزيادي . ولو قبضته جاهلة فقياس ماتقدم فنما لو قبض أصله أوفرعه جاهلا الصحة ، وقد يفرقُ بينهما بأن صفة البعضية معنى قائم بذات المحضر ولاكذلك عدم تمكنها من البراءة عند وجود المعلق عليه فإنه أمر خارجي ، وأيضا فالجهل بعدم وجوب قبول الدين جهل بالحكم وهوغير عذر لنسبتها إلى تقصير في الجملة ( قوله بأن كان حيوانا ) بتي مالو اختلفا في كونه المسلم فيه أو غيره فهل يصدق المسلم أو المسلم إليه ، وينبغي أن يأتي فيه ماتقدم في المياه من المرجحات فإن لم يوجد مرجح وقت الأمر حتى يصطلحا على شيء ( قوله أو كان يترقب الخ ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لوكان غير حيوان ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعزه عند المحل لم يجب القبول ، وقد يتوقف فيه بأنه حيث لاضرورة عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول إن شاء فلا يفوت مقصوده فلعل أو بمعنى الواو ويصوّر ذلك بما إذا لحقه ضرر بغير ماذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقتالذي يترقبه مع كونه لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولامؤنة له ( قوله أجبر ) أي ويكنى الوضع بين يديه ( قوله أولا لغرض) في تصور انتفاء الغرض المسلم إليه نظر، إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له اللهم إلا أن يقال: المراد أنه لم يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم ، ولا يلزم من كون الشيء حاصلا كونه مقصودا ( قوله أَنْ يَقْبِضٍ ﴾ أي الحاكم (قوله الحال") أي أصالة أو بعد حلول الأجل (قوله سوى البراءة ) كفك رهن أو ضمان ( قوله أجبر عليه أو على الإبراء ) ظاهره سواء كان الزمن زمن أمن أو خوف ( قوله لأن امتناعه الخ ) هذا ولم يبين

<sup>(</sup> قوله وأفهم اعتباره کنرض المؤدی) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدی إليه على غرض المؤدی أونحوذلك ( قوله ولوكان المسلم غائبا ) هذا في الدين الحال خلافا لمـا يوهمه سياقه

مكان التسليم وزمانه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء ، بخلاف المؤجل والحال المحضر فى غير محل التسليم ، ولا يختص لإبجبار بما مر بل يجبر الدائن على قبول كل دين حال ، أو الإبراء عنه عد انتفاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنبي عن حى بخلافه عن ميت لاتركة له فيا يظهر لمصلحة براءة ذمته ، وسيأتى أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يخل بالفورية فى الشفعة أخذا من مثلهم مالم يخف هربه فبكفيل أو ملازم (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (فى غير لمحل التسليم) بنتحها أى مكانه المتعين بالعقد أو الشرط فله الدعوى عليه بالمسلم في وإن امه بالسفر معه لمحل التسليم ، أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع (لم يلزمه الأداء إن كان لنقل، من عمل التسليم إلى محل الظفر (مؤنة) ولم يتحملها المسلم ليتضرر المسلم إليه بذلك ، بخلاف مالامؤنة لتقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم لانتفاء الضرر حينئذ، قال بعضهم: ولا نظر لكونه فى ذلك لمحل أغلى منه لتقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم لانتفاء الضرر حينئذ، قال بعضهم: ولا نظر لكونه فى ذلك لمحل أغلى منه

الفرق بين ما إذا كان للمسلم إليه غرض غير البراءة كفك رهن أو ضمانحيث أجبر فيه المسلم على القبول عينا وبين ما إذا كانغرضه مجرد البراءة حيث أجبر فيه على التبول أو الإبراء؟ قال سم على منهج بعد مثل هذا التوقف: إلا أن يذرق بأنه لما لم يكن في الشق الأول البراءة مقصودة بالذات اقتصر على الأصل من مطالبته بالقبول بخلافه فى الشتى الثانى اه ( قوله في غير محل التسليم ) قال حج : وقضية إطلاقهم هنا لأنه لافرق بين زمن الخوف وغيره ، ويخالفه اعتماد جمع متأخرين أنه لايلزمه القبول فىالقرض إلا حيث لاخوف : أى وإن كان العقد فيه على الأوجه خلافا للأذرعي ، وينرق بأن القرض محض معروف وإحسان ، وهويقتضي عدم إضرارالمترض بوجه فلم يلزم بالقبول ولو في محل القرض إلا حيث لاضررعليه فيه ، وما هنا محض معاوضة ، وقضيتها لروم قبضها المستحق في محل تسليمها من غير نظر لإضرار المسلم أولا ، وإنما روعي غرضه فيا مر لأن ذاك القبض فيه غير مستحق بمُقتضى العاوضة لأن القرض أنه قبل الحلول أو في غير محل التسليم فنظر فيه لإضرار القابض وعدمه فتأمله ( قوله . لا أجنبي عن حي ) قد يفهم مقاباته لنوارث أن المراد به ماعداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسئلة الحي أه سم على حج. وقد يقال : يفهم أن الوارث في الحي كالأجنبي لأنه الآن لايسمى وارثا وإنما يسمى بعد موت الورث ﴿ قُولُهُ أَنَ الدِّينَ يجب بالطُّلِّبِ﴾ ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية ، وقد يدل له قوله في باب الغنيمة بعد قول المصنف فخمسه لأهلخس النيء الخ ، ويكره تأخير ها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولوبلسان الحالكما بحثه الأذرعي (قوله المتعين بالعقد) لايخني أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة ، وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لابد من بيان محل التسليم ، وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل ، إذ لايكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المزاد بالمؤنَّة هناك مؤنَّة النقل إلى محل العقد . والمراد بها هنا موانة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ، ويجوز أن يكون لنقله موانة إلى محل الظفرولا يُكون له موانة إلى عل العقد فيفرض ماهنافي السلم الموجل الذي ليس لهمونة إلى محل العقد الصالح فإنه حينثذ لايجب بيان محل التسليم بل يتعين موضّع العقد ، ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله موانة أولا سم على حج ( قوله ولا نظر لكونه الخ ) أى فيجب على المسلم إليه تسليمه للمسلم وإن ارتفع سعره ، وقوله وهو ممنوع : أى فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداوه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله موانة وحينتذ فالمسانع من وجوب التسليم

<sup>(</sup>قوله ولم يتحملها المسلم) عبارة شرح الروض وغيره : أوكان : أى لحمله مؤنة ورضى به دونها ، وعبارة شرح البهجة الصغير : كما لوكان لنقله مؤنة ولم يقنع المسلم به بل طلمها .

يمحل السلم وهوممنوع مما يأتى فى القرض (ولا يطالب بقيمته) ولو (المحيلولة على الصحيح) لامتناع الاعتياض عنه كما مرلكن له الفسخ واسترداد رأس المال وإلا فبدله كما لو انقطع المسلم فيه والثانى يطالبه المحيلولة بينه وبين حقه (وإن امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أى فى غير محل التسليم وقد أحضر ((لم يجبر) عليه (إن كان لنقله مونة) إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المونة الممسلم لأنه اعتياض (أو كان الموضع) أو الطريق (مخوفا) المضرر، فإن رضى بأخذه لم تجب له مونة النقل، بل لو بدلها لم يجز له قبوله لأنه كالاعتياض (وإلا) بأن لم يكن لنقله مونة ولاكان الموضع أو الطريق محوفا (فالاً صح إجباره) على قبوله لتحصل له براءة بذمة ، والخلاف مبى على القولين السابقين فى التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة وقد مر تعليلهما ، ولو اتفق كون رأس المال بصفة السلم فيه فأحضره وجب قبوله .

#### فصل فى القرض

وهو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسها بمعنى المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ، ولشبهه بالسلم في الضابط الآتى جعله ملحقا به فترجم له بغصل بل هو نوع منه إذكل منهما يسمى سلفا (الإقراض) الذى هو تمليك الشيء برد بدله

إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره (قوله وهو ممنوع) هذا هو المعتمد (قوله ولو للحيلولة) الأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت الفيصولة لايطالب بها قطعا لأنها استبدال حقيقى بخلاف ما إذا كانت للحيلولة لأنها تشبه الوثيقة (قوله وتحمله الزيادة) أى بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له (قوله لأنه اعتياض) أى دفع المؤنة للمسلم (قوله ليحصل له) أى المسلم إليه (قوله بصفة المسلم فيه) لايقال : هذا مكرر مع قوله السابق ولو أسلم جارية صغيرة فى كبيرة صح الخ . لأنا نقول : هذا أعم ومثله لا يعد تكرارا .

#### ( فصل ) في القرض

(قوله فى القرض) ولعله آثره على ما فى المن لاشتهار التعبير به وليفيد أن له استعمالين (قوله بمعنى الإقراض) أى مجازا ، والذى يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدراكان بمعنى القطع وهو غير معنى الإقراض ، فإن الإقراض تمليك الشيء على أن يرد بدله لكنه سمى به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض (قوله إذ كل منهما يسمى سلفا) قد يقال : مجرد تسمية كل منهما بذلك لايقتضى أنه نوع منه لتغاير مفهوميهما إذ السلم بيع موصوف فى الذمة والقبض تمليك الشيء على أن يرد "بدله فكيف يكون نوعا منه مع تغاير حقيقتهما ، نعم تسمية كل منهما بذلك تقتضى أن السلف مشترك بينهما للهم إلا أن يقال أن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لأن كلامنهما ثابت فى الذة (قولهالذى هو تمليك الشيء) أى شرعا (قوله يرد "بدله) عبارة المنهج : على أن يرد مثله ، ولعل الشارح إنما عبر بالبدل ليتمشى على الراجح الآتى من أنه يرد المثل حقيقة فى المثلى وصورة فى المتقوم ، وعلى المرجوح من أنه يرد المثل حقيقة فى المثلى وصورة فى المتقوم ، وعلى المرجوح من أنه يرد المثل فى المثلى والقيمة فى المتقوم

( فصل ) فى القرض

( قوله في القرض ) إنما عبر به دون الإقراض لأن المذكور في الفصل لايختص بالإقراض بل أغلب أحكامه

(مندودب) إليه ولشهرة هذا حذفه ، وقد استغنى الشارح عن ذلك بقوله : أى مستحب . وهو من السنن المتأكدة للآيات الكثيرة والأخبار الشهيرة كخبر مسلم « من نفسى عن أخيه كربة من كرب يوم القيامة ، والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه كربة من كرب يوم القيامة ، والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » وصح خبر « من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به » وفى خبر فى سنده من ضعفه الأكثرون « أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسرى به مكتوبا على باب الجنة : إن درهم الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر» وأن جبريل علل له ذلك بأن القرض إنما يقع فى يد محتاج بخلاف الصدقة ، وروى البيه فى خبر « قرض الشىء خير من صدقته » ويمكن رد الحبر الثانى للأوّل بحمله على درجات صغيرة بحيث إن التمانية عشر فيه تقابل بخمسة فى الصدقة كما فى خبر صلاة الجماعة ، أو بحمل الزيادة فى القرض إن صحت على أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد ، أو يقال القرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السوال عن بذله لكل أحد بخلافها ، وهى فضلته المحدقة باعتبار الابتداء لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السوال عن بذله لكل أحد بخلافها ، وهى فضلته باعتبار اللابة لامتيازها عنه بأنه لامقابل فيها ولابدل بخلافه ، وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر المرتب ، ووجه ذكر المانية عشر فى الحبر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار

(قوله مندوب) ظاهر إطلاقه أنه لافرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ، ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم والجب والتعبير بالأخ في الحديث ليس للنقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة (قوله ولشهرة هذا) أى قوله إليه ، قال حج : أو تضمينه لمستحب ، وقال سم على حج : أى أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طابا غير جازم اه سم على حج (قوله عن ذلك) أى إليه (قوله للآيات الكثيرة) أى المفيدة للناء على القرض كآية - من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا - (قوله نفس الله عنه كربة) يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا لأن أمور الآخرة لايقاس عليها فلا يقال : كان الأولى أن يقول عشر كرب من كرب يوم الخ لأن الحسنة بعشر أمثالها ، أو يقال نفس الله عنه كربة على ثواب عمله فذلك التنفيس كالمضاعفة (قوله لو تصدق) أى به رقوله على له ذلك) أى بعد سواله صلى الله عليه وسلم عن سبب التفاضل بينهما (قوله في يد محتاج) أى في الغالب به رقوله على له ذلك الدفائي الله خلك) أى بعد سواله صلى الله عليه وسلم عن سبب التفاضل بينهما (قوله في يد محتاج) أى في الغالب

الآتية في الشيء المترض ، فلو عير بالإقراض اكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ ( قوله أي مستحب ) أي فهو من باب التضمين وهو غير ما باكه الشارح هنا من ذكره الطرف المشار به إلى أنه من باب الحلف والإيصال وإن أوهم قوله وقد استغنى الشارح عن ذلك النخ خلافه ( قوله و يمكن رد الحبر الثاني ) يعنى خبر جبريل ، فراده بالأول الأول من الأخبار الحاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله مرتين وخبر جبريل ثان له ، وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض ثم في قوله ويمكن رد الخبر الثاني للأول دون أن نقول و يمكن رد الأول المثاني إشعار بأن الحبر الأول المردود إليه المقتضي لأفضلية الصدقة هو العمدة ، فيو خذ من كلامه أن الصدقة أفضل من القرض كيف وحايثها صحيح دون غيره ( قوله بحمله على درجات صغيرة النخ ) لا يخني أن هذا الحمل لا يقبله الفظ الخبر مع مافيه من الفاضلة بين القرض والصدقة كما يعلم بتأمله (قوله كما في خبر صلاة الجماعة ) لا يخني أن هذا الحمل و الذي بعده ليس فيهما رد الذاني للأول فلا يصح العطف في كلامه وفي قوله أو يحمل الزيادة النح تسلم الحمل و الذي بعده ليس فيهما رد الذاني للأول فلا يصح العطف في كلامه وفي قوله أو يحمل الزيادة النح تسلم المناه الحمل و الذي بعده ليس فيهما رد الذاني للأول فلا يصح العطف في كلامه وفي قوله أو يحمل الزيادة المناه المن قبل المناه المناه المنه وفي قوله أو يحمل الزيادة المناه المناه وفي قوله أو يحمل المناه المناه المناه المناه وفي قوله أو يحمل الزيادة المناه وفي قوله أو يحمل المناه وفي قوله أو يوله أو يحمل المناه وفي قوله أو يصمل المناه وفي قوله أو يحمل المناه وفي قوله أو يحمل المناه وفي قوله أو يحمل المناه وفي قوله أو يوله أ

إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان فكان بمنز لة درهمين وهما بعشرين حستة ، فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقى فقط لأن المقرض يسترد، ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة ، ومحل ندبه مالم يكن المقترض ضطرا وإلاكان واجبا ، وما لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه فى معصية وإلا حرم عليهما أو فى مكروه كوه ، ويحرم على غير مضطر الاقتراض إن لم يرج وفاءه من سبب ظاهر مالم يعلم المقرض بحاله ، ويحرم على من أخذى غناه وأظهر فاقته كما يأتى نظيره فى صدقة التطوع ، ويؤخذ منه أن المقرض لو علم حقيقة أمره لم يقرضه ، ومن ثم لو علم المقترض أن ما يقرضه لنحو صلاحه أو علمه وهو فى الباطن بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا كما هو ظاهر ، ولو أخيى الفاقة وأظهر الغنى حالته حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة (وصيغته) الصريجة أشياء منها (أقرضتك أو أسلفتك ) كذا أو هذا (أو خذه بمثله ) ولو متقوما إذ ذكر المثل فيه نص فى مقصود القرض لأن وضعه على رد المثل صورة ، وبه فارق جعلهم خذه بكذا كناية فى البيع ، وبه اندفع ما للغزى وغيره هنا ، واتضح أنه صريح كماهو ظاهر كلامهما لاكناية خلافا لجمع ، وأيضا فما يدفع به ذلك أن ماكان صريحا فى بابه ووجد نفاذا فى موضوعه لا يكون كناية فى غيره .

(قوله وهو) أى التضعيف (قوله ومن ثم الغ) أى من أن الأصل اسرده وبتى التضعيف (قوله وإلا حرم عليهما ) أى مع صحة القرض تحبيع العنب لعاصر الحمر ( قوله وإلاكان واجبا ) أى على المقرض ( قوله أو فى مكروه ) ولم يذكر المباح ، و يمكن تصويره بما إذا دفع إلى غنى "بسوال من الدافع مع عدم احتياج الغنى إليه فيكون مباحا لامستحبا لأنه لم يشتمل على تنتيس كربة ، وقد يكون فى ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه فى ذمة المقترض ( قوله كره ) أى لهما أيضا ( قوله ويحرم على غير مضطر ) أى بحلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر المعسر بالنسبة اه سم على حج . وقوله أو كان المقرض وليا : أى حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو ( قوله من سبب ظاهر ) أى قريب الحصول كما يوخذ مما يأتى في صدقة التطوع ( قوله مالم يعلم المقرض بحاله ) أى الاقراض ( قوله على من أخنى غناه ) مكروها ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة ( قوله ويحرم ) أى الاقراض ( قوله على من أخنى غناه ) أنه لا يعلم المقرض حاله اه سم ( قوله كما هو ظاهر ) هل يقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يعلم المقرض حاله اه سم على حج . ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب بالغنى ؟ فيه نظر ، والناني أقرب اه سم على حج . ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالمنم المعيب كذلك من الصور ( قوله حرم أيضا ) ويملكه اه سم مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بائم المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور ( قوله حرم أيضا ) ويملكه اه سم مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بائم مشرك بين القرض والسلم إلا أن يقال إن المتبادر مه القرض لاسها وذكر ( قوله أسلم غرج هذا اه حج . و المتعلق نحو قوله أسلم أكنا أن يقال إن المتبادر مه القرض لاسها وذكر المتعلق في قره والسلم إلا أن يقال إن المتبادر مه القرض لاسها وذكر المتعلق أخو قوله أسلم نفونه ( قوله لا يكون كذارة في غيره ) يتأمل هذا فإن قضية أن المنال المنال المنال ألى المنال هذا فإن قضية أن قضية ألكال المنال ألى المنال المنال هذا فإن قضية أن المنال ال

أن التمرض أفضل من الصدقة وهو خلاف ماتتمدم (قوله ويؤخذ منه أن المقرض) كان مراده أنه يؤخذ من التياس على صدقة التطوّع أن محل الحرمة إن علم أن المتمرض لو علم حقيقة حاله لم يقرضه فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح على صدقة التطوّع أن محل الحرمة إن علم أن المتمريحا الخ) هذا لايظهر له تعلق بما قبله ، ولعل فيه ستمطا من النساخ .

أما خذه بكذا فكناية هنا أيضاكما قالهالسبكي وغيره (أوملكتكه على أن ترد بدله) أو خبده ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله وقوله خذه فقط كناية وقد سبقه أقرضني وإلا فهو كناية هبة أو اقتصر على ملكتكه فهبةولو اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ بيمينه وإنما جدق مطعم مضطر أنه قرض حملا للناس على هذه المكرمة آلتى بها إحياء النفوس إذ لو أحوجناه للإشهاد لفاتت النفس، أو في أن المأخوذ قرض أوغيره فسيأتى تفصيله آخر القراض ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق بيمينه كما قاله الماور دى لعدم المنافاة ، إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض وقال ابن الصباغ : إن قاله فورا (ويشترط) في غير القرض الحكمي (قبوله في الأصح ) كسائر المعاوضات، ولهذا

خذه بمثله صريح فىغير القرض فلا يكون كناية فيه وليس ذلك مرادا توعبارة حج : وبحث بعض هوالاء أن خذه بمثله كناية بيع ورده بمثل ماذكر هنا وهي واضحة (قوله أما خذه بكذا) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار ، وعليه فينمرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ ( قوله وردَّ بدله ) فإن حذف وردٌّ بدله فكناية كخذه فقط اه حج . وإنما يكون خذه كناية إذا سبقه أقرضني كما يأتى فى كلام الشارح فمثله قوله اصرفه فى حوائجك ( قوله وقوله خذه الخ ) أى أو مايقوم مقامه كأن سبق منه الطلب ثم قال له الدَّافع هذا ماطلبت ( قوله وإلا فهو كناية ) أى وإن يسبقه أقرضني ( قوله كناية ) هبة أوقرض أو بيع اله حج ، لكن قوله أو بيع مشكل بأن البيع لابد فيه من ذكر الثمن ، ولا تكفي نيته لامع الصريح ولا الكناية على ما اعتمده مر . وعبارة حج في البيع بكُّذا لايشترط ذكره ، بل تكني نيته على مافيه ثما بينته في شرح الإرشاد ( قوله نهية ) ظاهره وإن نوى البدل ، وعبارة سم على منهج : فرع : أثبت مر فى شرحه على المنهاج أن ملكتكه إن لم ينو.عه البدل فهبة وإن نواه فكناية قرض أه ، ولعلها كذلك في النسخة التي وقعت له ( قوله صدَّق الآخذ بيمينه ) ظاهره وإنكان باقيا ، وقال سم على منهج : والقول في ذكره : أي البدل فيما لواختلف فيه قول الآخذ بيمينه لأن الأصل عدم ذكره، قال مر: محله إذكان تالها وإلا فالقول قول الدافع اه فليحرّر. أقول: والأقرب ظاهر إطلاق الشارح وحيث صدّق في عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه لأن خذه مجردة عن ذكر البدل كناية وَلَم توجد نية من الدافع فيجب رده لمالكه وليسَ للمالك مطالبته بالبدل ( قوله لم أقبض صدَّق بيمينه ) معتمد زاد حج أو في نيته صدَّق الدافع وسواء قاله فورا أم لا( قوله وقال ابن الصباغ الخ) ضعيف (قوله قبوله في الأصح) فلو لم يقبل لفظا ولم يحصل إيجاب معتبر من القرض لم يصح القرض ، ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له ، لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتَى من أن فاسدكل عقد كصحيحه فى الضهان وعدمه ، ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح •شابهته له •ن كل وجه

فإن الشهاب حج ذكر بعد قول الشارح خلافا لجمع مالفظه وبحث بعض هؤلاء أن أخذه بمثله كناية بيع ثم رده ، فلعل مافىالشارح من قوله وأيضا الخ رد لما بحثه هذا البعض بعد الرد الذى فى كلام الشهاب حج ، ويدل لذلك تعبيره بقوله وأيضا ؛ ثم رأيت فى حواشى الشهاب سم على حج بعد الرد الذى ذكر مانصه : مما يؤيد رد هذا قاعدة ماكان صريحا فى بابه ، ولهذا رده شيخنا الشهاب مر واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه . وهو صريح فيما ترجيته فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح (قوله فهو كناية) عبارة التحقه عقب قوله ورد بدله نصبا : فإن حذف ورد بدله فكناية كخذه فقط النخ ، فلعل قوله فإن حذف النج سقط من نسخ الشرح من

اشترط فيه شروط البيع المتقدمة فى الفاقدين والصيغة كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب ، فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خسيانة أوبالعكس لم يصبح ، وما اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يقدح فيه قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه رد بمنع إطلاق كونه متبرعا ، كيف ووضع القرض أنه تمايك الشيء برد مثله ، فساوى البيع إذ هو تمليك الشيء بشمنه ، فكما اشترط ثم الموافقة فكذا هنا ، وكون القرض فيه شائبة تبرع كما بأتى لاينافى ذلك لأن المعاوضة هي المقصودة ، والقائل بأنه غير معاوضة هو مقابل الأصح ومن ثم قال جمع إن الإيجاب فيه غير شرط أيضا ، واختاره الأذرعي وقال : قياس جواز المعاطاة فى البيع جوازه هنا ، وما اعترض به الغزى من أنه سهو لأن شرط المعاطاة بذل العوض أو الترامه فى الذمة وهو مفقود هنا غير صحيح ، بل هو السهو لأنهم أجروا خلاف المعاطاة فى الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك ، فما ذكره شرط المعاطاة فى البيع دون غيره . أما القرض الحكمى فلا يشترط فيه صيغة كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط ، ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض القرض الحكمى فلا يشترط فيه صيغة كإطعام جائع وكسوة على نفسك بنية القرض ويصدق فيها وعمر دارى كما يأتى فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها وعمر دارى كما يأتى فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها وعمر دارى كما يأتى أخر الصلح وفيا ذكر إن كان المرجوع به مقدر اأو معينا يرجع بمثله ولو صورة كالقرض وكاشتر هذا بثوبك لى

(قوله والصيغة) المناسب لما فرَّعه عليه من قوله حتى موافقة القبول الخ أن يقرأ بالجر عطفاعلي العاقدين (قوله لاينافي ذلك) أي أنه مساو للبيع ( قوله إن الإيجاب فيه) أي القرض ( قوله أيضا ) أي كما أنا لانشترط القبول على مقابل الأصبح ( قوله في الرهن وغيره ) ومنه القرض ( قوله مما ليس فيه ذلك ) أي بذل عوض أو النزامه ( قوله أما القرض ) محترز قوله في غير القرض الخ ( قوله فلا يشترط فيه صيغة ) أي أصلا ( قوله كإطعام جاثع ) محل عدم اشتراط الصيغة فىالمضطر وصوله إلى حالة لايقدر معها على صيغة وإلا فيشترط ، ولا يكون إطعام الجائع وكسوة الىمارى ونحوهما قرضا إلا أن يكون المقترض غنيا ، وإلا بأنكان فقيرا والمقرض غنيا فهو صدقة لما تقررفي باب السير أنكفاية الفقراء واجبة على الأغنياء ، وينبغي تصديق الآخذ فيها لو ادعى الفقر وأنكره الدافع لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيئًا ( قوله ومنه ) أىالقرض الحكمي( قوله كإعطاء شاعر ) أى حيث شرط الرجوع على ما يأتى في قوله وحاصله الاحتياج الخ ، لأن هذا ليس لازما ولا منزلا منزلته ، ويختمل أنه لايحتاج لشرط الرجوع فها يدفعه للشاعر والظالم لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالإعطاء وكلاهما سنزل معزلة اللازم ، وكذا في عمر دارى لأنَّ العمارة وإن لم تكن لأزمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب ، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق و لو صحبه آلة محرمة لأن الغرض منه كفاية شرّه لا إعانته على المعصية ( قوله ويصدق ) أى القائل وقوله فيها أى النية ( قوله وفيها ذكر ) أي من صور القرض الحكمي ( قوله إن كان المرجوع به مقدرا ) أي ولو حكما كأن أذن لهُ في فدائه من الأسر بما يراه (قوله أو معينا) مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لايرجع ، والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوّما (قوله كاشتر هذا بثوبك لي) الصحة فيه قد تشكل بما مر من أوَّل السلم من أن الشخص لايكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه

الكتبة ويدل على هذا التشبيه بخذه فقط (قوله بنية القرض ويصدق فيها) راجع إلى المسئلة قبله خاصة كما هو ظاهر: أى ولا يحتاج فيها إلى شرط الرجوع كما هو واضح، وانظر ماوجه خروج هذه عن نظائرها المذكورة معها وغيرها حيث اشترط فى الرجوع هيها شرط الرجوع كما تقتضيه القاعدة الآنية (قوله إنكان المرجوع به) صوابه إنكان

فيرجع بقيمته، ويأتى فى أداء الدين تفصيل فيا يحتاج لشرط الرجوع وما لايحتاج . وحاصله الاحتياج إليه إلا فى اللازم له كالدين والمنزل منزلته كقول الأسير لغيره فادنى، ولوقال اقبض دينى وهولك قرضا أو مبيعا صح قبضه للإذن لا قوله وهو إلى آخره . نعم له أجرة مثل تقاضيه أو اقبض و ديعتى مثلا و تكون لك قرضا صح وكانت قرضا وقرض الأعمى واقتر اضه كبيعه (و) يشترط (فى المقرض) بكسر الراء (أهلية التبرع) بأن يكون غير محجور عليه مختارا لأن القرض فيه شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربويا ، ولو كان معاوضة محضة بلحاز للولى غير الحاكم قرض مال موكيه من غير ضرورة واللازم باطل ، أما الحاكم فيجوز له من غير ضرورة لكثرة أشغاله خلافا المسبكى بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة فى ماله إن سلم منها مال المولى عليه والإشهاد عليه والإشهاد عليه وبأخذ رهنا إن رأى ذلك ، وله أن يقرض من مال المفلس

ووجوب القيمة يخالف ما يأتى من أن الواجب في بدل القرض المثل الصورى ، ومن ثم قال سم على حج : قوله واشتر هذا الخ يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثلالثوب صورة ويدل عليه قوله آنفا بمثله صورة كالقرض (قوله فيرجع بقيمته) ويصدق فى قدرها لأنه غارم ولم يتعرض لما يرجع به ( قوله الاحتياج إليه ) أى لشرط الرجوع (قوله وهو لك) مبتدأ وخبر وقرضا حال (قوله وتكون لك قرضا صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لايتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة ( قو له و اقتراضه كبيعه ) أى فلا يصح فى المعين ويضح فى الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ( قوله مختار ا ) فلا يصبح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق ، فلو أكره بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح ( قوله ومن ثم امتنع تأجيله ) أى القرض ( قوله و إن كان ربويا ) أى فيحرم عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط لصحته قبض بدله في المجلس( قوله واللازم باطل) هو قوله لجاز للولى الخ ( قوله أما الحاكم ) محترز قوله لحاز للولى غير الحاكم الخ ( قوله بشرط يسار المقترض ) قال سم على منهج : وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولى"، ويرد عليه من أن النَّمر ورة ما لو كان المقترض مضطرا ، وقد تُقدم عنه على حج أنه يجب على الولى إقراض المضطرمن مال المولى عليه من إنتفاء هذه الشروط، ومن الضرورة مالو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق وتعين خلاصه في إقراضه : ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لايريد إتلافه اه. فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا ( قوله إن سلم منها مال المولى عليه ) أى أو كانَ أقل شبُّهة ( قوله إن رأى ذلك ) عبارته فى أوَّل كتاب الرهن بعد قول المصنف ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة مانصه : وارتهان الولى فيما ذكر جائز إنكان قاضيا وإلا فواجب ، وعلى الأول يحمل قول الشيخين فى الحجر ويأخذ رهنا إن رآه ، وعلى الثاني يحمل قولهما هناومرتهن كذا قاله بعضهم ، والأوجه الوجوب مطلقا ، والتعبير بالجواز لاينافي الوجوب ،وقولهما

المدفوع أو المأذون فيه أونحو ذلك ، وعبارة التحفة : وإذا رجع كان فى المقدر والمعين بمثله صورة كالقرض انتهت . وانظر ماحكم غير المقدر والمعين والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعى من مثل أو قيمة لأنه الأصل ، والرجوع بالمثل الصورى على غير قياس فإذا التنى ثبت الأصل فلمراجع (قوله كقول الأسير لغيره فادنى) خرج بذلك ما إذا لم يقل له ذلك : أى أو نحوه فلا رجوع . واعلم أن الشارح علل فى باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا فى وجوب السعى فى تحصيله مالم يعتنوا به فى غيره ، وفيه رد على من توهم إلحاق المجهوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج فى الرجوع عليه إلى شرط الرجوع (قوله إن وأى ذلك) سيأتى فى الباب الآتى

إذا رضى الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يجتمع المال كله كما نقل عن النص . وعلم مما تقرر أن شرط المقترض أهلية المعاملة فقط ، ومراد المصنف بأهلية التبرع في المقرض التبرع المطلق فيا يقرضه إذ هو المراد في حالة الإطلاق ، فلا يرد عليه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة ، ويدل المالك أن الألف واللام أفادت العموم وإن زعم بعضهم ورود ذلك (ويجوز إقراض) كل ( مايسلم فيه ) أى في نوعه المسحة ثبوته في الذمة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقيس عليه غيره . وعلم أنه لايرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذى في الذمة ، فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفارقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب النمصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي ، أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفارقا ثم سلمها المعقر وإن طال الفصل، ويصح قرض كف من دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد . وقضية الضابط جواز إقراض النقد المغشوش لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة ، وهو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واعتمده جمع متأخرون، ولوجهل قدر غشه خلافا السبكي في تقييده بذلك والروباني في منعه مطلقا في الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة الامتناع السلم فيها وفيا كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الأسنوى وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة ، واعتمده الوالد رحمه الله تعالى أخذا من كلامهما محمل المنع على منفعة على منفعة في الذمة ، واعتمده الوالد رحمه الله تعالى

إن رأى إناقتضى نظره أصل الفعل لاإن رأى الأخذ فقط اه. وماهنا لاينافيه لإمكان حمل قوله إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لاينافى كون الرهن والإشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة ، لمكن عبارة حج إن رأى القاضى أخذه اه وهي لاتقبل هذا التأويل ، وقوله والأوجه الوجوب مطلقا : أى قاضيا أو غيره ( قوله إذا لقاضى أخذه اه وهي لاتقبل هذا التأويل ، وقوله أهلية المعاملة فقط ) أى دون أهلية التبرع ( قوله بمنفعة بدنه الحفيفة ) أى الكاملون فلا عبن برضا أوليائهم ( قوله أهلية المعاملة فقط ) أى دون أهلية التبرع ( قوله ومراد بدنه الحفيفة ) أى التي لا يحتاج إليها في فققة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له ( قوله لا في نوعه ( قوله جاز إن المصنف الخ ( قوله أن الألف ) أى في قوله التبرع ( قوله وعلم أنه ) أى من قوله لا في نوعه ( قوله جاز إن قرب ) هذا القيد لا يعلم من المفرع عليه ( قوله هذه الألف ) الأولى هذا الأن الألف مذكر ولكنه أنفه لتأويله بالمدراهم ( قوله ليتبين قدرها ) أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح ، قال سم على حج : عبارة شرح الروض : فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ، ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله صح ، ذكره في الأنوار اه . و يمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على معني على ( قوله ولا أثر المجهل في الأنوار اه . و يمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على معني على ( قوله ولا أثر المجهل بها حالة العقد ) أى ويصدق في قدر ها أنه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا ، وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو السلم والقرض رقوله محل معين ) أى عقار بخلافه من الذن و نحوه لما مر من صحة السلم في ذلك و عبارته عندقول المثن في السلم ولا ينعقد بيعه ولو أسلم إليه ماذكر في سكني هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله الأسموي ينعقد بيعه ولو أسلم إليه ماذكر في سكني هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله الأسموي

ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ماهنا (قوله وعلم مما تقرر) لعل مراده أنه علم من اشتراط المصنف في المقرض أهلية التبرع وسكوته على المقترض فأفهم أنه لايشترط فيه ذلك معماعلم من الحارج أن كل معامل لابد فيه من أهلية المعاملة و إلا فهو لم يقرر ما يعلم منه ماذكر (قوله ويدل لذلك أن الألف واللام أفادت العموم) وحينتا فكان ينبغي أن يقول فيا سبق ومولد المصنف من أهلية القرض لكل تبرع إذ العام غير المطلق (فوله وعلم أنه لايرد المتناع السلم في المعين ) يعني منفعة خصوص المتناع السلم في المعين ) يعني منفعة خصوص المتناع السلم في المعين ) أي من قوله : أي في نوعه (قوله بحمل المنع على منفعة محل معين ) يعني منفعة المحتاج - بهاية المحتاط الم

فى فتاويه ، ولا يجوز إقراض ماء القناة للجهل به ( إلا الجارية التى تحل للمقترض فى الأظهر ) فلا يجوز إقراضها وإن لم تكن مشهاة مع أنه لوجعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطوعا وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه لأن العقد لازم من الجانبين ، والثانى يجوز ذلك ، ورد "بما سيأتى وامتناع قرضها لأنه قد يطوعا ثم يردها فتصير فى معنى إعارة الجوارى الوط وهو ممتنع كما نقله مالك عن إجماع أهل المدينة ، وما نقل عن عطاء من جوازه رد بأنه مكذوب عليه ، ولا ينافيه جوازه بهما لفرعه مع جواز رجوعه فيها لجواز القرض من الجهتين ، ولأن موضوعه الرجوع ولو فى البدل فأشبه الإعارة بخلاف الهبة فيهما ، وخرج بتحل "لممقترض من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا ملاعنة ، ونحو مجوسية ووثنية خلافا للأذرعى لانحو أخت زوجته

والبلقيني وغيرهما ، ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيرها كما يعلم مما يأتى في الإجارة (قوله التي تحل للمقترض) أي ولوكان صغيرا جدا لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها فيه (قوله أن يردها عن المسلم فيه) ويؤخذ الفرق بينهما مما يأتى في الهبة لفرعه من جواز القرض من الجهتين (قوله لأنه قد يطوئها) أي أو يتمتع بها فيدخل الممسوح لإمكان تمتعه بها (قوله رد بأنه مكذوب عليه) قال حيج : وليس في محله فقد نقله عنه أثمة أجلاء . فالوجه الجواب بأنه شاذ بلكاد أن يخرق به الإجماع (قوله جواز هبها) أي الجارية (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطوئها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء ؟ فيه نظر ، وقوله لا نحو أخت الخ قد يدخل فيه مالو تزوّج امرأة ولم يدخل بها فلا يجوزكه أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي ، وقوله وقرض الخشي حاصل المعتمد أنه يجوزكون الخشي مقرضا بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ، ولا يجوزكونه مقرضا بفتح الراء لأنه يعز وجوده مر اه سم على حج . وقوله وهو المتجه يوجه باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها وقوله فيه نظر . أقول : الأقرب الأول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لا يمتع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن يفارق أمها قبل الاخوض لوالد الشار صخلافه يوها لانظر فيه مع ثبوت الملك ، ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد الشار صخلافه

العقار كما نبه عليه الشهاب حج ، ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب سم حتى كتب عليه مانصه : قوله وجمع الأسنوى أفتى بهذا الجمع شيخنا مر . وأقول : في هذا الجمع نظر لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصورى ، بخلاف العقار ثم نقل عنى شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الأسوى المذكور مانصه والأقرب ماجمع به السبكى والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها ، والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصورى اه مافي حواشي الشهاب سم ، وظاهر ماذكر أنه لا يجوز إقراض منفعة العقاروإن كانت منفعة النصف فأقل ، لكن يوخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حيثنذ ، وإلا فما الذرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح آنفا، وقد علم من كلامهم أن ماجاز فرضه جاز فرض منفعته فليتأ ال (قوله مع أنه لوجعل رأس المال جارية الخ) كان الأوفق بالسياق أن يقول مع أنه يصح السلم فيها وإن ترتب عليها المحظور الآتي بأن يجعل رأس المال جارية أعل للمسلم إليه وكان المسلم فيه جارية أيضا الخ (قوله وامتناع قرضها لأنه قد يطوث أنه أي المحتب عليها العقد أنه يم يراجعة كلامه في قوته ، وأفاد الشارح في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد أنه يمتنع الوطء كلامه في قوته ، وأفاد الشارح في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد أنه يمتنع الوطء

لتعلق زوال مانعها باختياره كما بحثه الأسنوى وأشعر به كلام غيره. وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها . وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل، وبحرم قرض رتقاء وقرناء ولولنحو ممسوح لأن المحذور خوف التمتع وهو موجود ، وتعبير بعضهم بخوف الوطء جرى على الغالب ، وما بحثه الأذر عي من حل إقراضها لبعضه لأنه إن وطئها حرمت على المقرض وإلا فلا محذور بعيد ، إذ المحذور وهو وطؤها ثم ردها موجود ، وتحريمها على المقرض أمر آخر لا يفيد نفيا ولا إثباتا ، وقرضها لخنى جائز لبعد اتضاحه ، فلو اتضحت ذكورته بان بطلان القرض إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، ولو اقترض الرجل مشكلا لم يصح لامتناع السلم فيه ، والقول بحله لتعذر وطئه مادام خنى خطأ كما قاله الزركشي (وما لايسلم فيه ) أى في نوعه ( لا يجوز إقراضه في الأصح ) لأن ما ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد " مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة . والثاني بجوز كالمبيع ، ويستشي من ذلك جواز قرض الحبز والعجين ولو خيرا حامضا في المتحاجة والمسامحة وإن صحح البغوي في التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه في الكافي ، ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا فلسبكي

(قوله وقضية التعليل الغ) ولعل وجهه أنه لايستقل بردها إذ لابد من تزوجها بغيره وطارقه لها أو موته وتزويج وليها بإذنها من الأول وذلك كله ليس فى وسعه ، وغاية ما يمكنه قبول نكاحها من وايها إذا أوجب (قوله وبحث بعضهم) معتمد الزيادى وبه صرح حج فى التحفة وكتب عليه سم مر اه (قوله عدم حلها) أى عدم حل قرضها (قوله من حل إقراضها) أى الأمة (قوله إذ العبرة فى العقود الخ) ولا يشكل هذا على ماقدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت فى يد المقترض لايتبين فساد القرض بل يحتمل جواز وطنها ، وعدم جوازه على مامر لأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض ، بخلاف اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء (قوله ولو اقترض الرجل) أى أو المرأة أخذا من العلة (قوله وما لايسلم فيه) ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ، ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر" والشعير خالصا وإذا اختلفا فى قدره صدق الآخذ .

[ تنبيه ] إطلاق المصنف يقتضى أنه لايجوز قرض الشاة ونتاجها وبحوه كالجارية وأختها وقد صرح به في التتمة اله كلام الآذرعي في غنيته . وعليه فقد يشكل بأن الواجب رد المثل الصورى والأخوة ونحوها ليست منه ، فلوقيل بصحة القرض واكتنى في الرد بجاريتين مثلا كالمقرضين في الصورة من غير اعتبار بأخوة لم يبعد ، ويمكن الجواب بأن المثل الصورى شامل المماثلة الحسية والحكمية ومنها الإخوة ونجوها واعتبارها في رد المثل يؤدى إلى عزة الوجود (قوله لأن ما لاينضبط) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصبح قرضها لهذه العلة مطلقا وزنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لوخالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوى كذا من الدراهم الجيدة (قوله جواز قرض الخبز) أى بسائر أنواعه (قوله وقيل عددا) وعلى الأول لو رده عددا لم يصح قبضه لما مر في السلم من أنه لايصح قبض ما أسلم فيه وزنا بالكيل ولا عكسه فيجب رده لدافعه إن بتى قيمته إن تلف ويسترد بدل ما أقرضه وزنا (قوله تبعا للسبكي) قضية جعله من المستثنى أنه لايجوز

لأن له حينئذ مثلا ويظهر أخذا من العلة أن النصغين متساويان، والأوجه عدم صحة قرض خيرة اللبن الحامض تلقى عليه ليروب وهي المسهاة بالروبة لاختلاف حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها بخميرة الحبر وعلم من فلضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر: أى ولو مآلا لئلا يرد مامر فى نحو كف الطعام ليرد مثله أو صورته ، ويجوز إقراض المكيل وزنا وعكسه إن لم يتجاف فى المكيال كالسلم (ويرد) حمّا حيث لا استبدال (المثل فى المثلى) لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطلت المعاملة به فشمل ذلك ماعمت به البلوى فى زمننا فى الديار المصرية من إقراض الغلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا (و) يرد (فى المتقوم) ويأتى ضابطهما فى المعصب (المثل صورة) لخبر مسلم «أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» ومن لازم اعتبار المثلى الصورى اعتبار مافيه من المعانى التي تزاد القيمة بها كحرفة الرقيق وفراهية الدابة كما قاله ابن النقيب ، فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها حتى لايفوت عليه شيء ، ويصدق المقترض فيها بيمينه لأنه غارم ، وما جرت به العادة فى رماننا من دفع النقوط فى الأفراح هل يكون هبة أو قرضا ؟

فيه السلم ولعل وجهه عزة الوجود ( قوله أخذا من العلة ) يتأمل هذا مع فرض الكلام في الجزء الشائع ، ولعله احترز به عما لوتفاوتت أجزاؤها وكانت قسمتها تحتاج إلى رد أو تعديل ( قوله والأوجه عدم الخ ) ولعل وجهه ندرة الاحتياج إليها بالنسبة لخميرة الخبز( قوله وهي السهاة بالروبة ) وهي بضم الراء ( قوله في نحوكف الطعام ) لاينافيه مامر من التعبير بالدراهم لأن المقصود ثم التمثيل ( قوله لا استبدال المثل) أى أما مع استبدال كأن عوّضه عن بر فى ذمته ثوبًا أو دراهم فلا يمتنع لمـا مر من جواز الاعتياض عن غير المثمن ( قوله اسقسلف بكرا ) هو الثني " من الإبل ور د رباعيا و هُو مادخل في السنة السابعة اه حج : والثني هو ماله خمس سنين و دخل في السادسة اه زيادى . وفى شرح مسلم للنووى : البكر من الإبل بفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين ، والأنثى بكرة وقلوص وهي الصّغيرة كألجارية ، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألتي رُباعيته بتخفيفالياء فهو رباع والأنثى رباعية وأعطاه رباعيا بتخفيفها ، وفيه ﴿ إِن خياركم محاسنكم قضاء ﴿ قالوا معناه ذو المحاسن سهاهم بالصفة ، وقيل هو جمع محسن بفتح الميم وأكثر مايجيء أحاسنكم جمع أحسن ( قوله وفراهية الدابة ) قال في المختار : الفاره من الناس الحاذق ، والمليح الحسن ، ومن الدوابّ الجيد السير (قوله فير د مايجمع تلك الصفات ) أى فإن لم يتأتّ اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة شيخنا الزيادى ، أى وعليه فلو لم يوجد عبد تبلغ قيمته قيمة العبد المقرض مع ملاحظة صفاته فهل يرد قيمة العبد المقرض دراهم لتعذر رد مثله أو يرد ّ +ثله صورة ويرد ّ معه من المال مايبلغ به قيمة العبد المقرض؟ فيه نظر ، والظاهر الأول للعلمة المذكورة ( قوله من دفع النقوط ) أى لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه. أما ماجرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذاكان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه ، وليس من الإذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذ النقوط وهو ساكت لأنه بتقدير تنزيل ماذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمى

<sup>(</sup>قوله ويظهرأخذا من العاة أن النصفين متساويان) لايتأتى مع أن الصورة أن النصف شائع وهو لايكون إلا مساويا فلا فائدة لهذا القيد.(قوله وعلم من الضابط اشتر اطكون المقرض معلوم القدر) يظهر أن محله في غير القرض الحكمى كعمر دارى كما تشعر به أمثلتهم ، ويفهمه قول الشارح فيا مر فى القراض الحكمى وفيا ذكر إنكان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله النح فليراجع (قوله لئلا يرد ما مر فى نحوكف طعام) الذي مرا

أطلق الثانى جمع وجرى على الأوّل بعضهم. قال: ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه مالم يقل خذه مثلا وينوى القرض ويصدق في نية ذلك هو ووار ثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثانى اه وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ماإذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف تعين ماذكر (وقيل) يرد به ويختلف باختلاف تعين ماذكر (وقيل) يرد (القيمة) يوم القبض. واجلم أن أداء المقرض كأداء المسلم فيه في سائر مامر فيه صفة وزمنا ومحلا (و) لكن (لو ظفر) المقرض (به) أى بالمقترض (في غير محل الإقراض والنقل) من محله إلى محل الظفر (مؤنة) ولم يتحملها المقرض (طالبه

يشترط للزومه للمقتوض إذنه فى الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له فإنه دقيق ، ومن ذلك أيضا ماجرت به العادة من مجيء بعض الحيران لبعض بقهوة وكعلتُ مثلاً . ومنه أيضا اجتماع الناس في الحمامات والقهوى ودفع بعضهم عن بعض ( قوله أطلق الثاني ) أي قرضا ( قوله تعين ماذكر ) أي من الجمع وأنه يكون قرضا حيث جرَّت العادة برد مثله إن قال خذه ونوى القرض . قال حج : وأفتى بعضهم في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت ثم أر اد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذًا من القول بالرجوع في مسئلة النقوط وفيه نظر ، بل لا وجه له لعدم العادة بالرجوع في ذلك وعدم الإذن من المنفق عليه . والمسآئل الني صرحوا فيها بالرجوع إما لكونه أنفق بإذن الحاكم أومع الإشهاد للضرورة كما في هرب الحمال وتحوها . وإما لَظنه أن الإنفاق لازم له كما إذا أَنفق على مطلقته الحامل فبان أن لاحمل أو ننى حمل الملاعنة ثم استلحقه فترجع بما أنفقته علَّيه لظنها الوجوب فلا تبرع ، ولو عجل حيوانا زكاة ثم رجع بسبب رجع عليه الآخذ بما أنفقه على الأوجه لإنفاقه بظن الوجوب لظنه أنه ملكه وكذا يقال فى لقطة تملكها تم جاء مالكها . نعم لا أثر بظن وجوب فى مبيع اشتراه فاسداً فلا يرجع بما أنفق عليه اه ملخصا . وتوقف سم على حج فها ذكر بأن كلا من المستحق والملتقط ملك ما أخذه ، ومن ثم يرده بدون زيادته المنفصلة فليراجع ، ثم أجاب بتصوير ذلك بما لو تبين فساد التعجيل والالتقاط . وعبارته بعدكلام ذكره : وإن كان الغرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله لظنه أنه ملكه كأن يأخذ المعجلة غيرمستحق أو بان خلُّل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب فليراجع ( قوله وزمنا ومحلا ) قضية تشبيهه بالسلم فى الزمان أنه إن أحضره فى محله لزمه القبول ، وإن أحضره قبل محله لايلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع ، وهو مشكل بأن القرض لايدخله أجل ، بل إذا ذكر الأجل إماً يلغو أو يفسد العقد . وأجيب بأن المراد من تشبيهه به فى الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض فى زمن النهب لايجب عليه قبوله ، كما أن المسلم فيه إذًا أحضره قبل محله لايلزمه القبول وإن

فى كف دراهم (قوله وجرى على الأوّل بعضهم)قال: ولا أثر العرف فيه الخ، هذا البعض هو الشهاب حج وعبارته في تحذيه الذى يتجه في النقوط المعتاد أنه هبة ولا أثر العرف فيه الاضطرابه مالم يقل خذه مثلاوينوى به القرض ويصد ق في نية ذلك هو ووارثه ، وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أى حكما . ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هوالاء وقول البلقيني إنه هبة قال ويحمل الأوّل على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما إذا لم يعتد . قال الاختلافه بأحوال الناس والبلاد . وحيث علم اختلافه تعين ماذكرته اه ما في التحفة وبه تعلم ما في كلام الشارح . واعلم أن الشهاب حج قيد محل الحلاف بما إذا كان صاحب النرح يأخذ النقوط لنفسه : أى بخلاف ما إذا كان ماحاصله أن الشهاب في الشارح في آخر كتاب الهبة يأخذ بنحو الحاتن أوكان الدافع يدفعه له بنفسه فإنه الارجوع قطعا ، وسيأتي في الشارح في آخر كتاب الهبة ماحاصله أن ماجرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم ماحاصله أن ماجرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أومع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان المكا لصاحب

يقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة إذ الاعتياض عنه جائز ، فعلم أنه لايطالبه بمثله إذا لم يتحمل مونة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لامؤنة لحماه وهو كذلك ، فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل ، وعند جماعة منهم ابن الصباغكون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراضوهذا مأخوذ من كلامهما هنا ، أما بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى لأن المدار على حصول الضرر وهو موجود فى الحالين . قال الأذرعى : وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين، فإذا أقرضه طعاما أو نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى ، كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة ، وبأن في نقله إلى مكة ضررا ، فالظاهر أنكل واحدة منهما علة مستقلة ، وحيث أخذ القيمة فهي للفيصولة لا للحيلولة ، فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها . أما إذا لم تكن له مؤنة أو تحملها المقرض فيطالبه به . نعم النقد اليسير الذي يعسر نقله أو تفاوتت قيمته بتفاوت البلادكالذى لنقله مؤنةكما قاله الإمام . وما اعترض به قوله أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتى على مامرٌ عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مرّ رده (ولايجوز) قرض نقد أوغيره إنّ اقترن (بشرط رد صحیح عن مكسر أو ) رد ( زیادة ) علىالقدر المقرض أو رد جید عن ردیء أو غیر ذاك من كل شرط جرّ منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أور هنه بدين آخر ، فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضى الله عنه «كل قرض جرمنهمة » أى شرط فيه ما يجرّ إلى المقرض منفعة « فهو ربا » وروى مرفوعا بسند. ضعيف، لكن صحح الإمام والغزالى رفعه، وروى البيهتي معناء عن جمع منالصحابة . والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق ، فإذاً شرط فيه لننمسه حقا خرج عن موضّوعه فمنع صحته ، وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ومنه القرض لمن يستأجر ملكه : أى مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينته

حضره فى زمن الأمن وجب قبوله ، فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله إذا أتى به للمقرض وقد لايجب ، ثم رأيت فى سم على حج مايوافقه (قوله بقيمة بلد الإقراض الخ ) وتعرف قيمته بها مع كونهما فى غيرها إما ببلوغ الأخبار أو باستصحاب ما علموه ببلد الإقراض قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر .

[ فائدة ] قال حج : ولو قال أقرضني عشرة مثلا فقال خذها من فلان فإن كانت له تحت يده جاز وإلا فهو وكيل فى قبضها فلا بد من تجديد قرضها ، ويصرح به قول الشارح السابق ولو قال أقبضني ديني وهو لك الخرز وقوله الذي يعسر نقله ) أي لخوف الطريق مثلا (قوله كرده ببلد آخر ) ومنه ماجرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة (قوله فسد العقد ) ومعاوم أن محل الفساد بحيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد (قوله إن وقع ذلك شرطا ) أي في صلب العقد

الفرح يعطيه لمن يشاء (قوله فعلم أنه لايطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله الخ) شمل ماإذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر ، لكن فى شرح الأذر عى أنه ليس له فى هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لايلزمه إلا مثله (قوله أما إذا لم تكن له مؤنة) أى ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر ، وسيأتى فى قوله أو تفاوتت قيمته لتفاوت البلاد (قوله نعم النقد اليسير الذى يعسر نقله) لعله للمخوف عليه أو نحو ذلك فليراجع (قوله أو تفاوتت قيمته بتفاوت البلاد) ومنه كما هو واضح ماإذا أقرضه دنانير منلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة

حرام بالإجماع وإلا مجره عندنا وحرم عند كثير من العلماء ، قاله السبكي ( فلو رد ) من اقترض لنفسه من ما اه ( هكذا ) أي رَائدا قدرا أو صفة ( بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته وً لو فى الربوى لخبر المبار" وفيه « إن خياركم أحسنكم قضاءً » نعم الأولى كما قاله المباور دى تنزهه عنها قبل رد البدل ، ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدًا ذلك كره في أوجه الوجهين قياسا على كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطي من غير شرط ، وظاهركلا.هم ملك الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا يختاج فيه إلى إيجاب وقبول ، ويمتنع على الباذل رجوعه في الزائد كما أفني به ابن عجيل وهو ظاهر (واوشرط) أن يرد (مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه) شيئا آخر (غيره لغي الشرط) فيهما ولم يجب الوفاء به (والأصح أنه لايفسد العقد) لأن ماجرً ه من المنفعة ليس للمقرض بلي للمقترض والعقد عقد إر فاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا ، ولا يشكل هذا بما يأتي في نظيره من الرهن حيث يفسده لقوة داعي القرض فإنه سنة ، ولأن وضعه جرّ المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها . والثاني يفسد لمنافاته مقتضي العقد ﴿ وَلُو شُرْطُ أَجِلًا فَهُو كَشْرُطُ مُكْسَرٌ عَن صحيح إن لم يَكُنْ للمقرض غرض ) صحيح أو له والمقترض غير ملىء فيلغو الأبجل لامتناع التفاضل فيه كالربا ، ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجرَّه المنفعة للمقترض ، ولا اعتبار بجرَّها له في الأخيرة لأن المقترض لما كان معسراً كان الجرّ إليه أقوى فغلب . ويسن الوفاء باشتراط الأجلكما في تأجيل الدين الحال . قال ابن الرفعة : وغير الأجل مما ذكر في معناه ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلا بالوصية والنذر على مافيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله ( و إَن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء بالمقرض أو بدله فها يظهر ( فكشرط ) ر د (صحيح عن مكسر) فيفسد العقد ( فىالأصح) لأن فيه جر منفعة للمقرض والثانى يصح ويلغو الشرط ( وله ) أى المقرض( شرط رهن وكفيل) عينا على قياس مامر في البيع وإقرار به عند حاكم وإشهاد عليه لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة ، فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي ، على أن فىالتوثق بها مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض ، فإن الحياء والمروءة يمنعانه

(تقوله تنزهه عنها) أى قبول الهدية (قوله ملك الزائد تبعا) أى وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ فى كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بداله لذكره . ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ . أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا فى ذمته وادعى أنه من الدين لاهدية فإنه يصدق الدافع فى ذلك (قوله رجوعه فى الزائد) أى لدخوله فى ملك الآخذ بمجرد الدفع (قوله فى نظيره من الرهن) أى من أنه لو شرط فيه شرطا بجر منفعة للمرتهن فسد ، وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح بجر نفعا الممقترض وقلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط (قوله مما ذكر فى معناه) أى من أنه يسن الوفاء به (قوله بالحال) أى ولو قصر الزمن جدا (قوله إلا بالوصية) أى بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة (قوله والنذر) أى كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل فى ذلك (قوله صون العرض)

الذهب فيها أكثركما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة(قوله والأصح أنه لايفسد العقد) ظاهره وإنكان للمقرض فيه منفعة، وقضية قول الشارح لأن ماجره للمنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ماسيأتي في الأصل فليراجع (قوله والمقترض مليء بالمقرض) أي في الوقت الذي

من الرجوع بلا سبب ، بحلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض مغذورا في الرجوع غير ملوم . قال ابن العماد : ومن فوائله أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشترى التصرف في المبيع قبل دفع التمن إلا برضا البائع والمقرض ههنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح ، وأن في صحة هذا المشرط حثا المناس على فعل القرض و تحصيل أنواع البر وغير ذلك ( ويملك القرض ) أى المقرض ( بالقبض ) كالهبة إذ لولا ذلك لامتنع عليه التصرف فيه فيعتى عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان ( وفي قول بالتصرف ) المزيل المملك رعاية لحق المقرض لأن له الرجوع فيه مابق فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض (وله) بناء على الأول ( الرجوع في عينه مادام باقيا ) في ملك المقترض ابقي فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض (وله) بناء على الأول ( الرجوع في عينه مادام باقيا ) في ملك المقترض ( بحاله ) بأن لم يتعلق به حق لازم ( في الأصح ) وإن كان مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى . والثاني لا بل المقترض أن يؤدى حقه من موضع آخر كسائر الديون . أما إذا تعلق به حق لازم كان وجده وهو نا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع ، ولو زال ملكه ثم عاد رجع في أوجه الوجهين وكما هو قياس أكثر نظائره ، وبه جزم العمراني وهو ظاهر كلام ابن المقرى في روضه ، والمقتر ضرده عليه قهرا ، ولو وجده زائدا واتصلت أخذه بها وإلافبدونها أوناقصا ، فإن شاء أخذه مع أرشهوم مثله والمعقر ضرده عليه قهرا ، ولو ووده زائدا واتصلت أخذه بها وإلافبدونها أوناقصا ، فإن شاء أخذه مع أرشهوم مثله

أى عرض المقرض (قوله لايحل له التصرف ) أى ولا ينفذ تصرفه ( قوله إذ لولا ذلك ) أى الملك ( قوله المزيل للملك )قضيته على هذا القول أن مالا يزيله كالإجارة والرهن وغير هما لايملكه به ( قوله وله ) أى يجوز له الخ .

[ فرع ] في شرح الروض: ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا على إلى وكيلى فلان فدفع ثم مات الآمر فليس الملافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس المتخذ الرد عليه ، ولو رد "ضمن الورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لابما وقع خصوصا لأنه لايتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلافله أن يأخذ مادفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه مادام باقيا بحاله ، بل يوخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل اله سم على حج . ولو دفع شخص لآخر در اهم وقال ادفعها لزيد فادعي الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيا ادعاه لأن الأصل عدم القبض ( قوله فلا رجوع ) أي لا يصح ( قوله رجع ) أي المقرض ( قوله واتصلت ) أي الزيادة ولا أخذه بها ) ظاهره وإن طلب المقرض ذ البدل و هو محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض وقوله وإلا فبدونها ) ومن ذلك مالو أقوضه دابة صورة ، فلو أقدضه عجلة صورة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب ( قوله وإلا فبدونها ) ومن ذلك مالو أقوضه دابة حائلا و ولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها المنفصل . أما إقراض الدابة الحامل فلا يصح لأن القرض ماتقدم حائلا و المعمل لا يصح السلم فيها ( قوله أو ناقصا ) شمل مالو كان النقص بعض صفة أو عين ، وقياس ماتقدم كالسلم والحمل لا يصح السلم فيها ( قوله أو ناقصا ) شمل مالو كان النقص بعض صفة أو عين ، وقياس ماتقدم

عينه ، وإلا فلوأريد أنه ملىء به عند العقد لم يتصوّر إعساره به حينئذ (قوله فبالتصرف يتبين حصول ملكه الخ) هذا أحد قولين ترتبين على القول بأنه إنما يملك بالتصرف والثانى أنه يتبين بالتصرف الملك قبله وهو الذى اقتصر عليه الجلال فى شرحه . وعبارة الأذرعى : وإذا قلنا بالثانى فمعناه أنه يتبين الملك قبل التصرف ، وقيل يتبين بالتصرف أنه ملك فى وقت القبض انتهت. لكن فى تعبير الشارح بالفاء فى قوله فبالتصرف حزازة .

مليا قاله المـاوردى ، ويصدق فى أنه قبضه بهذا النقص كما أفتى به بعضهم ، ويؤيده أن الأصل براءة ذمته ، وما سيأتى فى الغصب أن الغاصب لو رد المغصوب ناقصا وقال قبضته هكذا صدق بيمينه فسقط بذلك القول بأنه يعارضه أن الأصل السلامة وأن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن ، وهذان خاصان فليقد ما على الأول العام إذ ذلك اشتباه حصل من صورة ذكرت فى الغصب غير هذه الصورة فليتأمل ، وإذا رجع فيه مؤجرا تخير بين الصبر لانقضاء المدة من غير أجرة له وبين أخذ بدله ، وأفتى بعضهم فى جذع أقرضه وبنى عليه وحب بذره أنه كالهالك في عين بدله . نعم إن حجر على المقترض بفلس أتى فيه ما يأتى فيها اشتراه آخر الفلس .

# كتاب الرهن

هو لغة: الثبوت ، ومنه الحالة الراهنة : أى الثابتة أو الحبس ، ومنه خبر « نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه » أى محبوسة عن مقامها الكريم ولو فى البرزخ إن عصى بالدين أو مالم يخلف وفاء.

فى السلم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه (قوله ويصدق فى أنه قبضه بهذا النقص) ومنه مالو أقرضه فضة ثم ادعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها ، وينبغى أن يعتبر ذلك بالوزن الذى يذكره المقترض لأن القض يتفاوت فيصدق فى ذلك وإذا لم تجر العادة فيا بينهم بوزنها وطريقه فى تقدير الوزن الذى يرد به إما اختبارها قبل التصرف فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه أنه زنتها ، وما ذكر من تصديق المقترض لايستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحاكان أو فاسدا يقتضى الضهان ، والأقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا (قوله ويؤيده) أى تصديق المقترض (قوله وهذان) هما قوله فسقط بذلك القول الخ ، وقوله وأن الأصل فى كل حادث الخ (قوله تخبر بين الصبر الخ) ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة ، وعليه فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أى وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدة .

## كتاب الرهن

( قوله الثابتة ) أى الموجودة الآن ( قوله أو الحبس ) بمعنى أنه يطلق على كل منهمالغة ، وكان الأولى اله أن يعبر بالواو لأنه ليس المقصود أحد الأمرين لابعينه ( قوله بدينه ) أى سواء كان لآدى أو لله تعالى ( قوله ولو في البرزخ ) وهو المدة التي بين الموت والبعث : قال في المجتار : البرزخ الحاجز بين الشيئين ، وهو أيضا مابين المدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث ، فمن مات فقد دخل البرزخ ( قوله إن عصى بالدين) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب يعد ذلك ، وقياس ما يأتى في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطى من الزكاة أن هذا كمن لم يعص ( قوله أو مالم يخلف وفاء ) فيه قولان ، ولم يبين الراجح منهما ، وفي حج مايفيد أن الراجع عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره ، وظاهر إطلاقه كالشارح أنه لافرق

آما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفى عزمه الوفاء متى تمكن فلا تحبس نفسه، ومحل ذلك فى غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما في الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهو دي يقال له! أبوالشجم على ثلاثين صاعا لأهله إذ الأصح أنه مات ولم يفكه. وشرعا: جعل عين مال متموّلة وثيقة بدين ليستو فى منها عند تعذر وفائه وأصله قبل الإجماع آية \_ فرهن مقبوضة \_ أى فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر : أى مفرده جعل جزاء المشرط بالفاء فخرى مجرى الأمر كقوله \_ فتحرير رقبة \_ فضرب الرقاب \_ والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ورهن وضمان فالأوّل لخوف الجحد ، والآخران لخوف الإفلاس . وأركانه : عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وبدأ بها لأهميتها . فقال (لايصح) الرهن (إلا بإيجاب وقبول) أو استيجاب وإيجاب كنظيره المار فى البيع لأنه عقد ما لى فافتقر فقال (لايصح) الرهن (إلا بإيجاب وقبول) أو استيجاب وإيجاب كنظيره المار فى البيع لأنه عقد ما لى فافتقر

بين موته فجأة وبين كونه بمرض ، ولعل وجه حبس روحه حيث خلف مايني بالدين أنه كان يمكنه التوفّية قبل وفاته فهو منسوب إلى تقصير في الحملة، فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤخل إنما يجب وفاؤه بعد الحلول ( قؤله أما من لم يقصر ) لم يتقدم في كلامه مايصلح لكون هذا مفهوما له فلعله احترز عنه بمقدر في كلامه مثل إن قصر ، ثم رأيت الخطيب صرح بهذا القيد حيث قال : أو مالم يخلف وفاء : أى وقصر ( قوله وهو معسر ) أى ولم يتمكن من الوفاء قبل الإعسار ( قوله و محل ذلك ) أى حبس الروح عن مقامها ( قوله في غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم) وينبغي أن مثلهم غير المكافين كأن لزمه دين بسبب إتلافهم ( قوله رهن درعه عند يهودى ) وآثره ليسلم من نوع منة أو تكلف مياسير الصحابة بإبرائه أوعدم أخذ الرهن منه ( قوله صاعا ) أى من شعير منهج وحج ﴿ قُولُهُ عَلَى ثَلَاثَينَ﴾ أى ثمن ثلاثين ، ويحتمل أنه عليها أنفسها لا قتراضها منه ، ونقل بالدرس عن فتح البارى الجزم بالأول فراجعه (قوله إذ الأصح أنه مات ولم يفكه ) هذا لايلاقى ماقدمه من أن من خلف وفاء ولم يعص بالاستدانة لاتحبس روحه . وأما من سوى كحج فالتقييد عليه ظاهر ، وكتب عليه أيضا ( قوله ولم يفكه ) أى ولوكانت روحه صلى الله عليه وسلم تحبُّس لافتكُّه قبل وفاته ( قوله جعل عين مال ) خرج به الاختصاصات وقوله متموّلة خرج به نحوالقمحة والقمحتين ( قوله لأنه ) أى الرهن ( قوله فجرى مجرى الآمر ) فيه أن وصفه بمقبوضة يمنع من حمله على المصدر ، إذ الذى يتعلق به القبض إنما هو العين دون الحدث اه سم على حج إلا أن يقال : إن وصفها بالقبض من الإسناد الحجازى والأصل مقبوض ماتعلقت به من الأعيان ، أو أن استعماله بمعنى العين مجاز عن المصدر فروعي أصله ( قوله فتحرير رقبة ) أي فإن المراد منه فليحرر رقبة ( قوله فضرب الوقاب ) أي فاضربو ا منهم الرقاب (قوله بالحقوق ) أي بجنس الحقوق أو بمجموع الحقوق ، إذ منها مايدخله الثلاثة كالبيع ، ومنها مايدخله الشهادة فقط وهوالمساقاة ونجوم الكتابة ، ومنها ماتدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الجعالة قبل الفراغ من العمل ، ومنها ماتدخله الكفالة فقط كضمان الدرك ( قوله ومرهون ) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة فيالآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله وشرطالرهن كونه عينا ( قوله وإيجاب) أى أو استقبال وقبول ، وإنَّمَا لم يذكره الشارح لعدم ذكر المصنف له فيما مرفى البيع فاقتصر هنا على خصوص ما ذكره هناك لأنه معلوم مما سبق ( قوله كنظيره ) يفيد أنه لو قالرهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير مامر فىالقرض ، وقد يُفرق بأنهذا تبرّع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة ، وقد يوريد الفرق ما تقدم للشارح فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأحذ العوض وما هنا لاعوض فيه فكان بالهبَّة أشبه ، وأيضا فالرهن جاثز إليهما مثله ، ومن ثم جرى خلاف المعاطاة . ويؤخذ من هذا اشتراط مخاطبة من وقع ، عه العقد نظير مامر فى البيع وما بحثه بعضهم من صحة رهنت موكلك . وفر ق بأن أحكام البيع تتعلق بالوكيل دون أحكام الرهن بعيد يرده ظاهر كلامهم وقد أفى بخلافه الوالد رحمه الله تعالى ، ولو قال دفعت إليك هذا وثيقة بحقك على فقال قبلت أو بعتك هذا بكذا على أن ترهننى دارك بكذا فقال اشتريت ورهنت كان رهنا (فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به) أى المرهون عند تزاحم الغراء (أو) شرط فيه (مصلحة العقد كالإشهاد ) به (أو) شرط فيه (مالا غرض فيه كأن لايأكل إلاكذا (صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير (وإن شرط مايضر المرتهن ) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل (بطل) الشرط و (الرهن) لمنافاته لمقصوده (وإن نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته ) من غير تقييد (المرتهن بطل الشرط وكذا الرهن فى الأظهر ) لمخالفته لمقتضى العقد كالشرط المضر بالمرتهن . والثانى لا يبطل بل يلغو النهرط ويصح لأنه تبرع فلم يوثر فيه كما لو أقرضه الصحاح المقرط رد المكسرة والحلاف فى رهن التبرع وكذا فى الرهن المشروط فى بيع فى الأظهر وكون ماتقرر من البطلان منا تبرعا فهو نظير ماه ر آخر القرض لانظر إليه ألما مر آنفا من الفرق بينهما . نعم لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن المذر عا فهو نظير ماه ر آخر القرض لانظر إليه ألما مر آنفا من الفرق بينهما . نعم لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن المذر

من جهة المرتهن، وقياسه أيضا أنه لو قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسائة الصحة (قوله اشتراط مخاطبة) أي وإسناده إلى حملة المخاطب، فاوقال رهنت رأسك مثلا لم يصح لأنالقاعدة كل ماصح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى الجزء ، وما لايصح تعليقه كالبيع والرهن والافتداء لايصح إسناده إلى الجزء ، إلا الكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لايعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا ولا يصح تعليقها ( قوله وقد أفتى بخلافه ) أى بخلاف مأبحثه البعض ( قوله أو بعتك ) كان الغرض من ذكر هذه المسئلة التنبيه على أنه لايحتاج إلى قبول بعد قوله رهنت ، وإلا فالصحة معلومة من صحة البيع بشرط الرهن كما مر فى المناهي ، وسيأتى له ذكر هذه أيضا مع الإشارة إلى ماذكر من الاعتذار عند قول المصنف فقال اشتريت ورهنت صح ( قوله فإن شرط فيه مقتضاه ) المقتضى والمصلحة مباينان ، وذلك لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه ، وأما المصلحة فلا يلزم فيها ماذكر كالإشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه ، وبماتقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ماليس بلازم مستحبا كان أو مباحا ( قوله به ) أي بالعقد اه سم على حج ( قوله كأن لاياً كل إلاكذا ) قد يقال كون هذا الشرط مما لاغرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ماشرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة ، بحلاف البيع فإنه لمـا خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضرّ به ( قوله ولغا الشرط الأخير ) هو قوله مالاً غرض فيه ( قوله وينفع الرآهن) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز(قوله من غيرتقييد) أي بمدة(قوله وكذا الرهن في الأظهر) حكى الخلاف فيه دونماقبله لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لايفوت مقصود الرهن بحال فأمكن معه جريان الحلاف ( قوله والحلاف في رهن التبرع ) غرضه منه التعميم لا التقييد ( قوله وكون ماتقرر) الأولى إسقاط كون ( قوله لما مرمنِ الفرق بينهما ) أي بقوَّله لقوَّة داعي القرضُ فإنه سنة ولأن وضعه جر المنفعة المقترض ( قوله نعم لوقيدها بسنة ) أى المنفعة ، وهومحترز قوله من غير

<sup>(</sup>قوله على أن ترهنى دارك بكذا) الأصوب الإتيان بالضمير بدل اسم الإشارة (قوله كان رهنا) أى على الأصبح ، وقيل لابد أن يقول بعده ارتهنت وقبلت (قوله لأنه تبرع) الضمير فيه للرهن كما أفصح به الجلال (قوله وكون ماتقرر من البطلان الخ) عبارة التحفة عقب قول المصنف في الأظهر نصها : لما فيه من تغيير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير مامر الخ ، فالضمير في قوله وكونه برجع للرهن كما يعلم من عبارة الجلال

مشروطا فى بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان (واو شرط أن تحدث زوائده) كنتاج وثمرة (مرهونة فالأظهر فساد الشرط) لعدمها مع الجهل بها (و) الأظهر (أنه متى فسد) الشرط (فسد العقد) أى عقد الرهن بفساده لما مر (وشرط العاقد) راهنا أو مرتهنا كونه مختارا و (كونه مطلق التصرف) كما فى البيع ونحوه ، لكن الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال بغير عوض ، فإن صدر من أهله فى ماله فذاك ، وإلا فالشرط وقوعه على وجه المصلحة فيكون حينئذ مطلق التصرف فى مال موليه وإن لم يكن من أهل التبرع ، ولهذا فرع عليه قوله (فلا يرهن الولى) بسائر أقسامه (مال) موليه كالسفيه و (الصبى والحجنون) لما فيه من حبسه من غير عوض إلا الضرورة كما لو اقترض لحاجة ممونه أو ضياعه مرتقبا غلتها أو حلول دين له أو نفاق متاعه الكاسد أو غبطة ظاهرة كأن يشترى مايساوى مائتين بمائة نسيئة ويرهن به مايساوى مائة له لأن المرهون إن سلم فظاهر وإلاكان فى المبيع

تقييد فكان الأولى ترك الاستدراك ، أو يقال هو استدراك بالنظر لإطلاق المصنف وإلا فكان الظاهر أن يقول : أما او قيدها بسنة الخ ، ويكون محترز قوله من غير تقييد . وفى سم على حج أقول : وينبغى أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها إلى سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيم الثوبواستئجار الدارسنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة ، فلو عرض مايوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدارسنة من الثوب فليتأمل اه. وقول سم : انفسخ البيع : أى ولا خيار للمشترى لان الصَّفقة لم تتحد ، إذ ماهنا بيع و إجارة والحيار إنما يثبت حيث اتَّحامت الصَّفقة ، وكان الأولى له التعبير بالعقد لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة ( قوله مشروطا فى بيع ) يخرج ما لو لم يكن كذلك كره: لك هذه الدارعلي كذا على أن يكون سكناها سنة بدينار فما المـانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج . أقول : وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولامن مصالحه فهومقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد ، كما لوباع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهومبطل (قوله والأظهرأنه الخ) قضية التمبير بما ذكر أن الحلاف في صحة العقد مرتب ، فإذا قلنا بصحة الشرط قلمنا بصحة العقد قطعا ، وإذا قلنا بفساد الشرط فني صحة العقد قولان أظهرهما فساده ، وعليه فيتاخص من جمع المسئلتين ثلاثة أقوال : صحة الشرط والعقد، فساد الشرط والعقدفساد الشرطوصحة العقد . وهذا الثالث لم يفهم من كلام الشارح كالمحلى. وفي كلام حج المذكور في قوله تنبيه: قد يقال الخ، مايوٌ خذ منهأن هاما كلام مستقل ليس مرتبا على الأظهر ولا مقابله ، وعبار ته تنبيه : قد يقال لا حاجة لهذه الحملة الشرطية لأنه بين حكم الشرط والعقد فيما قبل هذه الصورة ، فلو قال فساد الشرط والعقد لسلم من إيهام أن العقد فى الصورة السابقة لم يُبين حكمه ، عَلَى أن هذه الملازمة غير صحيحة إذ قد يفسد الشرطولا. يفسد العقدكما مرفيا لاغرض فيه . ويجاب بأن الذى ذكره قبلشروط معينة وهنا قاعدة كلية ، ولذا تعين أن ضمير فسد ليس لعين الشرط قبلة بل الشرط الأبمم لكن بقيد كونه مخالفا لمقتضى العقد فتأمله اه (قوله لما مر) أيمن قوله لعدمها الخ (قوله لكن الرهن) استدر المُتعلى قوله كما في البيع ونحوه (قوله بسائر أقسامه) أي أبا كان أوجدا أو وصيا أوحاكما (قوله أونفاق) بفتحالنون (قوله مايساوي مائتين بمائة) لاالبطلان الذي عبر عنه الشارح بما ذكر استرواحا ( قوله فيكون حينئذ ) لعل المرّاد حين إذ وقع على وجه الصلحة ، وعبارة التحفة : وَلَكُونِ الولى مطلق التصرف في مال موليه بشرط المصلحة وليس من أهل التبرع: ما يجبره ، فلوامتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك الشراء ، إذ قد يتلف المرهون فلا يوجد جابر ولا يرهن في هذه الصورة إلا عند أمين يجوز إيداعه زمن أمن أولا يمتد له خوف (ولا يرتهن لهما) أو السفيه لأنه في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض ولا يقرض إلا القاضى كما مر (إلا لفرورة) كما لو أقرض ماله أو باعه موجلا اللفرورة كنهب (أو غبطة ظاهرة) بأن يبيع ماله عقارا كان أو غيره مؤجلا بغبطة فيلزمه الارتهان بالثمن وارتهان الولى في ذكر جائز إن كان قاضيا وإلا فواجب ، وعلى الأول يحمل قول الشيخين في الحجر ويأخذ رهنا إن رآه ، وعلى الثاني بحمل قولهما هنا ويرتهن كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا ، والتعبير بالجواز لاينافي الوجوب ، وفولهما إن رآه : أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الأخذ فقط ويكون الرهن وافيا به ويشترط الإشهاد وكون الأجل قصيرا عرفا فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع ، فإن خاف تلف المرهون فالأولى عدم الارتهان لاحمال رفعه بعد تلفه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون ، وعلم من جواز الرهن والارتهان المولى جواز معاملة الأب والجد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك ورهن المكاتب وارتهانه كالولى فيا ذكر على الأصح من تناقض فيه ، ومثله المأذون له إن أعطاه سيده مالا أو لم يعطه وصار في يده ربح ،

أى حالة ع ، ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولى له شوكة (قوله إلا برهن مايزيد الخ) ظاهره ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا (قوله ولا يرهن في هذه الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ماقبلها كالله كما يصرح به كلام شرح الروض ، وعبارة العباب وشرحه : وإنما يرهن في جميع الصورة المندكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه ، ولعل النسخة التي كتب عليها هذه الصورة وإلا فعبارة الشارح كحج هذه الصور والمراد بها جميع ماتقدم فهي مساوية لشرح الروض(قوله وعلى الأول) أى قوله جائز . والثاني قوله وإلا فواجب (قوله مطاقا) أى قاضيا أو غيره (قوله لاينافي الوجوب) أى لأنه جواز بعد منع فيصدق به وأن المراد بالجائز ماليس بحرام وهو صادق بالوجوب (قوله ويشترط) أى الولى (قوله فإن خاف تلف الرهون) أى الذى يأخذه من المدين (قوله فالأولى عدم الارتهان) أى فيبيع للضرورة أو الغبطة ولا يأخذه رهنا ، وليس المراد أنه يمتنع عليه البيع . ولعله إنماكان أولى ولم يكن واجبا لأن الأصل عدم التلف مع وجود الغبطة في تحصيله أو الضرورة إليه ، هذا وقضية كونه أولى أنه كذلك وإن دعت الضرورة إلى الارتهان ولوقيل بوجوبه لم يبعد (قوله وصار في يده ربح) أى وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان ، طلقا اه سم على حج ، وقوله والرهن انظر ماصورته مع أن الصورة أنه لم يعط مالا ولا ربح شيئا ،

فيه كان المراد هنا بمطلقه كونه أهلا لا برع فيه بدليل تفريعه عليه قوله الخ ( قوله لأنه في حال الاختيار ) وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتى قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا ( قوله فيلزمه الارتهان ) لايناسب قوله عقبه جائز إن كان قاضيا وإن كان الإطلاق هو الأصح كما يأتى ( قوله والتعبير بالجواز ) لعل المراد تعبير من عبر به وإن لم يكن مذكورا هنا ، ولا يصح أن يكون المراد في قول البعض المذكور لأنه لايتأتى مع نصه على التفصيل والتفرقة ( قوله فإن خاف تلف المرهون فالأولى عدم الارتهان ) ظاهره ولو في حال الغبطة عند عدم الضرروة فينتج أنه يصح أن يبيع للغبطة من غير رهن في الحالة المذكورة ولينظر مع الإطلاق وجوب الارتهان ، ولعل المراد أن الأولى عدم الارتهان ، منصوب بأن مضمرة لأنه معطوف على المصادر

قال الزركشى : وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد ومالو رهن على مايؤدى به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق( وشرط الرهن ) أى المرهون(كونه عينا ) يصح بيعها، ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام ( فى الأصح ) فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا فشيئا ، ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد. والثانى يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين

\_\_\_\_

وقد يصورًر بأن يرهن شيئا فى ذمته ويحصله بعد ذلك ( قوله وحيث منعنا المكاتب ) أى بأن لم توجد الشروط المتقدمة ( قوله وما لو رهن ) أى مع غير السيد ( قوله كونه عينا ) من ذلك رهن ما اشتد حبه منالزرع ، فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح اه متن روض. هذا و نقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها الأرض المزرّوعة فإنه يصح بيعها : أى حيث ريثت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهمها اه : أقول : ولعل الفرق على هذا أن البيع يراد للدوام ، فحيث علم المشترى بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضى بالأرض مسلو بة المنفعة تلك المدة فكأن كشراء المعيبُ ، والمقصودمن الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحل ، والزرع قد يتأخر إلى وقت البيع أويضعف الأرض فلا يتيسر بيع الأرض فى ذلك الوقت إما لشغلها بالزرع أو نقصان قيمتها بضعفها فتقل الرغبة فيها فلا يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين ، وقول منن الروض قبل بدوّ الصلاح : أي وحكمه الصحة وإن لم يشرطُ قطعه كما يأتي التصريح به فى كلام الشارح عقب قول المصنف وإن لم يعلّم هل يفسد الخ ( قوله ولو موصوفة بصفة السلم ) وظاهره أنه لايشترط لصحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض علىخلاف مامر في المقرض في الذمة . وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق ، والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل بين التفرق والقبض ، بل إذا طال الفصل فالغالب على المقترض إعر أضه عما اقترضه والسعى فى تحصيل غيره لظنه امتناع المقرض من بقائه على القرض ، ولعلهم لم ينظروا لذلك فىالمعين لأنه بتميزه عن غيره وتعلق حق المقترض به دون غيره من بقية مال المقرض نزل منزلة مأقبضه فى تعلق نفسه به وعدم التفاتها إلى غيره ما دامت العين موجودة ( قوله فلا يصح رهن منفعة ) أي ومنها نفع الحلوات فلا يصح رهنها ( قوله لتلفها شيئا فشيئا ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا ، بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكني داره سنة من غير تعيين السنة اه سم على حج. أقول: فيه نظرٌ لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين، وتقدم أنّه لايصح رهنه ، والمبهمة لايصح رهنها لعدم التعيين ، وسيأتى أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدى إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع ( قوله والثانى يصح رهنه ) أى الدين ( قوله تنزيلا له منزلة العين ) ظاهره على هذا أنه لابد من قبضه منه ثم رده إليه ليلزم ويحتمل آلاكتفاء ببقائه فىذمته وإن لم يقبضه منه، ويكون المراد بكونه نزل منزلة العين في الجملة فليراجع ، لكن في ع مانصه : وقد قالوا في رهن الدين ممن هو عليه إذ

<sup>(</sup>قوله فلا يصح رهن المنفعة) يوهم أن المنفعة هي محل الحلاف وليس كذلك ، فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن اللدين إذ هو محل الحلاف ، ثم ذكر حكم رهن المنفعة بعد ذكر مقابل الأصح فعلم أن مراد المصنف بالعين هنا مطلق مقابل الدين لأجل الحلاف ، ولولا مراعاة الحلاف لشمل مقابل المنفعة ( قوله والثاني يصح رهنه ) يعنى الدين ( قوله ولا رهن وقف الخ ) كان الأولى تأخيره عن مقابل الأصح

ومحل المنع فى الابتداء ، فلا ينافى كون المرهون دينا أو منفعة بلا إنشاء كبدل الجناية على المرهون فإنه محكوم عليه فى ذمة الجانى بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه ، ومن مات مدينا وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ( ويصح رهن المشاع ) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع كما فى البيع فيكون بالتخلية فى غير المنقول وبالنقل فى المنقول ولا يحتاج لإذن شريكه إلا فى المنقول ، فإن لم يأذن ورضى المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه فى القبض وإلا أقام الحاكم عدلا يكون فى يده لهما ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجرى المهابأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة من غير إذن شريكه كما يجوز بيعه ، فلو اقتساها فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله ( و ) يصح رهن ( الأم دون ولده ا) القن ولو صغيرا ( وعكسه ) أى رهنه دونها لبقاء الملك فيهما فلا تفريق ، وهو فى الأم عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد ، وقول الشارح من الإماء بعد

قلنا بصحته لابد من قبض حقيقي نظرا لذلك ( قوله و محل المنع في الابتداء ) أي وكان الرهن جعليا فقيد الابتداء مخرج لصورة الجناية على المرهون ، وقيد الجعلى مخرج لموت المدين ، وهذا إنما يلائم تعميم الرهن في عبارة المؤلف للجعلى والشرعي، وسياق كلامه يأباه كما لايخني . فقوله ومحل الكلام الخ ليس على ماينبغي وكان الظاهر أن يقول ولا يردكذا وكذا لكون الكلام فىالرهن الجعلى ( قوله كون المرهون دينا ) أى قد يكون دينا الخ ( قوله ومن مات، أى وكمن مات الخ فهو عطف على قوله كقول الخ . والأظهر أنه مستأنف ويفيد معنى الآستثناء ، وإنما يظهركونه معطوفا لو لم يذكر له جوابا وهنا ذكر جواباً بقوله تعلق الخ ( قوله ولا يحتاج لإذن شريكه ) أى لحل التبهرف أما في صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصاركل منهما طريقا فىالضهان والقرار على من تلفت العين تحت يده ، ذكره فى حواشى شرِّح الروض ، وظاهر كلام الشارح كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض ( قوله إلا في المنقول ) أي فلا يحتاج إليه في العقار ، وينبغي أنه إذا تلف العقار عدم الضمان ، ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لاتعدى في قبضه لحوازه له ( قوله بيده ) أى شريكه ( قوله جاز وناب ) مقتضاه أنه يكون ناثبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك ، بل لابد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخركما يعلم من باب الوكالة ( قوله وناب عنه ) أي مرتهنه ( قوله ويؤجره ) أي العدل بإذن من الحاكم . قال في الإيعاب : وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلكُ لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما اه. وقد يقال هذا ظاهر بالثسبة لما لو أبيا أو أحدهما ، أما لو رضيا فلا وجه لإيجاره مع وجودهما ورضاهما فليراجع إلا أن يقال إذن القاضي له في جعل العين تحت بده صيره كالوكيل وهو يجوز له الإيجار والتصرف فيا وكل فيه بحضور الموكل ، وعلى هذا فالمراد يوجره وإن رضيا جوازًا بحتى لو أراد المباشرة بأنفسهما لايمنعهماً لأن الحق لهما ( قوله فعلم ) أي من قول المصنف ويصح رهن الخ ( قوله كما يجوز بيعه ) أي الجزء المعين ( قوله لزمه ) أي الرهن ( قوله رأهنا.) أي وتكون رهنا ( قوله وهو في الأم ) أي كون المرهون أحدهما دون الآخر ( قوله ويفسخ به البيع ) أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به العقد كمايفيده قوله يفسخ دون ينفسخ

<sup>(</sup>قوله فى الابتداء) أى وفى الرهن الجعلى لينزل عليه ما يأتى (قوله لزمه قيمته) يعنى نصيبه من البيت (قوله القن) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغى أن يقول قناله (قوله وقول الشارح من الإماء) أى الذي عبر عنه فيا مر

قول المصنف ويصح ردن الأم صحيح وإنما قصره على ذلك مع عموم كلام المنن لأنه حمل كلامه على كلام الأصحاب إذكلامهم في الأمة ولأنَّ جميع الأحكام الآتية إنما تتأتىفيها ( وعند الحاجة ) إلى توفية الدين من ثمن المرهون ( يباعان ) إذا ملكهما الراهن والولد في سن يحرم فيه التفريق لتعذر بيع أحدهما حينئذ ( ويوزع الثمن ) عليهما ثم يقدم المرتهن بما يخص المرهون،نهما ثم ذكر كيفية التوزيع بقوله ( والأصح أنه تقوّم الأم وحدها ) إذا كانت هي المرهونة مع اعتباركونها ذات ولد حاضنة له لأنها رهنت كذلك فإذا ساوت حينتذ مائة (ثم) تقوّم (مع الولد) فإذا ساوت مائة وخمسين فالخمسون قيمة الولدوهي ثلث المجموع فيوزع الثمن عليهما بهذه النسبة فيكون للمرتهن ثلثاه ولا تعلق له بالثلث الآخر ، فإن كان الولد مرهو نا دونها انعكس الحكيم فيقوّم وحده محضونا مكفولا ثم معها ( فالزائد) على قيمتها ( قيمته ) وكالأم من ألحق بها في حرمة التفريق كما مر" ، وفائدة هذا التوزيع مع لزوم قضاء الدين بكل حال تظهر عند تزاحم الغرماء أو تصرف الراهن في غير المرهون ، والوجه الثاني أن الأم تقوّم وحدها خلية عن الولدكما لوحدث الولد بعد الرهن والتسليم ، فإذا قيل قيمتها مثلا مَائة قومنا الولد وحده ، فإذا قيل عشرون علمنا أن النسبة بينهما بالأسداس فيقسط الممنُّ عليهما على هذه النسبة سدس للولد يختص به الراهن والباقى يتعلق به حق المرتهن ، وفي هذا التقويم تقلُّ قيمة الولد لأنه يكون ضائعا ( ورهن الجاني والمرتدكبيعهما ) المــارّ فى البيع فيصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد ولا يكون برهن الجانى على القول بصحته مختار ا لفدائه لبقاء محل الجناية ( ورهن المدبر ) وهو المعلق عتقه بموت سيده باطل ولوكان الدين حالاً لاحتمال عتقه كل لحظة بموت سيده فجأة (و) رهن (معلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين) يعنى لم يعلم حاوله قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها ومعها ( باطل على المذهب )

(قوله إذا ملكهما) أي فلوملك الأم دون الولد بأن كانموصي به بيعت وحدها لأن التفريق إنما يحرم إذا كانا في ملك شخص واحد (قوله والولد) أي والحال أن الولد الخ (قوله حاضنة) أي حيث كان الولدموجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أغذا من قوله لأنها رهنت كذلك (قوله انعكس الحكم) ولو رهنت الأم عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فهل يباع من استحق دينه دون الآخر المحاجة أو ينتظر حلول المؤجل لبيعهما أو يباعان ويوزع الثن فما يخص الحال يوفي به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله ؟ احيالات أقربها الثالث. ويوجه بأنه عهد بيع المرهون قبل حلول الدين عند الاحتياج إليه ويحفظ ثمنه إلى الحلول ولم يعهد تأخيره بعد حلوله حتى لو شرط في العقد تأخير بيع المرهون عن المحلول بمدة ويحفظ ثمنه إلى الملدرس عن شيخنا الشوبري مايوافق الثاني (قوله وكالأم من ألحق بها )وهو الأب والجد والحدة على مامر فيه فليراجع (قوله لأنه يكون ضائعا) أي بتقويمه وحده خاليا عن الأم وقضية التعليل بذلك أنه يقوم بصفة كونه خضونا (قوله المبار في البيع) صريحا في الأولى وفي الحيار ضمنا في الثاني اه حج (قوله أو مع سبقه) أي كونه محضونا (قوله الأمران مع سبقه ) أي أو قبلها ومعها لابعدها (قوله قبلها وبعدها)

بقوله القن( قوله فإذا ساوت حينئذ ماثة) انظر أين جواب هذا الشرط، ولعله جعل الجزاء الآتى جواب الشرطين ( قوله فيقوم وحده محضونا مكفولا ثم معها ) لايصح الدخول بهذا على المنن كما لايخنى ( قوله لأنه يكون ) ضائعا أى لاكافل له ( قوله ومعها ) عبارة شرح المنهج : أو معها بإثبات ألف قبل الواو

لفوات غرض الراهن بعتقه المحتمِل قبل الحلول ، ولو تيقن وجودها قبل الحلول بطل جزما مالم يشترط بيعه قىلها فى جميع الصور لزوال الضرر ، وأفهم كلام المصنف صحة رهن الثانى إذا علم الحلول قبلها ، وكذا إذا كان الدين حالاً وَفارق المدبر بتأكيد العتق فيه فوق الثانى وإن كان التدبير تعليق عثق بصفة بدليل اختلافهم فى جواز بيع المدبر ، بخلاف المعلقءتقه بصفة، فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدتعتق كما رجحه ابن المقرىبناء على أن العبرة فىالعتق المعلق بحال التعليق لابحال وجود الصفة ، وقيل يجوز رهن المدبر كبيعه ، وقوَّاه فى الروضة من حيث الدليل وفى المعلق بصفة قول آخر أنه يجوز وهو مخرج من رهن مايتسارع إليه الفسياد ، وفرق الأول بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشى تلفه وجعل ثمنَّه رهنا ، والظاهر في ذاك بقاؤه على الوفاء به لغرضه فى تحصيل العنق ( ولو رهن مايسرع فساده ) بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لايسع البيع ( فإن أمكن تجفیفه کرطب) یجیء منه تمر أو عنب یجیء منه زبیب أو لحم طری یتقدد ( فعل ) ذلك التجفیف(عند خوف فساده ) أىفعله المالك وموثنته عليه كما قاله في المطلب حفظا للرهن ، فإن امتنع أجبر عليه ، فإن تعذر أخذ شيء منه باع الحاكم جزءا منه وجفف بثمنه ولا يتولاه المرتهن إلا بإذن الراهن إنَّ أمكن وإلا راجع الحاكم ، أما إذا أى لامعها ، ويصور ذلك بأن يقول إن قدم ابني من السفرنهارا فأنت حرّ (قوله ولو تيقن وجودها ) محترزقوله يعنى لم يعلم حلوله قبلها المفسر به الإمكان ( قوله فى جميع الصور ) شمل ذلك صور الاحتمال ، وقد يقال لايتأتى بيعه قبل وجود الصفة لعدم العلم وجودها إلا أن يقال : هي وإن كانت محتمله قد يغلب على الظن أو يتحقق زمان قبل احمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط ( قوله صحة رهن الثانى ) هو قوله ومعلق العتق ( قوله حتى وجدت ) أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا (قوله بحال التعليق) معتمد (قوله لابحال وجود الصفة ) قضيته نفوذ العتق وإن كان الراهن معسرا وسيأتى له عند قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالإعتاق ماينافيه . والجواب أن ما يأتي صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصوّر بما إذا كان التعليق قبله فلا تنافى ( قوله على الوفاء به ) أي قصد الوفاء الخ (قوله يجيء منه تمر) أي جيد (قوله زبيب) أي جيد(قوله فإن امتنع) أى المالك (قوله أخذ شيء منه) أي من المالك (قوله باع الحاكم الغ) بني مالوكان المرهون عنده الحاكم وتعذرعليه أخذ شيءمن المسالك للتجفيف هليتولاه بنفسه ويغتفر ذلكأم لا؟ فيه نظر، وينبغي أن يقال برفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءًا منهو يجففه به كما لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له بهبعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه ، فلو لم يجد ناثباً ولا حاكما استناب من يحكم له ، فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه ، وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لإمكان الاستنابة ( قوله ولا يتؤلاه ) أى لايجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤثة ويوجه بأنه تصرف في ملَّك الغير فلا يجوز بغير إذنه ( قوله وإلا راجع الحاكم ) أي فلو لم يجد الحاكم جَفَّف بنية

شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيا يتصرف فيه وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة

الرجوع وأشهد ، فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود نادر ، وينبغي أن محل هذا في الظاهر ، وأما في الباطن فإنكان صادقا جاز له الرجوع لأنه فعل أمر واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يدراع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ، ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما بمن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية ، وهو ظاهر إن كان من له ولاية

ر قوله لفوات غرض الراهن )كذا فى النسخ ولعل الألف بعد الراء زائدة من الكتبة وليست فى التحفة (قوله يتقدد ) صفة كاشفة وكان ينبغى

كان يمل قبل فساده بزمن يسع البيع فإنه يباع (وإلا) أى وإن لم يكن تجفيفه (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده) بزمن يسع بيعه عادة (أو) يحل بعد فساده أو معه لكن (شرط) في هذه الصورة (بيعه) عند إشرافه على الفساد لاالآن وإلا بطل، قاله الأذرعي كالسبكي ، واعترضا أنه مبيع قطعا وبيعه الآن أحظ لقلة ثمنه عند إشرافه ، ويرد بأن الأصل في بيع المرهون قبل المحل المنع إلا لضرورة وهي لاتتحقق إلا عند الإشراف (وجعل التين رهنا) مكانه ، وقضية هذا أنه لابد من اشتراط هذا الجعل وهو كذلك ، إذ مقتضي الإذن بالبيع لايقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا ، وتنظير الأسنوي في ذلك مردود بأنه من مصالح المرتهن لثلا يتوهم أن من شرط بيعه انفكاك رهنه فوجب لرد هذا التوهم (صح) الرهن في الصور الثلاث لانتفاء المحدورمع شدة الحاجة للشرط في الأخيرة وبه فارق ما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا على المرهون وجوبا في تلك الثلاث بأن يرفعه المرتهن للحاكم عند امتناع الراهن ليبيعه (عند خوف فساده) حفظا للوثيقة فإن أخره حتى فسد ضمنه (ويكون ثمنه) في الأخيرة (رهنا) بلا إنشاء عقد عملا بالشرط ويجعل ثمنه رهنا في الأولين بإنشاء العقد (فإن شرط منع بيعه) قبل الفساد (لم يصع ) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثق (وإن أطلق) فلم يشرط بيعا ولا عدمه (فسد) الرهن (في الأظهر) لتعذر الوفاء منه لأن البيع قبل الحل لم يأذن فيه وليس من مقتضي الرهن ، والثاني يصح ويباع عند الإشرف على الفساد لأن الظاهر أن البيع قبل الحل لم يأذن فيه وليس من مقتضي الرهن ، والثاني يصح ويباع عند الإشرف على الفساد لأن الظاهر أن المالك لايقصد إتلاف ماله ، ونقله في الشرح الصغير عن الأكثرين ومن ثم اعتمده الاسناف وغيره ، والمعتمد المالك لايقصد إتلاف ماله ، ونقله في الشرح الصغير عن الأكثرين ومن ثم اعتمده الاسناف وغيره ، والمعتمد

( توله فإنه يباع ) أى والبائع له الراهن على ما يأتى فى كلام المصنف ( قوله يحل قبل فساده ) أى يقينا لقوله بعلم وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح فى الأظهر ( قوله فى هذه الصورة ) هى قوله أو شرط بشقيها وهما قوله يحل بعد النخ وقوله أو معه النخ ( قوله إشرافه على الفساد ) وينبغى أن مثل إشرافه على الفساد مالو عرض مايقتضى بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ، ومن ذلك مايقع كثيرا فى قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخدما بأيديهم ، فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض المائفة وأخدما بأيديهم ، فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض أي الاشتراط ( قوله ليبيعه) أى المرتهن وبه يندفع التأمل الآتى ( قوله فإن أخره ) أى المرتهن بعد إذن الراهن له أى الاشتراط ( قوله ليبيعه) أى المرتهن وبه يندفع التأمل الآتى ( قوله و يجعل ثمنه الخ ) أى و يجب أن يجعل ثمنه الخ ، وعبارة سم على حج : لو بادرهنا قبل الجعل إلى التصرف فى التمن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر الخ ، وعبارة سم على حج : لو بادرهنا قبل الجعل إلى التصرف فى التمن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر يفوت ما انتزمه ، فكان كمن اشترى عبدا بشرط اعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له ( قوله يفوت ما انتزمه ، فكان كمن اشترى عبدا بشرط اعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له ( قوله لم يشرط بيعا ) ولو أذن فى بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن ، فهل يصح حملا للمبيع على كونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن الأصل أن المسيع على كونه عند الإشراف على الفساد أولا لاحتاله لبيعه الآن ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن الأصل أن

حذفه كما فى التحفة لأنه يوهم أن من اللحم مالا يتقدد (قوله بمؤجل يحل قبل الفساد النخ) لا يخنى أن جعل هذا هو المقسم لايلاقى قول المصنف الآتى فإن رهنه بدين حال النخ ، والشهاب حج ذكر هذا بعد المتن الآتى بما يفيد أنه تفصيل فى خصوص ما يمكن تجفيفه وهو الصواب (قوله أو بعد فساده أو معه) أى أو قبله بزمن لايسع البيع (قوله فى هذه الصورة) يعنى ما بعد أو (قوله ليبيعه) أى الحاكم كما هو ظاهر ، وعبارة القوت صريحة فيه

الأول. لا يقال: سيأتى أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغى حمل الصورة الأولى عليه. لأنا نقول: بيعه ثم إنما امتنع فى غيبة المالك لكونه للاستيفاء، وهو متهم بالاستعجال فى ترويج السلعة، بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة فى الممن ليكون وثيقة له (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل حلول الأجل صح) الرهن المطلق (فى الأظهر) لأن الأصل عدم فساده، والثانى يجعل جهل الفساد كعلمه ولو رهن الممرة مع الشجر صح مطلقا مالم يكن مما لا يتجفف فله محكم مايسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسق أخرى، ويصح فى الشجر مطلقا ووجهه عند فساده فى الممرة البناء على تفريق الصفقة؛ وإن رهن الممرة مفردة، فإن كانت لا تتجفف فهى كما يتسارع فساده وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حق المرتهن لا يبطل باجتياحها، بخلاف البيع فإن حق المشترى يبطل نعم إن رهنه بمؤجل يحل قبل جذاذه ولم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح لأن العادة الإبقاء الى الجذاذ ، فأشبه مالورهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على مصالحها من نحو سقى وجذاذ وتجفيف، ولكل المنع من القطع قبل الجذاذ لا بعده وما يخشى اختلاطه بالحادث كالذى يسرع فساده وجذاذ وتجفيف، ولكل المنع من القطع قبل الجذاذ لا بعده وما يخشى اختلاطه بالحادث كالذى يسرع فساده ورهن مااشتد حبه كبيعه (وأن رهن) بمؤجل (مالا يسرع فساده فطرأ ماعرضه للفساد قبل) حلول (الأجل

عبارة المكلف تصان عن الإلغاء (قوله لايقال سيأتى النخ ) يتأمل هذا مع ماقدمه فى قوله بأن يرفعه المرتهن للحاكم النخ الصريح فى أن البائع له هو الراهن إن أجاب لبيعه وإلا فالحاكم ، وذلك يقتضى أن المرتهن ليس له ولاية البيع تأمل إلا أن يكون الضمير فى قوله السابق ايبيعه راجعا للمرتهن ( قوله حمل الصورة الأولى ) وهى قوله ويباع المرهن وجوبا النخ ، وسماها أولى مع شمولها للصورالثلاث لاتحاد الحكم فيها وهو البيع ، وكانت أولى بالنظر لقوله وإن شرط منع بيعه النخ ، هذا وقال مع على حج مانصه : عبارة الروض وشرحه : فلو أذن الراهن للمرتهن فى بيعه ففر ط بأن تركه أو لم يأذن له وترك الرفع إلى القاضى كما بحثه الرافعي وقوّاه النووى ضمن ، وعلى الأوّل قيل سيأتى أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه . ويجاب بأن البيع إنما المتنع فى غيبة المالك لكونه للاستيفاء إلى آخر ماذكره الشارح ( قوله صح مطلقا ) شي حالا كان الدين أو موجلا مالم يكن مما لا يتجفف ويسرع الميه الفساد ( قوله ويصح فى الشجر مطلقا ) سواء كان ثمره مما يتجفف أولا ( قوله عند فساده فى المرة ) أى بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بموجل بحل معه فسادها ولم يشرط بيعها عند الإشراف على الفساد ( قوله وإلا جاز ) كانت مما لا يتجفف ( قوله وإن لم ببد ) غاية ( قوله باجتياحها ) أى نزول الجائحة بها ( قوله نم ) استدراك على قوله وإلا جاز رهنها ( قوله إن رهنه) أى المرتهن من البيع ، وفى جواز إجابته لذلك نظر ظاهر إذ لا يفوت بقطعها قبل أوان الجذاذ في هذه الحالة شىء على المرتهن من البيع ، وفى جواز إجابته لذلك نظر ظاهر إذ لا يفوت بقطعها قبل أوان الحذاذ في هذه الحالة شىء على المرتهن من البيع ، وفى جواز إجابته لذلك نظر ظاهر إذ لا يفوت بقطعها قبل أوان الحذاذ في هذه الحالة شىء على المرتهن من البيع ، وفى جواز إجابته لذلك نظر ظاهر إذ لا يفوت بقطعها قبل أوان المؤلف المؤلف ومن ما المئتد )

(قوله فينبغى حمل الصورة الأولى عليه) اعلم أنالصورة التي وردعليها هذا السوال ليست مذكورة في كلام الشارح حتى تصح إحالته عليها ، وهي ما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ففرط حتى فسد فإنه يضمن ، فيرد عليه هذا الإشكال الذي حاصله أنه كيف يضمن مع أنه لايصح بيعه إلا بحضرة الراهن ؟ فأجابوا عنه بما في الشرح كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره . واعلم أن في هذا المحل سقطا من المتن ومتن الشرح فيا اطلعت عليه من النسخ ولفظ المتن عقب قوله في الأظهر وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر اه . فاتراجع نسخة محميحة من

كحنطة ابتلت )وإن تعذر تجفيفها (لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبضه لأن الدوام أقوى من الابتداء ، ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ فيباع حينئذ عند تعذر تجفيفه قهرا على الراهن إن امتنع وقبض المرهون ويجعل تمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة ، وهل يصح رهن القصب قبل بدو صلاحه قياسا على رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ أطلق الشارح في إفتاء له صحة ذلك وغيره امتناعه ، وفصل الوالد رحمه الله في فتاويه فقال : يصح إن كانت بدين حال وشرط قطعها وبيعها أو بيعها بشرط القطع أو مطلقا أو مؤجلا يحل مع الإدراك أو قبله أو بعده وشرط القطع والبيع ولا يصح فيا عدا ذلك اه قال : وإطلاق الشارح محمول على على هذا التفصيل وهومأخوذ مما تقرر ، وما نوزع به من ظهور الفرق فإن المترقب هذا بدو الصلاح فكيف يقاس على مترقب الفساد غير صحيح ، إذ الجامع في الحالتين وجود مسوع البيع فالوجه ماذكر من التفصيل ( ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بدينه بالإجماع و إن كانت العارية ضمنا كنا لو قال لغيره ارهن عبدك على ديني ففعل فإنه يستعير شيئا ليرهنه) بدينه بالإجماع و إن كانت العارية ضمنا كنا لو قال لغيره ارهن عبدك على ديني ففعل فإنه

أى فيصح إن ظهرتحباته كالشعير وإلا فلا ﴿ قوله ولو طرأ ﴾ غاية ﴿ قوله قبل قبضه ﴾ أى بل يبّاع بعد القبض وثمنه رهن اله عباب . وخرج ببعض القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينثذ ، وهل يبعه المرتهن بإذن الراهن له في بيعه و يكون إذنه هنا مستلزمًا لتقدير قبض المرتهن له عن الرهن فيكون ثمنه رهنا ، أو لايباع ولا نظر لإذنه حينئذ لعدم لزوم الرهن المقتضى لتسلط المرتهن على بيعه ؟كلُّ محتمل ، ويأتى قبيل الركن الثانى مايقتضي ترجيح الأوَّل لأنهم جعلوا إرهن عبدك من فلان بدينه على متضمنا بقبضه وكذا إذنه في بيعه هنا بل قد يقال : ماهنا أولى لأنه وجد عقد الرهن المستدعى لزومه إلى تقدير القبض ولاكذلك ثم ، وعلى الثانى فهل يصح بيعه عن الرهن ويكون وكيلا عنه بإذنه فلا حق له في ثمنه أولا لأنه لم يأذن له في بيعه مطلقا بل عن جهة الرَّمَن الذَّى لم يلزم ؟ كلَّ محتمل اه إيعاب . أقول : والأقرب الثانى لما علل به ( قوله وقبض المرهون ) أما قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه( قوله حفظا للوثيقة ) فى نسخة : وقد أطلق الشارح فى إفتاء له صحة رهن الثمرة قبلبدو صلاحها ، وغيره امتناعه وفصل الوالد الخ وهي المناسبة لتأنيث الضمير ، لكن ما في الأصل هوالصواب لأن حكم الثمرة تقدم في قوله وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت الخ ( قوله وهل يصح رهن القصب) أى الفارسي ( قوله على رهن الثمرة ) أى الني تتجفف ( قوله فقال يصح إن كان ) أى القصب ( قوله أو موَّجلا) أَى أُوكان الذين الذي رَّ هن به موَّجلا وكان الأولى أن يقول أو موَّجل لَّانه عطف على قوله حال ( قوله ولا يصح فيما عدا ذلك) شمل مالوكان يحلُّ بعد الإدراك أو معه ولم يُدْرَط قطعه ، وفي فساد الرهن حينتُذ نظر ، وما المـانع من صحته وإجبار الراهن على بيعه بعد الحلول ؟ اللهم إلا أن يقال : لايلزم من إدراكه دخول أوان قطعه لحرَّيان العادة بتأخير قطعه مدة بعد إدراكه ليتم الانتفاع به كنَّاخير جذاذ النَّرة مدَّة عن بدوّ صلاحها ( قوله ويجوز أن يستعير) ظاهره ولوكان المعير ربّ الدين وينبغي خلافه فلا يصح الرهن في هذه الحالة لعدم انطباق ضابط الرهن عليه لأنه في هذه الصورة كأنه رهن ماله ليستوفي منه ماله ولا معني له .

الشرح (قوله إن امتنع وقبض المرهون) الواو فيه للحال (قوله أو قبله) وفى شرط القطع والبيع قياس ماقدمه فى الدين الحال أنه يصح فى الصور الثلاث المذكورة فيه: أى بأن شرط قطعه وبيعه أو بيعه بشرط القطع أو مطلقا (قوله وهومأخوذ مما تقرر) يعنى فيما يسرع فساده بقرينة مابعده (قوله فالوجه ماذكر من التفصيل) قد يقال: بل الوجه ما أطلقه الجلال إذ لافرق بين القصب والثمرة فيما مرّ نيها اذا لم يرد بها فى كلامهم ما يشمل القصب

كما لو قبضه ورهنه لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لايملكه بدليل الإشهاد والكفالة ، ، بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لايصح لأن البيع معاوضة فلا يملك الممن من لايملك المشمن ، وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو المتجه كما قاله الأسنوى ، وألحق بذلك مالو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب على صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك (وهو) أى عقد العارية بعد الرهن لاقبله خلافا لما توهمه بعض العبارات (في قول عارية) أى باق على حكمها وإن بيع لأنه قبضه بإذنه لينتفع به (والأظهر أنه ضمان دين) من المعير (في وقبة ذلك الشيء) المرهون لأنه كما يملك أن يلزم ذمته بدين غيره ينبغى أن يملك إلزام ذلك عين ماله لأن كلا منهما على حقه وتصرفه ، ولأن الانتفاع هنا إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدين فهو مناف لوضع العارية فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء وإذا ثبت أنه ضمان (فيشترط ذكر جنس الدين) كذهب أو فضة (وقدره) كعشرة أو مائة (وصفته) كصحة وتكسر وحلول وتأجيل لاختلاف الأغراض بذلك كما في الضمان . نعم ذكر القمولى في جواهره أنه لو قال له ارهن عبدى بما شقت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته انتهى .

[ فرع ] لو اختلف المالك والراهن في الإذن له في وضع يده عليه ورهنه وعدمه فالظاهر تصديق المالك لأن الأصل عدم الإذن له في القبض ، وعليه فإذا تلف المرهون ضمن بأقصى القيم (قوله بدليل الإشهاد والكفالة) أى فإن كلا منهما يحصل به التوثق مع كونه ليس ملكا للشارط (قوله فتصح إعارتها لذلك) أى الرهن (قوله وهو المتجه كما قاله الأسنوى) أى ثم بعد حلول الدين إن وفتى المالك فظاهر وإن يوف بيعت الدراهم بجنس حق المرتبن إن لم تكن من جنسه ، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك (قوله وصرح ) أى المعير (قوله على صورتهما) أى للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما ويكونان كالصنجة التى تعار للوزن بها (قوله في غير ذلك ) أى كإعارتها للنفقة (قوله بعد الرهن) أى ولزومه أخذا من قول حج بعد قوله فلو تلف في يد النخ في أثناء كلام ولأنه مستعير وهو ضامن مادام لم يقبضه عن جهة رهن صحيح (قوله ينبغى) أى يصح (قوله ذلك) أى دين الغير (قوله عين ماله ) أى نفسه (قوله كلا منهما ) أى عين ماله وذمته (قوله حتى يصح (قوله ألك المير أقوله أى الميراط معرفة الجنس وما بعده على ما إذا لم يفوض الأمر إلى خيرة المدين وإلا لم يشترط انتهى. أقول : وقد يمنع المختل بلغير على المعير تخليصه ، نخلاف قوله بما شئت فإن المعير موطن نفسه فيه على بيعه أو تخليصه بقيمته فلم يحدث في عيعه أو تخليصه بقيمته فلم يحدث في على بيعه أو تخليصه بقيمته فلم يحدث

والمنازعة فى قياسه على مايسرع فساده لامحيد عنها ، ودعوى الشارح وجود المسوّغ فى جميع الصور وأنه ملحظ الصحة فيها وعدم الصحة فيها عداها غير ظاهرة للمتأمل (قوله لأن الرهن توثق الخ) هو توجيه للإجماع ولو عطفه عليه لكان أوضح (قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه) أى بخلاف بيعه ملك غيره لآخر لأجل نفسه بأن يبيعه ويأخذ ثمنه لنفسه فاللام فى لنفسه للتعليل (قوله أى باق على حكمها وإن بيع ) عبارة الشارح المحلى : أى باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضهان الدين فى ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتى انتهت . فاعل قول الشارح وإن بيع غرضه منه ما فى قول الجلال وإن كان يباع فيه والا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له فليراجع (قوله لأنه كما يملك أن يلزم الذمته الخ) تعليل لأصل صحة ضهان الدين فى رقبة الشيء ولا تعلق له بخصوص فليراجع (قوله لأنه كما يملك أن يلزم الخدمته الخ) تعليل لأصل صحة ضهان الدين فى رقبة الشيء ولا تعلق له بخصوص

ويويده ما يأتى فى العارية من صحة لتنتفع به بما شئت وبه يندفع مانظر فيه بأنه لابد من معرفة الدين (وكذا المرهون عنده) وكونه واحدا أو متعددا (فى الأصح) لما مر ، فلو خالف شيئا من ذلك ولو بأن عين له زيدا فرهن من وكيله أو عكسه كما هو الأوجه ، ويويده ما يأتى فى الوكالة أنه لو وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح ، أوعين له ولى محجور فرهن منه بعد كماله بطل كما لو عين له قدرا فزاد فإنه يبطل فى الجميع لا فى الزائد فقط خلافا ابعض المتأخرين لا إن نقص من جنسه ، وكما لو استعاره ليرهنه من واحد فرهنه من اثنين أو عكسه . والثانى لايشترط لضعف الغرض فيه ، ولا يشترط شيء مما ذكر على قول العارية ، ولو قال له المالك ضمنت ما لفلان عليك فى رقبة عبدى من غير قبول المضمون له كنى وكان كالإعارة الرهن و فلو تلف فى يد ) الراهن ضمن لأنه مستعير الآن اتفاقا ، أو فى يد ( المرتهن فلا ضمان ) عليهما إذ المرتهن أمين ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن ، ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا و بعده أمن الموسر دون المسعر ، ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم ( ولا رجوع المالك )

له مايخالف ما وطن نفسه عليه وقت الإذن، بخلاف غيره فإنه قد يظن رهنه بجنس يتيسر وجوده عند الحاجة لتخليصه أو بأجل ينتهى عند إدراك غلاته مثلا فيكون الحاصل بخلافه ، ومع ذلك الأقرب الصحة مطلقا بدليل أنه يجوز للوكيل البيع مع قول الموكل له بكم شئت أو بما شئت أو كيف شئت على ما يأتى (قوله بما شئت ) سيأتى في العارية أن المعتمد في أنتفع بما شئت أنه يُتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل انتهى سم على حج . وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المـالك ، بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لايعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير ( قوله وكونه واحدا ) قد تتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله انتهى سم على حج . وقد يمنع تضمنه ذلك لجواز أن يعرفالمرهون عنده بكونه بعض جماعة معينين كأن يقال: زيد وعمرو وبكرا رهن عند بعضهم فقد عرفهم إجمالاً ، ولابد من تعيين المرهون عنده منهم بكونه واحداً أو متعددا ( قوله لما مر ) أى من قوله لاختلاف الأغراض الخ ( قوله فلوخالف شيئا من ذلك) أي ولو بأن عين له فاسمًا فرهن من عدل لم يصح الرهن ( قوله بطل ) أي لم يصمَح ولا يمنع من ذلك التعبير بالمـاضي لأن الأفعال في عبارات المصنفين مجردة عن الزمان مراد منها مجرد الحدّث فكأنه قيل فهو باطل ( قوله وكما لو استعار البخ ) وإنما بطل فيما لو شرط رهنه من واحد فرهنه من اثنين مع أنه لا ضرورة فيه على الرهن بل فيه تخفيف عليه أو يمكنه فكاك بعضه بدفع حصة أحد الاثنين ، لأنه وإن كان فيه تخفيف من هذه الجهة لكن فيه إضرار من جهة أخرى ، وهي أنه قد يؤدي الحال إلى بيع حصة أحد المرتهنين فيتشقص ملكه ، وأيضا فبيع النصف أيضا قد تكون قيمته أنقص من نصف القيمة ( قوله ولوقال له ) أى للمدين ( قوله المضمون ) أى وهُو الدائن ( قوله فلو تلف فى يد الراهن) أى ولو بعد انفكاكه ( قوله إذ المرتهن ) علة لعدم تضمين المرتهن وقوله ولم يسقط علة لعدم تضمين الراهن (قوله مطلقا ) أي موسرا أو معسرا (قوله ولو أتلفه.) أي المعار للرهن (قوله أقم بدله مقامه ) أى بلا إنشاء عقد أخذا من قول الشارح السابق

الأظهر ومقابله، وأنما المتعلق بذلك التعليل الثانى ومن ثم اقتصر عليه فىالتحفة (قوله ويؤيده ما يأتى فىالعارية الخ) هذا التأييد إنما يظهر على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمل (قوله بطل) جواب قوله فلو خالف (قوله لا إن نقص من جنسه) خرج به مالو نقص لكن خالف فى الجنس كما لو قال أرهنه بدينار فرهنه بدرهم فلا يصبح (قوله ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن) معطوف على قول المتن فلا ضمان

فيه ( بعد قبض المرثبن) و إلا لم يكن لهذ الرهن معنى إذ لا وثوق به وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه وهو كلاك على القولين لعدم لزومه ( فإذا حل الدين أو كان حالا ) وأمهله المرتبن فإن طالبه رب الدين وامتنع من أداء الدين ( روجع المالك للبيع ) لأنه قد يفدى ملكه ( ويباع إن لم يقض ) بضم أو له ( الدين ) من جهة الراهن أو المالك أو غيرهما كتبرع أن يبيعه الحاكم وإن لم يأذن المالك ولو أيسر الراهن كما يطالب ضامن الذمة وإن أيسر الأصيل ( ثم ) بعد بيعه ( يرجع المالك ) على الراهن ( بما بيع به ) لأنه لم يقض من الدين غيره زاد مابيع به على القيمة أو نقص عنها لكن بما يتغابن به ، إذ بيع الحاكم لا يمكن فيه أقل من ذلك ، وإن قضاه المالك انفك الرهن ورجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه و إلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره فى غير ذلك ، لايقال : الرهن بالإذن كالضمان به فيرجع وإن قضى بغير الإذن أيضا ، لأنا نقول : على ذلك إذا قضى من ثمن المرهون كما مر أما من كالضمان به فيرجع وإن قضى بغير الإذن أيضا ، لأنا نقول : على ذلك إذا قضى من ثمن المرهون كما مر أما من غيره كما هذا المرتبن المرهون وثم ذمة الضامن ، فإن أنكر وبن مقابله من على الضمان وهو هنا رقبة المرهون وثم ذمة الضامن ، فإن أنكر رهن شخص شيئا من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به ، أو بغير إذنه صح ولم يرجع عليه بشىء كنظيره فى الضامن فيهما . وقد ألغز العلامة اللميرى هنا فقال لنا : مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتبن بشىء كنظيره فى الضامن فيهما . وقد ألغز العلامة اللميرى هنا فقال لنا : مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتبن الوثيقة ، وصورته استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعير. من المعير بغير إذن المرتبن لعدم تفويت الوثيقة ، ومهو الأوجه لأن شراءه لايضر المع من عدم الصحة ، ورجع الصحة جمع ونقل ذلك عن تصريح وما جزم به احمال للبلقيني تردد بينه وبين مقابله من عدم الصحة ، ورجع الصحة جمع ونقل ذلك عن تصريح المرجن ، وهو الأوجه لأن شراءه لايضر المرتبن بل يؤكد حقه لأنه كان يمتاج لمراجعة المعبن وربما عاقه ذلك المرتب المعرف يوتباله المرتب بل يؤكد حقه لأنه كان يمتاج لمراجع المعتور وربا عاقه ذلك

بعد قول المصنف وشرط المرهون كونه عينا ومحل المنع فى الابتداء فلا ينافى كون المرهون دينا أو منفعة بلا إنشاء كبدل الجناية( قوله أقل من ذلك) أى مايتغابن به ( قوله وإن قضاه المـالك) أى مالك العين المعارة .

[ فرع ] قال فى شرح الروض: ولو استعار من يعتق عليه لرهنه فرهنه ثم ورثه هل يعتق عليه لأنه عتق من الشرع أولا لتعلق الوثيقة به ؟ أو يقال إن كان موسرا عتق وإلا فلا ؟ فيه نظر اه . واعتمد مر الثانى سم على منهج ( قوله روجع المالك) أى وجوبا فلو باع بلا مراجعة لم يبعد ( قوله وإن قضاه المالك) أى مالك العين المعارة ( قوله وحاصله قصر الرجوع فيهما ) أى الرهن والضمان ( قوله فإن أنكر الراهن الإذن ) أى فى القضاء ( قوله قبل أى ولا يلزم من قبوله ثبوت الرهن لما هو معلوم أن الحق لايثبت بشاهد واحد ( قوله إن بيع بما بيع به ) أى فلو قضى الدين من ماله يغير إذن من المدين لم يرجع وإن كان الرهن بإذنه قياما على ماتقدم من أن المعير لو قضى الدين بغير إذن المستعير لم يرجع لأنه لم يؤد من ثمن المرهون ( قوله وقد ألغز العلامة ) أى أشار إلى أنه قد لايتوقف صحة البيع على مراجعة المرتهن ( قوله ونقل ذلك عن تصحيح الحرجانى ) لعل المراد به أبو العباس أخمد

<sup>(</sup>قوله وأمهله المرتهن فإن طالب ربّ الدين الخ) لعل هذا سقطا من النسخ ، وعبارة الروض وشرحه : فإذا حلى الدين أو كان حالا وأمهله المرتهن فله : أى للمالك ذلك : أى إجباره على فكاكه ويأمر المالك المرتهن بالمطالبة بدينه ليأخذه فينفك الرهن أو يرد الرهن: أى المرهون إليه ، كما لوضمن دينا مؤجلا ومات الأصل فللضامن أن يقول للمضمون له طالب بحقك أو أبرئنى ، فإن طالبه: أى المرتهن الراهن فامتنع من فدائه: أى المرهون : أى فكاكه استؤذن المالك إلى آخر ماذكر اه

وبشراء الرهن ارتفع ذلك ، ولو حكم بها شافعى برهن ثم استعاده الراهن فأفلس أو مات فحكم مخالف يرى قسمته بين الغرماء بها نفذ إن كان من مذهبه بطلانه بقبض الراهن حتى أفلس أو مات بعد صحته لأن هذه قضية طرأت لم يتناولها حكم الشافعى لاتفاقهما على الصحة أو لا ، قاله أبو زرعة ، وتبعه على ذلك جمع ممن بعده ، وهى قاعدة تخرج منها مسائل من الإجارة والهبة وتعليق الطلاق قبل العصمة ونحوها ، وما ذكره ظاهر إن حكم بالصحة ، فإن حكم بموجبه فلا لتناوله لذلك حينتذ ، لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم الآثار المترتبة عليه سواء الموجودة والتابعة وهذا هو الذى كان الوالد رحمه الله تعالى يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده وقول كثير ممن أدركناه منتصرا لكلام العراق إن ذلك خرج من المخالف مخرج الافتاء لا اعتبار به ، إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقرت غالب الأحكام

## فضل في شروط المرهون به ولزوم الرهن

(شرط المرهون به) ليصح الرهن (كونه دينا) ولو زكاة تعلقت بالذمة ، ويحمل القول بالمنع على عدم تعلقها بها أو منفعة كالعمل فى إجارة الذمة لإمكان استيفائه ببيع المرهون وتحصيله من ثمنه لا إجارة العين لتعذر استيفائه من غير المعين وإن بيع المرهون ، ولا بد من كونه أيضا معينا معلوما قدره وصفته ، فلو جهله أحدهما أو رهن بأحد

ابن محمد مصنف التحرير والمعاياة والبلق والشافى ، مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة قاله ابن الصلاح فى طبقاته وابن سعد اه . من طبقات الأسنوى ، وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة وضفهم بالتبحر فى العلوم ( قوله ثم استعاده ) أى أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن ( قوله بين الغرماء بها) أى بالاستعادة ( قوله لأن هذه ) تعليل لقوله نفذ إن كان الخ ( قوله فإن حكم بموجبه ) أى آثاره المرتبة عليه ( قوله لأنه ) أى موجبه ( قوله لا اعتبار به ) أقول : وأيضا فالفرض كما هو ظاهر أن المخالف يرى حكمه المذكور حكما حقيقيا ملزما فكيف يقال إنه خرج مخرج الإفتاء مع كون حاكمه ؟ يعتقد أنه حكم حقيقى فليتأمل اهسم على حج .

#### ( فصل ) فى شروط المرهون

(قوله ولزوم الرهن) أى وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع عنده وبيان مايحصل به الرجوع (قوله ليصح الرهن) دفع به مايقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحد منهما (قوله كونه دينا) أى فى نفس الأمر مع ما يأتى من كونه معلوما لما يأتى من قوله وثم دين فى نفس الأمر مع ما يأتى من كونه معلوما (قوله تعلقت بالذمة) بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة ليكون دينا لتعلقها حينتذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح ، وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف ؟ فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا اه سم على حج . أقول : والظاهر أنه يجوزالرهن من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا ، لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم ، لكن فى حاشية شيخنا الزيادى أنه لابد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه . فأفهم قوله لابد من حصر المستحق عدم الصحة فى غير ذلك ( ترله على عدم تعلقها بها ) أى بأن كان النصاب

<sup>(</sup> قوله ثم استعاره ) كذا في النسخ بالراء ولعل الراء محرفة عن الدال ؛

<sup>(</sup> فصل ) فى شروط المردون

الدينين لم يصح الرهن، وقد يغنى العلم عن التعيين لأن الإبهام ينافيه ، ولو ظن دينا فرهن أو أدى فبان خلافه لغا كل من الرهن والأداء ، أوظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين فى نفس الأدر صح لوجود مقتضيه ، واستثنى ابن خيران مما مرمالو ضمن من درهم إلى عشرة فإنه يجوز بخلاف الرهن به ، ونقله الزركشي عنه وأقره ، والأوجه الصحة فى الرهن كالضهان ، إذ المؤثر هنا الجهل والإبهام وهما منتفيان (ثابتا) أى موجودا حالا ، ولا يغنى عنه لفظ المدين إذ لايلزم من التسمية الوجود وإلا لم يسم المعدوم معدوما (لازما) فى نفسه كثمن المبيع بعد الخيار دون دين الكتابة ، فاللزوم ومقابله وصفان للدين فى نفسه ، وإن لم يوجد فحيناند لاتلازم بين الثبوت واللزوم سواء أوجد معه استقرار كدين إتلاف وقرض أم لاكثمن مبيع لم يقبض وأجرة مالم تستوف منفعته ( فلا يصح ) الرهن ( بالعين )

باقياً فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة ( قوله وقد يغنى العلم النج ) أى بأن يقال يشترط كونه معلوما من غيز زيادة ، أما مع قوله قدره وصفته فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته الأمر ( قوله ينافيه ) أى العلم في العلم بفساد ( قوله ينافيه ) أى العلم في العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسئلة بسطها في الروض انتهى سم على حج ( قوله رهن فاسد ) قال في شرح الإرشاد : كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن فسد المشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف عملا اهسم على حج ( قوله صح ) هذا يخالف ماقدمه في البيع بعد قول المصنف عن بيع وشرط من أنه إذا أتى بالعقد الثاني مع العلم بفساد الأول صح وإلا فلا ، وعبا ة حج هنا كالشارح ، وثم بعد مثل ماتقدم عن الشارح مانصه : وما وقع في الروضة وأصلها من صحة الرهن فيا لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه في بيع أو قرض لأن فساده ضعيف ، أو أن الرهن مستثني لأنه بجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ الاجهالة تمنعه بخلاف ماهنا اه . قرض لأن فساد حفيف ، أو أن الرهن مستثني لأنه بحرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ الاجهالة تمنعه بخلاف ماهنا مر ) أى من كونه معينا معلوما ( قوله فإنه بجوز ) أى ويكون ضامنا لتسعة ( قوله بخلاف الرهن به ) أى بما ذكر من الرهن به للعدم اله سم على حج ( قوله لازما في نفسه ) أى من طرفى الدائن والمدين ( قوله كدين إتلاف وقوض ) أى به العدم اله سم على حج ( قوله لازما في نفسه ) أى من طرفى الدائن والمدين ( قوله كدين إتلاف وقوض ) أى غير لازم مستقر ، وقوله أم لاكثمن المبيع الذى لم يقبض بعد انقضاء الحيار ، وقد يكون الدين مستقرا كنبوم الكتابة ، وقد لايكون لازما ولا مستقراكثمن المبيع زمن الحيار ، وقله بكون الدين مستقرا كنبوم الكتابة ، وقد لايكون لازما ولا مستقراكثمن المبيع زمن الحيار ، وقوله أنه لايكون المرهن ولام المستقراكثمن المبيع زمن الحيار ، والميار وقر الدين الدين الميار قبل الميار قبل الميار قبل الميار .

[ فرع ١ ] وقع السوَّال عن النذر والكفارة هل يصح الرهن عليهما ( قوله بالعين ) أي بسبب العين الخ

<sup>(</sup>قوله وقد يغنى العلم الخ) أى إذا حذف التقييد بالقدر والصفة دائما (قوله وثم دين فى نفس الأمر) صورته كما فى شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالجديد، وحينئذ فنى قول الشارح أوظن صحة شرط رهن فاسد مساهمة، والعبارة الصحيحة أن يقال: أو ظن صحة شرط رهن فى بيع فاسد، ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرظ (قوله لو استثنى ابن خيران) لاموقع للتعبير بالاستثناء هنا فإن ماذكره فى الرهن موافق لما مر لامخالف له، وأما الضمان فلم يتقدم له ذكر فى كلامه (قوله وهما منتفيان) أى لأن هذه العبارة موضوعة شرعا لتسعة كما أفصح به الشهاب حج (قوله بعد الحيار) وكذا فى زمنه كما سيأتى

<sup>(</sup>١) قوله ( فرع الخ ) بيض للجواب على مانى النسخ التي بأيدينا أه .

المضمونة كالمأخوذة بالبيع الفاسد أو السوم و ( المغصوبة والمستعار ) وألحق بها ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية ( في الأصح ) لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها ، ولأنها لاتستوفي من ثمن المرهون فيدوم حبسه لا إلى غاية ، والثانى يصح كضانها ، وفرق الأول بأن الضامن للعين يقدر على تحصيلها فيحصل المطلوب بالضمان ، لا إلى غاية ، والثانى يصح كضانها ، وفرق الأول بأن الضامن للعين يقدر على تحصيلها فيحصل المطلوب بالضمان ، وحصول العين من ثمن المرهون لا يتصور ، أما الأمانة كالوديعة فلا يصح بها جزما ، وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف ، وبه صرح الماور دى وما أنتى به القفال من لزوم شرط الواقف ذلك ، والعمل به مردود بأنه رهن بالعين لاسيا وهي غير مصمونة لو تلفت من غير تقصير وبأن الراهن بعض المستحقين وهو لا يكون المرهون تذكرة وهو لا يكون المرهون تذكرة صحو وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا غلى الشرعى ، فلا يجوز إخراجه برهن تعذره ولا بغيره لمخالفته مصح وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا غلى الشرعى ، فلا يجوز إخراجه برهن تعذره ولا بغيره لحالفته الشرطة أو لفساد الاستثناء ، فكأنه قال : لا يخرج مطلقا ، وشرط هذا صحيح لأن خروجه مظنة ضياعه ، واحتمل صحته حملا على اللغوى وهو الأقرب تصريحا للكلام ما أمكن انهي . واعترض الزركشي ترجيحه بأن الأحكام الشرعية لاتنبع اللغة ، وكيف يحكم بصحته مع امتناع حبسه شرعا فلا فائدة لها . وأجيب عنه بأنه إنما عمل بشرطه مع مذلك لأنه لم يرض بالانتفاع به إلا بإعطاء الآخذ وثيقة تبعثه على إعادته وتذكره به حتى لاينساه وإن كان ثقة لأنه بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على مابحث إذ لا يبعث على ذلك المحل وإلا جينئذ واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن مالم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر و ورده

(قوله وألحق بها) أى العين المضمونة (قوله وردها فورا) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لايصح الرهن بها لأنها صارت كالوديعة (قوله والثانى يصح كضانها) قضيته صحة ضهان الأمانة الشرعية لإلحاقه لها بالعين المضمونة ، وظاهره جريان الخلاف فيها بتوجيهه ، والظاهر خلافه لتخصيصهم صحة ضهان العين بالمضمونة فليراجع (قوله وبه علم) أى بقوله أما الأمانة الخ (قوله من مستعير) فيه تجوّز ، فإن أخذه لينتفع به لايسمى استعارة فإن الناظر مثلا لايملك المنفعة حتى يعير (قوله وبه صرح الماوردى) معتمد (قوله وهو) أى الراهن (قوله كذلك) أى مستحقا (قوله وقال السبكى) قال سم على حج : المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ، ولا معول على ماقانه السبكى ، نعم ينبغى امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك (قوله واحتمل صحته) أى صحة الشرط (قوله فلا فائدة لها) أى الصحة (قوله وأجيب عنه) أى المشرط (قوله واحتمل المغول عليه على ماده (قوله وإلا جاز إخراجه) أى من غير رهن ، وعليه فلو حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيت جهل مراده (قوله وإلا جاز إخراجه) أى من غير رهن ، وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضهان وعدمه ، أما لو أتلفه فعليه الضهان بقيمته بتقدير كونه مملوكا (قوله في محل آخر) أى ولو بعيدا على في الضهان وعدمه ، أما لو أتلفه فعليه الضهان بقيمته بتقدير كونه مملوكا (قوله في محل آخر) أى ولو بعيدا على

<sup>(</sup>قوله أما الأمانة) أى الجعلية بقرينة مامر (قوله وهولايكون كذلك ) انظر ماموقع الإشارة (قوله واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه الخ) فهم منه وجوب اتباع شرط الواقف فى عدم اخراجه من محله وهو مابحثه سم قال : لأن

لحمله عند قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر (ولا) يصح الرهن (بما) ليس بثابت سواء أوجد سبب وجوبه كنفقة زوجته فى الغد أم لا كرهنه على ما (سيقرضه) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة ، وعن ذلك الداخل فى الدين بتجوّز احترز بقوله ثابتا ، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا كذا قاله الشارح مشيرا للرد به على من قال من الشراح إن قوله لازم يغنى عن ثابت لأنه يصح أن يقال : دين القرض ثابت ودين الكتابة غير لازم : أى فى حد ذاتهما ، فدفع المصنف ذلك بقوله ولا يصح بما سيقرضه إلى آخره لأنه ليس بموجود حقيقة فليس بثابت وحينئذ فكان يستغنى عن ثابت بلازم ، (و) قد يغتفر تقدم أحد شقى الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما (لو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك) هذا أو الذى صفته كذا (فقال اقترضت ورهنت ، أو قال بعتكه بكذا وارتهنت) بئمنه هذا (الثيوب) أو ماصفته كذا (فقال اشتريت ورهنت صح فى الأصح ) لأن شرط الرهن فى ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لاينى

ما اقتضاه إطلاقه ، لكن الظاهر أنه مقيد ببلد ماشر طعدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ماأمكن فإنه يكنى وعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل ، وقد يشهد له مالو انهدم مسجد وتعطل الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ، ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعي ماجرت به المعادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها ، فلا يجوز إعطاء الكتاب بهامه حيى لوكان محبوكا ، فينبغي جواز ذلك الحبكة لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه ، وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه ، وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف خاز إخراجه ، وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم لأنه لايتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا (قوله أو سيشتريه ) لعل المراد بثمن ماسيشتريه اه سم (قوله وحيئتذ فكان المن المخوابه يونبخد من قوله السابق فاللزوم ومقابله وصفان للدين الخ (قوله وقد يغتفر ) الغرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن (قوله أحد شتى الرهن) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يماك بالقبض ، إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف اللدينية عليه ، إذ كيف يثبت بدون الملك فليتأمل ، إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسلمها له ، وقد يمنع ملكها جهذا التسليم قبل تمام العقد إلا أن يقال : يكنى ملكه بعد تمام أقرضتك هذه الدراهم بتسلمها له ، وقد يمنع ملكها جهذا التسليم قبل تمام العقد إلا أن يقال : يكنى ملكه بعد تمام

الشرط المذكور وإنكان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه بالنسبة لذلك (قوله الداخل في الدين بتجوّز) أي لعلاقة الأوّل ، لكن هذا لايناسب ماقدمه في شرح قول المصنف ثابتا (قوله وهذه المسائل خرجت الخ) إنما ساقه الشارح الجلال في شرح قول المصنف فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، فراده بالمسائل العين المغصوبة والمستعارة والممتودة والممتودة والمستعارة والممتودة والممتودة والمستعارة والممتودة بالسوم التي زادها هو على المتن ، فسياق الشارح له هنا في غير محله مع أنه يوهم أن الشارح الجلال ساقه متصلا بقوله الداخل في الدين بتجوّز ، وقوله مشيرا للرد به : يعني بقوله وعن ذلك الداخل في الدين بتجوّز احترز بقوله ثابتا ، ولا يصبح رجوع الضمير فيه لقوله هذه المسائل الخ لأن من الواضح أن الشارح الجلال إنما أراد أن يبين محترز القيود السابقة في كلام المصنف من كلامه (قوله لأنه يصح أن يقال دين القرض ثابت الخ ) كلام محرف ، وعبارة شرح الروض : قال الأسنوى وغيره : ولا يغني عن الثابت اللازم لأن الثبوت معناه الوجود في الحال ، والمزوم وعدمه صفة الدين في نفسه لايتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم و دين الكتابة غير لازم ، فلو اقتصر على الدبن اللازم لورد عليه مايستقرضه وجود الدين كما يقال دين القرض لازم و دين الكتابة غير لازم ، فلو اقتصر على الدبن اللازم لورد عليه مايستقرضه

بالشرط، ويفارق بطلان كاتيتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد فى عقد ، بخلاف البيع والكتابة ، قال القاضى : ويقدر فى المبيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الملك بالبيع الملتمس في البيع الضمني اه . والأوجه عدم الاحتياج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذلك لابد منه فيه ، واستفيد من صنيع المصنف أن الشرط وقوع أحد شقى الرهن بين شتى نحو البيع والآخر بعدهما ، فيصح إذ قال بعنى هذا بكذا ورهنت به هذا فقال بعت وارتهنت ، ولو قال بعتك أو زوّجتك أو أجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح كما رجحه ابن المقرى وإن لم يقل الأوّل بعد ارتهنتأو قبلت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب ومن صور المزج أن يقول بعني عبدك بكذا ورهنت به الثوب فيقول بعت وارتهنت ، ومقابل الأصح لايصح قال الرافعي : وهو القياس لأن أحد شَّقي العقد قد تقدم على ثبوت الدين . وأجاب الأول بأن ذلك اغتفر لحاجة التوثق (ولا يصح) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم ولو ثابتا لأنه لا فائدة فى التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ) لمـا سلف ( ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ ) ولو بعد الثروع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزومه حينثذ ( وقيل يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الحيار ورد" بأن الأصل في البيع اللزوم إذ القصد منه الدوام ، بخلاف الجعالة لجواز فسخها من كل منهما قبل تمام العمل فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل ( ويجوز ) الرهن ( بالثمن في مدة الحيار ) لأنه آيل إلى اللزوم ، والأصل فى وضعه اللزوم كما تقرر . ومحله حيث ملك البائع الثمن بأن كان الحيار للمشترى وحده كما مر ، ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار ، وقول الشارح ودخلت المسئلة في قوله لازما بتجوّز يجاب عنه بأن من عادة المصنف ذكر المتفق عليه ثم يذكر المختلف فيه بعده ( و ) يجوز ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) وإنكان

العقد وصدق أنه لم يتقدم إلا أحد الشقين اه سم على حج هذا وما ذكره من التوقف فى القرض يأتى مثله فى الثمن إذا شرط فى البيع الحيار للبائع أو لهما ، بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك فى زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجع (قوله بخلاف البيع والكتابة) أى فإن الكتابة ليست من مصالح البيع (قوله والأوجه عدم الاحتياج المالك) أى لتقدير دخوله فى ملكه (قوله كما تقرر) أى فى قوله وقد يغتفر (قوله ولو قال بعتك) ليس هذا تكرارا مع ماتقدم فى الكلام على الصيغة من قوله أو بعتك هذا بكذا على أن ترهنى الخ لذكره هنا مع البيع التزويج والإجارة ، ونقله عن ابن المقرى ففيه زيادة على ماتقدم ثم (قوله أن يقول بعنى ) يغنى عنها قوله أولا فيصبح إذا قال بعنى هذا بكذا ورهنت به الخ (قوله لما سلف) أى فى قوله لأنه لافائدة الخ (قوله لانتهاء الأمر) أى لأن الأمر فيه يصير المالغيل ومعنى أن أصل وضعه ) عطف مغاير للأياولة إلى اللزوم لأن معناها أنه بعد مدة الحيار يصير لازما بالفعل . ومعنى أن أصل وضعه اللزوم أنه المقصود من الدوام كما تقدم (قوله ثم يذكر المختلف فيه بعده ) وقد يقال ليس مراد الشارح بذلك الاكنارة الخيار) أى بأن كان الثمن حالاً أو مؤجلا وتوافقا على بيعه وتعجيل الثمن لكن بشرط يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أى بأن كان الثمن حالاً أو مؤجلا وتوافقا على بيعه وتعجيل الثمن لكن بشرط يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أى بأن كان الثمن حالاً أو مؤجلا وتوافقا على بيعه وتعجيل الثمن لكن بشرط

ونحوه مما لم يثبت انتهت (قوله قال القاضى ويقدر فى البيع الخ) عبارة شرح الروض : قال القاضى فى صورة البيع : ويقدر الخ (قوله ومن صور المزج أن يقول الخ) لاحاجة إليه لأنه مكرر (قوله يجاب عنه بأن من عادة المصنف الخ) لايخنى أن غرض الشارح الجلال إنما هو الجواب عن المصنف فيما يقال عليه إن القيود التى ذكرها

جنسهما مختلفا لأنه زيادة فى الوثيقة ويصيرا كما لو رهنهما معا ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان كما أفاده المسارح ، وقول الأسنوى إن تركيب المصنف هنا غير مستقيم فإن الجار والمجرور متعلق برهن وهو مصدر وتقديم معمول المصدر ممتنع مردود بقول التفتاز انى إن الحق جواز ذلك فى الظروف لأنها مما يكفيه رائحة الفعل انتهى . وفصل ابن هشام فى شرح بانت سعاد فقال ماحاصله : إن كان المصدر ينحل لأن والفعل امتنع مطلقا ، وإن كان لاينحل لأن والفعل جاز مطلقا، ثم قال : وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا ر عنده بدين آخر ) مع بقاء رهنه الأول ( فى الجديد ) وإن وفى بالدينين أو كانا من جنس واحد كما لايجوز رهنه عند غير المرتهن ، والقديم الجواز ونص عليه فى الجديد أيضا ، كما تجوز الزيادة على الرهن بدين واحد ، وفرق الأول بأن ذلك شغل فارغ فهو زيادة فى التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها . نعم لو فدى المرتهن مرهونا جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن كما قاله القاضى أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشى أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء والنفقة أيضا صح لأن فيه مصلحة حفظ الرهن ، ولو رهن الوارث غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء والنفقة أيضا صح لأن فيه مصلحة حفظ الرهن ، ولو رهن الوارث منزلة الجعلى ( ولا ينزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أى المرتهن نظير مامر فى البيع مع منزلة الجعلى ( ولا ينزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أى المرتهن نظير مامر فى البيع مع

أن لا يجعلا الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ، ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ ذلك من قول المصنف الآتى آخر الفصل ، ولو أذن فى بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يضح البيع (قوله ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر ، ويوجه ببقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما ( قوله فإن الجار والمجرور ) هو قوله بالدين ( قوله فى شرح بانت ) أى فارقت ( قوله ينحل لأن والفعل ) أى وما هنا منه فإنه ينحل إلى نحو ويجوز أن يزهن بالدين الخ ( قوله بانت ) أى فارقت ( قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن ) قيد فى المسئلتين ، وعليه فلو فدى الجانى بلا إذن هل يصح القبض ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه له ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهو نا بالدينين ولا سيا إذا شرط ذلك عند الدفع للمجنى عليه ، وقوله بإذن الراهن قال فيه سم على حج : ظاهره ولوكان قادرا . قال فى شرح الروض : ونظر فيه الزركشي إذاكان قادرا ، ثم قال : والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز . أقول : والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي فى حاشيته وسم أيضا على المنهج عن مر ( قوله بدين آخر ) أى على الوارث ( قوله كالعبد الجانى ) أى الزيادي فى حاشيته وسم أيضا على دين عليه للمجنى عليه بحيث يكون رهنا على أرش الجناية وذلك الدين ( قوله الدين ) أى مقال أن مقال الدين عليه المدين عليه بحيث يكون رهنا على أرش الجناية وذلك الدين ( قوله المه المه في المه المه في المه على عليه المه في المه ف

للدين ليستموفية بالغرض إذ يخرج منها ماذكره هنا ، فأجاب عنه بأنه داخل فى لازما بتجوّز : أى بأن يراد باللازم ماوصفه اللزوم وليس غرضه الاعتراض على المصنف الذى فهمه عنه الشارح وأجاب عنه بما ذكره على أن ما ذكره من أن ما هنا مختلف فيه غير صحيح ، ولو قال وإنما نص على ما هنا لخفائه لكان واضحا (قوله وقول الأسنوى إن تركيب المصنف ) أى فى فوله وبالدين رهن بعد رهن وكان الأولى بالشارح أن يذكر هذا عقبه (قوله لأنها مما تكفيه رائحة الفعل) انظر هذا التعليل فإن النزاع ليس فى العمل بل فى التقديم (قوله إن كان المصدر ينحل الخ ) أى وعليه فاعتراض الأسنوى متوجه على المن وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا

إذنه له فيه إن كان المقبضغيره لقوله تعالى ـ فرهن مقبوضة ـ فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ، ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه ، ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا فللراهن الرجوع فبه قبل القبض . أما المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال . وقد يتصور فسخه للرهن بعد قبضه كأن يكون الراهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرّق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا كما قاله الرافعي فى باب الحيار، وإنما يصح القبض والإقباض ( ممن يصح عقده ) أى الرهن فلا يصح من نحو مجنون ومحجور ومكره وصبى لانتفاء أهليتهم ، ولامن وكيل راهن جن أو أغمى عليه قبل إقباض وكيله ، ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أُقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه ، ولا يرد عليه غير المأذون فإنه تصح وكالته في القبض مع عدم صحة ارتهانه، وكذا سفيه ارتهن وليه على دينه ثم أذن له في قبض الرهن لأنه ذكر الأولُّ كما يأتي . والثاني إن سلم مأذكر فيه تعين كونه بحضرة الولى وحينتذ فهو القابض في الحقيقة ( وتجرى فيه ) أي في كل من الإقباض والقبض (النيابة) كالعقد ( لكن لايستنيب ) المرتهن في القبض ( راهنا ) مقبضًا لثلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض، فعلم أنه لوكان الراهن وكيلا في عقد الرهن فقط أو وليا فرشد موليه أو عزل هو جاز للمرتهن أن يستنيبه في القبض من المـالك لانتفاء العلة ، وماقيل من أنه كان الأولى له أن يقول ولا عكسه لأن الراهن لوقال للمربهن وكلتك فى قبضه لنفسك لم يصح وقد توقف فيه الأذرعي ، فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له فى قبضه صح وهو إنابة فى المعنى ردً بأن إذنه إقباض منه لا توكيل(ولا) يستنيب ( عبده ) أي رقيق الراهن لأن يده كيده سواء المدبر والمأذون له وغيرهما ، ولا يعارضه ما لو وكل رجل العبد في شراء نفسه من مولاه حيث يصح مع أنه لايصح فيما لو وكل مولاه لأن شراء العبد نفسه صحيح في الحملة لتشوّف الشارع إلى العتق فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك ( وفىالمأذون له ) فى التجارة ( وجه ) لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ، ويرد باللزوم من جهة السيد فى المكاتب مخلاف المأذون ( ويستنيب مكاتبه ) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ، ومثله المبعض إن كان بينه

[ فرع ] لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح . قال مر : والمعتمد أنه لايقع عن الرهن انتهى سم على منهج : أى ويكون أمانة فى يد المرتهن يجب رده متى طليه المالك . وينبغى تصديق المالك فى كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لايعرف إلا منه ( قوله إن كان المقبض غيره ) أى أما إذا كان المقبض الراهن فلا يتوقف على إذن المرتهن فى القبض بل يكفى مجرد دفعه له عن جهة الرهن حيث نوى أن الدفع عن جهة الرهن أخذا مما ذكرناه عن سم ( قوله به ) أى القبض ( قوله لم يجبر عليه ) أى الإقباض ( قوله ولا ترد الوصية ) أى على قوله ولأنه عقد إرقاق ( قوله أما المرتهن لنفسه ) أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ( قوله لأنه ذكر الأول ) هو قوله غير المأذون الخ ، وقوله والثانى هو قوله وكذا سفيه الخ ( قوله لانتفاء العلة ) هى قوله لئلا يؤدى الخ ( قوله أن يقول ) أى بعد قوله راهنا ( قوله رد " بأن الخ ) أى فما اقتضاه توقف الأذرعى فى عدم صحة التوكيل المذكور صحيح ( قوله لاستقلاله ) يؤخذ منه أنه يشترط كون الكتابة صحيحة توقف الأذرعى فى عدم صحة التوكيل المذكور صحيح ( قوله لاستقلاله ) يؤخذ منه أنه يشترط كون الكتابة صحيحة

<sup>(</sup>قوله ولأنه عقد إرفاق الخ) عبارة شرح الروض: وِلأنه عقد تبرّع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولاترد الوصية الخ، والشارح رحمه الله تعالى تبع الشهاب حج فى التعليل، ثم تبع شرح الروض فى قوله ولا ترد الوصية الخ فلم يلتم الكلام (قوله أى الرهن) فيه إخراج الضمير عن ظاهره لكن لابد منه لصحة الحكم، إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلى (قوله ردّ بأن إذنه إقباض الخ) هذا لا يدفع القيل

وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته ( ولو رهن ) ماله بيد غيره منه كأن رهن ( وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب ) أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام أو معارا عند مستعير أو مأخوذًا ببيع فاسد عند آخذه (لم يلزم) هذا الرهن ( مالم يمض زمن إمكّان قبضه ) أي المرهون كنظيره في البيع لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفًا على هذا الزمان وعلى القبض ، لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن ، فإن كان الرهن حاضرا في قبضه مضيّ زمن يمكن فيه نقله إنكان منقولًا، وإنكان عقارًا اعتبر مقدار التخلية وإنكان غائبًا ، فإنكان منقولًا اعتبر فيه مضيّ زمن يمكن فيه المضيى إليه ونقله وإلا اعتبر مضيُّ زمن يمكن المضيُّ فيه إليه وتخليته ، ولو اختلفا في الإذن أو في انضاء هذه المدة فالقول للراهن. وأفهم كلامه عدم اشتراط ذهابه إليه، وهو الأصح ( والأظهر اشتراط إذنه ) أي الراهن ( في قبضه ) لأن يده كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه . والثاني لايشترط لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن في القبض ، ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ماذكر وقصد الأب قبضا إذا كان مرتمهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالإذن فيه ( ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ) وإن لزم ، لأنه وإنكان عقد أمانة الغرض منه التوثق وهولاينافي الضمان فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لاير فع الضمان فلأن لايدفعه ابتداء أولى، وشمل كلامه ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه ، وكذا لايبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لمـا مر ، ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة ، فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه ، وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه كيبرأ من الضهان ثم يستعيده منه بحكم الرهن. فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض ، فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ، ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك ، قال صاحب التهذيب فيكتابه التعليق برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لاغرض له فى براءة دمة المرتهن ( ويبرئه ) عن الغصب ( الإيداع في الأصح ) لأن الإيداع ائتمان وهو ينافي الضمان بدليل أنه لو تعدى

وبه صرح حج رحمه الله ( قوله فالقول للراهن ) أى منسوب إليه فيقبل منه ( قوله وإن لزم ) أى الرهن ( قوله فلأن لايدفعه ) أى يدفع الضمان ( قوله لما مر ) أى فى قوله لأنه وإن كان الخ ( قوله على إيقاع ) أى وضع ( قوله ولو قال له ) أى للغاصب ( قوله قال صاحب التهذيب الخ ) معتمد ( قوله إجباره ) أى الغاصب ( قوله قال صاحب التهذيب الخ ) معتمد ( قوله إجباره ) أى الغاصب ( قوله قال صاحب التهذيب الخ )

نعم فيه جواب عن توقف الأذرعي (قوله وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا الغ) قضيته أنه لايشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية والظاهر أنه كذلك فليراجع (قوله كالإذنفيه) خبر قوله وقصده: أى قصده للقبض والإقباض المذكورين قائم مقام الإذن المشترط في غيره على الأظهر المتقدم ، وعبارة الروض وقصده للقبض كالإذن. قال شارحه : واقتصاره على القبض أولى من ضم الأصل إليه الإقباض ، إذ لايشترط في الإقباض إذن حتى يشترط قصده انتهى (قوله فإذاكان لايدفع الضمان النخ) عبارة الدميرى : لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع الضمان بالتعدى في المرهون ويبقى الرهن بحاله ، فلأن لا يرفع الرهن دوام الضمان أولى انتهت . فقول الشارح : فإذا كان لا يدفع الضمان : يعنى في دوامه الذي هو أقوى من الابتداء (قوله وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده النخ) قضيته أن المستعير ليس كذلك فايراجع

فى الوديعة لم يبق أمينا بخلاف الرهن ، والثانى لا يبرئه كالرهن ورد بما مر ، ولو أبرأ الغاصب من ضمان المغصوب مع وجوده لم يبرأ إذ الأعيان لا يبرأ منها لأن الإبراء إسقاط ما فى الذمة أو تمليكه ، وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت فى الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت، ولو أجره المغصوب أو قارضه فيه أو عقد عليه الشركة أو وكله فى التصرف فيه بيع أو هبة أو غير هما أو إعاره أو زوجه إياه لم يبرأ لما علم مما مرق فى رهنه منه ، وظاهر أنه إن تصرف فى مال القراض أو فيا وكل فيه برئ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده ، وقد علم مما تقرر إلحاق كل يد ضامنة بالمغاصب وأنه لا يختص هذا الحكم بالارتهان ولا بالغصب ( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة ) وبيع وإعتاق وإصداق لزوال الملك ( وبرهن ) أعاد الباء لئلا يتوهم أنه من المزيل ( مقبوض وكتابة ) ولو فاسدة لتعلق حق الغير به ، وكلامه يقتضى أن الهبة والرهن بدون قبض لا يكون رجوعا ، لكن نقل السبكى وغيره عن النص أنه رجوع وهو المعتمد ، وقال الأذرعى : إنه الصواب فكلام المصنف تمثيل (وكذا تدبير)

أى الرهن ( قوله ورد بما مر) أى فى قوله لا الإيداع الخ ( قولِه لأن الإبراء إسقاط الخ)معتمد ( قوله لما علم مما مر ) أي من قوله لأنه وإن كان عقد أمانة الغرض منه الخ ( قوله وبيع) خرج به العرض عليه فلا يكون رجوعًا ، وظاهره أن البيع رجوع وإن كان بشرط الحيار للبائع مع أنه غير مزيل للملك مادام الحيار باقيا ، ومقتضى قوله لزوال الملك خلافه ، لكن الأول ظاهر بناء على ما يأتى فى الهبة والرهن قبل القبض لأن ترتب الملك علىالبيع بشرط الخيار أقرب من ترتبه على الهبة قبل القبض لأن البيع بشرط الخيار آيل إلى اللزوم بنفسه ولاكذلك الهبة ، وعليه فقول المصنف بتصرف يزيل الملك معناه يترتب عليه زوال الملك أو تصرف هو سبب لزوال الملك ، وقول الشارح لزوال الملك : أي لوجود مايزيل الملك ( قوله وبرهن ) ظاهره لافرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني الأول بأن رهنه عنده أولا على دين العوض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر ، ويفرق بينه وبين مالو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الأول ثم ينشىء عقدا آخر إن أراده بأنه لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا ، بخلاف ماقبل القبض فإنه متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن السابق فسخا للأول ، لكن هذا قد يشكل بما تقدم من امتناع رهنه ثانيا على دين لآخر وعدم بطلان الرهن الأوَّل ، إلا أن يفرق بأن ماتقدم لم يأت فيه بما يشعر برجوعه من الراهن الأوَّل ، وإنما ضم إليه شيئًا آخر وهو رهنه على الدين الثانى ، بخلاف ماهنا فإنه صريح فى الرجوع عن الرهن الأول أو يخص ذاك بما بعد القبض وما هنا بما قبله . هذا وقد يشعر تعليل كونه يتعلق حق الغير به بأنه في هذه الصورة لايكون رجوعا إلا أن يقال إن اختلاف الدين ينزل منز له المرهون عنده ( قوله ولو فاسدة ) ولعل الفرق ببن هذا وما تقدم فيما لو استناب مكاتبه من اشتراط كونه مكاتبا كتابة صحيحة أن المدار هنا على مايشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو لايستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة ( قوله لايكون ) أي كل منهما ( قوله وهو المعتمد ) خلافا لحج ( قوله وكذا تدبير ) ولو علق عتهم بصفة فمقتضى قوله بعد وكل تصرف لايمنع ابتداءه النخ أنه إن علقه بصفة لم يعلم الحلول

<sup>(</sup>قوله لم يبق أمينا) عبارة الجلال: ولو تعدى فىالوديعة ارتفع كونها وديعة (قوله لم يبرأ لمسا علم مما مر) معنى عدم براءته فيا إذا أعاره إياه أنه لايبر أعن ضمان الغصب فيضمنه بأقصى القيم إن تلف ، ويضمن أجرته إلى غير ذلك من أحكام الغصب (قوله تمثيل) هو ظاهر فى الرهن ، وأما الهبة فإنما قيد فيها بالإقباض لأنه مثل بها لمسايزيا الملك وهو لايزول فيها إلا بالقبض وإنكان حكم غير المقبوضة هنا كذلك

يحصل به الرجوع (في الأظهر) إذ مقصوده العتى وهو مناف للرهن. والثاني لا ، لأن الرجوع عن التدبير ممكن ( وبإحبالها) منه أو من أصله كما في فتاوى القاضى لتعلق العتى به . وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن فطريانه قبل القبض يبطل الرهن ، وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من من غير قبض ( لا الوطء ) فقط لأنه استخدام ( و ) لا ( التزويج ) إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز ، سواء أكان المزوج عبدا أم أمة ولا الإجارة وإن حل الدين المرهون به قبل انقضائها ، وتقييد الفارق بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين وإلاكان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفى منه الدين كان رجوعا ، فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه مردود بظاهر إطلاق الأصحاب لأن الرهن قبل القبض منه الدين كان رجوعا ، فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه أو وكيل أحدهما ( قبل القبض ) للمرهون ( أو جن ) ليس بلازم ( ولو مات العاقد) راهنا أومرتهنا أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما ( قبل القبض ) للمرهون ( أو جني ( لم يبطل ) أو أبق العبد ) قبل القبض فيهن أو جني ( لم يبطل ) أي الرهن ( في الأصح ) أما في الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الحيار ، ووجه أي الرهن ( في الأصح ) أما في الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الحيار ، ووجه

قبلهاكان رجوعا وإن علم فلا ، ثم رأيت في سم على المنهج قوله وتدبير قال السبكي وغيره هنا وتعليق العتق كالتدبير اه . والظاهر أن التعليق لوكان مع حلولُ آلدين أو على صفة تتأخر عن حلوله لم يضركما لا يمنع معة الرهن في الابتداء انتهى . أقول : بل قد يقال الأقرب ما قاله السبكي لأن التعليق يشعر بالإعراض عن الرهن وأبطاله بالتعليق مطلقا أولى من إبطاله بالكتابة الفاسدة لأن العتق فىالكتابة الفاسدة يتوقف على أداء النجوم ، وقد لايتيسر له اكتسابه ، بخلاف التعليق بالصفة فإن الغالب أنحصولها لايتوقف على فعل من المـالك ( قوله ممكن ) أي بالبيع مثلا دون القول فلا يبطل بهوكالتدبير التعليق على مامر ( قوله وبإحبالها ) أو ولو بإدخال المنيّ ولو في الدبر ، وأطلق الإحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه ، فشمل مالو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه ، وبه اندفع ماقيل كان اللائق التعبير بالحبل ( قوله أو من أصله ) أى وخرج بأصله فرعه لأنه لاشبهة له في مال أصله يستحق بها الإعفاف فوطوه زنا بخلاف عكسه ( قوله وضابط ذلك أن كُل تصرف ) ولا يرد عليه تخمر العصير وجناية القن فإن كلامنهما لايبطل الرهن إذا طرأ قبل القبض كما يأتى مع أنه يمنع ابتداء الرهن لأنه عبر بالتصرف وكل منهما ليس تصرفا ( قوله إلا الرهن والهبة) ومثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشترى والكتابة الفاسدة والجنناية الموجّبة للمال على مايأتي ( قوله لا الوطء ) أي ولو أنزل ( قوله ولا التزوينج ) ومثله بالأولى الإذن فيه ( قوله بمورد الرهن) أى وهو الرقبَة ( قوله وتقييد الفارق ) ينبغي جريان مثله فيا لو زوّج المرهون قبل القبض ( قوله أو تخمر العصير) أى ولو بنقله من شمس إلى ظل كما يصرح به قوله بعد ولا نظر إلى كون الحل قد يحدث بها ( قوله أو أبق العبد ) ظاهره وإن أيس من عوده ، وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف ( قوله أو جني ) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر ( قوله فلأن مصير الرهن ) قد يمنع هذا التعليل لأن مصير العقد إلى اللزوم إنما يكون فى العقود التى تلزم بنفسها بعد زوال المـانع ، كالنبيع بشرطُ الحيارفإنه إذا انقضي الحيار لزم بنفسه والرهن إنما يلزم بالإقباض إلا أن يقال : هو بالنظر للغالب من أن

<sup>(</sup> قوله أو جن م ) أي قبل القبض أيضا وكان الأولى تقديمه

مقابله أنه جائزكالوكالة ، وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه فى الإقباض ووارث المرتهن مقامه فى القبض ، وقول البلقينى : إذا كان هناك دين لم يقدم المرتهن به وإن أقبضه الوارث لتعلق حق الغرماء بجميع التركة بالموت وليس للورثة الشخصيص وفى إقباضه تخصيص مردود ، إذ المخصص فى الحقيقة عقد المورث. وأما الإعماء وما بعده فكالموت بل أولى ، ويعمل الولى بالمصلحة فيجيز له ماله فعله ابتداء كأن يخشى ولى الراهن إن لم يسلمه فسخ بيع شرط فيه الرهن وفى إمضائه حظ ، ولا يسلمه إن كان الرهن تبرعا إلا لضرورة أو غبطة ويفعل ولى المرتهن عند عدم إقباضه الرهن المشروط فى بيع الأصلح من فسخه أو إجازته ، ولو خرس الرهن قبل الإذن فى القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض

الراهن إذا رهن الغالب عليه أن يقبض العين المرهونة ( قوله وعلى الأول ) وهو الأصح (قوله يقوم وارث الراهن) هل ولو عاما اه سم على حج. أقول : إطلاق كلامهم يشمله ، وهو ظاهر حيث رأى المصلحة في الإقباض ، وقول سم ولوعاما : أي كناظر بيت المال ( قوله في الإقباض ) ظاهره وإنكان الرهن مشروطا في بيع . وقال سم على البهجة قبل فصل الخيار: قوله كأن مات المشترى قبل أن يشهد الخ تصريح بأن وارث المشترى لايقوم مقامه ، ولا يلزم البائع قبول إشهاد الوارث بل له الفسخ مع بذل الوارث الإشهاد ، ويأتى أنه لاخيار له بموت المشترى قبل إعتاق المشترى المشروط إعتاقه ، ويمكن الفرق بتشوّف الشارع إلى العتق وهل موت المشترى قبل الرهن كموة، قبل الإشهاد أو يفرق بتعين المرهون بخلافالشهود فإنهم وإن عينوا لايثعينون؟ فيه نظر ، والأول غير بعيد اه . وقوله لايقوم مقامه شامل للإقباض لكن بقية كلامه تشعر بأن الكلام في الإشهاد ، ولا يلزم من عدم قيامه فيه عدم قيامه في الإقباض ( قوله وأما الإغماء وما بعده ) لم يتعرض لخصوص المفلس ، وقد يقال قياس بحث · البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحبجر فني إقباضه تخصيص ، وقياسَ منع بحثه ورده أن لايمتنع عليه ذلك ، لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ، ثم نقله عن ابن الصباغ فقال : قال ابن الصباغ : ولوكان للمفلس غرماء غير المرتبهن. لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء به ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة فكُذا تسليم الرهن اه . فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني ، وقول ابن الصباغ قبل فك الحبجر يشعر بأنه لو انفك الحجر قبل بيع الرهن جاز التسليم حينئذ فليتأمل اه سم على حج . وقول سم فيحتاج للفرق ولعل الفرق أن المفلس لماكان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر، بخلاف مسئلة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله ، وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته ، وقريب منهجعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذا لاعطية مبتدأة (قوله ويعمل الولى بالمصلحة) هو ظاهر ني غير المحجور عليه بالفلس ، أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الإقباض إن قلنا به ويتولى القبض لأنه لاضرورة علىالغرماء فيه ( قوله ويفعل ولى المرتهن ) هو ظاهر في غير المغمى عليه . أما هو فينبغي تصويره بما إذا زادت علىثلاثة أيام وإلا فينتظر كما في نظائره من تزويج المغمى عليه وغيره ، ولو جن الراهن والمرتهن ورأى ولى أحدهما الفسخ والآخر الإجازة وجب مراعاة الفسخ فيقدم على الإجازة ، لأنا لو لم نقل بتقديم الفسخ لفات حق من شرط له الحيار ( قوله عدم إقباضه ) أىالراهن ( قوله و إلا لم يقبضه ) وفي نسخة بدل لم يقتضه فيبطل كالحبنون

رقوله وأما الإنجماء وما بعده)كان الأولى أن يقول وأما الجنون وما بعده( قوله عند عدم إقباضه الرهن الخ ) المصندر

لم يبطل إذنه. وأمانى التخمر والإباق فبالقياس على مالوكان بعد القبض لاغتفار مايقع فى الدوام. ووجه مقابله اختلاله فى حال ضعف الرهن وعدم لزومه، لكن مادام خرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لحروجه عن المالية فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض، ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا. ولا يصح القبض فى حال الحمرية، فإن فعل استأنف القبض بعد التخل لفساد القبض الأول. وللمرتهن الحيار فى بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير خرا قبل القبض وإن تخال لنقص الحل عن العصير، بخلاف انقلابه بعد القبض لأنه تخمر فى يده وتخمر المبيع قبل قبضه كتخمر الرهن بعده فى بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا، لا فى عدم ثبوت الحيار أيضا، ولو مات المرهون فدبغ المالك أو غيره جلده لم يعد رهنا لأن ماليته حدثت بالمعاجلة، ولا نظر لكون الحل قد يحدث بها فإنه نادر، ولو أعرض عنه المالك ملكه دابغه وخرج عن الرهن كما قاله الأذرعى، وعلم مما تقرر صحة رهن العصير مطلقا وإن كان قابلا لنتحمر ( وليس للراهن المقبض تصرف ) مع غير المرتهن بغير إذنه ( يزيل الملك ) كبيع وهبة ووقف إذ لوصح لفاتت الوثيقة ، فإن كانف معه أو بإذنه صحت كما سيأتى . نعم له قتله قودا ودفعا، كبيع وهبة ووقف إذ لوصح لفات الوثيقة ، فإن كانف معه أو بإذنه صحت كما سيأتى . نعم له قتله قودا ودفعا،

والمغمى عليه خلافا للبندنيجي في عدم بطلانه أو بعد الإذن وقبل القبض لم يبطل إذنه الخ اه . لكن في دعوى البطلان قياسا على المجنون نظر . فإن الرهن لايبطل بالجنون بل يقوم ولى" المجنون مقامه في الإقباض فما في الأصل هو الصواب . وعليه فينبغي أن يقوم الحاكم مقامه في الإقباض أو الإذن في القبض ( قوله لم يبطل إذنه ) وهذا بخلاف مامر في الجنون حيث يبطل به الإذن على مامر من قوله في شرح قول المصنف ممن يصح عقده مانصه : ولا من مرتهن أذن له الراهن أوأقبضه فطرأ له ذلك : أى الجنون أو الإعماء قبل قبضه اه . ولعل الفرق بينهما أنه بالجنون والإعماء خرج عن الأهلية بخلاف الحرس ( قوله وأما فى النّخمر والإباق ) أى والجناية كما صرح به حج حيث قال : وأما فيهما : أي التخمر والإباق كالجناية فلأنه يغتفر الخ ( قوله لكن مادام الخ ) استدراك على ما عدم بطلان الرهن بالتخمر والإباق ( قوله باطل ) قضيته أنه ليس للمرتهن منع الراهن من أخذه إذا أراده ، لكن قال سم على المنهج : إن له المنع : أي لاحتمال التخلل ( قوله استأنف القبض ) أي بأن يسترده الراهن ثم يعيده للمرتهن أو يأذن له فى قبضه عن جُهَّة الرهن ويمضى زمن يمكن فيه القبض( قوله وإن تخال لنقص ) يو عند منه أنه لاخيار لو لم تنقص قيمته بالتخلل ( قوله بعده ) أى القبض ( قوله لا في عدم ثبوت الحيار ) أى فيثبت للمشترى الحيار لأنَّ الحمر في يد البائع عيب حدث قبل القبض وهو يثبت الحيار فيه ، ولا كذلك الرهن فإنه لايدخله خيار ( قوله فدبغ المـالك ) انظر مالو اندبغ بنحو إلقاء ريح على دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالجة اه سم على حج ( قوله قد يحدّث بها ) أي المعالجة ( قوله فإنه نادر ) يؤخذ منه أنه لانظر لاندباغ الجلد بإلقاء ريح لأنه نادر وهو موافق لما ترجاه سم ( قوله ولو أعرض عنه المـالك ) أى قبل الدبغ ، وقضيته أنه لو لم يعرض عنه لايملكه الآخذ بالدبغ ، ويوجه بأن اختصاص المـالك لم يزل فأشبه ما لو غصب اختصاصا وأراد التصرف فيه فإنه يمتنع عليه لبقاء حق ذى اليد ، لكن قضية قوله فدبغه المالك أو غيره لم يعد رهنا خلافه إلا أن يقال : لايلزم من عدم عود الرهن ملك الدابغ له بل فعله ينزل منزلة فعل الراهن فى بطلان الرهن به وحصول الملك فيه للراهن لأنه أثر اختصاصه ( قوله وخر ج) أى الحلد ( قوله مطلقا ) قابلا للتخمر أولا ( قوله ووقف ) ظاهره ولو على

هنا مضاف إلى مفعوله : أي إذا لم يقبضه الراهن المرهون ( قوله لاغتفار ما يقع في الدوام )كان الأولى عطفه على

وكذا لنحو ردة إذا كان واليا (لكن) مع قولنا لايصح تصرفه (فى إعتاقه) أى الراهن المالك وإعتاق مالك جانيا تعلق أرش الجناية برقبته تبرعا أوغيره (أقوال أظهرها ينفذ) بالمعجمة فى الحال (من الموسر) بقيمة المرهون ، بل بحث البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشي التحقيق . أما المعسر فلا لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك ، فإن أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر بقيمة وإقدام الموسر على عتق المرهون جائز كما اقتضاه نص الشافعي كما قاله البلقيني وغيره واقتضاه أيضا كلام الرافعي وغيره في باب النذر ، وإن نقل عن الأم في بحث التنازع في جناية المرهون امتناع إقدامه عليه . والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهنا والثالث لا ينفذ مطلقا (و) على الأول (يغرم قيمته يوم) أي وقت (عتمه وتصير رهنا) أى مرهونة ولو في ذمته كأرش الجناية في ذمة الجاني كما قاله ابن النقيب وغيره

المرتهن ، وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه . قال المناوى : وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه ، وينبغي أن محله إذا قبل الموقوف عليه الوقف ، ولعله لم يصرح به بناء على المعتمد من أن الوقف على معين يشترط لصحته قبوله هذا وقد يقال : يمكن أن يفرق بين البيع والوقف بأن القبول فى الوقف ليس على الفور ، وقد يريد الواقف التصرف فيه قبل القبول فيرفع أمره للحاكم فيحكم بصحة الوقف من غير قبول فيفوت غرض المرتهن من التوثق ، وقد لايكون له غرض فىالوقف لتعين المرهون لتوفية الثمن بأن لايكون للواقف مايوفى منه الدين غير المرهون فليتأمل ( قوله لنحو ردّة )من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام ( قواله تبرعا أو غيره ) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتى ( قوله بقيمة المرهون ) هل اليسار يتبين بما فى الفطرة أو بما فى الفلس أو بما فى نفقة الزوجة والتمريب؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله وهو كما قال الزركشي التحقيق الخ ) ظاهره وإن كان الدين مؤجلا واه وجه ظاهر ، واعتبر حج فىالمؤجل|لقيمة مطلقا ، وفكلام شيخنا الزيادى أنَّ البلقينيتناقض كلامه ففي موضع قال : إن رهن بموَّجل اعتبرت قيمته أو بحال ّاعتبر أقل الأمرين، وفي آخر قال : المعتبر أقل ا لأمرين مطلقاً أه . والإطلاق معتمد ( قوله بقدر ما أيسر به ) أي الجزء الذي أيسر به النح ( قوله جائز ) أي فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذرهمنعدم انعقاد نذر المعصية الهسم على حج ( قو'ه امتناع إقدامه ) أى ومع ذلك ينعقد نذره ولا يخالفه ماتقدم عن سم من أنه لا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره لأنه يفيد أنه حيث قلنا بالجواز لم يستثن ، وإن قلنا بعدم الجوازاستثنى انعقادُ نذره من المعصية فيتحصل منه انعقاد نذره مطلقا ( قوله وتصير رهنا ) أى بلا إنشاء عقد قاله الإمام اه محلى . وسيأتى ذلك فى قوله وقد علم أنها الخ ( قوله ولو فى ذمته ) هو-ظاهر فى المقيس عليه وهو الجانى، فإن من فوائده أنه لايصبح إبراء الرهن منه نظرا لحقّ المرتهن ، وأما الحكم على قيمة العتيق فى ذمة الجانى بالرهن فلم تظهر له فائدة إذ الحق لم يتعلق بعين من أعيان ماله حيى تكون مرهونة ويستوفى منها عند تعذر الوفاء ويقدم المرتهن بها عند تزاحم الغرماء ، وقد يقال إن من فوائده أنه إذا مات الراهن يقدم المرتهن من تركته

ما قبله بالواو لأنه علة ثانية غير القياس بل هى التى اقتصر عليها فى التحفة (قوله بقيمة المرهون) سكت عن حكم الجانى فليراجع (توله وهو كما قال الزركشي التحقيق) ومع ذلك معتمد الشارح ما جزم به أوّلا كما يعلم من صنيعه (قوله ولو فى ذمته) هذا لايتأتى غاية فى المتن لأنه مفروض فيا بعد الغرم بالفعل كما يدل لذلك تعبيره بيغرم وهو الذى يلاقيه التخيير الآتى كما لايخنى ، وعبارة الروض وشرحه: وغرم قيمته: أى وقت إعتاقه ، وتصير من حين غرمها رهنا ، إلى أن قال فى المتن ، أو تصرف فى قضاء دينه إن حل انتهت ، فكان على الشارح أن لا يأخذ ما فى

وهوظاهر ، إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجنى عليه . نعم يشترط قصد دفعها عن جهة الغرم فسائر اللديون، فاوقال قصدت الإيداع صدق بيمينه وقد علم أنها لاتحتاج لعقد وإن حل الدين وهو مراد من عبر بأنها تجعل رهنا، هذا إن لم يحل الدين ، وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها وصرفها في قضاء الدين ، وهو أوجه مما نقلاه عن العراقيين من أنه لامعنى للرهن في ذلك ، وشمل كلامه في حالة نفوذ عتقه مالوكان عن كفارته ، بخلاف كفارة غير المرتهن بسؤاله لأنه بيع إن وقع بعوض وإلا فهبة وهو ممنوع منهما من غير المرتهن . ولا يرد علىذلك إعتاق وارث المرتهن بالمرهون عن مورثه لأن يود المورثه وإعتاق وارث المديون عبد التركة مع كونه مرهونا عن مورثه لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك ولأن الكلام في إعتاق الراهن بنفسه وفي الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذ ظاهر أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه (وإن لم ننفذه) لكونه معسرا (فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذ في الأصح ) لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر . والثانى ينفذ لزوال المانع . وعلى الأول لو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق أيضاكما فهم بطريق الأولى ، ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إن كان موسرا عتق وإلا فلا رعاية لحق المرتهن ،

بقدر قيمة الرقيق وأنه إذا حجر عليه بفلس يقدم المرتهن على غيره من الغرماء بالقيمة أيضا فليراجع (قوله نعم يشترط الخ) استدراك على قوله وتصير رهنا الخ (قوله صدّق بيمينه) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند الإطلاق ، وعليه فقوله يشترط قصد دفعها المراد منه أنه لايصرفه عن جهة الغرم (قوله وقد علم ) أى من كلام المصنف ومما قرره من أنه يشترط قصد فعلها عن جهة الغرم (قوله أنه ) أى القيمة : أى كونها مرهونة (قوله هذا ) أى كون القيمة تصير رهنا (قوله وإلا ) أى بأن حل (قوله أنه يخير بين غرمها ) أى لتكون رهنا وبين صوفها الخ ، وتظهر فائدة ذلك فيا إذا كان الدين من غير جنس القيمة (قوله وهو ) أى التخيير (قوله بسواله) نفوذ عتقه ) بأن كان موسرا (قوله مالو كان عن كفارته ) أى الراهن وسيأتى إعتاقه عن المرتهن (قوله بسواله) مفهومه أنه إن أعتق عن كفارة غيره بلا سوال نفذ، لكن عبارة حج : أما عتقه عن كفارة غير المرتهن فيمتنع الأنه بيع أو هبة وعتقه تبرعا من غير المرتهن باطل لذلك أيضا ، وفي تعليل بطلان إعتاقه تبرعا بما ذكره نظر لأنه بدون سواله لايكون بيعا ولاهبة ، فلعل المراد بالإعتاق تبرعا أنه بسوال من الغير لكنه لاحاجة إليه حيئذ لأنه باذن ، ولعل الشارح إنما قيد بالسوال لأنه الذي يمكن فيه تصحيح التكفير عن الغير ، هذا وما ذكر من المنازعة في التعليل إنما يظهر إذا كانت النسخة بالملام في قوله لذلك بخلاف ما إذا كانت بالكاف (قوله وهو ) أى الراهن (قوله خليفة مورّثه) أى وعتقه نافذ حيث أيسر (قوله أن الإعتاق عن المرتهن ) أى ولو بعوض لأن غايته أنه بيع أوهبة وهما جائزان من المرتهن لأن قبوله لذلك منزل منزلة إذنه (قوله إن كان موسرا ) أى بعد دخوله في بيع أوهبة وهما جائزان من المرتهن لأن قبوله لذلك منزل منزلة إذنه (قوله إن كان موسرا ) أى بعد دخوله في

الذمة غاية فى المتن بل يجعله حكما مقتضيا كما صنع غيره ( قوله نعم يشترط ) أى لتعينها للرهبية ( قوله وهو مراد من عبر الخ ) يعنى قول المصنف وتصير رهنا ( قوله بسؤاله ) إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذى يتوهم فيه الصحة ، وأيضا ليتأتى تعليله بقؤله لأنه بيع الخ . أما الإعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لايصح وإن كان العتيق غير مرهون ( قوله وعلى الأوّل ) قيد مضر إذ هو على الثانى كذلك فهو ليس من محل الخلاف ، وعبارة التحفة : نعم إن بيع فى الدين ثم ملكه لم يعتق جزما ، قال : وقد لايرد عليه : أى على المتن لأنه

ويؤيده ما يأتى فىالوصية من أن المريض لو اشترى قريبه فى مرضه وعليه دين لم يعتق عليه رعاية لحق صاحب الدين ( ولو علقه) أى عتق المرهون فى حال الرهن بفكاك الرهن وانفك عتق إذ لم يوجد حال الرهن إلا التعليق ولا يضر ، أو علقه ( بصفة ) أخرى كقدوم زيد فوجدت وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها أو قبله عتق أيضا لما مر ، أووجدت ( وهو رهن فكالإعتاق ) فيا مر، فيفرق فيه بين الموسر وغيره لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ، ولو رهن نصف رقيقه ثم طلق عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون، أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر فا قيل إنه احتر ز بالإعتاق عن هذه غير صحيح إلا أن يواد بالنسبة للخلاف ، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ، فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ( أو ) وجدت ( بعده ) أى بعد فكاك الرهن نفذ العتق (على الصحيح ) والثانى يقول التعليق باطل كالتنجيز فى قول ( ولا ) يصح ( رهن لغيره ) أى غير المرهون عنده لم زاحته حق الأول فيفوت مقصود الرهن نعم يجوز بإذن المرتهن ، قاله فى البيان وغيره : يعنى أنه ينفسخ الأول ويصح الثانى ، وقوله الخيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما مر ( ولا المترويج ) يعنى أنه ينفسخ الأول ويصح الثانى ، وقوله الخيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما مر ( ولا المترويج )

في ملكه وقيمته يوم الإعتاق ماتقدم( قوله ويؤيده) أي ما بعد إلا( قوله في حال الرهن) لم يبين مالوعلق عتقه قبل الرهن بصفة يعلم حلول الدين قبلها فحل الدين واتفق أن المرهون لم يبع فوجدت الصفة وهو رهن . وفي ع مانصه : قوله عتق الرهون خرج مالوكان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق اه سم . ثم ماذكره المصنف شامل لمـا لو علق بصفة توجد قبل حلول الدين أو بعده أو معه يقينا أو احتمالًا وهو ظاهر ، فبتقدير وجودها قبل حلول الدين أوبعده وقبل بيع العبد ينزل منزلة الإعتاق فيفصل بين كون المعلق موسرا أو معسرا ( قوله لمــا مر ) أى من قوله ولا يضر ( قوله كالتنجيز ) زاد حج : لامن المعسر بل ينحل اليمين فلا يؤثر وجودها بعد الفك اه ( قوله إن كان موسرا ) أىفإن لم يكن موسرا لم يعتق منه شيء لأن إعساره يمنع من عتق المرهون ونصيبه الذي لم يرهن إنما يعتق بالسراية وهيلم توجد لإعساره ( قوله فرهن ) أي السيد ( قوله عنده ) أي المبعض لأن في عتقه تفويتا لتعلق دينه بالجزء الرقيق منه ( قوله نصفه ) أى نصف نفسه ( قوله ولا يجوز ) أى يحرم ولا يصح ( قوله إلا بإذنه ) أى المبعض( قوله كالمرتهن ) واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حُصول القبض على زيادة على ذلك اه سم على حج ( قوله بعده ) أي أو معه ( قوله أنه ينفسخ الأول ) أي برهنه عند الثاني ( قوله بدين آخر كما مر ) أي قبل فسخ الأول بخلافه بعده فإنه يصح، ويفيد ذلك كلام سم على حج حيث قال : والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لايصح الرهن من المرتهن بَدين آخر إلا بعد فسخ الْأوَّل فلاَّ يكنى الإطلاق ، بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه . وقول المصنف : ولا الإجارة قال سم على حج : لايخيى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى ، لكن هل يجوز مطلقا لإمكان الرجوع فيها منى شاء أو على تفصيل الإجارة

إذا بيع فى الدين لايقال حينئذ إن الرهن انفك انتهى (قوله وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها الخ) لاحاجة الميه لأنه سيأتى فى المتن . نعم فيه زيادة مسئلة المعية (قوله ولو رهن نصف رقيقه الخ) هذا محله عقب قول المصنف وتصير رهنا كما أورده هناك الشهاب حج فى تحفته ، واقتصر فى إيراده على ما لو أعتق النصف الغير المرهون لأنه على الإيراد ، فلعل من أورده بدعى أنه لايعتق النصف المرهون مطلقا (قوله يصح) الذى حل به المتن غير مناسب

من غيره لأنه يقلل الزغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والحلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه قياساعلى البيع، واحترز بذلك عن الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج (ولا الإجارة) من غيره (إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها) أى قبل مدتها لأنها تنقص القيمة وتقلل الرغبات كذا أطلقه الجمهور، وقضية كلام التتمة البطلان فيا جاوز المحل فقط تفريقا للصفقة، واختاره جمع متأخرون كالسبكي والأذرعي، ويؤيده ما في الهدنة، وقد يفرق بأن الإجارة هنا لما وقعت مجاوزة للمحل كانت مخالفة لما أذن له فيه شرعا فبطلت من أصلها نظير مامر فيا لو استعار شيئا ليرهنه بعشرة فرهنه بأكثر، وفي إجارة ناظر الوقف بأزيد مما شرطه الواقف، وكتصرف الوكيل في أزيد مما أذن له فيه الموكل، أما إذا كان يحل بعد انقضائها أو معه فإنها تصح إن كان المستأجر عدلاً أو رضى المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعبر، فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن يومجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد، ويوجه وإن نظر فيه الأسنوى بأنها إنما امتنعت لنقصها القيمة وذلك غير محقق لعدم تحقق سببه، وعلم مما تقرر من امتناع كل انتفاع يضر أن الصورة هنا أن الإجارة لاتوثر نقصا في القيمة كبناء، وأن تفريغ المأجور لا يطول زمنه بعد الحلول ولا تبطل بالحلول بموت الراهن كما رجحه الزركشي وغيره لوقوعها صحيحة ابتداء بل يصبر المرتهن إلى انقضائها ويضارب مع الغرماء ثم بعد انقضائها يقضي مافضل له من المرهون، فإن فضل منه شيء فللغرماء، أما الإجارة من

أم كيف الحال؟ فيه نظر اه . أقول : ينبغى الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهى قوله لأنها تنقص القيمة الخ ( قوله و المزوجة ) أى بأن كانت مزوجة وطلقت ( قوله فالنكاح باطل ) أى ثم إن وطىء الزوج فعليه المهر ، ولا حد إن جهل فساد النكاح كالأمة وإلا فعليه الحد " ، ولا مهر لها إن علمت فساده إن لم يكن ثم من يقول بصحة النزويج وإلا فييجب المهر ولا حد مطلقا ( قوله فبطلت ) معتمد ( قوله بأزيد ) الأولى إسقاط الباء لأن الكلام فيها لو اشتمل العقد على ما يجوز وما لا يجوز ، وأما على نسخة الباء فالمعنى أن الواقف إذا شرط أن يؤجر بقدر فآجر بأكثر منه بطلت الإجارة و هو بعد تسليمه ليس مما الكلام فيه ( قوله إذا كان ) أى الدين ( قوله فإنها تصح ) ظاهره الصحة وإن احتاج بعد فراغ المدة لزمن تنقل فيه الأمتعة يقابل بأجرة ، وعبارة حج : أو معه ولو احتمالا فيجوز كانت تنقضى بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم يصح ، وعليه فيمكن الفرق بينه وبين مالو كانت تنقضى كانت تنقضى بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم يصح ، وعليه فيمكن الفرق بينه وبين مالو كانت تنقضى معه ويتوقف تفريغ الأمتعة على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت الإجارة لما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك الحدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع ، ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول الدين ( قوله وكالمستأجر المستعير ) أى في صحة إعارته إن كان عدلا أو رضى به المالك ( قوله بأن يؤجره ) مع حلول الدين ( قوله كبناء ) أى كالإجارة لبناء بأن آجر العبد المرهون ليبنى جدار الغير ( قوله ويضارب مع الغرماء )

لأن قول المصنف ولا رهنه معطوف على تصرف يزيل الملك من قول المصنف وليس له تصرف الخ (قوله واحترز بذلك عن الرجعة) فيه مسامحة لأن الكلام فيا يمتنع على الراهن ، وقد يصوّر بكون الراهن هو الزوج بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها (قوله لما وقعت مجاوزة للمحل كانت محالفة الخ) هذا يجرى بعينه فى الهدنة فلا يحسن فرقا . نعم قد يفرق بأنه إنما بطل فى الهدنة فى الزائد فقط لما يلزم على بطلانها من أصلها من المفسدة العامة إذ هى من مصالح المسلمين العامة فليتأمل (قوله وعلم مما تقرر) يعنى فى كلامهم وإلا فهو لم يقرر ما يعلم منه فالمك (قوله كبناء) تمثيل لما يورث نفصا كما يعلم مما يأتى فى كلامه

المرتبن فصحيحة ويستمر الرهن ( ولا الوطء ) أو الاستمتاع بكرا أو ثيبا ولو ممن لاتحبل حذرا من الحبل فيمن تحبل وحسها للباب في غيرها . نعم لو خاف الزنا لولم يطأها فله وطوها فيا يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعى ، وما ذكره من أن الظاهر فيا لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له وطأها مادامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور جاز على غير مرجح الشيخين ، أما على مرجحهمافيحرم عليه وطوها مطلقا ، وقال وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء ، وقال الروياني وغيره بحرمها أيضا خوف الوطء ، وقد جمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على ما لو خاف الوطء ، والأول على ما لو أمنه وهوظاهر ( فإن وطي ) راهنها المالك لها ولو مع علمه بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر ، وإذا أحبل ( فالولد حر ) نسيب لأنها علقت به في ملكه وعليه أرش البكارة إن افتضها لإتلافه جزءا من المرهون ، فإن شاء قضاه من الدين أوجعله رهنا ويعزر العالم بالتحريم ( وفي نفوذ الاستيلاد ) من الراهن للمرهونة ومثله سيد الجانية ( أقوال الإعتاق ) السابقة أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها مامر ويباع على المعسر منها بقدر ( أقوال الإعتاق ) السابقة أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها مامر ويباع على المعسر منها بقدر والدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد ، بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك ، لكن لايباع شيء من المستولدة إلا بعد وضع ولدها إذ هي حامل بحر بل وبعد أن تسقيه اللمأ ويوجد من المالك ، لكن لايباع شيء من المسترى فيهلك ولدها . وقياس مامر في إجارتها أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر ، فإن استغرقها الدين أوعدم مشترى البعض بيعت كلها بعد ماذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في مالكانية ، وإذا بيع بعضها أوكلها عند وجود مرضعة فلا يبالى بالتفريق بينها وبين الولد لأنه حرّ وليس

أى الآن ( قوله وحسما ) أى سدا ( قوله فى غيرها ) أى ولو قطع بعدم حملها كبنت ثمان سنين مثلا ( قوله نعم لو خاف الزنا الخ ) وهل يصدق فى ذلك حتى يجب على المرتهن تمكينه من ذلك أولا ويكون الجواز له بالنسبة لما بينه وبين الله عز وجل ؟ فيه نظر ، ولايبعد تصديقه إذا دلت القرينة بأن ظهر من حاله شدة الشبق ولم تعلم له قوة ديانة تمنعه ، ونقل عن بعضهم بالدرس أنه لايصدق إلا بإخبار طبيبين وفيه نظر ، فإن خوف الزنا لايكون إلا عند رقة الديانة كما صرحوا به فى نكاح الأمة حيث قالوا فى ضابط خوف الزنا وقويت شهوته وضعف تقواه ، والأطباء لادخل لم فى معرفة ذلك فالظاهر التعويل على القرينه ( قوله فله وطوها ) فلو حبلت هل ينفذ وقياش الجواز النفوذ اه سم على حج ، وقد يمنع لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حتى المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطئ بلا إذن ، وظاهر إطلاق الشارح أنه لايكلف العزل وهو ظاهر لأن فى ذلك مشقة على الواطئ ( قوله فيحرم عليه وطؤها ) أى الزوجة ( قوله مطلقا ) حاملا أم لا ( قوله فلا تحرم عليه ) أى الزوج معتمد ( قوله وهو ظاهر ) لكن يتأمل الفرق على هذا بينه وبين السيد حيث قيل فيه بحرمة الاستمتاع وإن لم تحبل وظاهره وإن أمن الوطء ولعله استحقاق الزوج الوطء بالزوجية وليس لها تعلق بالرهن فتوسع فيا تعلق به بل كان القياس جواز وطئه لكن عبارة حج بعد قول المصنف ولا الوطء أو الاستمتاع أو الاستمتاع أو الاستمتاع أو الاستمتاع الذوج والسيد ( قوله مامر ) أى من أنها تكون رهنا إن كان الدين موجلا وأنه يخير بين غرمها وقضاء الدين بها إن كان حالا ( قوله بل يباع كله ) أى حيث لم يختر المالك بيع الدين موجلا وأنه يخير بين غرمها وقضاء الدين بها إن كان حالا ( قوله بل يباع كله ) أى حيث لم يختر المالك بيع الدين موجلا وأنه الدين مؤجلا وأنه علي المالك الميتم الدين مؤجلا وأنه عليه المرة المالك المعتم الدين مؤجلا وأنه على المراكلة كله وأن حيث الم يغتر المالك بيع

<sup>(</sup>قوله أوالاستمتاع) أى إن جر إلى وطءكما يعلم مما يأتى المغنى عما هنا (قوله وخرج بالوطء) أى فىكلام

للر اهنأن يهبها للمربهن، بخلاف البيع لأن البيع إنما جوز للضرورة ولاضرورة إلى الهبة، ولو •ات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت،وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف ، أو نقول لاميراث ظاهر فإذا بيعت ثبت الميراث ؟ يحتمل آراء أقربها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة ( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فانفك ) الرهن من غير بيع ( نفذ ) الاستيلاد ( في الأصح ) بخلاف نظيره في الإعتاق لأنه قُول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا ، والإيلاد فعل لايمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير ، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل مالو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها ، ولو ملك بعضها فهل يسرى لباقيها ؟ الأوجه نعم كمن ملك بعض من يعتق عليه ( فلو ماتت ) هذه الأمة التي أولدها الراهن ( بالولادة ) أو نقصت بها وهومعسر حال الإيلاد ثم أيسر ( غرم قيمتها ) وقت الإحبال في الأولى وتكون ( رهنا ) من غير إنشاء عقد مكانها ، والأرش في الثانية يكون رهنا معها كذلك ( في الأصح ) لتسببه في هلاكها ونقصها بالإحبال بغير استحقاق ، وله صرفذلك في قضاء دينه ، والثانيلاغرم لبعد إضافة الهلاك أوالنقص إلى الوطء ، ويجوز كونه من علل وعوارض وموت أمة الغير بالولادة عن وطء شبهة يوجب قيمتها لمـا مر لا من وطء زنا ولو بإكراه لأنها لاتضاف إلى وطئه ، إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد ، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه ، ولو وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم تجب عليه ديتها لأن الوطء سبب ضعيف ، و إنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره وأدمنا بهاليد والاستيلاء والحرة لاتدخل تحت اليد والاستيلاء ، ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق ( وله ) أي للراهن ( كل انتفاع لاينقصه ) أي المرهون ، والأفصح تخفيف القاف ، قال تعالى ــ ثم لم ينقصوكم ـ ويجوزتشديدها (كالركوب) والاستخدام ولو للأمة ، لكن قالٌ في الكفاية : إذا منعنا الوطء فليس استخدامها حذرا منه ، ويساعده قول الروياني : يمنع من الحلوة بها ، وحينتذ فيستثني من إطلاق المصنف

قدر مايوفى بالدين ووجد من يشتريه ( قوله للراهن أن يهبها ) أى المستولدة ( قوله للمرتبن ) أى ولا غيره لأنها تعلق بها حقالعتق ( قوله فلو اكتسبت ) تفريع على الأخير ( قوله فإنه ينفذ ايلادها ) أى من الآن : أى لا أنه يتبين عثقها بالموت لأنا حكمنا بصحة بيعها ، وينبنى على ذلك أكسابها ورق أولادها الحاصلة من نكاح أو زنا ( قوله ولو الوملك ) أى بعد بيعها فى الدين ( قوله نعم ) أى حيث كان موسرا بقيمة الباقى والا فبقدر ما أيسر بقيمته ( قوله و الأرش فى الثانية ) هو قوله أو نقصت بها الخ ( قوله معها كذلك ) أى من غير انشاء عقد ( قوله وله صرف ذلك) أى القيمة أو الأرش ( قوله لامن وطء ) هى بمعنى عن ( قوله ولو بإكراه ) أى على الزنا بها من غيره ( قوله ولو بإكراه ) أى على الزنا بها من غيره الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطء مرارا ولم تتألم منه ، وإذا اختلف الوطء فعليه والوارث فى ذلك فالمصدق الواطئ "لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب ( قوله أى للرهن ) وينبغى أن مثلهمعيره فله ذلك فيها يظهر ( قوله و الاستخدام ولو للأمة ) معتمد ( قوله حذرا منه ) أى الوطء المصنف لا فى كلام الأذرعى خلافا لما وقع فى كلام الشيخ حيث فهم الثانى حتى رتب عليه ما فى حاشيته ( قوله أن المستفدة لا فى كلام الأدن ) قامه فتح الياء

هذا والأوجه خلافه إلا أن يحمل على ما إذا غلب على الظن وقوع الوط عبسببه (والسكنى) لخبر البخارى « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » وخبر « الرهن مركوب ومحلوب » رواه الدار قطنى وصححه ، وقيس على ذلك ما أشبهه كلبس وإنزاء فحل على أننى يحل الدين قبل ظهور حملها أو تلد قبل حلوله ، بخلاف ما إذا كان يحل قبل ولادتها وبعد ظهور حمله فليس له الإنزاء عليها لامتناع بيعها دون حملها لأنه غير مرهون ، وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير فلا ضمان كما صرح به الروياني في البحر ، فلو ادعى رده على المرتهن فالصواب أنه لايقبل كالمرتهن لايقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره ، فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه شرعا (لا البناء والغراس) في الأرض المرهونة لأنهما أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن كما هو ظاهر ، وبحث الأخرى استثناء بناء خفيف على وجه الأرض نقصا ولم تطل مدته بحيث يضر بالمرتهن كما هو ظاهر ، وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض نقصا ولم تطل مدته بحيث يضر بالمرتهن كما هو ظاهر ، وبحث الأذرعي استثناء بناء والغراس وإن عرف باللبن كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به ، وله زراعة مايدرك قبل حلول الدين أو معه كما بحثه الشيخ إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن ، وحكم البناء والغراس وإن عرف كالذى قبلهما مما مر ، لكن أعاده ليبني عليهما ما مر ، لكن أعاده ليبني عليهما ما العد ذلك ، وحينتذ فإذا حل الدين قبل إدراك لها (البناء أو الغراس ولا الزرع مما يدرك بعد الحلول أو (فعل )البناء أو الغراس الم الإدراك (فإن) كان قيمتها تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول أو (فعل )البناء أو الغراس

(قوله والأوجه خلافه) يتأمل هذا مع مايأتى فى قوله ولا يجب تمكينه من الأمة للخدمة إلا إن أمن غشيانه لها لكونه عرما النج . وقد يقال : كلامه هنا فى جواز استخدامه وما يأتى فى وجوب تمكين المرتهن له من استخدامها ، ولا يلزم من منع المرتهن من تمكينه منها حرمة استخدامه لو وقع ، وكتب أيضا قوله والأوجه خلافه : أى فيستخدم الأمة ولو خاف الوطء (قوله وإنزاء فحل على أنتى ) أى مرهونة (قوله فلا ضهان) أى لشىء بدله يكون رهنا مكانه ويصدق فى أنه لم يقصر لأن الأصل عدم الضهان (قوله فلو ادعى ) أى الراهن (قوله لا البناء ) يكون رهنا مكانه ويصدق فى أنه لم يقصر لأن الأصل عدم الضهان (قوله فلو ادعى ) أى الراهن (قوله لا البناء ) عطف على كل (قوله والغراس ) الأولى الغرس لأنه المصدر لغرس ، مخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ، ثم رأيته فى نسخة صحيحة كذلك (قوله ينقصان قيمة الأرض ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض مع النقص بقدر الدين ، ولو اعتبر نفص يؤدى إلى تفويت حتى المرتهن لم يكن بعيدا اه (قوله فله ذلك ) أى قهرا (قوله استثناء بناء) أى فلا يتوقف على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل (قوله الناطور) أى الحافظ للزرع ونحوه ، وفى المختار الناطر والناطور حافظ الكرم والجمع الناطرون والنواطير (قوله مايذكر قبل حلول الدين ) أى محسب العادة المتعارفة (قوله لكن أعاده ) أى هذا الحكم

(قوله هذا والأوجه خلافه) وسيأتى أنه لا يجب تمسكينه من الأمة للخدمة إلا أن أمن غشيانه لهما (قوله محيث يضرّ بالمرتهن) أى بأن كان يقابل بأجرة كما فى كلام غيره (قوله فإذا حلّ الدين قبل إدراكه) كان الأولى تقديمه على قوله وحكم البناء والغراس الخ (قوله فإن كانت قيمته تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول) أى وفعله مع منعه منه الذى أفهمه قوله المار ، وله زراعة مايدرك قبل الحلول النخ فقد اكتبى هنا عن جواب إن بالنسبة للزرع الذى زاده على المتن بما علم من كلامه الذى قدمه ، وكان الأولى أن يذكر مثل ماقدرته ، على أن قول المصنف لم يقلع قبل الأجل لا يصح جوابا للمسئلة الأولى منهما لأن صورتها أنه يدرك قبل الحلول لأنه على أن قول المصنف لم يقلع قبل الخلول لا يصح جوابا للمسئلة الأولى منهما لأن صورتها أنه يدرك قبل الحلول لأنه -

(لم يقلع ) ما ذكر ( قبل ) حلول ( الأجل ) لاحتمال قضاء الدين من غير الأرض ( و بعده يقلع ) حتما ( إن لم تف الأرض ﴾ أى قيمتها بالدين ( وزادت به ) أى القلع ولم يأذن الراهن فى بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه بفلس لتعلق حقُّ المرتهن بأرض فارغة ، أما لو وفت قيمة الأرض بالدينَ أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه فلا قلع ، بل يباع مع الأرض فى الأخيرتين ويوزع الثن عليهما ، ويحسب النقص فى الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس . نعم إن كان قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع مافيها حسب النقص عليه وليس للمواهن السفر بالمرهون وإن كان قصيرا لمـا فيه من الخطر من غير ضرورة ، فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم . نعم قال الأذرعي : والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقيس به ما في معنَّاه ( ثم إن أمكن الانتفاع ) بالمرهون بما أراده المـالك منه ( بغير استرداده ) له كأن يرهن رقيقا له صنعة يمكن أن يعملها عند المرتهن (لم يسترد) من المرتهن لأجل عملها عنده ( وإلا ) أي وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ( فيسترد ) وقت ذلك للحاجة إلى ذلك جمعا بين الحقين ، بخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته فلا يأخَذه لذلك أصلا ، ، ولا يجب تمكينه من الأمة للخدمة إلا إن أمن غشيانه لها لكونه محرما أو ثقة عنده نحو حليلة يومن معها منه عليها ، وأفهم التقييد بوقت الانتفاع أن مايدوم استيفاء منافعه عند الراهن لايرده مطلقا وإن غيره يرده عند فراغه فيرد الحادم والمركوب المنتفع بهما نهارا في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه لا وقت القيلولة في الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة ويرد ماينتفع به ليلا كالحارس نهارا ، و فارق هذا المحبوس بالثمن فإن يد البائع لاتز ال عنه لاستيفاء منافعه بل يكتسب فىيده للمشترى بأن ملك المشترى غير مستقرّ بخلاف مملك الراهن ( ويشهد ) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع فى أول مرة ( إن اتهمه ) أنه أخذه لذلك لئلا يجحد الرهن شاهدين كذا قالاه أو رجلاً وامرأتين كما في المطلب لأنه في المبال ، وقياسه الاكتفاء بواحد

(قوله فى الثالثة) هى الأولى من الأخيرين ، وهى ما لو أذن الراهن فى بيعها مع الأرص (قوله وإن كان قصيرا) يؤخذ منه أنه ليس المراد بالسفر هنا مايجوز القصر حتى أنه يحرم عليه أن يخرج المرهون الحلى ماوراء السور والعمران فيم الاسور له بل لابد من تسمية ماخرج إليه سفرا عرفا ، وعليه فلا يحرم الحروج به إلى الإمام الشافعى رضى الله عنه ، بل أو إلى نحو بولاق مما لا يعده أهل العرف سفرا (قوله كما لو جلا) أى ذهبوا (قوله ولا حاكم) وظاهره أنه يقدم قبل هؤلاء الأربعة المرتهن أو وكيله ثم الحاكم ثم الأمين (قوله ويشهد الخ) شاهدين أو واحدا ليحلف معه كل مرة قهرا عليه إن اتهمه وإن اشتهرت عدالته على الأوجه اه حج . وكتب عليه سم قوله كل مرة وفى العباب مرة فقط ، وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده فى المرة

قسيم مايدرك بعده ( قوله أو أذن الراهن ) أى فلا قلع وإن كانت تزيد بالقلع : أى لأن النقص يحسب على البناء أو الغراس كما سيأتى ، وما نقله الشهاب سم فى حواشى المنهج عن شرح الروض من أنه يكلف القلع حينئذ رأيته فى بعض نسخ شرح الروض مضروبا عليه ، وأصلح بما يوافق ماقدمته الذى هو فى غير تلك النسخة من شرح الروض ( قوله ويحسب النقص فى الثالثة ) أى والرابعة كما فى كلام الشيخين ، وعلم من قوله ويحسب النقص أن هناك نقصا : أى بأن تكون قيمة الأرض فارغة أكثر وحنئذ فلا حاجة إلى الاستدراك الآتى ( قوله وأقبضه فى السفر) أى ثم استرده للانتفاع بقرينة السياق ( قوله نهارا ) ظرف لقوله المنتفع : أى ماينتفع به نهارا يرده ليلا

يحلف معه وإن وثق به لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يكلف الإشهاد كل مرة كما قالاه : أى لايجب عليه الإشهاد أصلا كما اقتضاه كلام الإرشاد وأفهمه كلام الإمام والغزالى وأشار إليه الرافعي في آخر كلامه وهو المعتمد ، وعبارة الحاوى الصغير ويشهد لا ظاهر العدالة ، قال الزركشي : وعبارة المنهاج : تفهم الاكتفاء بالإشهاد أول هفعة ، وأن غير المتهم لايكلف الإشهاد وهو الأصح وتكفى عدالته ، وبما تقرر علم أن عبارة الرافعي والمصنف يرجع النفي في كلامهما إلى الفعل والقيد معا مثل قوله :

\* ولا ترى الضب بها ينجحر \* أى لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالى ـ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ـ أى لا شفاعة ولا طاعة وقوله تعالى ـ وما قتلوه يقينا ـ فإن النبي لأصل الفتل ، وحينئذ يفيد نني أصل الفعل في كل ذلك ، ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته إليه ، وقد يفرق بينه وبين إجابة الدائن إلى الإشهاد بالدين لأنه مقصر لرضاه بذمته أولا بخلاف الشريك (وله) أى للراهن (بإذن المرتهن) وإن رده فيما يظهر كما أن الإباحة لاترتد بالرد وفارق الوكالة بأنها عقد (مامنعناه) من الانتفاعات والتصرفات من غير عوض لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء مغإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها وأعتى أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن . قال في الذخائر : فلو أذن له في الوطء فوطي ثم أراد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلاأن تحبل من تلك الوطئة فلا منع من الرهن لأن الرهن قد بطل اه . وظاهر كلامهم أن له الوطء فيمن لم تحبل مالم يرجع المرتهن عند وجود قرينة تدل على التكرر وإلافالمطلق محمول على مرة (وله) أى المرتهن (الرجوع ) عن الإذن (قبل تصرف الراهن) لأن حقه على التكرر وإلافالمطلق محمول على مرة (وله) أى المرتهن (الرجوع ) عن الإذن (قبل تصرف الراهن) لأن حقه على التكرر وإلافالمطلق محمول على مرة (وله) أى المرتهن (الرجوع ) عن الإذن (قبل تصرف الراهن) لأن حقه

الأولى مع الإشهاد على رده ثم ينكر أخذه فى المرة الثانية مثلا اه . فتعبيره باشتهرت عدالته أولى من قول الشارح وإن وثق به لأنه كيف يثق به مع التهمة ، والأقرب ما استوجهه سم ( قوله أى لا يجب عليه ) متصل بقوله لا ظاهر العدالة ( قوله أصلا ) أى لامرة ولا غيرها ( قوله والمصنف النخ ) أى المذكور فى قوله فلا يكلف الإشهاد فى كل مرة النخ ( قوله الإشهاد ) أى على أن الطريق مشتركة بينهما ( قوله وبين إجابة ) لعله عدم إجابة ( قوله وإن رده ) أى رد الراهن إذن المرتهن ( قوله كان لحقه ) أى المرتهن ( قوله منع ) منه هذا محمول على ما إذا لم تدل قرينة على

فى الوقت الذى جرت العادة بالراحة فيه لا فى وقت القيلواة ليوافق كلام غيره وما سيأتى فى مقابله (قوله وإن وثق به) لعله بالبناء للمفعول وإلا فثقته به تنافى اتهامه الذى هو شرط الإشهاد فالحاصل أنه يكلفه الإشهاد إذا اتهمه وإن كان موثوقا به عند الناس ، لكن هذا قد ينافيه ما بعده (قوله ولا يكلف الإشهاد كل مرة) التعبير بيكلف لايناسب ترجيع الضمير فى قول المصنف ويشهد إلى المرتهن لأنه لامعنى للتكليف فى حقه والحق له ، وعبارة الروض وله : أى للمرتهن تكليفه الإشهاد ، وهى موافقة لعبارة الحاوى الآتية فانظر ما المانع للشارح من جعل الضمير راجعا للراهن (قوله وأن غير المتهم) أى عنده على قياس مامر (قوله وقد يفرق بينه وبين إجابة الدائن) لعله وبين عدم إجابة الدائن فسقط لفظ عدم أو المراد وبين إجابة الدائن أى حيث لم نقل بها (قوله من غير عوض) كأن المراد وللراهن فعل مامنعناه منه بإذن المرتهن ، ولا يجب عليه عوض فى نظير ذلك للمرتهن الواقع من غير شرط عوض غير عوض متعلق بقول المصنف بإذن المرتهن على حذف مضاف : أى له بإذن المرتهن الواقع من غير شرط عوض ما منعناه الخ : أى فإن شرط عليه فى إذنه عوضا فى نظير التصرف امتنع على الراهن التضرف لفساد الأذن لاقترانه ما منعناه الخ : أى فإن شرط عليه فى إذنه عوضا فى نظير التصرف امتنع على الراهن التضرف لفساد الأذن لاقترانه ما منعناه الخ : أى فإن شرط عليه فى إذنه عوضا فى نظير التصرف امتنع على الراهن التصرف لفساد الأذن لاقترانه

ياق كما للمالك أن يرجع قبل تصرفالوكيل ، ويشترط أن يكون مرتهنا لنفسه مع بقاء الأهلية إلى حين التصرف (فإن تصرف) بعد رجوعه بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر ( جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ) من موكله وسيأتى أن الأصح عدم نفوذه ، فإن كان عالمـا برجوعه لم ينفذ قطعا ، وأما تصرفه بالإعتاق والإحبال مع يساره فنافذكما مر ، وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن بإذنه فى الهبة ولو مع القبض قبل قبض الموهوب إذ لاتُّم إلا بقبضها ومثلها الرهن ، ولا رجوع له فيما أذن له فى بيعه فى زمن الحيار لأن البيع مبناه عَلى اللزوم والحيار دخيل فيه ، وإنما يظهر أثره في حتى من له الخيار ، وأفهم ذلك أن محل مآذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أولا لأجنبي ، فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ، ومتى تصرف باعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكُّره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإّذن وبقاء الرهن ، فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه ، فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق والمستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما ، بخلافه . في نكول المفلس أو وارثه حيث لايحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس أولا ( ولو أذن ) له ( في بيعه ) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن ، أو حال تضي حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه لمجبىء وقته ، ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورا عليه في الثمن إلى وفاء الدين ، فصورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق ، فإن قال بعه ولا آخذ حتى منه بطل الرهن ، فإن أذن له فىالبيع أو الإعتاق ( ليعجل ) له المرهون به ( المؤجل من ثمنه ) أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك (لم يصح البيع ) سواء أكان الدين حالا أم ُمؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط ، وعلم أن كلام المصنف مفروض فيما لو شرط مآمر في حال الإذن ، ولا مريَّة في أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراطكانكالتصريح به ، وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره

التكرركما يأتى فى كلامه (قوله لنفسه) أى فلوكان متصرفا عن غيره لم يجز الإذن أو عن نفسه وزالت الأهلية بطل الإذن بزوالها (قوله ولو مع القبض) أى مع الإذن فى القبض (قوله قبل قبض الموهوب) متعلق بقوله وللمرتهن الرجوع (قوله ولا رجوع له) أى المرتهن (قوله فى زمن الحيار) أى خيار البائع (قوله ومتى تصرف) أى المرتهن (قوله صدق) أى المرتهن (قوله حلف العتيق الخ) أى على الميت (قوله أو يطلق) أى والدين حال كماهو الفرض ، فإذا كان مؤجلا فسيأتى فى قوله وإنما النظر فى حالة الإطلاق الخ (قوله بأن شرط ذلك) لو اختلفا بعد البيع فى الشرط وعدمه فهل يصدق مدعى الصحة أو مدعى الشاد ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول خصوصا وقد تعلق الحق بثالث (قوله لم يصح البيع) فى نسخة سواءكان حالا أو مؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط ، وهو مشكل مع قوله قبل ولو أذن فى بيعه ليعجل المؤجل ، فإن التخصيص فى المؤجل ينافى التعميم فيه وفى الحال ،

بالشرط المفسد فليراجع المراد ( قوله ويشترط أن يكون مرتهنا لنفسه ) هلا قدمه على قول المصنف وله الرجوع الخ ( قوله ولو مع القبض ) غاية فى الإذن ( قوله بخلافه فى نكول المفلس ) أى فيما إذا ادعى شيئا على آخر ونكل المدعى عليه ثم نكل المفلس عن اليمين المردودة ( قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لفساد الإذن إلى قوله ولا مرية الخ ) إيراد جميع هذه السوادة التي أشرنا إليها هنا فى غير محله والصواب إيرادها بعداً قول المصنف الآتى وكذا

لشرط أو لا ؟ والأقرب المنع (وكذا لو شرط) فى الإذن فى بيعه أو اعتاقة (رهن الثمن) أو القيمة مكانه لم يصح ذلك (فى الأظهر) لفساده بجهالة الثمن أوالقيمة عند الإذن ، وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا ، ومقتضى هذه العلة الصحة عند تعين الثمن ، والظاهر عدم الفرق ولهذا علله فى الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهى علة صحيحة . وبما تقرر علم جواب الأسنوى عن قوله لا وجه للبطلان فى الحال فيما إذا شرط كون الثمن رهنا لأنه تصريح بمقتضى الإذن ، بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا لأن رهن المرهون محال ، وأنه لافرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا ، والثانى يصح البيع ويلزم الراهن بالوفاء بالشرط ولا تضر الجهالة فى البدل ، ولو أذن المرتهن للراهن فى ضرب المرهون فضر به فهات لم يضمن لتولده من مأذون فيه ، بخلاف مالو أذن له فى تأديبه فضر به فهات فإنه يضمن لآن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة .

## فصل فيا يترتب على لزوم الرهن

( إذا لزم الرهن) باقباضه ( فاليد فيه ) أى فى المرهون ( للمرتهن ) غالبا لأنها الركن الأعظم فى التوثق ( ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ) ومحل ذلك حيث لم يكن المرهون نحو مسلم أو مصحف وهو كافر أو سلاح وهو

إلا أن يقال : التعميم راجع إلى قوله أو من غير الثمن فى البيع ( قوله والأقرب المنع ) أى منع كونه كالشرط فيصح ( قوله وبين شرط كونه ) أى بلا جعل ( قوله ولو أذن المرتهن ) ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى .

## ( فصل ) فيما يترتب على لزوم الرهن

(قوله فيم يترتب الخ) أى وما يتبعه من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود كصحيحها (قوله بإقباضه) أى حقيقة أو حكما بأن أذن للمرتهن فى قبضه فقبضه ، أو كان تحت يده وأذن له فى القبض كما مر ، أو يقال اقتصر على الإقباض لكونه الأصل (قوله فاليد فيه) وقال سم : أى الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام اه سم على حج . وهو أولى مما ذكره الشارح ليكون الضمير عائدا على مذكور ، إلا أن يقال : "إن الشارح رجعه للرهن بمعنى المرهون وعبر بالمعنى المراد منه فيساوى ماقاله سم (قوله ومحل ذلك) محترز قوله غالبا وكان الأولى أن يقول وقد لاتكون اليد فيه للمرتهن كما عبر به حج (قوله حيث لم يكن المرهون الخ) ويصح رهن صيد من محرم ويوضع عند حلال (قوله وهو كافر) تقدم فى البيع فى صورة رهن المسلم من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا اه سم على حج . والأقرب الأوّل لأن قبضه بمجرده ليس فيه إذلال للمسلم ولا عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا اه سم على حج . والأقرب الأوّل لأن قبضه بمجرده ليس فيه إذلال للمسلم ولا قبضه حتى فى السلاح ، ووجهه أن فى قبضه له إذلالا للمسلمين ، وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغى الاعتداد به لأن قبضه حتى فى السلاح ، ونقل عن شيخنا الزيادى بالدرس أنه اعتمد فساد القبض ، ونقل عن الشيخ حمدان أيضا المنع لأمر خارج ، ونقل عن شيخنا الزيادى بالدرس أنه اعتمد فساد القبض ، ونقل عن الشيخ حمدان أيضا

لو شرط رهن النمن فى الأظهر ( قوله لا وجه للبطلان فى الحال ) أى فى الدين الحال ( قوله بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا ) أى بأن شرط إنشاء رهن وقوله وقبل فيما إذا شرط كون النمن رهنا أى من غير إنشاء رهن ( قوله وأنه لاقرق بين شرط جعل النمن الخ ) أى لاكما ادعاه الأسنوى .

<sup>(</sup> فصل ) فيما يترتب على لزوم الرهن

حربى أو كبيرة أو خنثى وليس عنده من مر ، فإن كانت صغيرة لاتشهى أو كان المرتهن محرما لها أو ثقة من امرأة أو ممسوح أو من أجنبى عنده حليلته أو محرمه أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة ، والأوجه الاكتفاء بالواحدة الثقة والحنثى كالأمة لكن لايوضع عند امرة أجنبية ، ولو حل الدين فقال الراهن رده لأبيعه لم يجب بل يباع فى يده ، ثم بعد وفائه يسلمه للمشترى برضا الراهن ، أى إن كان له حق الحبس كما هو واضح أو للراهن برضا المشترى : أى مالم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر ، ولا يسلم المشترى الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم ، ولو قال للمرتهن احضر معه لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو قال أبيعه منك لم تلزمه الإجابة ، ولو قال أحضره وأنا أودى من غيره لم يلزمه إحضاره لأن اللازم له التخلية كالمودع فلم

مايصرح بما قلناه من الاعتداد بالقبض ( قوله من امرأة ) بيان لثقة ( قوله أو من أجنبي ) ظاهره ولو فاسقا حيث كان له حليلة ، لكن قيدهالأذرعي بالثقة ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بجعل قوله من امرأة الخ حالا من الثقة فيفيد اشتراط الثقة في المرأة وما عطف عليها ( قوله عنده حليلته ) أي ولو فاسقة لأنها تغار عليه ( قوله أو محرمه ) أى ولو فاسقة على مايفيده تقييد المرأتين بالثقتين دون ماقبلهما ( قوله وضعت عنده ) أى فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما ، فإن تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه ، ومثله مالو ماتت حليلته أو أومحرمه أو سافرت ( قوله أو ثقة ) قال حج : وشرط خلاف ذلك مفسَّد ، وقضيته أنه مفسد للعقد ، وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه ، لكن في شرح الروض مانصه : فإن شرط وضعها عند غير من ذكر فهو شرط فانسد لما فيه من الحلوة بالأجنبية : قال الفاضي والمـاوردى : والرهن صحيح لأن المنع ليس للملك بل لحق الله تعالى ، قاله الزركشي اه . وكتب الشهاب الرملي على قوله والرهن صحيح: هذا تفريع على قول مرجوح ، أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضًا ، قال الزركشي في قواعده : وقاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب ، وإلا في القرض إذا شرط مكسرا عن صحيح أوأن يقرضه غيره لغا الشرطولا يفسد العقد في الأصح اه. و إلا في العمري والرقبي في الأصح . وقال المصنفُ في تمشيته : فإن شرطُ وصفًا غير ماذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح آه . وقول حج : وشرط خلاف ذلك مفسد ظاهر فيما قاله الشهاب الرملي ، وعبارة سم على منهج قال فىالتصَّحيح : فإن شرطُ خلافه فشرط فاسد اه . وهي صريحة فيما نقل عن شرح الروض ( قوله والأوجه الاكتفاء بالواحدة ) خلافا لحج ، والأقرب ما قاله حج لأن مدة الرهن قد تطول وذلك يؤدى إلى اشتغال المرأة الثقة في بعض الأزمنة فتحصل فيه خلوة المرتهن بالأمة ( قوله ثم بعد وفائه ) أي المرتهن ( قوله إن كان له) أي الراهن ( قوله حق الحبس) أي بأن بتي بذمة المشتري من ثمنه الحال شيء ( قوله لم يكن له ) أي الراهن ( قوله إلى رضاه ) أي المشتري ( قوله ولو قال ) أي الراهن ( قوله مالم تلزمه ) أي المرتهن ( قوله تلزمه الإجابة) وظاهره وإن قرب المحل المدعو إليه جدا ولا.مانع منه (قوله لم يلزمه إحضاره) هذا مع ماتقدم من قوله ولو حل الدين فقال الخ يفيد أن الراهن إذا طلب رده أو حضور المرتهن معه ليبيعه الراهن بحضرته لايلزم المرتهن إجابته لواحد منهماوعليه فيحتاج البائع للمجيء مع المشترى المحل المرتهن وفيه مشقة ظاهرة، بل قد لايتفق ذلك لعدم مشتر يحضر مع الراهن إلى محل المرتهن لكن قديقال تندفع المشقة ببعث الحاكم الآتي فى كلامه

ر قوله ومحل ذلك ) هو محترز قوله غالبا ( قوله أو ثقة ) أى من امرأة أو ممسوح أو رجل عنده من مركما صرح به الشهاب حج ( قوله لكن لايوضع عند امرأة أجنبية ) أى ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان إنما يوضع عند محرم له ( قوله أى إن كان له حق الحبس ) أى بأن بقي من الثمن بقية ( قوله لأن اللازم له التخلية ) أى

يتأت بيعه إلا بإحضاره ولم يثق بالراهن بعث الحاكم من يقبضه وأجرته على الراهن ( ولو شرطا ) أى الراهن و المرتهن ( وضعه ) أى المرهون ( عند عدل جاز ) لأن كلا منهما قد لايثق بصاحبه ، وكما يتولى العدل لحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة ، ولو شرط كونه فى يد المرتهن يوما وفى يد العدل يوما جاز وخرج بعدل الفاسق فلا يضعانه عنده إذا كانا متصرفين أو أحدهما عن الغيركولى ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك وإلا فيجوز ، وعلى هذا يحمل قول الشرحين والروضة عند ثالث ، إذ عبارة المصنف أولى لأن مفهومها فيه تفصيل فلا يرد ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالى ، إلا أن يحمل كلامه على ابتداء القبض ، ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما ، فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون . قال الأذرعي : والظاهر أن أخذ القيمة فى المتقوم . أما المثلى فيطالب بمثله . قال وكأن الصورة فيا إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ انتهى . وهو محمول فى الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا

( قوله إلا بإحضاره ) أي السوق مثلا( قوله عند عدل ) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اله سم على حج ومفهومه أنه لايجوزوضعه عند امرأة أوعبد إذاكان يتصرف عن غيره ، وقول الشارح وحرج بعدل الفاسق قد يقتضى خلافه لعدم صدقه على من ذكر إذ هما عدلا رواية وليس مرادا ويكون نبه بقوله وخرج الخ على بعض ماخرج ، على أنه قد يقال : إن قول حج عدل شهادة إنما يخرج العبد دون المرأة فإنها من عدول الشهادة في الجملة فإنها تُقبل فيالمال وفيما لايطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة والبكارة والثيوبة وما تحت الثياب من عيوب النساء ، ومن ثم فرق بعضهم في مواضع بين عدل الشهادات وعدل الشهادة قال : فالأول يفيد عدم قبولُ المرأة بخلافالثاني ( قواه وفي يد العدل يوما جاز ) أي ويبدأ منهما بمن اتفقا على البداءة به فإن تشاحا فينبغي أن يقرع بينهما ( قوله حيث يجوز ) أي بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة ( قوله فيه تفصيل ) أي وهو أنهما إنكانا يتصرفان عن أنفسهما جاز وضعه عند فاسق وإلا فلا (قوله على ابتداء القبض) أي بأن شرطا أن الراهن يقبضه ، ووجه الفساد ما يلزمه من اتحاد القابض والمقبض ( قوله رده إليهما ) أي معا أخذا من قوله وليس الخ( قوله صدق) أىالعدل(قوله فإن أتلفه) أى العدل ( قوله أخذ منه ) أى المتلف ، وقضيته أنه لابد من أخذه من العدل ورده إليه ، فلايكني بقاوم تحت يده بلا أخذ وإن كان محكوما عليه بأنه رهن في ذمته ، وعليه فينبغي أن الآخذ له الراهن بإذن المرتهن فإن تنازعا فالحاكم ( قوله أخذ منه البدل ) وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوّم (قوله وهومحمول الخ ) قلد يشكل هذا الحمل بأنه حيث عدل إلى أعلى منه حرم ، ومقتضاه فسقه فلا يوضع البدل عنده كما لوأتلفه عمدًا ، اللهم إلا أن يقال : فعله دفعًا للصيال شبهة منعت الفسق وإن أثم بالعدول المذكور ، وفيه مافيه أوأنه عدل إلىغيره لظنجوازه ( قوله في الشق الأخير ) هو قوله أو دفعا لصيال ، وكذا في الشق الأول

بعد التوفية كما هو واضح ( قوله عند عدل جاز ) أئ مطلقا ، وكذا فاسق إذا كانا يتصرفان لأنفسهما التصرف التام أخذا مما يأتى ، وبه صرح فى التحفة هنا وأخرج بالتصرف التام المكاتب ( قوله ومكاتب ) فى إدخاله فى جملة من يتصرف عن الغير مساهلة ( قوله إذ عبارة المصنف ) كان الأولى التعبير بالواو بدل إذ ( قوله أخذ منه ) أى من المتلف ( قوله قال الأذر عى والظاهر أن أخذ القيمة الخ ) هذا لاموقع لإيراده بعد أن عبر بالبدل

ضهان (أوعند اثنين) مثلا (ونصاعلى اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك) ظاهر أنه يتبع الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) كما في نظيره من الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما ، فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف ، ومقابل الأصح له الانفراه لما في اجتماعهما من المشقة ، ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من موتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برى " ، بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردت إليه برئ كما جزم به في الأنوار ، ولا ينتقل المرهون عند آخر إلا إن اتفق العاقدان عليه فحينئذ يجوز ولو بلا سبب (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق) أو عجز عن حفظه أو زاد فسق الفاسق أو حدثت عداوة بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله نقل و (جعله حيث يتفقان) سواء أكان عدلا أم فاسقا ، بشرطه المممار (وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل) يراه لأنه العدل قطعا للنزاع ولوكان في يد المرتهن فتغير حاله فكتغير حال العدل ولو لم يشرط في بيع أوكان وارث المرتهن أويد

على أنه طريق فىالضهان و إلا فقرار الضهان على المكره بكسر الراء( قوله فىحرز لهما ) أىحيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية . ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن بر ( قوله ضمنا معا النصف ) أي ضمن كل منهما جميع النصف لأن أحدهمامتعد بالتسليم والآخر بالتسلم، وقرارالضمانعلىمن تلف تحت يده هكذا تحرر مع طب بعد المباحثة ثم وافق عليه مر اه سمعلى منهج . ومثله علىحج لكن عبارة حج : وإلا ضمن من انفرد به نصفه إن لم يسلمه له صاحبه وإلا اشتركا في ضمان النصف انتهى . وهي موافقة لكلام الشارح ( قوله من مؤتمن ) أى بائتمان المالك فيخرج الملتقط الآتي لأنه مؤتمن بائتمان الشرع (قوله ثم ردها إليه لم يبرأ) أي وطريقه أن يتخلص من الضمان أن يردها على الحاكم ( قوله لم يأتمنه ) أى الملتقط . وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبها منه شخص ثم ردها إليه أنه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يردها للحاكم ( قوله من ضامن مأذون) احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه ( قوله ولاينتقل ) أي لايجوز نقله قهرا عند الخ (قوله عند آخر) أي غير من هو تحت يده (قوله أو زاد فسق الفاسق) قال حج : أو خرج عن أهلية الحفظ بغير ذلك . وقضيته أنه لوأنمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل ،وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ عن إذن جديد لبطلان الإذن الأول أم لا ؟ فيه نظر ، وقياس مالو زاد فسق الولى ثم عاد من أنه لابد من تولية جديدة أنه هنا لابد من تجديد الإذن( قوله بشرط المار ) أي وهو أن يتصرف عن نفسه ( قوله وإن تشاحا ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين . أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي ، وقوله وإن تشاحا غاية لقوله ولوكان في يد المخ ( قوله لأنه العدل) أي الإنصاف ( قوله فتغير حاله ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن ( قوله ولو لم يشرط في بيع) غاية لقول المصنف وضعه الحاكم عند عدل ولو ذكره متصلا به لكان أولى لأن قوله ولوكان

<sup>(</sup>قوله ضمنا معا النصف)أى ضمن كل منهما جميع النصف والقرار على من تلف تحتيده كما هوالقياس، ثم رأيت الشهاب سم ذكر أنه الذى استقر عليه الحال فى مباحثته مع شيخه الطبلاوى ومع الشارح (قوله برئ) انظر هل يبرأ فى مسئلة الرهن إذا رده للراهن وإن لم تكن له يد (قوله ولوكان فى يد المرتهن فتغير حاله الخ) عبارة الشهاب حج فى مسئلة الرهن إذا رده للراهن وإن تشاحا نصها: أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه انتهت. وهوالذى رتب عليه فى تحفته عقب قول المصنف وإن تشاحا نصها: أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه انتهت. وهوالذى رتب عليه فى تحفقه عقب قول المصنف وإن تشاحا نصها: أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه انتهت. وهوالذى رتب عليه

عدالة منه ، إذ الفرض أنه لزم بالقبض ولا يلزم من الرضا بالمورث الرضا بالوارث ، فإن تشاحا ابتداء فيمن يوضع عنده وكان قبل القبض لم يجبر الراهن بحال ، وإن شرط الرهن في بيع لجوازه من جهته حينتذ فلا يطالبه بإقباضه ولا بالرجوع عنه وزعم مطالبته بأحدهما لئلا يستمر غبنه مردود ، وظاهر كلامهم عدم انعزال العدل عن الحفظ بالفسق ، وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه ( ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ) إليه لوفاء الدين إن لم يوفّ من غيره وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم أحدهما أولا ، فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه فلا يتعين طلب البيع (ويقدم المرتهن بثمنه ) على سائر الغرماء إن لم يتعلق برقبته جناية كما يأتى لأن ذلك من فوائد الرهن ، وفهم من طلب أحد الأمرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون وإن قدر على التوفية من غيره ، ولا نظر لهذا التأخير وإن كان حق المرتهن واجبا فوراً لأن تعليقه الحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع ، ولا يناف ذلك تعلق حق المرتهن بغير الرهن أيضا لأن معناه أن المرهون قد لا يوفى ثمنه الدين أو يتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية مال الراهن ولا ما يأتى من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفى مما اختار لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن ، ويمكن حمل ما آختاره السبكى من وجوب الوفاء إما من الرهن وإما من غيره إذا كان أسرع وطالب المرتهن به فإنه يجب تعجيلا للوفاء على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير المخرض صحيح ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن) أووكيله لأن له فيه حقا ( فإن لم يأذن ) أى المرتهن ( قال له الحاكم تأذن ) في بيعه ( أو تبرئ ) هو بمعنى الأمر : أي أثذن أو أبرئ دفعا لضرر الراهن ( ولو طلب المرتهن بيعه فأبي الراهن ) ذلك (ألزمه القاضي قضاء الدين) من محل آخر (أو بيعه فإن أصرٌ) الراهن أو المرتهن على الامتناع أو أقام المرتهن حجة بالدين الحال في غيبة الراهن ( باعه الحاكم ) عليه ووفى الدين من ثمنه دفعا لغمرر الآخر ،

فى يد المرتهن النح كلام مستأنف، وفى نسخة ذكر قوله ولو لم يشرط بعد قول الشارح قطعا للنزاع وهى واضحة (قوله وإن شرط الرهن) غاية (قوله فلا يطالبه) أى المرتهن (قوله بأحدهما) أى الإقباض والرجوع (قوله مردود) بأن من فعل جائزا لايقال له عابث انتهى حج (قوله وظاهر كلامهم النخ) معتمد (قوله عن الحفظ بالفسق) ظاهره سواء كان عند العدل باتفاقهما أو بوضع الحاكم (قوله لأنه نائبه) قلت: أو يكون الراهن نحو ولى انتهى سم على حج: أى فينعزل بالفسق (قوله أحد الأمرين) وهما بيعه والتوفية من غيره (قوله إن للراهن) أى أنه يجوزله ذلك ، وظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح فى التأخير كما يأتى (قوله وإن كان حق المرتهن) قال ع: وطريق المرتهن فى طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية (قوله لأن تعليقه) أى المرتهن (قوله من غير غرض صحيح) أى للراهن فى التأخير لتعليق المرتهن حقه بالعين المرهونة فلا نظر إلى غرضه (قوله بإذن المرتهن) أى ولا ينزعه من يده على ماتقدم فى قول الشارح ولوحل الدين فقال الراهن رده لأبيعه لم يجب الخ (قوله أو المرتهن على الامتناع).

[ تنبيه]قضية المتن وغيره هنا أن القاضى لايتولى البيع إلا بعد الإصرار على الإباء ، وليس مرادا أخذا من قولم فى التفليس إنه بالامتناع من الوفاء يخير القاضى بين توليه للبيع و إكراهه عليه انتهى حج (قوله باعه الحاكم )

ما ذكره الشارح هنا تبعا له من قوله ولو لم يشرط فى بيع الخ ( قوله مردود ) أى بأن من فعل جائزا له لايقال له عابث كما أفصح به الشهاب حج ( قوله بما إذا لم يكن الحاكم هو الذى وضعه ) قال الشهاب سم : قلت أو يكون

وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد ما يوفى به الدين من غير ذلك وقد أفتى السبكى بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان الغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلب المرتهن وفاءه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلب المرتهن باعه دون غيره ، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم صح كما هو قضية كلام الماوردى. قال الزركشي : والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى مازاد على دين المرتهن من ثمنه ، ولولم يجد المرتهن عند غيبة الراهن بينة أولم يكن ثم حاكم في البلد فله بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه ، وأفتى أيضا فيمن رهن عينا بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى

لايقال : هذا ظاهر في امتناع الراهن ، وأما في امتناع المرتهن فغير ظاهر لأنه بسبيل من إذن الراهن في بيعه . لأنا نقول : قد يتساهل الراهن في بيعه ففيه تفويت على المرتهن ، لكن في حج مانصه : فإن أصرّ باعه الحاكم أو أذن للراهن في بيعه ومنعه من التصرف في ثمنه إلا إذا أبي أيضاً من أخذ دينه منه فيطلق للراهن التصرف فيه ( قوله وظاهر أنه لايتعين) أي على الحاكم ( قوله عند غيبة المديون ) هو شامل لمسافةً القصر وما دونها ، قال سم على منهج ما حاصاء أنه لايبيع فيما دونُ مسافة القصر إلا بإذنه ، ثم قال : إنه عرضه على مرفقال : لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء بمسافة العدوى فيكون هنا كذلك ( قوله ولاية على الغائب ) أى وله القضاء من مال الممتنع بغير اختياره ( قوله باعه ) أى فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بشمن مثله أولا لأن الشرع إنما أذن له في بيع الأروج ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لأنه لاضرر فيه على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حقّ المرتهن ، ولكن الأقرب الثانى للعلة المذكورة ( قوله والحاكم) أى ولولم يشهد ( قوله بينة ) أى تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن . ومعلوم أنه لابد من ثبوت الدين وكون العين الَّتَى أُريدُ بَيْعِها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلاً ، ومفهومه أنه لولم يكن في البلد حاكم وكان بغيرها قريبًا منها كشبرًا مثلًا أو بولاق مثلاكان له البيع بنفسه ، ولعله غير مراد وأن المدار على المشقة وعدمها فليراجع ( قوله أو لم يكن ثم حاكم) أى أوكان وكان يتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت : ( قوله فله بيعه بنفسه) ويصدق في ندر ماباعه به لأنه أمين فيه . ولا يقال ؛ هو مقصر بعدم الإشهاد على ماباع به . لأنا نقول : قد لإيتيسر الشهود وقت البيع ، وبفرضها فقد لايتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا ( قوله كالظافر) قال حج : وفرق بينه : أي الرتهن وبين الظافر بغير جنس حقه ، فإن له البيع ولو مع القدرة على البينة بأن هذا عنده وثيقة بحقه فلا يخشى فواته فاشترط لظفره العجز ، بخلاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبينة فجازله مع القدرة عليها ، وقياس ما يأتى في الفلس أن الحاكم لايتولى البيع حتى يثبت عنده كونه ملكا للراهن إلا أن يقال : اليد عليه للمرتهن فكنى إقراره بأنه ملك للراهن ، وكتبعليه سم قوله وقياس ما يأتى الخ سيأتى أن

الراهن نحو ولى( قوله وظاهر أنه لايتعين بيعه الخ) هذا إنما يظهر فى الغائب. أما فى مسئلة امتناع المرتهن فلا وجه اكون الحاكم يوفى من مال الراهن غير الرهن الذى تعلق الحق بعينه مع حضور الراهن وطلبه التوفية منه ، وكذا فى مسئلة امتناع الرهن وإن نقلهما الشهاب سم فى حواشيه على شرح المنهج عن الشارح ، إذ هو نفسه قد أشار فى حواشيه على التحفة إلى أنه مبنى على اختيار السبكى الذى أشار الشارح فيا مر إلى ضعفه فالحاصل أن الذى ينبغى أن قول الشارح وظاهر الخ إنما هو فى مسئلة الغائب خاصة ، ويدل على ذلك بقية كلامه فليحرر

الحاكم وطلب منه قبضه لينفك الرهن بأن له ذلك ، وهو كما قال ( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصبح أنه إن باعه بحضرته صبح) البيع ( وإلا فلا ) يصبح لأنه ببيعه لغرض نفسه فيتهم فى الاستعجال وترك الاحتياط . قال الزركشي : لوكان ثمن المرهون لا يني بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه يحرص على أو فى الأثمان تحصيلالدينه ما أمكنه فتضعف الهمة أو تنتني . والثانى يصبح تمطلقا كما لو أذن له في بيع غيره . والثالث لا يصبح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيا يتعلق بحقه إذ المرتهن مستحق المبيع ، ومحل هذه الأقوال حيث كان الدين حالا ولم يعين له التمن ولم يقل استوف حقل من ثمنه فيان كان مؤجلا صبح جزما ، أو قدر الثمن له صبح على غير الثانى لوجود الهمة ، وإذن الوارث لغيماء مورثه فى بيع المرتهن فى بيع الجانى كإذن الراهن للمرتهن فى بيع المرهون ( ولو شرط ) بضم أوله فى عقد الرهن ( أن يبيعه ) أى المرهون ( العدل ) أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل ( حاز ) وصبح هذا الشرط ( ولا تشترط مراجعة الراهن ) فى البيع ( فى الأصبح ) لأن الأصل بقاء الإذن الأول . والثانى تشترط لأنه قد يكون له غرض فى بقاء العين وقضاء الحق من غيرها واحترز بالراهن عن المرتهن قيشترط مراجعته قطعا لأنه قد يكون له غرض فى بقاء العين وقضاء الحق من غيرها واحترز بالراهن عن المرتهن قيشترط مراجعته قطعا الراهن وقد حمل السبكى عدم الاشتراط على ما إذا كانا أذنا له ، والاشتراط على ما إذا شرط فى الرهن أن العدل الراهن وقد حمل السبكى عدم الاشتراط على ما إذا كانا أذنا له ، والاشتراط على ما إذا شرط فى الرهن أن العدل

السبكى رجح فى هذا الآتى الاكتفاء باليد (قوله بأن له) أى الحاكم وقضية التعبير بله عدم الوجوب وعبارة حج لزمه قبضه منه اه. فيحمل كلام الشارح على أن هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب (قوله قال) أى السبكى (قوله قال الزركشى) تقييد لكلام المصنف (قوله والاستيفاء من غيره) الواو للحال (قوله فالظاهر) أى من حال المرتهن وإن كان الباقى من الدين قليلا بالنسبة لحال المرتهن (قوله فتضعف التهمة) معتمد (قوله أو تنفى أى فيصح بيع المرتهن فى غيبة الراهن (قوله صح ) أى البيع (قوله كإذن الراهن الخ) أى فإن كان بحضرته صحو إلا فلا وبأتى فيه مامر عن الزركشى (قوله بضم أوله) قيد به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما ، فلوبنى للفاعل احتاج إلى قيد كأن يقال شرطه أحدهما ووافقه الآخر (قوله ممن هو تحت يده) هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أولا ؟ فيه نظر ، والظاهر الثانى لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك (قوله لأن الأصل بقاء الإذن) أى فلو تبين رجوعه عنه تبين بطلان التصرف (قوله عدم الاشتراط) أى اشتراط مراجعة المرتهن الذى قطع به الإمام كما نبه عليه في قوله وإن قال الإمام الخ

<sup>(</sup>قوله وهوكما قال) أى والصورة أن الدين باق على تأجيله كما يصرح بذلك ما فى شرح الدميرى عنه وفيه وقفة لمسامر أن الدائن له الامتناع من القبض قبل المحل إذا كان له غرض (قوله قال الزركشي) أى تبعا لشيخه الأذرعي إذ العبارة له فى قوله (قوته أوغيره) أشار به إلى ماقدمه من أن العدل إنما هو قيد فيا إذا كان يتصرف عن غيره ، فراده بالغير هنا الفاسق حيث جاز (قوله ممن نحو تحت يده) الظاهر أنه إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع (قوله وقد حمل السبكى عدم الاشتراط) أى الذى هو مقابل المعتمد وهو الذى ذهب إليه الإمام ونني فيه الخلاف كما ستأتى الإشارة إليه ، وكان الأولى للشارح أن يفصح به قبل ذكر الحمل (قوله على ما إذا كان إذنا له) أى بعد القبض بقرينة ما يأتى (قوله والاشتراط على ما إذا شرط فى الرهن) أى العقد : أى ولم يقع

يبيعه أو أذن له الراهن فقط فيشترط إذن المرتهن لأنه لم يأذن قبل ، فعلى كلامهم لابد من إذنه إن لم يأذن قبل ، وعلى كلام الإمام لايحتاج لتقدم إذنه فما تطابقا على محل واحد ، لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا وإن قال الإمام لاخلاف أنه لايراجع لأن غرضه توفية الحق وينعزل العدل بعزل الراهن له أو موته لأنه وكيله لا المرتهن إذ إذنه شرط في صحته ، لكن يبطل إذنه بعز له أو بموته ، فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن له لأنه لم ينعزل ، وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن ( فإذا باع ) العدل وقبض الثمن ( فالثمن عنده من ضمان الراهن) لأنه ملكه والعدل نائبه ، فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك ( حتى يقبضه المرتهن ) ولو ادعى العدل تلف الثمن في يده ولم يبين سببا صدق بيمينه لأنه أمين ، فإن بينه فعلى ما يأتى فىالوديعة ، وإن ادعى تسليمه للمرتهن فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم ، وإذا رجع بعد حلفه على الراهن رجع على العدل الراهن وإن صدقه فى التسليم أوكان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد . نعم لو شرط عليه عدم الإشهاد . لم يضمن قطعاً ، صرح به الدارى ، ولو ادعى غيبة من أشهدهم أوموتهم وصدقه الراهن لم يرجع عليه لاعترافه له فإن كذبه رجع لأن الأصل عدم الإشهاد ( ولو تلفت ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون) المبيع (فإن شاء المشترى رجع على العدل ) لوضع يده عليه (وإن شاء) رجع ( على الراهن ) لإلحائه المشترى شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله ( والقرار عليه ) أي الراهن ، وظاهر كلامه عدم الفرق بين تلفه بتفريط وغيره والأصح خلافه ، فيضمن حينتذ العدل وحده كما اقتضاه كلام المــاوردى ، قال : الأذرعي : وتعليلهم يرشد إليه وهوالوجه ، قال السبكي : وهو الأقرب لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام الوكيل مقامه وجعل يده كيده ، فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضمان ، قال الأسنوى : والمرتهن إذا صححناً بيعه كالعدل فيما ذكرو محل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن ، فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار طريقًا في الضمان ( ولا يبيع العدل ) أو غيره المرهون ( إلا بثمن مثله حالًا من نقد بلده ) كالوكيل ويؤخذ منه عدم صحة شرطه الخيار لغير موكله وأنه لايسلم المبيع قبل قبض النمن وإلا ضمن ، ولو باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد لم يصح بيعه . نعم يغتفر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس حيث لا راغب بأزيد وإلحاق الأسنوى

(قوله و على كلام الإمام) أى المشار إليه بقوله عدم الاشتراط (قوله مطلقا) أى سواء كان أذن قبل أم لا وبه جزم شيخنا الزيادى فى حاشيته (قوله أو موته) أى أو جنونه أو إعمائه كما يفيده التعبير بأنه وكيله (قوله لا المرتهن) أى لا بعز له ولا بموته (قوله صدق بيمينه) أى المرتهن (قوله وإن صدقه) غاية (قوله نعم لو شرط) أى الراهن عليه أى العدل (قوله ولو ادعى) أى العدل (قوله لاعترافه) أى بعدم تقصيره (قوله لوضع يده عليه) ومحله إن لم يكن نائب الحاكم لإذنه فى البيع لنحو غيبة الراهن وإلا لم يكن طريقا لأن يده كيد الحاكم اله حج (قوله حينتذ) أى حين التفريط (قوله العدل وحده) لعل المراد أن قرار الضمان عليه معكون الراهن طريقان فى الضمان أيضا (قوله لغير موكله) أى وغير نفسه (قوله بما يتغابن به الناس) أى يبتلون بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشىء اليسير اهع

إذن بعد القبض وتعليل العر اقيين المار يؤيدهذا الحمل (قوله لأنه لم يأذن قبل) أى أصلا بناءعلى الحمل الثانى لكلام العراقيين ، أو بعد القبض بناء على الحمل الأول له (قوله فعلى كلامهم لابد من إذنه الخ) لايخيى ما فى هذا السياق من القلاقة (قوله إذ إذنه شرط فى صحته) عبارة الشهاب حج : لأن إذنه إنما هو شرط فى الصحة (قوله أو غيره) أى من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس مامر ، فليس مراده هنا بالغير مايشمل الراهن

الراهن والمرتهن به ردهالزركشي تبعا لابن النقيب بأن الحق لهما لايعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل ، ورد عليه الشيخ بأن الكلام فيكل منهما منفردا . نعم محله في بيع الراهن كما قاله الزركشي فيا إذا نقص عن الدين ، فإن لم ينقص عنه كما لوكان المرهون يساوى ماثة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح ، إذ لاضرر على المرتهن في ذلك ، ، ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدراهم وقال له المرتهن لاتبعه إلا بالدنانير ولم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الإذن كذا أطلقاه ، ومحله كما قال الزركشي إذاكان للمرتهن فيه غرض و إلاكأن كان حقه دراهم لاختلافهما في الإذن كذا أطلقاه ، ومحله كما قال الزركشي إذاكان للمرتهن فيه غرض و إلاكأن كان حقه دراهم به القاضي أبو الطيب والماور دى وغيرهما ، وإذا المتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك حيث كان الرهن بقدر الحق ( فإن زاد) في التمن ( راغب ) يوثق به زيادة لا يتغابن بمثلها بعد لزوم البيع لم يوثر . ويسن أن يستقبل المشترى ليبيعه من الراغب بالزيادة أو من المشترى إن شاء أو زاد الراغب ( قبل انقضاء الخيار) للمجلس أو الشرط وهو ممن يوثق به ( فليفسخ ) أى العدل البيع حتم ( وليبعه ) له أو للمشترى إن شاء ، ولو باعه ابتداء من غير فسخ صح وكان فسخا وهو أولى وأحوط لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب ، فلو لم يفعل ماذكر انفسخ لأن زمن الخيار صح وكان فسخا وهو بمتنع عليه أن يبيع بثمن وهناك راغب بزيادة ، فلو رجع الراغب عن الزيادة فإن كان قبل التمكن من بيعه فالمبيع الأول بحاله و إلابطل واستوئف من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل مارد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك لعدم انتقال الملك فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل مارد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك

(قوله به) أى العدل (قوله ورد عليه الشيخ) أى فى غير شرح منهجه (قوله بإذن المرتهن) أى فى البيع لا فى قدر النمن (قوله إذ لاضرر) قضية جواز بيعه بغير نقد البلد حيث كان من جيث الدين وأذن فيه الراهن وبه صرح سم على حج (قوله قال الزركشى) هو المعتمد (قوله ونقد البلد دراهم) ليس بقيد كما قدمناه (قوله بواحد منهما) أى بأن كان للمرتهن غرض فيا عينه (قوله وإن لم يكن من نقد البلد) قال سم على المنهج: هلاكان للراهن ذلك انتهى. قلت: القياس أن له ذلك بالطريق الأولى ، نعم لو أراد بيعه بغير جنس الدين وتحصيل الدين منه فينبغي امتناعه إلا بإذن المرتهن لأنه ربما أدى ذلك إلى تأخير التوفية فيضر بالمرتهن (قوله بقدر الحقي) أى منه فينبغي امتناعه إلا بإذن المرتهن لأنه ربما أدى ذلك إلى تأخير التوفية فيضر على حج : أى حيث لم يكن الحيار وإن كانت زيادة الراغب محرمة كما علم من حرمة الشراء على الشراء . وقال سم على حج : أى حيث لم يكن الحيار للمشترى وحده انتهى (قوله إن كان الخيار لهما) أى أما إذا كان الخيار للمشترى فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ، ولو فسخ المشترى نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالإذن السابق ، هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو للمشترى مناف لقوله السابق و يؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لهما أو للمشترى مناف لقوله السابق ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير

والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيا يأتى فاندفع ما فى حواشى التحفة ( قوله بأن الكلام فى كل منهما منفرداً ) قد مر أن بيع المرتهن لايصح إلا بحضور الراهن ، فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت ، لكن قد يتوقف فى عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل ، و هلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع ، بل قد يقال إن هذه الصورة هى المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته ، أو يتصور إنفراد المرتهن بما مر عن الزركشى فى شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا يتأمل (قوله بله بإذن المرتهن ) شرط لأصل صحة البيع كما هو واضح ( قوله لهما أو للبائع ) أى

موكله عن المبيع فيهما و لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة . قال السبكي : لأقرب عندى تبين الفسخ لكن لم أرمن صرح به ، ولو ارتفعت الأسواق في زمن الحيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ، ولا فرق فى هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ( ومؤنة المرهون) التي بها بقاؤه من نفقة رقيق وكشوته وعلف دابة وأجرة ستى أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها وردآبق ونحوذلك ( على الراهن) المــالك إجماعا ، فعلم منه أن مؤنة المرهون المستعار على المــالك لا الراهن ( ويجبر عليها لحق المرتهن على الصنحيح ) حفظا للوثيقة . والثانى لايجبر عند الامتناع ، ولكن يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة إلا أن تستغرقالمؤنة الرهن قبل الأجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا ، وعلى الأول لو غاب المـالك أو أعسر فكما يأتى فى هرب الجمال . لايقال قوله ويجبر عليها الخ حشو غير محتاج لِه بل يوهم أن الإيجاب متفق عليه وأنالخلاف إنما هوفىالإجباروليسكذلك ، ولوحذفه لكان أصوب . نعم لو حذف الواو من قوله ويجبر زال الإبهام خاصة . لأنا نمنع ذلك ، إذكلام الروضة صريح في أن الحلاف في الإجبار وعدمه فقط ، والاختصاص الحلاف بهذا لم يفرعه على ماقبله ولم يغن عنه من حيث الحلاف ولا من حيث الحكم لأن رعاية حق المرتهن أوجبت عليه حتى الملك وحتى الله تعالى ، وقد قدمنا أن كونالمؤنة على المـالك مجمع عليه إلا ماحكى عن الحسن البصرى وحينتذ فثبوت الواو متعين واستثناء المؤن المتعلقة بالمداواة كفصد وحجامة وتوديج دابة وهو بمنزلة الفصد في الآدىومعالجة بأدوية حيث لاتجب عليه من كلامهم غير صحيح لعدم تسميتها مؤنة فلم يتناولها كلامهم ، لكن سيأتي في النفقات أنه يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء بداعية الطبع في حق نفسه ، بل الرقيق أولى بذلك من القريب فيحمل ماهنا من عدم الوجوب على أنه لايجب ذلك من خالص ماله بل في عين المرهون يباع جزء منه لأجلها إن لم يتعذر بيع جزء منة وإلا وجب في خالص ماله حفظا

موكله ، ويمكن أن يجاب بحمل قوله إنكان الخيارلهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء ، وإن أجازه أحدهما بتى للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشترى (قوله وهى مستقرة ) أى بأن جزم الراغب بالزيادة (قوله قال السبكى الخ) معتمد (قوله تبين ) أى من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفى الملك قبله الخلاف المتقدم فى البيع وتنبنى عليه الزوائد (قوله فينبغى أن يجب عليه ) أى فلو لم ينفسخ انفسخ بنفسه (قوله لا الراهن ) أى الذى هو المستعير (قوله فيباع أى وجوبا (قوله فلم يتناولها كلامهم ) أى فلا تجب (قوله فى خالص ماله ) أى

بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لايشرطه لغير الموكل( قوله بل أولى) أى لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد ( قوله على المسالك لا الراهن) وانظر هل يجبر أيضا ، وظاه سياق الشارح أنه يجبر أيضا لحق المرتهن وفيه وقفة ( قوله من كلامهم ) متعلق باستثناء ( قوله بل الرقيق أولى بذلك الخ ) عبارة الأذرعى : قال ابن الرفعة فى المطلب فى كتاب النفقات : لكنهم ألحقوا الرقيق بالقريب فى إيجاب الكفاية ، ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب ، وهو أولى من القريب لأنه لاسبيل له إلى تحصيله بخلافه . قال : وقولم فى الرهن إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله الخ ( قوله فيحمل ماهنا من عدم الوجوب على أنه لا يجب ذلك من نخالص ماله الخ ( قوله فيحمل ماهنا من عدم الوجوب على أنه لا يجب ذلك من نخالص ماله الخ ( قوله فيحمل ماهنا من عدم الوجوب على أنه لا يجب غيره بأن هذا الوجودب لحق القن لا لحق المرتهن فهو غير الوجوب

لحق القن ، ولهذا ذكرها المصنف عقب ذلك بقوله ( ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة ) ومعالجة بالأدوية والمراهم حفظا لملكه ولأن فيه مصلحة ، وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة. قال المماور دى والروياني لخبر روى « قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه » وله ختان الرقيق إن لم يخف منه وكان يندمل قبل الحلول صغيراكان أم كبيرا كما أطلقه الجمهور لأنه لابد منه والغالب فيه السلامة ، وأما عده عدم الحتان عيبا في الكبير فأجيب عنه بحمله على كبير يخاف عليه من الحتان وبأن التعييب بذلك مستحق كما لو رهن رقيقا سارقا فإنه يقطع في د المرتهن وإن كان عيبا ، وله قطع السلعة والمداوة إن غلبت السلامة ، فإن غلب التلف أو استوى الأمران أو شك فلا ، ويتخير في قطع نحو يد متأكلة إن جرى الحطران وغلبت السلامة في القطع على خطر الرك ، وإن استوى الحطران أو زاد خطر القطع بحلاف ما إذا لم تغلب السلامة فلا يجوز القطع ولوكان الخطر في الرك ، وإن استوى الحطران أو زاد خطر القطع بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة فلا يجوز القطع في القطع دون الترك وغلبت السلامة كما فهم من قطع السلعة والمداواة ، وله أيضا نقل مزدح من نخل إن قال أهل الحبرة نقلها أنفع وقطع بعضها الإصلاح الأكثر والمقطوع منها مرهون بحاله ، وكذا ما يجن منه بالله قطع بالأولى ، وما يحدث من جريد وليف وسعف غير مرهون ، وكذا ماكان منها ظاهرا عند العقد كصوف بظهر الغنم وما يحدث من حريد وليف وسعف غير مرهون ، وكذا ماكان منها ظاهرا عند العقد كصوف بظهر الغنم

المالك (قوله ولهذا ذكرها) لعل وجه التنبيه أن ثم مقدمة محذوفة وهى مسلمة فى نفسها مثل والسيا يجب عليه فعل مافيه المصلحة لرقيقه بما يدفع الهلاك أو نحوه عنه (قوله ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون) أى بل يجب عليه فعل مافيه ذلك كما تقدم نقله عما فى النفقات (قوله وقلما يتولله) جواب عما يقال فعله ذلك قد يودى إلى ضرر يفوت به كأن يموت من الفصد (قوله مسقمة) أى طريق للمرض (قوله والحجامة خير منه) لعل هذا فيا إذا لم يخبر طبيب بضررها وإلا فلا تجوز كما هو ظاهر، وقد يدل عليه قوله فإن لم تكن حاجة النح الظاهر في عدم حصول الضرربه (قوله إن غلبت السلامة يقينا) أخذا من قوله بعد أو شك (قوله وله) أى الراهن (قوله بلا قطع بالأولى) أى لأن المرهون لاينفك منه شيء إلا بوفاء جميع الدين (قوله وكذا ماكان منها) أى غير المرهون

السابق (قوله ولهذا ذكرها المصنف الخ) انظر ماوجه هذا الاستنتاج (قوله حفظا لملكه) قد يقال فيه مخالفة لما مر قريبا (قوله فلولم تكن حاجة) يفيد أن المتن مقيد بالحاجة وبه قيده غيره ، ويجوز أن يكون حمل المصلحة فيه على الحاجة (قوله إن جرى الحطران) أى خطر القطع وخطر الترك (قوله وغلبت السلامة فى القطع على خطر الترك صوابه على خطر ه كما فى شرح الروض أى خطر القطع ونفسه (قوله وإن استوى الحطران) أى خطر القطع والترك وقوله بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة : أى فى القطع على خطره فهو محترز قوله وغلبت السلامه فى القطع الخ على مامر فيه . وحاصل ما فى اليد المتأكلة من الأقسام كما يؤخذ من كلام الشارح التابع فيه للروض وشرحه أنه إما أن يتحقق الحطر وعدمه فى كل من القطع والترك أو عدمه فيهما ، أو يتحقق خطر الترك دون القطع أو عكسه ، أو يجوز المطر وعدمه فى كل منهما من غير تحقق ، فهذه خمسة أقسام ذكر الشارح حكم الثانى والثالث بقوله ولوكان المحطر فى الحمد فى الربع فليس له القطع فيه إلا إن غلبت السلامة كما أفهمه قوله وكذا لوكان المحطر فى القطع دون الترك وغلبت السلامة ، ومثله الأولى بالأولى ، وأما السلامة كما أفهمه مقوله وكذا لوكان المحطر فى القطع دون الترك وغلبت السلامة ، ومثله الأول بالأولى ، وأما السلامة كما أفهمه مقوله وكذا لوكان المحطر فى القطع دون الترك على حدته إما أن يكون خطره أغلب من سلامته أو يستوى الأمران أو يشتى فيهما ، فهذه أربع صور فى كل منهما تضرب فى أربعة الآخر فيحصل أو عكسه أو يستوى الأمران أو يشتى فيهما ، فهذه أربع صور فى كل منهما تضرب فى أربعة الآخر فيحصل

على الأوجه، وله رعى الماشية نهارا فى الأمن ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم ، وله أن يذهب بها لكلا ونحوه لعدم الكفاية فى مكانها ويردها ليلا لمن ذكر (وهو) أى المرهون (أمانة فى يد المرتهن) لخبر و الرهن من راهنه » أى من ضهانه وله غنمه وعليه غرمه » فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن ، واستثنى البلقينى تبعا للمحاملي ثمانى مسائل: مالو تحول المغصوب رهنا ، أو تحول المرهون غصبا ، أو تحول المرهون عارية ، أو تحول المستعار رهنا ، أو رهن المقبوض ببيع فاسد ، أو رهن مقبوض بسوم ، أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه ، أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) كموت الكفيل بجامع التوثق ، ولأنه لوسقط بتلفه لكان تضييعا له وإتيانه بالواو فى ولا يسقط أحسن من حذف أصله لها كالروضة وأصلها للالتها على ثبوت حكم الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها ، ولا يلزمه ضهانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من المواه من أو تعدى فيه أومنع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة ، أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته ، واو قال خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة فى يده إلى أن يستوفى ، فإذ استوفاه صار مضمونا أمانته ، واو قال خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة فى يده إلى أن يستوفى ، فإذ استوفاه صار مضمونا

( قوله على الأوجه ) وعلى هذا فالفرق بينه وبين البيع حيث يدخل فيه الموجود من الصوف والسعف أن البيع قوى يستتبع ، بخلاف الرهن كما تقدم فيا لوقال رهنتك هذه الأرض وفيها بناء أو شجر ( قوله ويردها ليلا ) أى حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى ، فاو اعتيد المبيت بها فى المرعى لم يكلف ردها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ماجرت به العادة ( قوله واستثنى البلقينى ) أى من كونه أمانة فيكون مضمونا ( قوله غصبا ) بأن تعدى فيه ( قوله عارية ) أى بأن أذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع به ( قوله ببيع فاسد) أى تحت يد المشترى له ( قوله بسوم ) أى من المستام ( قوله أو رهن مابيده ) أى عند من هو تحت يده ( قوله صار مضمونا ) أى ما استوفاه والباتى أمانة

ماذكر ، والقطع جائز فىأربع منها ، وهي ما إذا غلبت سلامة القطع على خطره مع أحوال الترك الأربعة ، ويمتنع القطع فيما غلب خطره على سلامته واستوى الأمران فيه أو شاك فيهما فتضرب وهذه الأحوال الثلاثة فى أربعة الترك فتحصل الاثنا عشر الباقية . فالحاصل أنه متى جاز خطر كل من القطع والترك فالمدار في جواز القطع على غلبة السلامة فيه مطلقا ، فمنى غلبت السلامة فيه جاز وحيث لا لا ، ولا نظر لجانب الترك أصلا حينئذ ولهذا قال فى شرح الروض : لو قال أى صاحب الروض عقب قطع السلعة أو عضو متأكل لأغنى عن قوله ويتخير (قوله وله رعى الماشية نهارا الخ) عبارة الروض وشرحه فرع له أيضا رعى الماشية فى الأمن نهارا ويردها ليلا إلى المرتهن أوالعدل و له أن ينتجع أى يذهب بها إلى الكلاَّ ونحوه لعدم الكفاية لها في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الخاكم كما ذكره الأصل انتهت . فمراده بالعدلالذي ذكره أولا معرفا العدل المتقدم ذكره فى المتن ، بخلاف العدل الذي ذكره منكرا في صورة الانتجاع فإن المراد به : أي عدل إذ الصورة أنه بعيد عن المرتهن وعن عدل الرهن ، وبهذا تعلم مافى كلام الشارح ( قوله أو خالع على شيء ثم رهنه الخ ) الضان في هذه ضهان عقد بخلاف ماقبلها كما لايخني ( قوله وتسبب عدم السقوط عنها ) ولعل لايخني أن الواوّ لاتفيد السببية في عبارته سقطا ، وعبارة الدميرى : قال الشيخ : يعنى السبكى وقول المصنف ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها فى المحرر والشرحين والروضة لأنها تدل على تُبوت حكم الأمانة مطلقا حتى يصدق فى التلف ، ولا يلزمه ضمان لابقيمة ولا بمثل خلافا لمن خالف فيه ، لكنه لو عطف بالفاء كصاحب التنبيه كان أحسن فإنه يفيد ثبوت الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها انتهت ( قوله فإذا استوفاه صار مضمونا عليه ) عبارة الروض وشرحه : فرع ٣٦ - نهاية المعاج - ١

عليه ، ولو قال خده بدراهمك وكانمافيه مجهول القدر أو أكثر أو أقل من دراهمه لم يملكه و دخل فى ضهانه بحكم الشراء الفاسد ، وإن كانمعلوما بقدر حقه ملكها إن لم يكن للكيس قيمة وإلا فهو من قاعدة مد عجوة و درهم (وحكم فاسد العقود) الصادرة من رشيد (حكم صيحها فى الضهان وعدمه) لأن العقيد إن اقتضى صيحه الضهان بعد التسليم كالبيع والإعارة ففاسده أولى أو عدمه كالرهن والهبة من غير ثواب والعين المستأجرة ففاسده كذلك لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضهانا ، والمراد بما ذكر التسوية فى أصل الضهان لا فى الضامن ولا فى المقدار فإنهما قد لايستويان ، وخرج بزيادة الصادرة من رشيد مالو صدر من غيره مالايقتضى صحيحه الضهان في المقدار فإنه مضمون . قال بعضهم : لايصح استثناء هذه فإن عقده باطل لا فاسد لرجوع الحلل إلى ركن العقد ، ويرد بأنه لايأتي إلا على من فرق بين الباطل والفاسد وهما مترادفان إلا في أربع مسائل واستثنى من الأول مالو قال

(قوله بحكم الشراء الفاسد) أى فيضمن ضمان المغصوب (قوله بقادر حقه) أى وهو بقدر الخ (قوله كالبيع ولإعارة ففاسده أولى الخ) قضيته أنه لافرق فى العارية فى عدم ضمان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ، ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للإذن لم يضمن (قوله ففاسده كذلك) أى لايقتضى الضمان بل هو مساو له فى عدم الضمان . قال سم على منهج : ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان بل بالضمان اه . ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لا بالضمان أه ي ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لا الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب (قوله بما ذكر ) أى من قوله فى الضمان (قوله لا فى الضمان ) فلا يردكون الولى لو استأجر لموليه فاسدا تكون الأجرة عليه وفى الصحيحة على موليه اه حجر (قوله ولا فى المقدار ) فلا يردكون صحيح البيع مضمونا أى مقابلا فاندفع تنظير شارح فيه بالثمن وفاسده بالبدل والقرض بمثل المتقوم الصورى وفاسده بالقيمة ونحوالقراض والمساقاة والإجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة بالمبلل اه حجر. وقوله بالقيمة : أى فى المتقوم وهى أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد (قوله فإنهما ) أى الصحيح المناسد (قوله لا يستويان ) أى فى الضامن والمقدار (قوله صحيحة ) أى كالمرتهن (قوله فإنهما ) أى الصحيح المرتهن (قوله لا يستويان ) أى فى الضامن والمقدار (قوله الخ (قوله إلا فى أربع مسائل ) وهى : الحج ، والعمرة ، والحلم ، والكتابة الفاسدة قد يترتب عليه العتق ، عنه الباطن منها فلا يترتب عليه شى ، منها (قوله من الأول ) البيونة ، والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق ، يخلاف الباطن منها فلا يترتب عليه شى ، منها (قوله من الأول) البيونة ، والكتابة الفاسات المدرس عليه العتق ، عنها (قوله من الأول

لو أعطاه كيس دراهم ليستوفى حقه منه فهو أمانة بيده قبل أن يستوفى منه كالمرهون ، فإن استوفى منه ضمن الجميع أى الكيس وما استوفاه لأن الكيس فى حكم العارية وما استوفاه أمسكه لنفسه ، والقبض المذكور فاسد لاتحاد القابض والمقبض كما لوقال خذ هذه الدراهم فاشتربها جنس حقك واقبضه ئى ثم اقبضه لنفسك، وإن قال خذه ، أى الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك : أى يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولاقيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه إلى آخر مافيهما (قوله و المراد بما ذكر التسوية فى أصل الضمان الخ ) أى بناء على الظاهر من أن المراد بالضمان وعدمه مايشمل ضمان نحو التمن والأجرة ، وإلا فسيأتى أن المراد بالضمان وعدمه مايشمل ضمان نحو التمن والأجرة ، وإلا فسيأتى أن المراد بالضمان الضمان المقان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لابالنسبة لأجرة ولا غيرها وعليه فلاحاجة لهذا المراد (قوله إلا فى أبواب أربعة وما ألحق بها ، ومراده بالأبواب الأربعة : الحج ، والعارية ، والحلع ، والكتابة عبارة التحفة إلا فى أبواب أى من الضهان

قارضتك على أن الربح كله لى فهو قراض فاسد ولا يستحق العامل أجرة ، وما لو قال ساقيتك على أن المرة كلها لى فهوكالقراض فيكون فاسدا ولا يستحق العامل أجرة ، وما لو صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد ولا جزية فيه على الذى ، وما لوعرض العين المكتراة على المكترى فامتنع من قبضها إلى إن انفضت المدة استقرت الأجرة ولوكانت الإجارة فاسدة لم تستقر ، وما لو ساقاه على ودى مغروس أو ليغرسه ويتعهده مدة والممرة بينهما وقدر مدة لا تتوقع فيها الممرة فهو فاسد ولا يستحق العامل أجرة ، واستثنى من الثانى الشركة فإنه لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحبها ويضمنه مع فسادها ، وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين فى يد المرتب أو المستأجر فللمالك تضمينه وإن كان القرار على المتعدى مع أنه لاضهان فى صحيح الرهن والإجارة . وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل فى قولم الأصل أن فاسد كل عقد النح ، وفى الحقيقة لا يصح استثناء شى عنده المسائل أشار الأصحاب بالأصل فى قولم الأصل أن فاسد كل عقد النح ، وفى الحقيقة لا يصح استثناء شى عمي القاعدة لا طردا ولاعكسا لأن المراد بالضهان المقابل الأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها ، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله ، والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شى على ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله ( ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند المحل فسدا ) أى الرهن لتأقيته والبيع لن نفر وع هذه القالد ( أمانة ) لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد ، واستثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى فيه القبض ولفت فلا ضمان لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد ، وقد إنازع فيه إذ القبض يقدر فيه فى أدنى زمن عقب انقضاء وتلفت فلا ضمان لأنه الآنء وترب المهاسد ، وقد إناز عيه إذ القبض وعده في أدنى زمن عقب انقضاء وتلفت المحارة في في أذنه وترب القضاء المنها المنها المنها المنه المناه على المنه وتعده مضمون وقوله وقب المحارة وقب المح

أى قول المصنف فى الضان (قوله قراض فاسد) أى وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج (قوله ولا يستحق العامل أجرة) أى سواء علم أم لا (قوله ولا جزية فيه) أى سواء علم أم لا (قوله استقرت الأجرة) أى فى الصحيحة (قوله على ودى ) اسم لصغار النخل (قوله واستثنى من الثانى) أى قول المصنف وعدمه (قوله ويضمنه مع فسادها) أى فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر إن اتفقا عليه ، فلو اختلفا وادعى أحدهما العمل صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ، ولو اختلفا فى قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا (قوله وإن كان القرار على المتعدى) أى إذا كانا جاهلين ، أما إذا كانا عالمين فالقرار عليهما (قوله بالنسبة للعين) أى التى وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله بالنسبة للعين ، ماعدا مسئلة الغاصب إذا آجر أو رهن ، وبقولنا أى التى وضعت الن وضعت النخ مسئلة الغاصب (قوله عند الحلول) بكسر الحاء اه محلى (قوله ما إذا لم يمض بعده) أى بعد الحلول ووجهه أنه انتقل من الرهن إلى الشراء الفاسد ذلك الوقت فلا بدمن مضى زمن يمكن فيه القبض حتى تترتب عليه أحكام الشراء (قوله في أدنى زمن ) قد يصور كلام الزركشي بما لوكانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشرط لحصول قبضها مضى زمن يمكن فيه القبض وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضى زمن بعد الحلول أخذا مما يأتى فى قوله لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا الخ

<sup>(</sup> قوله واستثنى من الثانى ) أى عدم الضّمان ( قوله المقابل للأمانة ) بالرفع خبر إن بحذف الموصر . : أى المراد بالضّمان الضّمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين : أى الاالضّمان الشامل لنحو الثمن والأُجرة ، ويدل على هذا المراد مسئلتا الرهن والإَجارة من متعد و يجاب عنهما بأن الضّمان فيهما إنما جاء من حيث التعليي لامن حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة

الرهن من غير فاصل بينهما ، ومن ذلك مالو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية ، لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم كونه مستعيرا بعد الشهر ، وخرج بقوله لو شرط مالوقال رهنتك وإذا لم أقبضه عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع . قال السبكي : ويظهر لى أن الرهن لايفسد لأنه لم يشترط فيه شيئا اه . والأوجه فساده أيضا (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والغرض من هذه المسئلة نني الضهان ولم يصرح به المصنف وإلا فالمتعدى ولوغاصبا يصدق بيمينه في ذلك (ولا يصدق في ) دعوى (الرد) على الرهن (عند الأكثرين) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير ، ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا ، وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من اثتمنه صدق بيمينه إلا المكترى والمرتهن لما مر" (ولو وطي من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من اثتمنه صدق بيمينه إلا المكترى والمرتهن لما مر" (ولو وطي المرتهن) من غير إذن المالك (بلا شبهة) منه (فزان) يجب عليه الحد والمهر إن أكرهها بخلاف ما إذا طاوعته (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أى الوطء (إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية

(قوله ومن ذلك) أى من فروع القاعدة المذكورة (قوله وبعده عارية) ظاهره وإن لم يغرس وهو واضح لما أشار إليه بقوله لأن القبض وقع عن الخ فبانهاء الشهر تصير مقبوضة بالعارية والمعار يضمن بالقبض وإن لم ينتفع به المستعير (قوله لم أقبضه) أى الدين (قوله فسد البيع) كان الأولى أن يقول فإنه يفسد النخ، فإنه لا يظهر ترتيبه على مضمون قوله وخرج بقوله النخ (قوله والأوجه فساده) أى الرهن خلافا لحج (قوله أيضا) أى حيث ذكر قوله وإذا لم أقضه النج على الفور . ووجه الفساد أن مثل هذا إذا وقع يكون مرادا به الشرط . وعليه فلعل الذرق بين هذا وبين مالو قال أنت طالق ولى عليك ألف حيث وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف مالم يرد به الإلزام ما أشار إليه سم على حج عنه بقوله لأنه لايراد به : أى فيا هنا إلا الشرط ، بخلاف ما فى الطلاق فإن الصيغة تحتمل الحالية ويكون المراد ولى عليك ألف أطالب به (قوله فى دعوى التلف) حيث لاتفريط وجعل منه جمع مالو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط و احدة من يده قالوا لأن اليد ليست حرز الذلك اه حج . وفائدة عدم التصديق فى هذه وما أشبهها تضمينه لاأنه يحبس إلى أن يأتى به لأنه قد يكون صادقا فى نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه كما يؤخذ من قوله والغرض الخ (قوله إلا المكترى) أى بأن اكترى حمارا مثلا ايركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رد ولى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والحياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجر ون لما فى أيدبهم فى دعوى الرد .

[ فائدة ] قال السبكى : كل من جعلنا القول قوله فى الردكانت مؤنة الرد للعين على المسالك اهر قوله يجب عليه الحد والمهر ) قال فى شرح الروض : قال الأذرعى : وينبغى أن يزاد عليهما أوكانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطنها عليه كما نص عليه الشافعى فى الأم والأصحاب فى الحدود ولا يصدق فى غير ذلك اهر سم على حج . ومن الغير مالو وطى أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد لأنه لا شبهة له فى مال زوجته ، وقوله وينبغى أن يزاد عليهما : أى فى سقوط الحد ، وقوله أوكانت المرهونة إنما قيد بالمرهونة لكون الكلام فيه وإلا فالأقرب أنه لافرق بين المرهونة وغيرها (قوله بخلاف ما إذا طاوعته ) أى ولا شبهة لها (قوله إلا أن يقرب ) أى

<sup>(</sup>قوله بخلاف ماإذا طاوعته ) أي وكانت غير معذورة لجهل بما يأتي

بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد لأنه قد يخني عليه بخلاف غيره ويجب المهرواحترز بقوله بلا شبهة عما لوظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهروظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة: يعنى قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا، وقول الأذرعي إن أراد الأثمة بقرب الإسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك، وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا فإما أن يصدقوا أو لايرده ظاهر إطلاقهم، وقول الشارح فزان كما في المحرر جواب لو بمعنى إن مجردة عن زمان أراد به الجواب عما يقال لو نفسها لاتجاب بالفاء بأنهم أجروها مجرى إن وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال، وقوله فهوزان لأن جوابها لايكون إلا جملة (وإن وطيء بإذن الراهن) المالك لها (قبل دعواه جهل التحريم) للوطء مطلقا (في الأصح) إذ قد يخفي التحريم مع الإذن حيث كان مثله يجهل ذلك كما هو واضح. والثاني لايقبل

غير من قرب عهده بالإسلام (قوله بعيدة) أى لم تجر العادة فيها بتعلم (قوله بخلاف غيره) أى غير من قرب عهده بالإسلام (قوله ويجب المهر) أى مالم تعلم أنه أجنبي ولم يوجد منه إكراه ، فلو اختلفا في الإكراه وعدم صدق هو لأن الأصل عدم الإكراه وعدم لزوم المهر لذمته (قوله قال ظننت) قضيته أنه لو قال لاظننت حرمة ولا علمها وجوب الحد عند انتفاء دعواه الخ (قوله وإلا فكدعوى الخ) قضيته الفرق مابين مالو ادعى جهل تحريم الزنا وطء المرهونة ، وقد سوى حج بينهما في الحكم ، وهو أنه إن قضيته الفرق مابين مالو ادعى جهل تحريم الزنا وطء المرهونة ، وقد سوى حج بينهما في الحكم ، وهو أنه إن الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحهم عن الحلال والحرام حتى الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحهم عن الحلال والحرام حتى مطلقا قرب عهده بالإسلام أم لا (قوله ويرده ظاهر إطلاقهم ) أى فلا فرق بين المخالط وغيره (قوله بأنهم ) صلة قوله الجواب (قوله وكونها مجردة ) أراد به دفع سوال آخر تقديره لو موضوعة للماضى وفي هذا التركيب هي دالة على المستقبل . وحاصل الجواب أنها جردت غن الزمان كما أن إن لا دلالة لها عليه فجاز استعمالها في المستقبل (قوله بإذن الراهن الممالك) كم يذكر محترزه وفي حج مانصه : أما إذن راهن مستعبر أو ولى راهن فكالعدم اه. أي فلا حيث على التحريم مع إذنهما إلاحيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداعن العلماء ، وينبني أن محل ذلك حيث على مثله (قوله مطلقا) قرب عهده بالإسلام أم بعد (قوله حيث كان مثله ) أى بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا قرب عهده بالإسلام أم بعد (قوله حيث كان مثله ) أى بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا

<sup>﴿</sup> قوله ويجب المهر ﴾ أى إن عذرت ﴿ قوله بأنهم أجروها ﴾ متعلق بلفظ الجواب ﴿ قوله وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال ﴾ يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجواب ؛ أى وأراد الشارح كونها مجردة عن الزمان النح ، وغرضه من ذلك شرح قول الجلال مجردة عن الزمان ؛ أى وأراد الجلال بقوله مجردة عن الزمان كونها مجردة عن الزمان الاستقبال لكن تحونها مجردة عن الزمان الاستقبال لكن في عبارته قلاقة ، ويصح قراءة كونها بالرفع على الابتداء وخبره قوله لاقتضائها ؛ أى وكونها مجردة عن الزمان إنما قيد به الجلال لاقتضائها الاستقبال . وحاصل جواب الجلال أن لولا تكون إلا شرطا للمضى حتى إذا وليها مستقبل يوول بالمضى ، وأما إن فهى شرط للاستقبال فهى ضدها فى الزمان فلا يصح حملها عليها إلا بعد تجريدها من يوول بالمضى ، وأما إن فهى شرط للاستقبال فهى ضدها فى الزمان فلا يصح حملها عليها إلا بعد تجريدها من

لعد مايدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء ، وإذا قبل قوله فى ذلك ( فلا حد ) عليه ، وأفهم كلامه وجوب الحد عندانتفاء دعواه الجهل وهو كذلك ( وعليه المهر إن أكرهها ) أو جهلت تحريمه كأعجمية لاتعقل (والولد حر نسيب) هنا وفى صورتى انتفاء الحد السابقتين لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية (وعليه قيمته المراهن) المالك لتفويته الرق عليه ، وما استثناه الزركشي فيا لوكان يعتق على الراهن مفرع على رأى مرجوح ، وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له لأنها علقت به فى غير ملكه نعم لوكان أيا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم فى النكاح ، فإن ادعى بعد وطبها أنه كان اشتراها أو اتهبها من الراهن وقبضها منه فى الثانية أو زوجه إياها فحلف الراهن بعد إنكاره فالولمد رقيق له كأمه لأن الأصل عدم ما اعاه المرتهن ، فإن ملكها المرتهن فى غير صورة التزويج صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية رقيق غيره ثم

تنافى بين قوله مطلقا وقوله حيثكان المخ لأن المراد بالإطلاق التسوية بين قريب الإسلام وبعيده ( قوله عند انتفاء دعواه ) ومنه مالوقال ظننت حرمة إلى آخر ماذكرناه ( قوله وهو كذلك ) ولا يعتد بما نقل عن عطاء لمــا مر أنه مكذوب عليه ، وبفرض صحته فهي شبهة ضعيفة جدا فلا ينظر إليها اله حج . وقوله بما نقل عن عطاء : أي من إباحة الجواريللوط، (قوله وعليه المهر) قال شيخنا الزيادي : ويجب في بكر مهر بكر ، ويتجه وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده ، لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن ، وهذا هو المعتمد انتهى. وفي سم على حج مايوافقه ، ويشكل عايه ماصرح به الشارح وغيره في وطء الغاصب المغصوبة من أن الواجبالمهر مٰن غير أرش بكارة ، وهذه لاتخرج عن كونها في حكم المغصوبة ، ولا تلحق بالمقبوضة بالشراء الفاسد لأن تلك فرق فيها بأن فيها جهتين جهة التعدى والعقد المختلف فيه وتقدم الكلام عليه فليتأمل ماهنا مع مامر اللهم إلا أن يقال لما كان الواطئ مستندا في ظن الجواز للرهن ألحق بالمشترى شراء فاسدا فيأتى فيه ماقيل في سبب إيجاب وطء المشترى لمهر البكر وأرش البكارة ( قوله إن أكرهها ) أى ولا تدخل تحت يده بذلك فلا تصير مضمونة عليه لوتلفت بعد ذلك بغير الوطء . أما لو تلفت به فيضمن ولو اختلف الواطئ والأمة في الإكراه وعدمه هل تصدق الأمة أوالواطئ ؟ فيه نظر ، ويحتمل الأول لأن الأصل وجوب المهر في وطء أمة الغير ، والأقرب الثانى لأن الأصل عدم الإكراه وعدم لزوم المهر ذمة الواطي\* ( قوله وفي صورتي ) هما قرب الاسلام ونشؤه بعيدا عن العلماء ( قوله وعايه قيمته ) وإن كان الواطىء ولدا للمالك ولا نظر لكونه بتقدير رقه كأن يعتق عليه لكونه ولد ابنه( قوله فيما لوكان يعتق على الراهن ) بأنكانت الأمة لأصله فإنه لو فرض رقه عتق على الراهن لكونه فرعه( قوله على رأى مرجوح ) أى وهو أن الولد ينعقد رقيقا والمعتمد أنه ينعقد حرا ( قوله نعم لوكان ) أى الواطئ ( قوله كما هو معلوم فى النكاح ) أى من أنه يقدر دخولها فى ملكه قبيل العلوق ( قوَّله أنه كان اشتراها ) أىولا حد عليهلاحمال مايدعيه والحد يسقط بالشبهة ( قوله فىغير صورة التزويج ) وهو ما ادعى

الزمان ( قوله أو زوّجه إياها ) ليست هذه فىشرح الروض ولا يلائمها ما بعدها لأن الولد حينثذ رقيق بكل تقدير فلا يتأتى قوله بالنسبة إليها فالولد رقيق بعد قوله فحلف الراهن بعد إنكاره ، إذ قضيته أنه إذ لم يحلف يكون حرا ، ولا يصح فيها قوله فإن ملكها المرتهن صارت أم ولد له ، وفى بعض النسخ استثناء مسئلة التزويج من الأحكام الآتية وهى مصححة للكلام وإن خلا ذكر مسئلة التزويج هنا عن الفائدة

اشتراه ، وكذا لو حلف بعد نكول الراهن كما في الروضة ( ولو تلف المرهون ) بعد القبض ( وقبض بدله ) أو لم يقبض كما في الروضة فما ذكره المصنف مثال لاقيد ( صار رهنا ) لقيامه مقامه ويجعل بيده من كان الأصل في يده من غير احتياج لإنشاء رهن ، بحلاف بدل ما أتلف من الموقوف حيث احتاج لإنشاء وقف . والفرق أن القيمة يصح أن تكون رهنا ولا يصح أن تكون وقفا ، ولا يضركونه دينا قبل قبضه لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء كما مر ، وشمل إطلاقهم مر لو أتلفه المرتهن و وجبت عليه القيمة ، والأوجه أنها لاتكون رهنا لأنه لايكون ما وجب عليه رهنا له ، وقد يقال بمساواته لغيره و فائدته تقديمه بذلك القدر على الغرماء ، وشمل أيضا مالوكان الراهن وهو كذلك فيا يظهر لأن شرط الراهن اقتضى وجوب رغاية وجوده لوجود بدله ، ويلزم من وجوده في الذمة الحكم عليه بالرهنية في ذمة الراهن هنا وفيا مر في قيمة العتيق فائدة أى فائدة ، وهي أنه إذا مات وليس له سوى قدر القيمة فإن حكمنا بأن ما في ذمته رهن قام ما خلفه مقامه فيقدم به المرتهن على مؤنة التجهيز وبقية الغرماء وإلا قدمته مؤنة التجهيز واستوى هو والغرماء ، وكأن الشيخ ظن انحصار به المؤلدة في عدم صحة إبراءالزاهن الجافي مما في ذمته ، وهذا لايتأتي إذاكان هوالراهن وليستمنحصرة في ذلك كماهوظاهر مما الفائدة في عدم صحة إبراءالزاهن الجافي مما في ذمته ، وهذا لايتأتي إذاكان هوالراهن وليستمنحصرة في ذلك كماهوظاهر مما قرائه (والحصم في البدل الراهن) المالك كالمؤجر والمعير والمودع لكن لايقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده ،

شراءها أوارتهانها ( قوله أو لم يقبض ) محله حيث لم يكن المتلف للمرتهن على ما يأتى له ( قوله مثال لاقيد ) هو كذلك بالنسبة لأصل الحكم غير أنه إذا قبض كان رهنا قطعا وإن لم يقبض فيي كونه رهنا في ذمة المتلف وجهان كما ذكره المحلى والراجع منهما أنه يصير رهنا ، فاعل المصمف قيد بالقبض لعدم حكايته الحلاف ( قوله من كان الأصلى في يده ) أى راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا ( قوله لإنشاء وقف ) أى من الحاكم لما اشتراه ببدله ( قوله ولا يضر كونه ) أى بدل المتلف ( قوله والأوجه) خلافا لابن حجر ( قوله وقد يقال ) جزم بهذا شيخنا الزيادى في حاشيته ( قوله بمساواته ) أى المرتهن ( قوله وهوكللك ) أى أنها تكون رهنا ( قوله والفرق بينه ) أى الراهن ( قوله قام ماخلفه ) في هنا المرتهن ( قوله وهوكللك ) أى أنها تكون رهنا ( قوله والفرق بينه ) أى الراهن ( قوله قام ماخلفه ) جملتها ما هومرهون ومقتضاه أن لايتقدم به على غيره من الغرماء ، إلا أن يقال إنه لما حكم برهنه وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به موته ( قوله كان الشيخ ) أى في شرح حملتها ما هومرهون ومقتضاه أن لايتقدم به على غيره من الغرماء ، إلا أن يقال إنه لما حكم برهنه وهو في الذمة ولم المروض ( قوله مما قررناه ) أى في قوله فإن حكمنا بأن الخ ( قوله لكن لا يقبضه ) عبارة سم على المنهج : واختار م وحمة قبض غير المالك ممن كان الأصل في يده كما يصح قبض المالك أيضا . وأقول : كان وجهه أنه لما كان الأصل في يده كما يصح قبض المالك أيضا . وأقول : كان وجهه أنه لما كان الأصل في يده كما يضع غيضه بل يخير الجاني بين إقباضه للمرتهن والراهن. ويؤيد هذا الحمل ما الشراء أن الغاصب لو رد العين المغصوبة على من كانت تحت يده بحق برئ فقوله لا يقبضه معناه لا يتعين ما تقدم من أن الغاصب لو رد العين المغصوبة على من كانت تحت يده بحق برئ فقوله لا يقبضه معناه لا يتعين من أن الغاصم لو رد العين المغصوبة على من كانت تحت يده بحق برئ فقوله لا يقبضه معناه لا يتعين من أن الغاصم لو رد العين المغصوبة على من كانت تحت يده بحق برئ فقوله لا يقبضه معناه لا يتعين ما تعديد بعنا به المناه لا يتعين المناه لا يقبطه المناه لا يتعين المناه لا يتعين المناه لا يتعين المناه لا يقبط المناه لا يقبط المناه لا يتعين المناه لا يتعين المناه لا يقوله المناه المناه المناه لا يتعين المناه لا يتعين المناه لا يت

<sup>(</sup>قوله والفرق بينه وبين غيره)أى بأنه لافائدة للحكم عليه فى ذمته بأنهر هن بخلافه فى ذمة غيره كما يعلم من مستند المنع الذى ذكره، والفارق هوشيخ الإسلام كما ستأتى الإشارة إليه فى قول الشارح وكان الشيخالخ، وكان ينبغى للشارح التصريح بذكره ليتضح الكلام الآتى (قوله المالك) الأولى حذفه ليتأتى قوله الآتى وإنما عبر بالراهن الخ وأما المعير فسيأتى استدراكه (قوله لكن لايقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده) هذا فى الراهن والموجر فقط كما هوظاهر

قاله المماوردى ، وإنما عبر بالراهن ليشمل الولى والصبى ونحوهما نعم الرهن المعار الخصم فيه المعير لا الراهن المستمير ( فإن لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح ) وإن تعلق حقه بما في الذمة ، ويجرى الحلاف فعا خاصم الممالك حضور خصومته لتعلق حقه بالبدل . والثاني يخاصم لتعلق حقه بما في الذمة ، ويجرى الحلاف فعا لوغصب المرهون ، ومحل الحلاف إذا تمكن الممالك من المخاصمة . أما لو باع الممالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزماكما أفتى به البلقيني وهوظاهر ، ويلحق بذلك ما لو أتلفه الراهن فيطالب المرمهن لئلا يفوت حقه من التوثق ، ووجه عدم تمكن الراهن من المخاصمة فيا لو باعه أنه يدعى حقا لغيره وهو المرتهن فلم يقبل منه على أن بيعه يكذب دعواه . نعم لو غاب المرتهن وقد غصب الرهن جاز للقاضي نصب من يدعى على الغاصب لأن له إيجارمال الغائب لئلا تضيع المنافع ، ولأنا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله ، قاله بعضهم بحثا . وما ذكره المماور دى أن على ماذكر في أن على مانقص منها فإن الممالك بالأرش كله في الأولى ، وبالزائد على ماذكر في نقصت بها وكان الأرش زائدا على مانقص منها فإن الممالك بالأرش كله في الأولى ، وبالزائد على ماذكر في غيره وما أظن أنه يوافق عليه ، وتشبيه في الأولى بناء الرهن مردود فإن النماء لم يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض غيره وما أظن أنه يوافق عليه ، وتشبيه في الأولى بناء الرهن مردود فإن النماء لم يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض العبد . وقال في أثناء كلامه : إن المرتهن إنما يتعلق حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين ، وقال ثالذا : إن مثل ذلك لايضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين ، وقال ثالثا : إن مثل ذلك لايضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين ،

قبضه ( قوله ليشمل الولى ) يتأمل شموله لما ذكر بعد تقييده الراهن بالمالك فلعل المراد أنه يشمله بقطع النظر عما قيد به أو من جهة أن نحو المالك في معناه ( قوله ونحوهما ) أى الوكيل ( قوله نعم الرهن الخ ) لاحاجة إليه بعد قوله أولا المالك، فإن هذا مستفاد منه بالمفهوم، فإن مفهوم قوله المالك أن الراهن لولم يكن مالكا لم يخاصم وإنما يخاصم المالك لكنه صرح به للإيضاح، اللهم إلا أن يقال الاستدراك بالنظر لقوله وإنما عبر بالراهن ( قوله العين المرهونة) أى من غير إذن المرتهن ( قوله من التوثق ) يلحق به أيضا مالوكان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادى عن والد الشارح ( قوله أنه ) أى الراهن ( قوله لو غاب المرتهن ) أى في المستلتين وهما ما لو باع المالك العين الخوما لو أتلفه الراهن ( قوله لأن له ) أى القاضى ( قوله قاله بعضهم ) قد يتوقف فيه بأن المرتهن إذا حضر ليس له المخاصمة ، والذى ينصبه القاضى إنما هو ناثب عن المرتهن فكما يمتنع على المرتهن المخاصمة فكذا نائبه . نعم البحث ظاهر إن غاب الراهن ، وكذا لو باعه الراهن وهذا بناء على أن الاستدراك على قول المصنف والحصم فى البدل الخ . أما لو جعل استدراكا على مالو باعه الراهن أو أتلقه كان ظاهرا لكن يبعده قوله وقد غصب الرهن ، وعبارة حج نعم لو غاب الراهن وهي ظاهرة ( قوله أن محل ماذكر فى الجناية ) أى من أن بدل المرهون رهن بهامه ( قوله لم ينقص بها ) أى كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة المياهة المنها في المنقس منها ) أى كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة المياه المقيمة المنها في المنقس منها ) أى كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة المقيمة المنقس منها ) أى كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة المقيمة المنقس منها ) أى كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة المياه المنقس منها ) أى كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة منها المنقس منها ) أى كما لو قوله وقد غصر المنافر المنافر المنقص منها ) أى كما لو قوله وقد غصر المنافر الم

(قوله نعم لوغاب المرتهن النح) استدراك على قول المصنف والخصم فىالبدل الراهن (قوله وما ذكره المساوردى أن محل ماذكر) يعنى فىكون البدل الرهن رهنا، فمحل إيرادهذا إلى بقية السوادة فى شرح قول المصنف ولو أتلف المرهون وقبض بدله صارر هناو إيراده هنا فى غير محله (قوله فلا تلازم بين البابين) أى على تسليم أن حكمهما مختلف وأن حكم

سهاوية ولانقص انتهى . فالراجح خلاف ما قاله المـاوردى وإن قال الزركشي إنه ظاهر ( فلو ) جني رقيق على الرقيق المرهون و (وجب قصاص اقتص الراهن) منه أو عني مجانا ( وفات الرهن ) لفوات محله من غير بدل هذا إن كانت الجناية فى النفس ، فإن كانت في طرف أو نحوه فالرهن باق بحاله ، ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكتعنهما لم يجبر على أحدهما ( فإن وجب المـال بعفوه ) عن القصاص عليه ( أو بجناية خطأ ) أو شبه عمد أوعمد يوجب مالا لانتفاء المكافأة مثلا صار المـال مرهونا وإن لم يقبض كما مر و (لم يصح عفوه) أي الراهن عنه لتعلق حق المرتهن به (ولا) يصح ( إبراء المرتهن الجانى ) لأنه غير مالك ولايسقط بإبرائه حقه من الوثنيقة إلا إن أسقطه منها ( ولايسرى الرهن إلى زيادته ) أى المرهون ( المنفصلة كثمر وولد) ولبن وصوف ومهر وكسب لأن الرهن لايزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة ، وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية ، بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة لعدم تمييزها فتتبع الأصل ، وقد أنتى بعض أهل البمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لايزول الرهن على المشهور أخذا من مسئلة التفليس ، ولا يبعد إجراء وجه فيه فيها ، ورجحه طائفة من الأصحاب . وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس فى البذر ( فلو رهن حاملاً وحل الأجل وهي حامل بيعت ) كذلك لأنا إن قلنا إن الحمل يعلم وهو الأصح فكأنه رهنهما معا وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة ، --وكما تباع حاملاً فىالدين تباع كذلك لنحو أجناية كما شملَ ذلك عبارة الهرر ( وإن ولدته بهع معها فى الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم فهورهن ، والثانى لايباع معها بناء على مقابله فهو كالحادث بعد العقد ( وإنكانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن فى الأظهر ) بناء على كونه يعلم والثانى نعم بناء على مقابله فيتبع كالصفة ، وما اقتضاه كلامه من أن مقابل الأظهر أن الولد يكون مرهونا غير مراد ، إذ هو مفرّع على أن الحمل لايعلم فكيف

فإنه يزيد على مانقص منها (قوله فالراجع النح) أى فيكون بدل الجناية مرهونا وإن زاد على قيمة المرهون (قوله أوعني مجانا) أى جازله كل منهما أخذا من قوله بعد فإن وجب المال بعفوه عن النح (قوله لانتفاء المكافأة مثلا) أى أو عدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام (قوله إلا إن أسقطه منها) أى من الوثيقة (قوله وصوف) قضية ماذكره من جعل الصوف، من الزيادة أن محل عدم تعدى الرهن إذا حدث بعد العقد وأنه إذا كان مقصودا عند العقد تعدى الرهن وكذا ماكان منها ظاهرا عند العقد النح ، لكن في سم على حج مانصه : وفيا كان ظاهرا منها حال العقد خلاف في التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقه القاضى أى الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر ، وصاحب التتمة مشى على طريقة في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم اه (قوله وقد يعبر ) هو مجرد فائدة (قوله بأنه لا يزول ) هو المعتمد (قوله إجراء وجه فيه ) أى التفليس ، والمراد أنه قيل في التفليس إن الفرخ لا يتعلق به الحيم فلا يبعد إجراؤه هنا (قوله أجراء وجه فيه ) أى التفليس ، والمراد أنه قيل في التفليس إن الفرخ لا يتعلق به ولعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الإفتاء فيها ، وقد يقال إن نذره إتلاف له فيضمن بدله بكونه رهنا ولعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الإفتاء فيها ، وقد يقال إن نذره والدف كه فيضمن بدله بكونه رهنا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب (قوله عند البيع ) أى عند إرادة البيع فلا يقال فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب (قوله عند البيع ) أى عند إرادة البيع فلا يقال فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب (قوله عند البيع ) أى عند إرادة البيع فلا يقال

الغصب عدم الضهان و إلا فسيأتي أن ماذكره في الغصب ممنوع (قوله انتهى) أى كلام البلقيني (قوله غير مراد الغ)

يرهن ، وإنما المراد أنه يباع معها كالسمن ، وعلى الأولى يتعذر بيعها قبل وضعها إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعلق بذمة مالكها كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها ، كما زاده ابن المقرى تبعا للأسنوى أخذا من قول الروضة وتوزيع التمن ، وقولها لأن الحمل لاتعرف قيمته . ووجه مامر أن استثناء الخمل متعذر وتوزيع التمن على الأم والحمل كذلك لما قلمناه . أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يلزم بالبيغ أو بتوفية الدين ، فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال سواها ، ثم إن تساوى التمن والدين فذاك ، وإن فضل من التمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقى . نعم لو سأل الراهن فى بيعها وتسليم جميع التمن للمرتهن جاز بيعها كما نص عليه فى الأم ، ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل .

# فصل في جناية المرهون

﴿ إِذَا جَنَّى المُرْهُونَ ﴾ على أُجنبي جناية تتعلق برقبته ﴿ قدم المجنَّى عليه ﴾ على المرتَّهن لأن حقه متعين في الرقبة

كيف يتجدر بيعها مع ما اقتضته عبارته من أن الفرض أنه باعها ، ولو اختلف الرهن والمرتهن فى الحمل وعدمه فينبغى تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة (قوله أو بها شيء من ذلك) أى الملذكور فى قوله إن تعلق به حق ثالث الخ (قوله يلزم بالبيع) أى لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها (قوله نعم لو سأل الراهن) من المرتهن أوالقاضى وهذا الاستدراك ظاهرلو قلنا إنه لايجبر على البيع إذا لم يتعلق بها حق ثالث . أما إذا قلنا بإجباره على البيع أو توفية الثمن من غيرها وأنه إذا امتنع من ذلك باعها القاضى حيث لامال له سواها لم يظهر لهذا الاستدراك فائدة على كلام ابن حجر (قوله ثم أطلعت) أى بعد يظهر لهذا الآستدراك فائدة على كلام المنتنى أولا وجب الاستثناء (قوله مطلقا) أى استثنى أولا .

# ( فصل ) في جناية المرهون

( قوله فى جناية المرهون ) أى وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون ( قوله إذا جنى المرهون ) أى كلا أوبعضاكما لوكان المرهون نصفه فقط ، ولا يقال إذا كان غير المرهون بنى بأرش الجناية لم يتعلق حق المجنى عليه به لأنا إنما قدمنا المجنى عليه لئلا يضبيع حقه، وهو هنا آمن من ذلك ( قوله على أجنبى ) أى غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتى فى قوله وإن جنى على سيده الخ ( قوله تتعلق برفبته ) أى توجب مالا يتعلق برقبته على مايأتى

لك أن تقول لا مانع من كونه مرهونا تبعا كما مر فى الزيادة المتصلة ، وعدم العلم إنما يضر فى المرهون استقلالا كيف وتسميته مرهونا مصرح به فى كلامهم ، وعبارة الأذرعى والثانى أن الوالد رهن بناء على أنه يعلم انتهت على أن ماذكره هنا ينافيه قوله قبل والثانى نعم ( قوله نعم لو سأل الراهن الخ ) هذا ذكره الشهاب حج استدراكا على ماقرره من منع بيعها مطلقا ، وأما ماصنعه الشارح مع أنه قدم أن محل منع جواز بيعها إذا تعلق بالحمل حق ثالث فليس بصحيح لما هومعلوم من أن سوال الراهن حينتذ لايفيد شيئا ، وكيف يفيد سواله تسليم جميع التمن للمرتهن مع تعلق حق الثالث بالحمل فتدبر ،

( فصل ) في جناية المرهون

ببليل أنه لو مات سقط حقه . وأما حق المرتهن فمتعلق بذمة الراهن وبالرقبة ، ولأن حق المجنى عليه مقدم على حق المسالك فأولى أن يتقدم على جق المتوثق . وقضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجنى عليه بالموت كما لوكان العبد مغصوبا أو مستعار ا أو مبيعا ببيع فاسد أن لايقدم ، لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجنى عليه ، فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشترى ، ويرد بأن المعول عليه تقديمه فى هذه الصورة أيضا ، وتوخذ القيمة وتكون رهنا مكانه ، و لو أمره بالجناية سيده وهو مميز لم يوثر إذنه إلا فى الإثم أو غير مميز أو أعجمى يرى وجوب طاعة آمره ، فالجانى هوالسيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص و لا مال ، ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالجناية فى حق المجنى عليه لأنه يتضمن قطع تحقه عن الرقبة ، بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون رهنا مكانه لإقراره بأمره بالجناية ، وأمر غير السيد العبدبالجناية كالسيدفيا ذكر كما ذكروه فى الجنايات وصرح به الماور دىهنا (فإن اقتص) بالجناية ، وأمر غير السيد العبدبالجناية كالسيدفيا ذكر كما ذكروه فى الجنايات وصرح به الماور دىهنا (فإن اقتص) منه المستحق فى النفس أو غيرها بأن أوجبت الجناية قصاصا (أو بيع ) المرهون كله أو بعضه (له) أى لحق المجنى عليه بأن أوجبت الجناية مال (بطل الرهن) فيا اقتص أو بيع لفوات محله فلوعاد المبيع إلى ملك الراهن عليه بأن أوجبت الجناية مال (بطل الرهن) فيا اقتص أو بيع لفوات محله فلوعاد المبيع إلى ملك الراهن

و إلا فالتي توجب القصاص لاتبطل الرهن بمجردها كذا ظهر . ويجاب عنه بأن المصنف لم يقل بطل الرهن و إنما قال قوَّم المجنى وهو شامل للقصاص والمال على مافصله بعد ( قوله بدليل أنه ) أى المرهون ( قوله حقه ) أى المجنى عليه ( قوله المتوثق) أى المرتهن ( قوله وقضية التوجيه الأول ) هو قوله سقط حقه ( قوله العبد) أي المرهون وقوله أن لايقدم أى الحجني عليه ( قوله كما لوكان العبد مغصوبا ) أى سواء تقدم الغصب على الرهن بأن رهنه لمن يقدر على انتز اعه وقبضه بنفسه أو نائبه من الغاصب ثم استولى عليه الغاصب بعد أو تأخر الغصب عن الرهن ( قوله ويرد بأن المعوّل الخ) التعويل عل ماذكر لايصلح ردا على المعترض ، بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل مَاذَكُرُ فَالْأُولَى أَن يَقَالَ : هُو وَإِن كَان قَضيتُه ذلك لكن الحكم إذا كان معللًا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما ( قوله في هذه الصورة) هي قوله كما لوكان العبد الخز قوله وتؤخذ القيمة) متعلق بقوله فإن له مطالبة الغاصب الخ ( قوله إلا فىالإثم) فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده فيتعلق به القصاص أو المـالُ ( قوله أو غير مميزأو أعجمي يرى وجوب طاعة آمره ) أى فلو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الأمر أو اعترف به وأنكركون المـأمور غير مميز أوكونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ذلك ، إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييزأو زوال العجمة أو حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط ( قوله ولا يقبل قول السيد ) أى أو الأجنبي أخذا من قوله الآتي وأمر غير السيد الخ( قوله أنا أمرته ) أي غير المميز ( قوله في حق المجنى ) متعلق بيقبل ( قوله لأنه ) أي قبول قول السيد ( قوله حقه ) أي المجنى عليه ( قوله بل يباع العبد ) أي ويكون ثمنه للمجنى عليه ، وعليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره ( قوله فإن اقتص منه المستحق ) بنفسه أو بنائبه ( قوله فيما اقتص) أى فإن كانت الجناية بالقتل أو بيع كله لإستغراق الإرث الرقبة بطل الرهن أو كانت بغيره كقطع الطرف أُو زادت قيمة الجانى على الأرش بطل التوثق فيها فات و بني فى غيره ( قوله فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن ) أى عاد بعد البيع فى الجناية بسبب آخر غير مايتعلق بعقد البيع الحاصل فيا بيع له كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة

<sup>(</sup> قوله فيما اقتص أو بيع ) أى مالم تجب قيمته لكونه تحت يد نحو غاصب لأنها رهن بدله كما صرح به هنا

لم يكن رهنا ، وعلم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه و لو سقط حق المجنى عليه بعفو أو فداء لم يبطل (وإن بجنى) المرهون (على سيده فاقتص بطل) الرهن في المقتص نفساكان أو طرفا كما في المحرر واقتص بضم تائه بأن اقتص سيده في نحوالقطع أو وارثه في القتل فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى من فتحها الموهم لتعين الأول فزع تعين الفتح وهم وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة وإن عنى على مال لم يثبت على الصحيح إذ السيد لايثبت له على عبده مال ابتداء (فيبتى رهنا) كماكان. والثانى يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن. ومحل الحلاف في غير أمة استولدها سيدها المعسر. أما هي فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع على السيد في الجناية جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم ، وعنى بضم أوله كما ضبطه المصنف بخطه ليشمل عفو السيد والوارث وخرج بابتداء مالو جنى غير المهد غلى طرف مورثه أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز فإنه يثبت له عليه فيبيعه فيه ولا يسقط إذ يحتمل في الدوام مالا يحتمل في الابتداء (وإن قتل) المرهون (مرهونا لسيده عند) مرتهن (آخر فاقتص) السيد عنما أو محوه (تعلق به) أي الممال (حق مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة القاتل (فيباع) حيث لم تزد قيمته على خطأ أو محوه (تعلق به) إن لم يزد على الواجب (مهن) وإلا فقدر الواجب رهن لا أنه يصير رهنا

تبين بقاء حق المجنى قياسا على ما يأتى فيما لو عوّض المدين الدائن عينا ثم تقايلا فيها فإنه يتبين بقاء الدين وإنكانت الإقالة فسخا وهوإنما يرفع العقد من حيَّنه لامن أصله(قوله لم يكن رهنا) أي فالز ائدالعائد هناكالذي لم يعد، وهذا بخلاف مامر فيما او بيعت المستولدة لإعسار السيد وقت الإحبال ثم عادت لملكه فإنه يحكم بالاستيلاد من وقت العود ، ولعل الفرق بينهما أن المستولدة قام بها ماهو سبب للحرية وهو الإيلاد المـانع من صحة بيعها ، فلما عادت إلى سيدها زالتالضرورة فعمل بمقتضى السبب ، بخلاف العبد الجانى فإنه لم يقم به مايوجب تلفه وإنما قام به مايوجب تقدم المجنى عليه بحقه وقد عمل بمقتضاه فاستصحب ( قوله لم يبطل ) أى الرهن ( قوله حذف الفاعل ) قد يجاب بأن هذا ليس من الحذف فىشىء بل الفاعل مستتر يعود على المستحق المعلوم من السياق وذلك نحو قوله تعالى \_ حتى توارت بالحجاب \_ ثم رأيت حج أجاب بمثل ذلك ، وقوله فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى ظاهر فأنه إنما يمنع تعين الفتح لأصحته ( قوله في غير أمة ) أي مرهونة ( قوله استولدها ) أي بعد الرهن كما هو ظاهر ( قوله فىحق) أى لحق ( قوله فى الجناية ) أى على السيد ( قوله كالعدم ) أى فتكون رهنا قطعا ( قوله مالو خِنى ) أىالعبد ( قواله على طرف مورثه ) أى مورث السيد ( قوله فإنه يثبتُ له ) أى السيد عليه أى العبد ( قوله فيبيعه فيه ) وتظهر فائدة ذلك فيها لوكان على المورث أو المكاتب ديون تتعلق بالتركة أو بما في يد المكاتب يقدم لتعلقه بالرقبةو تعلق الديون بالذمة ، وأولى منه ماصوّر به سم على منهج من أنه لوكان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن ، وعبارته: والجناية على عبد من يرثهالسيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد اه. وحينئذ فيفوت الرهن كما يؤخذ من تعليل الشارح فتأمل (قوله على غير مال) أي مجانا (قوله وإلا) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض ( قوله فقدر الواجب ) أي من الممن ( قوله لا أنه ) أي العبد

الشهاب حج ( قوله وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة ) هذا يلزم الشارح فيما قدمه في شرح قول المصنف فإن اقتص ّ( قوله مالو جني غير عمد ) أي أوعمد أو عني على مال كما صرح به الشهاب حج

(وقيل يصير) نفسه (رهنا) ولا يباع إذ لافائدة فى البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلهاور د بأن حق المرتهن في ما المرتهن في الميت لا نفقد برغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن كان الواجب على الأول ويبتى الباقى رهنا ، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ، وعلى الثانى ينقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل ، وعلى الخلاف عند طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع ، ومن المجاب فيه الوجهان ، أما لو طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالحجاب الراهن إذ لاحق للمرتهن في عينه ، ولو أنفق الراهن والمرتهنان على أحد الطرفين كان هو المسلوك جزما أو الراهن ومرتهن القتيل على نقل القاتل أوبعضه إلى المرتهن ليكون رهنا فليس لمرتهن القاتل المنازعة وطلب البيع لانتفاء الفائدة . قال الرافعي : ومقتضى التعليل بتوقع راغب أن له ذلك ، ويجاب بأن سبب عدم النظر لذلك التوقع أنه يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حتى يراعي إذ الأصل عدم ذلك ، بخلاف مرتهن القتيل فيا مر ، ويؤيده ما أقى القاتل والمقتول ما مايأتى فيا لو طلب الوارث أخذ التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الزيادة ( فإن كانا ) أى القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص و تعلق برقبة القاتل المال ( وفي نقل الوثيقة ) به إلى دين القتيل ( غرض ) أى أحدها ( أوبدينين ) عند شخص و تعلق برقبة القاتل المال ( وفي نقل الوثيقة ) به إلى دين القتيل ( غرض ) أى فالمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل ، فإن كان أحد الدينين حالا و الأجيلا وقيمة القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال " ، وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا و تأجيلا وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو

(قوله ولأنه) الأنسب وبأنه (قوله بزيادة) على قيمته (قوله ومن المجاب) الحجاب على هذا مرتهن القتيل لأنه الذى يفيده قوله فيباع (قوله فيهاع (قوله كان هوالمسلوك) أى المذكوران في قوله فيباع وتمنه (هن وقيل يصير رهنا (قوله كان هوالمسلوك) أى المتفق عليه (قوله لانتفاء الفائدة) أى لأنه إن كانت قيمة القاتل لاتزيد على قيمة القتيل بيع كله وإن كانت دونها بيع بعضه وبتى الزائد رهنا (قوله إذ الأصل عدم ذلك) أى الزيادة وقوله ويويده أى الجواب (قوله فيها لو طلب الوارث) أى فإنه الحجاب دون المخريم (قوله وحلولا وتأجيلا) أى والصورة أنهما غير شخص (قوله وقيمة القتيل الوارث) أى فإنه الحجاب دون المخريم (قوله وحلولا وتأجيلا واختلفا قدر افإن كان القتيل بالكثير قد رهن نقل سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أودو نها لكنه فيا دو نها لاينقل فيا زاد على القتيل ، وإن كان مرهونا بالقليل وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها فلا نقل ، فإن كانت قيمة القاتل أكثر قال في شرح الإرشاد : بيع منه بدّلا قيمة القتيل مشل قيمة القاتل أو فوقها فلا نقل ، فإن كانت قيمة القاتل أول عبدين القاتل . قال : وبه يظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أقل ليصير رهنا مكان القتيل ويستمر الباقى بدين القاتل . قال : وبه يظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أو وهو مرهون بأقل الدينين لاينقل إذ لا فائدة فيه متعقب اه . أقول : وهذه المسائل التى قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف فقضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره فرضا مجوزًا لنقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك ، وينبغى أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لاتزيد

<sup>(</sup>قوله وقيل يصير رهنا) أى مع التزام أن حق المرتهن متعلق بماليته بدليل الرد الآتى وإلا يلزم أن يكون مصادرة فليراجع (قوله إذ لافائدة فى البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها) أى فمحل الوجهين إذا كان الواجب أكثر من قيمته أومثلها وهو مانقله الأذرعى عن جمع فليراجع (قوله فالمجاب الراهن) أى جزما

مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل . قال السبكى : الذى فهمته من كلامهم أن منى النقل إنشاء نقل براضيهما ، وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثانى هو الرهن جاز ، وهذا الذى هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل ، وحيث قيل بالنقل للقاتل أو بعضه فالمراد أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا مكان القتيل لارقبته لما مر ، فاو قال الراهن : نقلت حقك إلى عين أخرى ورضى بها المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يوثر وإن وقع في الوسيط خلافه فقد قالا إنه مخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب ، ولا أثر لاختلافهما في الاستقرار وضده ككون أحدهما عوض مبيع لم يقبض أو صداقا قبل الدخول والآخر بحلافه ، ولا أثر أجيب لأنه غرض ظاهر ، وهو مقتضي كلام المصنف ومقتضاه أيضا أنه لو قال المرتهن بيعوه وضعوا ثمنه مكانه الزركشي كسائر مايتوقع من المفسدات ، وقد نقل عن أبي خلف الطبرى ماحاصله أنه المذهب ، ولو اقتص فإني لا لمن ما التائل ذاتت الوثيقة (ولو تلف المرهون بآفة ) ساوية أو بفعل من لايضمن كحربي (بطل) الرهن لفواته السيد من القاتل ذاتت الوثيقة (ولو تلف المرهون بآفة ) ساوية أو بفعل من لايضمن كحربي (بطل) الرهن لفواته بلا بدل ومحله أخذا من التعليل إذا لم يكن مغصوبا ، وإلا فهومضمون على غاصبه بالقيمة فتؤخذ منه وتجعل رهنا، بلا بدل ومحله أخذا من التعليل إذا لم يكن مغصوبا ، وإلا فهومضمون على غاصبه بالقيمة فتؤخذ منه وتجعل رهنا، وهر أن عود الخمر خلا بعد أن كان عصيرا يعود به الرهن وأنه لو أذن له في ضرب المرهون فضربه وتلف منه وم

على الدين كما هوالغالب (قوله بتراضيهما) أى بلفظ يدل عليه نحو قول الراهن نقلت الوثيقة من دين كذا إلى دين كذا وقول المرتهن قبلت (قوله المختلف فيه) أى بل هو نقل آخر متفق عليه (قوله مثله) أى مثل مالوفسخ الأول وجعل الله في هو الرهن (قوله لم يؤثر) أى بإنشاء عقد قاله شيخنا الزيادى (قوله لما مر) أى من أن حق المرتهن في ماليته لا في عينه (قوله لم يؤثر) أى في جواز النقل فلا ينقل من أحدهما إلى الاخر لاتحاد القيمة ، وبذلك صرح حج حيث قال: أو جنسا و اختلف قيمة أيضا فكاختلاف القدر وإلا فلا غرض (قوله إنه) أى ماوقع في الوسيط (قوله لا ختلافهما) أى الدينين (قوله حتى يحصل التوثق فيهما) أى الدينين وذلك كما لوكان القاتل مرهون بثمن مبيع لاضامن به ، فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وقد توثق على ثمن المبيع بالمرهون الذى نقل إليه فقد توثق بالضامن والرهن بدين القرض وثمن المبيع (قوله وهو مقتضى كلام المصنف) حيث قال وفي نقل الوثيقة غرض (قوله أنه المذهب) أى عدم إجابته (قوله ولو اقتص) محرز قوله وتعلق برقبته مال وكان الأظهر أن يقول أما إن تعلق برقبته قصاص واقتص السيد من القاتل فاتت الخ (قوله إذا لم يكن مغصوبا) أى مضمونا بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم (قوله يعود به الرهن) أى حكم الرهن (قوله وتلف منه) أى من

<sup>(</sup> قوله قال السبكىالذىفهمته من كلامهم الخ) هوضعيف. والراجح أنه لايحتاج إلى إنشاء عقدكما جزم به الزيادى وقول السبكى جاز : أى بلا خلاف\_ وقوله وهذا الذى هنا مثله : أى مثل الدى لاخلاف فيه المعبر عنه بقوله حتى لو أريد الخ ( قوله فالمراد أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا ) أى يصير ثمنه رهنا من غير جعل

الخسخ الرهن (وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) ولو بدون الراهن لأن الحق له وهو جائز من جهته. نعم المركة إذا قانا إنها مرهونة بالدين وهو الأصح فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها وخرج بالمرتهن الراهن فلا ينفك بفسخه للزومه من جهته ، ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ، ومثله مالو تلف بعض المرهون انفك فيا تلف ذكره البلقيني ( وبالبراءة من ) جميع ( الدين ) بأداء أو إبراء أو حوالة به أو عليه أو غيرها ، ولو اعتاض عن الدين عينا انفك الرهن ، فلو تلفت أو تقايلا في المعاوضة قبل قبضها عاد المرهون رهنا ( فإن بقي شيء منه ) أي من الدين وإن قل ( لم ينفك شيء من الرهن ) إجماعا كحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين ، فلو شرط كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ماينافيه كما قاله الماوردي ( ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بتنحر) في صفقة أخرى ( فبرئ من أحدهما انفك قسطه ) لتعدد الصفقة بتعدد العقد ، وإذا كانت البراءة بأداء أو رهناه ) بدين ( فبرئ أحدهما ) مما عليه ( ايفك نصيبه ) لتعدد الصفقة بتعدد العقد وإن أتحد وكيلهما لأن المدار على العبرة فيه بتعدد الدين وعدمه كما قاله الإمام ، ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين ، مجلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوريل و رهنه عند اثنين فبرئ من العبرة فيه بتعدد الوريل و أعاده إذ هوعقد ضهان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين لايقال ما أخذه أحدهما من الدين لايختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه . لأنا نقول صورة المسئلة فيا إذا اقتص القابض بما أخذه

أجله (قوله انفسخ الرهن) أى بخلاف مالو أذن له فى تأديبه فإنه لاينفسخ لما مر من أنه يضمن بدله فيكون رهنا مكانه (قوله ولو بدون) أى ولو بدون فسخ الراهن (قوله نم التركة) هذا استدراك على مطلق الرهن لكن الكلام هنا ليس فيه بل فى الرهن الجعلى (قوله فى بعض المرهون) أى فك الرهن فى بعض الخ (قوله انفك) أى البعض (قوله من جميع الدين) أى فلو اختلف العاقدان بعد فسخ الرهن أو قبله وطلب الراهن بيع المرهون صدق المرتهن فيا بيده ، وعليه فلو قال الراهن رهنتك سوارين وأقبضتك إياهما فقال المرتهن بل واحدا ، أو قال الراهن رهنتك العين فى يده والأصل عدم مايدعيه الراهن ، وتبقى ذهبا فقال بل فضة صدق المرتهن فى يده والأصل عدم مايدعيه الراهن ، وتبقى العين فى الذهن أو غيرها ) كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة المعين فى المؤاة مثلا مالها من الدين على الزوج صداقا عوض خلع (قوله قبل قبضها) ظاهره رجوعه لكل من التلف والتقايل ، والمظاهر أنه ليس بقيد بالنسبة للتقايل لأن التقايل فسخ ، ولا فرق فيه بين كونه قبل القبض من التلف والتقد المسئلة التلف خاصة (قوله فى صفقة) ومن التعدد مالو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه رجوع القيد لمسئلة التلف خاصة (قوله فى صفقة) ومن التعدد مالو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا ونصفه المين وإن أوهم قوله فى صفقة خلافه (قوله وإن اتحد) غاية (قوله إذا اختص القابض) المؤن به يعدد الصفقة كتفصيل المرهون به يعدد الصفقة كتفصيل بدين كذا اختص القابض)

<sup>(</sup>قوله قبل قبضها) قيدفى مسئلة التلف خاصة كما هو واضح، ويرشد إليه صنيع الشهاب حج، فكان إلأولى بالشارح أن يذكره عقبها (قوله عاد المرهون رهنا) انظر لو تصرف الراهن قبل عوده رهنا ما حكمه ؟ (قوله لأنا نقول صورة المسئلة فيما إذا اقتص القابض) أى بأن لم تتحدجهة دينيهما . وأجيب أيضا بما إذا كانت البراءة بالإبراء لابالأخذ

بحُلاف الإرث ودين الكتابة كما بسيأتى فى كتاب الشركة ولو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه، انفك نصيبه نظرا إلى تعدد المالك، بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أولم يعرف حاله، ولو مات الراهن قبل أن يصرفه فى هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام و ارثه مقامه ، فإن فقد الوارث جعل بينهما وما قيد به الزركشى المسئلة أخذا من كلام الشافعى بأن يأذن كل منهما فى رهن نصيبه بنص الدين فيرهن المستعير الجميع بجميع الدين ، فاو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك لم ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضى برهن الجميع بجميع الدين، وأيده الشيخ بأن ماقاله موافق لقول المتولى وغيره إنه لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لا تنفك حصة أحدهما بدفع شيء من الدين لأن نصيب كل منهما رهن بجميع الدين للرق بين رهن المالك ورهن المستعير لائح وصحة رهن الجميع بجميع الدين على منهما رهن بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة مردود ، بل المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيا إذا قالا أعرناك خلاف إذن المالك أو رهناه به ، إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية ، ولو رهن شخص عبدين العبد لترهنه بدينك أو رهناه به ، إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية ، ولو رهن شخص عبدين

آى وما هنا منذلك (قوله بخلاف الإرث) أى فإنه لايختص القابض بما قبضه فيهما (قوله ودين الكتابة) أى وربع الوقف اه سم على منهج: أى فلو خالف الناظر وفعل ذلك بأن خص بعضهم أثم وضمن لبقية المستحقين بقدر مافوته عليهم، وفيه أيضا بعد ماذكر مانصه: ثم وقع على وجه الاستطراد أن ناظر الوقف ليس له أن يعطى أحد المستحقين معلومه ويؤخر الآخر حيث طالب بحقه وإنكان الأول أحوج إلا إن علم رضاه، وقال مر: أيضا ليس له أن يقدم أحد المستحقين بمعلومه إلا إذا كان الحاصل يوفى بمعلوم الباقين وقال: إذا قبض أحد الموصى لهم قدر حصته لم يزاحمه فيها الباقون، وقال أيضا مع قوله إن ربع الوقف شائع كالإرث: إنه إذا تعدد المؤجر لشيء وقبض بعضهم مايخصه اختص به وإنكان الإيجار لوقف اه. ومن الحوادث مستحقان بوقف شائع ولكل منهما النظر على نصفه فأجر أحدهما رقيقه شائعا بمقتضى النظر فهل يختص بأجرته؟ فأجاب مر بأنه لايختص، وبالغ في ذلك وقال: الحاصل أن ربع الوقف شائع ولو حصل بعقد كإيجار أحدهما لما له إيجاره، بخلاف الملك فإن أحد المشريكين فيه إذا أجرحصته المشاعة اختص بأجرتها، والفرق أن الوا قف أجرى ملكه على وجه الشيوع فلا يجوز فيه التمييز بخلاف الملك، فانظر هذا مع ماسقناه عنه آنها من قولنا إنه إذا تعدد المؤجر الخ، فإن كان كان غالها لهذا فلمه قلمة المفا غله المنا فيه وهي حادثة سئل عنها.

[ فائدة استطرادية ] للناظر العمارة بغير إذن القاضى لأن العمارة من وظيفته كما صرحوا به ، وليس له الاقتراض على الوقف إلا بإذن القاضى هذا هو الصحيح عند الشيخين مر اهسم على منهج. ويصدق الناظر فى قدر ماصرف على العمارة حيث ادعى قدرا لائقا بها ، وقوله بغير إذن القاضى : أى حيث كان مايصرفه من غلة الوقف أو تبرعا منه أخذا من قوله وليس له الاقتراض الخ ( قوله انفك نصيبه ) أى النصف المنسوب لأحد الشريكين الذى قصده ( قوله المسئلة )

<sup>(</sup>قوله وأيده الشيخ بأن ماقاله موافق لقول المتولى وغيره أنه لو رهن النغ) أى وهو ضعيف كما سيأتى (قوله لكن الفرق) هذا من كلام شيخ الإسلام بناء على اعتماد كلام المتولى وغيره، لكن فى سياق الشارح له على هذا الشكل مالا يخنى من الصعوبة ( قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين) أى الذى صور به الزركشى المسئلة، وهذا من كلام شيخ الإسلام أيضا. وحاصله أنه يتعين تصوير المسئلة بما منع الزركشى تصويرها به بقوله فلو قالا أعرناك العبد النخ.

صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا بجميع الدين كما لو سلمهما فتلف أحدهما ، ولو مات الراهن عن ورثة فأدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما فى المورث ، ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد ، وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من جميع الدين ، بخلاف مالو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجانى فهوكما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه

# ( فصل) في الاختلاف في الرهن ومايتعلق به

إذا ( اختلفا ) أى الراهن والمرتهن ( فى ) أصل ( الرهن ) كأن قال رهنتنى كذا فأنكر ( أو ) فى ( قدره ) أى الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتنى الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط ، أو فى عينه كهذا العبد فقال بل الجارية ، أو قدر المرهون به كمائتين فقال بل مائة ، أو صفة المرهون به كرهنتنى بالألف الحال فقال الراهن بالمؤجل ، أو فى جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير فقال بل بالدراهم (صدق الراهن ) أى المالك ( بيمينه ) ولو كان المرهون بيد المرتهن إذ الأصل عدم مايد عيه المرتهن وإطلاقه بالنظر للمدعى كما قاله الشارح وإلا فمنكر الرهن ليس براهن وقوله ( إن كان رهن تبرع ) أى غير مشروط فى بيع قيد فى التصديق و دخل فى اختلافهما فى قدر المرهون مالو قال رهنتنى العبد على مائة فقال الراهن رهنتك نصفه على حسين ونصفه على خسين وأحضر له

هى قوله ولو رهن عبدا استعاره من اثنين البخ (قوله كما لو سلمهما) أى فيكون الباق مرهونا بجميع الدين ( فوله من التركة ) أى فيما لو مات المورث وعليه دين مرسل فى الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته .

# ( فصل ) في الاختلاف في الرهن

(قوله وما يتعلق به) أى مايناسيه، ومنه مالو أذن المرتهن في بيع مرهون نبيع النح، وما لوكان عليه ألفان أحدهما رهن النح (قوله فقال) أى الراهن (قوله بل الحارية) حيث صدقها الراهن في هذه فلا تعلق للمرتهن بها لإنكاره ولا بالعبد لإنكار المالك ، وعليه فلو أراد المالك التصرف في الحارية ببيع أو غيره فهل يتوقف على إذن المرتهن لأنه مرهون بزعم المالك أولا لأنه إنكار المرتهن لم يبق له حق وقياس ما سنذكره عن سم اعتبار إذنه ، وقد يفرق وهو المعتمد بأنه فيا يأتي إذا انقطع حق المجنى عليه بإبراء أو نحوه ثبت الحق للمرتهن كما قاله سم فيا يأتي ، وما هنا إنكار المرتهن أسقط اعتبار قول الراهن بالكلية كمن أقر بشيء لمن ينكره حيث قيل يبطل الإقرار ويتصرف المقر بما ولا يعود للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد ، ويأتي مثل ماذكر في قول الشارح الآتي أو في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير النح (قوله أى المالك) حيث لم يقم به مانع من الحالف كصبا أو جنون أو سفه وقد رهن الولى فإنه الذي يحلف دونهم لعدم زوال الحجر عنهم ، وعبارة حج : أو مالك العارية ، وهي أولى لأن ماذكره الشارح يوهم أن المستعير لا يصدق إذا ادعى شيئا مما ذكر وليس مرادا ، ثم قضية تصديق المالك آنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعبر فيحلف ويسقط قول المستعير والمرمن على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعبر فيحلف ويسقط قول المستعير والمرمن

( فصل ) فى الاختلاف فى الرهن ( فصل ) فى الاختلاف فى الرهن ( قوله إذ الأصل عدم مأيدعيه المرتبن ) هو تعليل لمما فى المتن خاصة

حمسين ليفك نصف العبد، والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء، و دخل فى ذلك أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحمال أن ينكل الراهن فيحاف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك( و إن شرط) الرهن المحتلف فيه بوجه مما ذكر ( في بيع تحالفا ) كما لو اختلفا في سائر كيفيات البيع فإن اتفقا على اشتراط الزهن فى البيع واختلفا فى الوفاء كأن قال المرتهن رهنت منى المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينظ لأنهما لم يختلفا فى كيفية البيع الذى هوموقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن ، وإنما تعرض للتحالف هنا استدراكا على الإطلاق وإلا فقد علم مما مر فى بابه ( ولو ادعى ) على اثنين (أنهما رهناه عبدهما بمائة ) وأقبضاه إياه ( وصدقه أحدهما فنصيب الثانى قوله بيمينه ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول فى نصيب الثانى قوله بيمينه ) لما سلف (وتقبل شهادة المصدق عليه ) أى المكذب لخلوها عن جلب النفع و دفع الضرر عنه ، فإن شهد معه آخر أو حاف المدعى معه ثبت رهن الجميع ، ولو زعم كل واحد منهما أنه مارهن نصيبه وأن شريكه رهن أو سكت عن شريكه وشهد عليه قبلت شهادته فر بما نسيا ، وإن تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق ، ولهذا لو تخاصم عن شريكه وشهد عليه قبلت شهادتهما بعد وإن كان أحدهما كاذبا ونازع فيه الأسنوى بأن محل كونها غير مفسقة ما إذا الم ينضم غيرها إليها ، أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق وجب عليه فيفسق بذلك ، ورد بأن شرط كون المحدد مفسقا أن تفوت المائية على الغير وهنا لم يفت إلاحق الوثيقة وقد يقال : لايلزم من جحوده الحق كونه معمدا المحدد مفسقا أن تفوت المائية على الغير وهنا لم يفت إلاحق الوثيقة وقد يقال : لايلزم من جحوده الحق كونها ممته كونه مهدمدا

(قوله ولوكان) غاية (قوله أما إذا كان) أى الاختلاف (قوله ويقبضه الرآهن) ولا يمنع من ذلك تمكن الراهن من الفسخ قبل القبض، لكن يرد عليه أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة ، وقبل القبض لا إنزام فيها لمتكنه من الفسخ ، هكذا رأيته بهامش عن ابن شرف وهو وجيه (قوله تحالفا) أى فى عين الصورة الأولى وهى ما إذا اختلفا فى أصل الرهن أخذا من قوله فإن اتفقا النج (قوله واختلفا فى الوفاء) أى بالشرط .

[ فرع ] لو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا ، وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ مالم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينة وإن تأخر تاريخها لاعتضادها باليد ( قوله لم يرهن ) أى الراهن ( قوله على الإطلاق ) أى في قوله أو قدره ( قوله لما سلف ) أى من أن الأصل عدم مايدعيه المرتهن ( قوله ولو زعم ) أى ذكر ( قوله قبلت ) أى شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعى مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا أى شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعى مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا ألى الدعاه ( قوله بعد ) أى في قوله فالكذبة الواحدة الناخ ( قوله ورد ) أى ما نازع به الأسنوى ( قوله وقد يقال ) أى في الاعتراض على الأسنوى ( قوله كونه متعمدا ) قد يرد على هذا أن الاسنوى إنما بنى اعتراضه على تقدير كونه متعمدا للكذب وأن ذلك لايوجب فسقا ، إلا أن يقال تعمد الكذب في عدم الرهن لايستلزم العلم بثبوت الحق عليه ، أو يقال إن اعتراض الأسنوى على أصل الحكم بقال تعمد الكذب في عدم الرهن لايستلزم العلم بثبوت الحق عليه ، أو يقال إن اعتراض الأسنوى على أصل الحكم

<sup>(</sup>قوله ويقبضه الراهن بعد ذلك) أى باختباره ، وإلا فمعاوم أنه لايجبر على الإقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع (قوله واختلفا فى الوفاء) أى بالشرط (قوله استدراكا على الإطلاق) فيه أنه ليس فى كلامه إطلاق بعد تقييده بقوله إن كان رهن تبرع فالأصوب أن يقال تصريحا بحكم مفهوم قوله إن كان رهن تبرع (قوله وقد يقال لايلزم من جحوده الخ) فيه أن كلام الأسنوى مفروض فيا إذا تعمد

فيحتمل أنه عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار . قال البلقينى : ومحل ذلك إذا لم يصرح المدعى بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا فلا تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه مايقتضى تفسيقهما ، وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن تأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر ، إذ الكلام فى ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ، ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل يأتى فيها ، فالوجه ما قاله البلقينى ، ولو ادعيا على واحد أنه رهنها عبده وأقبضه لهما وصدق أحدهما قبلت شهادة المصدق بفتح الدال للمكذب إن لم يكن شريكه فيه (ولو اختلفا) أى المرهون (فإن كان فى يد الراهن أو فى يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق بيمينه) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه فى القبض ، بخلاف مالوكان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه

وهو قبول الشهادة (قوله قال البلقيني) راجع لقوله ولهذا لو تخاصم الخ والأولى رجوعه لقول الشارح قبلت شهادته فربما الخ ( قوله وما نوزع به ) أي البلقيني ( قوله فالوجه ما قاله البلقيني ) لكن قد يخالفه ماقدمه من قوله و إن تعمدا فالكذبة الواحدة الخ من قوله اعتراضا على الأسنوى ، ورد بأن شرط الخ ومن ثم رد شيخنا الزيادى تبعا لحج ما قاله البلقيني بعين ما قاله الشارح ردا على الأسنوي ، اللهم إلا أن يحمل ما قاله البلقيني على مالو تخاصما في مال أنكره أحدهما وادعاه الآخر فلا يخالف مار د به على الأسنوي (قوله ولو ادعيا على واحدأنه رهنهما عبده ) في حج : ولو ادعى كل من اثنين أنه رهنه كذا وأقبضه له فصدق أحدهما فقط أخذه وليس للاخر تحليفه كما في أصل الروضة هنا إذ لايقبل إقراره له ، لكن الذي ذكراه في الإقرار والدعاوي واعتمده الأسنوي وغيره أنه يحلفه لأنه لو أقر أو نكل فحلف الآخر غرم له القيمة لتكون رهنا عنده ، واعتمد ابن العماد الأول وفرق بأنه لو لم يُتعلف في هذين لبطل الحق من أصله ، بخلاف ماهنا لأن له مردا وهو الذمة ولم يفت إلاالتوثق اه . وفيه نظر وكني بفوات التوثق محوجا إلى التحليف كما هو ظاهر ( قوله وصدق ) أي المدعى عليه ( قوله إن لم يكن شريكه ) أى شريك المصدق في الدين (قوله صدق) أي الراهن في عدم إذنه في القبض : أي وعليه فلو تلفت في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمتها وأجرتها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن ، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره ، ونظير ذلك ماتقدم من أنه لو ظهر في المبيع عيب فادعى المشترى قدمه ليرد به وادعى البائع حدوثه ليكون من ضمان المشترى فإن القول فيه قول البائع ، ومع ذلك لو. فسخ عقد البيع ورد المبيع على البائع لآيلزم المشترى أرش العيب الحادث بمقتضى تصديق البائع في دعوى الحدوث ، وعللوه بأن يمين البائع إنما صلّحت لدفع الردّ فلا تصلح لتغريم الأرش ، وعلى عدم لزّوم المرتهن ماذكر فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه ، فإن لم تكن بينة حلف المرتهن أنه ماغصبه وأنه قبضه عن جهة الرهن ، وقد يقال إن مجرد حلف الراهن إنه ما أقبضه عن جهة الرهن يوجب ضمان القيمة علىالمرتهن لأنه بيميناالراهن انتغي استحقاق وضع يد المرتهن عليه بحق وذلك موجب للضمان ، ويفرق بين هذا وبين الاختلاف في قدم العيب المذكور بأن حلف البائع أفاد عدم رد المشترى عليه ، بخلاف ما هنا فإنه لم يثبت بها حق للراهن فليراجع ( قوله بيد المرتهن ) وخرج بيد المرتهن مالوكان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتى

<sup>(</sup>قوله فيه نظر إذ الكلام الخ) للشهاب سم فى هذا بحث فى حواشيه على التحفة (قوله فالوجهماقاله البلقيني ) لايلائم ماقدمه فى ردكلام الأسنوى لمــا لايخنى من أنكلام البلقينى مبنى على أن ما ذكر نمفسق

له في قبضه ، اكنه قال إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن فيحلف المرتهن ، ويؤخذ من ذلك أن من اشترى هينا بيده فأقام آخر بينة أنها مرهونة لم تقبل إلا إن شهدت بالقبض ، وإلا صدق المشترى بيمينه لأن الأصل بقاء ىده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده ( وكذا لو قال أقبضته عن جهة أخبرى ) كاجارة وإيداع و أعارة يصدق بيمينه ( في الأصح ) لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن ، ويكني قول الراهن لم أقبضه عن جهة الرهن على الأوجه . والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى ، وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد المحوج إلى القبض ، ولو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون في يده ( ولو أقر) الراهن ( بقبضه ) أي المرتهن المرهون ( ثم قال لم يكن إقراري عن حقيةة فله تحليفه ) أي المرتهن أنه قبض المرهون ( وقيل لايحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كُقُولُه أشهدت عَلَى رسم القبالة ) قيل حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة الورقة التي يكتب فيها الحق المقرّ به : أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك ، أو ظننت حصول القبض بالقول ، أو ألقي إلى كتاب على لسانوكيلىأنه أقبض ثم خرج مز ورا ، لأنهإذا لم يذكر تأويلا يكونمناقضا لقولهلإقراره وأجاب الأول بأنا نعلم في الغالب أن الوثائق يشمه عليها غالبا قبل تحقيق مافيها فأيّ حاجة إلى تلفظه بذلك ، ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق بين كون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوى أم لا ، وهو كذلك كما هو مقتضى كلام العراقيين وجزم به ابن المقرى ، وإن قال القفال : إنه ليس له التحليف إذاكان الإقرار في مجلس الحكم ، فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه لم أقربه أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف ، وكذا لو أقرّ بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه إذلا يعتاد ذلك ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها على المنقول المعتمد

في قوله ولواتفقا على الإذن في القبض ( قوله لكنه ) أى الراهن ( قوله عنه ) أى الرهن ( قوله فيحلف المرتهن ) والفرق بين هذا وبين مالو قال الراهن أقبضته عن جهة أخرى الآتى فى كلام المصنف أن التنازع ثم فى فعل الراهن وما هنا فى فعل المرتهن وكل أدرى بما صدر منه ، فيصدق الراهن ثم لأنه أدرى بصفة إقباضه والمرتهن هنا لأنه أدرى بصفة قبضه ( قوله بيده ) أى فى حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أولا ، وقضية ذلك أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك ، وقضية قوله ولأنه مدّع لصحة البيع الخ خلافه ، وسيأتى له مايوافقه فى قوله بعد قول المصنف والأظهر تصديق الخ ، ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه الذى يؤخذ مما ذكر ويكون الكلام فيه ( قوله ويكنى ) أى فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله الخولة فإن قال ) متصل بكلام المصنف وكأنه قال : وخرج بقوله لم يكن إقرارى عن حقيقة مالو قال من الخ ( قوله منا ) أى الراهن ( قوله منا ) أى من الراهن ( قوله لم يكن له التحليف ) أى جزما بل يبقى المرهون المرتمن بلا يمين ( قوله ثم قال ) أى فيحلف المالك أن إقراره بالإتلاف عن حقيقة ( قوله عليه ) أى على الإتلاف ( قوله إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لإقراره سببا محتملا عادة الإتلاف ( قوله إذ لا يعتاد ) أى فليس له التحليف ، وقد يفهم قوله إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لإقراره سببا محتملا عادة أن قال رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذى أقررت به ثم تبين لى خلافه أن قال رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذى أقررت به ثم تبين لى خلافه أن له تحليف المقر له قده الصورة ونحوها من كل مايذكر فيه لإقراره وجها محتملا ( قوله ويأتى ذلك ) أى

<sup>(</sup>قوله فأقام آخر بينة أنها مرهونة ) أى منه قبل البيع حتى لايصح البيع (قوله لكى آخذ بعد ذلك ) لامحل له هنا، وإنما محله فى بعض أفراد ما يأتى فى قوله ويأتى ذلك فى سائر العقود وغيرها (قوله ويأتى ذلك ) يعنى مامر فى المتن

كإقرار مقترض بقبض القرض وبائع بقبض الثن ، وإنما يعنبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه فلوكان بمكة مثلا فقال رهنته دارى بالشام وأقبضته إياها وهما بمكة فهولغو ، نص عليه . قال القاضى أبوالطيب : وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء : أى لأن هذه الأمور لا يعول عليها فى الشرع ، ولهذا قلنا من تزوّج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد لا يلحقه الولد ، ولو دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن هل يكنى عنه وجهان ؟ فى التهذيب أصحهما عدمه ، بل هو وديعة لأن تسليم المبيع واجب بحلاف المرهون ( ولو قال أحدهما ) أى الراهن والمرتهن ( جنى المرهون ) بعد القبض ( وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن ، وإذا بيع للدين فلا شيء المهر له على الراهن بإقراره ، ولا يلزم تسليم التمن المرتهن المرتهن المقبض ) سواء أقال جنى بعد الرهن أم قبله وأنكر المرتهن ( فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه فى إنكاره ) الجناية صيانة لحقه فيحاف على نبى العلم لأن الراهن قد يواطئ مدعى الجناية لغرض إبطال الرهن . والثانى يصدق الراهن لأنه أقر فى ملكه بما يضره ، وعمل الحلاف عند تعيين الحبنى عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية عند تعيين الحبنى عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق محاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية عند تعيين الحبنى عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق محاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية

الحلاف المذكور في المتن ( قوله فقال رهنته ) أي الآن ( قوله داري ) زاد حج اليوم ( قوله على أنه لايمكم بما يمكن ﴾ أي أما مايوجد من كراماتهم بالفعل كما لوذهب الراهن والمرتهن في مسئلتنا للشام وأقبضه الدار ورجعاً إلى مكة أولا فإنه لايعتد بالقبض ، وفي حج : نعم إذا ثبتت الولاية وجب ترتيب الحكم على الإمكان على طريق الكرامة ، قاله في المطلب اه . وهو إنما يأتى فيما بين الولى وبين الله في أمر موافق للشرع مكنه الله منه خرقا للعادة وفعله فيترتب عليه أحكامه باطنا ، أما ظاهرا فلا نظر للإمكان (قوله بغير قصد) أي بأن أطاق (قوله أصحهما عدمه ) خلافًا لحج ( قوله لأن تسليم المبيع ) قضية هذا التوجيه أنه لوكان للبائع حق الحبس اشترط قصد الإقباض عن جهة البيع لأن تسليمه الآن ليس واجبا عليه ، وأنه لو لم يكن له حق الحبس لكون الثمن موُجلا أو حالا وقبضه البائع لآيشترط قصد الإقباض عن جهة البيع لكون التسليم واجبا عليه فليراجع ( قوله بخلاف المرهون ) قال حج : واو رهن وأقبض ما اشتراه ثم ادعى فساد البيع سمعت دعواه للتحليف وكذا بينته إلا إن قال هو ملكي غير معتمد على ظاهر العقد انتهى ( قوله أي الراهن والمرتهن ) تفسير للمضاف إليه وهو هما لا للمضاف وهو أحد إذ لو كان كذلك لقال أو المرتهن وبه عبر حج وكلاهما صحيح ، فالواو أبناء على أنه تفسير للمضاف إليه وأو على أنه تفسير للمضاف ( قوله على الراهن ) أي بل كل النمن للمرتهن ( قوله ولا يلزم تسليم الغمن ) لكن هل يتوقف صحة بيعه على استثذانه لأنه محكوم ببقاء الرهنية والرهن لايجوز بيعه بغير إذن المرتهن أو لايتوقف لآن قضية إقراره أنه لم يبق له حق فيه وإن لم يسلم إليه الثمن ، والقلب إلى الأوّل أميل ، ولعله ظاهر إطلاقهم كما قرره مر ومال إليه أقول : وقد يوجه بأنه قد ينقطع حق المجنى عليه بنحو إبراء فيزول المـانع من لزوم تسليم الرهن للمرتهن لأن الرهنية باتية ، غاية الأمر أن حق المجنى عليه مقدم ، فإذا زال بنحو الإبراء تمحض الاستحقاق للمرتهن انتهى سم على حج ( قوله إلى المرتهن ) أي بل يسلم للراهن ( قوله بعد القبض ) أي أما لو قال ذلك قبل القبض فيصدق ويمتنع عليه الإقباض مؤاخذة له بإقراره ويتعلق برقبته حق المجنى عليه ( قوله له ) أى الراهن ( قوله زوال الملك ) أى قبل القبض ( قوله كدعواه ) أي فلا يصدق

<sup>(</sup> قوله لأن تسليم المبيع الخ ) تعليل لشيء محذوف لكنه معلوم : أى وإنما وقع القبض عن البيع مع الإطلاق

(والأصح أنه إذا حلف) المرتهن (غرم الراهن للمجنى عليه ) لحيلولته بينه وبين حقه فهو كما او قتاه . والثانى لا يغرم لأنه أقر بما لا يقبل إقراره به فكأنه لم يقر (و) الأصح (أنه يغرم الأقل من قيمة العبد) المرهون (وأرش الجناية) كجناية أم الولد لامتناع البيع . والثانى يغرم الأرش بالغا ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على الحجنى عليه ) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لم يدع لنفسه شيئا . والوجه الثانى ترد على الراهن لأنه المالك والحصومة تجرى بينه وبين المرتهن (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) إن استغرقت المختابة قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لثبوت الجناية باليمين المردودة ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المستورة عن الإذن وقال) بعد البيع (رجعت قبل البيع وقال الراهن) بل (بعده فالأصح تصديق المرتبن) بيمينه لأن الأصل عدم البيع والرجوع في الوجوع عن الإذن وقال البيع والرجوع على الوجوع على المسترى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيا إذا اتفقا في الوجوع عن المرتبن في إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبتى الرهن ، ومقتضى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيا إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وبينى المشرى والمرهون على ما إذا لم يعين المشترى ، أو عينه فلم يصدقه ، أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره ، وحينتذ فيصدق المرتبن على الأصح ولا يصح البيع ويبتى الرهن . وقال في الأنوز و واتفقا على الرجوع قبل البيع فالقول للمشترى والمرهون على نفى العلم وعلى الراهن بدله . وقال نكلا وحلف المرتبن الإذن (ومن عليه ألفان) مثلا (بأحدهما رهن) أو كفوه أو كون بيمينه لأنه أعلم بقصله وكيفية بيال عن ذلك (فادى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن) أو نحوه مما ذكر (صدق) بيمينه لأنه أعلم بقصله وكيفية خال عن ذلك (فادى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن) أو نحوه مما ذكر (صدق) بيمينه لأنه أعلم بقصله وكيفية المورود علي بقصاده وكيفية المنات على الأصور وكيفية المنات على المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنتبال المنات المنا

(قوله ردت اليمين على المجنى عليه) هو ظاهر إن كان المجنى عليه مكلمًا . أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيا لوكان موقونا أوكيف الحال ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى في مسئلة الطفل لأن كماله مرجو ، وكذا في مسئلة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه (قوله بيع العبد) أى بكماله (قوله لثبوت الجناية) أى قبل القبض (قوله المشروط) أى الرهن فيه أى البيع (قوله فبيع ورجع) أى ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع (قوله فالأصح تصديق المرتهن) أى وعليه فلو انفك الرهن فينبغى تعلق حق المشترى به (قوله قبل البيع) أى وكذبهما المشترى (قوله وينبغى خلافه) معتمد (قوله ويمكن حمله) أى قوله ومقتضى الخ (قوله اتفقا) أى الراهن والمرتهن (قوله قبل البيع) أى أو الوطء الذي حملت منه ، وقد أذن المرتهن في ذلك قبل (قوله فالقول للمشترى) أى فى البيع وقوله والمرهون : أى فى الإعتاق والإيلاد كما يعلم ذلك بمراجعة الأنوار وبه يتضح قول الشارح فإن نكلا الخ (قوله على نفى العلم) أى فيحلف كل على نفى العلم (قوله صدق بيمينه) ومن ذلك مالو اقترض شيئا ونذر الغرائي الخرة وقوله على نفى العلم) أى فيحلف كل على نفى العلم (قوله صدق بيمينه) ومن ذلك مالو اقترض شيئا ونذر

لأن الخ (قوله لثبوت الجناية باليمين المردودة) أى التي هي كإقرار المرتهن وهو لو أقر بهذه الجناية بطل الرهن ، إذ الصورة أن الجناية قبل القبض (قوله وينبغي خلافه) بل خلافه هو نص المذهب كما سيأتي عن الأنوار ، وحينتذ فكان اللائق بالشارح أن لايذكره على وجه البحث (قوله وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصبح) انظر ماوجه تفريع هذا على ماقبله ، وكان الظاهر أن يقول وحينئذ فيبقي الرهن بحاله اتفاقا . لايقال : لم لايجرى نظير هذا في مسئلة المتن مع أنها أولى بعدم بطلان البيع . لأنا نقول : إنما صدق المرتهن في مسئلة المتن لأنا لو لم نصدقه لفات عليه الرهن بلا بدل ، بخلاف هذا فإن البدل الذي لزم الراهن بموافقته للمرتهن قائم مقام الراهن هكذا ظهر فليتأمل (قوله وقال في الأنوار ولو اتفقا على الرجوع الخ) صدر عبارة الأنوار : ولو باع أو أعتق أو وطي ً

أدائه سواء اختلفا فى نيته أم لفظه ، فالعبرة فى جهه الأداء بتمصد المؤدى حتى يبرأ بقصده الوفاء ويملكه المديون وإن ظن الدائن إيداعه ، وقضية ذلك آنه لافرق بين أن يكون الدائن بحيث يجبر على القبول وأن لا ، لكن بحث السبكى أن الصواب فى الثانية أنه لايدخل فى ملكه إلا برضاه ، وظاهر أن مثل ذلك مالوكان المدفوع من غير جنس الدين وقد يشمله كلام السبكى ، وكما أن العبرة فى ذلك بقصده فكذا الخيرة إليه فيه ابتداء . نعم لوكان على المكاتب دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة والسيد الأداء عن دين المعاملة فيجاب السيد وتفارق غيرها بما ذكر بأن دين الكتابة فيها معوض للسقوط بخلاف غيرها ، وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة لتقصير السيد بعدم التعيين ابتداء (وإن لم ينو) حالة الدفع (شيئا جعله عما شاء) منهما كما فى زكاة الممالين الحاضر

أن للمقرض كذا مادام المال فى ذمته أو شىء منه ثم دفع له قدرا ينى بجميع المال وقال قصدت به الأصل فسقط عنى فلا يجب على من النذر شىء من حين السقوط فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين . ومقتضى ما يأتى عن السبكى أنه لا يمكنه الأخذ إلا بالرضا ، فحيث لم يرض به أو رده أو بدله للناذر بتى موجب النذر فيطالب به حتى يبرأ الناذر من الأصل ، والكلام كله حيث لم يقل وقت الدفع إنه عن النذر وإلا صدق الآخذ ، ويصرح به قوله سواء اختلفا فى نيته أو لفظه (قوله ويملكه المديون) المناسب الدائن (قوله بحيث يجبر على القبول) أى بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له فى الامتناع (قوله وإلا) عكس ماذكرناه (قوله أن الصواب فى بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له فى الامتناع (قوله والا) عكس ماذكرناه (قوله أن الصواب فى الثانية) هى قوله وأن لا (قوله أنه لا يدخل) معتمد: أى ومع ذلك فالقول قول الدافع ، فعلى الآخذ رده إن بتى حيث لم يرض به وبدله إن تلف (قوله وظاهر أن مثل ذلك) أى مثل ماذكر من أنه لا يدخل فى ملكه إلا برضاه (قوله وقد يشمله كلام السبكى) لأن معنى قوله وأن لا صادق بما إذا كان عدم الإجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض فى الامتناع إلى غير ذلك (قوله عدم التعيين) مقتضى ما تقدم عن السبكى أنه لا يدخل فى ملك السيد إلا برضاه ، وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم .

[ فرع ] على طلاق زوجته على تزوّجه عليها أو تسرّيه وإبرائها له من خمسة دراهم من صداقها مثلا ولم يتعرض لأنه من صداقها ، ولكن قصد ذلك اعتبر قصده وبرئ من صداقها حتى او تزوّج بعد ذلك أو تسرى وأبرأته من خمسة دراهم من صداقها لايحنث لأنه لم يبق لها صداق تبرئ منه فلم يوجد المعاق عليه ، هذا إذا كان الذى دفعه من جنس الصداق ، فإن كان من غير جنسه وقصد به الدفع عنه اعتبر قصده اكن لايبرأ بمجرد ذلك ، بل إن جرى بينهما تعويض صحيح أو تلف المدفوع فى يدها وكانت قيمته من جنسه ووجدت شروط التقاص "برئ أيضا وامتنع الحنث بالتزوّج وإبرائها لما تقدم ، وإن لم يوجد تعويض صحيح ولا تلف المدفوع ولم توجد شروط التقاص فحقها باق ، فإذا تزوّج أو تسرى أو أبرأته مما ذكر فإن كان ظانا أنه برئ مما جرى فلا حنث لأن شرطه الإقدام على المعلق عليه مع العلم بوجوده ، وإن كان عالما بعدم براءته حنث هكذا قرره : مر اه سم على نهج

وأحبل ثم اختلفا في الإذن وعدمه صدق المرتهن ، فإن حلف بطل البيع مطلقا والإعتاق والإيلاد إن كان معسزا ، وإن نكل ردت اليمين على المشترى والعبد والأمة ، ولا يثبت الإذن برجل أو امرأتين ، ولو اتفقا على رجوعه واختلفا في وقته فقال المرتهن قد رجعت قبل التصرف وقال الراهن بل بعده صدق المرتهن وإن أنكر أصل الرجوع صدق الراهن ، ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل القبض فالقول للمشترى النح

والغائب ( وقيل يسقط عليهما ) لانتفاء أولوية أحدهما على الآخر والتقسيط عليه بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره ، وقيل على قدر الدينين ولو دفع المال عنهما قسط عليهما ، ولو مات قبل التبيين قام وارثه مقامه كما أفتى به السبكى فيا إذا كان بأحدهما كفيل ، قال : فإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين ، وإذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعين ؟ الأوجه الأول . قال البلقيني : ولو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من الممن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء ، أو نقول في هذه الصورة القبض في أخد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصبحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى الزائد ؟ لم أقف على نقل في ذلك ، وقد سئلت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي هي تحت حجره والنظر في حصته له وحصة بنته للحاكم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه ؟ وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن . ولو تبايع مشتركان درهما بدرهمين وسلم من التزم الزيادة درهما ثم أسلما فإن قصد بتسليمه الزيادة لزمه الأصل ، وإن قصد الأصل برئ ولا شيء عليه ، وإن قصدهما وزع عليهما وسقط باقي الزيادة ، ولو لم يقصد شيئا عينه لما شاء منهما .

## (فصل) في تعلق الدين بالشركة

( من مات وعليه دين تعلق بتركته ) المنتقلة إلى الوارث مع وجود الدين كما سيأتى ( تعلقه بالمرهون ) لأثه أحوط للميت إذ يمتنع على هذا تصرف الوارث فيه جزما ، بخلاف إلحاقه بالجناية فإنه يأتى فيه الحلاف فى البيع

أقول: قد يقال: الأقرب حنثه ببراءتها مطلقا لأن المعلق عليه البراءة لا النزوج ، وقد وجدت البراءه لبقاء الحق فى ذمته لانتفاء شروط التقاص (قوله والتقسيط عليه ) أى الثانى (قوله قسط عليهما) هل التقسيط عليه بالسوية أو لا ؟ الظاهر جريان الحلاف السابق وأن الراجح منه أنه على السوية (قوله من وقت اللفظ ) أى المفيد للأداء كقوله خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع (قوله فهل يقول الخ) معتمد (قوله إلى قصد الدافع ) هذا هو الأقرب ليعود صاحب الدين المقتضى لاعتبار قصد الدافع (قوله عند الاختلاف ) أى من الدافع والقابض كأن قال الأول أطلقت والثاني قصدتني (قوله على سداد القبض ) أى صحة القبض فيا يخصه بدليل قوله ويلغى الزائد (قوله وقد سئلت) من كلام البلقيني (قوله عن ذلك) أى عن نظير ذلك وهو دفع حصة من أجرة الموقوف (قوله مقتضي المنقول) راجعه من الفتاوى .

#### ( فصل ) في تعلق الدين بالتركة

( قوله فى تعلق الدين بالتركة ) أى وما يتبع ذلك كما لو تصرف الوارث ثم طرأ الدين ( قوله بالمرهون ) أى الهذى تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من التركة كما يأتى فى قوله ويستثنى من إلحاقه بالرهن لكن مع هذا التأويل لايكون مستثنى ( قوله فى البيع ) وهو قوله ولا الجمانى المتعلق برقبته مال فى الأظهر

<sup>(</sup> قوله قسط عليهما ) أي بالسوية لا بالقسط كما في شرح الروض .

<sup>(</sup> فصل ) في تعلق الدين بالتركة

واغتفر هنا جهالة المرهون به لكونه من جهة الشرع . قال الأسنوى : وعل مامر حيث لم يكن الدين قد أيس من معرفته وإلا فلا يتعلق بها لأنه لاغاية للحجر عليها ، وفيه نظر إذ ما أيس من معرفة صاحبه يصير من أموال بيت المال ، وحينئذ فللوارث ومن عليه دين كذلك دفعه لمتولى بيت المال العادل وإلا فلقاض أمين أو ثقة عارف ليصر فه في مصار فه أو يتولى هو ذلك إن عرفه ، ويغتفر اتحاد القابض والمقبض هنا للضرورة ، وكالدين فيا ذكر الوصية المطلقة فيمتنع التصرف في قدر الثلث ، وكذا التي بعين معينة فيمنعه فيا يحتمله الثلث منها وللموصى له فداء الموصى به كالوارث ( وفي قول كتعلق الأرش بالجاني ). لثبوته من غير اختيار المالك وشمل كلامه مالوكان بالدين رهن سواء أكان مساويا له أم أزيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا أنه يوفي منه ، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ولا يبعد أن للشيء تعلقا عاما وتعلقا خاصا . نعم لوكان الهدين أكثر من التركة فوفي الوارث قدرها انفكت من الرهنية ( فعلى ) الأول ( الأظهر يستوى الدين المستغرق وغيره ) في رهن التركة فلا ينفذ تصرف الوارث في من الرهنية ( فعلى ) الأول ( الأظهر يستوى الدين المستغرق وغيره ) في رهن التركة فلا ينفذ تصرف الوارث في من المناب كثير بثبيء حقير بعيد ، ومقتضى كلامه تبعا للرافعي أن الحلاف لايأتي على القول بأنه كتعلق الجناية ، في مال كثير بثبيء حقير بعيد ، ومقتضى كلامه تبعا للرافعي أن الحلاف لايأتي على القول بأنه كتعلق الجناية ، لكن حكى في المطلب الحلاف عليه القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدرها منه وقيل بجميعه . فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن ، فقوله فعلى الأظهر الخ منه وقيل بمعيعه . فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن ، فقوله فعلى الأظهر الخير منه وقيله على الأظهر الخور منه وقيل المنه المناب المن المن المنه على الرهن ، فقوله فعلى الأظهر الخهر المنه منه وقوله فعلى الأظهر الخور المناب المنه المنه

( قوله و محل مامر ) من تعلقه بالتركة ( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله و جيئند فلاوارث ) الأولى فعلى الوارث لأن هذا واجب ، وعبارة حج : فللوارث ومن عليه دين كذلك رفع الأمر لقاض النج ( قوله ومن عليه دين كذلك ) أى أيس من معرفة صاحبه ( قوله إن عرفه ) أى وليس له الأخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح فيا لو أمره بدفع ماعليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الله فع في الأخذ منه وعين له مايأخذه بلا إفراز ، فإن أفرزه وسلمه له ملكه ( قوله اتحاد القابض والمقبض ) يأتي أنه قد يدعى أن الفقراء مثلا نائبون عن المالك في القبض و من عليه الدين إنما يدفع عن نفسه و عليه فلا انحاد ، لكن يشكل بأن الشخص لا يكون وكيلا عن عيره في إزالة ملكه إلا أن يقال اغتفر ذلك المضرورة " يصا ( قوله فنمنعه ) أى الوارث فيا محتمله الثلث من العين الموصى بها لأنه ملكه الموصى له بالقبول كما هو مقرر من أن الوصية تملك بالموت بشرط القبول ( قوله فيا محتمله الثانية في الأولى في الكل وفي الكل وفي الكل وفي الكل وفي الثانية في تلك العين فقط حتى يرد الموصى له أو يمتنع من القبول كما يعلم ذلك كله مما يأتى في الوصية اه . وما ذكر النائية في تلك العين فقط حتى يرد الموصى له أو يمتنع من القبول كما يعلم ذلك كله مما يأتى في الوصية اه . وما ذكر النائية في تلك العين فقط حتى يرد الموصى له أو يمتنع من القبول كما يعلم ذلك كله مما يأتى في الوصية اه . وما ذكر النائية تصرف الوارث ) أى لنفسه ولو يإذن رب الدين ، خلاف تصرفه لقضاء الدين ، فلو باع لأجله بإذن الغرماء ينفذ تصرف الوارث ) أى لنفسه ولو يإذن رب الدين ، خلاف تصرفه لقضاء الدين ، فلو باع لأجله بإذن الغرماء

<sup>(</sup> قوله واغتفر هنا جهالة المرهون به ) أى بالدين هو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به ( قوله حيث لم يكن الدين ) صوابه الدائن ولعل الألف سقطت من الكتبة ( قوله وكالدين فيا ذكر الوصية المطلقة ) أى فى قدر الثلث فقط بقرينة مابعده والظاهر أن الكلام فى العين فيا قبل القبول إذ الموصى له بعد القبول شريك مالك ( قوله وللموصى له فداء الموصى به ) أى فيا إذا كان هناك دين كما هو ظاهر ( قوله وشمل كلامه ) أى على القولين

ضحيح اله. ومعلوم مخالفة الزكاة لما هذا لبنائها على المساهلة ، فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمه ، وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الأظهر لأن الحلاف عليه أقوى ، ويستننى من إلحاقه بالرهن مالو أدى وارثه قسط ماورث فإنه ينفك نصيبه ، بخلاف مالو رهن ثم مات لاينفك إلا بوفاء جميع الدين ومر الغرق بينهما ثم ماذكر محله فى دين الأجنبي، أما دين الوارث فالصواب أنه يسقط منه مايلزمه أداوه منه لوكان لأجنبي وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل ، ومما يلزم الورثة أداوه إن كان أكثر ويستقر له نظيره من الميراث ويقدر أنه أحذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم ، وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين (و لو

لابعضهم إلا إن غاب وأذن الحاكم عنه بثمن المثل صح وكان الثمن رهنا رعاية لبراءة الذمة ، إذ لايبرأ إلا بالأداء أو التحمل السابق آخر الجنائز أو إبراء الدائن ، وعلى ذلك أعنى تقييد النفوذ بإذن الغريم بما إذا كان لوفاء الدين يحمل إطلاق من أطلق صحته بإذنه ، وأفتى بعضهم بأنه لايصح إيجار شيء من التركة لقضاء الدين وإن أذن الغرماء ، ويوجه بأن فيه ضررا على الميت ببقاء رهن نفسه إلى انقضاء مدة الإجارة اه حج . أقول : هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة ، أما لو أجره بأجرة حالة وقبضها و دفعها لرب الدين ففيه نظر لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة الميت . لايقال : يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة فيا بقى من المدة . لأنا نقول : الأصل عدمه والأمور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق ، وقد مر أنه يجوز جعل رأس مال السلم منفعة عقار وإن كان السلم حالا وتقبض بقبض محلها ، ولا نظر لاحمال التلف ، وظاهر أنه لافرق في ذلك بين من يتصرف عن نفسه وبين غيره كالولى " في مال الصبي ".

[ فائدة ] قال حج : وشمل كلامهم من مات وفى ذمته حج فيحجر على الوارث حتى يتم الحج عنه وبذلك أفتى بعضهم ، وأفتى بعض آخر بأنه بالاستئجاروتسليم الأجرة للأجير ينفك الحجر ، وفيه نظر لبقاء التعلق بدمته بعد اه . وظاهره اعتماد الأول ولو قبل باعتماد الثانى لم يكن بعيدا (قوله ومر الفرق) أى فى قوله قبيل فصل

<sup>(</sup>قوله ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا) أى فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة ، فلا يتأتى نظير الترجيح هنا لبناء ماهنا على التضييق لأنه حق الآدى ، فقول الشارح إلجلال : فيأتى ترجيحه هنا غير ظاهر الفرق المذكور ، لكن الشهاب حج جازم بأنهم رجحوا هنا على الثانى التعلق بالقدر فقط (قوله لأن الحلاف فيه أقوى) أى فيتأتى له التعبير بالأصح المشعر بقوة الحلاف على اصطلاحه : أى وأما مقابل الأظهر فإنه وإن تأتى الحلاف عليه أيضا إلا أنه صحيح ٧ ومقابله لا أصح ومقابله فترك النص عليه اختصارا (قوله وهو نسبة إرثه من الدين ) صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها (قوله ونما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على مامر فى التركيب ، ففيا لوكانت الورثة ابنا ورجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خسة لأنها التى يلزمها أداؤها لوكان الدين لأجنبي . قال بعض المتأخرين : وليس معنى السقوط السقوط من أصله حتى لا يجب إلا قضاء سبعة أثمان الصداق ، لأجنبي . قال بعض المتأخرين : وليس معنى السقوط السقوط من أصله حتى لا يجب إلا قضاء سبعة أثمان الصداق ، لم سقوط يؤدى إلى صحة تصرف الوارث فى مقدار إرثه لاستحالة الحجر عليه فى مقدار حصته مع أنه لا دين لغيره اه . فقول السبكى الذى ذكره الشارح ويرجع على الورثة بما يجب أداؤه محله فيا إذا تساويا كمانين و ممانين المغيرة لا في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فلها التصرف فى عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فلها التصرف فى عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة لامتناء المورثة به المراد المورثة به المورثة به المراد المراد المورثة به المراد المراد المورثة به المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المورثة به المراد ا

تصرف الوارث ولا دين ظاهر) ولا خيى ( فظهر دين ) أى طرأ فيشمل مالم يكن ثم كان كأن حفر في حياته بترا عدوانا ثم تردى فيها شخص بعد موته ولاعاقلة كما أشار له بقوله ( برد مبيع بعيب ) أتلف البائع ثمنه واحترز بقوله ولا دين عما لوكان الدين مقارنا وعلم به أو جهله كما فى الروضة فالتصرف باطل ( فالأصح أنه لايتبين فساد تصرفه) لأنه كان بسائغا له ظاهرا وباطنا خلافا لاقتصار الشراح على الظاهر إلا أن يكونوا رأوا أن تقدم السبب كتقدم المسبب باطنا وهو بعيد إذ تقدم السبب بمجرده لايكنى فى رفع العقد ، والثانى يتبين فساده إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه ومحل الحلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما ( لكن إن لم يقض ) بضم المباعفيم قضاء الوارث والأجنبى والمراد بذلك سقوطه فيشمل الإبراء وغيره ( الدين فسخ ) تصرفه على الأول اليصل المستحق الى حقه والفاسخ لذلك الحاكم وظاهر أن محل الفسخ فى غير إعتاق الموسر وإيلاده ، أما فيهما ليصل المستحق الى حقو والماسخ لذلك الحاكم وظاهر أن محل الفسخ فى غير إعتاق الموسر وإيلاده ، أما فيهما فلا فسخ كالمرهون بل أولى ( ولاخلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ) لأنه خليفة المورث فلا فسخ كالمرهون بل أولى ( ولاخلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ) لأنه خليفة المورث والمورث كان له ذلك ، لكن لو أوصى بدفع عين إليه عوضا عن دينه أوعلى أن تباع ويوفى دينه من ثمنها عمل بوصيته

الاختلاف ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد الخ ( قوله أتلف البائع ) أى المورث ( قوله و إلا لم ينفذ ) هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لوكان موسرا ( قوله فى غير إعتاق الموسر ) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر ، وعليه فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغى أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون فى مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أولا ، وإذا لم يكن فى يده مال أوكان ولم يف فهل يتعلق ما بقى من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه كالمدين اللازم له بإذن من السيد؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى ( قوله وقضاء الدين )الذى يلزمه قضاؤه وهوالأقل من القيمة والدين فإن استويا تخيرا ونقصت القيمة لم يلزمه أكثر منها فاللازم له هو الأقل منهما كما علم مما مر عن السبكى ومن تبعه اه حج ( قوله إليه ) أى الدين ( قوله عمل بوصيته ) أى ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر ، وإن زادت قيمتها عليه فينبغى أن قدر الدين من رأس المال ومازاد وصية بحسب من الثلث إلى آخر مافى الوصية . ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف فى مون تجهيزه وهي تزيد على قدر المون المعتادة هل تصبح الوصية فى الزائد أم لا ؟ والذى يظهر أن مازاد على من فى مون تجهيزه وهي تزيد على قدر المون عادة ، فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصى أو الوارث على من المعتاد وصية لمن تصرف عليهم المون عادة ، فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصى أو الوارث على من تصرف إليهم عادة بحسب رأيه ، وهل من ذلك ماجرت به العادة من الذين يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم أمام الجنازة وغيرهم أو لا ؟ ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ، ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل

فيا عدا حصتها (قوله فيشمل مالم يكن ثم كان) في تعبيره هنا بيشمل مساهلة فإنه يقتضي مشمولا آخر مع أن الحكم منحصر فيا ذكر (قوله وما أشار) معطوف على مدخول الكاف في قوله كأن حفر: أى كحفر بئر ، وكالذى أشار إليه النخ ، إذ لا يصبح عطفه على قوله مالم لأنه غير مغاير له بل من أفراده (قوله وإلا لم ينفذ البيع جزما) انظر ماوجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم ، بل ماذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه قول القوت : واعلم أن قوله يعني المصنف فسخ يشمل البيع والعتق والوقف وغيرها وهو في البيع ونحوه واضح ، وأما العتق فإن كان معسرا فكذلك نظرا للميت ، وإن كان موسرا فني نقضه نظر ، ولعله أولى بالنفوذ من عتق الراهن الموسر إذ التعليق طار على التصرف اه . فتفضيله في العتق بين الموسر والمعسر في الفسخ صريح في نفوذه وغيره من المعسر كالموسر إذ الفسخ فرع النفوذ وسيأتي في كلام الشارح (قوله وقضاء الدين) يعني الأقل من القيمة والدين

وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه فى باب الوصية ، ولوكان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث فى الأصح لأن الظاهر أنها لاتزيد على القيمة ولئناس غرض فى إخفاء تركات مورثهم عن شهرتها للبيع ، فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقرى قال الزركشى : ومحل كون ذلك الوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك ، فليس للوارث إمساك كل مال القراض و إلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما فى الكفاية عن البحر ( والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجنى عليه بالجانى و ذلك لا يمنع الإرث فكذا هنا . والثانى يمنع لقوله تعالى \_ من بعد وصية يوصى بها أو دين \_ أى من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان حيث قدم على الميراث . وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضى أن يكون مانعا منه ، وإذا كان الدين غير مانع للإرث ( فلا الميراث . وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضى أن يكون مانعا منه ، وإذا كان الدين غير مانع للإرث ( فلا يتعلق بر وائد التركة كالكسب والنتاج ) لحدوثها فى ملك الوارث ولأنه لوكان باقيا على ملك الميت لوجب أن

ماجرت به العادة لأمثالالميت ، وبتى مالوتبرع بمؤن تجهيزه غيرالورثة هل يبتى الموصى به للورثة كبةية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم؟ فيه نظر ، والظاهر الأول ( قوله والقضاء من غيرها ﴾ أى فلوخالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين ، ويحتمل فساد القبض لما فيه من تفويته غرض المورث والظاهر الأول ، وكذا لو اشتملت التركة على جنس الدين فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ اه شيخنا زيادى بالمعنى . أقول : يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جوازاستقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لايقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها ، فإن ربِّ الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة و إنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لايجبعليه توفية الدين من عبن الرهن ، ثم رأيته في حج ﴿ قوله أُجيب الوارث في الأصح ﴾ محله مالم يكن في مال الوارث شبهة والتركة ومال الغير لاشبهة فيهما اه حج بالمعنى ( قوله لم يأخذها ) أي لم يجب لأخذها ( قوله أخذ نصيبه منه من غيره ) ويوجه بأن العامل بملك حصة من المــال فيصير شريكا للوارث ( قوله لايمنع الإرث) أي فيملكها الوارث ، قال حج : وقضية كونها ملكه إجباره على وضع يده عايها وإن لم يف بالدين ليوفى ماثبت منه لأنه خليفة مورثه ولأن الراهن يجبر على الوفاء من رهن لايملك غيره فإن امتنع ناب عنه الحاكم اه. وقوله ماثبت منه: أي ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق ( قوله فلا يتعلق بزوائد التركة ) ظاهره و لو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص بهالورثة ، ولا ينافى هذا قوله كالكسب لأنه مثال ، ويؤيد هذا مايأتي في قوله وفصل الحكم الخ ، لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصاة اه ، ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين مايقتضي أن الزيادة المتصلة لاتكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونهاكما سبق فليراجع فإنه مهم ( قوله لحدوثها في ملك الوارث ) خرج بذلك

<sup>(</sup> قوله إذا لم يتعلق الحق بعين التركة ) أى أي تعلق ملك بدليل المثال ( قوله لقسمته ) أى الإرث والمراد أن تقديمه عليه في الآية إنما هو تقديم على قسمته لا على أصله ( قوله ولأنه لوكان باقيا ) يعني ماذكر .

يرثه من أسلم أوعتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لايرثه من مات قبل القضاء من الورثة ، ولو مات عن ذرع لم يستبل هل يكون الحبّ من التركة أوللورثة ؟ الأقرب كما قاله الأذرعى الثانى ، ثم قال : فلو برزت السنابل ثم مات وصارت حبا فهذا موضع تأمل اه . والأوجه مافصله بعضهم أن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها ، وفصل الحكم فى ذلك فيا يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه أما الثمرة غير الحب فقال بعض المتأخرين : إن مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهمى تركة ، وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته ، فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من المثن أولا . واعلم أن ثماقبضه بعض الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية . نعم لو أحال وارث على حصته من دين مورثه فقبضها المحتال فلا يشاركه أحد فيها لأنه قبضها عن الحوالة لا الإرث .

ماحدث مع موت المورث ، وعبارة حج : وظاهره أن ماحدث مع الموت تركة ، ويظهر أن المراد به آخر الزهوق لأن الأصل بقاء ملك الميت حتى يتحقق الناقل ولا يتحقق إلا بتمام خروج الروح ، ولا أثر لشخص البصر لما مر أنه بعد خروجها وأنه من آثار بقايا حرارتها الغريزية اه (قوله الثانى) أى فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ماكان موجودا من الساق وقت الموت . وقال سم على منهج بعد نقله مثل ماذكر عن الرملى : وهل يجرى ذلك فى الحيوان القياس الجريان ، واعتمد شيخنا نقله عن بعضهم وهو أن للوارث أيضا زيادة الزرع الحاصلة بعد الموت فيقوم عند الموت وبعده فما زاد بعد الموت على قيمته عنده يكون للوارث ، فسئل هل يجرى ذلك فى الحمل المقارن احقد الرهن فيكون تركة مرهونا فيستحق زيادته للوارث على ماقبل الرهن ؟ فتوقف وقال : لا يمكن تقويم ، وقد يقال يمكن تقويم الأم معه فقد تظهر الزيادة فليحرر ( قوله أن الزيادة ) أى إن تميزت لا يمكن تقويم أنه تركة وعليه فتكون الثمرة مطلقا تركة ، لكن ينبغى أن مايقابل نموها للوارث أخذا مما مر في مسئلة الزرع . قال سم على منهج : ولو بذر أرضا ومات والبذر مستر بالأرض لم يبرز منه شيء ثم نبت أو برز بعد الموت قال مر : يكون جميع مابذر بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشيء منه كما قاله ، وأظن أن ذلك بحث منه لانقل فيه فليتأمل و ليراجع اه : أى فإنه قد يقال إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا .

# كتاب التفليس

وهو لغة : مصدر فلسه : أى نسبه للإفلاس الذى هو مصدر أفلس : أى صار إلى حالة ليس معه فيها فلس ومن ثم قال فى الروضة : هو أى لغة النداء على المفلس ، وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التى هى أخس الأموال ، وشرعا : جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف فى ماله بشرطه الآتى . والأصحفيه ماصح « أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله فى دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم ، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك ، ثم بعثه إلى اليمن وقال له : لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك ، فلم يزل باليمن حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم » ( من عليه ديون ) لآدى لازمة ( حالة زائدة على ماله يحجر عليه ) وجوبا كما هوالقاعدة الأكثرية ما جاز بعد منعه كان واجبا وشمل ما إذا كان بسوال الغماء وما إذا كان بسوال الغماء و وبه صرح فى الأنوار وهو المعتمد ، وإن قال بعضهم بالجواز فى الثانى ، وقول السبكى هذا ظاهرإذا تعذر البيع حالا ، وإلا فينبغى عدم وجوبه لأنه ضرر بلا فائدة ممنوع كما أذاده الشيخ ،

## كتاب التفليس

(قوله أى صار إلى حالة) هو بهذا المعنى مساو أو بقارب لمعناه عرفا الذى ذكره المحلى . ولعل هذا هو حكمة عدم تعرض الشارح لما ذكره المحلى (قوله لغة النداء على المفلس) أبدله حج بقوله على المدين الآتى وكتب عليه سم أشار بالآتى إلى المعتبرات الآتية ، وفى اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك من ماصدقاته لغة اه . ولا يرد ذلك على قول الشارح المفلس لأن المفلس لغة المعسر لابقيد اعتبار الشروط الآتية في موجب الحجر (قوله وشهره) عطف تفسير ، قال سم على منهج : وفائدته بيان أن المراد النداء عليه من جهة الإفلاس لا من جهة أخرى ه (قوله التي هي أخس الأموال) أى بالنسبة لذاتها فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار (قوله مفلسا) ينبغي ضبطه بفتح الفاء وتشديد اللام لأنه الموافق لقوله قبل مصدر فلسه إذا نسبه الخ لابضم الميم وسكون الفاء (قوله ليس لكم إلا ذلك ) أى الآن اه سم والقرينة عليه من الحديث قوله ويؤدى عنك دينك إذ لوكان المراد السقوط مطلقا لم يكن عليه دين يترجى قضاءه بقوله لعل الله الخ (قوله من عليه ديون ) أى ولوكانت منافع اه سم على منهج عن مر ، وصورة ذلك أن ياز م ذمته حل جماعة إلى مكة مثلا (قوله حالة زائدة ) أى وإن قلت الزيادة (قوله وشمل ) أى القول بالوجوب فلا يقال سيأتى في المن فلا حاجة إلى ذكره (قوله وقول السبكي ) عبارة حج : وبحث ابن الرفعة أنه لاحجر على ماله المرهون لأنه لا فائدة له ورد و ه بأن له فوائد كمنع تصرفه الغ اه فجعل تلك الفوائد للحجر في مال المرهون لامطلقا أى ماتقدم من كون الحجر واجبا بسؤال الغرماء أو بسؤاله (قوله ممنوع ) قد يتوقف في المنع بما ذكره واجبا بسؤال الغرماء أو بسؤاله (قوله ممنوع ) قد يتوقف في المنع بما ذكر ، فإن مراد

### كتاب التفليس

( قوله ومن ثم ) أى ومن أجل كون التفليس النسبة المذكورة قال فى الروضة ماذكر أى لأن النداء عليه

بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن والمنع من التصرف فيا عساه يحدث باصطياد ونحوه والحجر عليه في ماله إن كان مستقلا وإلا فعلى وليه في مال موليه ( بسوال الغرماء ) ولو بنوابهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجركان على معاذ بسوال الغرماء فلا حجر بدين الله تعالى ولو فورياكما قاله الأسنوى خلافا لبعض المتأخرين إذكلامه مفرع على ثبوت المطالبة به من معين ( ولا حجر بالمؤجل ) لأنه لايطالب به في الحال والديون في كلامه مثال ، إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف ، وكذا لفظ الغرماء وخرج باللازم غيره كدين الكتابة وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده ، وقضية كلامه عدم الحجر عليه عند انتفاء المال ، وتوقف الرافعي فيه بأنه قد يقال بجوازه منعا له من التصرف فيا عساه يحدث باصطياد ونحوه رده ابن الرفعة بأنه مخالف للنص والقياس ، إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا ، قال الأذرعي : وهذا هو الحق . والحاجر على المفلس الحاكم دون غيره لاحتياجه لنظر واجهاد وشمل ذلك العبد المأذون . وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة : وقضية العلة أنه لوكان ماله مرهونا المتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة : وقضية العلة أنه لوكان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال

السبكى أنه حيث أمكن بيعه حالا باعه القاضى ولا يحتاج إلى الحجر ، وحيث تولاه القاضى فلا يمكن المفلس من التصرف فيه ، لكن هذا التوقّف لا يأتى بالنسبة لتعدى الحجر إلى ماسيحدث ( قوله بسوال الغرماء ) سيأتى أن الأصوب أنه كان بسوال منه ( قوله ولو فوريا ) كالزكاة إذا حال الحول وحضر المستحقون ( قوله من معين ) قضيته أنه لو انحصر المستحقون حجر عليه لحقهم إلا أن يقال إن شأن دين الله أن لايكون له طالب معين . ثم رأيت في سم على حج : نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حيئتذ اه . ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتى للشارح في أواخر قسم الصدقات ، ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لوكان المنذور له معينا حجر له أيضا ( قوله ولا حجر بالمؤجل ) الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على قوله حالة الغ ( قوله مثال ) ويدل على كونه مثالا قول المصنف الآتى فلو طلب بعضهم الخ ( قوله وما ألحق به ) وكالمن في مدة خيار المشترى فلا حجر به لانتفاء اللزوم إن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشترى شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين ، لكن رأيت ببعض الهوامش أنه يججر بالمثن في زمن خيار المشترى لأنه آبل إلى الحق معتمد ( قوله دون غيره ) أى كالحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتى ، لكن نقل سم على حج عن الحق معتمد ( قوله دونه أصل الحاكم الحكم وإطلاق الشارح يخالفه ( قوله وهذا ) أى قالحاجر عليه الحاكم دون شرح العباب أن مثل الحاكم الحكم وإطلاق الشارح يخالفه ( قوله وشمل ذلك العبد ) أى فالحاجر عليه الحاكم دون الحبور فوله وأما أصل الحجر ) قسيم مافهم من قوله لاحتياجه لنظر واجهاد ، إذ تقديره : أما كون الحاجر السيد ( قوله وقله وقله وقله وقله وقد فقد يخص بعضهم الخ

بما ذكر نسبة له للأفلاس( قوله منها المنع من التصرف بإذن المرتهن) أى لأن الحاكم إذا باع آمواله للغزماء لايتسلط على العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بها ، فإذا لم يحجر ربما استأذن المدين المرتهن وباع العين المرهونة وتصرف فيا زاد منها على الدين ففائدة الحجر المنع من ذلك ( قوله وأما أصل الحجر النع ) لاموقع للتعبير بأما هنا ( قوله قال ابن الرفعة وقضية العلة العنج ) عبارة ابن الرفعة كما نقله غير الشارح : ومن هذه العلة يؤخذ أنه لوكان ماله مرهونا

رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا اه . وجوابه أن المرتهن قد يأذن له فى التصرف أو يفك الرهن فيحصل الفخرو . نعم إن فرضه مرهونا عندكل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من هينه وبتقدير أن لايبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحظور . ويكنى فى لفظ الحجر منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس كما اقتضى كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين ونحوهما وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك ، والمراد بماله المال العينى الذى يتمكن من الوفاء منه فإن لم يتمكن كمغصوب وغائب فغير معتبر . وأما المنافع فإن تمكن من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين وإلا فلا . وأما اللدين فإن كان على مقر مليء اعتبر كما قاله الأسنوى وإلا فلا ، ويلحق به البينة ولا يد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا كما قاله أيضا ( وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل فى الأظهر ) لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه . والثانى بالمال فيسقط الأجل كالموت ، وفرق الأول بخراب الذمة بالموت ،

(قوله ينفذ عتقه) أى على المرجوح (قوله فيحصل الضرر) أى فوجب الحجر عليه نظرا لذلك (قوله نعم إن فرضه) أى ابن الرفعة (قوله فينفك الرهن)وأيضا إذا حجر عليه تعدى إلى ما يحدث له باصطياد و نحوه (قوله ويكنى فى لفظ الحجر) أى فى اللفظ المفيد للحجر (قوله أو قوله) أى القاضى (قوله التخبير بين الصيغتين) وهما منع التصرف وقوله حجرت لكن الظاهر أن ذكر الفلس غير شرط وإنما عبروا به لكون الكلام فيه (قوله و نحوهما) أى كفلسته (قوله كمغصوب وغائب) أى فلوكانت أمواله كلها مغصوبة فلا حجر أو بعضها مغصوبا وبعضها غير مغصوب وزاد دينه على غير المغصوب حجر وإن زاد على دينه المغضوب (قوله وأما المنافع) وينبغي أن مثلها الوظائف والجامكية التي اعتبد النزول عها بعوض فيعتبر العوض الذى يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا (قوله فإن تمكن من تحصيل أجرتها) أى حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة فتعتبر تلك الأجرة فإن زاد دينه عليها حجر وإلا فلا ، ويعتبر فيا يؤجر به فى المدة الطويلة أن لايظهر فيه نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لايتغابن به الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة ، ولا فرق فيه نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لايتغابن به الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة ، ولا فرق فيه نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لايتغابن به الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة ، ولا بد من فيه لمنافع بين المملوكة والموقوفة حيث كانت الإجارة فى الوقف على ماجرت به العادة فى مثله (قوله ولا بد من تقييد ذلك ) أى قوله وأما الدين الخ (قوله حاضرا) وينبغى أن مثل حضوره مالو أمكن الرفع للقاضى واستيفاء

امتنع الحجرولم أره منقولا والفقه منع الحجر إذ لافائدة فيه اه . فلعل بوله والفقه الخ سقط من نسخ الشارح بقرينة قوله إلا أن يكون الغ . نعم لم أر في كلام غيره نقل هذا الاستثناء عن ابن الرفعة (قوله وقلنا ينفذ عتمه) أى على مقابل الأظهر القائل بنفوذه ولو من المعسر (قوله أو قوله حجرت بالفلس) في جعل هذا من مدخول يكني المشعر ببعد كفايته مسامحة ، وعبارة ابن الرفعة : وهل يكني في لفظ الحجر منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان انتهت إلا أن يكون التعبير بالكفاية بالنظر للمجموع (قوله والمراد بماله) أى في قول المصنف زائدة على ماله (قوله في غير معتبر) أى في زيادة الدين عليه (قوله في غير معتبر) أى في زيادة الدين عليه (قوله فإن لم يتمكن كمغصوب وغائب) الظاهر أن الضمير في يتمكن الأول والثاني يرجع إلى القاضي (قوله ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا) انظر مامراده بالمديون هل هو الذي عليه الدين للمفلس أو هو نفس المفلس

ولا يحل الأجل إلا بالموت أوالردة المتصلة به أواسترقاق الحربي كما جزم به الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني ، ونقله عن النص ووقع في أصل الروضة أنه يحل بالجنون ، وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء الموجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال ، وسيأتي في الجهاد حكم سفر من عليه دين حال (ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر) لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون ، فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه قال الأسنوى : فإن التمس الغرماء الحجر عليه : أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه انتهى ، وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه (وإن لم يكن) كسوبا (وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر عليه (في الأصح) لتمكنهم من المطالبة في الحال . والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقه ، وقد احترز عن هذا بقوله زائدة على ماله (ولا يحجر) عليه (بغير طلب) من غرمائه أو من يخلفهم إذ هو الصلحتهم وهم ناظرون لأنفسهم ، فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سوال لأنه

الدين من ماله الحاضر فىغيبته ( قوله ولا يحل الأجل إلا بالموت ) قال حج : ويؤخذ مما تقرر فى الحلول به : أى بالموت أن من استأجر محلا بأجرة موُجلة ومات قبل حلولها وقبل استيفاء المنفعة حلت بالموت كما أنتي به شيخ الإسلام الشرف المناوى ، ويستثنى من حلوله بموت من عليه الدين مالو تحمل دينه بيت المال فلا يحل على بيت المال بموت المدين انتهى حج . ومن صوره مالو قتل خطأ أوشبه عمد ولاعاقلة له سوى بيت المال ، فإذا مات بقيت الدية مومجلة على بيت المال ، وقد يقال لاتستثنى هذه لأنه إنما ننى الحلول على بيت المال ، وكلامهم فى الحلول بموتمن عليه الدين ، وفي هذه الصورقد تعلق الدين ببيت إلمـال فكأن من عليه الدين برئ حالة. الموت ( قوله أو الردة المتصلة ) قضيتهأن الحلول حينئذ بالردة اه سم على حج . أقول : وهو كذلك وتظهر فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء ، فإذا ماتُ تبين بطَّلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الرَّدة ، فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المــال بينه وبين غيره ( قوله ووقع فىالروضة الخ ) ضعيف (قوله قبلالقسمة ) أى أومعها لعدم خروج المــال عٰلى ملك المفلس وقت الحلول ( قُولُه أُوأكرهه عليه ) بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كلِ مرة جتى يبرأ من ألم الأولى لثلا يؤدى إلى قتله انتهى حج . وكتب عليه سم قوله بالضرب . قال فى شرح الروض : وإن زاد مجموعه على الحد . قال : وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس : أيّ الذي طلبه الذريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى . أقول : وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لايتقيد بعدد ، وقوله ويكرر ضربه : أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه ( قوله عند الامتناع) أي من البيع ( قوله في أظهر الوجهين ) ظاهره أنه لافرق في ذلك بين دين المعاملة والإتلاف ، وفي كلام حج بعدكلام ذكره: ويجمع بحمل الأول: أى جواز الحجر على ما إذا كان الدين نحوثمن ، إذ قضية كلامهم فى مبحث الحبجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات عن أنْ تكون سببا لضياع الأموال. والثانى أى عدم جواز الحجرعلي ما إذاكان نحو إتلاف ، إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوى غريبا ولا غيره انتهى ( قوله وقد احترز عن هذا ) أى قوله ولوكانت الديون بقدر المال ( قوله ولم يسأل وليه ) أى وظهر منه

<sup>(</sup> قوله من غرمائه) أى المطلقين التصرف، وقوله أو من يخلفهم : أى وكلائهم ، أما المحجورون ومن فى معناهم فلا يتوقف الحمجر لهم على طلب كما يأتى ، وما حملت علمه المتن هو الذى حمله عليه الشراح ويدل عليه التعليل و عليه عليه التعليل و عليه

ناظر لمصلحته . ومثله مالو كانت لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر ، وقد احترز عنه بقوله بسوال الغرماء واقتضى كلامه عدم الحجر لدين الغائبين لأنه لايستوفى مالهم فى الذمم لكن قيده الأسنوى كالفارق بما إذا كان المديون ثقة مليا ، قال : وإلا لزم الحاكم قبضه قطعا ، ومحله إذا كان الحاكم أمينا وإلا لم يجز قطعاكما يعلم مما يأتى فى الوديعة ، وكلام الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم أى بهذا القيد المذكور (فلو طلب بعضهم ) الحجر (ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (حجر) لتوفر شروط الحجر ولا يختص أثر الحجر بالملتمس بل يعمهم (وإلا) بأن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة إلى طلب الحجر . وهذا هو المعتمد وإن جرى ابن المقرى تبعا لما ذكره المصنف فى زيادة الروضة وقال إنه أقوى على اعتبار أن يزيد دين الجميع على ماله لا الملتمس فقط (ويحجر بطلب المفلس) ولو بوكيله (فى الأصح) لأن له غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه . وروى أن

تقصير في عدم الطلب وإلا جازكذا نقله سم على منهج عن الشارح ( قوله ومثله مالوكان ) أي الدين لمسجدكأن ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس : فتجمدت عليه أجرته أو نحوها ( قوله وقد احترز عنه ) أي عن قواه ولا يحجر بغيرالخ( قواه لكن قيده الأسنوىالخ) قد يعارضه ماتقدم له فى فصل إذا لزم الرهن بعد قول المصنف ولو طلب المرتهن بيعه فأبي الراهن الخ من قوله وأفتى أيضا : يعني السبكي فيمن رهن عبدا بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم وطلب منه قبضه ليفك الرهن بأن له ذلك وهو كما قال انتهى . وقضيته أنه لافرق بين كونالمديون موسرا أولا ثقة أولا ، وقد يقال ماهنا محله حيث لم يكن للمديون غرض إلا مجرد البراءة فلا يعارض مامر ، إذ غرض الراهن فك الرهن لامجرد البراءة ( قوله وإلا لزم الحاكم ) أي حيث عرضه عليه اه حَج . وقضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها . وقضية تعليلهم وأجوب القبض بخوف الضياع حلافه فيبحث عنه ويقبضه بقيده الآتي قال الطحاوى : كان في الجاهلية الحر يباع في دينه إذا لم يكن له مال و استمر ذلك إلى أن نسخ بقوله ـ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ـ وقال بعضهم : لم ينسخ وإنما هو مستمر إلى الآن لأنه ورد أن شخصا من الصحابة كان عليه ديون فرفع إلى النبي صلى الله عليه وهالم فباعه في ديونه ، ورد بأن هذا الحديث ضعيف . وقال بعضهم : باعه أي آجره اله زواجر لحج ( قوله أي بهذا القيد المذكور) قال حج وعن شارح جواز الحبجر على غريم مفلس محبجور عليه ميت من غير التماس نظرا لمصلحته أو حيّ التمس غرماوه وإن لم يالتمس هو وعليه مع مافيه لاينافيه قولمم لايحلف غريم مفلس نكل وارثه ولا يدعى ابتداء لأن مايجب فيه أمر تابع وهو يغتفر فيه ما لايغتفر في المقصود من الحلف وابتداء الدعوى ، ثم ذكر بعد قول المصنف الآتي ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه مانصه فرع : لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدينه وإن ترك المفلس والوارث الدعُوى عليه كما يعلم مما يأتى في الدعاوى ، وهو مخالف لمـا نقله عن الشارح السابق ، لكن مانقله عن الشارح المذكور ألحقه بقوله وعليه مع مافيه الخ وذلك يشعر بتوقفه في ذاك . أقول : وقد يقال لامحالفة بين ماذكره في المحلين ، فإن ماتقدم عن الشارح المذكور فرضه في حجر القاضي من غير التماس لمنا فيه من المصلحة للميت وماهنا في الدعوى من الغرماء ، ولا يلزم من امتناع الدعوى من الغرماء امتناع حجر القاضي لأن فعل الفاضي يبني على مافيَّه مصلحة لصاحب الدين أو المحمجور عليه ، وما هنا يتوقف على ثبوت حق للغريم يسوغ بسبه الدعوى على غيره وهو منتف هنا ( قوله بأن لم يزد الدين ) أى دين الطالب للحجر ( قوله ويحجر ) أى وجوبا

<sup>(</sup>قوله وقد احترز عنه) أي عن قوله ولإ يحجر بغير طلب .

الحجر على معاذكان بطلبه، قاله الرافعي ، وفي النهاية أنهكان بسؤال الغرماء.قال الزركشي : والأول أصوب اه ولا مانع من موافقة سوالهم لسؤ الهومن كونالو اقعة متعددة.قالالسبكي : وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أوعلم القاضى وطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكن له طلبه ، ومقابل الأصح لايجحر لأن الحق لهم فىذلك والحجر ينافى الحرية والرشد، وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة ، وأنهم لايتمكنون من تحصيل مقصُودهم إلا بالحجر خشية الضياع ، بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع أموًاله وتسمتها على غرمائه ( فإذا حجرٌ عليه ) بطلب أودونه ( تعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة حتى لاينفذ تصرفه بما يضرهم ولا تزاحمهم فيهالديون الحادثة ، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لايصح الإبراء منه وإن قال الأسنوىالظاهر خلاف . قال البلقيني : وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح نعم يستثنى من إطلاق المصنف مالو حجر عليَّه فى زمن خيار البيغ فإنه لايتعلَّق حق الغرِماء بالمعقود عليه بل يجوزُ له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة ( وأشهد ) الحاكم استحبابا ( على حجره ) أي المفلس وأشهره بالنداء ( ليحذر) من معاملته فيأمر مناديا ينادي في البلد أن الحاكم حجر على فلان بن فلان قاله العمراني ( ولو ) تصرف تصرفا ماليا مفوّتا فى الحياة بالإنشاء مبتدأ (كأن باع أو وهب ) أو اشترى بالعين ( أو أعتق ) أو وقف أو أجر أو كاتب( فغي قول يوقف تصرفه ) المذكور و إن أثم به ( فإن فضل ذلك عن الدين ) لارتفاع التميمة أو إبراء الغرماء أو بعضبهم ( نَفَذَ) أَى بان أَنهَكان نافذا ( و إلا ) أَىٰ و إن لم يفضل ( لغا ) أَى بان أنه كان لاغيا ( والأظهر بطلانه ) فى الحال لتعلق حقهم به كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه ، واستثنى الأذرعى من منع الشراء بالعين مالم دفع الحاكم كل يوم نفقه له ولعياله فاشترى بها قال : فإنه يصح جزما فيما يظهر ، وأشار إليه بعضهم ، ويستثنى من الضابط المتقدم تصرفه فى نحو ثياب بدنه على ماجزم به

(قوله والأول أصوب) أى أقرب الصواب من حيث النقل (قوله ومن كون الواقعة ) أى السوال وإلا فبعيد أنه حجر عليه مرتين فإنه لو تكرر لنقل (قوله وصورته ) أى الحجر بسوال (قوله وطلب المديون) لاحاجة لذكر هذا القيد لأن الكلام مفروض فيا لو طلب ، وعليه فكان الأولى أن يقول وإلا لم يكن اللحاكم الحجر (قوله وإنما حجر ) من تتمة المقابل (قوله أو دونه ) بأن كان المال المحجور عليه أو مسجد ولم يطلب وليه على مامر (قوله عينا ) أى ولو مخصوبة ولو موجلا أو على معسر (قوله أو منفعة ) أى وإن قلت ، نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما السلمه قبل الفلس اه حج . ثم قال بعد كلام ذكره : ويو تحذ منه أنه الايشترط التسليم قبل الفلس في مسئلة الإجارة بل يكني سبق عقدها عليه (قوله وشمل كلامهم الدين ) أى الدين الموجل على غيره (قوله الإبراء منه) الإجارة بل يكني سبق عقدها عليه (قوله وشمل كلامهم الدين ) أى الدين الموجل على غيره (قوله الإبراء منه) أى إبراء المفلس (قوله وتصح إجازته) أى المفلس (قوله فيأمر مناديا) أى ندبا :أى وأجرة أى بغير ثمن المبيع الذي شرط فيه الحيار لمما تقدم أنه الاحجر بغير اللازم (قوله فيأمر مناديا) أى ندبا :أى وأجرة المنادى إن احتيج إليها من مال المفلس وإن لم يكن له شيء فني بيت المال (قوله فيأم باع) أى لغير غرمائه أخذا المنادى إن احتيج إليها من مال المفلس وإن لم يكن له شيء فني بيت المال (قوله فاشترى بها) أى المواغمة الأنه بذلك من قوله فافو باع ماله لخرمائه الخراء المفلس فني المختاء أنه لو صرفه فيغير ذلك لم يصح ، وقياس ما سيأتى من المسترى مما يحتاج إليه العيال ، وقضية الاستثناء أنه لو صرفه فيغير ذلك لم يصح ، وقياس ما سيأتى من عسمة تصرفه في نحو ثياب بدته صحة تصرفه في ذلك (قوله فإنه يصح) معتمد (قوله تصرفه في أي فإنه صحيح

<sup>(</sup> قوله فاشترى بها قال فإنه يصح جزما ) لعل المراد فاشترى بها النفقة

يعضهم (فلو باع ماله)كله أو بعضه لغريمه بدينه كماصرح به فى المحرر أو (لغرمائه بدينهم) أو بعضه أو بعين من غير إذن الحاكم (بطل) البيع (فى الأصح) لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر ، والثانى يصبح لأن الأصل عدم غيرهم وبالقياس على بيع المرهون من المرتهن ، والقولان مفرعان على بطلان البيع لأجنبي السابق كما أفادته الفاء ، أما بإذن القاضى فيصح ، ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصبح وخرج بالتصرف المملل التصرف فى الذمة كما قال (فلو) تصرف فى ذمته كأن (باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شيئا بثمن (فى الذمة) أو باح فيها لا بلفظ السلم أواقترض أو استأجر (فالصحيح صحته ويثبت) المبيع والثمن ونحوهما (فى ذمته) إذ لاضررعلى الغرماء فيه . والثانى لا يصح كالسفيه (ويصح نكاحه) ورجعته (وطلاقه وخلعه) زوجته (واقتصاصه) أى استيفاؤه القصاص وإذا طلبه أجيب كما فى المحرر (وإسقاطه) أى القصاص ولو مجانا وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال ، ولا يصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان ، أما استيلاده فالمعتمد عدم نفوذه كما أذاده الوالد رحمه الله تعلى خلافا للغزالى فى الحلاصة ومن تبعه لأن حجر الفلس امتاز عن عجر المرض بكونه يتصرف فى مرض موته فى ثلث ماله وعن حجر السفه بكونه لحق الغير ، وخرج بقيد الحياة ما يتعلق عا بعد الموت وهو التدبير والوصية إذ لاينفذان إلا من ثلث المال الفاضل بعد الدين ومؤن التجهيز فما اقتصاف كلامهما فى باب التدبير من عدم صحم ضعما ضعيف ولو بمن يعتق عليه ، ولا يرد على المصنف خلافا لمن ادعاه اقتصاف كلامهما فى باب التدبير من عدم صحم ضعما ضعيف ولو بمن يعتق عليه ، ولا يرد على المصنف خلافا لمن ادعاه

(قوله أن يكون له غربم آخر) أى ولا يلزم من ندائه عليه وقت الحجر باوغ ذلك لجميع أرباب الديون لجواز غيبة بعضهم وقت النداء أو مرضه فلم يعلم الحال (قوله والقولان) المناسب لتعبير المصنف بالأصح أن يقول والوجهان الخ (قوله أما بإذن القاضى ) محترز قوله من غير إذن الحاكم (قوله المالى) أراد بالمالى التصرف في العين و إلا فا في المنه من المال (قوله أو باع فيها) أى عينا (قوله ويصح نكاحه) أى لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل (قوله وخلعه زوجته) خرج به مالو اختلع امرأة أجنبية بعوض من ماله فإنه لايصح للحجر عليه فيه (قوله استيفاؤه القصاص) فيه إشارة إلى أن مراد المصنف بالقصاص ما يشمل استيفاؤه بنفسه من عبر إذن فيه وطلب من الحاكم (قوله ولو مجانا) وإنما لم يمتنع العفو مجانا العدم التفويت على الغرماء إذا لم يجب لم شيء ، وقياس مايأتى من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عنى هنا عن القصاص وجب أن يكون على مفعوله ) إن قلت : لم اقتصر الشارح عليه مع جواز كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ؟ قلت : لأن حذف مفعوله ) إن قلت : لم اقتصر الشارح عليه مع جواز كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ؟ قلت : لأن حذف المفعول اللازم على هذا التقدير يوهم التعميم المقتضى لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد (قوله عدم نفوذه ) أى ومع مفعوله ) ين قلت على الحراء عليه مع جواز كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ؟ قلت : لأن حذف نشوذه ) غي ومع ذلك يحرم الوطء عليه خوفا من الحبل المؤدى إلى الهلاك ، وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نشيب (قوله ومن تبعه ) منهم حج (قوله المائز عن حجر ) فى نسخة أقوى من الخ (قوله وخرج بقيد الحياة ) أى ومع نشود وقوله المذكور فى قول الشارح السابق مفودًا فى الحياة (قوله ولو لمن يعتى ) متعلق بقول المصنف فالصحيح صحته (قوله وله وعتق عليه ) مثل ذلك بالأولى مالو وهب له لأنه بقبول المهبة صار فى ملكه وقد تعلق به حقان حق الله وحق الله وحق الله وحق عليه عائل عملكه وقد تعلق به حقان حق الله وحق الله وحق

<sup>(</sup>قوله من إضافة المصدر إلى مفعوله) أى لأنه لو جعل مضافا إلى فاعله لزم عموم الشيء الذى يسقطه وهو لايصح (قوله ولو بمن يعتق عليه) هنا سقط من النسخ ، وعبارة شرح الروض : أما لو وهب له أبواه أو ابنه أو أوصى له به فقبل وقبض الموهوب وهو محجور عليه بالفلس فإنه يعتق وليس للغرماء تعلق به ، وكذا نصه

لزوال ملكه عنه قهرا وليس للغرماء تعلق به ، وكذا نصه فى الأم فيما لو أصدقت المحجورة أباها أو أوصى لها به أو ورثته وخرج بقيد الإنشاء الإقراركما قال ( ولو أقرّ بعين ) مُطلّقًا ( أو دين وجب ) ذلك الدين أو نحو كثابة سبقت (قبل الحجر) بنحو معاملة أو إتلاف (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزحم غرماء الصحة ولانتفاء التهمة الظاهرة . وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح إذ لايقبل رُجوعهعنه ، والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاوُه والإقرار إخبار والحجر لايسلب العبارة عنه ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعى كإقراره . والثانى لايقبل إقراره فيحقهم لئلا يضرهم بالمزاحمة ولأنه ربما واطأ المقر له . وعبر بوجب دون لزم ليدخل ما وجب ، واكمن تأخر لزومه لمـا بعد الحجر كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار فتعبيره حينئذ أولى من تعبير أصله وقوله وجبُ قبل الحجر صفة للدين فقط ( وإن أسند وجوبه إلى مابعد الحجر ) إسنادا معللا ( بمعاملة أو ) اسنادا (مطلقا) بأن لم يقيده بمعاملة ولاغيرها (لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم بل يطالب بعد فك الحجر لتقصير من عامله في الأولى ولتنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية ، فلو لم يسند وجوبه إلى ماقبل الحجر ولا لمـا بعده قال الرافعي: فقياس المذهب تنزيله على الأقل و هو جعله كإسناده إلى مابعد الحجر ، فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل لاحمال تأخر لزومه أو دين جناية قبل لأن أقل مراتبه أن يكون كما لو صرح به بعد الحجر ، فإن لم يعلم أهودين جناية أم معاملة لم يقبل لاحتمال تأخره ، وكونه دين معاملة قال فىالروضة والتنزيل ظاهر إن تعذرت مُراجعة المقرُّ و إلافينبغيُّ أن يراجع فإنه يقبل إقراره . قال السبكي : وهذا صحيح لاشك فيه ، ويحمل كلام الرافعي على ما إذا لم تتفقالمراجعة آه. ويظهر مجبىءمثل ذلك في الصورة الثانية في المتن، ولو أقرّ بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائة قبل وبطل ثبوت إعساره كما آفتي به ابن الصلاح لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون وهو ظاهر

الغرماء فقدم الأول انتقدمه على الثانى (قوله فلو أصدقت المحجورة ) أى بالفلس كما هو الفرض (قوله أو ورثته ) أى فيعتق عليها (قوله وجب ) أى ثبت (قوله فالأظهر قبوله ) أى من غير يمين لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه . نعم ينبغى أن لأرباب الديون تحليف المقر له إن المقر صادق فى إقراره ، ثم رأيت ما يأتى بالأصل والحاشية (قوله لم يحلف فى الأصح ) عبارة سم على منهج : وليس لهم أيضا تحليف المقر له خلافا لما نقله فى شرح الروض عن مقتضى كلام ابن الصباغ وغيره ، ثم رأيت فى حج مانصه : بحلاف المقر له فيجابون لتحليفه وإن لم يكن المتر محجورا عليه اه . وهو الأقرب ، وسيأتى قبيل فصل من باع الخرماء والمائق به لحاضر وشيد وصدقه أخذه منه كما علم مما مر ، ولا يحلف : أى المقر له أنه لم يواطئه ، فإن كذبه بطل إقرره وأخذه الغرماء اه (قوله إسناد مخالا) فى نسخة مقيدا وهى المناسبة لقوله بعد مطلقا اه (قوله على ما إذا لم تتفق ) أى بأن عسرت (قوله وهوظاهر) قد يتوقف فيا ذكر ، فإن قدرته على ذلك شرعا إنما تكون بعد توفية جميع الديون ، إذ الدين الحادث بعد الحجر لايز احم مستحقه الغرماء ، فالوجه أنه لافرق بين المساوى بعد توفية جميع الديون ، إذ الدين الحادث بعد الحجر لايز احم مستحقه الغرماء ، فالوجه أنه لافرق بين المساوى بعد الحجر واعبر ف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره . قلت : يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق بعد الحجر واعبر ف بقدرته على ونائه قبل وبطل ثبوت إعساره . قلت : يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق بعد الحجر واعبر ف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره . قلت : يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق

فى الأم إلى آخر ما يأتى ( قوله لاحتمال تأخر لزومه ) يعنى وجوبه كما علم مما قدمه

فى القدر المساوى لذلك المقرّبه فما دونه (وإن قال عن جناية) ولو يعد الحجر (قبل فى الأصبح) فيزاحمهم المجتى عليه لانتفاء تقصيره والثانى لاكما لو قال عن معاملة . وحاصله أن مالزمه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم وإلا قبل وزاحم الغرماء ، ولا ينافى عدم القبول مامر عن ابن الصلاح من أنه لو أقرّ بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل ، وبطل ثبوت إعساره لتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقرّ لا لحق الغرماء (وله أن يرد بالعيب) أوالإقالة (ما كان اشتراه) قبل الحجر (إن كانت الغبطة فى الرد) لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل من أحكام البيع السابق والحجر لا ينعطف على مامضى ولأنه أحظ له والغرماء وفارق بيعه بها بما مر فى التعليل ، وقضية كلامهم جواز رده حينتذ دون لزومه ، وهو كذلك كما صرح به القاضى والدارى إذ ليس قيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب وإنما لزم الولى الرد لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه ، ولا يشكل عليه ما لو اشترى شيئا فى صحته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة فى رده فلم يرد بأن مانقصه العيب تفويت محسوب من الثلث لأن حجر المرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قاء ملكة على ما العرب على على عيب والغبطة فى رده قلم يرد بأن مانقصه العيب تفويت محسوب من الثلث لأن حجر المرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قاء مد

المةر لالحق الغرماء، ويترتب على ذلك قوله عقبه وبطل ثبوت إعساره لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية وفاء الديون اه . وكتب عليه سم قوله لأن قدرته على الخ فيه نظر لأن عبارة المقرّ ليس فيها تةييد القدرة بالشرعية ، ويجوز أن يريد القدرة الحية ، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل اه . أقول : وبه يندفع التوقف المذكور ويعلم أن التعبير بالشرعية من كلام ابن الصلاح لا من كلام المقر ، وعليه فلو قال المقر أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لحميع الديون لتصريحه بما ينافى حمل القدرة في كلامه على الحسية ( قوله في القدر المساوى ) أي فيؤخذ منه ويقسم بين غرمائه الذين تعلقت ديونهم بسبب الحجر دون المقرّ له فإنه إنما يوّاخذ فيما يتعاق بحقه لا بحق الغرماء ( قوله لحق الغرماء ) أي فيطالب بقدر ما أقر به ( قوله لا لحق الغرماء ) أي فلا يفوت عليهم شيء ( قوله وله أن يرد بالعيب ) فإن حدث عيب آخر امتنع الرد ووجب الأرش ولم يملك إسقاطه روض اه سم على حج . ثم رأيته فى قوله الآتى ولو منع الخ ( قوله قبل الحجر) أي أو بعده كما يأتي ( قوله تصرفا مبتدأ ) وقد قيد فيا مرّ امتناع التصرف بالمبتدإ ، وعليه فكان الأوفق بما قدمه أن يقول وخرج بمبتدإ ماذكره بقوله وله أن يرد الخ ( قوله بما مر فى التعليل) وهو قوله لأنه ليس تصرفا الخ ( قوله من الاكتساب ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلُّف رده إنكان فيه غبطة لأنه يكلف الكسب حينئذ ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على العيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أولا لتعلق الحقّ بغيره ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأولُ لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصى به ويسقط الحيار ( قوله ولا يشكل عليه ) أي عدم الوجوب ( قوله بأن مانقصه ) متَّعلق بيشكُل ( قوله لأن حجر المرض الخ ) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل مايقابله من الثاث فألحق بالتبرعات المحضة ( قوله أقوى ) قد يشكل على هذا ما علل به عدّم نفوذ استيلاده المتقدم بأن حجر

<sup>(</sup>قوله فى القدر المساوى الخ) يعنى فيما إذا كان المقرّبه مساويا للدين الذى حجر به أو أكثر منه لعدم صحة الحجرأيضا (قوله بالنسبة لحق المقرّ لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لى ، ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها ، ومعنى عدم قبوله فى حق الغرماء أنه لايصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أموالهم ولا يزاحم المقر له ، وإلا فظاهر الحمل لايتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره (قوله بأن مانقصه العيب تفويت الخ) الباء فى بأن سببية : أى ولا يشكل على ماذكر مالو

يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك ، والاستدلال على كون حجر المرض أقوى بأن إذن الورثة لايفيد شيئا وإذن الخرماء يفيد صحة تصرف المفلس برده ماتقرر من بطلان تصرفه ولو بإذنهم إلاأن يحمل على ما إذا انضم إلى إذنهم إذن الحاكم، وخرج بما ذكره مالوكانت الغبطة فى الإبقاء لمنا فيهمن تفويت المال من غير غرض أولم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء ، ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك المفلس إسقاطه ، وكلامهم شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر ومااشتراه أوباعه فى الذمة بعده وهو ظاهر ، وما وقع فى الكتاب من ذكر الأول فقط مجرد تصوير (والأصح تعدى الحجر ) بنفسه (إلى ماحدث بعده بالاصطياد) والهبة (والوصية والشراء) فى الذمة (إن صححناه) أى الشراء وهو الراجح لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلك لا يحتص بالموجود ، والثانى لا يتعدى إلى ماذكركما أن حجر الراهن على نفسه فى العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها ، ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لافرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا ، وهو كذلك لأنه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء وإن نظر فيه الأسنوى (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أى المفلس فى الذمة فقرق فيه بين العلم والحهل ، والثانى له ذلك لتعذر الوصول إلى المثن ، والثالث ليس له ذلك مطلقا وهو مقصر (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه لعلمه (لايزاحم الغوماء بالمثن) لأنه فقرق فيه بين العلم والجهل ، والثانى له ذلك لتعذر الوصول إلى المثن ، والثالث ليس له ذلك مطلقا وهو مقصر فى الجهل بعرك المبحث (و) الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها ) أى بعين متاعه لعلمه (لايزاحم الغرماء بالمثن) لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مسحته فلا يز احم الغرماء الأولين بل إن فضل شىء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار والثانى يزاحم به لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال والخلاف جار فى كل دين حدث بعد الحجر برضا مستحقه والمدال والخلاف جار فى كل دين حدث بعد الحجر برضا مستحقه والما المال والخلاف جار فى كل دين حدث بعد الحجر برضا مستحقه والمها المدال والخلاف جار فى كل دين حدث بعد الحجر برضا مستحقه والماء المال والخلاف جار فى كل دين حدث بعد الحجر برضا مستحدة والما المعاد المحرو المناد المعرو المحرو المعرود المحرو المعرود المحرود المعرود المحرود المحر

الفاس أقوى من حجر المرض بدليل أنه يتصرف في مرض الموت في ثلث ماله الخ إلا أن يفرق (قو له لايفيد) قبل الموت ( قوله من بطلان تصرفه ) أي المفلس ( قوله ولا في الإبقاء ) أي فليس له الرد وبقي مالو جهل الحال وفيه نظر، والأقرب عدم الرد، وعليه فلو ظهر له بعد ذلك الأمر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول( قوله إسقاطه ) أي الأرش ( قوله وكلامهم ) أي بقطع النظر عما قيد به كلام المصنف من قوله قبل الحمجر ثم رأيت قوله قبل الحمجر ثم رأيت قوله وما وقع الخ ( قوله في الكتاب ) أي المتن ( قوله بنفسه ) أي فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدى الحجر إليه ( قوله في الذَّمة ) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها أو النفقة التي عينها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته ( قوله بين العلم والجهل ) لو اختلفا في العلم وعدمه هل يصدق مدعى الأول أومدعي الثاني ؟ فيه نظر والأقرب تصديق مدعى الجهل لأن الأصل عدم العلم. ولأن الظاهر من حال المعامل للمفلس أنه لا يعامله مع العلم لأنه قد يجر إلى تفويت ماله (قوله لعلمه) أي أو بإجازاً له كما يأتي (قوله برضامستحقه) اشترى شيئا الخ بسبب أن مانقصه العيب الخ فقوله بأن الخ سبب الإشكال ، وعبارة ابن حجر ، وإنما عد إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده تفويتا حتى يحسب النقص من الثلث لأنه لاجابر فيه إلى آخر ماذكره ﴿ قُولُهُ يَرِدُهُ مَاتَقُرُرُ الَّحْ ﴾ ولك أن تنازع في الشق الأول أيضًا بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث ليس لقوة حمجر المرض بل لعدم تسلطهم على شيء إذ ذاك لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت ، ألا ترى أن إجازتهم ف الصحة كذلك فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض ( قوله وما وقع في الكتاب ) أي حيث قال ماكان اشتراه ، وعبارة الأذرعي وقوله ماكان اشتراه قد يشعر بأنه لايرد ما اشتراه في حالة الحجر بثمن في الذمة انتهت . وكان ينبغي للشارح التعبير بمثله إذ عبارة الكتاب ليست نصا فيها ذكر حتى يقال وما وقع في الكتاب ( قوله لعلمه ) أي أو إجازته بعد جهله كما يعلم مما يأتى ، فكان على الشارح ذَّكر هذا هنا ليناسب ما سيأتى ف كلامه

بمعاوضة . أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ، وكلامه شامل لما إذاكان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك ، فقد قال القمولى فى جواهره : فإن قلنا لاخيار له أو له الحيار فلم يفسخ فنى مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا اه . وعبارة العباب : ولبائعه الحيار إن جهل ، فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه . فثبت أنه لايضارب بحال بل يرجع فى العين إن جهل، ووقع فى شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره ، ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء حدث قبل القسمة أم لا ويمكن بميم بعد الياء فى أكثر النسخ ونسب لنسخة المصنف ووقع فى بعضها يكن . قال الولى العراقى : وفى كل منهما نقص : يعنى أن وجه النقص فى يكن لفظة له وفى يمكن لفظة الهاء : أى يمكنه ، وعبارة المحرر : إذا لم يكن له ، قال السبكى : فحذف له اقتصارا أو التبس على بعض النساخ فكتب إذا لم يمكن اه . وقال الأذرعى : معنى يمكن صحيح هنا ، ولعل نسخة المصنف بخطه يكن فغيرها ابن جعوان أو غيره بيمكن لأنها أجود بمفردها على أنه لاحاجة لدعوى النقص كما هو ظاهر .

#### فصل

# فيما يفعل فىمال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما

( يبادر القاضي) أو نائبه ندبا ومراده قاضي يلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس ( بعد الحبجر ) أو الامتناع من الأداء ( ببيع ماله ) بقدر الحاجة ( وقسمه ) أى قسم ثمنه ( بين الغرماء )

أى ولم يتقدم سببه لما يأتى فى قوله ولو حدث دين الخ (قوله وأرش الجناية) أى ولو بعد الحجركما تقدم (قوله فإن علم أو أجاز) أى بعد العقد والعلم بإفلاس المشترى (قوله لاحاجة لدعوى النقص) أى فى يمكن لتنزيله منزلة اللازم وكذا فى يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد.

## ( فصل ) فيما يفعل في مال المحجور عليه

(قوله وغيرهما) أى وما يتبع ذلك ككيفية أداء الشهادة عليه (قوله يبادر القاضى) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحيجر على ماقاله حيج فى شرح العباب . وإنكان عموم قول الشارح فيما سبق حيجر القاضى دون غيره خلافه لأن الحيجر يستدعى قسمة المال على جميع الغرماء ، فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر على معرفتهم (قوله أو نائبه) أى مالم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يو خذ بالأنولى من وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء (قوله أو الامتناع) فيه تجوز لأن الممتنع ليس من المفلس الذى

من شمول المتن له ( قوله وكلامه شامل النخ ) أى قوله وإنه إذا لم يمكن النخ : أى مع قطع النظر عما قبله فى المتن ( قوله ووقع فى شرح المنهج ) الصواب إسقاط لفظ شرح فإنه فى نفس المتن ، وعبارته : ولبائع جهل أن يزاحم . انتهت . ثم إن فى تعبيره بوقع إشعارا بأن ذلك وقع فى المنهج لا ذهولا أو نحوه ، وليس كذلك بل هو أحد وجهين اختاره الشهاب حج وغيره فكان الأصوب خلاف هذا التعبير ( قوله وفى كل منهما نقص ) هو مبنى على أن يكن على نسختها ناقصة . أما إذا جعلت تامة بمعنى يوجد فلا نقص .

( فصل ) فيا يفعل في مال المحجور عليه

( قوله أو الامتناع من الأداء ) أي حيث رّ أي القاضي المصلحة في البيع على ماسيأتي. فيه وكان الأولى عدم

على حسب ديونهم لئلا يطول زمن الحجر عليه ومبادية لبراءة ذمته وإيضال الحق لمستحقه ولا يفرط فى الاستعجال كى لا يطمع فيه بثمن بخس ( ويقدم ) حمّا ( مايخاف فساده ) ويقدم عليه مايسرع له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلايضيع ثم المرهون و الحانى لتعجيل حق مستحقها وما نظر به فى المطلب بأن الرهن إذا فات لم يبطل حق المرتهن بخلاف الجانى فينبغى أن يقدم بيعه لذلك أجاب عنه الوالد رحمه الله بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلى براءة ذمة المديون ( ثم الحيوان ) لاحتياجه للنفقة وتعرضه للتلف واستثنى منه المدبر فقد نص فى الأم على أنه لايباع حتى يتعذر الأداء من غيره ، وهو صريح كما قاله الزركشي فى تأخيره عن الكل صيانة للتدبير عن الإبطال ( ثم المنقول ) لما يخشى عليه من الضياع من نحو سرقة ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه ، قاله الماوردى ( ثم المعقار ) بفتح العين أفصح من ضمها ويقدم البناء على الأرض ، قاله الماوردى أيضا . وعلم مما مر أن الرتيب المعقار ) بفتح العين أفصح من ضمها ويقدم البناء على الأرض ، قاله الماوردى أيضا . وعلم مما مر أن الرتيب مستحب وبه صرح فى الأنوار . قال الأذرعى : والظاهر أن الرتيب فى غير مايسرع فساده وغير الحيوان مستحب : أى أما مايخشى فساده أو نهبه أو استبلاء نحو ظالم عليه فلا شك فى وجوب المبادرة لبيعه . ولهذا قد تقديم العقار ونحوه على غيره عند الحوف ممن مر فالأصلح ( وليبع ) ندبا ( بحضرة الفلس ) بنظيث تقتضى المصلحة تقديم العقار وغيه ( وغيله بذل الوسع فيا يراه الأصلح ( وليبع ) ندبا ( بحضرة الفلس ) بنظيث الحاء والفتح أفصح أو وكيله ( وغرمائه ) أو وكيلهم لأن ذلك أنبى للهمة وأطيب للقاوب وليخبر المفلس ما فى ماله من عيب ليأمن الرد، أو صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة ، ولأن الغرماء قد يزيدون فى السلعة ، وما ثبت المفلس ما فه ماله من عيب ليأمن الرد، أو صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة ، ولأن الغرماء قد يزيدون فى السلعة ، وما ثبت المفلس ما له من عيب ليأمن الرد، أو صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة ، ولان الغرماء قد يزيدون فى السلمة ، وما ثبت المفلس

الكلام فيه (قوله على حسب ديونهم) أو بتمليكه لم كذلك إن رآه مصلحة اه حج ، وكيفية التمليك أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشترى إلى جملة ديون المفلس ، أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماءإن استوت الديون في الصفة ، وإلا بطل لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل ، وفي ع فيا تقدم مايقتضي ذلك (قوله ولا يفرط في الاستعجال ) أى لايبالغ في الاستعجال : أى لايجوز له ذلك (قوله والجاني ) الواو فيه بمعني ثم كما يفهم من الجواب عن إيراد كلام المطلب ، وفي بعض الموامش عن ابن حجر تقديم الجاني على المرهون وهو موافق لما نظر به في المطلب الآتي (قوله واستثني منه المدبر) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة يعلم وقت مجيئها فينبغي تأخيره إلى أن يخاف وجود الصفة المقتضية لإعتاقه (قوله لايباع حتى متعذر) لايقال : شرط الحجر زيادة الدين على المال فلا فائدة للتأخيره ) ومنه العقال الآتي (قوله صيانة التدبير) يعض الغرماء أو يحدث له مال بكسب أو موت قريب (قوله من غيره) ومنه العقال الآتي (قوله صيانة التدبير) معتمد (قوله وعلم مما مر) في علمه مما سبق نظر بل قد يقال إنما علم وجوبه من قوله حما (قوله مستحب) أي غير مايخاف فساده فلا ينافي ما قاله الأذرعي (قوله ويحمل كلامهم) أي في الرتيب المذكور في كلام المصنف في غير مايخاف فساده فلا ينافي ما قاله الأذرعي (قوله ويحمل كلامهم) أى في الرتيب المذكور في كلام المصنف أولا أو الامتناع ، ولعله ذكره هنا توطئة لقوله ولكن يفارق الخ ، لكن بتي أن قوله بمحل ولايته يقتضي أنه أولا أو الامتناع ، ولعله ذكره هنا توطئة لقوله ولكن يفارق الخ ، لكن بتي أن قوله بمحل ولايته بي تعضى خلافه للسبت على أن المراد أن قاضي بلد المال ليبيعه ، وقضية قوله السابتي ولو بغير بعلده الم لايهنه خلافه لله المهنا خلافه لتسب بن المفلس والممتنع فليتأمل ، إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع فليتأمل ، إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس والمهنات على المنات المفاس والمهنات على المفلس والمهنات على المنات على المالة المعلانة المال المحسود الموسود الموسود الموسود الموسود المعرب الموسود الموسود المعرب المعرب الموسود المعرب الموسود المعرب الموسود الموسود الموسود المعرب الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود المعرب المعرب الموسود الم

ذكره هذا ( قوله بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة الخ) قد ينازع فى هذا الجواب بأنه يقتضى أن غيره كذلك إذ فى الكل المبادرة إلى براءة ذمة المديون ( قوله وعلم مما مر ) فى علم ذلك مما مر نظر لايخنى ١٤ – نهاية الهتاج – ٤

من بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتى نظيره فى ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه والمتنع من أدائه فيأمره الحاكم به ، فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته ، ولكن يفارق الممتنع المفلس فى أنه لايتعين على القاضى بيع ماله كالمفلس بل له بيعه ما تقرر ، وإكراه الممتنع مع تعزيره بجبس أو غيره على بيع ماينى بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا ، وبحث السبكى أن محل تخييره بين البيع والإكر اه إذا طلب رب الدين حقه بغير تعيين ، فلو عين طريقا لم يجز للحاكم فعل غيرها لأنه إنما يفعل بسواله ، واستدل له بكلام القفال ، وفيه نظر ، ومن ثم قال ولده فى التوشيح : قد يقال ليس للمدعى حق فى إحدى الحصال حتى تتعين بتعيينه ، وإنما حقه فى خلاص حقه فليعتمده القاضى بما شاء من الطرق اه . وهذا هوالوجه . وبيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم أولى ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه ، بخلاف مالو باع الحاكم أو نائبه لابد أن يثبت أنه ماكه على ماقاله ابن الرفعة تبعا للماور دى والقاضى ، ملكه ، بخلاف مالو باع الحاكم أو نائبه لابد أن يثبت أنه ماكه على ماقاله ابن الوفعة تبعا للماور دى والقاضى ، وبيع الحاكم حكم بأنه له : أى بناء على أن تصرفه حكم وسيأتى فى الفرائض ما فيه ، ورجح السبكى تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادى ، وذكر الأذرعى أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه ، والإجماع الفعلى عليه وهوالمعتمد وليبع ندبا (كل شىء في سوقه) لأن الرغبة فيه أكثر والهمة فيه أبعد . نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس وجب ولوكان فى النقل إليهمو تأكيرة ورأى استدعاء أهله أوظن الزيادة في غير سوقه فعل : أى بوجو با

على ماله وإنكان ببلد آخر والطريق في بيعه بأن يرسل إلى قاضى بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضى بلد المفلس (قوله في ممتنع) أى ولو مرة واحدة (قوله إنكان) أى المال (قوله أنه لا يتعين) انظر مامعى التعيين مع مايأتى من أن الأولى بيع المالك أووكيله بإذن الحاكم ، اللهم إلا أن يقال : الفرق أنه ليس له إكراه المفلس مع ماذكر من التغرير إذا امتنع من البيع مجلاف الممتنع (قوله فليعتمده) أى يقصده (قوله بما شاء) أى من مباشرته البيع وإكراه الممتنع على البيع (قوله وبيع المالك) شامل للمفلس والممتنع (قوله ولا يحتاج) عطف على قوله ليقم الإشهاد (قوله لا بدأن يثبت أنه ملكه) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا اهع . أقول : الأقرب الثانى لأن المدار على مايفيد الظن للقاضى غير مستند فيه إلى إخبار المالك ، وفى ع أيضا : لابد من ثبوت الملك في بيع القاضى خلافا للسبكي وغيره . قلت : فهذه بينة واضع اليد تسمع قبل بينة الحارج ليوافق ما عليه العمل خلاف ماذكره في القضاء اه . أقول : ويمكن أن يقال لا تخالف بينهما لأن ما فى القضاء مصور بتعارض البينتين بخلاف ما هنا فى القضاء اه . أقول : ويمكن أن يقال لا تخالف بينهما لأن ما فى القضاء مصور بتعارض البينين بخلاف ما هنا ما قاله ابن الرفعة (قوله الا كتفاء باليد) ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه ، لكن قال ابن حمجر : الا كتفاء ما قبل ما إذا انضم إليها تصرف طالت مدته وخلاعن منازع ، والأقرب ظاهر إطلاق الشارح لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة فى شيء مما بيده مشعر بأن ما فى يده ملكه (قوله غرض معتبر للمفلس وجب) ألى خور اج النقد الذي يباع به فيه (قوله ورأى استدعاء) أى طلب أهله (قوله وجوبا) كما فى الحرر ، وأقى أى كرواج النقد الذي يباع به فيه (قوله ورأى استدعاء) أى طلب أهله (قوله وجوبا) كما فى الحرر ، وأقى

<sup>(</sup>قوله مايني بالدين من ماله ) أى من جميعه أو بعضه بحسب الدين فمن فى قوله من ماله ابتدائية (قوله لا على بيع جميعه مطلقا ) أى سواء زاد على الدين أم لا (قوله فليعتمده) أى خلاص حقه ( قوله وبيع المالك ) يعنى المفلس كما هو فى كلام بعضهم وإلا فالممتنع لايتوقف بيعه على إذن ( قوله وبيع الحاكم حكم ) أى فلابد من تقدم ثبوت الملكية ، وهذا من تتمة كلام ابن الرفعة تأييدا لما قاله خلافا لما يوهمه سياق الشارح

كما هو ظاهر وإنما يبيع (بثمن مثله) فأكثر (حالا من نقد البلد) وجوبا كما في المحرر لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة وهي فيا ذكر فلا يبع بموجل وإن حل قبل القسمة ولا بغير نقد البلد مالم يرض المفلس والغرماء بغيره فيجوز، قاله المتولى، وهو المعتمد وإن توقف فيه السبكي لاحمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال إذ الأصل عدمه، ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز، ولو باع بتمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ماذكروه في عدل الرهن وجوب القبول في المجلس وفسخ البيع، وحكاه الروياني عن النص، وقد ذكروا في عدل الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه فيأتي ذلك هنا، ولو تعار من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا خلاف، قاله المصنف في فتاويه. وقال ابن أبي الدم: يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان

السبكي بجواز بيع مال اليتيم لنفقمه بنهاية مادفع فيه وإن رخص لضرورة ، ثم رأيت شيخنا اعتمد ما ذكرته من استوائهما فقال بعد أن نقلُ عن الغزى اعتماد الفرق: والأوجه أن غير الرهن كالرهن كما جرىعليه السبكي فيه وفي بيع مال اليتيم المحتاج بما ذكر : أي بما ينتهمي إليه تمنه في النداء وإن كان دون ثمن مثله دفعا للضرر في الجميع اه حَج . أقول : وقد يقال وفيه وقفة ، بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله ، والرخص لاينافيه لأن التمن قد يكون عاليا وقد يكون رخيصا ( قوله فلا بيع بمؤجل ) أىلــا يلزم له فيه من وجوب تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ، ولا يخني مافيه من الغرر ( قوله فيجوز ) أنظر هل كالمؤجل وغير نقدالبلد دون ثمن المثل فيجوز إذا رضوا فيه احتمال ، ثم رأيت مرسئل عن ذلك فمال إلى المنع ، وفرق بينه وبين المؤجل ونقدالبلد بأنه لم يفت فيهما إلاصفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غرَيم ثم مالايحتاط فيهما إذ لاكبير ضرر على الغريم لو ظهر فيهما بخلافه فى ذلك فايتأمل اه سم على منهج . وعبارة شيخنا الزيادى قوله نعم الخ ، وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ماقبله اه . والأَقربالأول ، وقد يفرق بين البيع البدُّون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لامصلحة فيه ، والقاضي إنما يتصرف بها ، وفي سم على حج مايوافقه اعتراضا على قول حج إن مثل المؤجل البيع بغبن فاحش اه . وعليه فلو تبين له غريم فهل يثبُّت بطلان البيع أم لا ؟ فيه نظر، والأقرُّب الأول (قوله إَذَ الأصل عدمه) قال حج : قيل ولو قلناً بما قاله المتولى لايجوز للحاكم أن يو افقهم علىذلك أخذا مما يأتى فى فرض مهر المثل للمفوضة آهر حمه الله . أقول : لعل صورة المسئلة أن القاضى أذن لَهُمْ أُوَّلًا إِذَنَّا مَطَلَةًا فَى البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا ، وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل و إن كان بإذن منه فقد وافقهم ، ثم رأيت في سم على حج مايو خذ منه تصوير المسئلة بذلك ( قوله فيأتى ذلك هنا ) معتمد ( قوله وجب الصبر ) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك. لايقال : التأخير إلى ذلك قد يؤدى إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه . لأنا نقول : الغالب عدم الطول ، لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه (قوله والإشهار) يتمتضي أن فعله أشهر ، وفي القاموس شهر سيفه كمنع ، وشهره رفعه على الناس اه . لكن يوافق ماعبر به الشارح قول الكمال بن أبي شريف على النخبة

<sup>(</sup> قوله لاحتمال ظهور غريم آخر ) تعليل لتوقف السبكى ( قوله فى المجلس ) أى وفى زمن خيار الشرط ( قوله وقال ابن أبي الدم الخ ) مقابل لمــا فى فتاوى المصنف

أنه دون ثمن المثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات ، فإن قلنا ماتنهى إليه الرغبات فواضح لأن مادفع فيه هو ثمن مثله ، وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ، ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال: أى لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه لأنه التزمه (ثم إن كان الدين من غير جنس النقد) الذي بيع به أو من غير نوعه (ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه) أو نوعه (اشترى) له لأنه واجبه (وإن رضى) بغير جنس غير نوعه وهو مستقل أو ولى والمصاحة المولى في التعويض كما هو ظاهر (جاز صرف النقد إله إلا في السلم) ونحوه من كل ما يمنع الاعتياض عنه كمبيع في الذه وكمنفعة في إجارة الذمة فلا يجوز صرفه إليه وإن رضى لامتناع الاعتياض، ولا يرد على المصنف نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح لأن النجوم لا يحجر لأجلها الاعتياض، ولا يرد على المصنف نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنه احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضان فليست مرادة هنا (ولا يسلم) الحاكم أومأذونه (مبيعا قبل قبض ثمنه) احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضان بقيمة المبيع . قال السبكي : وينبغي أن يكون محل ضمان الحاكم إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه ، فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به ، فإن تنازعا أجبر المشترى على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به ، فإن تنازعا أجبر المشترى على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن

فعكف الناس على الأخذ عنه كما صرح هو بذلك وأشهره (قوله أنه دون ثمن مثله بلاخلاف) معتمد (قوله وعليه) أى على ما تقدم من وجوب الصبر في مال المفلس (قوله ففارق الرهن) فرقه بينهما يقتضى اعتاد المالة عن ابن أبي الدم فليراجع، واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب (قوله ولو بأكثر من ثمنه (١)) حيث صور بما ذكر لم يكن مؤيدا الفرق لأنه ليس فيه بأكثر من ثمن المثل حتى يكون مؤيدا (قوله أو نوعه) أى أو صفته اه حج (قوله من كل ما يمتنع) عبارة سم على منهج اعتمد مر جواز الاعتياض عن المبيع فى الذمة وما فى الشرح مقدم على غيره (قوله ولا يرد) أى وبتقدير وروده فهو مندفع بما زاده من قوله ونحوه من كل ما الخ، ثم قضية قوله لأن النجوم لا يحجر لها الخ أنه لا يدفع النجوم الكتابة شىء من ماله الذى بيع ، وقفية حج فى قول الشارح ويستثنى من القسمة مكاتب عليه دين معاملة الخ ، وعليه فإذا كان الثمن من غير جنس نجوم الكتابة أو صفتها اشترى به ماهو من جنس مكاتب عليه دين معاملة الخ ، وعليه فإذا كان الثمن من غير جنس نجوم الكتابة أو صفتها اشترى به ماهو من جنس نجوم الكتابة وصفتها ولا يعتاض عنها ، لكنه لا يقاسم الغملس ويأتى ما يصرح به اه سم على حج (قوله نجوم الكتابة وعوج إلى زمن يبيعه فيه فيودى المصنف) أى حيث قال إلا فى السلم (قوله فإن فعل ضمن) أى المسلم حاكما كان أو مأذونه (قوله بقيمة المبيع) أى لا بالثمن الذى باع به فيودى المضر (قوله فإن فعل ضمن) أى المسلم حاكما كان أو مأذونه (قوله بقيمة المبيع) أى لا بالثمن الذى باع به المضر (قوله فإن فعل ضمن) أى المسلم حاكما كان أو مأذونه (قوله بقيمة المبيع) أى لا بالثمن الذى باع به

<sup>(</sup>قوله بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات) إنما بناه على هذا لأنه هو الذى يستغرب الحكم عليه ، أما بناؤه على أنها ماتنتهى إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله فإن قلنا الخ (قوله وعليه فيفارق الرهن الخ) أى على ماقاله ابن أبي الدم ، وغرضه من ذلك الجمع بين كلام المصنف فى فتاويه وبين كلام ابن أبي الدم بفرض صحته لكنه ضعيف كما أشار إليه بتعبيره بعليه ، وقد صرح الشهاب حج بضعفه وبأن مال المفلس والمرهون على حد سواء وأن الحكم ماذكره المصنف (قوله كمبيع فى الذمة) هذا لا يخالف مامر له فى باب السلم من صحة الاعتياض لأن ذلك محمول على التمن كما تقدم التنبيه عليه .

<sup>(</sup>۱) قول المحشى (قوله ولوبأكثر من ثمنه ) الذي في نسح الشرح ولوبشمن غال : أي لا بأكثر الخ .

غيره فيبجبران فيما يظهر ، وما استثناه الأذرعي من إطلاق المصنف من أنه لو باع شيئا لأحدالغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال : فالأجوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته أه. قال : وسيأتى مايوًنيده مع ظهوره رده الزركشي بأنه لايستثني من ذلك ، لأنه إنكان النَّمن من جنس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضى به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض الثمن على كل تقدير ، ويجاب عنه بأن الأحوط بقاوه فى ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء ( وما قبض ) الحاكم من ثمن المبيع للمفلس ( قسمه ) على التدريج ندبا ( بين الغرماء ) لتبرأ ذمته منه ويصل إلى مستحقه ، فإن طلب الغرماء قسمته وجبت كما يؤخذ من كلام السَّبكي الآتي( إلا أن يعسر لقلته ) وكثرة الديون ( فيؤخر ) الحاكم ذلك ( ليجتمع ) ماتسهل قسمته ، فلوطلبها الغرماء لم يجبهم كما بحثاه بعد نقلهما عن النهاية إجابتهم ، وبما بحثاه صرح الماوردى ، لكن كلام السبكي يفيد حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير وما قبله على خلافه وله إنجاه ولو اتحد الغريم قسمه أولا فأولاً . ويستثنى من القسمة مكاتب عليه دين معاملة ودين جناية ونجوم كتابة ثم حجر عليه فيقدم الأول ثم الثانى ثم الثالث ، وللمديون غير المحجور أن يقسم كيف شاء ، لكن بحث السَّبكي أن الغرماء إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفوروجبالتسويق . قال الجوجري : وهو متجه جدًا فرارا من الترجيح بلا مرجعومن إضرار بعضهم بالتأخير أو الحرمان إن ضاق المال ، وإذا تأخرت قسمة ماقبضه الحاكم فالأولى أن لايجعله عنده للتهمة بل يقرضه أمينا موسرا يرتضيه الغرماء غير مماطل ولا يكلف رهنا لأنه لاحاجة به إليه وإنما قبله لمصلحة المفلس وفى تكليفه الرهن سدٌّ لها وبه فارق اعتباره فى التصرف فى مال نحو الطفل ، فإن فقد أودعه ثقة يرضونه ، فإن اختلفوا أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول وتلفه عنده من ضمان المفلس ( ولا يكلفون ) أي الغرماء عند

وينبغى أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم (قوله فيجبران) أى البائع والمشترى وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضى، أما لو كان البائع هو القاضى فالمراد إجباره وجوب إحضار عليه ثم يأمر المشترى بالإحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه النمن (قوله وإن لم يحصل) يقتضى البقاء مع حصول ماذكر، وفيه تناقض إلا أن أن تجعل الواوللحال، أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض اه سم على جج. وكتب أيضا مانصه: قوله وما قبله هو قوله وجبت كما يوخذ الخ (قوله وله اتجاه) معتمد (قوله سلمه) (١) أى وجوبا إن طلب وإلا فندبا ( توله دين معاملة) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد فيتعدى الحجر الميهما تبعا (قوله وطالبوا) أى وإن ترتبوا فى الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع (قوله وحقهم) أى والحال ( قوله وجب التسوية) ومع ذلك لو فاصل نفذفعله لبقاء الحق فى ذمته وعدم تعلقه بعين ماله (قوله ولا يكلف مثلاحيث رأى ذلك كما تقد م في القرض، وعبارته ثم بعد قول المن وفى المقرض أهلية تبرع أما الحاكم فيجوز مثلاحيث رأى ذلك كما تقد م في القرض، وعبارته ثم بعد قول المن وفى المقرض أهلية تبرع أما الحاكم فيجوز المولى عليه والإشهاد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك فقيد بما إذا رأى ذلك وعم عدم أخذه هنا ، لكن تقدم المسار ح في أول باب الرهن مايفيد وجوب أخذ الرهن على ما أقرضه مطلقا ويوافقه ما هنا ، وأن قوله إن رأى ذلك ليس راجعا للزهن بل لأصل تصرف الحاكم ( قوله من العدول ) أى ولو من الغرماء ( قوله وتلفه عنده ) أى

<sup>(</sup>۱) قول المحشى (قوله سلمه) ليس في نسخ الشرح .

القسمة (بينة) أوإخبار حاكم (بأن لاغريم غيرهم) لاشتهار الحبجر، فلوكان ثم غريم لظهر، ويخالف نظيره في الميراث لأن الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة على نبى يعسر مدركها، ولا يلزم من اعتبارها فى الأضبط اعتبارها فى غيره، ولأن وجود غريم آخر لا يمنع الاستحقاق من أصله ولا يتحتم مزاحمته، إذ لو أعرض أو أبرأ أخذ الآخر الجميع والوارث يخالفه فى جميع ذلك ( فلو قسم فظهر غريم ) يجب إدخاله فى القسمة : أى انكشف أمره (شارك بالحصة) ولم تنقض القسمة لأن المقصود يحصل بذلك، فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة وأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهرغريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه ، فإن أتلف أحدهما مما أخذه وكان معسرا جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر الآخر وكان ما أخذه كأنه كل المال، فلوكان المتلف أخذ الخمسة استرد الحاكم ممن أخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر ، ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقساه بينهما على حسب دينهما وقس على ذلك ، ولو ظهر الثالث وظهر المملس مال قديم أوحادث بعد الحجر صرف إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة . نعم إن للمفلس مال قديم أوحادث بعد الحجر على من قسم له بالحصة ويقسم له على غريم غاب إن عرف قدر حقه وإلا وجبت مراجعته ، فإن تعذرت رجع فى قدره للمفلس ، فإن ظهرت له زيادة فكظهور غريم بعد القسمة ، ولو وجبت مراجعته ، فإن تعذرت رجع فى قدره للمفلس ، فإن ظهرت له زيادة فكظهور غريم بعد القسمة ، ولو وجبت مراجعته ، فإن تعذرت رجع فى قدره المفلس ، فإن ظهرت له زيادة فكظهور غريم بعد القسمة ، ولو وبعبت مراجعته ، فإن تعذرت رجع فى قدره المفلس ، فإن ظهرت له زيادة فكظهور غريم بعد القسمة ، ولو وبعب من قبض

أو أمينه (قوله أو إخبار حاكم) أى علم حاكم ، وقياس ما يأتى للشارح فى الشهادة بالإعسار أنه لايكنى هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان ، ومن ثم صرح الخطيب فى شرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضى (قوله لأن الورثه) أى حيث يكلف بينة بأن لا وارث غيره (قوله مدركها) بضم الميم كا فى المصباح (قوله فظهر) الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية (قوله إدخاله) أى بأن سبق دينه الحجر (قوله نعم إن كان دينه الخ )هذا خرج بقوله يجب إدخاله فى القسمة فكان الأولى أن يقول أما إن كان دينه الخ (قوله المتقدم سببه) أى على الحجر (قوله فإن تعذرت) أى عسرت (قوله بعد القسمة) أى فيرجع بقدر مايخصه المتقدم سببه )أى على الحجر (قوله فإن تعذرت) أى عسرت (قوله بعد القسمة) أى فيرجع بقدر مايخصه الغرماء بشىء ولا تنقض القسمة لأن الحاكم نائب عنه فى القبض اه. وهى قد تشعر بأن حصته باقية فى ذمة المفلس حيث قال : لم يرجع الغائب على بقية الغرماء بشىء الخ ، ويصرح به قول الشارح الآتى بعد قول المصنف ولم الرجوع فى سائر المعلوضات الخ ، وإنما اشترى له الجميع لأن ما أفرز له ضار كالمرهون بحقه وانقطع به حقه من الرجوع فى سائر المعلوضات الخ ، وإنما اشترى له الجميع لأن ما أفرز له ضار كالمرهون بحقه وانقطع به حقه من بطريق النيابة إعنه فإن الظاهر فيه أنه تبرأمنه ذمة المديون ويدل له قول حج السابق لأن الحاكم نائب عنه فى القبض على حبح السابق لأن الحاكم نائب عنه فى القبض على حبح السابق لأن الحاكم نائبا عنه فى القبض فارق مالو أخذ ناظر بيت المال حقه : أى حق بيت المال من تركة ثم ظهر غاصب وتعذر رد ماوصل لبيت المال فيحسب على جميع التركة شائعا وتنقض القسمة المسمة النبين عدم ولاية الناظر (قوله لايزاحم، فبض )

(قوله وشارك من ظهر) العله سقط بعده لفظ الآخر من الكتبة (قوله ثم إذا أيسر المتلف أخذه منهالآخران نصمفه ما أخذه) أى لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الحمسة عشر والذى أخذه ثائها فيأخذ منه نصفه ( قوله أن الغائب لايزاحم من قبض) أى أو أفرزه له (وقيل تنقض القسمة ) كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر واريث آخر فإن القسمة تنقض على الأصح ، وفرق الأول بأن حق الوارث في عين المال ، بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته وهو يحصل بالمشاركة (ولو خرج شيء باعه) المفلس ( قبل الحجر مستحقا والثمن ) المقبوض ( تالف فكدين ظهر ) من غير هذا الوجه كما قاله الشارح : أى مثل ذلك الدين ، والمراد بالمثل البدل ليشمل القيمة في المتقوّم فسقط القول بأنه لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة ، وحكم ذلك أنه يشارك المشترى الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها وسواء أتلف قبل الحجر أم بعده ، وخرج بقوله والثمن تالف مالوكان باقيا فيرده ( وإن استحق شيء باعه الحاكم ) أو نائبه والثمن المقبوض تالف ( قدم المشترى بالثمن ) أى ببدله على باقي الغرماء ، ولا يضارب به معهم لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ، وليس الحاكم ولا نائبه طريقا في الضان لأنه نائب الشرع ، بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه مامر ( وفي قول يحاص الغرماء ) به كسائر الديون لأنه دين في ذمة المفلس ودفع بما در (وينفق) الحاكم حتما من مال المفلس ( عليه على من عليه نفقته ) من زوجة وقريب وأم ولد ولو حدث بعد الحجر ( حتى يقسم ماله ) لأنه موسر مالم يزل ملكه عنه . ومحله في الزوجة التي نكحها قبل الحجر . أما المنكوحة بعده فلا ينفق عليها ، وفارقت الولد ، المتجد د بأنه لا اختيار له فيه بمخلافها ، ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا ، وإنما المفان الهم يونها ، وإنه المه ين المنه المقالة المناه المنه المناه ا

أى فيبتى دينه فى ذمة المفلس ، ولعل وجه عدم المزاحمة أن إفراز القاضى له الحصة بزل منزلة قبضه فى الجملة فمنع من المزاحمة وإن كان حقه باقيا ( قوله أنه يشارك المشترى الغرماء ) أى فى الأصل لا فى الزوائد المنفصلة . أما هى في في وزون بها بناء على عدم النقض ( قوله أو نائبه ) قضية هذا أن ما باعه المفلس بعد الحجر كذلك ، لكن فى سم على منهج نقلا عن شرح الروض وإن كان البائع المفلس قبل الحجر فكدين قديم ظهر فيشارك المشترى الغرماء من غير نقض القسمة بخلافه بعد الحجر فإنه لا أثر لة لأنه دين حادث لم يتقدم سببه اه رحمه الله سبحانه وتعالى . ومعلوم أنه لا يبيع إلا بإذن القاضى ولم يلحقه ببيعه وذلك يدل على أن المراد بمأذون الناضى الذى ياحق به من عينه المقاضى للبيع من أعوانه مثلا ومن ثم عبر غير الشارح عن مأذون القاضى بأمينه ( قوله وأم ولد ) وقد مر أن الاستيلاد بعد الحجر غير نافذ فالمراد حدوث الولد لا الاستيلاد ومن ثم قال بعد وفارقت : أى المنكوحة الولد النخ ( قوله ولوحدث ) أى الولد ( قوله وفارقت ) أى الزوجة ( قوله لا اختيار له ) أى والوطء وإن كان باختياره

<sup>(</sup>قوله أى مثل ذلك الدين) صوابه: أى مثل ذلك النمن. والحاصل أن فى كلام المصنف مؤاخذتين: الأولى أن قوله فكدين تقديره ظاهر، فالنمن المذكور كدين ظهر مع أن الصورة أن النمن تالف، فأشار الشارح الجلال إلى الجواب عنه بقوله أى فمثل النمن اللازم كدين: أى فهو على حذف مضاف، وهذا مراد الشارح هنا بقوله أى مثل ذلك الدين على مامر فيه، ثم فسر المراد بالمثل فى كلام الجالال بقوله والمراد النح. المؤاخذة الثانية فى التشبيه فى قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة، فأشار الشارح الجلال إلى الجواب عنه بقوله من غير هذا الوجه، وعبارة الجلال مع المتن فكدين: أى فمثل النمن اللازم كدين ظهر من غير هذا الوجه انتهت. وبها تعلم مافى كلام الشارح هنا من القلاقة (قوله فسقط القول الخ) أى بقوله من غير هذا الوجه (قوله ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه) عبارة شرح الروض: ويفارق إقراره

أنفق على ولد السفيه إذا أقرُّ به من بيت المال لأن إقراره بالمال وبما يقتضيه غير مقبول ، بخلاف إقرار المفلس ، وكذلك المماليك لو حدثوا بعد الحجر باختياره أنفق عليهم لأن مؤنتهم من مصالح الغرماء لأنهم يبيعونهم ويقتسمون تمنهم ، ولو اشترى أمة في ذمته وأولدها وقلنا بنفوذ إيلاده فالأوجه وجوب نفقتها وفارقت الزوجة بقدرتها على الفسخ بخلاف هذه ، ولا ينفق على القريب إلا بعد الطلب كما أن ولى الصبي لاينفق على قريبه إلا بعد الطلب بل هذا أُولَى لمزاحمة حق الغرماء . نعم ذكروا أن القريب لوكان طفلا أو مجنونا أُو عاجزًا عنَّ الإرسال كزمن أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولى" له خاص يطلب له . وقياسه أن يكون القريب هناكذلك ويَنفَق على زوجتُه نفقة المعسرينكما رجحه المصنف وغيره خلافا للرافعي كالرويانى أنه ينفق نفقة الموسرين وإلا لمما أنفق على القريب فقد رد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير اليسار المعتبر في نفقة القريب وبأن نفقة الزوجة لاتسقط بمضيّ الزمان ، بخلاف القريب فلا يلزم من انتفاء الأوّل انتفاء الثانى . والمراد بقوله ينفق يمون فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة لأن ذلك كله عليه وشمل ما ذكر الواجب فى تجهيزه ، وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء ( إلا أن يستغني ) المفلس ( بكسب ) حلال لائق به بأن لايكون مزريا به فلا ينفق ويكسو حينتذ من ماله بل من كسبه إن رأى من يستعمله فإن فضل منه شيء رد إلى المال أو نقص كمل من المال ، فإن امتنع من كسب لاثق ولو مع تعسره أنفق عليه كما اقتضاه كلام المنهاج ، وهو أنسب بقاعدة الباب مما اقتضاه كلام المتولى من عدم الإنفاق وإن اختاره السبكي إذ القاعدة أنه لايؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ، ومن تفصيل ابن النقيب بيُّن أنْ يُتكُّرر منه الامتناع ثلاثا أو لا (ويباع مسكنه) وإن احتاج إليه (وخادمه) ومركوبه ( ف الأصح و إن احتاج إلى خادم ) أو مركوب ( لزمانته ومنصبه ) لأن تحصيلها بالكراء أسهل ، بخلاف مايأتى فإن تعذر فعلى المسلمين ، وقضيته لزوم المياسير أجرة مركوب وخادم ، وفيه وقفة إذ لايلزمهم إلا الضرورى أو ماقرب منه ،

لكن لايلزم منه الإحبال (قوله وقلنا بنفوذ إيلاده) على الوجه المرجوح (قوله إلا بعد الطلب) أى فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الضان وأنه لا رجوع عليهم أيضا لأنهم فى نفس الأمر إنما أخذوا حقهم (قوله لا ولى له خاص) أى أوله ولى ولم يطلب فيا يظهر (قوله إن لم يمنعه) يفيد أنهم لو يسكتوا بحيث لم يؤذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت فليراجع من الجنائز (قوله حلال لائق) فى التقييد بهما نظر مع ما يأتى من أنه إن امتنع من الكسب لا يكلفه فإن الحاصل منه أنه إن اكتسب بالفعل لا ينفق عليه وإن امتنع لا يكلف الكسب ، وقضية التقييد بما ذكر أنه إن اكتسب غير لائق به ينفق عليه من ماله مع حصول ما اكتسبه فى يده والظاهر أنه غير مراد ، ثم رأيت الحطيب ذكر ما يصرح به ، وعبارته : ولو رضى بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه . قال الأذرعي : وكفانا مؤنة (قوله فإن امتنع) أى لم يكتسب وإن لم يسبق أمر له بالاكتساب (قوله فإن اتعذر الخ) من كل داء يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين انهى شيخنا زيادى (قوله فإن تعذر الخ) أى بأن لا يتيسر له من كسبه ولا من بيت المال (قوله وقضيته لزوم المياسير) معتمد (قوله أجرة مركوب وخادم)

بالنسب تجديده الزوجية بأن الإقرار بالنسب واجب بخلاف التزويج ( قوله وقلنا بنفوذ إيلاده )أى وقد مرّ أنه لاينفذ ( قوله نعم ذكروا أن القريب لوكان طفلا ) أى فيما إذا كان المولى مجنونا أو سفيها ، إذ من المعلوم أن قريب الطفل لايتصور أن يكون طفلا ، فالصبى فى قوله كما أن ولى الصبى الخ مثال (قوله فإن تعذر ) أى الكراء

وليس هذا كذلك إلا أن أبهة المنصب بهما يترتب عليها مصلحة عامة فنزلت منزلة الحاجة . والثاني يبقيان للمحتاج إذاكانا لائقين بهدون النفيسين وهو مخرجمن نصه في الكفارات ، وفرق الأوَّل بأن حقوق الله مبنية على المساهلة بخلاف حقوق الآدميين مع كونها لابدل لها ، وتباع أيضا البسط والفرش ويتسامح فى حصير ولبد قليل القيمة وكساء خليع ( ويترك له دست ثوبيليق به ) حال فلسه كما قاله الإمام إن كان في ماله و إلا اشترى له لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة للنفقة ، وقد أطلق كثير 'أن كل ماقيل يترك له ولم يوجد بماله اشترى له ، وظاهره أنه يشترى له حيى الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظرظاهر، ومن ثم بحث بعضهم عدم شراء ذلك له لاسيا عند استغنائه بموقوف ونحوه بل لواستغنى عنه به بيع ماعنده . وينبغى أن يحمل عليه اختيار السبكى أنها لاتبقى له ، وقول القاضي لاتبتى له في الحج فهنا أولى يحمل على ذلك أيضا و إلافهو ضعيف كما يعلم مما مر ، ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادى لأنه تسهل مراجعة حَفظته ، ومنه يؤخذ أنه لوكان بمحل لأحافظ فيه ترَّك له ، فلوكان يلبس قبل الإفلاس ذوق مايليق بمثله ردّ إلى اللائق أو دون اللائق تقتيرا أو زهدا لم يزد عليه ، والضمير في له عائد على لفظ من المذكور فىالنفقة وحينئذ فيدخل فيه نفسه وعياله ونقله الزركشي عن البغوى وغيره ( وهو قميص وسراويل ) وتكة كما بحثه الأذرعي ومنديل (وعمامة) وما تحتها كما ذكره القاضي وبحثه الأسنوي والأذرعي ، وطيلسان وخف ودراعة فوق القميص إن لاقت به لئلا يحصل الإزراء بمنصبه ، وتزاد المرأة مقنعة وغيرها مما يُليق بها (ومكعب) أى مداس ( ويز اد في الشتاء جبة ) لاحتياجه إلى ذلك ويترك للعالم كتبه. ويُنبغي أن يأتى هنا عند تكر رالنسخ مأيأتي فىقسىم الصدقات ويحتمل الفرق ، وبحث ابن الأستاذ أنه يترك للجندى المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما ، قال ؛ بخلاف المتطوّع بالجهاد فإن وفاء الدين أولى إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرهما ، وتباع آلات حرفته إن كان محترفًا ، وفي البويطي أنه يعطي بضاعةً . قال الدارمي : ومعناه اليسير : أي التافه ، أما الكثير فلا ، وقال ابن سريج: يترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا به ، قال الأذرعي : وأظن أن مراده ما قاله الدارمي (ويترك قوت يومالقسمة) وسكناه ( لمن عليه نفقته ) لأنه موسر في أوله بخلاف مابعده لعدم ضبطه ،

وينبغى أن يكون ذلك قرضاعلى بيت المال (قوله وكساء خليع) ويظهر أن آلة الأكل والثرب التافهة القيمة كذلك اهر حجر (قوله ويباع المصحف مطلقا) أى سواء وجد وقف يستغنى به أم لا (قوله ودراعة) اسم للماوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص وهى بضم المهملة كما فى شرح الروض (قوله مقنعة) بكسر الميم كما قاله فى محتار الصحاح (قوله ويزاد فى الشتاء جبة) هل المراد أنها تزاد إذا دخل الشتاء أو وقعت القسمة فيه ما إذا لم يدخل ، ولا وقف فيه أو تزاد مطلقا بمعنى أنه يعطاها ولو فى الصيف أو وقعت القسمة فى الصيف حرّره ، وقد يتجه أن المراد إذا وقعت القسمة فى الصيف حرّره ، وقد يتجه أن المراد إذا وقعت القسمة فى الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر اه سم على منهج (قوله ويترك للعالم كتبه ) أى مالم يستغن بغيرها من كتب الوقف كما تقدم (قوله وتباع آلات حرفته) معتمد

أى بفقد الأجرة (قوله إلا أن يقال إن أبهة المنصب الخ) صريح فى أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك (قوله وتباع أيضا البسط) ظاهره وإن كان ذا منصب وانظر هل يأتى فيه مامر فى المركوب (قوله فوق مايليق بمثله) أى فى حال الإفلاس ليوافق مامر وإن كان خلاف الظاهر (قوله والضمير فى له عائد على لفظ من الخي لا يوافق ماسلكه أولا فى حل المتن من إخراج نفس المفلس من مدلول من ولا ما أعقب به المتن هنا من قوله حال فلسه الخ الصريح فى أن الضمير لحصوص المفلس ، ثم إن هذا لغله بالنسبة إلى ما فى المتن خاصة من دست ثوب وما بعده ، وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب ، إذ هو لا يجب عليه لوكان موسرا لقريبه مثل ذلك وإنما يجب له عليه النفقة والكسوة ونحوهما (قوله المتطوع بالجهاد) يعنى غير المرتزق بقرينة ماقبله

ولأن حقوقهم لم تجبفيه أصلا ، وألحق البغوى ومن تبعه باليوم ليلته : أى الليلة التى بعده هذا إن كان بعض ماله خاليا عن تعلق حتى لمعين ، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين كالمرهون لم ينفق عليه ولا على عياله منه ( وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين ) لقوله تعالى ـ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ـ أمر بإنظاره ولم يأمر باكتسابه ، وللخبر المار في قصة معاذ « ليس لكم إلا ذلك » نعم إن عصى بسببه وإن صرفه فى مباح كغاصب ومتعمد جناية توجب مالا أمر بالكسب ولوبإ يجار نفسه كما نقله الأسنوى واعتمده ، لأن التوبة من ذلك واجبة وهى متوقفة فى حقوق الآدميين على الرد ، واستدل له الأذرعي بإيجابهم على الكسوب كسب نفقة الزوجة والقريب ، ومن العلة يعرف أن وجوب ذلك ليس لإيفاء الدين بل للخروج من المعصية لكن الكلام ليس فيه حينذ ، ولا ينفك الحجر عن المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه ، وإنما يفكه القاضي لأنه لايثبت إلا بإثباته فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفيه لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد ( والأصح ) وجوب (إجارة ) نحو (أم ولده والأرض الموقوفة عليه ) إن لم يشرط واقفها عدم إجارتها ، فإن شرطه فلا ، وإجارة أم الولد لاتختص

(قوله وإن صرفه فى مباح) أى ماغصبه فلا يشكل عليه ما فى قسم الصدقات من أنه لو استدان ليصرفه فى معصية لكن صرفه فى مباح لايكلف الكسب ، والفرق أن المستدين تصرّف فيما ملكه بخلاف الغاصب ، ويحتمل بقاء ماهنا فى ظاهره حتى لو اقترض ليصرف فى معصية فصرف فى مباح كلف الكسب ، ويفرق بينه وبين ما فى الزكاة بأن سبب الكسب هنا الخروج من المعصية كما أشار إليه ، ولا يتحقق ذلك إلا بالرد لمن اقترض منه ، وأن سبب صرف الزكاة إليه إعانته على توفية ما عليه من الدين الذى لم يعص بصرفه .

[ تذبيه ] قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ماعدا الإيمان كما يترك له دست ثوب ، ويرد بأن هذا توقيني فلا مدخل للقياس فيه ، وقيل ما عدا الصوم لحبر « الصوم لى » ، ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم اله حبح ( قوله أمر بالكسب ) أى وإن كان مزريا ، بل متى أطاقه لزمه فيا يظهر إذ لا نظر للمروآت في جنب الحروج من المعصية ، ويوافقه ما في الإحياء أنه يجب على من أخر الحبج مع قدرته عليه حتى أفلس أن يخرج ماشيا إن قدر ، فإن عجز اكتسب من الحلال قدر الزاد ، فإن عجز سأل ليصرف له من نحو زكاة أو صدقة مايحج به فإن مات ولم يحجمات عاصيا اله حج : أى مع أن السؤال يزرى به إذا كان من ذوى المروآت (قوله والقريب) المطلاق القريب يشمل الأصل والفرع ، وفيه نظر بالنسبة لنفقة الفرع فإن الأصل لا يجب عليه الاكتساب لفرعه العاجز بخلاف عكسه ( قوله فلا يرتفع إلا برفعه ) مالم يتبين له مال كما هو ظاهر اله حج : أى فلا يحتاج إلى رفع قاض ، وقد يقال في هذه الصورة يتبين عدم صحة الحج من أصله فلا يحتاج إليهما (قوله نحو أم ولده ) أى وإن لم

فيشمل من تعين عليه حتى يتأتى الاستثناء (قوله واستدل له الأذرعى) الأذرعى إنما ذكر هذا دفعا لاستبعاد الحكم، ولم يذكره على وجه الاستدلال إذ لادليل فيه لما نحن فيه، وعبارته: وليس ببعيد، وقد أوجبوا على الكسوب كسب نفقة الزوجة والقريب الخ (قوله ليس لإيفاء الدين) أى وهو حينتذ غير خاص بالمفلس (قوله وإنما يفكه القاضى) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا، ولعل وجهه احتمال ظهور غريم آخر كما علوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع (قوله وإجارة أم الولد لاتختص الخ) عبارة الأذرعى: وهذه الأحكام

بالمحجور بل تطرد فى كل مديون ، فمثل الأرض غيرها فى ذلك والموصى له بمنفعته كما بحثه الأذرعى ، لأن منفعة الممال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب ، بخلاف منفعة الحرّ فيصرف بدل منفعتهما للدين ويوجول مو بعد أخرى إلى البراءة . قال الشيخان: وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو مستبعد ، واعترضهما البلقيني بأنه ليس قضيته ذلك بل انفكاك الحجر بالكلية أوبالنسبة إلى غير المأجور والمستولدة ،ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية ممنوعة بالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هومحل استبعادهما وحينئذ فلا اعتراض عليهما ، وفى الروضة عن الغزالى أنه يجبر على إجارة الوقف : أى بأجرة معجلة مالم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لايتغاب به الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة اهرومئله المستولدة ،وينبغي أن تكون إجارة ماذكر فى كل مرة يوجرها مدة يغلب على الظن بقاوً ه ، إلى انقضائها وأن لا يصرف من الأجرة إلا ماتبين استحقاق المفلس له بمضى المدة ، وقضيته أنه لا يصرف للغرماء إلامافضل عن مؤثق المفلس وممونه لأنهم يقدمون بذلك فى المال الحاضر فى المنزل منزلته أولى ، وقد يمنع بأنا لانراعي حقوقهم فى المستقبل بل فى يوم القسمة فقط كما مر ، وهذا من هذا التبيل فالأوجه حينتذ الأول . ومقابل الأصح لا لأنهما لا يعدان أمو الا حاضرة ولهذا لا يجب إجارة نفسه (وإذا التبيل فالأوجه حينتذ الأول . ومقابل الأصح لا لأنهما لا يعدان أمو الا حاضرة ولهذا لا يجب إجارة نفسه (وإذا ادعى ) المدين فى معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة ) بإعساره فى الأولى وبأنه لا يملك غيره وأنكروا ، فإن لزمه الدين فى معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة ) بإعساره فى الأولى وبأنه لا يملك غيره فى الأنى فيقبل فيه قوله بيمينه ، وله الدعوى على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره ، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره في الأدرا واحساره في المؤلى وبأنه نكلوا حلف وثبت إعساره في الأدراء وخوه فهومن القسم الآتى فيقبل فيه قوله بيمينه ، وله الدعوى على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره ، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره في قدله بيمينه ، وله الدعوى على المغرم وتحوه فهومن القسم وثبت إعساره في قدله بيمينه ، وله الدعوى على المغره أن المؤلى وأنهم المقد ونتوه في المناب المنا

يلق بها ما تؤجر له (قوله إدامة الحجر ) المراد بإدامة الحجر أن لايفكه القاضى وبأنه كالمستبعد أنه ينبغى أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتى فىالفرع الآتى اه سم على حج (قوله ودعواه) أى البلقينى وهى من مر (قوله على إجارة الوقف) ومثل ذلك النزول عن الوظائف ، وينبغى أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا اعتيد النزول عنها بدراهم (قوله بأجرة معجلة) أى وتدفع للغرماء حالا إذ لامعنى لوجوب الإيجار بها معجلة وادخارها إلى فراغ المدة (قوله مالم يظهر تفاوت) معتمد (قوله وأن لايصرف) أى للغرماء (قوله فالأوجه حينئذ الأول) هو ما اقتضاه كلام الغزالى من دفع الأجرة لهم حالا (قوله وزعم) أى قال (قوله فإن نكلوا حلف) أي يمينا

لا اختصاص لها بالمفلس بل هى فى حق كل مديون (قوله بل انفكاك الحجر الخ) لعل فى التعبير بالانفكاك هنا وفيا يأتى مسامحة ، وإلا فقد مر أنه لاينفك إلا بفك القاضى ، وعبارة الشهاب حج : وله أى القاضى فكه إذا لم يبق غير المأجور والموقوف فيا عداهما (قوله وفى الروضة عن الغزالى أنه يجبر) إنما عبر بأنه يجبر لأن الحجز انفك عنه مطلقا كما هو حاصل استبعاد الشيخين المار ، فقول المتن والأصح وجوب إجارة أم الولد الخ: أى على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروض : وعليه أى المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه (قوله وينبغى أن تكون إجارة ماذكر الخ ) لعل هذا الانبغاء من كلام غير الشارح حتى يلاقيه مابعده (قوله أو أن ماله المعروف تلف ) انظر هو معطوف على قوله أنه معسر ، وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لايملك غيره ، وهو خلاف ظاهر ما يأتى فى قول الشارح وبأنه لايملك غيره فى الثانية ، لأنه لوكان المراد ماظهر من صنيعه هنا لقال فيا يأتى وبأنه تلف وبأنه لايملك غيره ، والظاهر أن عيره فى الثانية ، لأنه لوكان المراد ماظهر من صنيعه هنا لقال فيا يأتى وبأنه تلف وبأنه لايملك غيره ، والظاهر أن عيره في الثانية أن تلف المال معروف والمدعى أنه لايملك غيره في الثانية ، وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن فلمراجع

وإنحلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثاوهكذا أنه بانلم إعساره حتى يظهر للحاكم أنقصده الإيذاء وكذا يقال في عكسه ، فلوثبت إعساره فادعو ا بعد أيام أنه استفاد مالًا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلّا إن ظهر قصد الإيذاء. هذا كله إن لم يسبق منه إقرار بالملاءة . فلو أقرّ بها ثم ادعى الإعسار فني فتاوى القفال لايقبل قوله إلا أن يُقيم بينة بذهاب ماله الذي أقرّ بالملاءة به، ولا يكفيه أنه يعلم ذهاب ماله لأنه ربما يعلم ذهابه لكنه لايعلم ذهاب مَّا أقرَّ به ، ويثبتالإعسار باليمين المردودة أيضا ويعلم القاضي حيث نفذ حكمه به خلافا للإمام ، ولوقال لغريمه أبرثني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ، ولو فيد الإبراء بعدم ظهور المـال لم يبرأ ، ذكره الروياني فيالبحر ( وإلا ) بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق وضمان وإتلاف ولم يعهد له مال ( فيصدق بيمينه في الأصح ) لأنه خلق ولامال له والأصل بقاء ذلك ، ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهوظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى ، والثانى لابد من البيئة لأنه خلاف الظاهر من أحوال الحرّ ، ويعلم مما تقررحكم ماعمت به البلوى فيمن حلف أنه يوفى زيدا كذا وقت كذا ثم ادعى إعساره فيقبل قوله فيه بيمينُه في عدم الحنث مالم يعرف له مال كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ( وتقبل بينة الإعسار ) وإن تعلقت بالنفي لمكان الحاجة كالبينة على أن لاوارث سوى هؤلاء ( في الحال ) وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات ( وشرط شاهده خبرة باطنه ) لطول جوار ومحالطة ونحوها لأن الأموال تحقي فلا يجوز الاعتماد على ظاهر الحال . نعم إن شهد بتلف المال لم يشترط فيه خبرة باطنه ، ولا تكنى شهادة البينة وخدها إلا مع يمين يحلفها المدين بعد إقامتها على أن لامال له باطنا إن كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة وإن لم تطلب أو لغيرهم وطلبت منه لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر، فإن لم تطلب لم يحلف كيمين المدعى عليه، ويعتمد قول الشاهد بإعساره إنه خبير بباطنه، وإن عرفه الحاكم كفي كما يكفي علمه بالإعسار ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين كما يأتي في القضاء ويكفي شاهدان كساثر الحقوق ( وليقل ) أي الشاهد وهو اثنان كما مر ( هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لايملك شيئا ) لأنه لايمكن الاطلاع عليه ، بل يجمع بين نفي و إثبات بأن يشهد أنه معسر لايملك إلا قوت

واحدة لأن دعواهم واحدة ، وهذا ظاهر إن المجتمعوا ، فإن لم يوجد إلا البعض فادعى عليه أنه يعلم إعساره فطلب منه اليمين فنكل عنها فحلف المفلس أنه معسر فهل يكتنى بتلك اليمين عن تحليف الباقين لكون المدعى به شيئا واحدا ، أو لابد من تحليف الباقين وبتقدير .حلف الباقين فهل يحبس لعدم ثبوت إعساره أم كيف الحال؟ وقضية ما يأتى فى قوله ولوظهر غريم آنحر لم يحلف ثانيا أنه يكتنى بيمينه الأولى عن تحليف الباقين (قوله وإن حلفوا حبس) أى إلى أن يظهر مايدل على إعساره (قوله إقر ار بالملاءة ) أى الغنى أى عند المعاملة أولا (قوله ولا يكفيه) أى شاهد (قوله ويثبت الإعسار باليمين) هذا مفهوم من قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره (قوله نفذ حكمه به ) أى بأن كان مجبه (قوله لم يبرأ) أى وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة (قوله مالم يعرف له مال) أى يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه فى وفاء دين المفلس وهى مازاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة . ومن الزائد المركوب والحادم والمسكن وأثاث المنزل على مامر" (قوله و تقبل بينة الإعسار) قال حج : وهى رجلان اه : أى فلا يثبت برجل والمرأتين ولابرجل و يمين ، وسيأتى ذلك فى كلام الشارح فى قوله ولا يثبت بشاهد وامرأتين الخ (قوله وشرط شاهده)

<sup>(</sup>قوله ولا يكفيه) يعنى الشاهد المعلوم من قوله قبل البينة (قوله ويثبت الإعسار باليمين المردودة) مرّ هذا فى كلامه قريبا (قوله ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المــال لم يبرأ) أى وإن لم يتبين يساره لمــا فيه من تعليق الإبراء وهو لايصح

يومه وثياب بدنه . واعترضه البلقيني أخذا من كلام الاسنوى بأنه قد يماك غير ذلك كمال غائب بمسافة القصر وهو معسر بدليل فسخ الزوجة عليه وإعطائه من الزكاة وكدين له مؤجل أو على معسر وجاحد وهو معسر أيضا لمـا ذكر ولأنه لايلزمه الحج وبأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب وثياب بدنه قد تزيد على مايليق به فيصير موسرا بذلك . قال : فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين ، أو معسر لامال له يجب وفاء شيء من هذا الدين منه أوما في معنى ذلك ، فإن أريد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين قال أشهد أنه معسر الإعسار الذي تمتنع معه المطالبة بشيء من الدين اه . ويجاب بأن ماذكره من الصيغ إنما يتأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب وافق مذهب الجاكم فيه وأتىله بشاهدين يخبران بباطنه كذلك ، فلو نظرنًا لما ذكره لتعذر أو تعسر ثبوت إعساره وفيه من الضرر مالا يخنى فكان اللائق بالتخفيف ماذكره الشيخان مع أنه المنقول ، ولا نظر للمشاحة التي ذكرها لأن المراد الإعسار في هذا الباب . ولأنه لو قدر على الكسب أوكان معه ثيابغير لائقة به لم يخف على داثنه غالبا ، فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن التفاوت بذلك لاينظر إليه غالبًا في قضاء الديون والحبس عليها . قال الجوجري : ولا بد في الشهادة بالغني من بيان سببه لأن الإعدام لمما لم يثبت إلا من أهل الخبرة فكذلك الغني ، قاله القفال في فتاويه ، ولو تعارضت بينتا إعسار وملاءة فسيأتي فىالدعاوى وخرج بقول المصنف ولا يمحض النبي مالو محضه ، لكن في شرح التنبيه للجيلي أنه لاترد شهادتهم اه . ونص عليه الشافعي في الشاهد بحضرة الورثة أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له ولا يمحض النبي بأن يقول لا وارث له فلو محضه فقد أخطأ ولم ترد شهادته ، قال الزركشي : فليكن مثله ( وإذا ثبت إعساره ) عنا-الحاكم (لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر ) لقوله تعالى ـ وإنكان دو عسرة ـ الآية ، وأفهم كلامه أن المديون يحبس إلى ثبوت[عساره وإن لم يحجر عليه بالفلس لحبر «لى" الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي مطل القادر يحل ذمه بنحو ياظالم يا مماطل وتعزيره وحبسه . أما الوالد ذكرا كان أو أنثى و إنَّ علا من جهة الأب أو الأم فلا

أى الإعسار (قوله بالغنى) بالكسر والقصر اليسار (قوله يعمل بالمتأخرة منهما) أى وهى بينة اليسار على مايفيده بعد قوله ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن ريبة وإن كان قوله بأنه يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار والإعسار ، وفى حاشية شيخنا الزيادى أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار وإن عرف قدمت بينة الإعسار (قوله أنه يقول لا أعلم) الظاهر أن يقول لا أعلم أن لا وارث له الخ . ولعل أصل العبارة هكذا ولا يقول أشهد أن لا وارث له آخر لا أعلم له وارثا آخر يقول أشهد بأن لا وارث له آخر لا أعلم له وارثا آخر المخ وهى صريحة فيا ترجيناه (قوله ولم ترد شهادته) أى فيستفسر عن معنى النفى الذى ذكره (قوله وتعزيره)

فليراجع (قوله بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب الخ) هذا إبراد على ما اقتضته الشهادة المذكورة من أن من يملك غير قوت يومه وثياب بدنه موسر ، وقوله وبأن قوت يومه الخ إيراد على ما اقتضته من أن قوت يومه وثياب بدنه كلا يخرجانه عن الإعسار (قوله وهو معسر أيضا) أى المدعى إعساره (قوله فيصير موسرا بذلك) كان الأولى أن يقول بما يصير به موسرا (قوله كذلك) أى عالمين بهذا الباب وافقا مذهب الحاكم : أى لعزة من يخبر باطنه بجوار أو نحوه وهو بهذه الصفة ، ولو قدم قوله كذلك على قوله يخبران باطنه لكان أوضح (قوله ونص عليه الشافعي) الأولى إسقاط لفظ عليه (قوله أنه يقول لا أعلم أنه لاوارث له) صوابه لا أعلم له وارثا آخر كما في التحفة (قوله أما الولد الخ) لم يقدم ما يكون هذا مفهوما له حيى يسوغ التعبير بأما

يحبس بدين ولده كذلك وإنسفل ولوصغيراوزمنا لأنه عقوبة ولايعاقب الوالد بالولدولا فرق بين دين النفقة وغيرها، وما جرى عليه في الحاوى الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء ردّ بمنع العجز عن الاستيفاء لأنه مني ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه وقضيته أنه لوأخفاه عناداكان له حبسه لاستكشاف الحال، وهو مااعتمده الزركشي ونقلهعنالقاضي ، لكن قولهم ولايعاقب الوالدبالولد يأباه، وكالوالد المكاتب فلا يحبس بالنجوم كما يأتى ، ومن استوجرت عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن ولأن العمل مقصود بالاستحقاق في نفسه بخلاف الحبس فإنه لم يقصد إلا ليتوصل به إلى غيره ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل فإن خاف هربه فعل مايراه ، ذكره فىالروضة فى باب الإجارة عن الغزالى وأقره ، وأخذ منه السبكي أنه لو استعدى على من استؤجرت عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر لم يحضر وإنما أحضرت المرأة وحبست اتفاقا وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمدا ينتظر ، وقضيته أنَّ الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة وإلا فكالزوجة . ومثل من ذكر المريض والمخدرة وابن السبيل فلا يحبسون كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وأفتى به ، بل يوكل بهم ليترددوا ، ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصى والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاماتهم ، ولا العبد الجانى ولا سيده . وعلم من الحبس أن الحرّ لايباع فى دينه وقضاء عمر وعلى رضى الله عنهما بذلك بين الصحابة ولم يخالفا مما انعقد الإجماع على خلافه فدل على أنه منسوخ ، وحكاية ابن حزم قولا عن الشافعي به غريبة لا تعويلعايها ، ويخرج المحبوس للدعوى عليه فإن حبس للثانى أيضا لم يخرج إلا باجماعهما ، وأجرة الحبس والسجان على المحبوس و نفقته في ماله : أي إن كان له مال ظاهر ، وإلا فني بيت ألمـــال ثم على مياسير المسلمين كما هو ظاهر ، فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزَّره ثانيا حتى يبرأ من الأوَّل ، وفي تقييده إذا كان لجُوجا صبورا على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة، ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة ، وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته مصلحة ، ومن الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء

أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدى أو يموت كما قاله السبكي وشرح المؤلف في باب الصيال (قوله ولا فرق )سبق في كتاب الحج عن بعضهم ما يخالف هذا في دين النفقة (قوله ومن استؤجرت عينه) معطوف على ماقبله من قوله وكالوالد النخ (قوله ولا أبوه) أي كل من الطفل والمجنون لئلا يضيعا (قوله لم يجب بمعاملتهم) أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير فيه للوصي والقيم والوكيل (قوله وأجرة الحبس) عبارة الشارح في باب القضاء بعد قول المصنف وسجنا لأداء حق مانصه : وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله ، وأجرة السجان على صاحب الحق وهي مخالفة لما هنا . أقول : ويمكن أن يفرق بينهما بأن الحق ثم ثابت لصاحبه فحبسه لمجرد غرضه فلزمته الأجرة ، والحبس هنا لتقصيره بعدم إقامة البينة التي تشهد بإعساره ، ويصور ماهنا بما إذا حبس لإثبات الإعسار فقط وما هناك بما لوثبت عليه الحق بالفعل وامتنع من أدائه وحبس له (قوله حتى يبرأ من الأول ) أي فإن خالف وفعل ضمن ماتولد منه (قوله ومن الاستمتاع وفعل ضمن ماتولد منه (قوله ومن الاستمتاع بالزوجة) قال حج : ولا يلزم الزوجة إجابته إلى الحبس إلا إن كان بيتا لاثقا بها لو طلبها للسكني فيه سيا يظهر بالزوجة) قال حج : ولا يلزم الزوجة إجابته إلى الحبس إلا إن كان بيتا لاثقا بها لو طلبها للسكني فيه سيا يظهر

<sup>(</sup>قوله إن أوصى بهامدة معينة) ظاهره وإن طالت ولا يخنى مافيه (قوله ليترددوا) انظر مامرجع الضمير فيه مع أنه لايتأتى فىالمخدرة والمريض (قولهولا بأثمالمحبوس بترك الجمعة)لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنغ عنه عنادا

لا من دخولها لحاجة ، وله منعه من شم الرياحين ترفها لا لمرض ونحوه ولا من عمل صنعة فيه ولو مماطلا. ولو حبست امرأة فى دين ولو بإذن زوجها فيا يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ، ولا تمنع من إرضاع ولدها ، ويخرج المجنون من الحبس مطلقا والمزيض إن فقد ممرضا فإن وجده فلا ، والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس فلا ينافى مامر من عدم حبس المريض لأنه بالنسبة للابتداء (والغريب العاجز عن بيئة الإعسار يوكل القاضى به ) وجوبا (من يبحث عن حاله ، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به ) لئلا يتخلد حبسه لو أهمله القاضى ، وبما تقرر علم أنه يجبسه قبل أن يوكل به وهو كذلك وأجرة الموكل به فى بيت لئلا يتخلد حبسه لو أهمله القاضى ، وبما تقرر علم أنه يحبسه قبل أن يوكل به وهو كذلك وأجرة الموكل به فى بيت المال ، فإن لم يكن فنى ذمته إلى أن يوسر فيا يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضى فيها يظهر أيضا . نعم سيأتى أن الجانى إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضى أن يقترض له على بيت المال وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن الباحث اثنان ولو وجد مال بيد معسر فأقر به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منه كما علم مما مر ولا يحلف أنه لم يواطئه فإن كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء أو لغائب أو غير رشيد معين انتظر مالم يصدقه الولى أو المجمول لم يقبل منه ، ويتفقد بطل إقراره وأخذه الغرماء أو لغائب أو غير رشيد معين انتظر مالم يصدقه الولى أو المجمول لم يقبل منه ، ويتفقد الحاكم أيضا حال غير الغريب فلا يعرض عنه لئلا يتخلد حبسه لكن لايوكل به من يبحث عن حاله

#### فصل

في رجوع المعامل للمفلس عايه بما عامله به ولم يقبض عوضه

( من باع ولم يقبل الثمن حتى حمجر على المشترى بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع ) للخبر المـــار ، وكون

( قوله لا من دخولها لحاجة ) أى الزوجة ومثلها الأصدقاء (قوله ولو حبست ) إطلاقه شامل لما لوكان الزوج هو الحابس لها . وفيه كلام فى باب القسم والنشوز فليراجع . قال سم على منهج بعد مثل ماذكره الشارح : وأما إذا حبست هى الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا اهمر اه ( قوله وإن ثبت بالبينة ) وقياس منع الزوجة عن الدخول لزوجها إلا لحاجة منع زوجها كذلك ( قوله كما علم مما مر ) هو قول المصنف ولو أقرّ بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله فى حق الغرماء ( قوله ويتفقد ) أى وجوبا .

# ( فصل ) فى رجوع المعامل

( قوله فى رجوع المعامل) أى وفيما يتبع ذلك من حكم مالو غرس الخ ، وكتب أيضا قوله فى رجوع المعامل : أى ببيع أو غيره كالإجارة ( قوله ولم يقبض الثن ) أى شيئا منه أخذا مما يأتى فى كلامه ، وكثيراما يحذفون من الأول لمدلالة الثانى عليه ( قوله فله فسخ البيع ) ولا يحتاج للرفع لقاض كما يؤخذ مما يأتى ( قوله للخبر المار ) هو قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء » اه . وقوله بعينها : أى

( قوله أن يقتر ض له على بيت المال ) لعل المراد اقتر اض أجرة الجلاد حيث لم يكن للجاني مال بقرينة مابعده .

## ( فصل ) فى رجوع المعامل

( قوله للخبر المــارّ ) لم يمر له خبر في هذا الخصوص ، وكأنه توهم أنه قدم في ذلك خبرا ، والخبر المروى في هذا الخصوص هو خبر الشيخين « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء » وفي الممن لم يقبض بحتاج إلى إضهاره في الحبر ، وفي حكم الحجر بالفلس الموت مفلسا في خبر أبي هريرة « أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه » ومراده بلم يقبض عدم قبض شيء منه بدليل قوله واسترداد المبيع ، فإن قبض بعضه فسيذكره بعد وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه لأنه مصلحة للغرماء كما يرجع الأصل في بعض ما وهبه لفرعه ، بحلاف الرد بالعيب لأنه يضر بالبائع ، ولو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه السفه فلا رجوع كما أفهمه كلامه وأفهم أيضا امتناع الفسخ بالبيع الواقع في حال الحجر مالم يكن جاهلا بحاله كما مر ، وقد يجب الفسخ بأن يقع ممن يلزمه التصرف بالغبطة وهي في الفسخ كمكاتب وولى ، ومثلهما البائع إذا أفلس وحجر عليه وطلب غرماؤه منه الرجوع على مابحثه بعضهم ، والأوجه خلافه لما مر من أنه لايلزمه الاكتساب ( والأصح عليه وطلب غرماؤه منه الرجوع على مابحثه بعضهم ، والأوجه خلافه لما مر من أنه لايلزمه الاكتساب ( والأصح وفرق الأول بحصول الضرر هنا بحلاف ذاك ، وعلى الأول لو ادعى جهله بالفورية قبل كالرد بالعيب بل هنا أولى لأنه يحق على غالب الناس بحلاف ذاك ، وعمل الأول لو ادعى جهله بالفورية قبل كالرد بالعيب بل هنا عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل ، ولو حكم بمنع الفسخ حاكم لم ينقض حكمه كن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل ، ولو حكم بمنع الفسخ حاكم لم ينقض حكمه لأن المشلة اجتهادية والحلاف فيها قوى ، إذ النص كما يحتمل أنه أحق بعين متاعه يحتمل أنه أحق بثمنه وإن كان لأن المسئلة اجتهادية والحلاف فيها قوى ، إذ النص كما يحتمل أنه أحق بعين متاعه يحتمل أنه أحق بثمنه وإن كان ( و ) الأصح ( أنه ) أى الفسخ لا يحصل ( بالوطء والا عناق والبيع ) و تلغوهذه التصرفات لمصادفها ملك الغير كما لاتكون فسخا في الهبة للفرع ، والثاني

ولم يقبض الثمن (قوله يحتاج إلى إضهاره) أى ليصح الاستدلال به (قوله فى الخبر) أى المذكور (قوله أو مات) أى مفلسا (قوله استرداد بعضه) أى مالم يؤد إلى نقصالباقى (قوله لأنه يضر) أى وهنا لايضر بالمفلس لأن ماله مبيع كله (قوله فى حال الحجر) أى بعده، وهذا صريح فى صحة البيع، وهو واضح فيمن يتصرف عن نفسه، أما الولى ونحوه فينبغي بطلان تصرفه مع المفلس بعد الحجر لأنه على خلاف المصلحة وهى مشر وطة فى جواز تصرفه سواء علم بالحجر أو جهل (قوله وهى فى الفسخ) مفهومه أنها إذا كانت فى عدم الفسخ لايجب وهو ظاهر بل لايجوز، وكذا لايجب لو استوى الأمران (قوله كمكاتب) أى بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشترى بالفلس فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد لأنه قن ما بتى عليه درهم (قوله وولى) أى ووكيل عن غيره. قال السم على حج : قد يشكل تصور ذلك لأن الولى لايسلم المبيع حتى يقبض الثمن، ويمكن أن يقال تصور المسئلة لايتوقف على قبض المبيع إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشترى بفلس فيجب حيئة الفسخ على الولى لايتوقف على قبض المبيع الدول ولولا الفسخ على الولى لايتوقف على المشترى بالفلس فيجب على ولى النفسه ثم حجر عليه بسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر على المشترى بالفلس فيجب على ولى النابع المنابع والحود (قوله على الفور) وينبغى أن يأتى هناكل ماقيل فى خيار العيب من عدم تكليفه العدول الخ (قوله بالفورية) وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالأولى (قوله وأنه لا فور فيه) أى فيستشى من عموم قوله على الفور، بالفور، وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالأولى (قوله وأنه لا فور فيه) أى فيستشى من عموم قوله على الفور، بالفور، أي لأن مثله مما يخفى بالفور، أي كذر المال عن ملك المقترض جاز للمقرض الرجوع وإن تراخى (قوله لا إن جهل) أى لأن مثله مما يخفى

رواية لهما « من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره » ( قوله ومر الكلام على الرجوع فى القرض ) أى لا بالقياس ، فالنص له إطلاقان : فى القرض ) أى لا بالقياس ، فالنص له إطلاقان : ما قابل القياس والإجماع من كلام الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم سواءكان نصا فى المراد أم ظاهرا مثلا ،

يحصل كالبائع في زمن الخيار ، وفرق الأول بأن ملك المشترى على القول بأنه ملك غير مستقر فجاز الفسخ بما ذكر بخلاف مسئلتنا ومحل الخلاف إذا نوى بالوطء الفسخ وقلنا بما مر أن هذا الفسخ لايفتقر إلى الحاكم وإلا فلا يحصل به قطعا، ويحصل الفسخ بنحو فسخت البيع أو رفعته أو نقضته أو أبطلته أو ردت الثمن أو فسخت البيع فيه أو رجعت فىالمبيع كما رجحه ابن أبي الدم أو استرجعته كما بحثه الزركشي ( وله ) أى الشخص ( الرجوع ) فى عين ماله بالفسخ ( فىسائر) المعاوضات التى (كالبيع ) وهى المحضة لعموم الخبر المــار فخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها وبالمحضة وهمي التي تفسد بفساد العوض غيرها كالنكاح والصلح عن الدم والحلع فلا فسخ لأنها ليست في. عنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في نحو الهبة ولتعذر استيَّفائه في البَّقية . نعم للزوجَّة فسخ النكَّاح بالإعسار كما يأتي ، لكن لايختص ذلك بالحجر ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إنْ وجد رأس ماله ، فإن فات لم يفسخ بل يضار ببقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشترى له منه بما يُخْصه إن لم يوجد فى المالُ لامتناع الاعتياضُ عنه ، فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس فني حقه أولى ، وإذا فسخ ضارب برأس المـال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلّم فيه أن يقوم المسام فيه فإن ساوى عشرين والديون ضعف المـال أفرز له عشرة ، فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه

( قوله بأنه ملك ) أي على المرجوح ( قوله بالوقطء ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا ؟ الظاهر الأنول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ، ولا حد عليه أيضا للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أولا ( قوله وقلنا بما مر ) يشعر بأن فيه مخلافا وهو كذلك ، وعبارة المحلى : ولا يفتقر إلى إذن الحاكم فى الأصبح ، وقوله بما مر : أى فى قوله لايحتاج فى الفسخ إلى حاكم ( قوله كما رجحه ابن أبى الدم ) أى فى رجعت فى المبيع ( قوله كما بحثه الزركشي ) أي في استرجعته هذا صريح في صحة البيع وهو واضح فيمن يتصرف عن نفسه ، أما الولى " ونحوه فينبغي بطلان تصرفه مع المفلس بعد الحجرلأنه على خلاف المصلحة ، وهي مشروطة في جواز تصرفه سواء علم بالحجر أو جهل ( قوله التي كالبيع ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لاتنظيرية وإلا للخل الصداق وعوض الحلع ، ويصح أن تعرب قوله كالمبيع حالًا فلاحاجة إلى تقدير (قوله الحبر المـــار) وهو قوله صلى الله عليه وسلم «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه » ( قوله الهبة ) أي بلا ثواب كأن وهبه عينا وأقبضها له ( قوله ونحوها )كالإباحة والهدية والصدَّقة مثلاً ( قوله كالنكاح)كأن تزوَّج امرأة بصداق في ذمته ثم حجر عليه فلا فسخ ، وكذا لوأصدقها معينا ثم حجرعليه فإنها تملكه بنفس العقد فتطالب بعد الحجر ( قوله المنصوص عليه ) أى فىغير هذا الحديث الذى ذكرناه ( قوله نعم للزوجة ) استدراك على عموم قوله فلا فسخ بغير المحضة ( قوله بالإعسار) أي بالمهر أو النفقة وهل لها الفسخ بالمهر بمجرد الجحر أو يمتنع الفسخ مادام المـــال باقيا إذ لايتحقق غيره إلا بقسمة أمواله؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار ، وأما الفسخ بالنفقة فينبغى أنه ليس لها ذلك إلا بعد قسمة أمواله ومضى ثلاثة أيام بعد ذلك كما يأتى فى النفقات ( قوله فإن فات ) أى رأس المال ( قوله فإن انقطع) أى بعد الحلول و إلافلا ( قوله لثبوته ) أى الفسخ ( قوله حينثذ) أي حين انقطع المسلم فيه ( قوله فإن ساوى ) أي المسلم فيه ( قوله والديون ضعف المال )

وما قابل الظاهر والمحتمل ( قوله ومحل الحلاف ) أي في الوطء بقرينة مابعده ، أما الإعتاق والبيع فالحلاف جار فيهما مطلقا ( قوله العموم الحبر المار ) أي خبر أبي هريرة

وإن كان متقوّما فإن فضل شيء فللغرماء، وإنما اشترى نه الجميع لأن ما أفرز له صاركالمرهون بحقه والقطع به حقه من حصص غيره حتى لو تلف قبل أخذه له لم يتعلق بشيء مما أخذه الغرماء، ولوار تفع السعر لم يز دعلى ما أفرز له لما ذكر ، وأو تلف بعض رأس المال وكان مما يه رد بالعقد رجع بباقيه وضار ب بباقى المسلم فيه و دخل فيه أيضا عقد الإجارة ، فإذا أفلس قبل تسايم الأجرة الحالة و مضى المدة فللمؤجر الفسخ إذ المنافع كالأعيان ، فإن أجاز ضارب بكل الأجرة وإن فسخ أثناء المدة ضاربهم ببعضها ، ويؤجر الحاكم على المفلس العين المؤجرة لأجل الغرماء ، أما إذاكان الحال بعض الأجرة كما في الإجارة المستحق فيها أجرة كل شهر عند مضيه فلا فسخ فيها لما يأتى من أن شرطه كون العوض حالا والمعوض باقيا فلا يتأتى الفسخ قبل مضى الشهر لعدم الحلول ولا بعده لفوات المنفعة . نعم إن كان بعض الأجرة مؤجلا فله الفسخ في الحال بقسطه فيا يظهر ، ولو أفلس المستأجر في مجلس المنفعة أو ملتزم عمل والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ كإجارة العين ، وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ ، فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا تسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلاضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد ولو نقل لنصف الطريق ليق ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة ، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفى منها قدم بمنفعها كالمعينة في العقد ( وله ) لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة ، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفى منها قدم بمنفعها كالمعينة في العقد ( وله ) أكون المثن حالا ) عند الرجوع ولو

أى فلو كان المال مائة والديون التى منها المسلم فيه مائتين أخذكل من أرباب الديون نصف دينه وإذا قسم كذلك خص المسلم عشرة ( قوله وإن كان ) غاية لقوله اشترى له ( قوله مما أخذه الغرماء ) أى ويكون حقه باقيا فى ذمة المفلس ( قوله لما ذكر ) أى فى قوله لأن ما أفرز له الغ ( قوله وكان مما يفرد بالعقد ) أى كعبدين واحترز به عما لم المفلس المفلس المعتاجر ( قوله الحالة ) أى جميعها لما يأتى فى قوله لو تلفت يد العبد فيتخير على ما يأتى ( قوله فإذا أفلس ) أى المستأجر ( قوله الحالة ) أى جميعها لما يأتى فى قوله أما إذا كان الغ ( قوله فإن أجاز ) أى المؤجر أو كان المفلس دفع الأجرة قبل الحجر ( قوله عند مضيه ) خرج به مالو قال عند أوله فله الفسخ ( قوله فلا فله يتعذر ( قوله من أن شرطه ) أى الفسخ ( قوله فلا يتأتى به مالو قال عند أوله فله الفسخ ( قوله أما إذا كان الحال الخ ( قوله نع إن كان له ) استدر اك على قوله أما إذا كان الحال الخ ( قوله نعم إن كان له ) استدر اك على قوله أما إذا كان الحال الخ ( قوله قبما ) أى على المرجوح ( قوله وإلا فله الفسخ ) أى للمؤجر الفسخ بسبب الحجر ولا يمنع من تمكنه من مفارقة المجلس فيها ) أى على المرجوح ( قوله أما العقد ( قوله قله الفسخ ) أى للمؤجرة فينفسخ أجير العين إذا أفلس بعد قبضه الأجرة فلا فسخ للمستأجر إذ لا تعلق للغرماء بعين المفلس ( قوله والأجرة في يده ) أي بأن قبضها وبقيت في يده ( قوله ولا تسلمها من المؤجر ( قوله فلو سلم له ) أى فاو لم يسلمها فإن كانت أجير العين إذا أفلس بعد قبضه الأجرة ، وإن لم تكن باقية ضارب بأجرة المثل للمنفعة ويستأجر له مايستوفى منه بقوله وسائر بأخرة باقية فله الفسخ ويسترد الأجرة ، وإن لم تكن باقية ضارب بأجرة المثل للمنفعة ويستأجر له مايستوفى منه بعض المنفعة إن تأتى على مامر ( قوله عينا) أى قبل المجر عليه ( قوله وما ألحق به ) أى مما عبر عنه بقوله وسائر بعض المنفعة ويستأجر عنه بقوله وسائر بعض المنفعة ويستأجر عنه بقوله وسائر بعض المنفعة إن تأتى عما عبر عنه بقوله وسائر بعض المنفعة إن تأتى عما عبر عنه بقوله وسائر بعض المنفعة إن تأتى على مامر ( قوله عينا) أى قبل المحجر عليه ( قوله وما ألحق به ) أى عما عبر عنه بقوله وسائر

( قوله وإن كان متقوماً ) دفع به توهم أنه لايشترى له بعض متقوم كعبد مثلا اضرر الشركة بل يدفع له ماخصه من الدراهم مثلا ( قوله و كان مما يفرد بالعقد ) سيأتى مفهومه عند قول المصنف ولو تعيب ( قوله و إلا فله الفسخ ) أى والصورة أنهما فى المجلس لكن الفسخ من حيث تعذر التسليم ، ومعلوم أنهما لو تفرقا انفسخت لفوات التسليم فى المجلس الذى هو شرطها ( قوله فلو سلم له الملتزم عينا)

مؤجلا قبله فلا رجوع فيماكان موجلا ولم يحل إذ لامطالبة به فى الحال. فقولاالشارح وكذا بعده على وجه صححه فىالشرح الصغير هوالأصَّح (و) منها (أن يُتعذَّر حصوله ) أى النمن ( بالإفلاس) أى بسببه ( فلو انتنى ) الإفلاس (وامتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على امتنع أو مات مليا وامتنع الوارث من التسليم ( فلا فسخ في الأصبح ﴾ لإمكانالتوصل بالحاكم، فإن فرض عجز فنادر لا اعتبار به، والثانى يثبت لتعذر الوصول إليه حالا وتوقعه مآلا فأشبه المفلس واحترز أيضا بالإفلاس عن تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن لجواز الاعتياض عنهوما استشكل به من أن المعقود عليه إذا فاتجاز الفسخ لفوات المقصود منه، ومن أن إتلاف الثمن المعين كإتلافالمبيع حتى يقتضى التخيير . وإذا جاز الفسخ بفوات عينه مع إمكان الرجوع إلى جنسه ونوعه فلفوات الجنس أولى رد بأن الملك ههنا قوى إذ العوض فى الذمة فهمد الفسخ وهناك الملك ضعيف . إذ صورة المسئلة أن المعقود عليه معين وأنه فات بإتلاف الأجنبي قبل القبض فساغ الفسخ بل فيها قول إن العقد ينفسخ كالتلف بآ فة ساوية . وأفهم كلامه أنه لو كان بالثمن ضامن ملى مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ بها لم يرجع ، وهو كذلك سواء أضمنه بإذنه أولا على أوجه الوجهين في الروضة كأصلها ، وبه جزم ابن المقرى في روضه وإن اقتضى كلامه في الإرشاد خلافه لإمكان الوصول إلى الثمن من الضامن فلم يحصل التعذُّر بالإفلاس . وقول الزركشي الظاهر ترجيح الرجوع أخذا من النص على أنه لو أفلس الضامن والأصيل وأراد الحاكم بيع مالهما في دينهما فقال الضامن أبداً بمال الأصيل وقال رب الدين أبيع مال أيكما شئت بديني ، فإن كان الضان بالإذن أجيب الضامن والأقرب الدين ردّه الشيخ بأن المدرك هنا تعذُّر أخذ الثمن ولم يتعذر وثم شغل ذمة كل من الضامن والأصيل مع عدم الإذن في الضامن ، أما لوكان الضامن معسراً أو جَاحُدًا ولا بينة فيرجع كما رجحه الأذرعي وغيره لتعذَّر الثمن بالإفلاس ، ولوكان

المعاوضات كالبيع ( قوله مؤجلا قبله ) أى الحلول ( قوله أن يتعذر حصوله ) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالى: لا رجوع ، ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص اهع . ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار أو الإبراء من بعض الدين ( قوله عطف على امتنع ) دفع به توهم عطفه على يساره فيفيد أنه لابد من الامتناع مع الهرب فلا يكبي الهرب وحده وليس مرادا ( قوله لا اعتبار به ) أى فلا يغير الحكم لأجله فيمتنع الفسخ ( قوله وما استشكل به ) أى عدم الفسخ بانقطاع جنس الثمن ( قوله أن المعقود عليه ) أى المبيع المعين ( قوله الفسخ ) أى بالتلف ( قوله حتى يقتضى التخيير ) أى إن كان بإتلاف أجنبي كما يأتي ( قوله وهناك ) أى في قوله ومن إتلاف الثمن الخ ( قوله بل فيها ) أى في مسئلة إتلاف الأجنبي ( قوله وأفهم كلامه ) أى قوله وأن يتعذر حصوله ( قوله أو عليه ) أى الضامن ( قوله وقول الزركشي ) جواب عما أورده الزركشي على قوله السابق سواء أضمنه بإذن أم لا ( قوله الظاهر ترجيح الرجوع ) أى إذا ضمن بلا إذن ( قوله أما لوكان ) محترز قوله السابق

أمى قبل الحجركما هو ظاهر ( قوله فقول الشارح وكذا بعده النخ) عبارته بعد قول المتن حالا نصها فى الأصل : أو حل قبل الحجر وكذا بعده على وجه النخ ( قوله والثانى يثبت النخ) عبارة الجلالى والثانى له الفسخ كما فى المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مآلا ( قوله على أوجه الوجهين ) متعلق بقوله أولا خاصة ، فالوجهان مفروضان فى الضمان بلا إذن ، وكذلك كلام الزرك بى الآتى كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره ( قوله أخذا من النص على أنه لو أفلس الضامن والأصيل الخ ) وجه شهادة النص لما ذكره الزركشي أنا فى حالة عدم الإذن رجعنا إلى قول ربّ الدين فى التخيير فى البداءة بمالى أيهما شاء فقياسه أن يرجع إليه هنا أيضا

بالعوض رهن يني به ولومستعارا كما رجحه الأذرعي وغيره أيضا لم يرجع لمسامر ، فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بتي له وله الرجوع بالشروط السابقة الآتية ( ولو قال الغرماء ) أى غرماء المفلس أو قال وارثه لمن له حتى الفسخ ( لاتفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ ) ولا تلزمه الإجابة للمنة وخوف ظهور مزاحم سواء الحي والميت وقول الزركشي يلزم الدائن قبول التبرع عن الميت أو إبراؤه ليأسه عن القضاء بخلاف الحيّ مردود بأنه لا يلاق مانحن فيه من أن ربّ المتاع أحتى بمتاعه ، ويفارق ماتقرر من عدم لزوم القبول مالو قال الغرماء للقصار لاتفسخ ونقدمك بالأجرة فإنه يجبر لأنه لاضرر عليه بفرض ظهور غريم آخر لتقدمه عليهم ، ولو أجاب المتبرع فظهر غريم آخر لم يزاحمه لأن ما أخذه وإن دخل في ملك المفلس على القول به لكن دخوله ضمني وحقوق الغرماء إنما تتعلق بما دخل في ملكه أصالة مع أن الأصح عدم دخوله في ملكه أو غير المتبرع فلمن ظهر مزاحمته ولا رجوع له في شيء من العين لو بقيت على أوجه احمالين ، وإن اقتضي كلام الماور دى الآتي ببادئ الرأى خلافه لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احمال ظهور مزاحم له ، ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك ، ولو أعطاه وارث المبيع المن من ماله امتنع عليه الفسخ خلافا للماور دى وغيره لأنه خليفة المورث فله تخليص المبيع أعطاه وارث المبيع المن من ماله امتنع عليه الفسخ خلافا للماور دى وغيره لأنه خليفة المورث فله تخليص المبيع

ملى مقر الخ ( قوله لما مر ) أى من عدم تعذر الثمن ( قوله وله الرجوع ) متعلق بما بعده من قوله ولوالخ ( قوله ولو قال ) غاية والفاء فى قوله فله الفسخ تفريعية ( قوله و نقدمك بالثمن ) أى من التركة أخذا من قوله الآتى ولو أعطاه الخ ( قوله سواء الحى والميت ) أى سواء فى ذلك الحيّ والميت ( قوله ليأسه ) أى الدائن ( قوله لا تفسخ ) أى عقد الإجارة . وصورة المسئلة أنه لم يفعل المستأجر عليه وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة ، و نقل بالدرس عن شيخنا الزيادى تصويره بالمصورة الثانية ( قوله ولو أجاب المتبرع ) أى الذى أدى من ماله لا من التركة وارثا كان المتبرع أو غيره ( قوله على القول ) أى المرجوح ( قوله في ملكه ) أى المفلس ( قوله أو غير المتبرع ) أى من الوارث أو الغرماء ( قوله ولا رجوع له ) وينبغى أن مثل ذلك فى عدم الرجوع ما لو عن المغرماء بعد سوالهم وإجابته لهم بتركه الفسخ عدم تقديمهم لما ذكره من تقصيره إجابتهم سواء علم جواز رجوعهم أم لا أخذا من قوله بعد ويؤخذ من التحايل ( قوله ببادئ الرأى ) أى أول من تقصيره إجابتهم سواء علم جواز رجوعهم أم لا أخذا من قوله بعد ويؤخذ من التعايل ( قوله وليس كذلك ) أى الخلا فرق بين العالم والجاهل ( قوله ولو أعطاه وارث المبيع ) أى من ورث المبيع ، ثم رأيت فى نسخ المشترى ( قوله فلا فرق بين العالم والجاهل ( قوله امتنع عليه الفسخ ) لايقال : هذا مناف لقوله أو لا أو قال وارثه لمن له حق الفسخ من ماله ) أى نفسه ( قوله امتنع عليه الفسخ ) لايقال : هذا مناف لقوله أو لا أو قال وارثه لمن له وقال أقضى

فى اختيار الفسخ (قوله وقول الزركشي يلزم الدائن الخ) كلام الزركشي هذا فيما إذا تبرع الغريم أو الأجنبي عن الميت لا فيما إذا قالوا نقدمك من التركة كما يعلم بمراجعة شرح الروض وكأن مسئلة التبرع سقطت من الشارح من الكتبة بدليل التعريف فى قوله الآتى ولو أجاب المتبرع ، ويدل عليه أيضا أنه مساير للروض وشرحه هنا وهما قد ذكرا مسئلة التبرع عقب المتن (قوله المبيع المفلس (١))كذا فى النسخ ولعل المبيع محرف عن الميت .

١١) ( قول المحثى المبيع المفلس ) ليس موجودا بنسخ الشرح اله مصححه .

ولأنه يبغى بذلك بقاء ملكه إذ التركة ملكه فأشبه فك المرهون وفداء الجانى بخلاف الأجنبى . وشمل ذلك ما إذا لم يكن للمشترى تركة ، فإن كان المدفوع من التركة لم يمتنع الفسخ خوفا من ظهور مزاحم ، ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردى ، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها (و) منها (كون المبيع) أو نحوه (باقيا في ملك المشترى) للخبر المار (فلو فات ملكه) عنه حساكالموت أو حكماكالعتق والوقف والبيع والهبة (أوكاتب العبد) أو الأمة كتابة صحيحة (فلا رجوع) لحروجه عن ملكه في الفوات وفي الكتابة هو كالحارج عن ملكه وليس للبائع فسخ هذه النصرفات ، بخلاف الشفيع لسبق حقه عليها لأن حق الشفعة كان ثابتا حين تصرف المشترى لأنه يثبت بنفس البيع ، وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشترى لغيره وأقبضه إياه ثم حجر عليه أوباعه وحجر عليه في زمن الخيار فللبائع الرجوع فيه كالمشترى ، ذكره الماوردى . ويؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار لبائعه أو لهما وهوكذلك . قال البلقيني : ويتخرج عليه مالو وهب المشترى المتاع لولده وأقبضه له ثم أفلس فللبائع الرجوع فيه كالواهب له ، قال : ويلزم على ماقاله الماوردى أنه لو باعه المشترى الآخر ثم أفلس وحجر عليهماكان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في الترامه اه . ويدل على صحة ماذكر أنه لو وهب لأجنبي ولم وحجر عليهماكان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في الترامه اه . ويدل على صحة ماذكر أنه لو وهب لأجنبي ولم يقبضه لكان للبائع الرحوع صرح به الماوردى ، لكن هنا لم يملك الموهوب له في هذه الصورة تلك العين ولم يقبضه لكان للبائع الرحوع صرح به الماوردى ، لكن هنا لم يملك الموهوب له في هذه الصورة تلك العين ولم

دینی من مالی (قوله ولانه یبغی ) أی یرید (قوله وشمل ذلك ) أی إجابة الوارث (قوله سقط ) أی فتجب علیه إجابتهم لما طلبوه منهم (قوله حقه ) أی الرتهن (قوله بخلاف البائع ) أی فیقدم بالمبیع بأن يمكن من الفسخ ولا یباع من جماة أمواله (قوله وحق المرتهن فی بدلها ) أقول : إن كان لو ظهر غریم زاحم المرتهن أشكل سقوط حته ولم یتضح الفرق اه سم علی منهج . لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم علی الغرماء فلم یفوتوا بتقدیم المرتهن شیئاحتی یرجع به علیه كما قیل فی مسئلة القصار المارة (قوله فی ملك المشتری) هو ظاهر فها لو اتفقاعلی بقائه ، فلو اختافه فی البقاء و عدمه هل یصدق المشتری أو البائع فیه نظر والا قرب تصدیق المشتری فی عدم بقائه إذا كان أی ستهلك كالاطعمة و إلا كلف بینة علی عدم بقائه ، فإن لم یقمها صدق البائع فله الفسخ (قوله بخلاف الشفیع ) أی حیث قلنا له فسخ التصرف الصادر من المشتری و إعادة الشقص إلی ملكه لیأخذه منه بالشفعة (قوله لسبق حقه علیها ) أی التصرفات (قوله ثم حجر علیه ) أی المشتری (قوله فی زمن الخیار ) أی للبائع أو لهما كما یأتی (قوله فلبائع ) أی بائع المفلس (قوله و یتخرج علیه ) أی كلام الماوردی (قوله و حجر علیه ) أی بائع المشتری (قوله و یتخرج علیه ) أی کلام الماوردی (قوله و حجر علیهما ) أی علی المشتری (قوله و یدل علی صحة ماذكر ) أی من أنه لو باعه المشتری لآخر ثم الخ

<sup>(</sup>قوله وعليه فالفرق أن حق البائع آكد) قال الشهاب سم: وأقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق اه. وقدسبقه إلى التنظير فيه العلامة الأذرعي (قوله للخبر المار) فيه مامر (قوله أوحكما كالعتق الخ)لا يخفي أن فوات الملك في العتق والبيع والهبة حسى لا حكمي ، فلوعبر بقوله أو شرعا بدل قوله أوحكما أوأبتي المتن على ظاهره من رجوع الضمير في فات إلى ذات المبيع لكان واضحا. نعم فوات الملك في الكتابة حكمي ومن ثم كان معطوفا على فات (قوله لخروجه عن ملكه في الفوات) أي حقيقة وحساكما علم مما قدمناه (قوله أن يكون الخيار لبائعه) يعني المفلس . ولو أضمر لكان أظهر (قوله ويلزم على ما قاله الماوردي) أي في مسئلة الحيار القرض إذ هي التي خرج فيها عن ملك المفلس لأن القرض يملك بالقبض فهي التي توافق ماهنا بخلاف مسئلة الحيار

تخرج عن ملك المشترى بحال . قال الأذرعى : الرجوع فيا وهبه لولده وأقبضه بعيد . ولعل من اختاره فى القرض بناه على أنه لا يملك إلا بالتصرف . اه وأفاده الوالد رحمه الله تعالى أن الراجح فى مسئلة القرض عدم الرجوع إن كان الخيار للمشترى فى الثانية و إلا فنى الأولى والثالثة ، وقد ذكر الرافعى فى نظير المسئلة من الصداق أن للزوج الرجوع إن قلنا الملك فى زمن الخيار للبائع وإن قلنا للمشترى فلا ، فلو زال ملك المشترى عن المبيع ثم عاد له ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه لم يرجع بائعه كما رجحه فى الروضة وهو المشترى عن المبيع ثم عاد له ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه لم يرجع بائعه كما رجحه فى الروضة وهو المرجح فى نظيره من الهبة للولد وإن صح فى الشرح الصغير الرجوع وأشعر كلام الكبير برجحانه ، وادعى الأسنوى أنه الأصح ، وعليه فلو عاد الملك بعوض ولم يوف الثمن إلى بائعه الثانى فهل الأول أولى لسبق حقه أو الثانى لقرب حقه أو يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن إن تساوى الثمنان ؟ فيه أوجه فى الشرح والروضة بلا الثانى لقرب حقه أو يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن إن تساوى الثمنان ؟ فيه أوجه فى الشرح والروضة بلا كأصلها ، وما وقع فى فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله عنه فإنه قال فى التصحيح : إنه لا خلاف فى عدم الرجوع فى الاستيلاد ، ومنها أن لا يتعلق بالمبيع حق لازم كرهن مقبوض وجناية توجب مالا معلقا بالرقبة ، فلو زال التعلق جاز الرجوع ، وكذا لو عجز المكاتب فلو قال البائع للمرتهن أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين فلو زال التعلق جاز الرجوع ، وكذا لو عجز المكاتب فلو قال البائع للمرتهن أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين ملكى فهلى يجبر المرتهن أولا ؟ وجهان . قال الأذرعى : ويجب طردهما فى الحجى عليه ، وقياس المذهب ترجيع مادام محرما فاقتضت جواز رجوعه إذا حل من إحرامه ولم يبع لحق الغرماء .

(قوله إنكان الحيار للمشترى) وقدعلم التقييد بما ذكر فى الثانية من قوله السابق ويؤخذ منه أن صورتها النح (قوله وإلا) أى وإن لم يكن الحيار للمشترى بأنكان للبائع أو لهما ، وقوله فنى الأولى والثالثة (قوله والثالثة) أى مما بعد الثانية وهى مالو وهب المشترى المتاع لولده وإلا فالراجح عدم الرجوع فى الأولى والثالثة (قوله والثالثة) أى مما بعد القرض وهى مالو باعه المشترى لآخر ثم أفاسا (قوله وهو المرجح فى نظيره) معتمد (قوله وعليه) أى وعلى ماصحه فى الشرح الصغير وهو مرجوح (قوله والاستيلاد) أى الحاصل قبل الحجر ، أما الحاصل بعده فلا ينفذكما تقدم (قوله لعله غلط) أى أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر (قوله ترجيح المنع) أقول : ترجيح المنع هنا لاينافيه ما متقدم من أن الغرماء لوقدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون ، وذلك لأن فى دفع البائع منة قوية وتقديم الغرماء لامنة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اه سم على حج (قوله والبائع) أى الغرماء لوقده المتنع الرجوع) أى ولو فعل لم ينفذ (قوله ولم يبع) الواو للحال ، وهو يفيد أنه لو باعه المقاضى

<sup>(</sup>قوله المسائل الثلاث) يعنى مسائل القرض والحيار والهبة للولد بقرينة بقية كلامه وسكت عمابعد ذلك (قوله و إلا فهي الأولى والثالثة) أى و إلا فعدم الرجوع في الأولى والثالثة وفهم الشيخ في الحاشية أن المراد و إلا فالرجوع في الأولى والثالثة ، ولهذا تكلف في مراد الشارح بالأولى والثالثة بما هو في حاشيته مما يأباه السياق . واعلم أن قول الشارح والا فني الأولى والثالثة قضية اتفاقية كقولك إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق ، إذ عدم الرجوع في الأولى والثالثة ثابت سواء أكان الحيار في الثانية للمشترى أم لغيره ولا ملازمة بينهما (قوله وقياس المذهب) هو من كلام الأذرعي (قوله ولو كان العوض) يعني المبيع

وهوكذلكوقالالبلقيني : إنه قياس الفقه. ولوكان المبيع كافرا فأسلم في يد المشتري والبائع كافر رجع كما جزم به المحاملي وغيره و هو نظير الرد بالعيب لما في المنع منه من الضرر بخلاف الشراء، وقد جزم به آبن المقرى في أوائل البيع والفرق بينه وبين الصيد قرب زوال المـانع فيه بخلاف هذه ، وأيضا فالعبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا. بخلافالصيد مع المحرم فلا فائدة في الرجوع ( ولا يمنع) الرجوع (النزويج) ولا التدبير ولا تعليق العتق ولا الإجارة بناء على جواز بيع المؤجر وهو الأصح فيأخذه مسلوب المنفعة إن شاء ولا يرجع بأجرة المثل لمـا بقي من المدة كما يفهمه كلام ابن الرفعة ، وإن شاء ضارَب وأفرد النزويج بالذكر مع كُونه من جملة العيوب المشار إليها فى كلام،الآتى لعدم مجبىء ماسيفصله فيها من حصوله بآ فة أو فعل المشترى أو غيره ، وقد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة : أوَّلها كونه في معاوضة محضة كبيع ثانيها رجوعه عقب علمه بالحجر . ثالثُها كون رجوعه بنحو فسختُ البيع كما مر . رابعها كون عوضه غير مُقبوض فلوكان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباق . خامسها تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس. سادسهاكون العوض دينا فلوكان عينا قدّم بها على الغرماء. سابعها حلول الدين. ثامنها بقاؤه في ملك المفلس. تاسعها عدم تعلق حتى لازم به ، ولوكان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشترى الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وتمنه للغرماءكلهم يقسم بينهماً بنسبة ديونهم ( ولو تعيب ) المبيع بأن حصل فيه نقص لايفرد بعقد ( بَا فَهَ ) سماوية سواء أكان النقص حسياً كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة ( أخذه ) البائع ( ناقصا أو ضارب) الغرماء ( بالثمن ) كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإن للمشترى أخذه ناقصا أو تركه ، وكَالأب إذا رجع فى الموهوب اولده وقد نقص ، وهذا مستثنى من قاعدة ماضمين كله ضمن بعضه ، ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش ، وعللوه بأنه نقص حدث فى ملكه فلم يضمنه كالمفلس وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما لوجنى على مكاتبه ، فإن قتله لم يضمنه أو قطع عوضه ضمنه (أو بجناية أجنبي) تضمن جنايته ولو قبل القبض (أو البائع) بعد القبض ( فله أخذُه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سلما

فى زمن إحرام البائع نفذ بيعه والأصل فيما ينفذ من القاضى جوازه ، ولو أراد البائع فسخ بيع القاضى لم ينفذ كما شمله قو له السابق وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع الخ ، ولو قيل بجواز فسخ البائع فى هذه الحالة ونفوذه لم يبعد لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر ، وإنما امتنع فسخه للإحرام وقد زال فأشبه مالو منع الشفيع من الأخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الثريك الحادث وهو له فسخ الفسخ (قوله وهو كذلك) أى ويكون الإحرام عذرا فى التأخير (قوله الفقه) أى مسائل المذهب (قوله ولا يزول) أى الملك (قوله فيأخذه) أى البائع (قوله كذرا فى التأخير أى المنفيع (قوله ناقصا) أى بلا أرش (قوله أو ضمارب) أى شارك الغرماء الخ (قوله إذا وجدها) أى المالك) قوله يضمنها) أى الفقير (قوله حدث فى ملكه) أى الآخذ (قوله الذى استحقه المفلس) أى ولو لم يأخذه من الحانى بائعا كان أوغيره

<sup>(</sup> قوله سادسها كون العوض دينا ) يعنى الثمن : أى بخلاف مالوكان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا العبد بهذا الثوب فهو مقد م بالثوب على الغرماء ( قوله الذى استحقه المفلس ) الضمير يرجع إلى نقص القيمة . والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة مانقصه العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع عليه بنقص القيمة ، وقد يؤدى الحال إلى التقاص ولو فى البعض كما نبه عليه الشهاب سم

مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن أما الأجنبي الذى لاتضمن جنايته كحربي فجناينه كالأفة وكذا البائع قبل القبض (وجناية المشتريكاً فة في الأصح) من طريقين والثانيأنهَاكجناية الأجنبي والطريق الثاني القطع بالثاني (ولو). تلف مايفرد بعقد كأن ( تلف أحد العبدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة ( ثم أفلس ) وحجر عليه ولم يقبض البائع شيئًا من الثُّن ﴿ أَخِذَ البَّاقَى وضارب بحصة التالف ﴾ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ، بل لوكانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكن ذلك كما مرت الإشارة إليه ، وقوله ثم أفلس ليس بقيد ، فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك ﴿ فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد ) على ما يأتى بيانه لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجازاً أن يعود به بعضها ، كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى ( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن ) ويكون ما قبضه في مقابلة غير المـأخوذكما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلفأحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بتي من الدين ( وفي قول ) مخرج ( يأخذ نصفه بنصف باقى التمن ويضارببنصفه ) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض فى مقابلة نصف التالف ونصف الباقي ، وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول والقديم لايرجع به بل يضارب بباقي الثمن لأنه قد ورد في الحديث « وإن كان قد قبضمن ثمنهشيئا فهوأسوة الغرماء »رواه الدارقطني ، وأجيب بأنه مرسل ، ولا يختص ماذكره المصنف بالتلف فإنه لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء جرى القولان ، فعلى الجديد يرجع فى المبيع بقسط الباقى من الثمن فلوقبض نصفه رجع فى النصف ، قاله المتولى ، وعلى القديم يضارب ( ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة ) وكبر شجرة و ثمرة لم تؤبر فى يده ( فاز البائع بها ) من غير شيء يلزمه لها ، وهذا ما رجحه الرافعي في الشرُّح الصغير واعتمده الأذرعي ونقله في البيان عن الأصحاب ونص عليه في الأم ، لكن ذكر الشيخان بعد أن المشترى يكون شريكا بالزيادة واعتمده الأسنوى، وجمع الزركشي وغيره بحمل الأول على ما إذًا تعلُّم بنفسه لأنه حينئذ كالسمن بجامع أن لاصنع للمفلس فيهما . والثانى على ما إذا تعلم بواسطة المفلس للقاعدة الأتية أنه حيث فعل المبيع مايجوزالاسة؛جار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة ، وعبارتهما تصرح بهذا الجمع فإنهما عبرا هنا بالتعلم مصدرتعلم بنفسه وثم بالتعلم مصدرعلمه غيره ، وكذا حكم الزيادة فى سائر الأبوآب إلا في الصداق فإن المطلق قبل الدخول لايرجع في نصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي ، والفرق أن البائع يرجع بطريق الفسخ للعقد فكأنه لم يوجد ، ولو تغيرت صفة البيع كأن زرع الحب فنبت قال الأسنوى : فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع ، وجزم به ابن المقرى وأفتى به الشَّيخ رحمه الله تعالى . قال الأسنوى :

(قوله أخذ الباقى)أى جو ازا اهسم (قوله كمامرت الإشارة إليه) أى فى قوله وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه (قوله إلى الزوج تارة)أى فيما لوفسخت بعيبه أوفسخ بعيبها (قوله وبعضه) أى فيمالوطلق (قوله فإن تساوت قيمتهما) أى والعبرة فى قيمة الباقى بأكثر الأمرين من وقت العقد والقبض وفى التالف بأقلهما ، ثم رأيت حج صرح بن (قوله وأخذ) أى المرتهن (قوله وإن كان) فاعل ورد (قوله وهذا ما رجحه الرافعي) أى فى التعلم فقط على مايشعر به الحمع الآتى (قوله وجمع الزركشي الخ) معتمد (قوله فيهما) أى التعلم والتسمين (قوله فكأنه) أى العقد لم يوجد: أى وفى الصداق لم يفسخ النكاح وإنما قطعه بالطلاق (قوله أنه يرجع) أى وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالاً أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه وضع

<sup>(</sup> قوله لأنه قد ورد فى الحديث ) الضمير فيه للشأن ( قوله وهذا مارجحه الرافعي ) يعني فى الصنعة بقرينة ما بعده فى كلامه وبه صرّح غيره ( قوله للقاعدة الآتية ) يعنى ما يأتى من الأحكام التي تقع فيها الشركة وإن

ومقتضى الضابط فى المسئلة السابقة أن لايفوز البائع بالزيادة فاعلمه (والمنفصلة كالثمرة المؤبرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشترى) لأنها تتبع الملك بدليل الردّ بالعيب، ولأن الثمرة المذكورة لاتتبع الشجر فىالبيع فكذا فىالرجوع. وقضيته أنه لايشترط تأبير الكل، فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئذ لايتبع فى البيع فكذا فىالرجوع ، ولا ينافيه مَا يأتى فى أحد التوعمين لأنَّ الانفصال ثم حسى كالاتصال فأدير الأمرُّ عليهما ولم ينظر إلى أن التوءمين كمحمل واحد، ولو وضعت أحد توءمين.عند المشترى ثم رجع البائع قبل وضع الآخر أعطى كل منهما حكمه فيما يظهركما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ، وهو قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها سواء أبتي المولود أم لا، لأن المدار هِنا على الحدوث والانفصال في ملك المفلس ولم يوجد إلا في واحد، وتوقف انقضاء العدة وما شاكله على انفصال الباقى لاينافىماذكرناه لاختلاف المدرك، فترجيح الشيخ أنها كما لو لم تضع شيئا ليس بظاهر . والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل ، وأما ثمرة غيره فما لايدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة ومًا يدخل كغيرها ، فورقالفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر مؤبرة وإلا فلا ، فما لايظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بتى للمفلسوما لايكون كذلك رجع فيه ( ويرجع البائع فىالأصل ) دونها لأن الشارع إنما أثبت اه الرجوع في المبيع فيقتصر عليه ( فإن كان الولد) أي ولد الأمة ( صغيراً ) لم يميز ( وبذل ) بالمعجمة ( البائع قيمته أخذه مع أمه ) لامتناع التفريق ومال المفلس مبيع كله فأجيب البائع ، والأوجه أنه لابد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنَّه لابد من مقارنة هذا العقد للرجوع ، فلا يكني الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم ( و إلا ) أي و إن لم يبذلها (فيباعان) معا ( وتصرف إليه حصة الأم ) من الثمن وحصة الولد للغرماء فرار ا من التفريق الممنوع منه وفيه إيصال كل منهما إلى حقه وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبوحامد أن تقوم الأم ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضمقيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما ( وقيل لا رجوع ) إذ لم يبذل الفيمة بل

بحق ، ثم إن كانت الأرض للمشترى فظاهر و إلادفع أجرتها من ماله ( قوله أن لايفوز البائع ) أى بل يشاركه المشترى ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حباثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتى فى مسئلة الصبغ ( قوله الحادثين بعد البيع أى بأن حدث كل من الثمرة والحمل بعد البيع ( قوله فأدير الأمر عليهما ) أى الاتصال والانفصال ( قوله أعطى كل منهما حكمه ) أى مالم تكن حاملا عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما ( قوله فى نظيرها ) أى فى الرد بالعيب ( قوله فورق الفرصاد ) أى التوت الأحمر ، والمراد هنا ورق التوت مطلقا ( قوله والأوجه أنه لا بد من عقد ) أى خلافا لحج ( قوله حذر ا ) علة لكلام المصنف ( قوله ولو فى لحظة ) أى حيث كان بعقد ( قوله ثم عقد ) أى بصفة كونه محضونا ( قوله ويضم قيمة أحدهما ) ماذكره من كيفية التقسيط هنا مثل مقابل الأصح فيا لو رهن الأم دون ولدها ، والأصح ثم أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ، وعليه فلينظر الفرق

لم يعبر عنها بالقاعدة (قوله ومقتضى الضابط فى المسئلة السابقة ) لعل مراده ما مر فى قوله للقاعدة الآتية أنه حيث النخ (قوله فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس ) أى بناء على أنها لاتدخل فى بيع الشجر وإلا فالذى مرّ له فئ بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة فى بيع الشجر (قوله فلا يكنى الاتفاق عليه قبل ) الأولى إسقاط فئ بيع الشجر (قوله فلا يكنى الاتفاق عليه قبل ) الأولى إسقاط عليه المعاج - ؛

يضارب لمنا فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع ، وفي عبارة المصنف قلاقة ، ومعناها أنه إذا لم يبذل البائع قيمة الولد فالأصح أنه تباع الأم والولد معا ويصرف مايخص الولد إلى المفلس وما يخص الأم للبائع . والثانى لايصرف إليه حصة الأمَّ بل يبطَّل حقَّه من الرجوع ويضارب بالثمن ( ولو كانت ) الدابة المبيعة ( حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه ) بالنصب : أى حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله ( فالأصبح تعدى الرجوع إلى الولد) وجه الأصح في الأولى كون الحمل تابعا في البيع فكذا في الرجوع ، ووجه مقابلة أن البائع إنما يرجع فيماكان عند البيع والحمل ليس كذلك فيرجع فى الأم فقط قبل الوضع كما قاله الجويني . وذكر المصنف في الروضة أنه ظاهر كلام الأكثرين لا بعده على ماذكره الصيدلاني ، وإنما رجح الوجه الثاني في نظائر المسئلة من الرهن والرد بالعيب ورجوع الوالد في الهبة لأن الرهن ضعيف ، بخلاف الفسخ لنقله الملك و في الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته لأن سبب الفسخ هنا نشأ من جهة المفلس فلم تراع جهته بحلافه ثُم . وأما الصورة الثانية فالحلاف فيها مفرع على كون الحمل يعلم فكأنه باع عينين فيرجع فيهما أو لايعلم فلا يرجع فيه . ولما كان الأصح العلم كان الأصح الرجوع ، ولوكانت حاملا عندهما رجع فيها حاملا قطعا ، ولو حدث بينهما وانفصل فقد مرّ أنه للمشترى وبذلك تكمل للمسئلة أربعة أحوال (و استتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع (وظهوره بالتأبير ) أي تشققالطلع ( قريب من استتار الجنين وانفصاله ) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيعة عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها عن الراجح ( و ) هي ( أولى بتعدى الرجوع ) إليها من الحمل لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها ، ولو حدثتالثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما مر في نظير ذلك من ألحمل ، وهذه المسئلة لاتتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به الاعتراض عليه بأن هذه أولى بعدم تعدى الرجوع ، ولوكانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما ، ولو حدثت بعد البيع وكانت مؤبرة عند الرجوع فهى للمشترى ، ومتى رجع البائع فى الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمُفلس والغرماء تركه إلى وقت الجذاذ من غير أجرة (ولو غرس) المشترى (الأرض) المبيعة (أو بني) فيها ثم أفلس،

بين ماهنا وثم حيث جزم هنا بنظير مقابل الأصح هناك ، وسوّى حج بين ماهنا وثم (قوله وفي عبارة المصنف قلاقة) وذلك لأنها توهم امتناع الرجوع وإن بذل القيمة مع أنه غير مراد ، ومن ثم قال ومعناها : أى المعنى المراد منها النخ (قوله بالنصب) أى أو الرفع أى أوحصل عكسه (قوله وأما الصورة الثانية) هي صورة العكس (قوله ولوحدث بينهما) أى بين البيع والرجوع (قوله أربعة أحوال) وهي كونها حاملا عند الرجوع دون البيع وعكسه وحاملا فيهما وليست حاملا في حالة منهما (قوله أى تشقق) هو تفسير مراد ولا فالتأبير التشقيق كما تقدم (قوله المبيعة) هذا مفروض فيما لولم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع ، فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف البناء والشجرويصير كله مشتركا بين البائع والمفلس ويمتنع القلع لما فيه من إزالة ماء غيره عن ملكه أم كيف الحال ؟ فيه نظر ، ويحتمل الرجوع في ذلك

لفظ قبل (قوله وفى الرد بعيب الخ)وشحق العبارة ، ولأن الفسخ فى الردّ بالعيب ورجوع الولد لم ينشأ من جهة المشترى ولا الفرع بخلاف ما هنا (قوله لا تتناولها عبارة المصنف ) أى لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو . قرينة على عدم التناول (قوله وبقيت الثمرة أو الزرع ) أى للمفلس

وحجر عليه قبل وفاء النمن واختار البائع الرجوع في الأرض (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من الغراس والبناء ( فعلوا ) لأن الحقلم لا يعدوهم وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع وتقدم البائع به على سائر الغرماء لأنه لتخليص ماله وإصلاحه كما قاله الأكثر ون وجزم به في الكفاية ، وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصاكما مر لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع (وأخذها) يعني البائع برجوعه لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق لغيره ، وليس له إلزامهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض لأن المبيع قد سلم له ، وينبغي كما قاله الأذرعي أن لايقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره ، وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع في تضرروا إلا أن تكون المصلحة لم فلا يشترط تقدم رجوعه ( وإن امتنعوا ) من القلع ( لم يجبروا ) عليه لوضع المشترى للبناء والغراس بحق فلم يكن متعديا ( بل له ) أى البائع ( أن ) يضارب بالنمن وله أن ( يرجع ) في الأرض ذكره زيادة إيضاح ( و ) حينتذ يلزمه أن ( يتملك الغراس والبناء

للحاكم ليفعل مافيهالمصلحة ، والأقرب أنه يتنخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتى ، وحيث جعلت الخبرة له فليس فيد إلزام برفع ملكه عن ملكه هذا إذا كان عاما في الأرض ، فلوكان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض مافيه البناء والغراس بيع كله لأن الباثع لا حق له فيه الآن ، وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان فيه التفصيل الحاصل فيما لو رجع فى الأرضَ كُلها من أنه إنَّ اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتى ، ومثل المبيعة المؤجَّرة له كأن استأجراً رضا ثم غرسها أو بني فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضيّ مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ ( قوله وحجر عليه ) وكذا لوفعل ذلك بعد الحجر بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حبجر جهله فغرس المشترى أو بني ثم علم البائع بالحبجر ففسخ العقد ( قوله فعلوا ) أى وإن نقصت قيمةالبناء والغراس ، ولا نظر لاحتمال/غريم آخر لأن الأصل عدمه ( قوله وتجب تسوية الحفر ) أى بإعادة ترابها فقط، ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتر ابالمعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش ﴿ قُولُهُ وَيَقْدُمُ البَائْعُ بِهُ ﴾ أَى الأرشُ ﴿ قُولُهُ لَتَخَلِّيصُ مَالُهُ ﴾ أَى المفلسُ ﴿ قُولُهُ وَجَدُهُ نَاقَصًا ﴾ أَى نقص صفة بأن نقص شيئًا لأيفرد بالعقد كسقوط يد العبد ( قوله لأن النقص هنا حدث الخ ) قضيته أنه لوكان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شیخنا الزیادی ، لكن قال ع : قوله وجب الأرش : أى سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه . أقول : وقد يتوقف فيه لأن القلع قبل الرجوع نقص حصل بفعل المشترى ، وتقدم أنه غير مضمون اللهم إلا أن يقال إن ماسبق مفروض فيما لو حصل النقص قبل الحجر وماهنا فيما لو حصل بعد الحجر وقبل الرجوع ، وعليه فيفرق بين الحالين بأن الحاصل قبل الحجر حاصل قبل سبب الرجوع فكان كالآفة وما هنا بعد سبب الرجوع فكان كالحاصل بعده ومع ذلك ففيه ما فيه ( قوله يعنى النائع برجوعه ) أى بسببه ( قوله وينبغى ) أى يستحب اه سم . وظاهر قول الشارح إلا أن تكون المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر ( قوله ذكره زيادة إيضاح ﴾ قال سُم على حج يتأمل. أقول : ولعل وجهه أن ماسبق مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه ( قوله أنزيتملك الغراس ) أي بعقد كما اعتمده طب اه سم على منهج : أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من

(قوله وجده ناقصا) أى بفعل المشترى كما هو نظير ماهنا ، ولعل هذا أولى من قول الشهاب سم: أى بآفة . قال الشهاب المذكور : وقضية الفرق عدم الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع اه . قلت وقضيته أيضا أنه لوعيبه المشترى هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهوظاهر ( قوله وحيثتذ ينبغي أن يتماك الخ )

بقيمته) أى له مجموع الأمرين كما أفاده الشارح مبينا به أنه ليس له تملكهما من غير رجوع ولا عكس، وحينئذ فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش (وله) بدل تملك ماذكر (أن يقلعه ويغرم أرش نقصه)لأنمال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما فأجيب البائع لما طلبه منهما، بخلاف مالو زرعها المشترى وأخذها البائع لايتمكن من ذلك لأن للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغراس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس) ولو بلا أجرة لنقض قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما شرع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر ، ولو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن ، واستشكال ابن الرفعة له بأن الرجوع فورى يرد بأن تخييره كما ذكر يقتضى اغتفار نوع ترو له لمصلحة الرجوع فلم يؤثر مايتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان . والثاني له ذلك كما لو صبغ الثوب ثم حجر عليه قبل أداء التمن فإنه يرجع فيه دون الصبغ ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ ، وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة. التابعة للثوب (ولوكان المبيع) له مثليا كأنكان (حنطة فخلطها) المشترى (بمثلها أو دونها) قبل الحجر أو بعده ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن كما لا يجبر الشريك على ألبيع ، هذا إذا خلطه المشترى ،

المالك بإذن منه لما تقدم في بيع مال المفلس، وعبارة الشرحين والروضة له أن يرجع على أن يتملك بصيخة الشرط ، وقضيتها أن الرجوع لايصح بدونه ، وعليه قال الأسنوى : هل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكنى الاتفاق عليه ؟ وعلى كل إذا لم يفعل فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه ؟ فيه نظر اه والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم وأنه إذا لم يفعل ينقض ( قوله بقيمة )ظاهره مع ماتقدم في بابالبيع من أنه لابد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد حتى يعرف قدر ها ثم يذكر في العقد ، ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ويعرض على أرباب الحبرة ليعلم قدرها ، ويغتفر ذلك هنا للمبادرة فى فصل الأمر فى مال المفلس ( قوله فيتخير ) أى البائع ( قوله بخلاف مالو زرعها ) محترز قوله ولو غرس الخ ( قوله لأن للزرع أ. ١) أي وإن كان يجزّ مرارًا كما يفهم من إطلاقه ، وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لاينموإلا إذا نفل إلى غير موضعه إذا بلغ إلى قدر مخصوص ، وقد يفرق بأن هذا يمكن [بقاؤه في الجملة وإن لم يتم كنموّ المنقول ، بخلاف الزرع فإنه لآيبتي في الأرض أصلا بعد أوان الحصاد فيخير فيه بين التملك بالقيمة والقلعوغرامة أرش النقص لصدق الغراس به وهوظاهر إطلاقهم ( قوله فسهل احماله ) أي ولا أجرة له مدة بقائه لأنه وضع بحق ولأمد ينتظر ، وهوظاهر فيما لو لم يتأخرعن وقته المعتاد ، أما لو تأخرعن ذلك بسبب اقتضاه كعروض بردوأكل جراد تأخربه عن إدراكه فىالوقت المعتاد أو قصر فى التَأْخير المشترى فهل للباثع الأجرة أم لا ؟ فيه نظر، والأقرب الأوّل لأن عروض مثل ذلك نادر والمشترى في صورة التأخير مقصر به فلزمته الأجرة (قوله فإن اختلفوا ) محترز قوله فإن اتفقوا الخ ( قوله فله ) أى واحدا أو متعددا ، وهل المراد أنه إذا طلب ذلك أجيب إليه وليس له الاستقلال بأخذه لأنه بالرجوع تصير الحنطة مشتركة بين البائع والمفلس ، وأحد الشريكين ليس له الاستقلال بأخذ حصته من المشترك فيطلب قدر ما تخصه من القاضي فيفرزه له ( قوله ولا يجاب طالب البيع )

أى إن لم يختر القلع كما يأتى فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأتى ( قوله وحينثذ فيتخير بين المضاربة الخ ) كان الأولى تأخيره عن قول المن وله أن يقلعه الخ

.فلو خلطه أجنبيّ ضارب البائع بنقص الحلطكما فىالعيب. قاله الزركة بي ، وناقض الأسنوى بينه وبين قولمم في باب الغصب والحلط هلاك إن لم يتميز ، وفرق غيره بأنا إذا لم نثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة به . وفىالغصب يحصل للمالك تمام البدل ( أو ) خلطها ( بأجود ) .نها ( فلا رجوع ) فى المحلوط ( فى الأظهر ) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر الرجوع فى عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة بماذكر . نعم إن قل الأجود بحيث لاتظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكياين . قال الإمام: فالوجه القطع بالرجوع كما فى الروضة . والثانى له الرجوع ويباعان ويوزع آلثمن على نسبة القيمة . ولوكان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهوكالتللف ( ولو طحنها ) أى الحنطة ( أو قصر الثوب ) المبيع له ثم حجر عليه قبل أداء الثمن ( فإن لم تزد القيمة) بما فعله بأن ساوت أو نقصت( رجع ) البائع فى ذلك ( ولاَّ شيء المفلس ) فيه لأنه موجود من غير زيادة وإن نقصت فليس للبائع غيره ( وإن زادَت عليمًا فالأظهر أنه ) أي المبيع ( يباع ) ويصير المفلس شريكا بالزيادة إلحاقا لها بالعين لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوّم فوجبأن لايضيّع عليّه بخلاف الغاصب(وللمفلس من ثمنه بنسبة مازاد) بالعمل ، فلوكانت قيمة الثوب) خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللشترى سدس التمن وللبائع إمساك المبيع لنفسه وإعطاء المفلس حصة الزيادة كما صححاه ولو أمكن فصلها كما يبذل قيمة البناء فيجبرهو وغرماؤه على قبولها ولاينافيه قولهم إنه شريك لأن أمواله تباع إما للبائع أو غيره . ومنه يؤخذ أن المفلس وغرماءه لو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول وهو ظاهر . والثانى لاشركة للمفاس فى ذلك لأنها أثر كسمن الدابة بالعلف وكبر الشجرة بالستى والتعهد ، وفرق الأوّل بنسبة الطحن والقصارة له بخلاف السمن وكبر الشجرة فإن العلف والستى يوجدان كثيرا ولايححصل السمن والكبر

مشرياكان أو بائعا ( قوله فلوخلطه أجنبي ) أى أو البائع لأنه حين خالطه تعدى به : أى فيغرم أرش النقص المغرماء حالا ، ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضاربه بما غرم ، وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن . وبتي مالو اختلط بنفسه ، وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشترى ( قوله أو خلطها ) أى المشترى ومثله مالو خلطها أجنبي ولوكان البائع أو اختلطت بنفسها لأنه لو جوز له الرجوع لأضر بالمفلس كما يأتي ( قوله مع تضرر المفلس ) أى أخذ قدر المخلوط كما هو الفرض وإن أخذ دونه من المخلوط بقدر قيمة المبيع فهو ربا لأن ما أخذه من الأجود من غير النوع و هو لا بد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقد والإجبار على بيع الكل والتوزيع على القيمتين بعيد إذ لاضرورة إليه المحج بتصرف ( قوله ولوكان المختلط الخ ) هذه الصورة خرجت بقول المن خلطها بمثلها ( قوله فهوكالتالف ) أى فيضارب ( قوله فليس للبائع غيره ) أى وإن كثر النقص لأن حقه لايضيع بتخييره بين ذلك فهوكالتالف ) أى فيضارب ( قوله فليس للبائع غيره ) أى وإن كثر النقص لأن حقه لايضيع بتخييره بين ذلك بحنطة أخرى مثلها أو دونها ، ومن هذا يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن إنسانا اشترى سكرا معينا والثمن باق بذمته ، وهو أن إنسانا اشترى سكرا معينا والثمن باق بذمته ، وهو أن إنسانا اشترى سكرا بين البائع ورثة المشترى، ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شيء لواحد منهما على الآخر ، وإن زادت فوارث المشترى بريك في المنابع بالزيادة كالصبغ الآتى ( قوله فيجبر هو ) أى المفلس على قبولها : أى حيث لم يريدوا فرضت الزيادة غير الطحن والقصارة كالصبغ الآتى ( قوله فيجبر هو ) أى المفلس على قبولها : أى حيث لم يريدوا

(قوله ولو أمكن فصلها) أي في غير صورتي المتن ، إذ من المعلوم أنه لايمكن فصل الطحن والقصر ، فكلام

فكان الأثر فيه غير منسوب إلى فعله بل محض صنعه تعالى ، ولهذا امتنع الاستئجار على تكبير الشجرة وتسمين الدابة ، بخلاف الطحن والقصارة . وأشار بالطحن والقصر إلى ضابط صُور القولين وهو صنع مايجوز الاستثجار عليه ويظهر فيه أثر كخبز الدقيق وذبح الشاة وشيّ اللحم وضرب لبن من تراب الأرض ورياضة الدابة وتعليم الرُقيق القرآن أو حرفة ، وإنما اعتبر الظهور لأن حفظ الدابة وسياستها يستأجر عليه ولاتثبت به الشركة لأنه لايظهر بسببه أثر على الدابة ( ولوصبغه ) أي المشترى الثوب ( بصبغه ) ثم حجر عليه ( فإن زادت القيمة ) بسبب الصبغ ( قدّ رقيمة الصبغ ) كأن تكون قيمة الثوب قبل الصبغ أربعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوى ستة (رجع البائع فى الثوّبوالمفلس شريك بالصبغ) فيباع ويكون الثمن بينهما أثلاثا ، وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض على أرجح الوجهين كما رجحه ابن المقرى ونص الشافعي في نظير المسئلة من الغصب يشهد له . أما لوكانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعرسلعته . فلو زارت بارتفاع سوقهما وزعتعليهما بالنسّبة . وهكذا في صورتى الطحن والقصارة . فإذا سّاوى الثرب قبل نحو الصبغ خمسة وارتفع سوقه فصار يساوىستة وبنحو الصبغ سبعة فللمفلس سبع . فإن ساوى مصبوغا سبعة دون ارتفاع سوقه كان لمه سبعان ( أو ) زادت القيمة' ( أقل ) من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله كأن صارت خسة ( فالنقتس على الصبغ ) لأن أجزاءًه تتفرق وتنقص والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسه . وإن لم يز د الثوب شيئا فلا شيء للمفلس . وإن نقصت قيمة الثوب فلا شيء للبائع معه ( أو ) زادت ( أكثر ) من قيمة الصبغ كأن صارت تساوى فى مثالنا ثمانية ( فالأصح أن الزيادة ) كلها ( للمفلس ) لأنها حصلت بفعله فيباع الثوب وله نصف الثمن والثانى أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفاس ربعه . والثالث أنها توزع عايهما فيكون للبائع ثلثالثمن وللمفلس ثلثه( ولواشترى منه الصبغ ) وصبغ به ثوبا ثم حجر عليهفللبائع[الرجوع ، فإن زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمته قبل صبغه فيكون شريكا له فيه ، وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ

قلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع (قوله بخلاف الطحن والقصارة) ولو أراد البائع أخذه ودفع الزيادة للمفلس لم يمكن وإن أفهم كلامه خلافه ، كذا فى نسخة ، ولعل صورته أن يريد البائع الرجوع فى الثوب بلا بذل مقابل للقصارة ويريد جعل الثوب شركة بينه وبين المشترى بنسبة الزيادة ، وإلا فقد تقدم أن للبائع أخذ لزيادة وبذل الزيادة ويجبر المشترى على القبول ، هذا وفى التصوير بما ذكر نظر أيضا فليراجع (قوله فيباع) أى والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع (قوله أما لوكانت الخ) مبنى على قوله وكل الثوب للبائع الخ ، وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لاشيوع ، ولو قال : ومن فوائده مالوكانت المخكان أظهر فى المراد (قوله وزعت عليهما بالنسبة) أو بارتفاع السوق لابسبهما فلا شيء للمفلس ويأتى ذلك فيا مر من نحو القصارة اله حج . وفى سم يتأمل قوله لابسبهما اله . والعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة ، فتى زادت قيمتهما على ماكانت قبل كانت الزيادة بسببهما ، ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفتى شراؤه بأكثر من ثمن

الشيخين فى مطلق الزيادة (قوله أما لوكانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما الخ) هذا يجرى فى جميع ما يأتى أيضا كما صرّح به الأذرعى ، فكان الأولى تأخير هذا عن جميع الأحكام الآتية (قوله فللبائع الرجوع فإن زادت قيمة الثوب) هو شامل لما إذا ساوت الزيادة الصيغ ولما إذا نقصت عنها ولما إذ زادت ، فقوله بعد وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ الخ هو الصورة الوسطى من الصورالثلاث . فالصورة فيها أنه

فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع أو اشترى الصبغ ( والثوب ) من واحد وصبغه تم حجر عليه ( رجع ) البائع ( فيهما) أى فى الثوب بصبغه لأنهما عين حقه (إلا أن لا تزيد قيمهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساويها أو نقصت عنها ( فيكون فاقدا المصبغ ) لاستهلاكه كما مر فيضارب بثمنه مع الرجوع فى الثوب من جهته ، بخلاف ما لو زادت و هوالباقى بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما ، فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها ، وإن كانتأقل لم يضارب بالباقى أخذا مما تقدم فى القصارة بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه ( ولو اشتراهما ) أى الثوب والصبغ ( من اثنين ) الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد بائعاه الرجوع ( فإن لم تزد قيمته ) أى الثوب ( مصبوغا على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوته أو نقصت عنه ( فصاحب الصبغ فاقد ) له يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب والحب فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت قيمته كما مر ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا ) فى الرجوع والثوب فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت قيمته كما مر ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا ) فى الرجوع والثوب فالصبغ ناقص فإن شاء بائعه قنع به وإن شاء ضارب بثمنه أو زادت ( على قيمتهما ) أى الثوب والصبغ جميعا ( فالأصح أن المفلس شريك لهما ) أى البائعين ( بالزيادة ) على قيمتهما ، فلوكانت قيمة الثوب أربعة مثلا ( فالأصح أن المفلس شريك لهما ) أى البائعين ( بالزيادة ) على قيمتهما ، فلوكانت قيمة الثوب أربعة مثلا والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا عمانية فالمفلس شريك لهما بالربع ، والثانى لا شيء له والزيادة لهما بنسبة والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا عمانية فالمفلس شريك لهما بالربع ، والثانى لا شيء له والزيادة لهما بنسبة

مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما (قوله إن شاء قنع به) أى بأن يأخذ مايقابله بعد بيع الثوب مصبوغا (قوله من جهته) أى البائع فتصدق جهته بما لوكان الرجوع منه أو وكيله أو وارثه أو وليه لوعقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك ، وهذا أولى من عوده للثوب (قوله وإن شاء ضارب بثمنه) أى الصبغ (قوله فلهما الرجوع)أى فهى أوضح من عبارة المصنف لأن الشركة إنما هى فى الثوب دون الرجوع (قوله مامر) أى فى قوله وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس النخ (قوله فالأصح أن المفلس شريك لهما) قال حج: تنبيه: لم أر تصريحا بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ ولا بوقت اعتبار الزيادة عليهما أو النقص عنهما فى كل ما ذكر ، والذى

حصلت زيادة بسبب الصبغ لكن نقص المجموع عن مجموع قيمتى الثوب والصبغ منفردين كما لوصار في المثال السابق في كلامه يساوى خسة ، وسكت عما لو نقصت قيمة الثوب بسبب الصبغ أو ساوت كما لوصاريساوى ثلاثة أو أربع وحكمهما يعلم مما يأتى . واعلم أن مسئلة الصبغ من أصلها لها أربعة أحوال لأنه إما أن يكون الصبغ للمفلس والثوب لبائع أو عكسه ، أو يكونا لبائع واحد أو لبائعين ، أما الأولى فقد مرت في قول المصنف ولو صبغه بصبغه المخ ، ومر لها فيها إذا زاد الثوب بسبب الصبغ ثلاثة أحوال في كلام المصنف وهي ما إذا كانت الزيادة بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر ، وأما الثانية فهي المذكورة هنا في قول الشارح وصبغ به ثوبا الخ ، وأما الثالثة والرابعة فستأتيان في كلام المصنف والحكم في الثانية وما بعدها واحد ، وعبارة الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب للمفلس ، فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به صاحبه ، وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس انتهت (قوله رجع فيهما إلا أن لاتزيد قيمتهما الخ ) أى والصورة أنه لم تزد القيمة على مجموع القيمتين بقرينة قول الشارح الآتى فإن كانت الزيادة أكثر الخ (قوله يضارب بثمنه صاحبه ) الأولى حذف لفظ صاحبه بقرينة قول الشارح الآتى فإن كانت الزيادة أكثر الخ (قوله يضارب بثمنه صاحبه ) الأولى حذف لفظ صاحبه بقرينة قول الشارح والثوب ) عبارة التحفة : في الرجوع فيهما كما بأصله انتهت .

ماليهما ، ولو اتفق الغرماء والمفلس على قلع الصبغ وغرامة نقص الثوب جاز كالبناء والغراس ، ، ولصاحب الصبغ الذى اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب ، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ ، قاله المتولى. ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الحبرة وإلا فيمنعون منه ، نقله الزركشي عن ابن كج في الأولى وفي معناه الأخير تان ، ويجوز للقصار والصباغ ونحوهما من خياط وطحان استوجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه وحب فطحنه حبس الثوب على المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته ، كما يجوز للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن بناء على أن القصارة ونحوها عين ، وقيده القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة ، والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بالقصارة ، وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس فإن كان محبورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا طالبه بها ، وزيادة القيمة في مسئلة الحياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه كما بحثه الجوجري لا صحيحا ، والفرق بين وضعه عند عدل هنا وبين البائع حيث يجبس المبيع عنده أن حقه أقوى من حتى الأجير وأن ملك المشترى لما لم يستقر كان ضعيفا فلم يقو على انزاعه من يخلاف ملك المستأجر ، ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته كما يسقط ائمن بتلف المبيع قبل القبض ، وقضيته عدم الفرق بين تافه بآ فة أو فعل الأجير ، بخلاف فعل المستأجر سقطت أجرته كما يسقط ائمن بتلف المبيع قبل القبض ، وقضيته عدم الفرق بين تافه بآ فة أو فعل الأجير ، بخلاف فعل المستأجر سقطت أجرته كما

يظهر اعتباروقت الرجوع في الكل لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس ، فتعتبر قيمة الثوب حينئذ خلية عن نجو الصبغ وقيمة نحو الصبغ بها حينئذ ، وتعتبر الزيادة حينئذ هل هي لهما أو لأحدهما ، ولا يأتى هنا مامر فىتلف بعض المبيع أن العبرة فى التالف بأقل قيمتيه يوم العقد والقبض وفى الباقى بأكثرهما بأن ذاك فيه فوات بعض المبيع وهومضمون على البائع ، وما هنا ليس كذلك لأن الصبغ إن كان من المشترى فواضح أو من أجنبي فكذلك أومن باثع الثوب فهو في حكم عين مستقلة بدليل أن له حكمًا غير الثوب ، ومنه أنه متى ساوى شيئًا لم يكن لبائعه إلا هو وإن قل إن أراده و إلاضارب بقيمته فتأمله اه ( قوله من خياط وطحان) أي وكل من فعل مايجوز الاستنجار عليه ويظهر أثره على المحل ، بخلاف نحو نقاد وشيال من كل من فعل ما لايظهر أثره على المحل فليس له حبس المبيع فيجب تسليمه لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون ( قوله بوضعه عند عدل ) أى يتفقان عليه أو يقيمه الحاكم عند تنازعهما . ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهما لايعدوهما ، وقضية قوله عند عدل أنه ليس للقصار حبسه تحت يده وإن كان عدلاً إلا برضا مالكه ، وعليه فقياسه حبس البائع المبيع في أصل الحبس دون صفته ، فإن إلبائع يحبسه تحت يده ولو غير عدل استدامة ليده المستندة لملكه قبل البيع (قولَه وقيده ) أى جواز الحبس (قوله بالقصارة) أى ونحوها كالحياطة لايقال : كثيرا ما يشاهد أن الثوب بعد خياطته لايساوى إذا بيع قيمته قبل الخياطة . لأنا نقول : هذا إنما ينشأ من وصف يعرضللثوب كاستعماله ، وإلا فمجرد الخياطة وقطعه لأجلها لايورث نقصا ، ألا ترىأن كثيرا يجعل حرفته شراء القماش وخياطته فلوكانت الخياطة والقطع لها يؤدي إلى ذلك لمـا اتخذوه حرفة ( قوله كما لو عمل المفلس ) أي بنفسه ولم تز د القيمة ( قوله فإن كان ) أي المستأجر ( قوله ونحوه ) أي كتلف الأحمال المستأجر على حملها إلى مكة مثلا وإن لم يقصر ( قوله أو فعل الأجير ) أي ولو

<sup>(</sup>قوله ولو اتفق الغرماء والمفلس الخ) أى فيما إذا كانالصبغ للمفلس إذ لا سلاطة لهم على ذلك إلا حينئذ فليراجع (قوله ويجوز للقصاروالصباغ ونحوهما الخ) هذا ليس خاصا بمسئلة المفلس بقرينة ما يأتى

فإله يكون قبضا له كاتلافالمشترى للمبيع قبل قبضه ويتردد النظر فى إتلاف الأجنبي إذا كان بمن يضمن إتلافه ، والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إن زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته وإلا سقطت .

### باب الحجر

بفتح الحاء وهو لغة : المنع ، وشرعا : المنع من التصرفات المالية ، والأصل فيه قوله تعالى ـ وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا النكاح ـ وقوله ـ فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا ـ وقوله ـ ولا توثوا السفهاء أموالكم ـ الآيات ، نبه على الحجر بالابتلاء ، وكنى عن البلوغ ببلوغ النكاح ، والضعيف الصبى ، والذى لايستطيع أن يمل المغلوب على عقله ، والسفيه المبذر ، وإضافة المال الذى له بدليل ـ وارزقوهم فيها واكسوهم ـ لوليه لتصرفه فيه ، وصح مرفوعا « خذوا على أيدى سفهائكم » والحجر نوعان : نوع شرع لمصلحة الغير ، و ( منه حجر المفلس ) أى الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه ( لحق الغرماء والراهن للمرتبن ) في العين المرهونة ( والمريض للورثة ) فيا زاد على الثلث حيث لادين ، وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق على ما قاله الأذرعي وتبعه الزركشي فيا زاد على الثلث عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لووفي دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفي المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لاتنفذ وصيته ، فكلام الزركشي

عمدا ، ثم إن كان قصر حتى تلفت العين ضمنها وإلا فلا ( قوله والأوجه ) أى من التردد ( قوله لم تسقط أجرته ) أى الأجير .

#### ( باب الحجر )

(قوله بفتح الحاء) أى وكسرها (قوله وهو لغة المنع) أى مطلقا (قوله من التصرفات المالية) قال سم على منهج ع: لا يمنع من هذا القيد عدم صحة قول الصبى والمجنون مطلقا لأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحبجراه. وعبارة حج: وشرعا منع من تصرف خاص بسبب خاص اه. وهى أولى من عبارة الشارح، ووجه الأولوية أن قوله المنع من التصرفات المالية ظاهر فى أن اللام للاستغراق وهو لا يتحقق إلا فى المجنون دون الصبى والسفيه فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية، أما السفيه فيصح منه التدبير ونحوه بما يتعلق بالموت وأما الصبى فيعتد منه بالإذن فى دخول الدار ونحوه فتصحيحه يحتاج إلى الاستثناء من الحد ولا يجنى ما فيه (قوله الذى له) أى المولى عليه (قوله لوليه) متعلق بإضافة (قوله خذوا على أيدى سفها ثكم) أى بمنعهم من التصرف (قوله إن لم يوف النح) قد تقدم فى المفلس أنه إذا استوت الديون وطلب أربابها من غير المحجور وجب عليه (قوله فكلام الزركشي النح ) لعل عبارة الأذرعي مجملة غير مشتملة على ماذكره الزركشي من التفصيل فلا يقال (قوله فكلام الزركشي النح ) لعل عبارة الأذرعي مجملة غير مشتملة على ماذكره الزركشي من التفصيل فلا يقال

<sup>(</sup> قوله لم تسقط أجرته ) انظر لو كانت الزيادة لاتني بالأجرة هل يستحق تمام الأجرة أو قدر الزيادة فقط : ( كتاب الحجر )

<sup>(</sup>قوله وشرعا: المنع من التصرفات المـالية) أى ولو فى شىء خاص ليشمل جميع أنواعه الآتية أو أن مراده تعريف مقصود الباب خاصة فهو على إطلاقه (قوله فكلام الزركشى) أى التابع للأذرعى ع. - نباية الهتاج - ٤

مفرع على هذا (والعبد) أى القن (لسيده) والمكاتب لسيده ولله تعالى (والمرتدللمسلمين) أى لحقهم (وله أبواب) تقدم بعضها وبعضها يأتى ، وأشار بقوله منه إلى عدم انحصار هذا النوع فيا ذكره فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة ، بل قال الأذرعى : هذا باب واسع جدا لاتنحصر أفرا دمسائله ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه ، وهو ما ذكره بقوله (ومقصود الباب حجر المجنون والصبى والمبذر) بالمعجمة وسيأتى تفسيره ، وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده ، وزاد الماوردى نوعا ثالثا وهو ماشرع للأمرين : يعنى مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب كما مر (فبالجنون تنسلب الولايات) الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى ، وعبر بالانسلاب دون الامتناع لأن الثانى لايفيد السلب بخلاف

كان الأولى أن يقول فكلام الأذرعي الخ لأن الزركشي تبعه ( قوله مفرع على هذا ) قد يقال لايتعين تفريعه على ماذكر ويصوّر كلامه بأنهلو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إنكان الدين مستغرقا ، وجاز فى قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكُون كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسئلتين ، ثم رأيت في سم على منهج مانصه : قوله والمريض في ثلثي الخ وسيأتي في الوصايا أنه لو وفي بعض الغرماء لم يزاحمه غيره ، وإنَّ لم يف مآله بدينه كما قال الشيخان فقول جمع إنَّ من عليه دين مستغرق يحجر عليه في جميع تركته مرادهم به بالنسبة للتبرعات حج : أى بخلاف وفاء الدين فإنه واجب عليه بتقديم السبب مر اه . وهو عين ماقلناه : هذا وأجاب حجهنا بأن تقديم بعضالغرماء مجرد تخصيص لاتبرع فيه فلاير د علىكلامهم اه ( قوله والمرتد للمسلمين ) ع منه أيضًا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة ، إلا أن هذه ربما تدخل في عبّارة الشيخ ، وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشترى بالعيب حتى يدفع الثمن ، وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين ، والحجر على المشترى في المبيع قبل القبض ، وعلى العبد المأذون لحقُّ الغرماء ، وعلى السيد في نفقة الأمة المزوِّجة لايتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة بالأقراء والحمل ، وعلى المشترى في العبد المشترى بشرط الإعتاق ، وعلى السيد في أم الولد، وعلى المؤجر في العين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة الهسم على منهج . ويتأمل مأقاله في مسئلة الحجر على البائع بعد فسخ المشترى فإنه بالفسخ حرج المبيع عن ملك المشترى وصار آلثمن دينا فى ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه ، وكذا يَتأمل في الصورة التالية لها فإن مجرد سبى الحربي لايستلزَّم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه ( قوله والمبذر ) ولم يذكر من بلغ غير مصلح لدينه مع أن حكمه مذكور في الباب أيضا لما سيأتى من أن حجر الصبا إنما يزول ببلوغه رشيدا ، فجعل ما بعد البلوغ من أحكام الصبا وإن كان التحقيق أنه ذهب حجر الصبا وخلفه حجر السفه ( قوله أعم مما بعده ) أى فإن المجنُّون لايعتد بشيء من تصرفاته أصلا ، والصبى يعتد ببعض تصرفاته كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية ، والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا يزوّجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لأرقائه ( قوله كما مر ) منه يعلم أن المراد بقوله ثم ولله العَـتق ومصلحته تعود على المكاتب ، فلا تنافى بين قوله ثم لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسهوغيره (قوله كالإيصاء) بأن يكون وصيا

<sup>(</sup>قوله والمكاتب لسيده ولله تعالى) عبارة الأذرعي فالحجرعليه لسيده ولحقه ولحق الله تعالى في قول (قوله يعنى مصلحة نفسه وغيره) أي على ما مر" (قوله وعبر بالانسلاب آلخ) عبارة التحفة: وآثر السلب لأنه يفيد المنع ولا عكس انتهت لكن في بعض نسخ المتن التعبير بالانسلاب، ولعلها التي شرح عليها الشارح، لكن في عبارته قصور عن تأدية المراد لأن صريح قوله بخلاف الأول أنه يفيد السلب وهو خلاف المقصود

الأول بدليل أن الإحرام مانع من ولاية النكاح ولا يسلب ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد (واعتبار الأقوال) له وعليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لانتفاء قصده وسكوته عن الأفعال لأن منها بها يعتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده وعمده عمد إن كان له نوع تمييز وما لايعتبر منه كالصدقة والهدية ، ولو أحرم شخص ثم جن فقتل صيدا لم يلزمه جزاؤه كما مر في بابه ، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي المميز يعتبر قوله في إذن الدلحول وإيصال الهدية ، ويصح إحرامه بإذن وليه كما مر وتصح عبادته ، وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالمبالغ ، قاله في الروضة في باب الخصب وأما إسلام على رضي الله عنه وهو صبي فلأن الأحكام قبل الهجرة كانت منوطة بالتمييز وألحق القاضي بالمجنون النائم والأخر سالذي لايفهم ، ونظر فيه الأذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه وبأن الأخرس المذكور غير عاقل ، وإن احتيج إلى إقامة أحد مكانه فليكن هو الحاكم ، ويرد بأن النائم وليه وبأن الأخرس المذكور غير عاقل ، وإن احتيج إلى إقامة أحد مكانه فليكن هو الحاكم ، ويرد بأن النائم وشبه المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الأفعال ، فإلحاقه به من حيث ذلك فقط لأنه لاولي له

على غيره ، والأولى أن يقال المراد به أن لاتصح الوصية منه على أطفاله وإن لم يسموا أيتاما إلا بعد موته ، وأما كونه لايكون وصيا عليهم فقد علم من نفى ولاية الإيصاء عنه ( قوله فى الدين ) بكسر الدال ( قوله كالإسلام ) أى فلا يصح إسلامه ، وإذا لم يصح إسلامه فلا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم ، قاله الزركشي أخذا من النص ، هذا كله بالنسبة للدنيا ، أما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به قطعا سواء تلفظ وهو ظاهر أم أضمره على ما قاله الأستاذ أبو إسحق اه شرح الإرشاد الكبير لحج . وكتب بهامشه سم ما نصه : صريح في أن كلام الاستاذ مصوّر بالإضهار فقط ، لكنّ الذي في الإسعاد وغيره تصويره بالإضهار مع الإظهار ، وعبارة الإسعاد نصهاً : وقال الأستاذ أبو إسحق : وإذا أضمر المميز الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة اه . فتأمل قوله كما أظهره فإنه صريح فى تصوير كلام الأستاذ بما إذا جمع بين الإضهار والإظهار ، وفيما قاله حج وقفة بأن كفره محقق وعبارته لاغية ، وحقيقة الإيمان المـانع من الحلود في العذاب التصديق بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو منتف عن هذا لأنه وإن نطق بالشهادتين فذلك من غير قصد وما ليس بقصد لغو فكيف ينفعه في الآخرة . نعم ينبغي أن يكون كأولاد الكفار فيجرى فيه الخلاف الوارد فيهم والراجح منه دخولهم الجنة ثم رأيت حج في الشرح المذكور فرض ذلك فىالصبى المميز) لا فى المجنون وهو ظاهر ( قوله والهدية ) والصلاة وسائر العبادات ( قوله لم يلزمه جزاوًه ) أي فهو مستَّني من ضان ما أتلفه وأشار إلى إخراجه بقوله أو لا وإتلافه مال غيره ، فإن أحرم عنه وُليه فى زمن جنونه فهل حكمه كذلك أولا؟ ويفرق بأن وليه لمـا صيره محرما التزم مايترتب على فعله فيلزمه الجز اء ، فيه نظر . وقضية قول الشارح فى كتاب الحج قبيل قول المصنف : وإنما تصحمباشرته من المسلم الخ . والحاصل أنه متى فعل محظورًا وهو غير مميز فلا فدية على أحد عدم الضمان ، وعليه فقوله هنا أحرم ثم جن ليس بقيدً فإحرام وليه عنه كذلك ( قوله كالبالغ ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره ، وإلا فالصبي يثاب على فعله من الفرائض أقل من ثواب نافلة البالغ ، ولعل وجهه عدم خطابه به ، وكانالقياس أن لا ثواب أصلا لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطَّاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى ( قوله النائم والأخرس ) في عدم صحة تصرفها (قوله ونظر فيه) أى الإلحاق (قوله ويرد) أى التنظير (قوله لأنه) أى النائم (قوله لا ولى له)

<sup>(</sup> قوله والصبي كالمجنون)ومعلوم أنه لايتأتى منه الإحبال ، وقد يقال بتأتيه منه كما سيعلم مما يأتى فى الشارح

مطلقا وإن قال بعض المتأخرين: لعل كلام القاضى محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الإيقاظ يضره مثلا ، وبأن الأخرس الذي لايفهم وإن كان لا يسمى مجنونا فهو ملحق بالمجنون ، وقوله وإن احتيج النح محل نظر لأنه إن كان غير عاقل كما قاله فوليه ولى " المجنون ، ولهذا تردد الأسنوى فيمن يكون وليه ، وبحث الجوجرى أن محل التردد فيمن عرض له هذا الحرس بعد بلوغه ، أما من لم يبلغ إلاكذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبى إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك اه . وقوله الظاهر النح محتمل ، والذي يظهر من التردد أن وليه ولى " المجنون كما اقتضاه كلام القاضى ، وصريح قول الأذرعي أنه غير عاقل ، والمجنون إذا كان له أدنى تمييز كالصبى المميز فيا يأتى نقله الشيخان عن التتمة وأقراه واعترضه السبكي والأذرعي بأنه إن زال عقله فيجنون وإلا فهومكلف وتصرفه صحيح فإن بذر فكسفيه اه . ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز ، أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون لأنه محالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز (ويرتفع ) حجر الجنون (بالإفاقة) منه من غيرفك ولا اقتران بشيء آخركإيناس رشد . وقضيته عود الولايات واعتبار الأقوال . نع الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية (وحجر واعتبار الأقوال . نع الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية (وحجر

معتمد ( قوله مطلقا ) طال نومه أو قصر ( قوله والذي يظهر من التردد ) هو من كلام مر ، ولعل المراد منه أن الحكم المُذكورلايتقيد بمن خرَّسه أصلي وآلًا فهو عند قول الجوجري فإن الظاهر الخ . والحاصل أنَّ النائم لا ولى " له مطُّلْقًا، وأن الأخرس الذي لا أشارة له وليه ولى" المجنون ( قوله من التردد ) أنى تردد الأسنوي المتقدم ( قوله أن وليه ) أي الأخرس سواء كان خرسه أصلياً أو طار ثا ( قوله ولى " المجنون ) أي قوليه الأب ثم الجد ثم الوصى ثم القاضي ، وظاهر هَذَا الكَّلام أن الوَّلاية تثبُّت عليه لمن ذكر وإن كان له كتابة أو أمكن توكيله بالإشارة . وقال قى الخُرَساء إنها إن لم تكن لها ۚ إشارة مفهمة ولاكتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوَّجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دُون غَيْرِهِم ، وقد يُشكلُ عليهما ماذكر الشارح في فصل في أركان النكاح الخ من قوله وينعقد نكاح الأخرس وإشارته التي لايختص بفهّمها الفطن وكذا بكتابته على ما في المجموع ، وهو تحمول على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعدّر توكيله لاضطواره حيثند اه . فإنه صريح في أنه لا ولى له ، اللهم إلا أن يقال : إن ذاك إنما يتأتى فيا إذا كان لهإشارة مفهمة للفطن ، وما هنا فيا إذا لم تكن له إشارة أصلا ، أو يُفرض بأنَّ ذاك في الخرس العارض بعد الرشد وما هنا في استمرار خرس موجود في الصبا ( قوله والمجنون ) أي ولو بِالْغا ( قوله كالصبيّ المميز ) أي فى الحجر عليه فى النصرفات المالية شرح روض ( قوله فيما يأتى ) منه صحة الصلاة وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي، لكن مقتضى قول شرح الروض : أى في الحجر عليه في التصرفات المالية أنه فياعدًا المالُ ، كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه ويحد إذا زُنَّى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام . وفي سم على حج مايوافق مافي شرح الروض وعبارته : قوله كصبي مميز قضيته أنه يصح منه مايصح من المميز كالصلاة ،وهو ظاهرحيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهوكونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجى وحده فى الجميع لكنه حينئذ لايتجه الاكونه مكلفا ولا يتجه حمل مانقلاه عن التتمة عليه اه . وصريح قول الشارح كالصبيّ المميز ورد الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف ( قوله كمال التمييز ) أي الذي ضبط به سم على حج فيما مرّ بقوله وهوكونه بحيثياً كل ويشرب الخ ( قوله بالإفاقة ) أي الصافية عن الخبل المؤدى إلى حالة يحمل مثلها على حدة في الحلق كما صرح به في النكاح ( قوله نعم الولاية الجعلية كالقضاء ) أي والإمامة والحطابة ونحوها ، (قوله وبأن الأخرس الذي لايفهم الخ) حق العبارة وبأن الأخرس الذي لايفهم لايسمي مجنونا وإن ألحق بالمجنون الصبا) بكسرالصاد وفتح الباء فشمل الذكر والأنثى (يرتفع) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا (ببلوغهرشيدا) لقوله تعالى ـ وابتلوا اليتامى ـ الآية ، والابتلاء الاختبار والامتحان ، والرشد ضد الغي كما مر وفي خبر أبى داود لا لايم بعد احتلام » والمراد من إيناس الرشد العلم به ، وأصل الإيناس الإبصار ، وتعبيره برشيدا كجماعة لاينافى من عبر بالبلوغ ، إذ من زاد على البلوغ الرشد أراد الإطلاق الكلى ، ومن لم يزده أراد حجر الصبا . قال : وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر ، وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة ، ومن بلغ مبذرا فحكم تصرف بحكم تصرف السفيه لاحكم تصرف السفيه لاحكم تصرف السفيه لاحكم تصرف السب بعامي أن كلا أمين ادعى انعزاله ، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ، الوبل كالقاضى والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ، ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله بل الظاهر أيضا إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد، فالقول قوله فى دوام الحجر إلا أن تقوم ببينة برشده . نع سئل الوالد رحمه الله تعالى : هل الأصل فيان السده بالاختبار والمنافق المن جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده ( والبلوغ ) يحصل ( باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدية حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه ، وابتداؤها من انفصال جميع الولد لحبر ابن عمر رضى الله عنهما هرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ولم يرنى بلغت ، وعرضت على النبي حلى الله عشرة سنة أي ابن غروة أحد كانت في شوال سنة ثلاث عليه يوم الحندق وأنا ابن خس عشرة سنة أي استكملها ، لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث عليه عبرا ، وبقوله وأنا ابن أبس عشرة سنة أي استكملها ، لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث

<sup>(</sup>قوله فشمل الذكر والأنثى ) انظر ما وجه التفريع على خصوص هذا التفسير مع أن عكسه أظهر فى الشمول (قوله والرشد ضد الغيّ كما مر) أى فى الحطبة لكن هذا ليس المراد هنا (قوله وتعبيره برشيدا) يعنى وتقييده البلوغ بالرشد ، وقوله لاينافى من عبر بالبلوغ : يعنى من اقتصر على البلوغ

والحندق فى جمادى سنة خمس وقد قال القمولى : عن الشافعى إنه صلى الله عليه وسلم رد سبعة عشر صحابيا وهم أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم بلغوا ، وعرضوا عليه وهما أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم ، منهم زيد بن ثابت ورافع ابن خديج وابن عمر (أوخروج المنى) لوقت إمكانه من ذكر أو أنثى لقوله تعالى و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا - وخبر « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يحتلم » والحلم الاحتلام ، وهولغة مايراه النائم ، والمراد به هنا خروج المنى فى نوم أو يقظة بجماع أوغيره ، فتعبيره بالحروج أعم من تعبير أصله بالاحتلام ، وكلام المصنف يقتضى تحقق خروج المنى ، فلو أتت زوجة الصبى بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص ونقله الرافعي فى باب اللعان عن الأصحاب لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه ، وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطيء أمته وأتت بولد ، وهو كذلك خلافا البلقيني فى ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه ( ووقت إمكانه استكمال تسع سنين ) قمرية بالاستقراء ، وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية ، وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذى لايسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بنلوغ ولد الكافر) ومن جهل إسلامه إذا كان على فرج واضح أو فرجى مشكل معا كما أوله ( يقتضى الحكم ببلوغ ولد الكافر) ومن جهل إسلامه إذاكان على فرج واضح أو فرجى مشكل معا كما أوله رعم متقدمون ، وتوقف البلقيني فيه يجاب عنه بما يأتى من أنه دليل على الباوغ بالاحتلام فاشترط كونه على الفرجين كما يشترط خروج المنى منهما وشمل كلامه الذكر والأثنى وهو كذلك ، خلافا للجورى لما صح عن القرجين كما يشترط خروج المنى منهما وشمل كلامه الذكر والأثنى وهو كذلك ، خلافا للجورى لما صح عن

على معلول: أى أجازنى لرؤيته بلوغى (قوله سنة خمس) الصحيح أنها سنة أربع كما فى الروضة، وعلى هذا فلا إشكال فى جواب الشارح. أما على ماذكره من أنها سنة خمس فلا يتم الجواب بما ذكر لأن بينهما أكثر من سنتين كذا بهامش، وفيه أن الإشكال مندفع بما ذكره لأنه صدق عليه بتقدير كونها فى سنة خمس أنه استكمل الخمسة عشر وأخذ جزءا مما بعدها (قوله أو خروج المنى) ضابطه مايوجب الغسل، ولو أحس بالمنى فى قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار فى الغسل على الحروج إلى الظاهر وفى البلوغ على الإنزال قاله مر. ولا يرد هذا على قوله السابق إن ضابطه مايوجب الغسل لأن المراد مايكون شأنه إيجاب الغسل لو خرج فليتأمل اه سم على منهج (قوله بولد يلحقه) بأن بلغ تسع سنين وستة أشهر مدة الحمل شأنه إيجاب الغسل لو خرج فليتأمل اه سم على منهج (قوله لايثبت إيلاده) أى ويثبت نسبه لإمكانه (قوله إذا وطئ ) أى وثبت وطوم بغير إقراره لأن لحوق الولد من الأمة لايكنى فيه مجرد الإمكان من غير ثبوت الوطء، بخلاف أى وثبت وطوم بغير إقراره لأن لحوق الولد من الأمة لايكنى فيه مجرد الإمكان من غير ثبوت الوطء، بخلاف لحوق الولد من الزوجه فإنه يحديد إلى ما يعلم وطء (قوله أنها تحديدية) أى فى الذكر والأثنى كما يأتى (قوله بعض المتأخرين) مراده حج (قوله والأشهر) أى عند أهل اللغة (قوله كما يشترط خروج المنى منهما) وعليه لو خرج من أحدهما واستدخلته امرأة ثم أتت بولد لحقه احتياطا للنسب ولا يحكم ببلوغه كما مر

<sup>(</sup>قوله فلو أتت زوجة الصبى بولد يلحقه) أى بأن أمكن كونه منه بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء ، وعبارة التحفة : فلو أتت زوجة صبى بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه (قوله وهو كذلك كما مر) لعل مراده فى الحيض (قوله وظاهر) أى ظاهر ما حل به المتن من زيادة لفظ شعر (قوله وتوقف البلقيتي فيه) أى فى اشتراط كونه على الفرجين أخذا من الجواب (قوله يجاب عنه مما يأتى من أنه دليل على البلوغ بالاحتلام) الذى سيأتى للشارح تصحيح أنه دليل على البلوغ بأحدهما (قوله لما صح الخ) تعليل للمتن

عطية القرظى: كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل ، فكشفوا عن عانى فوجدوها لم تنبت فبجعاونى فى السبى . ووقت إمكانه وقت إمكان الاحتلام ، ولو لم يحتلم وشهد عدلان بأن سنه دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات ، قاله الماوردى . وقضيته أنه دليل البلوغ بالسن ، وقال الأسنوى كالسبكى يتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما اه . وهذا هو الأصح . ويجوز النظر إلى عانة من احتجنا لمعرفة بلوغه للخبر المار وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة ، ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة فى وقعة بنى قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاستغناء عنه ، وفى معناهما الشارب وثقل الصوتونهود الثدى ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك ( لا المسلم فى الأصح ) فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه وآ قاربه المسلمين ولأنه متهم فى الإنبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوقا للولايات ، بخلاف غيره فإنه يفضى به إلى القتل أو ضرب الجزية ، وهذا جرى على الأصل والخالب إذ الأنثى والحنى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين كذلك ، ويصدق ولدكافرسبي فادعى الاستعجال والخالب إذ الأنثى والحنى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين كذلك ، ويصدق ولدكافرسبي فادعى الاستعجال في الحلين ويجب تحليفه فى الأولى إذا أراده ولايشكل تحليفه بأنه يثبت صباه ، والصبى لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهى الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهى الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمين لما عارضها ، وأيضا فالاحتياط لحقن اللدم قد يوجب مخالفة القياس ، ولذا قبلت جزية المجوس معحرمة

فى زوجة الصبى ( قوله وقت إمكان الاحتلام) أى فلو أنبت قبل إمكان خروج المنيّ لم يحكم ببلوغه ( قوله وهذا هو الأصح) أي فيحكم ببلوغ الصبي وإن شهدت بينة بعدم باوغه خس عشرة سنة ، وفي حاشية شيخنا الزيادي أن المعتمد خلافما قاله المساوردي وعبارته قوله قاله المساوردي الخ ، بل يحكم ببلوغه بالإنبات فلا تعتبر البينة اه . وهي صريحة فيما قلناه ( قوله ويجوزالنظر إلى عانة ) أي أما المسَّ فلا ، ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الروثية ومحلُّ جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس ، ، فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظُّر لحصول المقصود بالمس( قوله فليس دليلاللبلوغ ) أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكمال الحمس عشرة سنة على نباتهما بلّ يكتني بنبات العانة، وليسمعناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانةويدل عليه قوله لندورهما دون خمسة عشر ، وفي حج مايصرح بخلاف ذلك وعبارته : وخرج بها نبات نحو اللحية فليس بلوغا كما صرح به الشرح الصغير فى الإبط وألحق به اللحية والشارب بالأولى فإن البغوى ألحق الإبط بالعانة دونهما وفي كلُّ ذلك نظر ، بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولى إلا أن يقال إن الاقتصار عليها : أي العانة أمر تعبدي وهو صريح منه في أن اللحية إذا نبتت لايستدل بنباتها على البلوغ حيث لم تنبت عانته ولكنه نظر فيه كما ترى ، فلعل ماذكرناه أولا أوجه ( قوله ونهود الثدى ) أى ارتفاعه . قال فى المصباح : نهد الثدى نهودا من باب قعد ومن باب نفع كعب وأشرف ، وجارية ناهد وناهدة أيضا والجمع نو اهد( قوله وانفراق الأرنبة ) أي طرف الأنف( قوله كذلك ) أي في إنبات عانتهما علامة ولد الكافر دون المسلم ( قوله وطولب بها ) قضيته أن الجزية تؤخذ منأولاد الذميين تبعا لآبائهم ، والمعتمد أنها لاتجب إلا بالتزامهم الجزية ومن ثم قال سم علىمنهج : لا لعدم ضرب الجزية ( قوله إذا أراده ) أى الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم

<sup>(</sup> قوله لندورهما ) أي فلم يجعلا مناطا للحكم على القاعدة (قوله ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا الخ)

مناكحتهم علينا ، وهذا التفصيل هو المعتمد وتزيد المرأة ) عليه (حيضا ) لوقت إمكانه السابق بالإجماع ( وحبلا ) وعبر غيره بالولادة وكل منهما ليس بلوغا وإنما البلوغ بالإنزال ، والولادة المسبوقة بالحبل دليل عليه ، ومن ثم يحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر ولحظة ، فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بما مر وسكت المصنف عن الحنثي المشكل وحكمة أنه إن أمني بدكره وحاض من فرجه جكم ببلوغه ، لا إن وجدا أو يتجدها من أحد الفرجين لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه ، كذا قاله الجمهور و هو المعتمد ، وإن قال الإمام : ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه ، وقال الرافعي : إنه الحق وسكت عليه المصنف ، وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح به ففرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة والأنوثة بأن اخيال ذكورته مساولا حيال أنوثته ، فإذا ظهرت صورة مني به أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لاغاية بعده محققة تنتظر ، ولا يحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله عما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خس عشرة ، فإما قوله ثم يغير فقال الأذرعي : تغير الحكم فيا يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقي معها الحياة ظاهر ، فكن إذا حكمنا ببلوغه وأنه من القتل بقود وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد اه . وقال المتنو : إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكررحكمنا به . قال المصنف : وهو حسن غريب . قال الأسنوى : لكن إذا حكمنا بدليض على الأنوثة وبالمني عليها أو على الذكورة شرطه التكرار ، والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار اه والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأحرين إلى القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار اه والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد أحد المدن في المناف في المنحذ وغردة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار اه والإمام والرافعي استندا في المناف الكورة أو الأنوثة وغير ألما والأعم المدر المدر المدر المدرد الأمرين إلى القياس على الأخذ بالمدكورة أو الأنوثة وعلي المدرد الم

ببلوغه بنبات العانة المقتضى لبلوغه ولم يأت بدافع (قوله وكل منهما) أى الحبل والولادة (قوله قبل الطلاق بما مر) أى بلحظة وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ، ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه يها فى ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع (قوله حكم ببلوغه) أى أو أمنى بنها (قوله بللك) أى بالأحد حيث لم نقل به (قوله وبين الحكم بالذكورة) أى حيث قلنا بهما ، والمعنى فرق بين عدم البلوغ بالأحد وحصول الإيضاح به (قوله والأنوثة) أى فيحكم بذكورته بخروج المنى من آلة الرجال ولا يحكم ببلوغه وهو مشكل ، فإن سبب الحكم بذكورته كونه منيا من طريقه المعتاد ومن لازمه البلوغ فالحكم بإيضاحه بالذكورة بالمنى المذكور وعدم بلوغه لايظهر له معنى (قوله مع أن لنا غاية تنتظر) قضيته أنه لو أمنى الوغات المناهر المناهر المناهر أن لنا غاية تنتظر وعلى مايخالف ماظهر منه أنا إنما نحكم ببلوغه بعد بلوغ الحمس عشرة ولا نقول تبين بذلك الحكم ببلوغه بخروج المنى مثلا ، وعليه فتصرفاته الواقعة بعد خروج المنى أو الحيض وقبل بلوغ السن المذكور باطلة للحكم بصباه واحبال جواز عروض خلافه الواقعة بعد خروج المنى أو الحيض وقبل بلوغ السن المذكور باطلة للحكم بصباه واحبال جواز عروض خلافه أنا إنما من أى الإمام (قوله التى تبقى معها الحياة) أى تمتد (قوله إن وقوله وهو) أى ماقاله المتولى (قوله حسن) من حيث المغى غريب من حيث النقل (قوله فعلم) أو المغى من الحنى رقوله وهو) أى ماقاله المتولى (قوله حسن) من حيث المغى غريب من حيث النقل (قوله فعلم)

هذا إنما يتضع لوكان لمن كشفوه شعر لحية أو إبط (قوله حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بلحظة) أى وإن زادت المدة على ستة أشهر فهو كالمستثنى مما قبله ، ومن ثم عبرالشهاب حج بعد قوله يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة بقوله ما لم تكن مطلقة وتأتى بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة (قوله وحاض من فرجه) أى أو أمنى منه كما هوظاهر (قوله وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح) أى الذى عبر عنه الشارح بقوله فيا مر بقوله كما يحكم بالاتضاح به وكان الأولى خلاف هذا السياق

فعلم من ذلك أن كلام الإمامموافق لكلام المتولى ، ومرّ وجوب الغسل بخروج المنى من غير طريقه المعتاد ، فعليه لامنافاة بين الحيض وخروجالمني من الذكر لكن ذاك محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا ، ويصدق مدعى البلوغ بالاحتلام أو الحيض بلا يمين ولو فيخصومة لأنه لايعرف إلا من جهته ، ولأنه إن صدق فلا يحلف وإلا فكيف يحلف مع صغره . نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة أو إثبات اسمه في الديوان حلَّف عند النَّهمة ، وسيأتى ذلك فىباب الإقرار ( والرشد صلاح الدين والمــال ) جميعًا كما فسر به آية ــ فإن آ نستم منهم رشدا ــ لأنه نكرة في سياق الشرط ، وهي للعموم ، وشمل كلامه الكافر فيعتبر فيه ماهو صلاح عندهم في الدين والمــال كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقرّاه . ثم بين صلاح الدين بقوله ( فلا يفعل محرما يبطل العدالة ) من كبيرة أو إصرارعن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات المعاصي ، واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله

(قوله فعلم) أىمن كلام الشارح(قوله فعليه) أىعلى مامر ( قوله لكن) اعتراض على قوله لامنافاة ( قوله وهومنتف قد يمنع بأن المراد بانسداده عدم خروج شيء منه لاانسداده بلحمة ونحوها ( قوله مدعى البلوغ بالاحتلام ) بخلاف مدعيه بالسن فلا يقبل إلا ببينة ( قوله وإلا فكيف بحلف ) قضية ما ذكر أنه لو وقعت الدعوى عليه بعد البلوغ في تصرف صدر قبل تحقق البلوغ كأن ادعى عليه أنه اشترى من سنتين مثلا وكان صبيا فادعى هو أنه كان بالغا حلف لأنحلفه ينني صباه ، لكُّنه إنما وقع بعد البلوغ فلا يقال فيه إن الصبي لايحلف ( قوله حلف عند المهمة ) أي وجوبا ( قوله لأنه نكرة) قال سم على حج : قد يشكل على العموم هنا أن دلالة العام كلية بمعنىأن الحكم متعلق بكل فرد فرد ، ولكل من صلاح المال وصلاح الدين أفراد كثيرة ، فإن تعلق الحكم بكل واحد اقتضى الاكتفاء في دفع الأموال إليهم بوجود أي فرد من أفراد الصلاحين وهو خلاف مذهبهم وإن تعلق بالمجموع على خلاف الأصل في العام اقتضى أنه لابد من غاية كل من الصلاحين لأنها من الأفراد فليتأمل اه. أقول: وقد يجاب بأنالمراد التعلق بالمجموع على معنى أنه متى تحقق مايصدق عليه المجموع وجدالرشد وهو بهذا المعنى لايتوقف على بلوغ الغاية ( قوله من كبيرة )مطلقا اه حَجَّ: أَيْ غَلَبْتَ الطاعاتُ أُولًا

(قوله وأما قوله) أى الإمام (قوله فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولى) أى ومع ذلك فكم منهما ضعيف كما علم مما مر (قوله ومرّ وجوب الغسل الخ) حاصل المقصود من هذا أنهم عللوا الحكم بالبلوغ بالحيض من الفرج والإمناء من الذكر بأنه إما ذكر أمني أو أنثى حاضت فأبدى فيه في شرحُ الروضُ سؤالًا ، حاصله أنهم أوجبوا الغسل بخروج المنيّ من غيرطريقه المعتاد ، فحينتذ لامنافاة بين خروج المنيّ من الذكروالحيض من الفرج لاحتمال أنه أنثي حاضت من فرجها وأمنت من غير طريق منيها المعتاد: أى فلا يتم الترديد في تعليلهم ، ثم أجاب عنه بأن محل وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه إذا انسد الأصلي وهو منتف هنا ، والشارح رحمه الله أسقط التعليل المذكور ثم ذكر ما ذكره فلم يظهر معناه (قوله من كبيرة أو إصرار على صغيرة ) أى عند إلبلوغ بدليل ما سيأتى فى المتن أنه لو فسق : أيْ بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة بعد البلوغ لم يحجر عليه الصادق ذلك بقلة الزمن بين البلوغ وبين الفسق وكثرته ، وعليه فلا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ ، وحيفتْذ فالبلوغ علىالسفه فى غاية الندوركما لايخني فلينظر هنا الاقتضاء بالمروءة كالأكل فى السوق فلا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور ، ولو شرب النبيذ المختلف فيه فني التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يوثر ، أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير ، وإصلاح المال بقوله (ولا يبنر بأن يضيع المال) أى جنسه ( باختال غبن فاحش فى المعاملة ) ونحوها ، وهو مالا يحتمل غالبا كما سيأتى فى الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوى عشرة بتسعة ، ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة ، فإن كان عالما وأعطى أكثر من بمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة (أو رميه) أى المال بعقوق ، والسرف الجهل بمقادير الحقوق ، والعرف الجهل بمواقع المختوق ، والسرف الجهل بمقادير الحقوق ، قاله المماوردى فى أدب الدين والدنيا . وكلام الغزالى يقتضى الموضران وغرم ، وظاهر كلامهم عدم إلحاق الاختصاص هنا بالمال وهو محتمل ، ويحتمل خلافه ( والأصح أن مرفه ) أى المال وإن كثر ( فى الصدقة و ) باقى ( وجوه الخير ) هو من عطف العام على الخاص ، وهو وارد شائع فى الكتاب والسنة كافعتي ( والمطاعم والملابس التى لاتليق بحاله ليس بتبذير ) أما فى الأولى فلما فى السرف فى الكير من غرض الثواب ، ولا سرف فى الخير كما لاخير فى السرف ، وحقيقة السرف مالا يكسب حمدا فى العاجل ولا أجرا فى الآجل . وقيل يكون بذلك مبذرا إن بلغ مفرطا فى الإنفاق وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا . ولما أنه المال يتخذ لينتفع به ويلتذ . وقيل يكون تبذيرا عادة . وقضية ماتقرر أنه ليس بحرام . نعم وأما فى الثانية فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ . وقيل يكون تبذيرا عادة . وقضية ماتقرر أنه ليس بحرام . نعم

وعبارة شرح الورقات الكبير للعلامة سم نصها : فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على ترك السهادة وليست محرمة وعبارة شرح الورقات الكبير للعلامة سم نصها : فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، والمراد بتركه كف نفسه عنه ، لاتكليف إلا بفعل ، وهو فى النهى الكف ، والمراد العقاب فى الآخرة كما هو المتبادر فلا يرد قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الأول بأن المقاتلة لم تكن على نفس الترك بل على لازمه ، وهو الإخلال فى الدين وهو حرام اه وفيه الفزارى أجاب عن الأول بأن المقاتلة لم تكن على نفس الترك بل على لازمه ، وهو الإخلال فى الدين وهو حرام اه وفيه نظر , وعلى الثانى بأن رد الشهادة ليس عقابا بل هو عدم أهلية مرتبة شرعية انتهى (قوله على المشهور ) أى مالم يكن متحملا للشهادة (قوله فى التحرير) للجرجانى (قوله والاستذكار ) للدارى (قوله إن كان يعتقد حله ) كالحنى متحملا للشهادة (قوله فى التحريم) أى ولو كان المعلى له غنيا إذ لا تمتنع محاباته وتجوز من الدراهم وخرج الدنانير فلا يحتمل ذلك فيها (قوله وأعطى ) ولو كان المعطى له غنيا إذ لا تمتنع محاباته وتجوز وغير ظاهر على أنه تبذير يحجر به مع كونه ليس حراما (قوله فى الطاعة ) سكت عن المباح ، ولعله أراد بالطاعة وغير ظاهر على أنه تبذير يحجر به مع كونه ليس حراما (قوله فى الطاعة ) سكت عن المباح ، ولعله أراد بالطاعة مايشمله (قوله ويعتمل خلافه ) وهو المعتمد : أى فيلحق بالمبال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه (قوله كالعتق) تصوير لوجوه الخير الخ (قوله أما فى الأولى ) هى الصدقة ووجوه الخبر (قوله مقتصدا) كى متوسطا (قوله وأما فى الثانية) هى المطاعم والملابس الخ (قوله ويلتذ) أى به (قوله وقضية ماتقرر الخ) وهل

مراد أولا (قوله ليس بحراً على المشهور) ومقابل المشهور وجهان : أحدهما الحرمة مطلقا . والثانى إن كان قد تحمل شهادة كما حكى ذلك العلامة ابن رزين ، وليراجع ماسيأتى للشارح فى الشهادات (قوله كما أفاده الوالد) أى تبعا لغيره (قوله هو من عطف العام على الحاص) لا يلاقى [هذا تقديره لفظ باقى فى المتن ، إذ باعتباره يكون من عطف المغاير. والحاصل أنه يجاب عن المتن بجوابين : أحدهما أنه على حذف المضاف الذي قدره الشارح . والثانى أنه من عطف العام على الحاص (قوله وحقيقة الصرف الخ) هذا يوافق ما اقتضاه كلام الغزالى من ترادف

إن صرفه فى ذلك بطريق الاقتراض له ، وهو لايرجو وفاؤه من سبب ظاهر فحرام كما يأتى فى قسم الصدقات (ويخبر) من جهة الولى ولو غير أصل (رشد الصبى) فى الدين والمال لقوله تعالى ـ وابتلوا اليتاى ـ أى اختبروهم . أما فى الدين فبمشاهدة حاله فى العبادات وتجنب المحظورات وتوقى الشبهات ومخالطة أهل الحير ، وإنما عبر بالمصبى وإن كانت الأنثى كذلك لأنه يذكر المرأة بعد (و) ما فى المال فإنه (يختلف بالمرتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) أى بمقدماتهما فغطفه ما بعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخص وذلك لما يذكره بعد من عدم صحبهما منه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه (والمماكسة فيهما) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على مايبذله المشترى وإذا اختبر فى نوع من التجارة كنى ولا يحتاج إلى اختباره فى باقيها كما ذكره الشيخ أبو حامد فى تعليقه ، وولد السوقة كولد التاجر (و) يختبر (ولد الزراع) وهو أيم من قول المحرر والمزارع فإنه الذي يدفع أرضه لمن يزرعها والزراع يتناوله كما يتناول من يزرع بنفسه (بالزراعة والنفقة على القوام بها) أى المناق يدفع أرضه لمن يزرعهم من استوجر على القيام بمصالح الزرع من حرث وحصد وحفظ (و) يختبر (الحترف) كما أشار لذلك الشارح بضبطه بالرفع ليفيد به أن العبرة بحال الشخص بالاحتراف ولو مآلا لا بحرفة أبيه حيث لم يردها ويوسح جره ، وعليه يرجع ضمير حرفته المضاف إليه وهو سائغ ويكون فائدته تعميم بعد تخصيص ، ويؤيده ويصح جره ، وعليه يرجع ضمير حرفته المضاف إليه وهو سائغ ويكون فائدته تعميم بعد تخصيص ، ويؤيده قول الكافي يختبر الولد بحرفة أبيه ولا من وله لينفقه فى مدة شهر فى خبز ولم وماء ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه فى مدة شهر فى خبز ولم وماء وغوه كما فى الكفاية تبعا لجماعة ، ثم نقل عن الماور دى أنه يدفع إليه نفقة يوم فى مدة شهر فى خبز ولم وماء وغوه كما فى الكفاية تبعا لمحاعة ، ثم نقل عن الماور دى أنه يدفع إليه المها فى مدة شهر فى خبز ولم وماء وغوه كما فى الكفاية تبعا لمحاعة ، ثم نقل عن الماور دى أنه يله إليه المدة يوم فى مدة شهر فى خبز ولم وماء وعود كما فى الكفاية تبعا لمحاعة ، ثم نقل عن الماور دى أنه يتعلق بحرف فى مدة شهر فى خبز ولم أنه الكفاية تبعر المحاء الأور كما كما المورد كما المحدود الأور كما كما و مدور المورد كما و كما كما المورد كما كما المورد كما كما كما كما كما كما كما كم

يكره ؟ نعم قاله المؤلف وهوظاهر (قوله وهو لايرجو وفاءه) أى حالا والكلام محله حيث لم يعلم المقرض بحاله اه حج (قوله ويختبر) أى وجوبا (قوله أى اختبروهم) تفسير الابتلاء بما ذكر قد ينافى مامر له من أنه نبه به على الحجر، إلا أن يقال إنه لما أمر باختبارهم دل على أنهم ممنوعون من التصرف ، ولا يلزم من ذلك أن معنى الابتلاء هو الحجر (قوله وتوقى الشبهات) هذا يقتضى أنه لو ارتكب الشبهات لايكون رشيدا وليس مرادا لما الابتلاء هو الحجر ( قوله وتوقى الشبهات ) هذا يقتضى أنه لو ارتكب الشبهات لايكون رشيدا وليس مرادا لما مر من أن ضابط صلاح الدين أن لايفعل عرما يبطل العدالة ، وإنما مراده بذلك المبالغة فى استكشاف حال الصبى (قوله فيختبر ولد التاجر) لعلى المراد به التاجرعوا كالمبز از لامن يبيع ويشترى أخذا من قوله الآتى وولد السوقة النه ( قوله من عطف الرديف ) أى بناء على أن المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء ، وقوله أو الأخص : يعنى بناء على أن المقدمات أعم وأن المماكسة طلب الشراء بدون مايذكره البائع والبيع بأكثر مما يذكره المشترى ( قوله كما ذكره الشيخ أبو حامد ) أى ثم إن ظهر خلافه فى غير ذلك النوع تبين عدم رشده ( قوله أى إعطاؤهم ) أى التي عينها وليه للدفع للعمل ويكون كما لو أمره بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ماينفقه عليهم أو استثبجار بعضهم على عمل يعمله اشترط أن يكون العقدمن وليه اه سم على منهج بالمعنى . وستأتى الإشارة إليه في قوله وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه المخ ( قوله المضاف إليه ) هو قوله الزراع ( قوله نفقة يوم ) فى قوله وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه المخ ( قوله المضاف إليه ) هو قوله الزراع ( قوله نفقة يوم )

التبذير والسرف كما صرح به الشهاب ابن حجر (قوله وإنما عبر بالصبى وإنكانت الأنثى كذلك) هذا لايوافق ماقدمه فى شرح قول المصنف وحجر الصبى يرتفع ببلوغه رشيدا من شمول الصبى للأنثى (قوله أى حرفة أبيه) أى بناء على الوجه الثانى فيا قدمه ، لكن هذا لايناسب ماحل به قول المصنف والمحترف ، فكان الأول أن يقول :

شهر، وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك ، فإن أراد العقد عقد الولى كما سيأتي والحرفة الصنعة كما قاله الجوهري. سميت بذلك لأنه ينحرف إليها ويختبر من لاحرفة لأبيه بالنفقة على العيال إذ لايخلو من له ولد عن ذلك غالبًا ( و) تختبر ( المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن ) من حفظ وغيره ، والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول . قال الأسنوى: ﴿ والظاهر أنه إنما أراد المصدر : يعني أنها هل تُجتُّهد فيه أولا ، وكلام المصنف شامل للمرأة البرزة وغيرها ، وهوأوجه من قصر الأذرعي له على المخدرة . أما البرزة فني بيع الغزل وشراء القطن ، ومحل ماتقرر كما أفاده السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن . أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بذلك بل بما يعمله أمثالهن ، والمختبر الولى أيضاكما لايخني ولا ينافيه النص ، على أن النساء والمحارم يختُبرونها لأن الولى يتهم فى ذلك ، وعليه فالأوجه الاكتفاء بأحدهما . وقيل لابد من اجتماعهما . وقضية هذا النص عدم قبول شهادة الأجانب لها بالرشد ، وبه أفتى ابن خلكان والأوجه خلافه كما قاله التاج الفز ارى . قال : وإنما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة ، ويؤيد ذلك بما يأتي في الشهادات أن الشاهد عليها لايكلف السوال عن كيفية تحمله عليها ما لم يكن عاميا لأنه قد يظن صحة تحمله عايها اعتمادا على صوتها ( وصون الأطعمة عن الهرّة ) أي الأنثى والذكر مثلها فىذلك ويقال له هرّ ( ونحوها ) كفأرة ودجاجة لأنه بذلك يتبين الضبط وحفظ المـال وعدم الانخداع وذلكَ قوام الرشد ، والحنثي تختبر بما يختبر به الذكر والأنثى ليحصل العلم بالرشدكما قاله ابن المسلم ( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكني مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقًا ( ووقته ) أى الاختبار ( قبل البلوغ ) الآية \_ وابتلوا اليتاى \_ واليتم يكون قبل البلوغ ، والمراد بالقبلية : الزمن المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب (وقيل بعده) ليصح تصرفه ، وردّ بأنه يؤدى إلى الحجرعلى البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل ، وألمخاطب بالاختبار على الأوَّل كُلّ ولى " ، وعلى الثانى وجهان : أحدهماكذلك . والثانى الحاكم فقط ، ونسب الجورى الأوّل إلى عامة الأصحاب والثانى إلى ابن سريج ( فعلى الأوّل الأصح) بالرفع كما قاله الشارح ( أنه لايصح عقده ) لمـا مر من بطلان تصرفه ( بل ) يسلم إليه المال ، و ( يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد عقد الولى ) والثاني يصح عقده للحاجة ، وعلي الوجهين لو تُلف المال في يد الممتحن لم يضمنه وليه إذ هو مأمور بدفع ذلك له ، والأوجه أنه يختبر السفيه أيضًا ، فإذا

أى كل يوم ( قوله وليس ذلك ) أى دفع النفقة المنح ( قوله لأنه ينحرف ) أى يمال إليها ( قوله عن ذلك ) أى العيال ( قوله البرزة ) أى الكثيرة الخروج ( قوله لأن الولى يتهم فى ذلك ) أى الإرادة دوام حجره عليه ( قوله كا والأوجه خلافه ) أى لاكتفاء بشهادة الأجانب ( قوله كما والأوجه خلافه ) أى لاكتفاء بشهادة الأجانب ( قوله كما قاله ابن المسلم ) واسمه على ( قوله الزمن المقارب للبلوغ ) لعل المراد بالبلوغ هنا البلوغ بالسن ككون سنه أربع عشرة سنة أو مايقرب منها لأنه هو الذى يظهر لنا بخلاف الاحتلام ( قوله الأول ) أى من هذين الوجهين و هو أن المختبر له وليه أو النساء والمحارم ( قوله والثاني ) أى وهو أن المختبر له على الثانى الحاكم ( قوله بدفع ذلك له ) كذا أطلقوه ، ولوقيل بأنه يلزمه مراقبته بحيث لأيكون إغفاله حاملاعلى تضييعه وإلا ضمنه لم يبعد اه حج. وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد النخ فإنه ظاهر فى أن الولى يكون عند وقت المماكسة و به المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد النخ فإنه ظاهر فى أن الولى يكون عند وقت المماكسة و به

أى بحرفة نفسه أو بحرفة أبيه على الوجهين ( قوله من لا حرفة لأبيه ) أى ولا له ( قوله أما البرزة النخ ) هومن تتمة كلام الأذرعي

ظهررشده عقد لأنه مكلف ( فلو بلغ غير رشيد ) لاختلال صلاح دينه وماله ( دام الحجر ) أي جنسه وإلا فقد انقطع حجر الصبي ببلوغه وخلفه حجر السفه كما مر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل ذلك ( وإن بلغ رشيدًا انفك ) الحَجرعنه ( بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد ( وأعطى ماله ) ولو أمرأة فبصح تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن الزوج( وقيل يشترط فلك القاضي ) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد ، ورد بأنه حجر ثبت من غير حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كجحر الجنون ، وجمع المصنف بين الانفكاك وإعطاء المال إشارة لرد مذهب مالك حيث ذهب إلى أنه لايسلم لها إلا إن تزوّجت وبعده بإذن زوجها ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث مالم تصر عجوزا . وأما ما رواه أبو داو دٰ « لاتتصرف إلابإذن زوجها » أشارالشافعي لضعفه وبتقدير معته يحمل على الأوَّل ( فلو بذر بعد ذلك ) أى بعد بلوغه رشيدا ( حجر ) أى حجر الحاكم ( عليه ) دون غيره من أب أو جدُّ لوقوعه في محل الاجتماد ، وإنما حجر عليه لآية \_ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم \_ أي أموالهم لقوله تعالى ـ ُ وارز قوهم فيها واكسوهم ـ وخبر « خذوا على أيدى سفهائكم » نعم نقل الرويانى عٰن الشافعي استحباب رد الحاكم أمره بعد الحجرعليه إلى أبيه أوجده ، فإن لم يكن فلعصباته لشفقتهم، ويستحب الإشهاد على حجر السفيه ولو رأأىالنداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل ، وعلى هذا لوعاد رشيدا لم ينفك إلا برفع الحاكم كما لايثبت إلا به ﴿ وقيل يعود الحبجر بلا إعادة ﴾ كالجنون وتصرفه قبل الحبجر عليه صحيح ، وهذا هو السَّفيه المهملُ على المشهور ، ويطلق على من بلغ غير رشيدا أيضا وهذا تصرفه غير صحيح، ولوغبن فى تصرف دون آخر لم يحبجر عليه لتعذر اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له ، والقائل بالحجر به لم يرد به حقيقته بدليل تعبيره بأنه لايمنع من التصرف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يُحاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه لأن هذا أشد من التبذير (ولو فسق) مع صلاح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدا ﴿ لَمْ يَحْجَرُ عَلَيْهُ فَى الْأُصْبِحِ ﴾ لأن الأوَّلين لم يججروا على الفسقة ، والثانى يحجر عليه كالاستدامة وكما لو بذر ، وفرق الأوَّل بين استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ وبين ماهنا بأن الأصل ثم بقاؤه وهنا ثبتالإطلاق والأصل بقاؤه وبينه وبين الحجريعود التبذير أن الفسق لايتحقق به إتلاف المـال ولا عدمه بخلاف التبذير (و) على أنه لابد من حجر الحاكم في عود التبذير ( من حجر عليه لسفه ) أي سوء تصرف ( طرأ فوليه القاضي ) لأنه الذي يعيد الحجر إذ ولاية الأبونحوه زالت فصار النظر لمن له الولاية العامة (وقيل وليه في الصغر) كما لو بلغ سفيها ، و إذا قلنا بعُود الحجر بنفس السّفه فوجهان أصحهماً أنه القاضي أيضا . وحاصل ذلك أن فيه طريقين أصحهما القطع بأنه للقاضي . قال الروياني : ولو شهد عدلان بسفه رجل : أى أو امرأة وفسرا قبلت شهادتهما حسبة ( ولو طرأ

يعلم أنه إن لم يراقبه ضمن ( قوله وإن بلغ رشيدا ) والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار مايرى من أحواله ، ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضى مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذى بلغ فيه كوقت الزوال مثلا ( قوله أى أموالهم ) هذا بيان لحقيقة المعنى المراد من اللفظ ، وإلا فتقدم أوّل الباب أن الضمير للأولياء وأن الإضافة فيه إليهم لتصرفهم فيه ( قوله فعل ) أى ندبا ( قوله وهذا ) أى السفيه الذى بذر ولم يحجر عليه ( قوله لكن ينفق عليه الخ ( قوله إلا أن يخاف ) لكن ينفق عليه الخ ( قوله إلا أن يخاف ) متصل بقوله ولا حجر بشحته الخ ( قوله فيمنع ) أى بالحجر عليه على ماهوظاهر هذه العبارة ، لكن جعله ع مقر يعا على مقابل الأصبح القائل بالحجر وما قاله ع ظاهر ( قوله ثبت الإطلاق ) أى إطلاق التصرف ( قوله وعلى أنه لابد من حجر ) معتمد ( قوله وإذا قلنا بعود الحجر الخ ) مرجوح ( قوله وفسرا ) أى ما يحصل به السفه ،

ر قوله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله) من تتمة الضعيف ( قوله وعلى أنه لا بد" من حجر الحاكم في عود التبذير )

جنون فوليه وليه في الصغر ) وهو الأب ثم الجد ( وقبل ) وليه ( القاضى ) والفرق بين التصحيحين أن السفه عجمهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون ( ولا يصح من المحجور عليه لسفه ) حسا أو شرعا ( بيع ) ولو بغبطة أو في الذمة ( ولا شراء ) وإن أذن الولى وقد ر العوض لأن تصحيح ذلك يؤدى إلى إبطال معنى الحجر ولأنهما إتلاف أومظنة الإتلاف . نعم قال الماور دى : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى ، بخلاف ما إذا قصد عمله إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجار غيره ( ولا إعتاق ) حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر ، فلو كان بعد الموت كتدبير ووصية صح ، ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لثلا يضيع ماله ، بخلاف القتل فإن الموت كتدبير ووصية صح ، ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لثلا يضيع ماله ، بخلاف القتل فإن الموت كتدبير ووصية صح ، ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لثلا يضيع ماله ، بخلاف القتل الولى " يعتق عنه فيه لأن سببه حصل به قتل آدى معصوم لحق الله تعالى ، بدليل ما حكاه في المطلب عن الجورى

ومفهومه أنهما لولم يفسرا لم يقبل وهو ظاهر ( وله حسا ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر وقوله أوشرعا : أى بأن بلغ سَفيها وحجر عليه ( قُوله و إِنْ أَذَنَ الولى ) سيأتَى حكم ذلك مع الإذن في المَّن فكان الأُولى تأخير ما هنا إليه إلا أن يقال ذكره هنا تنبيها علي أن إطلاق المتنشامل له ( قوله لأن تضحيح ذلك ) في هذا التعليل وما بعده نظر بالنسبة لإذن الولى فإنه لا يأذن له إلاّ إذا قضت المصلحة ذلك فليس فعله إتلافاً ولا في معناه ، ويَكني في فائدة الحجر توقف الصحة إذن الولى لو قيل بالصحة (قوله ولأنهما) أى البيع والشراء (قوله نعم قال المـاوردى الخ) لم يتقدم ذكر الإجارة فى كلامه حتى يستثنى منها ماذكر ، وكأن وجه الاستثناء التنبيه على أن ذكر البيع والشراء مثال وأن المقصود بطلان جميع التصرفات المالية (قوله لاستغنائه بماله) يفييد أن المراد بالمقصود مايحتاج إليه للنفقة بأنكان فقيراً ، وبغير المقصود مالًا يحتاج إليه لكونه غنيا : لكن المتبادر من المقصود أنه مايقابل بأجرة لها وقع عادةو بغير التَّافه ( قوله حينتذ ) أي حين إذ قصد عمله بأن احتاج إليه ، وقضيته أنه ليس له إجباره على الكسب إذا كان غنيا بمَاله ، ويوجه بأن راحة البدن قد تكون مقصودة والكسب غير لازم ، لكن في ع مانصه : وللولي إجبار الصبي والسفية على الكسب اه . وظاهره أنه لافرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي ( قوله لما مر ) أى من قوله لأن تصحيح الخ وقوله لأنه إتلاف أومظنة الإتلاف الخ ( قوله ووصية ) في خروجها بما ذكره من قوله حالٌ حياته الخ نظر لأنَّه معتبر في الاعتاق دون غيره والوصية بمال لزيد ليست إعتاقا ، وقد يقال هي تخرج بالقيد بقطع النظر عن المقيد أو يجعل الضمير في قوله فلوكان راجعا للتصرف لابقيدكونه إعتاقا ( قوله كاليمين ) أى والظهار والوقاع ، وفي حج مآيقتضي خلافه وأطال في بيانه فراجعه ، وفي حاشية شيخنا الزيادي ويكفر فى مخيرة بالصوم فقط اه . ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالإعتاق ( قوله بخلاف القتل) عمدًا أو غيره ( قوله لحق الله ) صلة يعتق ( قوله بدليل ماحكاه ) تُوجيه للتعليل تخصيص الإعتاق بالقتل بأن سببه قتل آدمي الخ

كأنه إنما صرح بهذا جريا على ظاهر تعبير المتن بقوله ومن حجر عليه إذ هو ظاهر فى انه حجر عليه بحجر ، وإلا فوضع الوجهين كما قاله الرافعى إذا قلنا يعود الحجر بنفسه ، قال : أما إذا قلنا القاضى هو الذى يعيده فهو الذى يلى أمره بلاخلاف اه فليراجع . (قوله و حاصل ذلك أن فيه طريقين الخ يتأمل ويراجع كلام غيره (قوله ولأنهما إتلاف) فيه منع ظاهر ، وهو تابع فى هذا التعليل لشرح الروض ، لكن ذاك إنما علل به لقول الروض ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالى فهو ليس تعليلا لخصوص عدم صحة البيع والشراء بل لعموم العقد المالى الشامل لجميع ما يأتى (قوله نعم الخ) وجه الاستدراك أن الإجارة بيع للمنافع وهو أولى مما فى حاشية الشيخ (قوله ووصية) أى بالعتق كما هو حق المفهوم ، إذ الكلام فى خصوص الاعتاق فاندفع ما فى حاشية الشيخ مما هو مبنى على أن المراد مطلق الوصية . واعلم أن الكاف فى قوله كتدبير ووصية استقصائية (قوله حصل به قتل آدى ) الأولى حذف قوله حصل به (قرله بدليل ماحكاه فى المطلب الخ) انظرما وجه الدلالة

عن نص الشافعي من أنه يكفتر بالصوم في كفارة الظهار ، فظهر أن المعتمد ماقررناه ، وجرى عليه ابن المقرى في روضه ، وقضية ذلك أنه يكفتر بالصوم في كفارة الجماع ، وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ، ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ النفوس (و) لا (هبة) منه لما مر بخلاف الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل ، ويصح قبوله الهبة دون الوصية لأنه تصرف مالى ، كذا اقتضاه كلام الروضة وجزم به ابن المقرى وهو المعتمد ، ووجهه أنه غير أهل لتملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس فوريا فأنيط بالولى وصحقبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك ، وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه . قال الماوردى : وإذا صححنا قبول ذلك لايجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه ، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب لأنه إتلاف المال لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب (و) لا (نكاح) يقبله لنفسه ( بغير إذن وليه ) لأنه إتلاف المال أومظنة إتلافه ، وقوله بغير إذن وليه قال الشارح : قيد في الجميع لرعاية الحلاف الآتي لما فيه من التفصيل فصح المفهوم ، وذهب غيره إلى عوده النكاح خاصة إذ هو الذي يصح بالإذن دون ماقبله كما سيأتي وهو أوضح . أما قبوله الذكاح لغيره . بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعي في الوكالة . وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو قبوله الذكاح لغيره . بالوكالة فصحيح كما قاله الوافعي في الوكالة . وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو

(قوله خلافا لمن ذهب النح) منهم حج ، وهو الأقرب لعصيانه به فاستحق التغليظ عليه بوجوب الإعتاق (قوله لما مر) أي من قوله لأن تصحيح النح (قوله بخلاف الهبة له) أي فإن صيغها من الواهب الرشيد صحيحة مع كونه المخاطب بها سفيها ، وقوله ويصح النح بيان لصحة قبوله وأنه لايتوقف على كونه من الولى (قوله مع كونه) أي القبول (قوله ليس بمملك) أي وإنما يملك فيهما بالقبض وهو من الولى (قوله وإذا صححنا قبول ذلك) وهو الراجح من الهبة دون الوصية (قوله لا يجوز تسليم الموهوب) قال في شرح الروض : وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولى أو حاكم (قوله ضمن الموصى) أي الدافع من وارث الموصى (قوله بقبوله) أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك إلا بقبول وليه ويجوز عود الضمير على المفحل حيث يزوج بلامصلحة (قوله أو مظنة إتلافه أن القبول من وليه لا منه (قوله لأنه إتلاف للمال) أي بالفحل حيث يزوج بلامصلحة (قوله أو مظنة إتلافه) أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة (قوله لما فيه) أي بالفحل حيث يزوج بلامصلحة (قوله بفرض المصنف ما قاله الشارح ، وإلا لم يكن لذكر التصرفات المالية بإذن الولى معنى ، ولأدى إلى النتاقض في التصرفات المالية حيث القضى ما هنا عدم صحها قطعا وما يأتى جريان الحلاف فيها (قوله أما قبوله النكاح) محمرز قوله لنفسه (قوله فصحيح) أي إذا كان بإذن أوليه اهسم على المحنف وشرط في الوكيل صحة مباشرته التصرف غالبا من قوله وخوج بقولى غالبا ما استثنى كالمرأة فتتوكل ف قول المصنف وشرط في الوكيل صحة مباشرته التصرف غالبا من قوله وخوج بقولى غالبا ما استثنى كالمرأة فتتوكل ف طلاق غيرهاو السفيه والعبدوهومذكور في الأصل فيتوكل في قبول النكاح بغير إذن الولى والسيد اهرقولهواما الإيجاب)

<sup>(</sup>قوله فظهر أن المعتمد النخ) لم يمهد ما يظهر منه هذا فانظرما وجه هذا التعبير (قوله لأنه تصرف مالى النخ) حاصل ماذكره وإن كان فى عبارته حزازة أنه إنما صح قبوله الهبة دون الوصية ، لأن قبول الوصية تصرف مالى وهو ممنوع منه لأنها تملك بالقبول، ولأن قبولها غير فورى فيتداركه الولى يخلاف الهبة فيهما (قوله قال الماوردى: وإذا صححنا قبول ذلك) أى قبول الوصية والماوردى من الذاهبين إلى صحبا (قوله أو مظنة إتلافه) لاوجه لهذا العطف

بإذن الولى ( فلو اشترى أو اقترض ) من غير محجور عليه ( وقبض ) بإذنه أو إقباضه ( وتلف المأخوذ في يده ) قبل المطالبة له برده (أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر ) لكنه يأثم لأنه مكلف بخلاف الصبي ، وقضية كلامه كالروضة عدم الضهان ظاهرا وباطنا ، وبه صرح الإمام والغزالي وصححه صاحب الإفصاح وحكاه فى البحر عن ابن أبى هريرة وهو المعتمد ، وما نقل عن نص الأم فى باب الإقرار من ضمانه بعد انفكاك الحجر حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاء بأنه لو وجب باطنالم تمتنع المطالبة به ظاهرا ، وقد مر ما في نظيره في الصبي في باب البيع . أما لو بنى بعد رشده ثم أتلفه ضمنه ، وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده ، فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه ، وفيه نظر ، قاله الأذرعي . قال : وكل ذلك تفقه فتأمله اه . وكله صحيح جار على القواعد . أما قبضه ذلك من محجور عليه أو من غيره بغير إذنه أو تلمف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به فى الصورتين الأوليين فى الروضة عن الأصحاب ، وجزم به ابن المقرى فىالثالثة وفاقا لتصريح الصبيدلانى ، واقتصار المصنف على الشراء والقرض مثال نلو نكح ووطأً لم يلزمه شيءكما صرح به هو في باب النكاح ( سو اء علم حاله من عامله أو جهل ) لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته ، وما ذكره المصنف من عدم إتيانه بهمزة بعد سواء وبأو بدل أم لغة صحيحة كما سيأتى في باب الردة إن شاء الله تعالى (ويصبح بإذن الولى نكاحه )على ماسيأتي في باب النكاح فإنه أعادها ثم وسيأتي الكلام عليها مبسوطا ( لا التصرف المـالَّى في الأصح ) لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبى . والثانى يصبح كالنكاح ، وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المـال دون النكاح . ومحل الحلاف إذا عين له وليه وقدر له الثمن وإلا لم يصح جزماوفيا إذاكان بعوض كالمبيع فلو خلا عنه كعتقَ وهبة لم يصح خزما أيضا . ويستثنى من إطلاقه مالو انتهى إلى الضرورة فى المطاعم فيبجوز له التصرف فيها كما بحثه الإمام ، وما لو صالح عن قصاص ولو على أقل من الدية لأن له العفو مجانا فبدل أولى أو عليه ولو على

محترز قوله يقبله فهو لف ونشر مشوش وهو عندهم أولى لقلة الفصل ( قوله أو أتلفه ) أى قبل رشده أخذا من قول الشارح أما لو بتى بعد رشده النخ ( قوله بخلاف الصبى ) أى فإنه لا يأثم ( قوله من ضانه ) أى مانه بعد الحجر بدل ما أتلفه قبله ( قوله فإن أقام ) أى المالك ( قوله و إلا فالمتبادر النخ ) معتمد ( قوله وفيه نظر ) لعل وجهه أن الخادث يقد ر بأقرب زمان. و بجاب بأن الأصل عدم الضمان ( قوله أما قبضه ذلك النخ ) محترز قوله من غير محبور عليه ( قوله أو تلف بعد المطالبة ) أى أو بدونها وأمكنه الرد بعد رشده كما قدمه فى قوله وكذا لو تلف وقد أمكنه النخ ، وعبارة حج : أو طالبه بها المالك فامتنع ثم تلفت كما نقله الأسنوى واستظهره اه . وهو شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ، ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتزل منزلة المخصوبة ، ثم رأيته كذلك فى متن الروض ( قوله فلو نكح ) أى رشيدة كما يأتى مختارة بخلاف السفية والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل ( قوله ويستثنى من إطلاقه ) أى المصنف ( قوله ما لو انتهى ) أى السفيه واقتصاره عليه قد يخرج الصبى ، وعبارة حح : و بحث البلقيني أن مثله فى الشراء للاضطرار الصبى ، وقد يقال الاضطرار مجوّز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة المصحة فيهما ( قوله فى المطاعم ) وينبغى أن يلحق بالطعام غيره من كل مارغب إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ، وقد يفرق بين الطعام وغيره بأن

هنا) وكان اللاثقبالشارح أن يوزع التعليل الذي تبع فيه شرح الروض كما مر فى كل محل بما يناسبه ( قوله وكله صميح ) انظر هل هو راجع فى الأخيرة للنظر أو للمنظر فيه

أكثر من الدية صيانة للروح وعقده الجزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون ، ومالو سمع قائلا يقول من رد على عبدى فله كذا فرده استحق الجعل كما سيأتى فى الجعالة لأن الصبى يستحقه فالبالغ أولى ، وما لو وقع فى الأسر ففدى نفسه بمال صح وما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لذا ويؤدون خراجها فإنه يصح (ولا يصح إقراره) بنكاح كما لا يملك إنشاءه ولا (بدين) فى معاملة أسند وجوبه إلى ما (قبل الحجر أو) إلى ما (بعده) كالصبى ولا يقبل إقراره بعين فى يده فى حال الحجر (وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (فى الأظهر) كدين المعاملة. والثانى يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن ، فإذا أقربه قبل ورد "بأن الصبى يضمن المال (فى الأظهر) كدين المعاملة. والثانى يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن ، فإذا أقربه قبل وبعد فكه ظاهرا وباطنا وباطنا وهو كذلك كما مر ، ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه . نعم لو أقر بعد رشده بأنه

الحاجة إلى الطعام أكثر ، ثم رأيت في شرح الروض مايصرح بما قاله شيخنا حيث قال في المطاعم ونحوها . قال حج : وقد يقال الاضطرار مجوّز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة هنا فيهما : أى الصبيّ والسفيه وإن قطع بها الإمام فى السفيه اه . ويمكن الجواب بأنا لو لم نقل بالصحة لامتنع البائع من تسليمه بالعقد الفاسد وذلك قد يوُدي إلى الهلاك فقلنا بالصحة حفظا للنفوس عن الهلاك ( قوله وعقده الجزية بدينار ) بأن كان حربيا وقبل عقد الجزية من الإمام بدينار ( قوله بإذن وليه ) شمل ما لو قبضه فى غيبة وليه بإذن منه فتبرأ به ذمة المدين ، ثم إذا تلف في يده بعد قبضه هل يضمنه الولى لتقصيره بإذنه له في القبض وعدم مراقبته له بعد القبض أو لا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأوّل لما تقدم آه. ثم رأيت في سم ينبغي أن الحاصل إن قبض ديونه بغير إذن وليه لايعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولى مطلقا . أما بإذنه فيعتد به ويضمن الولى إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولى من نزعها وأن قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولى ضمن وإلا فلا ، فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولى فى نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع ، وسيأتى للشارح كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه اه . وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لايعتد" به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للمديون ثم يستعيده منه ، أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه ، فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح ، وكإذنه فى رده للمولى عليه إذنه فى قبضه عن المولى عليه ويمضى زمن يمكن فيه القبض ( قوله وما لو سمع قائلا ) عبارة سم على منهج فى الخادم : تصبح الجعالة معه ويستحق المسمى ، وصرح بذلك صاحب التعجيز فى الصبى اه . وقضيته أن الحكم لايتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المسالك جاعلتك على ردٌّ عبدى بكذا صح ولزمه المسبى وهو ظاهر لأنه إذا اكتنى بالسماع من غير المـالك فلزومه مع السماع منه أولى ( قوله صح ) مشعر بأن هذا يكون بعقد حتى يوصف بالصحة والفساد إذ غير العقود والعباداتلا تُوصف بها ، وعليه فمن أيّ أنواع العقود هذا فتأمل ثم ظاهر كلامه أن الحربي يملك ماقبضه منه لكن سيأتى فى السير أنه لايملكه ( قوله وما لو فتحنا بلدا ) أى من بلاد الكفار وكانوا فىالواقع سفهاء ( قوله أو جناية ) أى سواء أسندهما لمـا قبل الحبجر أو لمـا بعده ( قوله أو مضمنا ) أى كإتلافه ( قوله فيه ) أى الحجر ( قوله نعم لو أقرَّ بعد رشده ) ولو سَتْل بعد رشده هل أتلُف أولا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه ، أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لايلزمه ما أقرّ به . والحاصل

<sup>(</sup> قوله نعم لو أقرّ بعد رشده بأنه كان أتلف الخ ) أى وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق مامرٌ فيا لو أتلف ٢٩ – نهاية الحتاج – ٤

كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله فى زيادة الروضة فى باب الإقرار عن ابن كج ( ويصح ) إقراره ( بالحد والقصاص ) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد النهمة وسائر العقوبات مثلهما فى ذلك ، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره (و) يصح ( طلاقه ) ورجعته ( وخلعه ) زوجته ولو بأقل من مهر مثلها (و ) يصح ( ظهاره ) وإيلاؤه ( ونفيه النسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان ) أو غيره ونحوها ، لأنها ماعدا الحلع لاتعلق لها بالمال الذى حجر لأجله ، وأما الحلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال الله وليه ، فإن كان مطلاقا سرّى جارية إن احتاج إلى الوطء ، فإن كرهها أبدلت كما سيأتى مبسوطا فى كتاب النكاح . وهلم مما تقرر أنقوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ، ولو أقر باستيلاد

أن ما باشر إتلافه بعد الحجرولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد ، وأن ما أقرَّ بلزومه له قبل الحبجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لأيضمنه . والضابط أن مالو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمة باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامته البينة عليه لايلزمه ظاهرا ولا باطنا ( قوله كأن أتلف ) أي قبل الحجر أو بعده ﴿ قُولُهُ بِالْحِدُّ وَالقَصَاصَ ﴾ أي بموجبهما ﴿ قُولُهُ قَطْعٍ ﴾ فإن قلت : كيف يقطع مع أن القطع يتوقف على طلب المالك المال وهنا لاطاب وأيضا إقراره بالمال ملَّغي ؟ قلت : هنا طلب صورى لأن المقرَّ له يطلب من المقرّ ما أقر له به ولا يلزمه المال : أي الذي قطع بسببه ( قوله ولو عفا مستحق القصاص ) لايقال : هذا مستفاد من قوله السابق وما لو صالح عن قصاص الخ . لأنا نقول : ذاك مفروض فيا لو ثبت بالبينة وما هنا في قصاص ثبت بإقراره ، وعبارة المحلى : ثبت المال على الصحيح اه . وكتب عليه ع : أنظر ما يقابله هل هو عدم ثبوت المال بالكلية أم لزوم الذمة؟ الظاهر الثانى اه . وصريح ماذكره أنه لم ير المقابل مصرّحا به في كلامهم ، ولعل هذا حكمة عدم ذكر الشارح لهذا الحلاف ( قوله بعد إقراره ) أي المحجور عليه ( قوله على مال ) متعلَّق بعفا ( قوله ويصح طلاقه ) أي مجاناً ( قوله أو غيره ) أي وهو اليمين في ولد الأمة وعليه فني كلامه حذف والأصل لمـا ولدته زوجته أو أمته ( قوله ونحوها ) كاستيفاء القصاص وحدّ القذف ( قوله لكن يسلم المــال ) أى فى الخلع ( قولهُ إلى وَلَيه ﴾ أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله مالم يعلق بإعطائها له كما في حج ، وعبارته : وماعلق بإعطائه كإن أعطيتني كذافأنت طالق لابدفي الوقوع من أخذه له ولو بغير إذنوليه، ولا تُضمن الزوجة بتسليمه له لاضطرار ها إليهولأنه لايملكه إلا بالقبض اه ( قُوله فإن كان ) أي المحجور عليه ( قوله أبدلت ) أي مالم تصر مستولدة فإن صارت كذلك وتبرم بها أخذ له أخرى وهكذا ( قوله وعلم مما تقرر ) أى وهو قوله أو غيره (قوله وينفق عليه من بيت المال) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط ؟ الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له ، أما لوطرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه لأنهلم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل، وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المـــال إذا طرأ له مال بعد وكتب أيضا قوله من بيت المال : أي لأن إقراره المؤدى إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب ، لأنه بمجرد ثبوت النسب لايفوت عليه مال وألغى فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال ، وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة

المبيع أو المقرض ، ووجهه أنه فيما مرّ سلطه المـالك على الإتلاف ( قوله لمـا ولدته زوجته ) لعله سقط بعده قوله

أمته لم يقبل قوله كما فى الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد ، قاله السبكى ، لكنه فى الحقيقة لم يثبت بإقراره ( وحكمه فى العبادة ) البدنية واجبة أو مندوبة ( كالرشيد ) لاجماع الشرائط فيه ، أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس كالرشيد فيه ومثله مافيه ولاية وتصرف مالى كما أشار إليه بقوله ( لكن لايفرقالزكاة بنفسه ) لما تقرر . نعم إن أذن له وليه وعين له المدفوع إليه صحصرفه كنظيره فى الصبى المميز وكما يجوز للأجنبى توكيله فيه . نعم ينبغى كما قاله الأذرعى أن يكون ذلك بحضرة الولى أو نائبه لاجمال تلف المال لو خلا به أو دعواه صرفه كاذبا ، والكفارة ونحوها كالزكاة فى ذلك ونذره فى الذمة بالمال صحيح دون عين ماله والمراد بصحة نذره في إذ كر ثبوته فى ذمته إلى زوال حجره كما قاله السبكى وغيره ( وإذا أحرم ) حال الحجر ( بحج فرض) أصلى أو قضاء أو منذور قبل الحجر و بعده إذا سلكنا به مسلك و اجب الشرع وهو الأصح ( أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه فى طريقه ) ولو بأجرة أو يخرج الولى معه خوفا من تفريطه فيه ، وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيا ذكر . نعم إن قصر السفر ورأى الولى دفعها له جاز ، قاله بعضهم بحثا ، ولو فسد حجه المفروض بالجماع فى حال سفهه لزمه المضى فيه والقضاء

عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره الثابت (قوله لم يقبل قوله ) أى لتفويته المال على نفسه (قوله نعم لو ثبت ) أى ببينة بأن شوهد وهو يطأ ( قوله أما منذورة ) محترز قوله البدنية ( قوله كصدقة التطوّع ) أى ولو من مؤنته (قوله لما تقرر) أي من أن المقصود من الحجر عليه حفظ ماله (قوله توكيله) أي مع المراقبة المذكورة ( قوله نعم ينبغى ) أى يجب ( قوله أو نائبه ) فإن لم يحضر الولى ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور لأنهو اجب المصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف اهسم على منهج ( قوله و نحوها ) كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحجر (قوله فيما ذكر) أي من قوله في الذمة (قوله إلى زوال حجره) فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فلث الحجر وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أولا؟ فيه نظر ، والأقرب الأوَّل لثبوته في ذمته ، وكتب أيضا قوله إلى زوال حجره عليه فما الفرق بينه وبين نذر الحبج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه ويصرفعليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخز إلى فكاك الحبجر عنه ، اللهم إلا أن يقال الحج المغلُّب فيه الأعمالالبدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى مايصرفه من المال ، بخلاف النذر فإن المقصود منه هو المال لاغير( قوله أو قضاء) أى لما أفسده قبل الحبجر مطلقا أو بعده وكان قرضا على ما يأتى فى قوله ولو فسد حجه المفروض الغ ( قوله وهو الأصح ) أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك جائز الثمرع في بعضها ( قوله خوفًا من تفريطه فيه ) أي وينبغي أن يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوّت خروجه بسببه وكان فقيرا ، أو احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها ( قوله نعم إن قصر السفر )أى بأن كان دون مسافة القصر (قوله جاز ) أى فإن أتلفه أبدل ، ولا ضمان على الولى لجواز الدفع لهٰ ، ومثله بالأولى مالو سرق أو تلف بلا تقصير (قوله ولو فسد حجه المفروض) مفهومه أنه لايجب عليه قضاء التطوّع إذا فسدولعله غير مراد فليراجع.وعبارة حج : بحج فرض ولونذرا بعد الحجروقضاء ولو لمـا أفسده حال سفهه اه.

أو أمته من الكتبة ليتأتى قوله أو غيره ( قوله البدنية ) هذا التقييد لايناسب الاستدراك الآتى فى المتن ، ومن ثم أيتى الشهاب حج المتن على إطلاقه لكن قيده بالواجبة ومراده الواجبة بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد ، ثم قال : أما المسنونة فماليها كصدقة التطوّع ليس هو فيه كرشيد اه , فأشار إلى أن فى مفهوم التقييد بالواجبة

ويعليه الولى نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه، ومقتضى إطلاقهم كما قاله الأسنوى أن الحج الذى استوجر قبل الحجر على أدائه لمحكم ماتقلم وما ادعاه الأسبوى من أن الصواب حذ فباللام من ثقة لأن أعطى يتعدى إلى اثنين بنفسه يرد بجواز فلك للتقوية (وإذا أحرم) حال الحجر (بتطوع) من حج أو عمرة أو بنذر بعد الحجر وقلنا بسلوكه مسلك جائز الشرع وهو مقابل الأصح (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك أو إتيانه به (على نفقته المعهودة) فى الحضر (فللولى منعه) من الإثمام أو الإتيان به صنيانة لماله، وظاهر كلامه صحة إحرامه بدون إذن وليه. ويفرق بينه وبين الصبي المميز كما قاله السبكى باستقلال السفيه (و المذهب أنه كمحصر فيتحال) بعمل عمرة لأنه ممنوع من المضى والطريق الثانى وجهان: أحدهما هذا . والثانى لا يتحلل إلا بلقاء البيت كمن فقد زاده وراحاته (قلت : ويتحالل بالصوم) والحلق مع النية (إن قلنا لدم الإحصار بدل) وهو الأظهر كما فى الحج (لأنه ممنوع من المال) فإن قلنا لابد له بتى فى ذمة الحضر . قال فى المطلب : ويظهر بقاؤه فى ذمة السفيه أيضا (ولوكان له فى طريقه كسب قدر زيادة المؤنة) على نفقة الحضر أولم يكن له كسب لكنها لم تزد (لم يجز منعه، والله أعلى) لإمكان الإتمام بدون تعرض للمال ، وما نظر به فى المطلب فيا إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز التبرع به نظر فيه الأذر عى بأنه وإن كان كذلك لا يعدمالا حاصلا فلا يلز مه تحصيله مع غناه، بخلاف المال الموجود فى يد الولى و تعجب الغزى بأنه وإن كان كذلك لا يعدمالا حاصلا فلا يلز مه تحصيله مع غناه، بخلاف المال الموجود فى يد الولى و تعجب الغزى

وهي شاملة لما أفسده من التطوّع حال سفهه ، وفيه أيضا أن من الفرض مالو أحرم بتطوّع ثم حجر عليه قبل إتمامه لأنه لما لزمه المضي فيه صارفرضا اه . وهو معنى قول الشارح الآتى أما لو أحرم الخ ( قوله ويعطيه الولى نفقة القضاء) أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله ( قُوله للتقوية ) يتأمل فإنَّ لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقديم معموله عليه أوكونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله ( قوله وإذا أحرم ) أي أو سافر ليحرم اه حج ( قوله فللولى منعه ) ظاهره أنه يخير بين المنع وعلمه ، وينبغى وجوبه عليه أخذا من قول الشارح صيانة لمـاله ( قوله أو الإتيان به ) قال حج : كما يصرح به كلامهم خلافا لما مال إليه ابن الرفعة من أنه ليس له المنع من أصل السفر لأنه لا ولاية له على ذاته ، ويرد ماعلَل به بأن له ولاية على ذاته بالنسبة لمـا يفضى لضياع ماله ولا شك أن السفر كذلك اه .وقضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزّه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لايترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لاتصلح مرافقتهم وينبغى خلافه ( قوله باستقلال السفيه ) أى بالتصرفات الغير المـالية بل والمـالية التي فيها تحصيل كقبولَ الهبة ( قوله في ذمة السفيه ) أي على أنه لابدل له وهو المرجوح (قوله لم يجز منعه) فإن قلت : إذا قاناً لا يمنعه فسافر و له كسب يني كيف يحصله مع مامر أنه لاتصح إجارته لنفسه مطلقاً أوعلى تفصيل فيه . قلت : إذا لم يجز للولى منعه يلزمه أنه يسافر معه ليوجُّوه لذلك الكسب أو يوكل من يؤجره له ثم ينفقعليه منه ولو عجز أثناء الطريق فهل نفقته حينتذ في ماله أو على الولى لإذنه ؟ والذي يتنجه الأول لأن الولى حيث حرم عليه المنع لايعد مقصرا اه حج ( قوله وتعجب الغزى ) مراده صاحب ميدان الفرسان . أقول : وجه تعجب الغزى أنه إذا كان الفرض ماذكر لم يصدق أنه فوّت بالسفر عمدا مقصودا بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر

تفصيلا ( قوله كما اقتضاه إطلاق كلامه ) في اقتضائه لذلك نظر ( قوله بعمل عمرة ) الصواب حذفه .

مما ذكراه إذ المسئاة مفروضة فيما إذا كان الكسب فى طريقه بحيث لايتأتى فى غيره كما هو ظاهر عبارتهم . أما لو أحرم بتطوع قبل الحبجر ثم حجرعليه قبل إتمامه كان كالواجب كما فى الروضة وأصلها فى الحج .

# فصل فيمن يلى الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله

(ولى الصبيّ) أى الصغير ولو أنّى (أبوه) إجماعا (ثم جدّه) أبو أبيه وإن علاكولاية النكاح ؛ وإنما لم يثبت بعدهما لباقى العصبة كالنكاح لقصور نظرهم فى المال وكماله فى النكاح ، وتكنى عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ، فإن فسقا نزع الحاكم المال منهما كما ذكراه فى باب الوصية وينعزلان بالفسق فى أوجه الوجهين ، وعليه لو فسق بعدالبيع وقبل اللزوم لم يبطل البيع فى الأصح ويثبت الحيار لمن بعده من الأولياء ولا يعتبر إسلامهما مالم يكن الولد مسلما إذ الكافر يلى ولده الكافر حيث كان عدلا فى دينه ، والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردى والرويانى . قال السبكى: وقياس قول من قال فى ولاية الإجبار

الشارح وما وجهه به فليتأمل اه سم حج (قوله مما ذكراه) أى صاحب المطلب والأذرعى (قوله كما هو ظاهر عبارتهم) قضيته أنه إذا أمكنه كسب الزيادة في سفره وإقامته منعه من السفر وهو مشكل بناء على أنه لايجبره على الكسب إذا كان غنيا فمجرد الإمكان لايستلزم حصول الكسب ، فإذا أراد السفر وكان يكسب فيه مايزيد على نفقة الحضر لايعد تفويتا ، اللهم إلا أن يقال المراد بيتأتى يعنى يوجد ويحصل ، ويوافقه قول سم على منهج وكان يكسب في السفر والحضر : أى فإن مايصرفه في السفر حينتذ يعد تفويتا .

## ( فصل ) فيمن يلى الصبي

( قوله مع بيان الخ ) أى وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة ( قوله أى الصغير ) قد يوهم تفسير الصبي به أنه أعم منه وأنه يشمل الأنثى دون الصبي ، وليس كذلك كما يفهم من حج ( قوله وكماله فى النكاح ) أى فإنهم يعبرون بتزويج موليتهم بغير الكفء فيجهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك الآل ( قوله وتكفى عدالتهما الظاهره ) أى إلا إذا سجل الحاكم ببيعهما فلا بد من إقامتهما البينة بعدالتهما مر .

[ فرع] قال السبكى : ولو فسق الولى فى زمن الحيار فالظاهر عدم انفساخه ويقوم غيره من الأولياء مقامه اه سم على منهج ، وعليه فكان ينبغى للشارح أن يبين أن ماذكره فى قوله وعليه لو فسق النخ بحث للسبكى ولا يسوقه مساق المنقول ، وكتب أيضا قوله و تكفى عدالتهما الظاهرة ظاهره ولو نوزعا فى فصل الإيصاء أنه إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة وإلافلا ، وعبارته ثم قوله وينعزلان بالفسق : أى وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضى ، ومثلهما فى ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والأم إذا كانت وصية (قوله والأوجه بقاء ولايته) قال سم على منهج : قال الأذرعى : استفتيت عن ذى مات وترك طفلا ولا وصى له هل لقاضى المسلمين التعرض لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت فى الإفتاء ، وملت إلى

( فصل ) فيمن يلى الصبي

( قوله أي الصغير ) لا داعي إلى هذا التفسير فإن الصبي يشمل الذكر والأنثى كما مر" (قوله وعليه لو فسق )

فالنكاح أن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال . قال الزركشي : وهو ظاهر . وقد نقل في باب الوصايا عنالروياني وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة . وقضية تعبيره بالصبي آنه لا ولاية للمذكورين على الأجنة بالتصرف ، وصرحا به في الفرائض لكن بالنسبة للحاكم فقط ، فلا ينافيه ما يأتي في الإيصاء من جواز النصب على الحمل لحمله على منصوب الأب أو الجد (ثم وصيهما ) أي وصي من تأخر موته منهما لقيامه مقامه وشرطه العدالة كما يأتي في بابه (ثم القاضي ) أي العدل الأمين لخبر «السلطان ولى من لاولى له » رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، ولوكان اليتيم ببلد وماله ببلد آخر فولى ماله قاضي بلد المال لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين ، لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة المؤلور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشترى له به عقارا ، ويجب على قاضي بلد المال أسعافه بذلك وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي في ترتيب الأولياء . قال الجرجاني : وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين بلنظر في مال محجورهم وتولى حفظه لهم . وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوزله التصرف في ماله للضرورة . ويوشخذ من علته أنه لو ولى عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ماكان تصرف فيه زمن الجائر لأنه كان وليا شرعا ، ويؤخذ من كلام الجرجاني السابق مع مامر أنه ولا ينقض ماكان تصرف فيه زمن الجائر لأنه كان وليا شرعا ، ويوشخذ من كلام الجرجاني السابق مع مامر أنه

عدم التعرض لوجوه اه (قوله عدم العداوة) أى الظاهرة (قوله عدم العداوة) أى ولمو باطنة على المعتمد (قوله لا ولاية للمذكورين) أى فيا مر ويأتى وكان الأولى تأخير ما ذكر بعد قوله ثم القاضى (قوله وصرحا به) أى بنى الولاية بالنصرف بالنسبة للحاكم ولم يصرحا بنفيها بالنسبة للأب والجد (قوله لكن) أى التصريح (قوله بالنسبة إلى الحاكم) أى ومثله غيره ومن ثم وجد فى نسخة بعد قول الشارح فقط : قال بعضهم : ومثله غيره ممن ذكر ثم وصيهما ، وكأنه ترك قوله قال بعضهم النح على مافى الأصل اكتفاء بقوله قبل ، وقضية تعبيره بالصبى النح اكمن على هذا يتأمل قوله فلا ينافيه ما يأتى النح ، فإن ماهنا على ماذكر صريح فى عدم ولا ية الأب والجد وغيرهما ، ومع ذلك كيف يتم قوله لحمله على منصوب الأب والجد فليراجع ، فإن قضية قوله فلا ينافيه النح تخصيص عدم الولاية بالحاكم فقط (قوله ثم وصيهما) ولو أما بل هى أولى (قوله وشرطه) أى الوصى (قوله العدالة) أى الباطنة كما يأتى له (قوله من الغبطة) كسيعه وإجارته ، ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كانت العين باقية ، فلو كان له عقار ببلد قاضى المال دون بلد المسبى أجره قاضى بلد ماله بالمصلحة ، المنفعة وإن كانت العين باقية ، فلو كان له عقار ببلد قاضى المال دون بلد المسبى أجره قاضى بلد الماله بالمصلحة ، قال حج : المراد ببلد المولى عليه وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه اه . وقضيته أنه لو سافر من بلده إلى قال حج : المراد ببلد المولى عليه وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه اه . وقضيته أنه لو سافر من بلده إلى الماد م يخر لقاضى بلد المال التصرف فيه بالمبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لائقة كأن أشرف على التاف (قوله العالمة م يأي بإرساله إليه (قوله ولا ينقض ) أى المحجور عليه من المذكورين (قوله ولا ينقض ) أى

أى الولى (قوله أى وصى من تأخرموته منهما) أىأو تقدم حيث كان بالآخر مانع كما هو ظاهر (قوله ولوكان التيم ببلد وماله بآخر الخ) عبارة التحفة : والعبرة بقاضى بلد المولى : أى وطنه ، وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر فى التصرف والاستنهاء وبقاضى بلد ماله فى حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه (قوله وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي الخ) عبارة القوت : وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ليس بوصى عليه وله مال ولو سلمه لولى الأمر خاف ضياعه بأنه يجوز له والحالة هذه النظر فى أمره والتصرف

لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين ؛ أى لضلحائهم وهو متجه (ولا تلى الأم فى الأصح) قياسا على النكاح . والثانى تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقها ، ومثلها فى عدم الولاية سائر العصبة كأخ وعم . نعم لهم الإنفاق من مال الطفل فى تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به ، ومحله عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيا يظهر . قال الشيخ : والمجنون والسفيه كالصبى فى ذلك ، ومراده بالمجنون هنا من له نوع تمييز (ويتصرف) له (الولى) أبا أو غيره (بالمصلحة) وجوبا لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن \_ وقوله \_ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح \_ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن \_ وقوله \_ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح - أبو محمد والمساوردي ، ويجب على الولى حفظ مال المولى عليه عن أسباب التلف واستناؤه قدر ما يحتاج إليه أبوعه من استيلاء ظالم كما يستأنس لذلك بحرق الحضر السفينة ، ولو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولى عليه المنون عليه من استيلاء ظالم كما يستأنس لذلك بحرق الحضر السفينة ، ولو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولى علي الاكتساب ليرتفق به في ذلك. ويندب شراء العقار له ، بل هو أولى من التجارة عند حصول الكفاية من ربعه كما قاله المياوردي ، ومحله عند الأمن عليه من جور السلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج وله كما قاله المي عليه لنحوصبا أو جنون في زمن أمن صعبة ثقة وإن لم تدع له ضرورة من نحو نهب ، إذ المصلحة للسفر بمال المولى عليه لنحوصبا أو جنون في زمن أمن صعبة ثقة وإن لم تدع له ضرورة من نحو نهب ، إذ المصلحة قد مي ذلك إلا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها . أما الصبي فيجوز إركابه البحر

ويصدق فى ذلك حيث يصدق الوصى والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتى (قوله كانت الولاية للمسلمين) بل عليهم : أى عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما كما هو ظاهر تولى سائر النصرفات فى ماله بالغبطة اه حج (قوله نعم لهم الإنفاق) أى وعدمه لكن عبارة حج : نعم للعصبة منهم : أى العدل عند فقد الولى الإنفاق الخ (قوله ومحله عند غيبة وليه) أى وعليه فلو حضر الولى وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أن فعلهم كان بغير المصلحة ، فالظاهر تصديق الولى فعليهم البينة فيا ادعوه (قوله كالصبى فى ذلك) أى فى أن للعصبة النفق عليه عند غيبة الولى (قوله من له نوع تمييز ) أى ليتأتى الإنفاق عليه فى تأديبه وتعليمه (قوله واستناؤه المغلل المنفقة فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتى المخ ) فلو ترك استناؤه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه فى النفقة فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتى الودى عارة العقارحتى خرب الضمان ، وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدى إلى فساد المال، وثرك الاستناء إنما يودى إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال فى النفقة (قوله لتخليص الباقى) أى وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم قليلا (قوله كما يستأنس لذلك) لم يقل ويستدل لذلك الخيا كأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد فى شرعنا ما يقرره (قوله أخبره الولى) أى حيث احتاج إليه فى النفقة على ما يشعر به قوله ليرتفق به وقوله فيا مرأن ولى السفيه يجبره على الكسب حيث احتاج إليه. وقضيته أنه لا يجبره إن فى الصبى يجبره على الكسب ولوكان غنيا اله كان غنيا اله على منه عن ربعه ) أى غلته (قوله فى زمن أمن) مفهومه أنه لواحتمل تلفه فى السفر امتنع عليه ، وفى سم على منه عنه تردد فليراجع ، والأقرب المفهوم المذكور حيث قوى جانب الحوف (قوله وإن غلبت السلامة) على منه علية الميت السلامة )

فى ماله للضرورة ( قوله أجبره الولى ) ظاهره وإنكان له مال ، فإن كان مرادا فلينظر ما الفرق بينه وبين السفيه وفى التحفه التصريح بما اقتضاه إطلاق الشارح هنا

عند غلبتها خلافا للأسنوي ويفارقماله بأنه إنماحرم ذلك في المال منافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هوكما يجوز إركاب نفسه والصوابكما قاله الأذرعي عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة (ويبنى دوره) ومساكنه ( بالطين والآجر ) أي الطوب المحرق لأن الطين قليل المؤنة ، وينتفع به بعد النقض والآجر يبقى ( لا اللبن ) وهو مالم يحرق من الطوب ( والجص ) أى الجبس لأنَّ اللبن قليل البقاء ويُنكسر عند النقض ، والجحص كثير المؤنة ولا تُبتَّى منفعته عند النقض بل يلصق بالطوب فيفسده ، وتعبيره كأصله في الجص بالواو بمعنى أو نفيها دلالة على الامتناع في اللبن سواء أكان مع الطّين أم الجصَّ ، وعلى الا تناع في الجصَّ سواء أكان مع اللبن أم الآجرّ وهو كذلك ، ولفهم المنع فيا عداهما ، والمجنون والسفيه كالصبي فيا ذكر ، وماذكره من قصرُ البناء على الآجرُ والطين هو مانص عليه الشافعي وجرى عليه الجمهور وهو المعتمِدُ ، وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلدكيف كان ، واختاره الرويانى واستحسنه الشاشي . قال في البيان بعد حكاية مامر عن النص : وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة ، فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهمي أولى من الآجرّ لأن بقاءها أكثر وأقل مؤنة ، وما اشترطه ابن الصباغ فى جواز البناء للمحجور عايه أن يساوى كلفته وبه صرح فى البيان فيه كما قال بعضهم منع للبناء لأن مساواته لكلفته فى غاية الندور وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له . نعم محله إن لم يكن شراؤه أحظ كما نبه عليه بعض أهل البين ، وقال ابن الملقن : إنه فقه ظاهر ( ولا ) يشترى له مايسرع فساده ولوكان مربحا كما قاله المــاوردى ولا ( يبيع عقاره ) لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه ( إلا لحاجة ) من كسُّوة و نفقة و نحوهما بأن لم تف غلة العقار بذلك ولم يجد مقرضا ينتظر معه غلة تني بالقرض ، وله بيعه أيضًا لثقل خراج أو خوف خراب أو لكونه بغير بلد اليتيم ويحتاج لمؤنة من يوجّهه ليجمع غلته كما قاله الروياني ، ويشترى بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله أو لحاجة عمارة أملاكه وليس له غير العقار ( أو غبطة ظاهرة ) كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله ، وبحث الأسنوى جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع أصله في هبته له ونظر في دخول هذه الصورة في الغبطة ، والأقرب دخولها فيها فقد فسرها الجوهري بحسن آلحال ، وأفتي القفال بجواز بيع ضيعة يتيم لخربت وخراجها يستأصل ماله ولو بدرهم لأن المصلحة قيه ، وأخذ منه الأذرعيأن له بيع كلماخيف هلاكه بدون ثمن مثله للضرورة ، وألحق بذلك ما لوغلب على ظنه غصبه

ظاهره ولو تعين طريقا وهوكذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به (قوله عند غلبتها) أى السلامة (قوله إركاب البهائم) أى التى لغير الصبى البحر (قوله على عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة اهمر اهسم على حج ومثله على منهج قال حج : وهو الأوجه مدركا، ويمكن حمل كلام الشارح على ما إذا لم تقتض المصلحة الجرى على عادة البلد فلا تنافى بين كلامه هنا وما نقله عنه سم (قوله لأن مساواته النح) أى فلا يشترط ذلك (قوله وكما يجوز بناء عقاره) أى الذى تهدّم بعض جدرانه ، وقوله يجوز ابتداء النح: أى أن يحيى له مواتا أو يشترى له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه فيها (قوله مايسرع فساده) ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده ، وينبغي خلافه خلية على ظنه بيعه قبل ذلك بحسب العادة ، وعليه فلو أخلف فلا ضمان لأن فعلم صدر بناء على المصلحة الظاهرة وهو كاف (قوله إلا لحاجة) وكبيع العقار إيجار مايستخق منفعته مدة طويلة على خلاف العادة فى إيجار مثله ، والمراد أن مايستحق منفعته ما أوصى به أو كان مستحقا له بإجارة أما الموقوف عليه فينبغى الرجوع فيه لشرط الواقف (قوله ويحتاج لمؤنة) أى مؤنة لها وقع بالنسبة لما يحصله من الغلة (قوله لأن المصلحة فيه) ومثله ماعمت به البوى فى مصرنا من أن ماخرب من الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي مصادفه في مصرنا من أن ماخرب من الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي مصادفه في مصارفه في مصارفه في مصارفه في مصارفه في مصارفه في مصارفه المهارفة المهارفة وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ، ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه في مصارفه المهارفة المهارفة وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ، ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه في مصارفه المهارفة والمهارفة والمهار

لوبقى، وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المـال ليشترى بالثمن ماهِو مظنة الربح ، ونقل ابن الرفعة عنالبندنيجي أن آنية القنية من صفر ونحوه كالعقار فيما ذكر ، قال : وما عداهما لايباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة ، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لاثق بخلافهما ، وهو أوجه مما بحثه فى التوشيح من جواز بيعه بدون حاجة وبدونربح لأن بيعه بقيمته مصلحة فلا يشترط زيادته عليها ، وتقييد المصنف الغبطة بالظاهرة من زيادته على بقية كتبهما ، قال الإمام : وضابط تلك الزيادة أن لايستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار . نعم له صوغ حلى الموليه و إن نقصت قيمته أو جزء منه وصبغ ثياب وتقطيعها وكل مايرغب فى نكاحها أو بقائه سواء فى ذلك الأصل وهو ماصرحوا به والوصى والقيم كما بحثه غير واحد وجرى عليه أبو زرعة فقال : والظاهر أن للقيم شراء جهاز معتاد لها من غير إذن القاضى فيقُع لها ويقبل قوله فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال ، ولو ترك عمارة عقّاره أو إيجاره حتى خربمع القدرة أثم وضمن في أوجه الوجهين ، ويفارق مسئلة التلقيح بأن الترك فيهما يفوّت المنفعة والترك فيها يفوت الأَّجودية . قال ابن الرنعة : ويقرب من هذا الحلاف قول الرافعي في الحلع : إذا خالع السفيه وقبض المال وتركه الولى في بده حتى تلف فني ضهانه وجهان اه : أي وأصحهما الضهان كما يؤخذ من كلامه على لقطة الصبي . قال القفال : ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات وكأنه قاسه على سائر الأطعمة . ولو امتنع من بيعه لتوقع زيادة فتلف المـال فلا ضان . قال العبادى : ولو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساق على شجره على سهم من أ لف سهم لليتيم والباقى للمستأجر كما جرت به العادة . قال ابن الصلاح في فتاويه : الظاهر صحة المساقاة . قال الأسنوي : وهي مسئلة نفيسة ، وبمتنع على غبر القاضي من الأولياء إقراض شيء من مال صبى أو مجنون بلا ضرورة من نحو نهب أو حريق أو إرادة سفر يخاف عليه فيه . أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله . ولا يقرضه إلا لملي أمين ويأخذ عليه رهنا إن رأى ذلك مصلحة

الموقوف عليها (قوله من صفر) اسم للنحاس (قوله وما عداهما) أى آنية القنية والعقار (قوله إلا لغبطة الخ) معتمد (قوله مما بحثه في التوشيح) لابن السبكي صاحب جمع الجوامع (قوله فيقع) أى الشراء (قوله حتى خرب) قضيته أنه لو لم يخرب لاتلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الإيجار ، والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ، ومثل ذلك الناظر على الوقف (قوله في أوجه الوجهين) خلافا لحيج (قوله ويفارق مسئلة التلقيح) أى حيث قيل فيها بعدم الضهان (قوله فيهما) أى العمارة والإجارة (قوله والترك فيها) أى مسئلة التلقيح (قوله يفوت الأجودية) هو ظاهر حيث فاتت الأجودية كما ذكره ، أما لو غلب على الظن فساده عند عدم التلقيح انجه الضهان ، ثم قضية هذا الفرق أنه لو ترك إيجار دوره مدة تقابل بأجرة مع تيسر من يستأجز عدم الضهان لأنه لم يفوت حاصلا وتقدم أنه يؤخذ من كلام سم الضهان (قوله وقبض المال) أى عينا ولو بلا إذن أو دينا وأذن الولى في قبضه (قوله الفرصاد) أى التوت حيث جرت العادة بأنه يجنى وينتفع به (قوله لتوقع زيادة) أى توقعا قريبا (قوله وقيمة الممرة) أى القاضى (قوله إن رأى ذلك الخ) تقدم في أول الرهن الجزم بوجوب المساقاة) معتمد (قوله ولا يقرضه) أى القاضى (قوله إن رأى ذلك الخ) تقدم في أول الرهن الجزم بوجوب المساقاة) معتمد (قوله ولا يقرضه) أى القاضى (قوله إن رأى ذلك الخ) تقدم في أول الرهن الجزم بوجوب

<sup>(</sup> قوله وضابط تلك الزيادة ) أى السابقة فى تفسير الغبطة الظاهرة ، فى المن ( قوله قال ابن الصلاح الخ ) لايصح أن يكون هذا جواب الشرط فى كلام العبادى لأنه متقدم على ابن الصلاح ( قوله إن رأى ذلك ) تقدم له مثل هذا فى فصل القرض ، لكنه استوجه فى باب الرهن الوجوب مطلقا ، وأوّل عبارة الشيخين الموافقة لما ذكره هنا في فصل القرض ، لكنه استوجه فى باب الرهن الوجوب مطلقا ، وأوّل عبارة الشيخين الموافقة لما ذكره هنا

وإلا تركه ولا يودعه أمينا إلا عند عدم التمكن من إقراضه (وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) التي يراها فيهما كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة (وإذا باع نسيئة أشهد) على البيع وجوبا (وارتهن به) أي النمن رهنا وافيا به وجوبا أيضا ، ويشترط كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به ، فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع كما قاله السبكي وكان ضامنا خلافا للإمام فيما إذا كان المشترى مايا ولا يجزى الكعيل عن الارتهان . نعم لايلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما والدين عليهما كأن باعا ماله لنفسهما نسيئه لأنهما أمينان في حقه ، ومحل ذلك كما قاله الأذرعي إذا كان مليا وإلا فهو مضيع ، ويحكم القاضي بمصحة بيعهما مال ولدهما إدا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنها غير متهمين في حق ولدهما ويجب بيعهما مال ولدهما إدا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنها غير متهمين في حق ولدهما ويجب أثبات عدالة الشهود ليحكم ولهذا قال ابن العماد : ينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما في شهود النكاح لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا في طلهما منه التسجيل لأنه يستدعى ثبوته عنده والثبوت يحتاج للتزكية ، ونظير ذلك أن الحاكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما ولا يبيع الوصى مال نحو طفل لنفسه دار بأيديهم ولا يحيبهم إليها إلا بعد إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما ولا يبيع الوصى مال نحو طفل لنفسه وهذا بخلاف الوصى والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما ولا يبيع الوصى مال نحو طفل لنفسه

الرهن مطلقا ، فقوله هنا تركه : أى القرض كما تقدم له ثم أيضا ، وعليه فلو كانت المصلحة في القرض ورضى باقتراضه من وليه موسر ثقة لكن امتنع من الرهن لم يجز الإقراض وإن فاتت المصلحة (قوله وإلا تركه) قال حجج : فإن ترك واحد مما ذكر بطل البيع إلا إذا ترك الرهن والمشترى موسر على ما قاله الإمام واقتضاه كلامهما ، وقال السبكي : لا استثناء وضمن . نعم إن باعه لمضطر لا رهن معه جاز ، وكذا لوتحقق تلفه وأنه لا يحفظ إلا ببيعه من معين بأدني ثمن قياسا على مامر عن القفال ، ثم قال : والأولى على ماقاله الصيدلاني أن لايرتهن في البيع لنحو نهب إذا خشى على المرهون لأنه قد يرفعه لحنني ويضمنه له ، وأفنى بعضهم بأنه يلزم الولى بعد الرشد استخلاص ديون المولى كعامل القراض وإن لم يكن ربح بل أولى لأن العامل مأذون له من المالك وهذا من جملة الشرع وأيده بكلام طويل فراجعه (قوله والدين عليهما) أى والحال (قوله إذا كان مليا) أى كل من الأب والجد (قوله ويحكم بكلام طويل فراجعه (قوله والدين عليهما) أى والحال (قوله إذا كان مليا) أى كل من الأب والجد (قوله ويحكم القاضي) أى في صورة شرائهما من أنفسهما (قوله إذا رفعاه) أى الأمر في المال يتأمل ذلك فإن الحكم لابد فيه من سبق دعوى وليس هنا من يدعى عليهما حتى يكون ذلك طريقا للحكم ، وقد يقال بالاكتفاء برفعهما من أنفسهما ليكون ذلك وسيلة لصرف المالي يقام في المستقبل ، ويصور من هذا من يدعى عليهما حتى يكون ذلك طريقا للحكم ، وقد يقال بالاكتفاء برفعهما من أنفسهما ليكون ذلك وسيلة لصرف المن الذي يدفعانه في مصالح المحجور عليه من غير نزاع في المستقبل ، ويصور

وفى القرض (قوله المصنف وارتهن) أى إن أمن على الرهن كما نقله الرافعى عن الصيدلانى قال: فالأولى إذا خاف على الرهن أن لايرتهن لأنه قد يتلف ويرفع الأمر إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون (قوله وجوبا) أى ولو قاضيا كما علم مما قدمناه (قوله خلافا للإمام) أى فى قوله بالصحة حينتذ (قوله ويجب إثباتهما العدالة ليستبل أى ليحكم إذ هو المراد من التسجيل كما فى التحفة كشرح الروض وإن أوهم صنيع الشارح خلافه : والحاصل أنه لا لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره (قوله لأن ذاك فى جواز ترك الحاكم الغ) تعليل للا كتفاء بالعدالة الظاهرة لبقائهما على الولاية الذى تقدم فى كلامه كما يعلم من عبارة شرح الروض وإن لم يكن مذكورا هنا فى عبارة الشارح

ولا مال نفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا فشمل مالو ورثه وما لو جني على طرفه ، ولا يعفو عن قصاص إلا في حق انجنون الفقير بخلاف الصبي ، ويشترط أنّ يكون أبا كما سيأتي في الجنايّات إن شاء الله تعالى لأن للصبي غاية تنتظر بخلاف الجنون ، ولا يُكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه على صفة ولا يطلقزوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة ، والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قاله ابن الصباغ ( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصاحة ) التي رآها في ذلك لأنهمأمور بفعلها ويترك الأخذ عند عدمها وإن عدمت في الترك أيضاكما اقتضاه كلامه كغيره ، قال في المطلب : والنص يفهمه والآية تشهد له : يعني قوله تعالى ـ ولا نقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ـ واعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه ، والفرق أن الشفعة ثبتت وفي الإهمال تفويت والتفريت ممتنع ، بخلاف الاكتساب فإن تركها مع وجود الغبطة وكمل المحجور أخذها لأن ترك الولى حينتَا. لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه ، بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطِه ولو في الأخذ والنرك معا، ولوكانت الشفعة للولى بأن باع شقصا للمحجور وهو شريكه فيه فليس له الأبحذ بها . إذ لاتؤمن مسامحته ف البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به ، أما إذا اشترى له شقصا هو شريك فيه فله الأخذ إذ لاتهمة ، وظاهر أن الكلام في غير الآب والجد ، أما هما فلهما الأخذ مطلقا ، وتعبير المصنف كالرافعي بالمصلحة دون الغبطة أولى لعمومها ، إذ الغبطة كما مر بيع بزيادة على القيمة لها وقع ، والمصلحة لاتستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء مايتوقع فيه الربح وبيع مايتوقع فيه الحسران ، لأن عبارته تفيد أن الممتنع على الولى بيع خال عن نفع وضرر لا الذي فيه مصلحة وإن لم ينته فيه إلى الغبطة . ولو أخذ الولى مع المصلحة فكمل المحجور وأراد الردلم يمكن ، ولو ادعى على غير الأصل ترك الأحذ مع المصلحة أو التصرف بدُّونهما صدق بيمينه بلا بينة ، بخلاف الأصل فإنه يصدق بيمينه لانتفاء اتهامه ( ويزكى ماله ) وبدنه فورا حمّا لأنه قائم مقامه كما مر فى الزكاة ( وينفق عايه بالمعروف )

ذلك بما إذا ادعى عليهما حسبة بأنهها أخذا مال محجورهما وتصرّفا فيه لأنفسهما (قوله مالو ورثه) أى ورث الصبى القصاص (قوله ولا يشترى له إلا من ثقة) أى خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا بعيب أخفاه البائع وقد لايتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل (قوله لغرر الهلاك) قضية هذه العلة جريان ذلك فى الحيوان مطلقا ، وبه صرح فى شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة وعبارته : ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك (قوله فإن تركها) أى الشفعة : أى المرخذ بها (قوله بأن باع) أى الأجنبي (قوله له الأخذ بها) أى لنفسه (قوله أما إذا اشترىله) أى للطفل (قوله وهو) أى الولى (قوله مطلقا) باع له أو أخذ (قوله ولو ادعى) لايقال : سيأتى هذا فى قول المصنف فإن ادعى بعد بلوغه الخ . لأنا نقول : ماهنا أعم لايأتى فلا اعتراض عليه (قوله صدق) أى الصبى (قوله ويزكى ماله وبدنه الخ) إن كان مذهبه ذلك وافق مذهب الولى أم لا لأنه قام مقامه ، فإن لم يكن ذلك مذهبه فالاحتياط كما أفتى به القفال أن يحسب زكاته حتى يبلغ فيخبره بها ، أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها ذلك مذهبه فالاحتياط كما أفتى به القفال أن يحسب زكاته حتى يبلغ فيخبره بها ، أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها

<sup>(</sup>قوله فشمل مالو ورثه) مراده به تصوير ثبوت القصاص مع بقاء الولاية (قوله إلا من ثقة) أى فقد يخرج المبيع مستحقا (قوله للمحجور) وصفاللشقص أى باع ذلك لأجنبي (قوله إذ الغبطة كما مربيع بزيادة الخ) الذى وليس هو قصر الغبطة على ذلك وإنما الذى مر أنه من جملة ما صدقاتها (قوله أو التصرف بدونهما) يعنى الآخذ بالشغعة إذ غيره سيأتى فى المتن بعضه

في طعام وكسوة وغيرهما مما لابد منه بما يليق به في يساره وإعساره ، فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم ، ويخرج عنه أرش الجناية إن لم يطلب منه ذلك ، ولا ينافيه مامر في الفلس مع أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين لأن ذاك ثبت بالانحتيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ماهنا ، وينفق على قريبه بعد الطلب منه كما ذكراه السقوطها بمضى الزمان . نعم لو كان المنفق عليه مجنونا أو طفلا أو زمنا يعجز عن الإرسال ولا ولى له خاص لم يحتج إلى طلب كما هو ظاهر وكلامهما في غير ذلك ، فإن كان له ولى خاص اعتبر طلبه فيا يظهر ، وكالصبى في ذلك المجنون والسفيه ، ولا يستحق الولى في مال محجوره نفقة ولا أجرة ، فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف لقوله تعالى - ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فالمأكل بالمعروف - ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فبجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقلت ، وكالأكل غيره من بقية المؤن وإنما خص بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك في غير وله الاستقلال بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ، ومعلوم أنه إذا نقص أجرالأب أو الجد أو الأم إذا كانت المأخوذ لأزه بدل عمله مو وكانوا فقراء يتمونها من مال محجورهم لأنها إذا وجبت بلا عمل فعه أولى ، ولا يضمن وسطه بأن تكون كلفته مع الاجهاع أقل منها مع الانفراد ، وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى قدر حقه ، فيطه بأن تكون كلفته مع الاجهاع أقل منها مع الانفراد ، وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى قدر حقه ، وكان خلط أطعمة أيتام إن كانت المصاحة لكل منهم فيه ، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم وكذا خلهم

فيلزمه بها حتى لايرفع بعد لحنى يغرمه إياها اه سم على حج . وقضية التعبير بالاحتياط جواز الإخراج حالا ، وفيه نظر ، فإنه كيف يضيع ماله فيما لايرى وجوبه عليه ، فلحل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولى عليه ( قوله مما لابد منه ) أى باعتبار ماجرت به العادة لمثله وإن زاد على الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ، ومنه مايقع من التوسعة فى شهر رمضان والأعياد ونحوها من مطعم ومابس ( قوله لأن ذاك ثبت بالاختيار ) ويؤخذ من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع البدل لما أتافه وأجرة ما استعمله ونحو ذلك من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع البدل لما أتافه وأجرة ما استعمله ونحو ذلك وكان عاقلا قادرا على الطلب واضطر ولم يطلب فيجب على الولى إعطاؤه ولا ضمان عليه ( قوله أو زمنا ) أى وكذا أو لكان عاقلا قادرا على الطلب واضطر ولم يطلب فيجب على الولى إعطاؤه ولا خمان عليه ( قوله ولا ولى له ) أى أو لكه شيئا على عمله فليس له الاتحذ أقل الأمرين ) الضمير فيه للولى وخرج به غيره كالوكيل الذى لم يجعل له موافقته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله فى تقدير شىء له أو عزله من التصرف ، ومنه يوخذ امتناع مايقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ، ويأخذ لفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذى وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد مابق لمالكه لما ذكر من امكان مراجعة الخ ، فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله من الأجرة إذا لم يكن أبا ولا جدا ولا أما كما يأتى ( قوله أقل منها ) أى ولو بقدر يسير ( قوله والإطعام منه ) أى مما خلط ( قوله ويسن الخ ) إنما سن ذلك لما جرت به العادة من الاستثناس باجماعهم على والإطعام منه ) أى مما خلط ( قوله ويسن الخ) إنما سن ذلك لما جرت به العادة من الاستثناس باجماعهم على

<sup>(</sup>قوله خلط أزوادهم) لعله عند الأكل مثلا بأن يضع كل منهم شيئا من زاده المختص به كما هو المتبادر من لفظ الحلط ، فلا ينافى ما ذكروه فى الحج من طلب عدم المشاركة فليراجع

حيث كان فيهم أهلية التبرع ، ولا يجب على الولى تقديم موليه فى الشراء على نفسه ولو تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى الحاكم لينصب قيا بأجرة من مال محجوره ويجيبه إلى ذلك إن فقد متبرعا ، وله أن ينصب غيره بها بنفسه وينفق الولى أيضا على حيوانه ويستأجر من يعلمه الواجب من قرآن أو حرفة لائقة ( فإن ادعى ) الصغير ( بعد باوغه ) أو المجنون بعد إفاقته أو المبنر بعد رشده ( على الأب أو الجد بيعا ) لما له ولو غير عقار ( بلا مصلحة ) ولا بينة كما بأصله وحذفه لوضوحه ( صدقا باليمين ) لأنهما غير متهمين لوفور شفقهما ، ومقتضى ذلك كما قال الأسنوى قبول قول الأم إن كانت وصية ، وكذا من في معناها كآبائها وهو كذلك ( وإن ادعاه على الوصى أو الأمين ) أى منصوب القاضى ( صدق هو بيمينه ) للتهمة في حقهما ، ومحل ماذكر في غير أموال التجارة ، أما فيها فالظاهر كما قاله الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها ودعواه على المشترى من الولى كدعواه على الفاضى ولو قبل قوله من الولى فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما ، ولو أقام من لم يقبل قوله من الولى والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر ، والدعوى على القاضى ولو قبل عزله والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر ، والدعوى على القاضى ولو قبل عزله

الأكل والوحشة بانفرادهم وللبركة الحاصلة عند الاجتماع ( قوله ولو تضجر الأب ) قال حج : وللأب والجد استخدام محجوره فيما لايقابل بأجرة ولا يضربه علىذلك على الأوجه، خلافا لمنجزم بأن له ضَربه عليه وإعارته لذلك ولحدمة من يُتعلم منه ماينفعه دينا أو دنيا وإن قوبل بأجرة كما يعلم مما يأتى أوَّل العارية وبحث أن علم رضا الولى كإذنه وأن للولى إيجاره بنفقته ، وهو محتمل إن علم أن له فيها مصاحة لكون نفقته أكثر من أجرته عادة وأفتى المصنف بأنه لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه ورشده وإن لم يكرهه لأنه ليس من أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض ومن ثم لم تجب أجرة الرشيد إلاإن أكرهه ، ويجرى هذا في غير الجدكالأم أه . وقضية قوله كالأم أنه لايأتى مثل ذلك فىالأب وأبيه ، وقد يقتضى قوله قبل الأب والجد الخ خلافه فيما يقابل بأجرة ، ثم رأيتُ في نسخة من حج في غير الجحد للأم وهي ظاهرة ، وقوله وللأب استخدام محجوره الخ ينبغي أن محل ذلك مالم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله ولحدمة الخ ، ثم قضية قوله بما لايقابل بأجرة أنه ٰ لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة فىمقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال ، أما الإخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم بالإنفاق عليهم لأنهم ليس لهم ولاية التمليك ، ولو اختافا في الاستخدام وعدمه صدق منكره لأن الأصل عدمه ، وطريق من أراد الحلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر إخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ، ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا مالوكان لإخوته جامكية مثلا وأخذ مايتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ماتقدم ( قوله فإن ادعى ) الظاهر أن الواو هنا أولى لأن هذا التُفصيل لايعلم مما قدمه ( قوله صدق هو ) أي الصغير ( قوله قبول قولهما) أى الوصى والأمين (قوله لعسر الإشهاد) قال سم على منهج : ومال مر إلى التفصيل بين مايعسر الإشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشَّهاد لعسره ، وبين أن لايعسر كما لو أراد بيع

<sup>(</sup> قوله كما قاله الزركشي ) أي تبعا لشيخه الأذرعي.

كاللمعوى على الوصى والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزارى وهو المعتمد خلافا للسبكي .

### ياب الصلح

## وما يذكر معه من النزاح على الحقوق والتنازع فيها

( والصلح لغة : قطع النزاع . وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو أنواع : صلح بين المسلمين والكفار ، وبين الإمام والبغاة ، وبين الزوجين عند الشقاق ، وصلح فى المعاملة ، وهو مقصود الباب ، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ــ والصلح خير ــ وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا

مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الإشهاد اه ( قوله وهو المعتمد ) عبارة سم على منهج : قوله ولو بعد عزله الخ المعتمد قبوله بيمينه إنكان باقيا على ولا يته لا إنكان معزولا مر اه ( قوله خلافا للسبكى ) أى حيث قال آخرا يقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله اه منهج .

#### ( باب الصلح )

لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لايندرج تحت ماقبله ، وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة ، وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى ، ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ماتقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه ، ونقل في الدرس عن العباب الجزم بما قلناه فراجعه (قوله والتنازع فيها) أي وما يذكر معهما كالجدار بين المالكين (قوله والصلح لغة قطع النزاع ) عبارة الشيخ عيرة : لغة وعرفا اه. أقول : ولم يتعرض له الشارح لأنه لم يخالف اللغة في شيء ، وجروا هنا على خلاف الغالب من أن المنقول عنه أع من المنقول إليه : أي فيكون الشرعي فردا من أفراد اللغوي لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس فردا من أفراد اللغوي لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا عكس ، فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا عكس ، فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب المفهوم ، وقوله والصلح خير هي مخرجة على سبب وهو الشقاق بين الزوجين ، والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فلم يكن نصا في المدعى هنا . والجواب أن القاعدة أغلبية والفرينة على أن هذا من غير معرفة كانت عين الأولى فلم يكن نصا في المدعى هنا . والجواب أن المراد عموم اللفظ لاخصوص السبب (قوله و بين الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ، فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لاخصوص السبب (قوله و بين الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ، فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لاخصوص السبب (قوله و بيا الغالم والبغاة ) لم خص الإمام وهلا عم كالأوّل فقال بين أهل العدل والبغاة اه سم على منهج . أقول : ويجاب

#### ( باب الصلح )

( قوله وصلح فى المعاملة الخ ) عبارة القوت وعلى : أى ويقع على الصلح فى المعاملات والدعاوى والحصومات وهو المراد هنا

صلحا أحل حراما » أى كأن كان على نحو خمر « أو حرم حلالا » أى كأن لا يتصرف فى المصالح عليه ، والكفار كالمسلمين ، وخصوا بالذكر لا نقيادهم إلى الأحكام غالبا ، ولفظه يتعدى إلى المتروك بمن وعن والمأخوذ بعلى والباء غالبا ( هو قسمان : أحدهما يجرى بين المتداعيين ، وهو نوعان : أحدهما صلح على إقرار ) أو حجة أخرى ( فإن جرى على عين غير المدعاة ) كما لو ادعى عليه دارا فأقر له بها وصالحه عنها بمعين كثوب ( فهو بيع ) للمدعاة من المدعى الممدعى عليه ( بلفظ الصلح ) ويسمى صلح المعاوضة ( تثبت فيه أحكامه ) أى البيع ( كالشفعة والرد " بالعيب) وخيار المجلس والشرط ( ومنع تصرفه ) فى المصالح عليه وعنه ( قبل قبضه واشتراط التقابض إن انفقا ) أى المصالح عنه والمسلول التساوى إذا كان جنسا انفقا ) أى المصالح عنه والمسلول التعالم فى بيع الزرع الأخضر وجريان التحالف عند الاختلاف وفساده بالغرر ، والشرط الفاسد والجمل لأن حد البيع يصدق على ذلا . أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو والحمل لأن حد البيع يصدق على ذلا . أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل مالوكان على عبن أو دين . ووجه الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل فى المفهوم تفصيل . ومعنى قول الشارح فهو سلم : أى حقيقة الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل فى المفهوم تفصيل . ومعنى قول الشارح فهو سلم : أى حقيقة الدن المناه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة (أو ) جرى الصلح من العين المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة ان كان نام المعن المعن المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة المكام المهن المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة السلم الموكان على عبن العين المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة المناه والا فهو سلم حكما لا حقيقة (أو ) جرى الصلح من العين المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة المدعن المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة المدعاة المدعد المدعاة المدعد ا

بأن القائم فى الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكان الصلح واقع منه فالمراد الإمام حقيقة أو حكما (قوله أى كأن لا يتصرف الخ) أى وكأن صالح زوجته عما تدعيه عليه وأقر لها به على أن لا يطلقها (قوله أو حجة أخرى) عبر بها لتشمل الشاهد واليمين فإنهما حجة لا بينه ومن الحبجة علم القاضى (قوله أما إذا صالحه) أى المدعى وهو محترز قوله على عين (قوله على دين) أى فى ذمة المقر كأن يقول صالحتك مما تدعيه على كذا فى ذمتى (قوله فهو بيع أيضا) ولا يشكل عليه ما تقدم له فى باب السلم من أنه يجوز فى النقدين إذا كان رأس المال غيرهما . لأنا نقول يمكنه حمل ذاك على ما إذا جرى العقد بالهظ السلم خاصة وما هنا ليس كذلك ، وإنما لم يحمل على السلم مع صلاحيته له لأنه الغالب فى النقد أن لايكون مسلما فيه بل يكون ثمنا ، ولما كان لفظ الصلح محتملا للبيع وغيره حمل على البيع لأنه الغالب كما تقرر (قوله فهو سلم) أى إن جرى بلفظ السلم وإلا فهو بيع فى الذمة كما يأتى (قوله وسكت الشهخان عن ذلك ) أى عن قوله على دين (قوله وإلا فهو سلم حكما ) قد يفهم أنه يثبت له أحكام السلم وهو خلاف مامر له فى السلم من أن العقد إذا وقع بلفظ البيع على ما فى الذمة تثبت له أحكام البيع دون السلم، وقال خيره ، فإذا نافى لفظه معناه غلب لفظه لأنه الأقوى . وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود متعددة بحسب لغيره ، فإذا نافى لفظه معناه غلب لفظه لأنه الأقوى . وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود متعددة بحسب المغي لاغير ، فليس له موضوع خاص ينصرف إليه لفظه حتى يغلب فيه فتعين فيه تحكيم المغنى لاغير اه . فيحتمل المغنى لاغير ، فليس له موضوع خاص ينصرف إليه لفظه حتى يغلب فيه فتعين فيه تحكيم المغنى لاغير اه . فيحتمل

<sup>(</sup>قوله والشرط الذاسد) أى المفسد (قوله والجهل) لاحاجة إليه مع ذكر الغرر (قوله جوابا عما اعترض به على المصنف) أى الموافقة عبارته لبقية كتبه ولكتب الرافعي : ومن ثم جعل الجلال المحلى الجواب عن سكوت الشيخين مطلقا لاعن خصوص عبارة المصنف (قوله فى المفهوم تفصيل) يعنى مفهوم قول المصنف على عين والتفصيل هوكون الدين تارة يكون بيعا وتارة يكون سلما .

كخدمة عبد شهرا ( فإجارة تثبت أحكامها ) أى الإجارة فى ذلك لصدق حد الإجارة عليه . أما لو صالح على منفعة العين المدعاة فهى إعارة تثبت أحكامها ، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة ( أو ) جرى الصلح ( على بعض العين المدعاة ) كربعها ( فهبة لبعضها ) الباقى ( لصاحب اليد ) عليها ( فتثبت أحكامها ) أى الهبة المقررة فى بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها ، فتصح فى البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههما ( ولا يصح بلفظ البيع ) له لعدم النمن ( والأصح صحته بلفظ الصلح ) كصالحتك عن الدار على ربعها لأن الخاصية التى يفتقر إليها لفظ الصلح هى سبق الحصومة وقد حصلت والثانى لا يصح لأن لفظ الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك . ومحال أن يقابل الإنسان ملكه بملكه ، وحمله الأول على الهبة تنزيلا لهذ اللفظ فى كل موضع على ما يليق به كلفظ التمايك ويسمى هذا صلح الحطيطة ( واو قال من غير سبق خصومة صالحنى عن دارك ) مثلا ( بكذا ) فأجابه ( فالأصح بطلانه )لاستدعاء لفظ الصلح سبق الحصومة سواء أكانت عند حاكم أم لا . والثانى يصح لأنه معاوضة فلم يشترط فيه ذلك قياسا على البيع . وعمل الخلاف عند عدم النية ، فإن استعملاه ونويا البيع يصح لأنه معاوضة فلم يشترط فيه ذلك قياسا على البيع . وعمل الخلاف عند عدم النية ، فإن استعملاه ونويا البيع كان كناية من غير شك كما قالاه وإن رده فى المطلب ( ولو صالح من دين ) مجوز الاعتياض عنه ( على ) غيره ( عين ) أو دين ولو منفعة كما قاله الأسنوى ( صح ) لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة .

أن الشارح تبع حج ( قوله أما لو صالح على منفعة العين ) كأن صالحه المدعى عليه منها على أن يسكنها سنة ( قوله فهي إعارة الخ) ومنه جواز الرجوع فيها متى شاء اه سم على منهج ( قوله فهبة لبعضها ) كأن صورته أن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقى . وصورة البيع بعتك نصفها وصالحتك على الباق اه . قال الشيخ عميرة : قال السبكي : لو قال وهبتك نصفها على أن تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من الإبراء اه سم على منهج ( قوله لصاحب الَّيد ) أي مثلا ( قوله بالفظ الهبة والتماياك ) قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتك من هذه الدار على نصفها لايكون هبة لباقيها ، وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضى أنه رضى منها ببعضها وترك باقيها ، ويصرّح به قول الشارح الآتى كصالحتك عن الدار على ربعها ( قوله وشبههما ) كالرقبي والعمرى ( قوله ولا يصح ) أى فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة ( قوله وحمله الأول على الهبة ) أي فتثبت فيه أحكامها من توقف الملك على القبض فيجوز للمصالح الرجوع عن الصلح إذا لم يوجد قبض ، وعليه فلوكانت الدار المصالح عنها بيد المقرّ اعتبر إذن المصالح له فى القبض ومضى زمن يمكن فيه القبض ( قوله ويسمى هذا صلح الحطيطة الَّخ ) أى الصلح من المدعى به على بعضه ( قوله من غير سبق خصومة ) أى ولو مع غير المصالح كما ً يأتى فيما لو قال الأجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح على ما يأتى اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين (قوله صالحني عن دارك) وخرج به مالو قال لغريمه بلا حصومة أبرأني من دينك على "بأن قاله استيجابا لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب أه على منهج (قوله سواء أكانت عند حاكم أم لا) يشعر بأنه لابد لصحة الصلح من وفوع الحصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله عير مراد ، فمتى سبق بينهما تنازع ثم جَرى الصلَّح بلفظه صح لأن صدق عليه أنه بعد خصومة ، ويمكن شمول قوله أم لا لذلك ( قوله ونويا البيع ) أى أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة وغيرها الآتي فيما يظهر ، ولعاله إنما اقتصر عليه لأنه الذي صرّح به الشيخان ، ولأنه الظاهر من قولَ المصنف : صالحني عن دارك بكذا ( قوله كان كناية النح ) معتمد أما مالا يصح الإعتياض عنه كدين السلم فإنه لايصح ، وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف ، وما اعترض به عليه من أنه كان حقه أن يعبر بغير لأن لفظة عين تنافى التقصيل الآتى لقوله فإن كان العوض عينا إلى قوله أو دينا أجاب عنه الشارح بما سيأتى ، وقد قال السبكى : إنه يوجد فى بعض نسخ المحرر على عوض وهو الصواب اه ( فإن توافقا ) أى الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه ( فى علة الربا ) كأن صالح عن ذهب بفضة ( اشترط قبض العوض فى المجلس ) حدرا من الربا ، فإن تفرقا قبل قبضه بطل الصلح ، وتعينه فى العقد ليس بشرط فى الأصح ( وإلا ) أى وإن لم يتوافق المصالح عنه الدين والمصالح عليه فى علة الربا كما قاله الشارح فجعله منقطعا عن الأول مثلا عن فضة بحنطة أو ثوب ( فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه فى المجلس فى الأحيى ) كما لو باع ثوبا بدراهم فى الخبلس مثال السلم ( أو ) كان العوض ( دينا ) كصالحتك عن الدراهم التى عليك بكذا ( اشترط قبيض الآخر فى المجلس كرأس مال السلم ( أو ) كان العوض ( دينا ) كصالحتك عن الدراهم التى عليك بكذا ( اشترط تعيينه فى المجلس كرأس مال السلم ( أو ) كان العوض ( دينا ) كصالحتك عن الدراهم التى عليك بكذا ( اشترط تعيينه فى المجلس البخرج عن بيع الدين بالدين (وفى قبضه فى المجلس الوجهان) أصهما ( عدم الاشتراط ) فإن كان ربويين اشترط مناهم التي علي بعضه ) كثمنه ( فهو إبراء عن باقيه ) لأنه المستراطه على الحلاف فيا لو صالح على عين ( وإن صالح عن دين على بعضه ) كثمنه ( فهو إبراء عن باقيه ) لأنه معناه فثبت فيه أحكامه ، وقد علم من كلامه انقسام الصاح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة كالعين ، وأفهم مناه فثبت فيه أحكامه ، وقد علم من كلامه انقسام الصاح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة كالعين ، وأفهم من أداء الباقى أم لا ؟ وجهان أصعهما عدم عوده (ويصح بلفظ الإبراء و الحطوضون كالإسفاط والهبة والحط من دالمن المراه المعاد والمعال المؤبراء ، وهل يعود الدين إذا المتنم المبط من دالم المؤبرات والحطو ونحوهما ) كالإسفاط والهبة والحط

(قوله كدين السلم) أى كالمبيع فى الذمة حيث عقدها عليه بلفظ البيع كما ذكره الشارح فى باب المبيع قبل قبضه وإن ذكر سم على منهج عنه هنا جواز الاعتياض عنه وكنجوم الكتابة (قوله وعلم مماتقرر) هوقوله على غيره (قوله وهو الصواب) أى لشموله للدين (قوله اشترط) أى القبض فى المجلس (قوله اشتراطه في القبض (قوله فيما لو صالح على عين) والراجح أنه لايشترط فكذا هنا (قوله لأنه) أى الصاح (قوله معناه) أى الإبراء (قوله من أداء الباقى) أى حالا أو مآلا (قوله والحط) لاحاجة إليه لأنه عين قول المصنف والحط

<sup>(</sup>قوله وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف) انظر ماوجه صحتها مما قرره ، فإن غاية ماقرره أنه أتى بحكم خارجى كان من حق المصنف أن يأتى به ليوافق عبارته الآتية ، وبفرض صحتها به فما الداعى إلى قوله وما اعترض به الخ فبعد التنزل ، ، وأن ماقرره مصحح لعبارة المصنف فكان عليه أن يجعل ماذكره الشارح جوابا ثانيا عن الاعتراض وأجاب الشهاب حج بأن المصنف أراد بالعين هنا ما يقابل المنفعة الشاملة للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه إلى عين ودين ، وغاية الأمر أنه استعمل العين فى الأمرين تارة وفى مقابل الدين أخرى ، وذلك مجاز عرفى دل عليه مابعده ، ومثل ذلك يقع فى عباراتهم كثيرا . قال : فإن قلت : فنا وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيها أيضا كما علم مم ؟ قلت : لأنه لايتأتى فيها التغريع الذى قصده من التوافق فى علة الربا تارة وعدمها أخرى (قوله فجعله منقطعا عن الأول ) أى حيث قيد المصالح عنه بالدين كما هو وضع المسئلة وأطلق فى المصالح عليه فشمل الدين والعين فأشار إلى أنه غير مرتبط بما قبله وإن اقتضاه السياق ، لكن الشارح هنا جعل القطع عن الأول من قول المصنف ، فإن توافقا الخ حيث عبر فى المصالح عليه بالعوض وهذا لم يسلكه الشارح الجلال (قوله عدم اشتراط قبض الباقى) يعنى ما يأخذه المدعى وهو التمن فى مثاله

والترك والإحلال والتحليل والعفو والوضع ، ولا يشترط حينتذ الفبول على المذهب سراء أقلنا الإبراء تمليك أم إسقاط (و) يصح (بلفظ الصاح) وحده (في الأصح) "كصالحتك من الألف الذي لي عليك على خسمائة .' ويشترط في هذه الحالة قبوله كما دُل عليه كلامهما ولا يُصح هذا الصلح بلفظ البيع ، وما اقتضاه كلامه من البطلان فيما لوكانت الحمسمائة المصالح بها معينة ، ورجحه القاضي والإمام وقطع به القفال وصوَّبه في المهمات . وجرى عليه ابن المقرى فى روضه . يخالفه ماجرى عليه البغوى والخوارزمى والمتولى ، واقتضاه كلام أصل الروضة من الصحة وهو المعتمد ، لأن الصابح من الألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقى فلا فرق بين المعين وغيره ( ولو صالح من ) دين ( حال عَلَى مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أى صالح من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح إذ هو من الدائن وعد في الأولى بإلحاق الأجل وصفة الحلول لايصبح إلحاقها وفى الثانية وعدمنالمديون بإسقاط الأجل وهو لايسقط والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل ( فإن عجل ) الدين (المؤجل صح الأداء)وستمط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاءمنأهلهما.ومحله مالم يؤد على ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل و إلالم يسقط فله الاسترداد كماقالوه. ومحله فيا لو شرط بيعا في بيع و أتى بالثاني على ظن الصحة. نبه عليه ابن الرفعة وغيره. وقال الأسنوي : تضافرت عليه النصوص فلتكن الفتوي به (ولوصالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خسة وبقيت خسة حالة ) لأنه صالح بحطالبعضوو عد بتأجيلالباق ُ الوعد لايلز موالحط صحيح (ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة علىخسة حالة (لغا) الصلح لأن صفة الحلول لايصح إلحاقهاو الخمسة الأخرى إنما تركها في مقاباة ذلك ، فإذا لم يحصل الحلول لايصبح الترك ، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل . وقضية ماتقرر

(قوله أم إسقاط) معتمد(قوله ويصح) أى الإبراء (قوله ويشترط في هذه الحالة) هي قوله كصالحتك من الألف الخ (قوله ولا يصح هذا الصلح) أى الصلح من دين على بعضه (قوله ومااقتضاه كلامه) حيث قال من دين على بعضه إذ المتبادر منه عدم التعيين للمصالح به (قوله معينة) أى بالمجلس (قوله مثله كذلك) أى جنسا وقدرا الخ (قوله وإلالم يسقط) قال سم على منهج : قال مر : وينشأ من هذا مسئلة تعم بها البلوى . وهي مالو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبنى على تلك المعاملة بأن كلا منهما لايسنحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم (قوله فله الاسترداد) علو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لابد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه سم على منهج . أقول : والظاهر الأول لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه مالو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين ومع ذلا في فالظاهر أن المراد منه رد هذا التقييد لما الكلام فيه إذ هو في خصوص الصلح ، فلعل في العبارة سقطا . ثم رأيت في نسخة صحيحة إسقاط لفظة ومحله (قوله والصحة الخ) لاتكرار فيه مع ماتقدم لأن مامر اتفق المصالح منه والمصالح عنه واختلفا في الصفة وما هنا اختلفا قدرا وصفة (قواه وقضية ماتقرر) من أنه لو صالح من عشرة حالة على خسة مؤجلة الخ . وقوله فيه : أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه

<sup>(</sup> قوله وما اقتضاه كلامه ) أي في قوله على بعضه ( قوله وصفة الحلول ) صوابه وصفة التأجيل

عدم الفرق فيه بين الربوى وغيره ، وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر ، وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام : بيع ، وإجارة ، وعارية ، وهبة ، وسلم ، وإبراء . ويزاد على ذلك أنه يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقنى طلقة ، ومعاوضة من دم العمد كصالحتك من كذا على ماتستحقه على من قصاص ، وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدى ، وفداء كقوله لحربى صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ، وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال ، وتركها المصنف ككثير لأخذها من الأقسام التى ذكرها فاندفع قول الأسنوى أهملها الأصحاب وهى واردة عليهم جزما (النوع الثانى الصلح على الإنكار) أو السكرت من المدعى عليه كما قاله فى المطلب عن سليم الرازى وغيره ، ولا حجة للمد عى كأن ادعى عليه شيئا فأنكر أو سكت ثم صالح عنه ( فيبطل إن جرى على نفس المدعى ) كأن يد عى عليه دارا فيصالحه عايها بأن يعملها للمدعى أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف ، وهو باطل فيهما إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع ذلك لاستلز امه أن يملك المدعى مالا يماكه أو المدعى عليه مايملكه ، ، وقياسا على مالو أنكر الحلع والكتابة ثم يعلم شيء ، ولا ينافى ذلك خبر أبى داود « أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجاين اختصا فى مواديث ولا بينة لهما : اقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحال كل منكما صاحبه » لأنه قسمها بينهما بحكم كونها فى يدهما ولا مرجح ، وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع لأنه أقصى مايكن حينك ، بخلاف جهل مايمكن استكشافه . مرجح ، وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع لأنه أقصى مايكن حينك ، بخلاف جهل مايمكن استكشافه . واستشكال واليمين المردودة كالإقرار ، وكذا قيام بينة بعد الإنكار فيصح الصلح بعدها كما قاله الماوردى ، واستشكال

(قوله عدم الفرق النح) فيه تفصيل كما يفهم مما نقله حج عن الجواهر (قوله على أن تطلقى) أى فيقبل بقوله صالح لك لأنه قائم مقام طلقتك ، ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلافا لما وقع فى كلام بعض أهل العصر (قوله وفسخا) والقياس. صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول للمدعى عليه للمدعى صالحتك من العين التى تدعيها على على كذا حوالة على زيد مثلا (قوله فيبطل) أى للخبر السابق « إلا صاحا أحل حراما أو حرم حلالا) فإن المدعى إن كذب فقد استحل مثلا (للدعى عليه الذى هو حرام ، وإن صدق فقد حرم على نفسه ماله الذى هو حلال : أى بصورة العقد ، فلا يقال للإنسان ترك بعض حقه اه حج . وكتب عليه سم مانصه : قوله فقد حرم النح قد يناقشون بأنه لامحذور فى ذلك لأن حرمته على نفسه مابذله فى تلك المعاملة والمعاملة هنا صحيحة ، ومن ذلك الصاح على الإقرار ، فإن المدعى حرم على نفسه مابذله فى تلك المعاملة والمعاملة هنا صحيحة عند المخالفين فهى كغيرها من المعاملات الصحيحة . ومن ذلك الصلح على الإقرار ، فإن المدعى ومن ذلك الصلح على الإقرار ، فإن المدعى ومن ذلك الصلح على الإقرار فإن المدعى حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضا عنه الخ اه . و يمكن الجواب عنه كما يؤخذ من كلام ع بأن غيره من المعاملات كل من المتعاقدين يتصرف فى ملك نفسه ، بخلاف مامنا فإن المدعى يؤخذ من كلام ع بأن غيره من المعاملات كل من المتعاقدين يتصرف فى ملك نفسه ، بخلاف مامنا فإن المدعى يؤخذ من كلام ع بأن غيره من المعاملات كل من المتعاقدين يشترى ما يملكه : أى حيث كان صادقا فى دعواه يبيع ما لا يماكم أى الإنكار ( قوله فيصح الصلح بعدها ) أى بعد تعديلها وإن لم يحكم بالملك : قال سم على حج : الإنكار فلا يصح القياس ( قوله فيصح الصلح بعدها ) أى بعد تعديلها وإن لم يحكم بالملك : قال سم على حج :

<sup>(</sup>قوله لاستلزامه أن يملك المدعى ما لايماكه أو المدعى عليه مايملكه ) أى إن كان المدعى كاذبا فيهما.فإن كان صادقا انعكس الحال،فاو قال لاستلزامه أن يملك الشخص مايملكه أو ما لايملكه لشملهما،على أن فى هذا التعليل نظرا لايخنى ، إذ لامحذور فى كون الشخص يملك مالا يملكه بواسطة الصلح كغيره فليحرر

الغزالى ذلك قبل القضاء بالملك لأن له سبيلا إلى الطحق يرد بأنالعدول إلى المصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ولوادعى عليه عينا فقال رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحا على الإنكار ، وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح الإقرار بالضمان هذا ما في فتاوى البغوى ، وله احمالان بالبطلان مطلقا فإنه لم يقر أن عليه شيئا ويرد بمثل مامر من أن العدول إلى المصالحة يدل على بقاء ضمانه ، وللمدعى المحق فيا بينه وبين الله أن يأخذ مابذله في الصلح على إنكار ، لكن إن وقع الصلح على غير المدعى كان ظافرا ففيه ما يأتى في الظفر ، ولو أنكر فصولح ثم أقر لم يفد إقراره صحة الصلح السابق كما قاله الماوردى لانتفاء شرطه من سبق الإقرار ، فاندفع قول الأسنوى أخذا من كلام السبكي ينبغي الصحة لاتفاقهما ، على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر ، وعلم الفرق بين هذا وما لو باع مال أبيه ظانا حياته ، فإن الشرط وهو الملك موجود ثم في نفس الأمر ، بخلافه هنا إذ الإقرار إخبار لايلزم منه وجود غير به في نفس الأمر ، وعلم الفرق بين هذا وما لو باع مال أبيه ظانا حياته ، فإن الشرط وهو الملك في جريانه على إذكار ، بخلاف البيع فالغالب صدوره على الصحة فلهذاكان القول فيه قول مدعها ، ويغتفر جريانه على على الإنكار ، بخلاف البيع فالغالب صدوره على الصحة فلهذاكان القول فيه قول مدعها ، ويغتفر جريانه على غير إقرار فيا لو اصطلح الورثة فيا وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه ، وفيا لو أسلم على أربع نسوة ومات قبل الاختيار أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف المياث بينهن فاصطلحن ، وفيا لو تداعيا وديعة عند آخر فقال لا أعلم لأيكما هى أو دارا في يدهما وأقام كل بينة

وخرج ببعدها مالو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتى ، وهذا بخلاف مالو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح حيح ، فعلم الفرق فى البينة بعد الصلح بين الشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا مر . وفى شرح العباب : ولو أقيمت بينة بعد الصلح على الإنكار بأنه ماكه وقته فهل تلحق بالإقرار ؟ قال الجورى : تلحق به بالأولى لأنه يمكن الطعن فيها لافيه اه . أقول : قد تمنع الأولوية بأن شرط الصلح الإقرار وهو منتف ومن ثم لوكان المدّ عى محقا فى نفس الأمر لايملك الصلح عليه اعتبارا بذلك بل يتصرف فيه من باب الظفر كما ذكره شيخنا الزيادى فى حاشيته وسيأتى فى كلام الشارح ، فلعل مراد الجورى من إلحاقه بالإقرار أنه يأتى فيه إشكال الغزالى من أنه متمكن من الطعن فى البينة قبل الحكم لأنه يتبين بذلك صحة الصلح (قوله ذلك ) أى الصلح فيا لو أقيمت البينة ( قوله فإن كانت أمانة ) أى بغير رهن وإجارة على مايفيده التعليل ( قوله وله احبالان ) كان الأظهر أن يقول وله احبال ، ثم رأيته كذلك فى نسخة صحيحة ( قوله فصولح ) أى أوقع الصلح بينه وبين خصمه على شىء ( قوله فيا وقف بينهم ) قضيته أنه لوكان إرث كل واحد منهم ناجز ا إلا أنهم لم يعلموا مقدار مالكل إما لعدم القسمة أو لعدم معرفة ما لكل شرعا لم لوكان إرث كل واحد منهم ناجز ا إلا أنهم لم يعلموا مقدار مالكل إما لعدم القسمة أو لعدم معرفة ما لكل شرعا لم وأقام كل بينة ) قضية ذلك أنهما لم يتصاط بلا بينة لم يصح ، وعليه فأى فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما يتساقطان ويبقى عبرد اليد ، وقد تقدم فى الجواب عن أنه صلى الله عليه وسلم قسم بين اثنين تخاصا فى ميراث يتساقطان ويبقى عبرد اليد ، وقد تقدم فى الجواب عن أنه صلى الله عليه وسلم قسم بين اثنين تخاصا فى ميراث

<sup>(</sup>قوله فإن كانت أمانة بيده) أى وكان المدعى هوالذى ائتمنه عليها لأن هذه هى التى يقبل قوله فىردها إليه (قوله ووقف الميراث بينهن ) الأولى بينهما

ثم اصطلحًا ، ولا ينافي ماعبر به المصنف تعبير الروضة كأصلها بقولها على غير المدعى كأن يصالحه عن الدار بثوب أو دين فقد قال الشارح: وكأن نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس، ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسئلتان حكمهما واحد اه. ومراده بذلك دفع اعتراض من قال إن الضواب التعبير بالغيركما عبر به فى المحرر ، ولهذا ادعى بعضهم أن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس. لايقال : التعبير بالنفس غير مستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك لأنا نقول : فلك جرى على الغالب كما مرت الإشارة إليه ، وأيضا فالمدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار و لفساد الصيغة باتحاد العوضين ( وكذا ) يبطل الصلح ( إن جرى على بعضه ) أى المدعى كما لوكان على غير المدعى ( في الأصبح ) والثاني يصبح لاتفاقهما على أن البعض مستحق للمدعي ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق ، واختلافهماً في الجحهة لايمنع الأخذِ . ورد بأنه عند اختلاف الدافع والقابض في الجهة المصدق الدافع وهو يقول إنما بذلت لدفع الأذى لئلا يرفعني إلى قاض ويقيم على شهود زور والبذل لهذه الجهة باطل ، ويستثني من محل الوجهين مالوكان المدعى به دينا وصالح منه على بعضه فإنه يبطل جزما لأن التصحيح إنما هو بتقدير الهبة وإيرادها على مافي الذمة ممتنع ( وقوله ) بعد إنكاره ( صالحني عن الدار ) مثلا ( التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح ) لاحمال أن يريد قطع الحصومة فقط، والثانى نعم لتضمنه الاعتراف كما لو قال ملكني ودفع بما مر ، وعلى الأول يكون الصلح بعد هذا التماس صلح إنكار ، أما لو قال ذلك ابتداء قبل إنكاره كان باطلا جزما ، ولو قال بعني أو هبني أو ملكني المدعى به أو زوجنيها أو أبرئني منه قإقرار لا أجرني أو أعرني على الأصح كما جزم به في الأنوار ، إذ الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره ومن الموصى له بمنفعته . نعم يظهر كما بحثه الشيخ أنه إقرار بأنه

بأنه إنما فعل ذلك لكى نها فى يدهما فيقال بمثله هنا (قوله ثم اصطلحا) أى من هى فى يدهما (قوله كما مرت الإشارة إليه) أى فى أول الترجمة بقوله غالبا وعلى هذا فالمراد بالإشارة الذكر (قوله وإبرادها) أى الهبة (قوله ممتنع) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما فى الذمة صحيح (قوله كان باطلا جزما) الجزم هنا قد يخالف قول المصنف السابق ولو قال من غير سبق خصومة صالحنى عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ، ويمكن الجواب بأن ماتقدم مفروض فى صحة الصلح وفساده ، وما هنا فى صحة الإقرار وبطلانه كما يصرح به قول حج هنا ، أما قوله ذلك ابتداء قبل إنكاره فليس إقرارا قطعا (قوله فإقرار) هذا إذا كان المدعى به عينا كما هو الفرض فلو كان دينا فهو باطل مطلقا اه حج بالمعنى . وعبارته : وكذا قوله لمدعى عليه ألف صالحني منها على خسائة فلو كان دينا فهو باطل مطلقا اه حج بالمعنى . وعبارته : وكذا قوله لمدعى عليه ألف صالحني منها على خسائة وهبنى خسائة أو أبرئنى من خسائة لاحتمال أن يرتب به قطع الحصومة لا غير اه . وهو مستفاد من قول الشارح فيا سبق ويستثنى من محل الوجهين (قوله لا أجرنى) أى فلا يكون إقرارا بالعين

(قوله لايقال الخ) لايخنى ما في هذا السوال من حيث سياقه من القلاقة (قوله جرى على الغالب) أى فالمعنى : أى من أوعن نفس المدعى : أى على غيره : أى وحذفه لوضوحه ولعلمه من المعطوف وعبارة التحفة مع المتن : إن جرى على هي هنا بمعنى عن أومن لما مر أن كون على والباء للمأخوذ وعن ومن للمتر ولا أغلبي نفس المدعى على غيره كأن ادعى عليه بدار أو دين فأنكر ثم تصالحا على نحو قن، ويصح كونها على بابها والتقدير : إن جرى على نفس المدعى عن غيره و دل عليه ذكر المأخوذ لأنه يقتضى متروكا، ويصح مع عدم هذا التقدير أيضا، وغايته أن البطلان فيه لأمرين كونه على إنكار وعدم العوضية فيه انتهت (قوله وأيضا فالمدعى المذكور الخ) هذا هو الذي ساكه هو في خل المتن (قوله مأخوذ ومتروك باعتبارين) أى فعلى على بابها للاعتبار الثانى

مالك للمنفعة ( القسم الثاني ) من الصلح ( يجرى بين المدعى وأجنبي ، فإن قال ) الأجنبي للمدعى ( وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعى به ( وهو مقرّ لك ) به في الظاهر أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له كما صرح به بالقسمين في المحرر ( صح ) الصلح بينهما لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبول. ومحله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعا. دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه ثم إن كان المدعى غينا وصالح على بعض المدعى به أو على عين المدعى عليه أو على دين فى ذمة المدعى عليه صح وصار المصالح عنه ملكا للموكل له إن كان الأجنبي صادقا في الوكالة وإلا فهو شراء فضولى . وقد مر في البيع . نعم لو قال الأجنبي وكلني في المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك صح الصلح في الأصح عند المُمَاوردي وجزم به في التنبيه وأقره في التصحيح ، وليس في هذه تعرض للإقرار ، ولُّو قال هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له على عبدى هذا لتنقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا صح الصلح أو عينا فلا ، والفرق أنه لايمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه ويمكن قضاء دينه بغير إذنه ، وإو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه أو على دين في ذمته بإذنه صح العقد ووقع للآذن ويرجع المأذون عليه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوّمًا لأن المدفوع قرض لا هبة ، رخرج بقولَ المصنف وكلنَّى الخ مالو تركه فهو شراء فضولى فلا يصح كما مر ، وبقوله وهو مقرّ لك مالو اقتصر على وكلِّني في مصالحتك فلا يُصح ، ولو كان المدعى دينا فقال الأجنبي وكلني. المدعى عليه بمصالحتك عن نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لوكان المدعى عينا أو على ثوبى هذا لم يصح لأنه بيع شيء بدين غيره ، وهذا هو المعتمدكما جزم به ابن المقرّى تبعا للمصنف ، وما ادعاه الزركشي من أنه مخالف لمّــا مر قبله في نظيره من صورة العين أنه يصح العقد ويقع للآذن . وقد صرح الإمام بأن الحلاف فيهما سواء . وتبعه الشيخ بل أخذ بقضيته فقال : الأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك فيصح ويسقط الدين كمن ضمن دينا وأداه مردود بإمكانالفرق بينهما بأن بذل الوكيل عينه في مقابلة العين التي عندموكله ليس فيه جهالة لتعين مابذل في مقابلته بخلاف بذل عينهعن موكله فيمقابلةدين موكله فإن فيه جهالة أيّ جهالة إذ الدين لايتعين إلابقبضه ومادام في الذيمة

(قوله ومحله) أى محل ماذكر (قوله فإن أعاده) أى لغير غرض أخذا مما يأتى فى الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض فى الإنكار (قوله كان) أى الإنكار (قوله وقد مر) أى بطلانه فى الجديد (قوله نعم) استدر اك على مفهوم قول المصنف وهو مقر لك (قوله صح الصلح) أى ولا رجوع له بقيمة العبد إن لم يكن أذن له فى الصلح عنه (قوله ولوصالح) أى من عين (قوله من مال نفسه) أى الوكيل (قوله فى ذمته) أى الوكيل (قوله بإذنه) أى الموكل (قوله وبالقيمة الخ) يشكل عليه التوجيه بأن المدفوع قرض لا هبة ، إذ مقتضاه الرجوع بالمثل مطلقا لما تقدم أن الى اجب فى القرض رد المثل الصورى فى المتقوم (قوله من أنه) أى عدم الصحة (قوله بإمكان الفرق) فى الفرق بما ذكر نظر فإنه لو قيل بصحته كان الثوب قرضا للمصالح عنه ، فكأنه اشترى الدين الذى عليه بالثوب الذى دفعه

<sup>(</sup>قوله خوفا من أخذ المالك) الأولى الإضار (قوله وليس فى هذه تعرض للإقرار) فى بعض النسخ للإنكار بدل قوله للإقرار ، وكأنه أشار به إلى الفرق بين هذه وما بعدها (قوله ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين الخ) أى والصورة أنه قائل إن المدعى عليه مقرّ فهو مفهوم قوله فيا مر أو على عين للمدعى عليه أو على دين فى ذمة المدعى عليه ( قوله وبالقيمة إن كان متقوما ) .انظر لما لايرجع بالمثل الصورى حيث كان قرضا ( قوله ولو كان المدعى دينا ) محترز قوله فيا مر ثم إن كان المدعى عينا

هو بالحجاهيلأشبه (ولوصالح) الأجنبي عن العين ( لنفسه ) بعين ماله أو بدين في ذمته والحالة هذه ) أي أنالأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى أو نحو ذلك ( صح ) الصلح للأجنبي وإن لم يجز معه خصومة لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب خلافا لمــا قاله الجويني من أنه يأتى فيه الخلاف فها لو قال من غير سبق خصومة صالحني ( وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء كما قاله الشارح رادا به على من اعترض على المصنف بأنه كيف يقول وكأنه اشتراه مع أنه شراء حقيقة فلا معنى للتشبيه ، وفي عبارة المصنف إشارة إلى اشتراط كونه بيد المدعى عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما مما يجوز بيعه معه ، فلوكان مبيعا قبل القبض لم يصح ( و إن كان ) المدعى عليه ( منكرا وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره ) لأنك صادق عندي فصالحني لنفسي ، فإن كلن المدعى به عينا فهو شراء مغصوب فيهرق بين قدرته على انتزاعه فيصح (وعدمها) فلا يصح ويكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المـارّ ( وإنّ لم يقل هو مبطل) مع قوله وهو منكر وصالح لنفسه و للمدعى عليه ( لغا الصلح ) لأنه اشترى منه ما يثبت ملكه له ، وكلامه شاه ل لما لوقال هومحق أو لا أُعلَم حاله أو سكت ، وهذه الأخيرة لم يصرح بها فى الروضة ، والأمرفيها كما قاله السبكى ما أفهمه إطلاق الكتاب ، ولو وقف مكانا وأقرّ به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ، ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجَّل لما فيه من الربا وإن كان بأُول من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لانتفاء المانع ، ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه و إن لم يسمه أحد منهما ، و لو وكل المنكر فى الصلح عنه أجنبيا جاز كما جرى عليه ابن المقرى ، و إنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقِر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله وأخذه لذلك ولا يكون به مقرا كما جزم به ابن

الأجنبي قرضا ، ومثل ذلك لو صدر من المالك نفسه بثوبه كان صحيحا ولم ينظر لكون الدين كان مجهولا (قوله معه ) أى مع كونه تحت يد الغير بخلاف نحو المبيع قبل القبض (قوله فلو كان مبيعا ) أى للمدعى ، وعبارة سم على حج : المراد أن المدعى عليه باعه للمدعى ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعى حينئذ (قوله ويكني للصحة قوله الخي أى مالم يكذبه الحس فيا يظهر حج (قوله ففيه الحلاف المار) قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد صحة بيع الدين لغير من هو عليه ، لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا ، وهو هنا منكر إلا أن يقال : نزلوا قول المشترى إنه مبطل منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد (قوله ما أفهمه إطلاق المكتاب ) أى من إبقاء الصلح (قوله بوقفه ) أى ويحكم بصحة الوقف ظاهرا ، وأما فى نفس الأمر فالمدار على الصدق وعدمه (قوله ولو وكل المنكر )يتأمل مغايرة هذه لقول المتن فيا سبق فإن قال وكلني الخ ، إلا أن يقال إن التوكيل فيا سبق بعد إقراره له باطنا وما هنا قبله ثم يقع الإقرار بعد التوكيل (قوله حرام ) أى بل هوكبيرة (قوله لم يصحح ) وقياس ماذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما له عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الأخذ ، وأنه لم يصحح البذل ولا الأخذ ، وأنه

<sup>(</sup>قوله هو بالمجاهيل أشبه) أى وهوغير مجهول فلا يلائم قوله فإن فيه جهالة أىّ جهالة (قوله لأنك صادق عندى) عبار ةالتحفة وأنت الصادق (قوله مالم يثبت ملكه له) هو بضم الياء النحتية وكسر الباء الموحدة، وعبارة التحفة: لأنه اشترى منه مالم يعترف له بأنه ملكه (قوله بغير جنسها) قيد في مسئلة الأكثر (قوله جاز كما جرى عليه ابن المقرى أى حلّ التوكيل وقيل لا يحل .

محج وغيره ورئجحه صاحب الأنوار لأنه إقرار بشرط ، قال فى الحادم : ينبغى التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلاكما فى نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة .

# (فصَّل) في التزاحم على الجقوق المشتركة

(الطريق النافذ) بمعجمة ، ويعبر عنه بالشارع ، وبينه وبين الطريق عموم مطلق لأن الطريق عام فى الصحارى والبنيان والنافذ وغيره ، والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ . وقول الجوجرى بينهما عموم من وجه لاجهاعهما فى نافذ فى البنيان وانفراد الشارع فى نافذ فى البنيان والطريق فى نافذ فى الصحراء أو غير نافذ فى البنيان غير صحيح ، إذ الصورة التى ذكرها لاجهاعهما ( لايتصرف فيه ) بالبناء للمفعول ( بما يضر ) بفتح أوله ، فإن ضم عدى بالباء ( المارة ) فى مرورهم فيه لأن الحق فيه لعامة المسلمين ، وتعبيره بذلك أولى من قول أصله بما يبطل المرور لأن كل ما أبطل ضر بخلاف العكس فعبارة المصنف أعم كما فى الدقائق ( و ) على هذا ( لايشرع ) أى يخرج ( فيه جناح ) أى روشن ( ولا ساباط ) أى سقيفة على حائطين والطريق بينهما ( يضرهم ) أى كل من الجناح والساباط ( بل ) للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم ( يشترط ارتفاعه ) أى كل منهما ( بحيث يمر تحته ) الماشي ( منتصبا ) من غير احتياج إلى مطاطاة رأسه ، إذ ما يمنع من ذلك إضرار حقيقى ، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية احتياج إلى مطاطاة رأسه ، إذ ما يمنع من ذلك إضرار حقيقى ، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية

يأتى فى الإبراء المترتب على ذلك ماذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم فساد الشرط ثم أبرأ صح الإبراء و إلا بطل ، فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله على العقود ) المراد من العقود المترتبة على العقود الفاسدة .

## ( فصل ) في التزاحم على الحقوق

(قوله فى النزاحم) أى وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة الخ (قوله لاجماعهما) خبر قوله إلى الصورة ، والمراد أن الصورة التى ذكرها هى صورة اجماعهما فجعلها للانفراد تارة والاجماع أخرى غير صحيح (قوله المارة) أى جنسهم وسيعلم ماهنا وفى الجنايات أن الضرر المننى مالا يصبر عليه مما لا يعتاد لا مطلقا اه حج ، وكتب عليه سم : يفهم منه أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع اه . أقول : والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قويه (قوله وعلى هذا الخ ) أشار به إلى أنه كان الأولى للمصنف أن يعبر بالفاء لأنه تفريع على ماقبله ، ويمكن أن يجاب بأنه لما كان ما ذكره ليس مستفادا بمامه من عبارته لم يفرعه (قوله أى روشن) والمراد به هنا ما يبنيه صاحب الجدار فى الشارع ولا يصل به إلى الجدار المقابل له سواء كان من خشب أو حجر (قوله أى كل من الجناح الخ ) دفع به مايقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضرانهم (قوله من ذلك ) أى من الانتصاب من غير مطأطاة (قوله الحمولة ) بضم الحاء: أى الأحمال ، وعبارة المختار: الحمولة من ذلك ) أى من الانتصاب من غير مطأطاة (قوله الحمولة ) بضم الحاء: أى الأحمال ، وعبارة المختار: الحمولة )

## ( فصل ) في التزاحم على الحقوق

(قوله ويعبر عنه بالشارع) هذا لايلائم إطلاقه ما سيأتى بعده من اختصاصه بالبنيان بخلاف الطريق (قوله إذ الصورة التي ذكرها) يعنى لانفراد الشارع إذ هي عين ما قبلها ، بل وقوله والطريق في نافذ في الصحراء قاصر أيضا ، إذ ينفرد الطريق بكونه في الصحراء نافذا أو غير نافذ ، وفي نسخة شطب على قوله في البنيان من صورة الاجتماع ، ولابد منه وإلا لكانت متحدة مع مابعدها فلتراجع عبارة الجوجرى .

كما قاله المداوردى ، وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه كلام الشافعى وأكثر الأصحاب . نعم لا اعتبار بإظلام خفيف (وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمرتحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسرالثانية (على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق المحمل ، لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا ، وحيث امتنع الإخراج هدمه الحاكم لا كل أحد كما رجحه في المطلب لما فيه من توقع الفتنة . نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر ، قاله سليم والأصل في ذلك ماصح «أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس إلى الطريق وكان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم » وقيس به الجناح ونحوه ، ولإطباق الناس على فعل ذلك من غير إنكار . ومحل جواز ذلك في حتى المسلم وإن لم يأذن له الإمام ، أما الذي فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء بنائه على ذلك في حتى المسلم أو أبلغ ، ويؤخذ منه أنه لا يمنع من الإشراع في محالم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء ، قاله ابن الرفعة بحثا ، وأفتى أبو زرعة بمنعه من البزوز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك ، ولا يجوز الإشراع في هواء المسجد ، وألحق به الأذرعي ماقرب منه كمدرسة ورباط وتردد في هواء المقبرة هل

بالضم الأحمال . وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبلالتي عايها الهوادج كان نساء أو لم يكن (قوله وأن لايظلم الموضع ) هوفاعل يظلم : يقال أظلم القوم إذا دخلواً في الظلام ( قوله بحيث يمر تحته النخ ) أي فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل وأخرج الروشن والساباط ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أولا ؟ فيه نظر، والأقرب الأول قياسا على مالو أشرع إلى ملكه ثم سبل ماتحت جناحه شارعا الآتى ( قوله وكسر الثانية ) أى وبالعكس أيضا كما في شرح البهجة الكبير ( قوله لا كل أحد) أي فلو خالف و هدم عزّر فقط ولا ضمان فيما يظهر لأنه مستحق الإزالة ، فأشبه المهدر كالزاني المحصن إذا قتله غير الإمام فإنه يعزّر لافتياته على الإمام ولاً ضمان عليه ( قوله ولإطباق الناس) الأولى و إطباق بالرفع عطفا على ماصحح ( قوله و محل جو از ذلك ) أى الإشراع بلا ضرر ( قوله و إن جاز له الاستطراق) قال حج : وكذا حفر بأر حشه ، وكتب عليه سم قال في شرح العباب : أي فيمتنع في دورهم الى بين دورنا فقط اه. وقضية ذلك امتناع ذلك في دورهم ، وإنَّ لم يصل الحشُّ إلى الشارع ولا تولُّد منه شي ء إليه فانظر ماوجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفواً فيخالص ملكهم على وجه لايضرّ بالمسلمين ، ولو قيل بامتناع ذلك حيث امتد أسفل الحش إلى الشارع أوتولد منه مايضرٌ بالشارع لم يبعد (قوله أو أبلغ) بني مالو بناه المسلم في ملكه قاصدًا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد لايسكنه الذمي أم لا ؟ فيه نظرٍ ، والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة ( قوله قاله ابن الرفعة ) هو معتمد ، وأَفَيَى أَبُو زرعة بمنعه : أي الذي وإن لم يضر مايمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك وإن لم يكن ممرا للسفنأصلا ومفهومه جوازه للمسلمحيث لم يضرّ بالسفن التي تمرتحته ، ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقًا علي النهر فلا يقال صرَّحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك ( قوله ولا يجوز الإشراع ) أى لأحــد لا مســلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه ، ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لايتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات بل لكل أحد الانتفاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعاتالتي لاتضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمىوغيرهما ، فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به ، ولاكذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلاً فكانا شبيهين بالأملاك ، وهي لايجوز الإشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم ، والرضا من أهلها هنا متعذر فتعذر الإشراع (قوله وألحق به) أي المسجد (قوله ماقرب) أي في الاحترام (قوله كمدرسة) أى وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذى ليس بمسجدكما شمله قول حج وكالمسجد . . - نهاية الحتاج - ؛

يجوز الإشراع فيه أو يفرق بين كونها مسبلة أو فى موات ، والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع فى هوائها بخلاف غيرها ، ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لايتأتى نصبه لم يضر لأن وضعه على كتفه ليس بعسير ، ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ماتحت جناحه شهار عا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على مابحثه الزركشي ، ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقى مقدار. المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ، ويؤخذ من ذلك منع ماجرت به عادة العلاقين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز ، وعلى

فيها ذكر كل موقوف على جهة عامة كرباط وبئر ، أما ماوقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده، وطَّاهره أن لمن استحق ذلك الرجوع من غير أرش نقص ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين مالو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالإذن ورطوه ، فإذا رجعوا ضمنوا مافوّتوه عليه ، ولا كذلك البطن الثانى فإنهم لم يأذنوا وإذن من قبلهم لم يسرعليهم ، والأقرب أنه ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برووس الحدران أو نحوها مما لايكون الانتفاع فيه بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحق فيتعين تبقيته بالأجرة ، ولا يجوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من غلَّة الوقف ( قوله في هوائُّها ) ظاهره و إنَّ لم يضر وهو ظاهر فيمتنع مطلقا ( قوله ليس بعسير ) بتي مالو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الحار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه مسجدًا هل يبقى أم لا ؟ فيه نظر ، والإقر ب الثانى لأنه بوقفه مسجدًا صار له حرمة وشرف فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضركما يمتنع إشراعه إليه ابتداء ، وينبغي أن يكون مثل ذلك مالوكان له دارا ، ثم قال : وقفت الأرض دون البناء مسجداً ، فيكلف إزالة البناء أخذا من كلام الزركشي فتقييده بالضرر لأن الكلام في الشارع . وبتى ما لو وقفَ الأعلى دون الأسفل فهل يحرم الإشراع إلا الأعلى دون الأسفل أم لا ؟ فيه نظر ٰ ، والأقرب الأول ( قوله ماتحت جناحه ) أي فلو وقف الجناح أيضا على جهة عامة تعلق النظر فيه بالإمام فيفعل مافيه المصلحة ( قوله أمر برنعه ) أي حيث لم يضرّ بالمارة ( قوله على مابحثه الزركشي ) قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لايضر ثم ارتفعت الأرض تحته أنه يلزمه رفعه حيث صار مضرا بهم أو حفر الأرض بحيث ينتهي الضرر الحاصل به ، ويويُّده ماذكره الشارح في الجنايات من أنه لو بتى جداره مستقيما ثم مال فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق ، ولاتشكل مطالبته بهدمه بأنه لو انهدم بنفسه فأتلف شيئا لايضمنه ا معللين له بأنه وضع بحق . لأنا نقول : لايلزم من عدم الضمان عدم المطالبة لأن المطالبة لدفع الضرر المتوقع ، وقد يوُنخذ منه أيضا أنَّه لو لم يكن ممرَّ الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه ، لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ( قوله و القاء الحجارة ) أي حيث أبقي للمارة قدر المرور أخذا مما قبله ( قوله والركوب ) أي ومع

(قوله إذا تركت بقدر مدة نقلها) انظر هل المراد نقلها بالتدريج للعمارة أو نقلها لمحل آخر ، ثم ظاهر السياق أن له وضع الحجارة وإن لم يبق محلا للمرور ، ووجهه أن مدته لاتطول ، ويمكن المشي من فوقه ، ثم رأيت عبارة العباب ونصها : ولا أثر لضرر معتاد كعبجن طين وإلقاء حجارة في الشارع للعمارة إن لم يعطل المرور انتهت . قال في تصحيحه : قوله إن لم يعطل المرور ليس بقيد ، بل الشرط أن لايضر ضررا لايحتمل عادة اه : أي بأن يبقى في مسئلة الطين طريقا لايضر المرور فيها ضررا لايحتمل ، وبأن لاتكثر الحجارة بحيث يشق المرور من فوقها مئلا فليحرر (قوله بقدر حاجة النزول والركوب) قد يخرج ربط الدواب ليقضي نحو حاجة ويعود وربط ممار

ولى "الأمر منعهم لما فى ذلك من مزيد الضرر والرش الحفيف ، بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التى بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف فى دقائقه ، ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة . قال الزركشى : وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو كالتخلى فيه فيكون صغيرة اه . وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا. وأفتى القاضى بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا لم يضر بالمارة ، لكن قضية قول العبادى يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضى حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا ، بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره . ولو انهدم من شأن أخذ تراب المور أنه يضر فحرم مطلقا ، بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره . ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه ، كما لو انتقل الواقف

جو از ذلك فالأقر ب أنه يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ، ولا فرق فى ذلك بين البصير وغيره ( قوله و الرش" )أىولايضرالرش" الخ ويصح عَطفه على قوله كعجن طين الخ( قوله بخلاف إلقاء القمامات ) أي و إن قلت ( قو له فإنه لا يجوز ) أي لأنه مظنة لإضرارالمارة (قوله من الميازيب) أي سواء كان الزمن شتاء أو صيفًا ( قوله وكذا إلقاء النجاسة فيه ) ظاهره وإن قلت ، ولكن قضية قوله الآتي إن كثرت كانت كالقمامات خلافه ، هذا ويمكن الفرق بين النجاسة والتخلي بأن التخلي لما كان لإزالة الضرر عن نفسه قَيل فيه بالكراهة فقط ، بخلاف إلقاء النجاسة والتراب فإنه يسبهل التحرز عنه ( قوله وكونه صغيرة ضعيف ) أى بل هو مكروه فقط (قوله وأفتى القاضي بكراهة ضرب اللبن الخ) قال سم على منهج : سئل مر عن طين البرك فقال : ينبغي المنع لأنه مقصود ، وهي إما مملوكة فيمتنع إلا بإذن المسالك ، أو موقوفة فيمتنع إذ لامصلحة ؛ فسأل عن طين الحَلَيْجِ فقال : ينبغي الجواز لأنه لايضرّ آهَ . ويظهر أنه حيث تعلق غرض أصحاب البرك بإزالة طينها جَاز كما لو ردمها الطين . وسئل عن الأخصاص والبناءفي حريم النهر لوضع نحو الفخار والحب ونحو ذلك هل يازم من فعلها الأجرة ؟ يظهر ووافق عليه مر لزوم الأجرة وأنها لمصالح المسلمين كما في نحو عرفة اه . وعليه فيفرق بين هذا وبين مقاعد الأسواق حيث قيل بامتناع أخذ الأجرة منهم لأرباب بيت المال حتى بولغ في ذم آخذ الأجرة منهم بأنه بأيّ وجه يلتي الله مع أخذه للأجرة منهم بأن مقاعدالأسواق لو فرض احتياج الناس لهم في أي وقت منعوا الجالسين بالمقاعد منها فكان منفعة الشارع في أيدى الجالسين لم تزل عنهم ، بخلاف الباني في حريم النهر فإنه مستول على محل الانتفاع المبنى فيه آمن من نقض أحد عليه مدة غيبة البحر ( قوله ففصل فيه الخ ) معتمد ( قوله ولو انهدم جناحه ) أي ولو بهدم جاره ، والمراد به الذي أخرجه في الشارع كما هو الفرض فلا ينافي ما يأتي في قوله نعم لو بني دارا بموات الخ .

[ فائدة ] نقل الغزى عن الكافى أنه لايشترط فى الجناح المخرج قدر ويشترط فى الميزاب أن لايجاوز نصف السكة ، وجهه الغزى بأن الجناح قد لايحتاج إليه وبفرضه هو نادر ، بخلاف الميزاب فإن كلا من المتجاورين يحتاج إليه لإخراج الماء ، فمجاوزة أحد الجارين بميزابه لنصف السكة مبطل لحق الآخر ، ونظر فيه حج وقال

السقاء ونحوه . والظاهر أنه غير مراد ولعل " المراد الحواثج المتعلقة بالركوب والنزول كنقل الأمتعة عن الدابة أو نقلها لوضعها عليها ، ويدل عليه ذكر الربط فليراجع ( قوله إرسال الماء ) أى ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة ( قوله وكونه صغيرة ) يغنى التخلى ( قوله تراب سور البلد ) لعل المراد التراب الذى يوضع فى السور كالذى يوضع بين السورين لشد"ة المنعة ، أوأن التراب كوم وجعل سورا كما فى بلاد الأرياف فليراجع

أو القاعد فى الشارع لا للمعاملة فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله ، وإنما اعتبر الإعراض فى الجالس فيه للمعاملة لأنها لا تدوم . بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضرورى ، فاعتبر الإعراض بخلاف ماهنا فاعتبر الانهدام ، وأيضا. فالارتفاق بالقعود للمعاملة اختصاص بالأرض التى من شأنها أن تملك بالإحياء قصدا فقوى الحق فيها فثبت استحقاقه مادام مقبلا عليه ، والاختصاص بالهواء اختصاص بما لايقبل الملك إلا تبعا ، ولا شيء يقتضى التبعية فضعف الحق فيه فلذلك زال بزواله ، فاندفع ما للأسنوى تبعا للرافعى من الاعتراضات هنا . نعم لو بنى دارا بموات وأخرج لها جناحا ، ثم بنى آخر دارا تحاذيه واستمر الشارع لم يزل حق الأول بانهدام جناحه لسبق حقه بالإحياء ، وله إخراج جناح تحت جناح جاره وفوقه مالم يضر بالمار عليه ومقابله مالم يبطل انتفاعه به . والطريق ماجعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه الممالك ولا يحتاج فى غير ملكه إلى لفظ ، وبنيات الطريق التى تعرفها الخواص ويسلكونها لاتصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولى لأن أكثر الموات لايخلو عن ذلك ، وحيث ويسلكونها لاتصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولى لأن أكثر الموات لايخلو عن ذلك ، وحيث وجد طريقا عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله ، وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسلبه من ماكه ، والأعضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون ، فإن تنازعوا جمل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لحبر والأعضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون ، فإن تنازعوا جمل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لحبر

فالوجه جواز إخراجه مالم يترتبعليه ضرر لمال الجار سواء أجاوز النصف أم لا انتهمي . ومثل سم في حاشيته عليه الضرر بأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه انتهى ( قوله لا للمعاملة ) تنازعه الواقف والقاعد . والمعنى أن من وقف أو قعد فى الشارع لغير المعاملة ثم انتذل بطل حقه بخلاف من فعل ذلك للمعاملة( قوله نعم لو بنى دارا ) شمل المستثنى منه مالو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحاً ثم انهدم فلمقابله إخراج جناج إلى الشارع وإن منع الأول من إعادة جناحه . لأنا لانعلم سبق إحياء الأوّل بل يجوز أن الثانى هو السابق بالإحياء أو أنهماً أحييا معاً (قوله مالم يضر بالمــارّ) أي المجاوز له بأن مرّتحت الجناح الأسفل فإنه الذي يتأتى الضرر بالنسبة له ، بخلاف مالو أخرج فوق الجناح الأسفل فإنه لايتأتى إضرار المـارّ تحته . نعم لو زاد في عرضه على الجناح الأسفل أمكن الإضرار به لحصول ظلمة بسببه لم تكن حاصلة بالأسفل ( قوله مالم يبطل انتفاعه ) قيد في الثلاثة كما يوخد من كلام حج . ومحله مالم يحصل له ضرر لايحتمل مثله عادة ( قوله ومقابله ما لم يبطل ) قيد في الثلاثة كما يؤخذ من حج ، وقوله انتفاعه به : أي أو يحصل ضرر لايحتمل عادة ، وانظر صورة منع الانتفاع به أو إدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأى ضرر يلحقه بذلك فليتأمل ( قوله ماجعل عند الخ ) أي بأن ترك على هيئة الطريق أو اعتاد الناس المرور فيه قبل الإحياء ( قوله وبنيات الطريق ) بالباء الموحدة حَج : أي وبضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة ( قوله ويجوز ) الأولى التفريع( قوله وحيث وجد ) أي المــارّ ( قوله عمل فيه بالظاهر) أي من حيثكونه شارعا من غير نظر إلى أنه كان مواتا أو ملكا أو غيرهما ، ومن الظاهر أنهم فعلوه كذلك ، وإنكان ضيقا فلا يهدم ما جاوره من البناء ، ومثله الشوارع الموجودة بمصرنا فلا تغير عما هي عليه وإن تضرر بذلك المارة لضيقها لجواز أنها اتخذت ممرّا بعد البناء (قوله أن يسبله) أي وإن قل حيث أمكن الانتفاع به ولو بمشقة في المرور منه ، فإن لم يمكن الانتفاع بهأصلا بأن قل جدا لغا التسبيل وبقى على ملك صاحبه (قوله إلى ما اتفق عليهالمحيون) ظاهره و إن قل (قوله جعل سبعة أذرع)

<sup>(</sup> قوله إلاتبعا ) أي كهواء ملكه إلى السهاء ( قوله ما لم يضرّ بالمار عليه ) أي على جناح جاره

الصحيحين يذلك وأعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عايه ولايغير عما هو عليه ، ولو زاد على السبعة على قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه وإن قل ، ويجوز إحياء ماحوله من الموات بحيث لا يضر بالمارة (ويحرم الصلح على إشراع الجناح) أو نحوه من ساباط بعوض وإن كان الإمام لأن الهواء لايفرد بعقد وإنما يتبع القرار كالحكمل مع الأم ، ولأنه إن ضر امتنع فعله وإلا استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ عوض عنه كالمرور (و) يحرم (أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال : أي مسطبة أو غيرها (أو يغرس فيه شجرة) وإن اتسع وأذن الإمام وانتني الضرر لمنعها الطروق فيه وقد تزدحم المارة فيه فيصطكون إليها ، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق بخلاف الأجنحة ونحوها ، وفارق حل الخرس بالمسجد مع الكراهة بأنه لعموم المسلمين إذ لا يمنعون من أكل ثمره ، فإن غرس ليصرف ربعه للمسجد فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ماهنا ، وقضيته جواز مثل ذلك هنا حيث لاضرر إلا أن يقال توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقا وهو الأقرب إلى كلامهم ، ولا يشكل على التعليل الثاني جواز فتح الباب إلى درب في الشارع أكثر فامتنع مطلقا وهو الأقرب إلى كلامهم ، ولا يشكل على التعليل الثاني جواز فتح الباب إلى درب منسد إذا سمره كما يأتي لأنه الحق ثم لحاص والحاص قائم على ملكه وحافظ له ، بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه

أى وجوبا (قوله ولايغير) أى الطريق (قوله ولوزاد على السبعة) غاية لقوله اعتبار قدر الحاجة . والمراد أن قدر الحاجة إذا زاد على السبعة لايغير (قوله ويحرم أن يبنى ) يريد أن يبنى عطف على الصلح لا على معموله لأنه حينتذ لايفيد حرمة البناء عميرة ( قوله دكة ) ومن ذلك المساطب التي تفعل في اتجاه الصهاريخ في شوارع مصرنا فتنبه له . قال حج : قال بعضهم : ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش إلا إن اضطر إليه لحلل بنائه ولم يضر المارة لأن المثقة تجلب التيسير اه . أقول : هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا ، وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جداً لأنه لوكان مراداً له لم يلحقه بالدكة ، ولم يشترط لوجود إخراجه وجود خلل ببناء المحرج إذ هو حينتذ من أفراد الجناح . قال سم على منهج : فرع : الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار اهسم علىمهج( قوله أو يغرس فيه شجرة) ع بحث الزركشي منع الذمي من الغرس في الشارع قطعا ولآ يجري فيه خلاف المسلم اه سم على منهج ( قوله فيصطكون ) أي يلتجثون إليها ( قوله وفارق ) أي ماذكر من حرمة بناء اللكة والغرس في الطريق . وظاهر الاقتصار على الفرق بين ماذكر والغرس في المسجد امتناع الدكة في المسجد وإن قصد بها عموم المسجد ( قوله بأنه لعموم المسلمين) أي بأن يقصدو ابه ابتداء أو يطلق فيحمّل عليهم، فلوقصد ننسه بالغرس كان متعديا فيقلع مجانا وتلزمه أجرته مدة الغرس لمصالح المسجدكما لو وضع فيه ما لأيجوز وضعه فيه ، وكالمسجد في ذلك ما هو في توابعه كفسقيته وحريمه ، ومعلوم أن ذلك حيث علم ماذكر ، فإن لم يعلم كأن وجدنا شجرا فيه ولم نعرف ماقصده به واضعه حمل على أنه لعموم المسلمين فينتفعون بثمره ، وينبغي أن ماجرت العادة بقطعه من الشجر أو من ثماره التي تبتي بعد أكل الناس تكون لمصالح المسجد( قوله فالمصلحة عامة ) أي لعمومالمسلمين إن كان المسجد عاما أو لبعضهم إن كان خاصا بطائفة معينة كالشافعية ( قوله جواز مثل ذلك ) أى غرسها لعموم المسلمين ( قوله فامتنع ) أى الغرس فىالشارع ( قوله مطلقا ) أى اتسع أولا وظاهره امتناع ذلك وإن حصل بفعل ذلك إنتفاع للمارة كاستظلالهم به ( قوله وهو الأقرب ) معتمد ( قوله ولا يشكل على التعليل الثانى ) هو قوله ولأنه إذا طالت المدة الخ ﴿ قُولُه ۚ بَخَلَافَ الشَّارِعِ ﴾ وقد يؤخذ من هذا الفرق جواز حادثة وقع السؤال عنها ، وهو أن إنسانا استأجر جملة من الدكاكين مدة طويلة بجوار الشارع ثم هدمها وأعاد بناءها على الوجه الذى أراده وترك قطعة من الأرض

عند طول المدة أقرب ، وقضية كلامهم أو صريحة منع أحداث الدكة وإن كان بفناء داره ، وبه جزم ابن الرفعة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن بحث السبكى جوازه عند انتفاء الضرر وقال لأنه فى حريم ملكه ولإطباق الناس عليه من غير إنكار فقد رده الأذرعى وقال إنه بعيد من كلامهم ويؤدى إلى تملك الطرق المباحة ، وبأن البندنيجى صرّح بمنع بناء الدكة على باب الدار وبأن البقعة المنحرفة عن سنن الطريق قد تفزع إليها المارة فتضيق عليهم ، ولا ينافى ما تقرر فى نحو الدكة نقل المصنف كالرافعى فى الجنايات عن الأكثرين أن للامام مدخلا فى الحقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه لأنه على تقدير اعماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه عمول على مازاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لايتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور فحينذ للإمام الاقطاع والمقطع بناء ما أراد (وقيل إن لم يضر) ذلك المار (حاز) كاشراع الجناح وفرق الأول بما مر (و) الطريق (غير النافذ يحرم الإشراع) إليه بجناج أو نحوه (لغير أهله) بلا خلاف وإن لم يضر بغير رضاهم لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور (وكذا) يحرم الإشراع (لبعض أهله فى الأصح) كسائر الأه لاك المشتركة تضرروا بذلك أم لا (إلا برضا الباقين) فيجوز وإن أضر وأجمل أهله هنا للعلم به مما سيذكره أنه لايمنع الامن بابه بعده أو مقابله كسائر الأملاك المشتركة والثانى يجوز بغير رضاهم إن لم يضر لأن كل واحد منهم يجوز الإمن بابه بعده أو مقابله كسائر الأملاك المشتركة والثانى يجوز بغير رضاهم إن لم يضر لأن كل واحد منهم يجوز

ليتسع بها الشارع فهل يحرم ذلك لأنه يفوّت مقصد الواقف بوقفه لأنه عند طول المدة يظن كونه من الشارع ؟ وحاصل الجواب أنه يؤخذ من هذا الفرق الجواز لأن أرباب الوقف كالمـالكين للدرب فهم قائمون على حقوقهم ويتمكنون من إعادته كما كان بتقدير تغييرهم لهيئة البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ( قوله وقضية كلامهم الخ ) معتمد ( قوله منع إحداث الدكة ) أى أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده فإنه لايغير عما هو عايه لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق وأن الشَّارعُ حَدَّث بعده ، ولو أعرض عنه صاحبه بأن ترك الصعود من السِّلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقة بذلك وظاهره وإن جعل الدكة للصلاة مثلا ولا ضرر فيها بوجه . ثم رأيت في حج الجواز في هذه الحالة ( قوله ويتملكه ) صريح في أن الإمام أقطعه للتملك لا للإرفاق ، وعبارة سم على منهج : قال السبكي : ولا يجوز لوكلاء بيت المـال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لانعلم هل أصله وقف أو موات أحيى ، فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى ( قوله وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه ) أى وهو الامتناع مطلقا اتسع أولا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح إعتماده لأنه جعل القول بالجواز محمولا على مازاد على الحاجة إن سلم أنه معتمد وهو يشعر بتمويه منه (قوله بما مر) من قوله لمنعها الطروق الخ (قوله إلا برضا الباقين) أى فلو وجد فى درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ، و لو انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأوّل بانهدامها ، وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ماكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها ، ويحتمل المنع للإعادة ولو بآ لته القديمة لسقوطحقه ، ويفرق بينه وبين بقاء الشجرة حية لأن بقاءها حية تستدعي إعادتها كمفارقة مقاعد

<sup>(</sup> قوله كسائر الأملاك المشتركة ) تعليل للمتن

له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه ، وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر ويعتبر إذن لمكترى إن تضرر به وبه أفتى البغوى ، ويقاس به الموصى له بالمنفعة ونحوه ، ولو وصى بعضهم لبعض بذلك امتنع الرجوع عليهم كما صرح به الماوردى لأنه لا سبيل إلى قلعه عبانا لوضعه بحق ، ولا إلى قلعه مع غرم الأرش لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك أن الإخراج لو كان فيا لا حتى للمخرج فيه بأن كان بين بابداره وصدر السكة كان لمن رضى الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وهو كذلك ، ولو عبر المصنف بقوله إلا برضا المستحقين كان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهى ما إذا كان المشرع من غير أهله ، ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد مع أنه وجه ، والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى بابه لإلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتى ( وأهله ) أى الدرب غير النافذ ( من نفذ باب داره إليه) قال الزركشي أخذا من كلام غيره : والمراد من له المرور فيه إلى ملكه من دار أو بئر أو فون أو حانوت على الباقين بل و لا يؤثر أمنعهم بخلافه في العرصة المشتركة لأن التوقف على الإذن هنا يؤدى لتعطيل الأملاك ( لامن لاصقه جداره ) من غير نفوذ باب فيه لأن أو لتلك هم المستحقون للانتفاع ، ولا يتوقف دخول بعضهم على إذن الباقين بل و لا يؤثر أمنعهم بخلافه في العرصة المشتركة لأن التوقف على الإذن هنا يؤدى لتعطيل الأملاك المستفاد بقرينة الحال ، والظاهر أخذا من كلام البلقيني وغيره جواز المدخول و إن كان فهم محجور عليه وكذا الشرب من نهره و إن كان الورع خلافه ، كلام البلقيني وغيره جواز المدخول و إن كان فهم محجور عليه وكذا الشرب من نهره و إن كان الورع خلافه ، كلام المناف ما مرحوا به من جواز المرور بملك الغير ، لكن قيده العبادى بما إذا لم يصر به طريقا الناس وغيره ومن ذلك ما مرحوا به من جواز المرور بملك الغير ، لكن قيده العبادى بما إذا المرورة به من جواز المرور بملك الخور بملك المحدور عليه وكذا المهادي على المال به من جواز المرور بملك الغير ، لكن قيده العبادى بما إذا لم يصر به طريقا الناس وغيره ويوركش المدار المرور بملك المدور بملك المدور بالكن قيده العبادى بما إذا المرور بملك المدور بملك المدور بملك المدور بالمدور بالكن قيده العبادى بمن جواز المرور بملك المدور بملك المدور بملك المدور بالمدور بملك المدور بملك المدور بملك المدور بملك المدور بملك المدور بالمدور بالمدور بملك المدور بملك ال

السوق لا للإعراض ولا مطلقا ولا كذلك الأجنحة فامتنعت مطلقا (قوله لمامر) أى من أن الهواء لايفرد بعقد الخ (قوله الموصى له بالمنفعة ونحوه) كالموقوف عليهم (قوله امتنع الرجوع عليهم) أى بعدالوضع كما يشعربه قوله لأنه المخ (قوله كما مر) ويظهر فى غير الشريك أن لهم الرجوع وعليهم أرش النقص أخذا مما يأتى فى العارية اه حج والمراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع الجناح بإزالة داهو من الجناح بهواء الشارع لا مابنى منه على جدار المسالك ، فلا يقال فى تكليفهم البانى برفع الجناح إزالة لملكه وهو مابنى على الجدار عن ملكه وهو الجدار نفسه أى ماذكر من أنه يمتنع قاعه مع غرم الأرش لأنه شريك الخ (قوله إلا برضا المستحقين) أى ماذكر من أنه يمتنع قاعه مع غرم الأرش لأنه شريك الخ (قوله إلا برضا المستحقين) أى وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب اه شيخنا زيادى (قوله والمراد) أى بقول المصنف من نفذ باب داره إليه (قوله ولا يتوقف دخول بعضهم) أى لما يعرض له كاستعارة شىء من الباقين أو دخوله لما يستحق الانتفاع به ، وهذا أوفق بقوله بعد لتعطل الأملاك الخ (قوله بلا إذن) أى بل وإن منعوه من ذلك (قوله بعواز الدخول) أى لحاجة و منها البيع لم والشراء منهم (قوله من نهره) أى المختص بهم (قوله بملك الغير) ومنه مالو دعت ضرورة إلى المرور منه كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها فلا يجوز إلا إذا لم يضر بصاحب الملك ، ومثل الملك ماجرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها الحراج ، فلو دعت الحاجة إلى المرود في على من تلك الأرض وترتب عليه ضرر على مستحق منفعتها لايجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له في على من تلك الأرض وترتب عليه ضرر على مستحق منفعتها لايجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له له

<sup>(</sup>قوله يحرم الصلح على إشراعه بمال لمــا مر) أى من أن الهواء لايفرد بعقا. (قوله امتنع الرجوع)أى بعد الإشراع (قوله كما يعلم من قوله الآتى ) كان الأصوب أى يبدل لفظ قوله بلفظ كلامه، أويذكر المقول بأن يقول كما يعلم من قوله الآتى وهل الاستحقاق فى كلها لكلهم الخ

بما جرت به العادة بالمسامحة فيه ، ويمكن رد أحدهما للآخر ، ويكره إكثاره هنا وفي أرض استحق المرور فيها بلا حاجة . قال القاضى : وليس لفيرهم الجاوس فيه بغير إذنهم . قال غيره : وعليه فلا يجوز لهم أن يأذنوا فيه بأجرة كما ليس لهم بيعه مع أنه ملكهم ، وقول المماور دى هو تابع لملكهم وليس ملكهم ضعيف . اه وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه اتلا فا لأملاكهم بعدم ممر لها . وحينتذ فيقيد بما إذالم يمكن اتخاذ بمر لها من جهة أخرى ، والإجارة ليس فيها ذلك فني المنع منها نظر أى نظر ، على أن في توقف مطلق الجلوس على إذنهم نظرا أيضا ، فالأوجه حمله على جلوس لا يتسامح به عادة ، وأن ما يتوقف على الإذن يجوز أن يكون بأجرة (وهل الاستحقاق في كلها) أى الطريق المذكورة وهي تذكر وتؤنث فزعم أن هذا سهو هو السهو (لكلهم) أى لكل منهم فالكل هنا الكل الإوزادي لا المجموعي ، إذ لانزاع فيه لأنهم ربما احتاجوا إلى الردد والارتفاق بكله لطرح القمامات عند الإوزادي لا المجموعي ، إذ لانزاع فيه لأنهم ربما احتاجوا إلى الردد والارتفاق بكله لطرح القمامات عند الإدخال والإخراج (أم تختص شركة كل واحد) منهم (بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني ) لأن ذلك القدر هو محل تردده ومروره ، وما عداه هو فيه كالأجنبي من السكة ، ولأهل الدرب المذكور قسمة ولى ملكهم بخلاف الأعلين ، ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين . في ملكهم بخلاف الأعلين ، ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين . بعضهم من سد بالم لميكن للباقين السد " بالله فيمنعون من السد" بالم له يكن للباقين السد" . ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم شاركهم المسلمون في المرور إليه فيمنعون من السد" والقسمة ، ولا يجوز الإشراع عند الضرر وإن رضي أهل السكة ، ويجوز في في المرور إليه فيمنعون من السد" والقسمة ، ولا يجوز الإشراع عند الضرر وإن رضي أهل السكة ، ويجوز

ولاية ذلك (قوله و يمنكن رد أحدهما للآخر ) أى بأن يقال مراد غير العبادى بما جرت العادة بالمسامحة فيه أن لايصبر به طريقا ، وقد يقال لايتعين حمله على ذلك بل يمكن الاحتراز به عما لو لم تجر العادة به أصلا كالبيوت النافذة حيث لم تجر العادة باللنخول من أحد بابيها و الحروج من الآخر فيمتنع وإن لم يصر به طريقا (قوله ويكره إكثاره ) أى اللنخول لأن ذلك قد يؤدى لإضرار غيره (قوله بلا حاجة ) قضيته جواز أصل الدخول من غير كراهة بلا حاجة ، وقد يتوقف فى الجواز عند انتفاء الحاجة سيما إذا توهمت ريبة فى دخوله (قوله فلا يجوز لهم النغ ) ضعيف (قوله وقد يفرق ) أى بين الإجارة والبيع (قوله إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها ) أى أما إذا أمكن فيجوز كما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها و نفى ممرة فإنه يجوز إن أمكن إحداث ممر البيت ، بحلاف مالو باع دارا لا ممر لها أصلا أو لها ونفاه فإنه باطل ، والفرق أنه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء (قوله فزعم أن هذا) أى التأنيث (قوله عمر مالو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر مالو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غيره ذلك الطريق على بعضهم امتنع كما لو باع داره واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يمكنه إحداث ممر له (قوله لم يمنعوا منه ) أى حيث أمكن كلا الاستطراق من غيره ولو واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يمكنه إحداث ممر له (قوله لم يمنعوا منه ) أى حيث أمكن كلا الاستطراق من غيره ولو واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يمكنه إحداث ممر له (قوله لم يمنعوا منه ) أى حيث أمكن كلا الاستطراق من غيره ولو وبيحياء أو بعده كان كالحادث الذى لم يرض أهله إحداثه فيتوقف بإخراج الجناح فيه على رضا أهل الدرب ، ويه فلا يتصرف فيه إلا برضا الجميع ويوجه بأن الأصل فى وضع اليد الملك وذلك يقتضى اشتراك أهل الدر ب فيه فلا يتصرف فيه إلا برضا الجميع ويوجه بأن الأصل فى وضع اليد الملك وذلك يقتضى اشتراك أهل الدر ب فيه فلا يتصرف فيه إلا برضا الجميع ويوجه بأن الأصل فى وضع اليد الملك وذلك يقتضى الشراك أهل الدر ب فيه فلا يتصرف فيه إلا برضا الجميع

<sup>(</sup>قوله بما جرت به العادة بالمسامحة فيه)أى لاكنحو المرور فى نحو داره إنكان لها بابان، وعليه فلا يمكن رد هذا إلى ماقبله كعكسه خلافا لمما ادعاه الشارح فليتأمل ( قوله وليس لغيرهم ) أى أهل الدرب

إشراع لايضر وإن لم يرض أهلها . أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضى به أهلها فكذلك ، وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطالحق البقية من ذلك ، وكالمسجد فيما ذكر ماسبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشي وغيره ، وقد أتى في المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أوّلا بالسكة ، ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا قوله في كلها (وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق)

﴿ قُولُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضُ أَهْلُهَا ﴾ هو واضح إن كان المسجد قديمًا ، ويشكل فيا لو وقف داره مسجدًا لأنه حادث حينتذ ، والحادث لايجوز الإشراع فيه بدون رضا أهله وإن لم يَضَر كُمَا يَأْتَى في قوله أما الخ » وعبارة حج بعد ماذكر ابن الرفعة أيضًا في حادث بعد الإحياء : أي يقينًا كما هو ظاهر بقاء حقهم : أي فلهم المنع من الإشراع وإن لم يضر ، إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك وهو متجه معنى ، ومن ثم تبعه غيره لكن تسويتهما بين العتيق والجديد تخالف ذلك اه . فلعل ماذكره الشارح هنا في الحادث تبع فيه ابن الرفعة ، وما ذكره أولا تبع فيه إطلاقهم فليحرر وليراجع . هذا وقد يقال ماذكره فياً لو وقف داره مسجداً فرضه في جواز المرور إليه ، وما ذكره في قوله أما الحادث خصه بالإشراع ، وعليه فقد يفرق بين مجرد المرور والإشراع بأن ضرر الإشراع أكثر ، وفيه تميز على بقية أهل الدرب ولاكذلك المرور . وحاصله أن الحادث بالنسبة للمرور يصيره كالشارع وبالنسبة لغيره باق على ماكان عليه قبل الإحداث ( قوله أما إذا كان المسجد حادثا ) انظر هذا مع ماقدمه في وقف داره مسجدا فإن المتبادرمن أحداثه أنه يوقف فتكون هذه عين تلك ، إلا أن يقال المراد بالإحداث هنا أن يكون ثم قطعة موات فيحييها بعضهم مسجدا فإن ذلك لايتوقف على وقف بل تصير مسجدا بإحيائه بقصد المسجدية (قوله فإن رضي به) أي إحداث المسجد (قوله أهلها) أي أهل السكة (قوله فكذلك) أي فلأهاه الإشراع الذي لايضر ( قوله و إلا فلهم المنع من الإشراع ) يؤخذ منه أنه لوكان السفل لإنسان والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوه لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدًا ، وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم يأذن له جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه مايقتضي إسقاط حقه ( قوله من ذلك ) وعليه فيتحصل أنه إن كان المسجد مثلا قديما : أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لحواز الإشراع أمرواحد ، وهو عدم ضرر المـارة أو حادثًا اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر . أتمول : فله حكم الملك وحكم الشارع ، وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا اه سم على حج (قوله وليس لغيرهم فتح باب إليه الغ ) ومنه ماوقع السؤال عنه من جماعة بينهم عقار مشترك فاقتسمُوه ، فخص واحدا منهم قطعةً أرض لا ممرّ لها لأن باق العقار بممره الأصلي آل لشركائه ، فليس له فتح باب من الدرب الذي فيه العقار إلا بإذن منهم حيث لم يكن فيه مسجد قديم أو بئر أو نحوه ، لكن ينبغي أن محل صحة القسمة من أصلها حيث أمكن اتخاذ ممر للحصة المذكورة من شارع نافذ أو ملك لصاحب الحصة المذكورة أو نحو ذلك كأن أمكنه شراء محل يجعله ممرا وإلا فلا ، كما لو باع داراً واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يمكنه اتخاذ ممر له فإن البيع باطل ، وليس له أن يحدث ممر فىالدرب الذى كان يمرمنه بسبب خروجه من الباب الأصلى لأن إحداثه فيه يجعل لهذه الدارالمرورس بابين : أحدهما الأصلى الذي صار حقا لشريكه ، والثاني الذي أراد إحداثه ليمر منه الآن ، فطريقه أن يسترضي

<sup>(</sup> قوله أما إذا كان المسجد حادثا ) هذا تقييد لقوله ولا يجوز الإشراع عند الضرر الخ فلتراجع عبارة الروضو وشرحه

إلا بإذنهم لتضررهم، فإن أذنوا جازولهم الرجوع ولو بعد الفتح كالعارية، قال الإمام: ولا يغرمون شيئه، بخلاف مالوأعار أرضا لبناء أونحوه حيث لايقلع مجاناً، قال الرافعي ولم أره لغيره، والقياس عُدم الفرق وَفَرِق في المطلب بأنه هنا بني في ملكه والمبنى باق بحاله لايزال فلا غرم ، بخلاف البناء على الأرض فإن المعير يقلع فيغرم أرش النقص ، وأوضُّحه الشيخ بأن الأولى أن يفرق بأن الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فَلَم يجز الرجوع مجانا ، بخلافه هنا لايترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزّوم سدّ الباب ، وخسارة فتحه إنما تترتب على الإذن لا على الرجوع مع أن فتحه لايتوقف على الإذن وإنما المتوقف عليه الاستطراق ( وله فتحه إذا) كم يستطرق منه سرواء (سمرة) بالتشديدأى ثقبه بالمسهار والتخفيف لغة قاله المطرزى أم لاكما في البيان ( في الأصح) لأن له رفع جميع جداره فبعضه أولى . والثانى لا لأن فتحه يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه ، وما صححه تبعا لأصله هو مَاصِحِحِه في تصحيح التنبيه ، وهو المعتمد وإن قال في زيادة الروضة : إن الأفقه المنع ، فقد قال في المهمات : إن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي . نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزماكما نقله الأسنوى وغيره عن جمع ( ومن له فيه باب) أوميز اب( ففتح آخر أبعد من رأس الدرب ) •ن بابه الأصلى ( فلشركائه ) أي لكل منهم ( منعه ) إذا كان بابه أبعد من الباب الأول سواء أسد الأوَّل أم لا لأن الحق لغيره ، بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح كما فى الروضة عن الإمام وأقرّه ، قال الأسنوى : وهو ظاهر ، والمراد من هو مقابل الباب الأوَّل كما فهمه السبكي والأسنوي والأذرعي ، ولهذا قال الأسنوى : إن كلام النووى يوهم أن المراد الباب الجديد ، وليس كذلك فإنَّه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا عليه حينثذ ( وإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد ) الباب ( القديم ) أى ولم يترك التطرق منه ( فكذلك ) أى لشركائه منعه لأن انضهام الثانى إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدوابّ فى الدرب فيتضررون به ، وقيل يجوز ، واختاره الأذرعي وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدوابّ في السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ماكان قد يقع نادرا في فتح باب آخر للدَّار اه . ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ماذكر (وإن سدّه) أى القديم ( فلا منع )لأنه ترك بعض حقّه ، ويجوز لمن داره آخر الدرب تقديم بابه فيما يختص به وجعل مابين الدار وآخر الدرب دهليزا . قال

من له حق فى الدرب الذى كان يمر منه أولا ولو بمال لأن الحق لهم فتنبه له (قوله إلا بإذنهم) أى الجميع أخذا من العلة (قوله ولهم الرجوع) أى لكلهم أو لبعضهم فيا يظهر لأن الفاتح ليس شريكا ولا يلحقه ضرر بمنعهم إذ له إبقاء الباب مفتوحا وإن منع من المرور (قوله وهو خسارة) بفتح الحاءكما فى المختار (قوله وله) أى للغير (قوله والتخفيف) اقتصر عليه المحلى (قوله والمراد) أى من قوله أو مقابل للمفتوح (قوله الباب الأول) أى القديم (قوله وضعف التوجيه) أى انتصارا لمقابل الأصح (قوله فلا منع) ظاهره وإن ترتب على فتحه ضرر لأهل الدرب لكون المحل الذى فتخه فيه ضيقا بالنسبة للأول ، ولوقيل إنه يمتنع عليه ذلك حيث ترتب عليه الضرر المذكور لم يبعد فليراجع (قوله لأنه ترك بعض حقه) أى ولا يسقط حقه من القديم بما فعله ، فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد الحادث لم يمتنع ، ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من القديم مع سد" الحادث لأن الدار انتقلت إليه بتلك الصفة ، فلا تغير لأن المدر مشترك فى الأصل وهو عين

<sup>(</sup> قوله من بابه الأصلي ) أي أوميزا به الأصلي

الأسنوى : ولوكان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة ، وتفسير الشيخ ذلك بقوله إلى آخر السكة لأنه وإن كان شريكا في ألجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة ، وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق صحيح غير أنه لايتقيدكلام الأسنوى بما فسره به ، ولوكان له في سكة قطعة أرض فبناها دورا وفتح لكل واحدة بابا جازكا قاله البغوى في فتاويه ( ومن له داران تفتحان إلى دربین مسدودین ) أی مملوکین ( أو مسدود ) أی مملوك ( وشارع ففتح بابا ) أی أراد فتحه ( بینهما ) للاستطراق (لم يمنع في الأصح) لاستحقاقه المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه ، وما ذكره المصنف تبعا للرافعي والبغوى هو المعتمد . والثاني المنع ونقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقرى، لأنه في الأولى يثبت لكل من الدارين استطراقا في الدرب الآخر لم يكن له ، وفي الثانية يثبت للملاصقة للشارع حقا في المسدود لم يكن لها ، وسواء في جريان الخلاف كما اقتضاه كلام المصنف أبقي البابين على حالهما أم سدّ أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أجدهما وفتح الباب لغرض الاستطراق ، وعلم مما قررناه أن مراده بالمسدود المملوك وإلا فالسد لايلزم منه ألملك بدليل مالوكان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر، وتفتحان بمثناة فوقية في أوَّله لأن الدار مؤنثة ع وكذا كل فعل كان ضميرا لغائبتين كما في الدَّماثق ، وقد ورد به السماع في قوله تعالى ـ عينان تجريان ، وأن تزولا ، وامرأتين تذودان ـ قاله أبو حيان وجوز ابن فارس فيه الياء التحتية (وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب) أي المالكون بأن لايكون فيه نحو مسجد ( بمال صح ) لأنه انتفاع بالأرض ، بخلاف إشراع الجناح لأن الهواء لايباع منفردا لأنه تابع ، فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا ، وحيث صح فإن قدروا للاستطراق مدة كان إجارة ، وإن أُطلقوا أوشرطوا التأبيدكان بيع جزء شائع من الدرب له وينزل منزلة أحدهم ، كما لو صالح رجلا على مال ليجرى في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر ، بخلاف مالو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه فإنه وإن صح لا يملك شيئا من الداروالسطح لأن السكة لاتراد إلاللاستطراق فإثباته فيها يكون نقلا للملك، وأما الداروالسطح فلا يقصدبهما

والملك في الأعيان لايزول إلا بمزيل وهو لم يوجد هنا فتنبه له ، ولا تغتر بما قاله بعضهم من خلافه (قوله من تقديم باب ) أى لجهة صدر الدرب (قوله بما فسره به ) أى من قوله إلى آخر السكة بل لافرق بين التقديم إلى آخر السكة وأدناها حيث كان مع فتح الأول والاستطراق منه (قوله لغرض الاستطراق) قد يوهم أن هذا ليس قيدا الحسكة وأدناها حيث كان مع فتح الأول والاستطراق منه (قوله وجوز ابن فارس فيه ) أى فى كل لحل الخلاف وليس مر ادا (قوله وعلم مما قررناه) أى فى قوله أى مملوك (قوله وجوز ابن فارس فيه ) أى فى كل فعل كان ضميرا الخ (قوله فصالحه أهل الدرب ) أى على فتحه ليستطرق منه (قوله بمال صح ) أى ويوزع المال فعلى على عدد رءوس ملاكه فيا يظهر ، ثم رأيت بهامش سحنة قديمة بخط على عدد الدور ثم يوزع ماخص كل بيت على عدد رءوس ملاكه فيا يظهر ، ثم رأيت بهامش سحنة قديمة بخط بعض الفضلاء مايصرح بما قلناه بل ساقه مساق المنقول ، ولوكان فى الدرب من يستحق المنفعة بنحو إجارة فلا بد فى جواز الفتح من رضاه ولا شى له من المال المأخوذ فيما يظهر ، ولوكان فى الدرب دار موقوفة فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد فى جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر الها إن

<sup>(</sup> قوله وتفسير الشيخ ذلك ) أى التقديم ( قوله غير أنه لايتقيد كلام الأسنوى بما فسره به ) أى بل يجرعه فيما إذا فتح بابا أدنى إلى رأس الدرب أى مع بقاء الأول هذا الذى يظهر من كلام الشارح لكن هذا لايوافق مامر من أن المنع حينئذ إنما هو لمن بينه وبين رأس الدرب ( قول المعمنف وحيث منع فتح الباب ) أى بأن أراد الاستطراق

الاستطراق وإجراء الماء ، أما إذا كان بالسكة مسجد أو نحوه كدار موقوفة على معين أو غيره فلا يجوز ، إذ البيع لا يتصور في الموقوف وحقوقه ، قاله الأذرعي وابن الرفعة ، زاد الأول : وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يختى على الفقيه استخراجه ( ويجوز ) لمالك جدار ( فتح الكوات ) لبعض أهله ولغيرهم وهي بفتح الكاف أفصح من ضمها الطاقات وفتح شباك ولو لغير الاستضاءة لأنه تصرف في ملكه ، ولا فرق بين أن يشرف على حريم جاره أولاكما في البيان عن الثبيخ أبي حامد لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو النظر ، ولأن صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فتقييد الجرجاني بما إذا كانت عالية لايقع النظر منها على دار جاره ضعيف ، والأوجه أن الكوة لوكان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي ( والجدار ) الكائن ( بين المالكين ) لدارين ( قد يغتص به ) أي بملكه ( أحدهما ) ويكون ساترا للآخر فقط ( وقد يشتركان فيه فالختص ) به أحدهما ( ليس للآخر )

كان (قوله أما إذاكان) محترز قوله أى المالكون بأن لايكون فيه نحو الخ (قوله لايخنى على الفقيه) يشير إلى مايخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا اهسم، ونقله عن حج عن شرح الإرشاد (قوله فتح الكوات) عبارة المختار الكوة بالفتح ثقب البيت والجمع كوو بالكسر ممدود ومقصور، والكوة بالضم لغة وجمعها كوى ه. ومنه يعلم أن ماساكمه المصنف من جمعه جمع تصحيح لايتعين فيه (قوله منعت) أى حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك ضرر لأهل الدرب بوجه، لأن الهواء مشترك والمشترك لاينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الإذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابياك التي لها ذلك من غير معارضة.

[ حادثة ] وقع السؤال بما صورته : ما قولكم في أماكن موقوفة من واقف واحد على قربات وخيرات عينها بكتاب وقفه وفي أحد الأمكنة المذكورة مكان وضعه الواقف متميزا عن غيره وبارزا وفيه شباك المضوء والهواء ، ثم إن الناظر على الوقف أجر المكان المذكور لشخص بأجرة المثل ، ثم إن شخصا استأجر مكانا من جملة الوقف ملاصقا الممكان المذكور ويريد إحداث بناء يسد الشباك وينقص أجرة المكان الذي هو به فهل له ذلك أو يمنع منه قهرا عليه حيث كان الكل وقفا واحدا ؟ وأجبت عنه بما صورته : الحمد لله لا يجوز الرجل المذكور البناء المترتب عليه سد الشباك المذكور لمافيه من نقص آجرة المحل المذكور بتعطيل بعض منافعه ، وعبارة الشنمس الرملي في شرحه على المنهاج في كتاب الوقف : قال السبكي : والذي أراه جواز تغيير الوقف بثلاثة شروط ، وذكر منها أن يكون في التغيير مصلحة الوقف والبناء في هذه الصورة الامصلحة فيه بل فيه إضرار فيمنع ويأثم هو ومن يعاونه بمخالفة ماقصده الواقف ، والا نظر لما يحدث في المكان الذي يراد فعل البناء فيه من زيادة أجرته عما كان لو حصلت الأنها على خلاف غرض الواقف ، مع أن الزيادة الآن إنما يعود أثرها على المستأجر والهواء على الحار والا من فتحها وإن أدت إلى الإشراف على حريم غيره فحله كما هو فرض كلامهم في الملك وعالموه بأن المتصرف في المكورات لو أراد رفع الجدار من أصله لم يمنع فكيف يمنع من التصرف في بعضه والله أعلى وعالموه بأن المتصرف في المكورات لو أراد رفع الجدار من أصله لم يمنع فكيف يمنع من التصرف في بعضه والله أعلم وقوله والجدار الكائن ) بين به أن قول المصنف بين النع متعاق بمحذوف صفة المجدار (قوله المدارين) أي

<sup>(</sup> قوله لبعض أهله ولغيرهم ) بدل من قوله لمــالك جدار

ولا لغيره المفهوم بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقا فيحرم عليه ( وضع الجذوع ) أى الأخشاب وضع جلع واحد ( عليه بغير إذن ) مالكه ولا ظن رضاه ( فى الجديد ، ولا يجبر المـالك عليه ) لخبر « لاضرر ولّا ضرآر فى الإسلام » وخبر ابن عباس « لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس » وقياسا على سائر أمواله وأما خبر الصحيحين الذى استدل بظاهره القديم القائل بجواز الوضع من غير إذنه وأنه ليس له منعه وهو ٩ لايمنعن أحدكم جازه أن يضع خشبه في جداره » . فأجيب عنه بأنه محمول على الندب لقوَّة العمومات المعارضة له ، ويؤيدُه إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة وبأن الضمير في جداره لجاره لقربه : أي لايمنعه أن يضع خشبه فى جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء والهواء وروثية الأماكن المستطرفة ونحوها ويتأيد بأنه القياس الفقهمي والقاعدة النحوية فإنه أقرب من الأولى فوجب عود الضمير إليه ، وللقديم شروط أن لايحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه ، وأن لايزيد الجار في ارتفاع الجدران ، ولا يبني عليه أزجا ، ولا يضع عليه ما يضره ،وأن تكون الأرض له نص عليه ، وأن لايملك شيئًا من جدران البقعة التي يريد أن يسقفها أو لايملك إلا جدارا واحدا ولا فرق على القديم بين أن يحتاج إلى فتح شيء في الحائط لتلخل فيه الجذوع أم لا ، صرح به المـاوردى وابن الصباغ وغيرهما لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوى الجدار ، بخلاف فتح الكوة ونحوها فإنه لايجوز، وقوله ولا يجبر المسالك مفرع على الجديدكما قاله المنكت مجيبها به عن قول المعترض أنه يفهم أنه مجزوم به، وأنالقولين إنما هما في الجواز ابتداء وليس كذلك فلوحذفه كان أولى، وفرض المصنف الحلاف في الجدار بين المالكين قد يخرج الساباط إذا أراد بناءه على شارع أو درب غير نافذ ، وأن يضع طرف الجذوع على حائط جاره المقابل فإنه لايجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولى وغيره ، لأن هذا الجدار ليس بين مالكين بل بين مالك وشارع ( فلو رضي ) المالك بوضع جذوع أو بناء على جداره ( بلا عوض ) وقلنا بعدم الإجبار ( فهو إعارة )

مثلا (قوله لخبر لاضرر) قدمه لعمومه (قوله مال أخيه) هو جرى على الغالب وإلا فالذى كذلك (قوله عن طيب نفس) رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين فى معظمه وكل منهما منفردا فى بعضه . أقول : المراد بشرطهما الرجال الذين اتفقا فى الرواية عنهم وشرط البخارى من انفرد بالرواية عنهم عن مسلم وشرط مسلم من انفرد بالرواية عنهم عن البخارى اه شيخ الإسلام فى شرح الألفية بالمعنى فليراجع وأما من اشتهر من أن المراد بشرط البخارى ماهومعروف عنه من اللي والمعاصرة وبشرط مسلم المعاصرة دون اللقى فلا تصح إرادته هنا لأن شرطهما حيثئذ متباينان فيفوت قولم فى بعض الأحاديث إنه على شرط الشيخين وبعضها إنه على شرط البخارى وبعضها إنه على شرط مسلم (قوله وهو) أى الخبر (قوله أن يضع خشبه) روى بالإفراد ومنونا والأكثر بالجمع مضافا اله محلى (قوله من أعرض) أى عن العمل بهذا الحديث المستدل به القديم (قوله إن تضرر به) أى جاره (قوله المستطرفة) يالطاء المهملة : أى الحسنة ، وعبارة المصباح : والطرفة مايستطرف : أى مايستملح ، والجمع طرف مثل غرفة وغرف ، وأطرف إطرافا جاء بطرفة اه . ويجوز كونه بالظاء المعجمة من الظرف بمعنى الحسن (قوله ويتأيد) أى قوله وبأن الضمير الخ (قوله أزجا) قال فى المصباح البيت يبنى طولا وأزجته تأزيجا إذا بنيته كذلك، ويقال الأزج قوله وبأن الضمير الخ (قوله أزجا) قال فى المصباح البيت يبنى طولا وأزجته تأزيجا إذا بنيته كذلك، ويقال الأزج ضرره (قوله وأن تكون الأرض) أى تكون الأرض

<sup>(</sup> قوله وللقديم شروط الخ ) ينبغي أن تحرر هذه الشروط فإن في فهمها صعوبة ومخالفة لما في القوت فليراجع

لصدق حدها عليه ، ويستفيد بها المستعير الوضع مرة واحدة حتى او رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجلمار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا فى الأصح لأن الإذن إنما تناول مرة ولو وضع أحد مالكى الجلمار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ، فنى فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه . قال الأذرعى : والمتبادر من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لافرق بين الجدار المختص والمشترك فى أنه لاتجوز له إعادة الجذوع إلا بإذن بحديد على الأصح ، ويشبه أن يكون ما قاله القفال وجها ثالثا ، ومحل ماذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن ، فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم كيف وضعت فإذا سقط الحائط فليس له منعه من إعادة الجذوع بلا خلاف لأنا حكمنا بأنه وضع بحق وشككنا فى الحجوز للرجوع ، ولو أراد صاحب الحائط نقضه فإن كان مستهدما جاز ، وحكم إعيادة الجذوع ماسبق وإلا فلا ، كذا ذكره فى زيادة الروضة ( وله الرجوع قبل البناء عليه ) قطعا ( وكذا بعده فى الأصح ) كسائر العوارى . والثانى لا رجوع له بعد البناء لأن مثل هذه العارية إنما يراد بها التأبيد ، فأشبه ما إذا أعاز للدفن وما رجحه تبعا للشرح والروضة هنا هو المعتمد وإن قال الرافعى فى شرحيه فى الكلام على بيع الشجر خلافه ، ويمكن الجمع بين كلامى الرافعى فإنه يتعرض هناك لمنع الرجوع بل قال : وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كما إذا أعاره جداره لميضع عليه المجدوع ، فلعل مراده أنه لا يشترط بيان المدة ( وفائدة الرجوع تمييره بين أن يبقيه ) أى الموضوع ( بأجرة أو يقلع المجلوع ، فلعل مراده أنه لا يشترط بيان المدة ( وفائدة الرجوع تمييره بين أن يبقيه ) أى الموضوع ( بأجرة أو يقلع المحلوع ، فلعل مراده أنه لا يشترط بيان المدة ( وفائدة الرجوع تمييره بين أن يبقيه كما إذا أعاره جداره وقعلم المجلوع ، فلعل مراده أنه لا يشار المدة ( وفائدة الرجوع تمييره بين أن يبقيه ) أى الموضوع ( بأجرة أو يقلع المحلوم ، فلعل مراده أنه لا يشار المدة ( وفائدة الرجوع تمييره بين أن يبقيه كما الموضوع ( بأجرة أو يقلع المحلوم بي فلعل مراده أنه لا يشارك المدة ( وفائدة الرجوع تمييره بين أن يبقيه كما إذا أعرو م

التي يسكن فيها الباني له ، بخلاف مالوكان مستعيرا ، أو مستأجرا فلا بجبر جاره على تمكينه من البناء (قوله في الأصح ) أى الراجح ، وعبر عن هذا المعنى حج بقوله خلافا لما في الأنوار ، وهو يشعر بأنه ليس خلافا بين الأصحاب (قوله ولو وضع ) ذكره هنا لمناسبة ماقبله ، وإلا فمحله عند قول المصنف الآتي وأما الجدار المشترك المخ وله من غير إذن شريكه) مفهومه أنه لوكان مختصا بغير واضع الجذوع لم تجز إعادتها إلا بإذن فيكون مفصلا بين المشترك وغيره ، فهو ثالث يقابل كلا من القائلين بالمنع مطلقا أو الجواز مطلقا (قوله إلا بإذن جديد) معتمد (قوله على الجدار) أى وهو مختص بمالك إحدى الدارين (قوله فليس له ) أى صاحب الجدار (قوله منعه ) أى الآخر (قوله وشككنا النع ) أى وللشك في ذلك لم نحمله على أنه وضع بالإعارة ، وإلا لامتنعت الإعادة لما مر أنه إذا أذن له في الوضع بلا عوض ثم انهدم الجدار وأعيد ليس له وضع الحشب إلا بإذن جديد ، ويؤيده ما أنه إذا أذن له في الوضع بلا عوض ثم انهدم الجدار وأعيد ليس له وضع أنه لاقلع ولاأجرة أخذا بإطلاقهم ما الخ (قوله صاحب الحائط ) أى فيا لو ملكا دارين ورأيا الغ ، ويحتمل أنه مستأنف وهو الأولى لأن هذا الحكم الخرة وقوله صاحب الحائط ) أى فيا لو ملكا دارين ورأيا الغ ، ويحتمل أنه مستأنف وهو الأولى لأن هذا الحكم ما إذا أعار للدفن ) أى فإنه ليس له الرجوع إلا بعد الاندراس للميت (قوله فإنه ) الفاء تعليلية (قوله الموضوع بلاجوة ) أى من التفرقة بين كونها وضعت بعوض أولا (قوله الموضوع بلاجرة ) في فلو اختار الإبقاء بالأجرة ممل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرامة الأرش أم لا ؟ فيه نظر ، بأجرة ) أى فلو اختار الإبقاء بالأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة ، ومعلوم أنه إذا عفد بثىء ابتداء ليس له والأقرب الثاني لأن موافقته على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة ، ومعلوم أنه إذا عفد بثىء ابتداء ليس له

<sup>(</sup>قوله ومحل ماذكره المصنفإذا وضعت أولا بإذن الخ) فيه أن كلام المصنف ليس فيه وضع أوّل فحق العبارة ومحل كلام المصنف في الوضع ابتداء ، أما إذا وضعت أولا بإذن الخ (قوله ولو أراد صاحب الحائط نقضه) أى الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه (قول المصنف قبل البناء عليه) أى على الجدار أو الموضوع عليه كما ذكره الشهاب حج ، ولا يضر على الأولكون الكلام في الجذوع

فلك ويغرم أرش نفسه ) وهو ما بين قيمته قائما ويقلوعا كما في إعارة الأرض للبناء ، قالا : ولا تجيء الحصلة الثالثة وهي التملك بالقيمة لأن الأرض أصل فجاز أن يستتبع البناء والجدار تابع فلا يستتبع ، كذا قاله البغوى هذا ، ولا يخالف ماذكر هذا مايأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض البناء ثم رجع لايتمكن من القلع مع الأرش لمسا فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه لأن المطالبة بالقلع هذا توجهت إلى ماهو بملك المعير بجملته ، وإزالة الطرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم ، بخلاف الحصة من الأرض فنظير ماهناك إعارة الجدار المشترك (وقيل فائدته طلب الأجرة فقط) في المستقبل لأن ضرر القلع يتعدى إلى خالص ملك المستعير ، إذ الجدوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستملك على الجدار الآخر والضرر لايزال بالضرر (ولو رضى بوضع الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستملك على الجدار الآخر وأس الجدار للبناء ) عليه (فهو إجارة ) كسائر المخذوع والبناء عليها بعوض) وقلنا بمنع الإجبار (فإن أجر رأس الجدار للبناء ) عليه (فهو إجارة ) كسائر الأعيان التي تستأجر للمنافع لكن لايشترط فيها بيان المدة لأنه عقد يردعلى المنفعة وتدعو الحاجة إلى دوامه فلم يشترط فيه التأقيت كالنكاح . قال الزركشي : نعم لو كانت الدار وقفا عليه مثلا وأجره فلابد من بيان المدة قطعا ، ذكره الناضي حسين واعتمده الزركشي لامتناع شائبة البيع فيه (وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع ) لكونه مؤيدا (وإجارة ) لأن المستحق به منفعة فقط إذ لا يملك المشترى فيها عينا ، ولو كان إجارة محضة لا شترط تأهيها أو بيعا محضا الملك رأس الجدار فإنه يعود حقه بإعادة الجدار وفاقا . ورد بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار فإنه يعود حقه بإعادة الجدار وفاقا . واغتفر فيها التأبيد للحاجة كسواد العراق ، ورد بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار فإن قدر انعقد إجارة قطعا ، قاله شار

الرجوع عنه ، ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا ، وأن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتى عن بر في أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما في الحراج (قوله وهو مابين قيمته قائما) أي مستحق القلع لا مجانا كما ذكره في باب العارية (قوله ولا يخالف ماذكر هذا) أي من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه (قوله وإزالة الطرف) أي طرف الجذوع (قوله إعارة الجدار) أي لا المختص به أحدهما (قوله بيان الملدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعه فيكني أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ، ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالحراج المضروب ، قاله شيخنا بر اه سم على منهج . ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها (قوله وقفا عليه مثلا) كموصى له بمنفعتها ومستأجرة (قوله فلا بد من بيان الملدة) أي وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيته بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه المدة أي وبعد انقضاء المدة عفير الآذن بين تبقيته بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أما إن كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يخوز بل يتعين التبقية بالأجرة . وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن بين تبقيته بولاً بعد الأنه لما عقبه بقوله لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به يتعين التبقية بالأجرة (قوله انعقد إجارة) ولا ينافيه قوله بعتك لأنه لما عقبه بقوله لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به

<sup>(</sup>قوله لأن المطالبة بالقلع هنا النح) كان الأولى تأخير هذا عن القيل الآتى بتعليله لأنه جواب عنه (قوله واعتمده الزركشي ) إنما لم يضمر لثلا يتوهم رجوع الضمير للقاضي ( قوله لامتناع شائبة البيع ) صريح في أن هذه الإجارة فيها شائبة بيع وإن اقتضت مقابلة المن خلافه (قوله ولوكان إجارة محضة لاشترط تأقيتها (قوله انعقد إجارة قطعا) اعلم لاشترط تأقيتها (قوله انعقد إجارة قطعا) اعلم أن ما اقتضاه كلام الشارح كالشهاب حج من الصحة بلفظ البيع غير مرادكما نبه عليه الشهاب سم ، وإلا لنافى ماقالوه من أن الإجارة لاتصح بلفظ البيع ، وعبارة شرح الروض : وإلا أي وإن أقت بوقت قلا يتأبد ويتعين

التعجيز ، وتجرى الأوجه فيما لو عقدا بلفظ الصلح أيضا كما فى الكفاية ، واحترز بقوله للبناء عليه عما إذا باعه وشرط عدم البناء عليه فيمجوز قطعا وينتفع به فيما عدا البناء ، وكذا إن لم يتعرض للبناء فى الأصح ، قاله الماوردى. وشوب قال فى الدقائق إنه الصواب ، وقول بعضهم شائبة تصحيف ، واعترضه الأسنوى بأنه لامدخل للتصحيف هنا وصوابه التحريف . قال السبكى : ولا يظهر لى وجه التصحيف فى ذلك إذ الشوب الحلط ويطلق على الحلوط به وهو المرادهنا ، والشائبة يشاب بها فكل منهما صواب ( فإذا بنى ) بعد قوله بعته للبناء ، أو بعت حق البناء عليه ( فليس لمالك الجدار نقضه ) أى نقض بناء المشترى ( بحال ) أى لا يجانا ولا مع إعطاء الأرش لاستحقاقه دوام البناء بعقد لازم ، نعم إن اشترى مالك الجدار حق البناء من المشترى جاز الشراء كما صرح به المحاملي وأبو الطيب وحينئذ يتمكن من الحصلتين اللتين جوزناهما له لوأعار . واستشكل الأذر عى ما قالاه من صحة هذا وأبو الطيب وحينئذ يتمكن من الحصلتين البائع من هدم الحائط نفسه ومن منع المشترى أن يبنى إذا لم يكن قد بنى ، ولا شك كما قاله الأسنوى فى عدم التمكين منهما ( ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه ) باختياره ، ولا يلزمه بنى ، ولا شك كما قاله الأسنوى فى عدم التمكين منهما ( ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه ) باختياره ، ولا يلزمه خلك فى الجديد مطلقا سواء أهدمه المالك عدوانا أم أجنبى ( فالمشترى إعادة البناء ) بتلك الآلة أو بمثلها ، لأنه حق ثابت له ، وكما للمشترى إعادة البناء كذا له ابتداؤه إن لم يكن بنى ولو لم يبنه المالك فأراد صاحب الجذوع حق ثابت له ، وكما للمشترى إعادة البناء كذا له ابتداؤه إن لم يكن بنى ولو لم يبنه المالك فأراد صاحب الجذوع حق ثابت له ، وكما للمشترى إعادة البناء كذا له ابتداؤه إن لم يكن بنى ولو لم يبنه المالك فأراد صاحب الجذوع حق ثابت له ، وكما للمشترى إعادة البناء كذا له ابتداؤه إن لم يكن بنى ولو لم يبنه المالك فأراد صاحب الجذوع

حقيقة البيع (قوله بافظ الصلح) أى بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضى (قوله فيجوز قطعا) قضية قوله قطعا أن فى جواز ماقبله خلافا ، والمفهوم من قوله فالأصح أن هذا العقد فيه شوب النخ أنه صحيح قطعا ، وإنما الحلاف فى كونه بيعا مشوبا بإجارة أو إجارة محضة أو بيعا محضا (قوله إن لم يتعرض المبناء) أى بأن باعه وأطلق وينتفع به فيا عدا البناء ، ولعل وجهه أنه لما كان البناء يحتاج لبيان صفته بالأمور الآتية لم تنزل حالة الإطلاق عليه ، وإلا فقد يقال مقتضى الإطلاق أن ينتفع برأس الجدار بسائر وجوه الانتفاع (قوله قال السبكى) خبر قوله وقول (قوله يشاب) أى آلة يشاب الخ (قوله فكل منهما) شوب وشائبة (قوله مالك الجدار) ومثل ذلك مالو تقايلا فيا يظهر (قوله حق البناء) أى بعد البناء عليه دون الجذوع (قوله وحينئذ مالك المجدار) أى مالك المقعن وغرامة أرش النقص والتبقية بالأجرة (قوله واستشكل الأذرعى ) لم يبين ما استشكل به (قوله فى عدم التمكين ) ظاهره وإن كان مستهدما ، وقياس مامر واستشكل الأذرعى ) لم يبين ما استشكل به (قوله فى عدم التمكين ) ظاهره وإن كان مستهدما ، وقياس مامر فى العادية جواز هدمه حينئذ إلا أن يفرق بقوة حق البانى هنا ببذل العوض وضعفه ثم لعدم ملكه المنفعة ، لكن والعارق وقوله المالك الموقوف ولو مسجدا فى عدم لزوم إعادته إذا تعدى بيان لمعنى الإطلاق (قوله المالك) ليس بقيد بل مثل الملك الموقوف ولو مسجدا فى عدم لزوم إعادته إذا تعدى ويلمده فلا تلزمه الإعادة ، وإنما يلزمه التفاوت بين قيمته قائما ومهدوما فتنبه له (قوله كان له ذلك) أى ويكون ويكون

لفظ الإجارة انتهت (قوله فيجوز قطعا ) أى كما أنه إذا باعه للبناء يصبح قطعا الذى هو مسئلة المتن إذ الحلاف فيه إنما هو فى أنه ينعقد بيعا أو إجارة محضين أو بيعا فيه شوب إجارة ، وإنما قبد هنا بقوله قطعا لأجل حكاية الحلاف فى الذى بعده . فالحاصل أن المسئلة لها ثلاثة أحوال : لأنه إما أن يبيع للبناء ، أو يشرط عدم البناء ، أو يشرط عدم البناء ، أو يسكت فيصح فى الأوليين قطعا وفى الثالثة الحلاف الآتى ، ففهوم قول المتن للبناء عليه فيه تفصيل من حيث الحلاف وعدمه كما عرفت (قوله وقول بعضهم) من متحول الدقائق (قوله قال السبكى البخ) هو اعتراض ثان على

إعادته من ماله ليبني عليه . قال الأسنوى : كان له ذلك كما صرح به جماعة ، وقال السبكي : إنه قضية كلام الأصحاب ، وفهم من كلام المصنف عدم الانفساخ بالانهدام ، وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه ، فأما إذا أجر إجارة مؤقتة فيجرى في انفساخها الحلاف في انهدام الدار المستأجرة هل يوجب الفسخ ومن هدم السفل من مالك أوغيره طولب بقيمة حق البناء على العلو للحيلولة سواء أبني الأعلى أم لا مع غرم أرش النقص إن كان قد بني وهو ما بين قيمته قائمًا ومهدومًا ، فإن أعيد السفل استعيدت القيمة لزوال الحيلولة وله البناء إن لم يكن بني وإعادته إن كان قد بني ، ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة . قال الإمام : لأن الحق على التأبيد وما يتقدر لاينحط مما لايتناهي . قال الأسنوي : وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة ، والمتجه عدم الوجوب لأن وجوب الأجرة للحيلولة إنما محاء عند قيام العين ولم يصرُّحوا بوجوبإعادة الحدار على مالكه ، وينبغي أن يقال إن هدمه مالكه عدوانا فعليه إعادته ، وإن هدمه أجنبي أو مالكه وقد استهدم لم يجب لكن يثبت للمشترى الفسخ إن كان ذلك قبل التخلية ، وقد مر أن الأصع عدم وجوب إعادته مطلقا ( وسواء كان الإذن ) في وضع البناء ( بعوض أو غيره ) ومر أن هذا لغة صحيحة فلا اعتراض عليه ( يشترط بيان قدر الموضع المبنى عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها ) أى كيفية الجدران أهى مجوّفة أم منضدة وهي ما التصق بعضها إلى بعض من حجر أو غيره (وكيفية السقف المحمول عليها) هل هو من خشب أو أزج ، وهو العقد المسمى بالقبو ، وهل هو بالقصب أو بالجريد لأن الغرض يختلف بذلك ، ولا يشترط ذكر الوزن في الأصبح ولوكانت الآلات حاضرة كفت مشاهدتها عن وصفها ( ولو أذن في البناء على أرضه كني بيان قدر محل البناء) عن موضعه وطوله وعرضه لأن الأرض تحمل كل شيء فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء

الجدار ملكا له نقضه متى شاء كما يأتى فى الجدار المشترك إذا أعاده أحدهما بآله نفسه وله بيعه أيضا لمالك الأس ولغيره ، وقوله إنه قضية كلام الأصحاب هو المعتمد( قوله اختصاص ذلك ) أى عدم الانفساخ ( قوله هل يوجب الفسخ ) أى والراجح أنه يوجبه : أى فكذلك هنا وخرج مالو لم يقدر مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب البيع ، لكن قضية مانقله عن الأسنوى فى قوله الآتى قال الأسنوى وفى كلامه إشارة إلى النح عدم الانفساخ فيا إذا قدرت بمدة أيضا . هذا وفيا فهمه الأسنوى من كلام الإمام من عدم الوجوب نظرا لجواز أن الإمام قائل بالانفساخ إذا قدرت بمدة ( قوله للحيلولة ) أى ويجوز له التصرف فيه حالا ، فإن أعيد السفل رد بدله ( قوله قائما ) أى مستحق الإبقاء ( قوله أجرة البناء ) أى لا يغرم أجرة مامضى قبل إعادته ( قوله عدم الوجوب ) أى سواء كانت المدة معينة أم لا ( قوله وينبغى أن بقال ) نقله حج عن بحث شيخ الإسلام في شرح الروض ( قوله للمشترى الفسخ ) لعل المراد الانفساخ ، والكلام مفروض فيا إذا جرى بلفظ البيع لأنه الذى ينفسخ بالانهدام قبل القبض ، أما إذا وقع بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه يثبت للمشترى الخيار بين الفسخ والإجارة ( قوله وقد مر أن الخ ) معتمد ( قوله مطلقا ) أى سواء كان الهادم المالك أو غيره الحيار بين الفسخ والإجارة ( قوله وقد مر أن الخ ) معتمد ( قوله مطلقا ) أى سواء كان الهادم المالك أو غيره ( قوله عن وصفها ) أى في بيان صفة السقف المحمول عليه ، فرؤية الآلة إذا كانت خشبا تغنى عن وصفه بكونه أزجا أوغيره . ( قوله ولو أذن في البناء على أرضه ) قال حج : بإجارة أو إعارة أو بيع اه ( قوله وطوله وعرضه )

الدقائق من جهة المعى ( قوله فأما إذا أجر إجارة مؤقتة ) سكت عن غير المؤقتة ، والظاهر أنها من النحو المدقائق من جهة المبيع ونحوه ، ثم رأيت حاشية الزيادى صريحة فيما ذكرته ( قوله ولم يصرّحوا النخ ) هذا المذكور فى قوله بلفظ البيع ونحوه ، ثم رأيت حاشية الزيادى صريحة فيما ذكرته ( قوله ولم يصرّحوا النخ ) هذا

قال الأذرعى وغيره: وسكتوا عن حفر الأساس. وينبغى اشتراط بيان قدره لاختلاف الغرض به ، فإن المالك فقد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه ويمنع من ذلك مزاحمة تعميق الأساس ، بل ينبغى أن لايصح إيجار الأرض للبناء عليها ولا بيع البناء فيها إلا بعد حفر الأساس ليرى مايو جره أو يبيعه أو يبيع حقوقه. اللهم إلا أن يكون وجه الأرض طفرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس ، أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس ، والبحث الأخير محله إذا أجره ليبنى على الأساس لا فيا إذا أجره الأرض ليبنى عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل (وأما الجدار المشترك) بين اثنين (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) ولا ظن رضا (في الجديد) هذان القولان هما السابقان في جدار الأجنبي وقد مر توجيههما (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) منه (كوة بلا إذن) كبقية المشتركات ، وكذا لايتر ب الكتاب بترابه فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) منه (كوة بلا إذن) كبقية المشتركات ، وكذا لايتر ب الكتاب بترابه ان لم يعلم رضاه ككل مايضايق فيه عادة ، فإن أذن جاز لكن بشرط أن لايكون بعوض في مسئلة الكوة وإلاكان صلحا عن الضوء والهواء المجرد ، ذكره ابن الرفعة . قال : وإذا فتح بالإذن فليس له السد أيضا إلا به لأنه تصرف

أى ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته اله محلى وحج . وعليه فلو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط ؟ فيه نظر ، ولعل الأقرب الثانى لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، فإن مقتضى بيع الأرض أن يتصرف فيها المشترى بما أراد فشرط خلافه يبطله ، ويحتمل أن يقال بالأولى وهو مقتضى قول المحلى وحج ، ولم يجب ذكر سمكه أن المتبادر من ننى الوجوب جوازه ، ولا مغى بخواز ذكره إلا وجوب العمل به ، وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة ، وأياما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيثهى بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا وكذا وكان مقتضاه أنه لابد من ذكر السمك كما قبل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ، ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ، ومع ذلك فالظاهر الأول (قوله والبحث الأخير) هو قوله بل ينبغى أن لا يصح إبجار الأرض (قوله فليس لأحدهما وضع جذوعه ولا هدمه ) فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ، وهو التفاوت بين فليس لأحدهما ولا تازمه إعادته ، وليس له أيضا البناء عليه بالأولى لأنه أكثر ضررا من الجذوع ، وإنما اقتصر على الجذوع لكونها محل القولين (قوله بغير إذن ) أى فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان مابنى عليه مشتركا لتعديه .

[ فائدة ] لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له فى ذلك لم يقبل منه لأن الأصل عدم الإذن ويطالب بالبينة فإن أقامها فذاك وإلا هدم مابناه مجانا . ومثل صاحب الجدار وارثه فيقال فيه ماتقدم ، والفرض أنه علم وضعه فى زمن المورث وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم (قوله وليس له أن يتد فيه ) أى لأن كل جزء مشترك بينهما لا أن لكل من الشريكين الوجه المقابل لملكه حتى يتصرف فيه . ومن ثم لو استهدم من إحدى الجهتين كان كما لو انهدم بكماله على مايألى (قوله فإن أذن ) أى فى وضع الجذوع فهو محترز قوله بغير إذن (قوله جاز ) أى ثى وضع الجذوع فهو محترز قوله بغير إذن (قوله جاز ) أى ثم إن كان بعوض فلا رجوع له ، وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا ، وكذا بعده لكن لأخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لأنه شريك فلا يكانف إزالة ملكه عن ملكه (قوله وإلاكان صلحا ) أى وهو

كلام شيخ الإسلام في شرح الروض ، وتعقبه الشهاب حج بأن كلام الدارمي مصرح به ( قوله والبحث الأخير )

فى ملك الغير (وله أن يستند إليه ويسند متاها لايضر وله ذلك فى جدار الآجنبى) وإن منع المالك من ذلك إذ المنع منه عناد محض ، وهو كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال بجداره ، وقوله لايضر من زيادته ولا بد منه (وليس له إجبار شريكه على العمارة فى الجديد) لحبر «لايحل مال امرئ مسلم». وأما خبر «لاضرر ولا ضرار» شخصوص بغير هذا ، إذ الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة ، والضرر لايزال بالضرر ، ويجرى ذلك فى نهر وقناة وبئر مشتركة واتخاذ سترة بين سطحيهما ونحو ذلك كزراعة أرض مشتركة وكستى نبات كما قاله القاضى وغيره ورجحه الأذرعى ، وقول الجورى : يلزم أن يستى الأشجار اتفاقا ضعيف ، والقديم ونص عليه فى الأم والبويطى فى مسئلة العلو الإجبار صيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل . قال الزركشى : وينبغى تقييد القولين بمطلق التصرف ، فلوكان لمحجور عليه ومصلحته فى العمارة وجب على وليه الموافقة . ولا يخنى أن محلهما فى غير الوقف . أما هو فتجب على الشريك فيه العمارة ، فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر وقال الآخر أنا أعمر أجبر

لايجوز( قوله ويسند متاعا) وخرج بالجدارالانتفاع بأمتعة غيره كالتغطى بثوب لهمدة لاتقابل بأجرة ولا تورث نقصا فى العين بوجه . ومن ذلك أخذكتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيهمن الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام ( قوله لايضر) أما مايضر فلا يجوز فعله إلا بإذن، وعليه فلو أسند جماعة أمتعةمتعددة وكان كلواحد منها لايضر وجملتها تضرفإن وقع فعلهم معامنعوا كلهم لأنه لامزية لواحدمنهم علىغيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعلهالضرر دون غيره ومثله يقال فيما أواستندوا للجدارومثلذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال الغير ( قوله وإن منع المـالك) والظاهر أنه يحرم على المانع ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه محض عناد( قوله وكستى نبات الُّخ ) يؤخذ مما يأتى في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقى هنا من ماء مشترك معا. لستى ذلك النبات منه منع . ومما مر في الأصول والثمار أنه لو أراد أحدهما الستى بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فلير اجع ( قوله وجب على وليه ) أي أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة ، وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المـالك لاتجب عليه موافقته ، وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل . وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها يندفع الضرر . وبتى مالوكان شركة بين محجور عليه ووقف وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه ؟ فيه نظر بخلاف مالو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف ( قوله أجبر ) أي والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في الوقف وهم مشتركون في النظر لأن غير الناظر لاتطلب منه العمارة ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر ، أما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة ، بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا المؤلف كذا بهامش ، وفهم من قوله وطلب من الناظر أن غير الناظر من أرباب الوقف ولو مستأجرا لاتجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب

يعنى قوله بل ينبغى النخ ( قوله فى مسئلة العلو ) يعنى إذا كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت وطلب صاحب العلو من صاحب السفل أن يعيد سفله ليبنى عليه فإن القولين يجريان فيها كما صرحوا به لكن الشارح لم يذكرها قبل ( قوله قال الزركشي ) وسبقه إليه شيخه الأذرعي جازما به من غير بحث ( قوله فتجب على الشريك )

الممتنع عليها لمما فيه من بقاء عين الوقف ، وفى غير ذلك يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشركة وبها يندفع الضرر (فإن أراد) الشريك (إعادة مهدم بآلة لنفسه لم يمنع ) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به ، وشمل كلامه مالوكان الأس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزى لأن له غرضا فى وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع فى الجملة ولأن للبانى حقا فى الحمل غليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء أكان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أم لا (ويكون المعاد) بمال نفسه (ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) لأنه بآلته ولا حق لغيره فيه ، نعم لوكان للممتنع عليه حمل فهو على حاله (ولو قال الآخر لاتنقضه وأغرم لك حصتى لم تلزمه إجابته) كما لايلزمه ابتداء العمارة ، ولو أنفق على البئر أو النهر لم يكن له منع الشريك من الانتفاع بالماء إلا إن أداره بنحو دولابه المحدث (وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ) كسائر الأعيان المشتركة وأفهم كلامه جواز الإقدام عليه عند عدم المنع . قال فى المطلب : إنه المفهوم من كلامهم بلا شك ، والنقض بكسر النون وضمها وجمعهما أنقاض قاله فى الدقائق (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كماكان) سواء أتعاونا ببدنهما أم بالإعادة وجمعهما أنقاض قاله فى الدقائق (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كماكان) سواء أتعاونا ببدنهما أم بالألة المشتركة (وشرط له الآخر زيادة) على حصته كسدس (جاز وكانت) الزيادة (فى مقابلة عمله فى نصيب بالآلة المشتركة (وشرط له الآيدة عن الرقيق المرضة حالا فإن شرطه بعد البناء لم يصح لأن الأعيان لاتوجل ، بالألة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المنه عليها ، قال الرافعى : ولا يحقى ، أن شرط الصحة ويكون قد قابل ثلث الآلة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المنبى عليها ، قال الرافعى : ولا يحقى ، أن شرط الصحة ويكون قد قابل ثلث الآلة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المنبى عليها ، قال الرافعى : ولا يحقى ، أن شرط الصحة ولكون قد قابل ثلث الآلة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المنبى عليها ، قال الرافعى : ولايقي ، أن شرط الصحة وليكون قد قابل ثلث الآلة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المنبي عليها ، قال الرافعى : ولايقي ، أن شرط الصحة و المهورة المناه عليه المناه الآلة المركونية المؤمنة المهورة الموسة الموسولة المؤمن الموسة الموسولة المو

الوقف (قوله وفى غير ذلك) أى الأرض الموقوفة (قوله بآلة لنفسه) هذا مفروض فى الجدار فلو اشترك اثنان فى دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور فى شرح الإرشاد لابن المقرى اه زيادى وسم على منهج نقلا عن مر . وينبغى أن مثل الدار المذكورة مالو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز لما قبل به فى الدار (قوله لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتى فى كلامه فى قوله وأفهم كلامه جواز النح ، لكن قيده حج بما إذا سبق الامتناع ، وإلا حرمت الإعادة وجاز الشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيده مشتركا كما كان (قوله وينقضه إذا شاء) وظاهر إطلاقه أنه لا لا يلزم المعيد أجرة الأس لشريكه ، ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذى ينبغى اعتماده (قوله فهو على حاله) أى من إعادته بعد إعادة الجدار ، ولو قيل بأنه ليس له ذلك لأنه إنما كان له الوضع على الأول لكونه مشتركا والمعاد مختص بالبانى لاحق لصاحب الحمل فيه لم يبعد (قوله ولو اتفق ) أى أحد الشريكين (قوله لم يكن له منع الشريك الذع ) أى وللبانى نقض البناء متى شاء لأنه ماكه إلى آخر مامر فى الجدار (قوله وأفهم كلامه ) أى قوله فإن أراد إعادة منهدم الخ (قوله جواز الاقدام) خلافا لحج (قوله من الرقيق المرتضع ) أى بعد الفطام ، أما حالا فيجوز (قوله ولو أعاده ) محترز قوله بالآلة المشتركة (قوله أن شرط الصحة ) أى فها لو أعاده الفطام ، أما حالا فيجوز (قوله ولو أعاده ) محترز قوله بالآلة المشتركة (قوله أن شرط الصحة ) أى فها لو أعاده والفطام ، أما حالا فيجوز (قوله ولو أعاده )

أى الموقوف عليه بقرينة مابعده أى والصورة أن له نظرا كما لايخنى ( قوله وفى غير ذلك يجبر الممتنع ) انظر مامراده بذلك، ولعل مراده به ما فى الروض وشرحه فلتراجع عبارتهما هنا ( قول المصنف فلو أراد إعادة منهدم ) يعنى خصوص الجدارفلا يجرى ذلك فى الدار ونحوها كما صرح به ابن المقرى فى تمشيته ونقله عنه الزيادى وغيره ( قوله فى الحمل عليه ) يعنى الجدار ( قوله لأنهما مستويان ) أى فالصورة أنهما مستويان فيا أخرجاه من الأجرة

العلم بالآلات وبصفات الجلمران (ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال) كحق البناء ، وعمل الجواز في الثلج إذا كان في أرض الغير لا في سطح لما فيه من الضرر ، بخلاف الماء حيث يجوز فيهما هذا في المناء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه أو الحاصل إلى سطحه من المطر ، أما ماء غسالة الثياب والأواني فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال لأنه مجهول لاتدعو الحاجة إليه ، كذا قالاه تبعا للمتولى ، واعترضه البلقيني بأنه لامانع منه إذا بين قدر الحارى إذا كان على السطح وبين موضع الحريان إذا كان على الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس أو الغالب

بآلة أحدهما النخ (قوله وبصفات الجلدوان) ولو قال لأجنبي عمر دارى بآلتك لترجع على تم يرجع لتعذر البيع أو بآلتي لترجع على بما صرفته رجع به كأفق على زوجتى أو غلامى وينبنى أن له مثل أجرة عمله في الصورتين لأنه عمل طامعا اله حج . واستشكل سم عليه تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيا لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه وشرط له الآخر ثلثى الجدار حيث صع وملك آلة المعيد ، ويمكن الجواب بأنه في مسئلة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعى ، وفي مسئلة الدار لم يعلم ذلك وعليه ، فلو علمت الآلات كقوله عمر دارى بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسلئتان سواء ، هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر دارى لترجع على قرض حكمى لما صرفه على العمارة فيرجع به لأن ماذكر الآلة فيه لمالك الدار، والذي يرجع عليه به هو ماصرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك ، وقوله لترجع على : أي يرجع عليه به هو ماصرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك ، وقوله لترجع على : أي يقال : إنما تعذر البيع لفقد شرطه وهو العلم بالمبيع ، فلا يتأتى فيه كونه بيعا حكميا وتعذرت الإجارة لعدم ورودها على منفعة معلومة لكونه لم ير ما يبنى به ولا علم قدره (قوله على إجراء الماء) ومنه الصلح على إخزاج ميزاب لل ملك غيره (قوله يجوز فيهما ) أى الأرض والسطح (قوله إلى أرضه ) قال حج : وخرج ماء نحو النهر من سطح على ملك غيره (قوله يجوز للجهل بذلك مع عدم مس الحاجة إليه اه . وقضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرضه ويدي الشارح إلى أرضه (قوله على إجراء) أى لا في سطح ولا أرض أخذا من العلة (قوله على مال) عميه ول ) أى ولأنه يفعل عن اختيار بخلاف ماء المطر .

[ فرع ] قال صالحتائ على إجراء المطر على سطح دارك كل سنة بكذا ، قال المتولى يصح ويغتفر الغرر فى الأجرة كما اغتفر فى المعقود عليه ويصير كالحراج المضروب ، قاله بر سم على منهج، وقضيته أنه لو لم يحصل مطر فى بعض السنين لم يستحق له أجرة

ا فرع ] ماء المطر النازل في المسجد هل يكون ملكا له أم لا ؟ فيه نظر ، وينبغي أن يقال : إن كان فيه مكان الفرع ] ماء المطر النازل في المسجد هل يكون ملكا له وإلا فلا ، ونقل بالدرس عن فتاوى حج مايوافقه على وجه ينتفع به من يأتى المسجدكان ملكا له وإلا فلا ، ونقل بالدرس عن فتاوى حج مايوافقه

مثلا ، وعبارة التحفة : ببدنهما أوبأجرة أخرجاها بحسب ملكيهما فلتراجع (قوله لأنه مجهول لاتدعو الحاجة إليه ) أى وماء المطروإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوّز للحاجة كما قالوه (قوله واعترضه الىلقيني ) هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في أنه مجهول الذي هو الغالب

وهو بلاشك يزيد على حاجة البناء ، فن بنى حماما و بجانبه أرض لغيره فأراد أن يشترى منه حق ممر المساء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر بهن حاجة البناء على الأرض ، فلعل مراد المتولى من ذلك حيث كان على السطح ولم يحصل البيان فى قدر مايصب وشرط المصالحة على إجزاء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره ، قاله الأسنوى : وبجوز ذلك فى الأرض المستأجر، ونحوها كما قاله سليم فى التقريب وغيره ، قال : لكن يعتبر هنا أمران : التأقيت لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا ، وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء ، وقد علم مما تقرر أن الموقوف عليه إذا كان ناظرا مصالحة غيره على إجراء ماء فى ساقية محفورة بالأرض المحفورة لا ليحفر فيها ساقية ، وعلى إجرائه على سطح الدار المرقوفة إن قدر بمدة معلومة لا مطلقا لحق البطن الثانى ، نعم إن صالح بلا مال جاز وكان عارية قال العبادى : ولو أذن صاحب الدار لإنسان فى حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشترى أن يرجع كالبائع ، قال الأذرعى : وهذا صحيح مطرد فى كل حقوق الداركالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت ثبت للمشترى ما ثبت المستوى المبائع اه . ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشترى والمستأجر لا المستعير ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ماك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم لو بسبب الماء، وأما الأرض فلاحاجة في العاراة لما إلى بيان لأنها يرجع فيها متى شاء وهى تحمل ما تحمل ، وإن استأجرها لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الحبراة طالى بيان لأنها يرجع فيها وقدر المدة ، وظاهر كلامهم إبقاء ذلك على عمومه واء أكانت الإجارة مقدرة بمدة أم لا ،

فراجعه ، وينبغى أن مثل هذا ماوقع السؤال عنه وهو أنه يقع كثيرا أن تبنى الصهاريج بجانب الخليج الحاكمى ويجعل لها طاقات بقصد أن تملأ منه إذا جاء الماء ويفعل كذلك، فبدخول الماء فيها يصير ملكا لمن قصد ذلك ولا يكون باقيا على إباحته بل يتصرف فيه بما أعد ه الواقف له (قوله فى الأرض المستأجرة) أى أو السطح أخذا مما يأتى فى قوله وعلى إجرائه على سطح الدار الموقوفة (قوله المحفورة) صوابه الموقوفة (قوله نعم إن صالح) محترز قوله أولا أما ماء غسالة الثياب والأوانى فلا يجوز الخ ، وكان الأولى أن يقول أما إن صالح بلا مال النخ (قوله ثم باعها) أى الدار (قوله كالبائع) أى حيث أذن له مجانا ، فلو كان أذن له ببيع أو أجرة فليس ذلك ، وإذا رجع تخير بين طمه وأرش نقصه وهو التفاوت بين كونه مبنيا منتفعا به وبين كونه مطموما خاليا من البناء وبين ربين طمه وأرش نقصه وهو التفاوت بين كونه مبنيا منتفعا به وبين كونه مطموما خاليا من البناء وبين أبحرة مثله وبين تملك مابناه بالقيمة (قوله ثبت ) أى فيقال ثبت الخ (قوله بعد العقد) أى للبيع أو الأجرة أو العارية (قوله وأما الأرض) انظر ما الذى خرج به هذا فى كلامه ، والظاهر أنه كلام مستأنف ويقابله قوله والما الأرض ) بنامل هذا مع قوله قبل وقدر المدة ، إلا أن يقول وإن أعار الأرض فلا حاجة فيه الخ (قوله وظاهر كلامهم) يتأمل هذا مع قوله قبل وقدر المدة ، إلا أن يقال مراده فى العمق والعرض والطول بقطع النظر وظاهر كلامهم) يتأمل هذا مع قوله قبل وقدر المدة ، إلا أن يقال مراده فى العمق والعرض والطول بقطع النظر

كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب (قول فلعل مراد المتولى) بل الظاهر أنه مراده كما قدمته (قوله لكن يعتبر هنا أمران التأقيت) سيأتى أن التأقيت شرط حتى فى الأرض المملوكة (قوله لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك فى ذلك : أى أو كان ما استأجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع (قوله جاز) أى بلا تقدير مدة (قوله وأما الأرض الخ) هو تابع فى هذه العبارة لمتن الروض ، وهو لا يناسب فرضه الكلام أولا فى الأرض والسطح معاوأما الروض فإنه ذكر حكم الإجراء على السطح وحده، ثم أراد أن يبين الحكم فى الأرض فقال: وأما الأرض الخ فلتراجع عبارته (قوله سواء أكانت الإجارة مقدرة بمدة أم لا)

ويفرق بينه وبين نظيره في بيع حتى البناء بأنها إنما حملت على التأبيد في مسئلة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه وللتضرر بهدمه ، وليس المستحق دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية نهر ، وعليه أن يخرج من أرضه مايخرجه من النهر ، وليس لمن أذن له في إجراء ماء المطر على السطح طرح الثلاج عليه ولا تركه إلى أن يذوب ويسيل إليه ، ومن أذن له في إلقاء الثلج لايجرى المطرولا غيره ، ولو كان يجرى ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفنى به البغوى ، ولو صالحه على قضاء حاجة بول أو غائط أو طرح قمامة ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة ، وكذا عن المبيت على سقف في الشرى الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت ، ويجوز تحويل أغصان شجرة غيره وقد مالت إلى هواء ملكه ولو مشتركا وامتنع مالكها من تحويلها عن هوائه ، وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلها ، وتقييد ابن عبد السلام ذلك بما إذا لم تنقص قيمتها بالقطع وإلا توقف على إذنه فيه نظر. قال البغوى : وله إيقاد نار تحتها وإن أد تى إلى حرقها ، وفي إطلاقه نظر ، فيتعين حمله على حالة عدم تقصيره كأن عرضت ربح أوصلها إليها ولم يمكنه طفيها ، وقول الأذرعى : إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح ، وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لايحني على المناش موسية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح ، اعتماض عن مجرد الهراء ، ولا عن اعتمادها على جداره مادامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيا تقرر ، وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم فيها تقرر ، وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه له فيها تقرر ، وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه له فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه له فيها تعور كما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها ، وحيث تولى كول القطع بنفسه له فيها ، وحيث تولى كول تعور عور كول عن اعتماد كولها كول عن اعتماد كول عن اعتماد كول عن اعتماد كولت كوله كول عن

عنى تقدير المدة (قوله قبل قوله) أى حيث علم ابتداء حدوثه فى ملكه وإلا صدق خصمه أنه يستحق ذلك وكلام البغوى الموهم لخلاف ذلك من إطلاق تصديق المالك حمله الأذرعى على ماإذا علم حدوثه فى زمن ملك هذا الممالك اله حج . وظاهر إطلاق الشارح تصديق المالك مطلقا والظاهر أنه غير مراد لما مر له فيا لو وجدت الجذوع أو نحوها فى أرض ولم يعلم سبب وضعها (قوله أو طرح قمامة) ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة (قوله لا المبيت) ولعل وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس ، فقد لايرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشرى منه بحسب مايعتقده صاحب الملك (قوله ولو مشتركا) أى بينه وبين أجنبي أو بينه وبين مالك الشجرة اله حج (قوله من تحويلها) أفهم أنه لايجوز له تحويلها ولا قطعها قبل امتناع المالك ، وعليه فلو فعل ذلك قبل الامتناع وحصل نقص فى الأغصان بالتحويل أو القطع ضمنه (قوله ولو بلا إذن قاض) معتمد (قوله فيتعين حمله الخ) معتمد (قوله وليس مبنيا) خالف فيه حج (قوله مادامت رطبة) لعل وجهه عدم العلم بمدة الرطوبة (قوله معتمد (قوله وليس مبنيا) خالف فيه حج (قوله مادامت رطبة) لعل وجهه عدم العلم بمدة الرطوبة (قوله كالأغصان فيا تقرر) أى فيجوز لمن مال الجدار إلى ملكه ولو مشتركاكا مر هدمه ، ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم (قوله التي هي فيها)

الصواب حذفه وهو تابع للروض وشرحه فى هذا التقرير لكنه تصرف فيه بهذه الزيادة المضرة. والحاصل أن الروض ذكر أنه إذا أجر الأرض لإجراء الماء لابد من بيان موضع الساقية وحد طولها وعرضها وعمقها وقدر المدة. قال شارحه عقبه: إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدر هاكنظيره فيا مر فى بيع حق البناء اه. ومواده بذلك إصلاح المن وأن محل قوله وقدر المدة إذا أراد التقدير بها وإلا فالتقدير بها في بيع في المناطرة على عمومه: أى من اشتراط بيان قدر المدة مطلقا أشكل بذلك: أى ببيع حق البناء اه. والشارح هنا فرق أنها يأتى إلا أنه تصرف فى عبارة الروض وشرحه بما لا يصح ، على أن ماذكره هنا مخالف لإطلاق ماذكره أول السوادة فتأمل (قوله في بيع حق البناء) الصواب حذف لفظ بيع (قوله مادامت رطبة)

يكن له أجرة إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ، ولو دخل الغصن المسائل إلى هواء ملكه فى برنية وبنبت عبه أترجة وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك ، وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة له لأن له حرمة ، قاله المساور دى والرويانى ، ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت ثمرة الغصن لمسالكه وإن كان متعديا . قال البغوى : ويقلع غصنه مجانا بخلاف غصن المأذون له لايقلع مجانا بل بأرش نقصه أو يبقيه بأجرة ، ولا منع من غرس أو حفر يودى فى المسال إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره . قال ابن عبد السلام : ولو اشترى الدار فى أول انتشار ها إليا ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالها لعلمه بأنها ستريد كمن اشترى مجروحا عالما فسرى الجرح (ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله البد ) لأن اتصاله أمارة ظاهرة على يده فيحلف ويحكم له مالم يتم بينة بخلافه ، ويتصور بأن يدخل نصف لبنات الجدار المنتازع فيه فى جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الحاص فى المتنازع فيه يعد بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى ، وبأن يكون عليه أزج وهوالعقد ، ولا يتصور إحداثه بعد بعد بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى ، وبأن يكون عليه أزج وهوالعقد ، ولا يتصور إحداثه بعد بناء الجدار بأن أميل من مبتدا ارتفاع الرجيح وبه صرح المساوردي والقاضي والإمام ، لكن قضية كلام القاضي العليل بعد ارتفاع الجدار لأي فيه ترجيح وبه صرح المساوردي والقاضي والإمام ، لكن قضية كلام القاضي وزعم كسرها لأن حيث لاتضاف إلا إلى جلة غفلة عن كونها معمولة ليعلم لا لحيث وبفرض كونها معمولة لحيث وبفرض كونها معمولة الحيث

أى فإن رضى المالك للأرض ببقائها فى ملكه فذاك وإلا فله قطعها (قوله إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ) أى بأن رفع لقاض وحكم عليه بذلك ، فلو قطعها من انتشرت إلى ملكه استحق الأجرة (قوله وإنما لم يذبح) أى فيقال له إن لم تذبح وتخرج الجوهرة وإلا فادفع قيمتها إلى ويصدق الدافع فى قدر القيمة لأنه غارم (قوله ولا منع من غرس) هذا التفصيل يخالف ما اقتضاه إطلاقه فى إحياء الموات من أنه لافرق فى المنع حيث خيف الضرر بين الحال والمآل ، وعبارته ثم : وأفهم كلام المصنف أنه يمنع مما الغالب فيه الاخلال بتحو حائط الجدار كدق عنيف يزعجها وحبس ماء بملكه تسرى نداوته إليها ، إلا أن يقال : مافى إحياء الموات مفروض فى تصرف يؤدى إلى خلل فى ملك الثير ، وما هنا فى غرس يتولد منه انتشار العروق إلى ملك الغير بلا إخلال فى البناء (قوله فى أول انتشارها إليها ) المتبادر من هذه العبارة أن أصل الشجرة بغير الدار المبيعة ، وعليه فيشكل عدم طلب الإزالة لأن المشترى ينزل منزلة البائع كما تقدم فى عموم قول الأذرعى ، وهذا صحيح مطرد فى كل حقوق الدار الخ ، إلا أن باب المستحد مقا منه المناه منا مفروض فيا لوكان البائع للدارهو مالك الشجرة واستثناها فهو قبل البيع يستحق ماتنتشر إليه عروقها ، فكأنه باعه مسلوب المنفعة مابقيت الشجرة (قوله لعلمه بأنها ستريد) أى يحسب العاده الغالمة وإلا فقد على وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت مجاور المسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من المبيت وادعى ناظر المسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من الملك ماقالوه ناظر المسجد أن هذا بأعلى الحلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ماقالوه ناظر المسجد أن هذا بأعلى الحلوة من المسجد فكون باب الحلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ماقالوه

أى لأنها تزيد والزيادة غير منضبطة (قوله إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ) استشكله الشهاب سم بأنه لاوجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم به حاكم . قال : ثم رأيت مر استشكله بذلك ومال إلى حمله على ما إذاكان يرى وجوب الأجرة على التفريغ (قوله ويتصور) أى الاتصال المفيد للعلم المذكور (قوله ولا يتصور) الواو فيه للحال

لايتعين الكسر لأن الجملة التي يضاف لها حيث لايشترط ذكر جز أبها ( وإلا فلهما ) أى وإن لم يكن يحصل الاتصال المذكور بأن يكون منفصلا عنهما أو متصلا بهما مطلقا أو بأحدهما اتصالا يمكن إحداثه ، فاليد لهما لانتفاء المرجح ، وأفهم أنه لايحصل الترجيح بغير ذلك من نقش بظاهر الجدار كصور وكتابات متخذة من جص أو آجر أو غيره ولا طاقات و محاريب بباطنه وتوجيه بناء ، كأن يبنى بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ومعاقد قمط وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه ، وإنما لم يرجع بهذه الأشياء لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بهآ الزينة كالتجصيص والتزويق ( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له ( قضى له ) به لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا (وإلا) أي وإن لم يقم أحدهما بينة بل أقامها كل منهما (حلفا) أي حلف كل على نني استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده ، وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه لأن كل واحد منهما مدعى عليه ويده على النصف فالقول قوله فيه كالعين الكاملة ، ولا بد أن يضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف ( فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما ) لظاهر اليد (وإن حلف أحدهما) ونكل الآخر (قضى له) بالجميع سُواء أنكل عن يمين الإثبات أم النبي أم عنهما، وإن حلف منابتدي بيمينهو نكل الآخر حلف الأول اليمين المردودة وقضي له بالكل، وإن نكل الأول ورغب الثانى فى اليمين فقد اجتمع عليه يمين النبي للنصفالذي ادعاه الأول ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النبي والإثبات كما علم من كلامهم ، وقول السبكي الظاهر أنه لو حلف أن جميعها له كفاه لأنه متضمن للنفي والإثبات فيه نظر لما مُر في التحالف أن اليمين لايكتني فيها باللازم ( ولوكان لأحدهما عليه جذوع لم يزجج ) لأن وضعها قد يكون بإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع فلا يترك المحقق بالمحتمل ، ولأن الجذوع كالأمتعة فيما لو تنازعا اثنان دارا بيدهما ولأحدهما أمتعة ، وعبر بالجذوع دون الجذع تبعا للمحرر لينص على خلاف أبي حنيفة فإن عنده الترجيح بالجمع دون الواحد ، وفي

من صحة الاعتكاف بها ، وحيث قضى بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه ، وكون الراقف وقف الحلوة دون ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم (قوله فاليد لهما) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبتى فى يدهما لعدم المرجح ، فلو أقام أحدهما بينة سلم له وحكم به له أو أقام غيرهما به بينة فكذلك (قوله ولا طاقات) ومنها ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك فى موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة (قوله لظاهر اليد) فيه مثل ماقلمنا (قوله كما علم من كلامهم) معتمد (قوله لم يزجج) أى لم يزجج صاحب الجذوع بمجرد وضع الجذوع ، أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو المحدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو له خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لابينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ، ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعى الشركة أو الإختصاص لاحبال أنها وضغت بحق (قوله بالجمع) وهو ثلاثة فما فوق أخذا

<sup>(</sup>قوله وتكون العرصة) الظاهر أن مراده بها ما يحمل الجدار من الأرض وهو الأس فليراجع (قوله بل أقامها كل منهما) الأصوب الإتيان بأو بدل بل كما هو كذلك في التحفة (قوله وإن حلف من ابتدأ بيمينه النخ) عبارة التخفة: ثم إن كان المبدوء به هو الحالف حلف ثانيا اليمين المردودة ليقضي له بالكل أو الناكل فقد اجتمع النخ (قوله فقد اجتمع عليه يمين النفي النخ) فيه أنه قدم أنه لابد من الجمع المذكور فلا خصوصية لما هنا والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه قدم أنه يكني في حلف كل منهما إذا حلفا أن يقتصر على فلا خصوصية لما هنا والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه قدم أنه يكني في حلف كل منهما إذا حلفا أن يقتصر على

الجذعين اختلاف رواية عنه . قال المماور دى : وإذا تحالفا أقرت الجذوع بحالها لجواز وضعها بحق ، وإن لم يملك الحائط فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة ، وهذا مفروض فى الجدار المشترك حملا لذلك على أضعف السببين وهو العارية ، بخلاف ما إذا كان لأجنبي فإنه يحتمل أنه كذلك . نعم قياس ماتقرر أنا إذا حكمنا بأن ذلك لهما تعين إبقاؤها بالأجرة ، قاله الفوراني ، والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها في تلك ، وفي كلام ابن الرفعة في العارية عن جمع متقدمين فيا لو جهل أو وضعت بحق لازم مايدل له وأجراه في الأجنحة المطلقة في ملك الغير في القنوات المدفونة تحت الأملاك . قال : وبه صرح العز بن عبد السلام في قواعده والجلال البلقيني . قال : ولا رجوع له بأجرة في المستقبل ، ولم يذكروه لجواز أن يكون الواضع استحق قواعده والجلال البلقيني . وألحق بذلك مالو رأينا ساقية على فوهة بئر مشتركة بين أقوام وعليها بستانان وممر ماء الثاني في أرض الأول فليس لمشتريه منع الإجراء فيه لأن الأصل أنه بحق فلا يزال بغير حق ولا أجرة له وفي إحياء

من قوله وفى الجذعين النح (قوله وإن لم يملك الحائط) أى بأن لم يحكم به لأحدهما بسبب التنازع ولكنه حكم له به بمقتضى اليد ليتأتى قوله فلمالك الجدار النح ، وفى سم على منهيج : وقوله أى شرح الروض فلمالك الجدار ، انظر هذا مع أنه حكم بأنه بينهما والشريك لايقطع حقه بالأرش ، ولعل مراده بمالك الجدار من يثبت له الجدار بعد ذلك بطريقه فليحرر ، وأطال فى استشكال ذلك فى حواشى حج فليراجع (قوله أنه كذلك) أى مدة تخيير مالك الجدار بين قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة (قوله ولا أجرة ) أى وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد (قوله فى ملك الغير ) قال حج : محله حيث لم يعلم ابتداء حدوثها وإلا فيصدق الحصم فى أنه عارية ، وأن الإذن وقع منه بلا عوض فيخير بين التبقية بأجرة وقلعه وغرم أرش نقصه وتقدم أن إطلاق الشارح يخالفه .

النبي . واعلم أن الاكتفاء بالنبي هو مانص عليه الشافعي والذي اختاره الشارح قول محرج من نصه في المتبايعين (قوله وإن لم يملك الحائط.) هو آخر كلام الماوردي جعله غاية في جواز وضع الجذوع بحق كما يعلم بمراجعة القوت، وقوله فلمالك الجدار قلع الجذوع الخ تفريعه على كلام الماوردي لايتمشى على الراجع الآتى ، وقوله وهذا مفروض : يعني كلام الماوردي ، وهو معلوم لاحاجة للتنبيه عليه إذ وضع كلامه فيا إذا تحالفا ، وقوله محلا لذلك على أضعف السببين تعليل لقوله فلمالك الجدار قلع الجذوع الغ على مافيه ، وقوله بخلاف ما إذا كان لأجنبي عمر زقوله وهذا مفروض الغ ، وأما قوله نع قياس ماتقرر الغ فلم أفهم موقعه ولا ما أراد به ، والذي في القوت عن الفوراني هو قوله فإن ثبت لأحدهما نزل على الإعارة لأنه أضعف الأسباب فيجوز القلع مع الأرش اه. وقوله والأوجه أنه لاقلع : أي فيا إذا كان الجدار لأجنبي إذ هو مقابل قوله فيه فإنه يحتمل أنه كذلك ، ويدل عليه بقية كلامه ، فقوله بعد في تلك : أي فيا إذا كان الجدار لأجنبي ، ومعلوم أن المشترك مثله في ذلك بالأولى ، وقد نبه عليه هنا الشهاب سم وعبارته بعد كلام طويل ساقه اعتراضا على شرح الروض نصها : وحيند فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء أكانت وحيند فالحاصل أنه إن حمل ماله (قوله والحلال البلقيني ) هذا لايصح أن يكون من كلام ابن الرفعة لأن المقام لايكاد ينتظم ، وقد علمت مافيه (قوله والحلال البلقيني ) هذا لايصح أن يكون من كلام ابن الرفعة ، فلعل قول الحلال البلقيني بعده بكثير لأن والده السراج البلقيني تلميذ التي السبكي الذي هو تلميذ ابن الرفعة ، فلعل قول

الموات مايشهد لذلك اه ملخصا. وفي القمولي : لو ملكا دارين وخشِب إحداهما بجدار الأخرى ولا يعرف كيف وضع فسقط الحائط لم يكن لصاحبه المنع من إعادتها فوقه وإن أعاده بآلته كما قاله الروياني ، وكذلك ليس له نقضه وغرم أرش نقصها ولا أن يطالب بأجرة اه . وفي الروضة في هذه الصورة أنه إذا انهدم الجدار فادعاه لم يكن له المنع من إعادتها فوقه بلا خلاف لأنا حكمنا بوضعها بحق وشككنا فى المجوّز للرجوع اه. وهذان صريحان فيما قدمناه ، وما أفتى به البارزى وجمع من أئمة عصره من أنه ليس لذى جدار به كوّة ينزل منها ضوء لدار جاره هُدمه ولا سدها ، ونقله عن فروق الجويني. وأجاب التاج الفزارى عما يقال : الهواء لايقابل بعوض فكيف يكون فتح هذه بحق بأنه قد يكون اشترى منه بعض الحائط وفتحه طاقة غير ظاهر لأن احتمال ذلك بعيد فليس نظير ماقدمناه في الجذوع ، على أنه يحتمل أن يكون نزول الضوء من هذه الطاقة اتفاقا لا عن قصد ، بخلاف وضع الجذوع فإن ذلك لايتصوّر فيها ( والسقف بين علوه ) أي الشخص ( وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو ) بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الحائط وتوضع رأس الجذوع فى النقب ويوضع عليها ألواح أو غيرها فيصير البيت الواحد بنيتين (فيكون) السقف (في يدهماً) لاشتراكهما في الانتفاع به فإنه أرض لصاحب العلو وساتر لصاحب السفل ( أولا ) أى وإن لم يمكن إحداثه كالأزج الذي لايمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو ( فلصاحب السفل ) لاتصاله ببنائه ، ولو تنازعا أرضًا ولأحدهما فيها بناء وغراس فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين ، وقوله لأن العادة لم تجر بإعارة الأرض لهما يرد بأنها جارية بالإجارة لذلك ، ولو تنازعا في دهليز أو عرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما والباقي للأسفل والسلم في موضع الرقى للأعلى ولو لم يسمر لعو د منفعته إليه كما نقله ابن كج عن الأكثرين ، وما نقل عن ابن خيران من أنه للأسفّل كسائر المنقولات يرد بالفرق بينهما بما مر من التعليل و إن قال الشيخان إنه الوجه . أما غير المثبت بموضع الرقى فهو لمن هو في ملكه وكالمثبت السابق المبني من لبن أو آجر ولا شيء تحته ، فإن كان تحته بيت فهو : أى المرقى لا البيت الذي تحته بينهما ، أو موضع حبّ أو جرّة فالمرقى للأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل

[ فرع] موقوفات على جهات مختلفة ، هل يجوز أن يعمر من ربع بعضها البعض الآخر ؟ ينبغى أن يجوز حيث كان الوقف وفقا واحدا وإن اختلفت جهاته وهمارفه ، ثم رأيت مر جزم بذلك وقرره فليراجع ، وانظر ما المراد بكونه واحدا هل باتحاد الواقف فقط أو مع اتحاد عقد الوقف اهسم على منهج . أقول : الذي يظهر الثاني (قوله فيما قدمناه) أىقوله والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة (قوله وأجاب) اعتراضا على البارزي (قوله غيرظاهر) أى فله سد الكوّة وإن منع الضوء عن جاره (قوله فإن ذلك) أىكونه اتفاقا (قوله ولو تنازعا) أى مالك علووسفل (قوله وقوله) أى القاضى الحسين (قوله والسلم) أى المثبت أخذا من قوله الآتي أما غير المثبت مالك علووسفل (كالمثبت السابق ، ولهل لفظة المثبت سقطت من قلم الناسخ ، وقوله ولو لم يسمر معناه سواء أسمر أو لم يسمر اكنه مثبت بنحو حفر لأسفله في الأرض أو إلصاق له بها نحو طين ، ووقع السوال عن حاصل

الشارح والجلال البلقيني مبتدأ خبره جملة قال النخ فليراجع ( قوله وإن لم يمكن إحداثه ) كان المناسب أن يقول أولا يمكن ذلك كما في التحفة ( قوله في موضع الرق ) ) سيأتي محترزه في بقية السوادة ويأتي التنبيه عليه ( قوله أما غير المثبت بموضع الرق ) أي بأن كان موضوعا بمحل غير محل الرقى وهذا محترز قولهوالسلم في موضع الرق ، وعبارة شرح الروض : فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده ، أو في غرفة للأعلى فني يده .

ويجوز لصاحب العلوشريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على مارجح وفيه وقفة ، وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده لأنا لو لم نجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع ، بخلاف نحو الجدار كما مر اتباعا للعرف ، ولأن الأعلى هنا ثبت له الانتفاع قطعا فثبت للأسفل تسوية بينهما ، وثم لم يثبت لأحدهما فلم يثبت للآخر تسوية بينهما .

يجاور لبيت من الجهة القبلية ، ثم إن الخارج من الحاصل ليتوصل إلى الشارع يصير جدار المنزل عن يساره وفيه صورة باب مفتوح كأن يتوصل منه إلى مرحاض المنزل المذكور ، والحال أن المنزل يحيط بالمرحاض من جهاته الأربع ، وأن الحاصل والمنزل كاناملكين لشخص واحد فباع المنزل أولا والحاصل ثانيا ، فهل يحكم بالمرحاض الممنزل لدخوله في حدوده الأربع ولا عبرة بعلامة الباب التي بطريق الحاصل ، أو يحكم به للحاصل بمجرد هذه العلامة ، وإن تصرف صاحب المنزل في المرحاض المدة الطويلة كبائعه الذي اشترى المنزل منه ، وإذا حكم بالمرحاض لصاحب المنزل ودل الكشف على خلافه يعول على الكشف أولا لأن أربابه إنما يراعون الأمور العرفية الاالشزعية . والحواب عنه : الحمد لله وحده حيث كان الحاصل والمنزل في الأصل في ملك شخص واحد حكم بأن كل مايحتوى عليه المنزل أو الحاصل ملك لمالك الجملة ، فإذا باع المنزل وحده دخل فيه كل ماهو من حقوقه بأن كل مايحتوى عليه المرحاض والباب المذكوران لاشتمال المبيع عليهما ، وإذا باع الحاصل وحده لم يدخل فيه المرحاض ولا في شيء من توابعه لشمول اسم البيت المبيع للمرحاض على الوجه السابق ، ويمنع من يتعرض لمشترى المنزل الملذكور فيا بيده إذ الحق فيه لصاحب الحاصل في الخبرة بمثل هذا الأمراعيادا على قرائن اعتاده ها كالطاقات ونحوها . وغاية أمرهم أنهم في هذا المهندسون وأرباب الحبو وعده على أن صاحب الحاصل يستحق المرور إلى المرحاض من ذلك وجعلوا استحقاقه علامة على الباب وجعلوه علامة على أن صاحب الحاصل يستحق المرور إلى المرحاض من ذلك وجعلوا استحقاقه علامة على ملكه له ومثله باطل لايعول عليه ، والقه أعلم (قوله ويجوز لصاحب العلو الغ) معتمد .

## كتاب الحوالة

بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحوّل والانتقال. وفى الشرع: عقد يقتضى نقل دين من ذمة إلى ذمة ، وقد تطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأصل فيها قبل الإجماع ماصح من قوله صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلم ، وإذا تبع أحدكم على ملى فليتبع » وتفسره رواية البيهقي « وإذا أحيل أحدكم على مل فليحتل » ويوخذ منه صراحة ما فى الحبر فى الحوالة ، إذ هو رديفها ، وهى بيع دين بدين جوّز للحاجة لأن كلا ملك بها مالم يملكه قبل ، فكأن المحيل باع المحتال ماله فى ذمة المحال عليه بما للمحتال فى ذمته : أى الغالب عليها ، ومقتضى كونها قبل ، فكأن المحيل باع المحتال ماله فى ذمة المحال عليه بما للمحتال فى ذمته : أى الغالب عليها ، ومقتضى كونها

## كتاب الجوالة

( قوله من التحوّل ) أى هى فى اللغة مأخوذة من التحوّل النخ ( قوله والانتقال ) عطف تفسير ( قوله وقد تطلق على انتقاله ) أى الذى هو أر العقد المذكور ، وهذا المعنى الثانى هو الذى يرد عليه الفسخ والانفساخ ( قوله على ملى ) عهو بالهمز مأخوذ من الامتلاء صرح بذلك الأزهرى فى شرحه ألفاظ مختصر المزنى ونبه على أن المطل إطالة المدافعة اه. ومنه يستفاد أن المحكوم عليه فى الحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك اهم على منهج. وعبارة الزيادى : قأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل فى الحديث حتى يستدل به على أنها فسق وإن كانت معصية . ومفهومها أن المرتين داخلتان فى الحديث فتأمل . والظاهر أن هذا المفهوم غير مرادكما أفاده كلام سم السابق ، هذا وينبغى أن مثل تكرر المطالبة بالفعل مالودلت قرينة على تكرر الطلب من الدائن ، وهذا كله فى دين المعاملة أما دين الإتلاف فيجب دفعه فورا من غير طلب ، وقوله فلا يفسق بغلك مفهومه أنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ، ومحله إن لم تغلب طاعاته على معاصيه لأن غرد الامتناع صغيرة ، هذا وقد قال حج : ويوخذ من قوله « مطل الغنى ظلم » أنه كبيرة لأنه جعله ظلما فهو كالغصب في فيفسق بمرة منه ، قاله السبكي مخالفا للمصنف فى اشتراطه تكرره نقلا عن مقتضى مذهبنا إلى آخر ماذكره ( قوله فلا منيستم على فلان بمالك على من الدين ( قوله صراحة ما فى الحبر) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ البيع على فلان بمالك على من الدين ( قوله بدين ) أى فلا بد لصلحها من الإيجاب والقبول ، ولا بد فى الإيجاب أن لا يكون بلفظ البيع كما يأتى . وقياسه أن لا يكون القبول بلفظ الشراء ، فلو قال اشتريت مائك على غليث لم يصح وإن نوى به الحوالة ( قوله جوز ) ولحدا لم يعتبر التقابض فى المجاس وإن كان الدينان الدين بمائى عليك لم عليك لم يصح وإن نوى به الحوالة ( قوله جوز ) ولهذا لم يعتبر التقابض فى المجاس وإن كان الدينان الدينان

## باب الحوالة

( قوله أى الغالب عليها ) أى أنها بيع دين بدين وإلا فهى مشتملة على الاستيفاء أيضا . قال الأذرعى : وقد اختلف أصحابنا فى حقيقة الحوالة هل هى استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة ؟ وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص ، واختار القاضى الحسين والإمام ووالده والغز الى القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف فى أيهما الغالب اه

بيعا صحة الإقالة فيها وهو ما أفتى به البلقيني أخذا من كلام الخورزى ، وهو مردود بتصريح الرافعى أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها ، وجرى عليه المتولى والقمولى والسبكى ومقتضاه أيضا اشتراط إسنادها لجملة المخاطب كما مر نظيره في البيع ولو لمحجوره مثلا كأحلتك لابنتك على ذمتك بماوجب لها على فيما لوطلقها على مبلغ في ذمته مثلا ، بخلاف أحلت ابنتك بكذا إلى آخره كبعت موكلك ، ويعتبر لصحة الحوالة على أبيها أو غيره وجود مصلحتها فيها وااطم بقدر مالزمه لهابها . ولها أركان محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه وللمحتال على المحيل ولم ينوه فهو صريح كما المحيل وإيجاب وقبول ، كأحلتك على فلان بكذا وإن لم يقل بالدين الذى لك على ولم ينوه فهو صريح كما اقتضاه كلامهم خلافا للبلقيبي ومن تبعه ، ولا يعارضه ما يأتى آخر الباب من تصديق نافى إرادة الحوالة لأنه صريح يقبل الصرف ، ولا يتعين لفظ الحوالة بل يكنى مايؤدى معناها كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ، ولو قال أحلني فكقوله بعني ولا تنعقد بلفظ البيع ، ولو نواها

ربويين اه سم على مهج. قال ع: وإنما امتنعت الزيادة والنقصان لأنه ليس عقد مماكسة اه (قوله أخذا من كلام الحوارزمي) عبارة سم على منهج: اعتمد طب عدم صحة الإقانة في الحوالة وهو منقول على جزم الرافعي ، وكذا اعتمده مر في حاشيته على حج مايوافق مافي الشرح من رد إفتاء البلقيني (قوله بامتناعها فيها) معتمد اه سم على حج رقوله في ذمته ) أى في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيها لو أراد ولى السفيهة اختلاعها على موخو صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها ، فالطريق أن يختلعها على قدر مالها على الزوج في ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل ماذكر فتكون المرأة محتالة على الزوج على أبها (قوله والعلم) أى ومنها العلم (قوله لزمه لها بها) أى بالحوالة ، وعبارة حج: وشرط في صحة الحوالة على أبها أوغيره أن تكون لها مصلحة في ذلك، ومنها أن يعلم منه أنه يصرف عليهاما لزمه لها بالحوالة اهد فقول الشارح والعلم الخر من عطف الحاص على العام، وعبارتهما صريحة في بطلان الحوالة إذا لم يعلم أنه يصرف ما يتحصل منها عليها لانتفاء المصلحة ، وهلا قبل بصحة الحوالة له ويأثم بعدم الصرف لأنه حيث ثبتت له الولاية عليها كان عليها بصرفه ماذكر لأيكون سببا للانعزال ، هذا وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيء عشرتها العلم بصرفه ماذكر لأيكون سببا للانعزال ، هذا وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيء عشرتها وتوقف خلاصه منه على البراءة فجعل الولى ذلك طريقا لإسقاط دينها عن الزوج.

[ فرع ] يقع الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم الحاكم بذلك ، وحكمه أنه عند الإطلاق يحمل على الحوالة ، فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة خلاف ذلك لم يصبح مر اهسم على منهج . وقوله يحمل على الحوالة : أى فإن كان ثم دين باطنا صحت الحوالة وإلا فلا ( قوله محيل ومحتال ) دخل فى المحيل و المحتال حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح مر سم على منهج ( قوله ومن تبعه ) أى حج فإنهم يقولون إنه كناية (قوله لأنه) أى ماهنا (قوله فكقوله بعني ) أى فيكون استيجابا قائما مقام القبول ، ومثله مالو قال احتل على فلان بمالك على من الدين فقال احتلت أو قبلت فيكون استقبالا قائما مقام الإيجاب (قوله ولونواها)

<sup>(</sup>قوله فىذمته) أىالولى والظاهرأن حاصل المراد من ذلك آن الولى خالع على عوض فىذمة نفسه وكان للزوجة دين على الزوجفأحالها به على مافى ذمة الولى من عوض الحلع فتأمل (قوله والعلم بقدر مالزمه) هذا لاخصوصية له بمسئلةالمحجورة،وعبارة التحفة:ومنها أى من المصلحة أن يعلم منه أنه يصرف عليها مالزمه لها بالحوالة اه.فلعل الصاد

على الأصح خلافا لبعضهم إذ الاعتبار فى العقود باللفظ لا بالمعنى (يشترط لها) أى لصحتها (رضا المحيل) لأن له إيفاء الحق من حيث شاء لكونه مرسلا فى ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين (والمحتال) لأن حقه فى ذمته فلا يتتقل لغيره بغير رضاه لتفاوت الذمم والحبر المذكور للاستحباب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعى أن تكون على ملى وفى وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن فى ماله شبهة، ومراده بالرضا مامر من الصيغةو تنبيها على عدم وجوبها على المحتل وتوطئة لقوله (لا المحال عليه فى الأصح) فلا يعتبر رضاه لأنه محل الحق والتصرف كالرقيق المبيع ولأن الحق للمحيل فلم يتعين استيفاؤه بنفسه كما له أن يوكل والثانى يشترط رضاه بناء على أنها استيفاء (و) مر اعتبار وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ (لاتصح) ممن لادين عليه ولا (على من لا دين عليه) وإن رضى لعدم الاعتياض بناء على الأصح أنها بيع (وقيل تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء (وتصح بالدين اللازم عليه) وإن كان سببهما مختلفا ككون أحدهما ثمنا والآخر أجرة ، ومراده باللازم مايشمل ذلك ولو مآ لا بدليل قوله الآتى وبالمن فى مدة الحيار ، والقول بأنه إنما حذفه لئلا يشمل حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم غير صحيح إذ مال الكتابة لايلزم بحال ، ولابد مع كونه لازما وهو مالايدخله خيار من كونه مستقرا وهو مايجوز الاستبدال عنه فلا تصح بدين سلم

عاية (قوله باللفظ) أى غالبا (قوله لكونه) أى المحال به (قوله مرسلا) أى ثابتا فى ذمة المحيل: أى غير متعلق بشيء بخصوصه (قوله والمحتال) وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاوضات اه حج . وهو مأخوذ من كونها بع دين بدين فلذلك لم يذكره الشارح ، ولعل المراد بأهلية التبرع إطلاق التصرف فإن المكاتب تصبح حوالته والحوالة عليه بديون المعاملة مع أنه ليس أهل للتبرع (قوله والحبر المذكور) دفع به مايقال اشتراط رضا المحتال ينافى مادل عليه الحديث من وجوب القبول بقوله فليحتل فإن اللام للأمر ومقتضاه الوجوب (قوله لاستحباب قبولها) أى الذى حمل عليه الحديث (قوله ومن فى ماله شبهة) أى إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل (قوله من الصيغة) أى لا الرضا الباطنى (قوله و تنبيها) أى وذكره الخ (قوله لاتصح ممن لا دين عليه) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أولا ، اعتمد مر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ اهسم على منهج (قوله ومراده باللازم) الأولى بقاؤه على حقيقته ، وهو مالا خيار فيه لأن الآيل إلى اللزوم في صحة الحوالة به وعليه خلاف كما يأتى وما هنا مقطوع به ، ثم رأيت فى سم على حج مانصه : قوله وأراد الخ قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله ، على أن إرادة ماذكر ينافيها قوله وهو مالايدخله خيار فئامله وهو عين ماقلناه (قوله لئلا يشمل الخ) قد يقال : لامحذور فى شمول العكس اه سم على حج (قوله فلا تصح بدين علي ماقلناه (نقوله لئلا يشمل الخ) قد يقال : لامحذور فى شمول العكس اه سم على حج (قوله فلا تصح بدين سلم ) سيأتى لنا فى الضمان صحة ضمان دين السلم اه سم على حج ، وعليه فالفرق بينهما أن الحوالة بيع فصحها تؤدى

فى يصرف تحرفت على الشارح بالعين كما رأيته كذلك فى بعض النسخ فعبر عنها بما ذكره (قوله رضا المحيل والمحتال) قال والد الشارح نقلا عن المرعشى : قد يرد عليه مالوكان شخص ولى طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولى بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز ، ثم قال : ومحله إذاكان الحظ فيه فلوكان المحال عليه معسرا أوكان بالدين رهن أو ضامن لم يجز اه (قوله وتنبيها) انظر ماوجه نصبه ولعل الواو زائدة أو أنه معمول لعامل محذوف : أى ولينبه تنبيها (قوله بناء على أنها استيفاء) أى فكأن المحتال استوفى ماكان له على المحيل وأقرضه المحال عليه ويتعذر إقراضه من غير رضاه (قوله إذ مال الكتابة لايلزم بحال) قال الشهاب حج : هذا فاسد إلا إن أريد من جهة العبد (قوله وهو ما لايدخله خيار) لعل المراد من هذه العبارة مالم يكن موكولا إلى الخيرة أبدا

أونجو جعالة ولا عليه لاما يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله ولا تصح بدين الزكاة كما نقله جمع عن المتولى واعتملوه وكذا عليه إن قلنا بيع وهو ظاهر لعدم جو از الاعتياض عنها في الجملة خلافا لمن جو زحوالة الساعى بها على المالك إن كان النصاب تالفا لأن الحوالة بيع والساعى يجوز له بيع مالى الزكاة . وأما الزكاة فنقلاعن المتولى امتناع حوالة المالك بها إن قلنا بيع وهو ظاهر أيضا وإن نازع فيه بعض الشار حين بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة لأن تعلقها بالذمة أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف و المستحق ملك جزءا منها و صار شريكا للمالك به فالأوجه عدم أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف و المستحق ملك جزءا منها و صار شريكا للمالك به فالأوجه عدم الاتصح إلا بأثمان فقط ، قاله في الكفاية (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في الأصح) لثبوته في الذمة ولزومه ، والثانى لا إذ المقصود من الحوالة إيصال الحق من غير تفاوت و لا يتحقق فيا لامثل له (و) تصح ( بالثمن في مدة الحيار ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشترى (في الأصح ) لأنه آيل إلى اللزوم بأن يحيل المشترى البائع على ثالث (وعليه ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشترى (في الأصح ) لأنه المن لتراضى بنفسه إذ هو الأصل . والثانى لا يصحان لعدم اللزوم الآن ، وعلى الأول يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في عاقديها ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقى الحيار فات مقتضاها ، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في عقد مشتر لم يرض ، فإن رضى بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقرى وهو المعتمد ، ثم قال : عق مشتر لم يرض ، فإن رضى بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقرى وهو المعتمد ، ثم قال : في من فان فسخ المشترى البيع اه . لايقال : هذا مخالف لعموم ماقالوه من كون الحوالة على الثمن لاتبطل بالفسخ لأنا

إلى الاعتياض عن المسلم فيه (قوله أو نحو جعالة) أى قبل الفراغ اه سم على حج (قوله ولا تصح بدين الزكاة) أى بالدين الذى هو بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا وقد تمكن من الإخراج قبل تلفه اه (قوله لعدم جواز الغ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب النعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا له يفهم خلاف ذلك اهسم على حج . وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ماقبل كذا عن غيره جازما به لم يحتج لتوجيهه ، بخلاف مابعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما (قوله لعدم جواز الاعتياض عنها في الجملة) كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه ، وكأنه احترز به عما لو كان النصاب بقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حتى الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق الشركة (قوله في الجملة) أى في غالب الصور اه سم على حج (قوله وأما الزكاة) قسيم قوله دين المال تعلق الشركة (قوله في الجملة) أى فلا الذكاة ) أى لقوله والمستحق ملك جزءا منها الخ (قوله ولزومه) عطف بيان (قوله إذ هو ) أى اللزوم (قوله وفي الحوالة عليه ) أى النمن (قوله لم يرض) أى بالحوالة ولد من غلا يسقط خياره بمجرد علمه بالحوالة وعدم الرد أو القبول (قوله بطل في حقه ) لايقال : هو لايشترط رضاه .لأنا نقول: لايلزم من عدم اشتراطه عدم وقوعه وحيث رضى به كأنه ألزم العقد (قوله فسخ المشتري البيم)

(قوله أو نحو جعالة) تمثيل لغير اللازم (قوله لا ما يتطرق) صوابه ما لايتطرق، فلعل لفظ لا سقط من الكتبة (قوله لا مايتطرق إليه انفساخ) عطف على قوله مايجوز الاستبدال عنه، وغرضه من ذلك دفع ماقيل إن ما أطلقه الشيخان في اشتراط الاستقرار غير مستقيم لأن الأجرة قبل مضى المدة غير مستقرة، وكذلك الصداق قبل الدخول والموت والثمن قبل قبض المبيع ونحو ذلك، ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها (قوله ولا تصح بدين الزكاة) أي والموت والنصاب تالفا كما يعلم مما يأتى، وسيأتى أن الزكاة: أي مع وجود النصاب كذلك (قوله في الجملة) يعنى

نقول: الفسخ بالخيار مستثنى و لا بعد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى فى ذلك وإن استبعده بعض المتأخرين لأن العقد مزلزل، ولايشكل على صحة الحوالة فى زمن الخيار بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما لأن البائع أو المن أن البائع إذا أحال فقد أجاز فو قعت الحوالة مقارنة للملك و ذلك كاف، وما قبل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع التمن فى زمن الخيار إذا كان الحيار له رد " بأنهم لما توسعوا فى بيع الدين بالدين توسعوا فى بيعه فيا ذكر (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم) للزوم الدين من جهة المحال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها منى شاء لجواز الكتابة من جهته ، بخلاف دين المعاملة فتصح حوالة السيد به عليه ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز . والثانى يصحان . والثالث لايصحان ويشترط العلم ) من كل منهما ( بما يحال به وعليه قدرا وصفة ) وجنسا كما فهم بالأولى أو أراد بالصفة مايشمله كحلول وصحة وجودة وأضدادها لأن المجهول لا يصح بيعه فلا يصح بإبل الدية ولا عليها للجهل بها ومن ثم لم يصح الاعتياض عنها ( وفى قول تصح بإبل الدية وعليها ) بناء على جواز الاعتياض عنها وهو ضعيف ( ويشرط تساويهما ) أى المحال به وعليه فى نفس الأمر وظن المحيل والمحتال وكأن وجه اعتبال ظنهما هنا دون نحو البيع الاحتياط للحوالة لحروجها عن القياس ( جنسا ) فلا تصح بدنانير على دراهم وعكسه لأنها معاوضة إرفاق كالقرض ( وقدرا ) فلا يحال بتسعة على عشرة و عكسه لما ذكر ويصح أن يحيل من له عليه خسة بخمسة من عشرة كالحرض ( وقدرا ) فلا يحال بتسعة على عشرة و عكسه لما ذكر ويصح أن يحيل من له عليه خسة بخمسة من عشرة لم على المحال عليه ( وكذا حلولا وأجلا ) وقدر الأجل ( وصحة وكسرا ) وجودة ورداءة وغيرها من بقية الصفات ( فى الأصح ) إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر . والثاني إن كان النفع به للمحتال جاز وإلا فلا ، ولو أحال

أى بأن لم يرض بالحوالة وفسخ (قوله بطلت) أى الحوالة (قوله بما إذا كان) متعلق بيشكل لأنه بمعنى يعترض فعداه بالباء (قوله لأن الثمن) أى لأجل أن النخ (قوله لم ينتقل عن ملك المشترى) أى فليس للبائع على المشترى دين تصح الحوالة به أو عليه. وحاصل الجواب أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة ، وبريستقر الدين (قوله فقد) الفاء بمعنى اللام أى لأنه قد النخ (قوله فيا ذكر) أى فى الحوالة بالثمن من البائع فى زمن الخيار مع كونه لم ينتقل إليه (قوله فتصبح حوالة السيد به) للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ماقيل هو قادر على إسقاط كل منهما بتعجيزه لنفسه اهر حج (قوله ويشترط العلم) هل المراد به مايشمل الاعتقاد أو الظن اهسم على حج. والظاهر أنه كذلك لما يأتى من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان الحوالة ، إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك (قوله للجهل بها) عبارة المحلى: للجهل بصفتها ، وكتب عليه ابن عبد الحق مانصه : قضيته أنها لو علمت صحت الحوالة بها وهو وكذلك اه . وفيه وقفة لأن العلم بالصفة لايصيرها إلى حالة تتميز بها بحيث يرجع فيها إلى قول الخبرة لأن غايته أن يعلم بالصفة أنها من نوع كذا وبمجرده لا يكنى لصحة السلم فيها وذلك ليس إلا لعام أهل الخبرة لأن غايته أن يعلم بالصفة أنها من نوع كذا وبمجرده لا يكنى لصحة السلم فيها وذلك ليس إلا لعام أنضباطها (قوله وغيرها) لا يقال : هذا علم من قوله أولا كذهب وحلول الخ لأنا نقول : ذلك بيان لما قصد الضباطها (قوله وغيرها) لا يقال : هذا علم من قوله أولا كذهب وحلول الخ لأنا نقول : ذلك بيان لما قصد

فى غالب الصوركما فى الإيعاب (قوله كرهن وحلول الخ ١) مثالان للصفة (قوله وقيمة) لعله محرف عن صحة فإن العبارة للتحفة وهى كذلك فيها وهى الصواب (قوله إنكان النفع به) أى التفاوت

<sup>(</sup>١) قول المحثى (كرهن وحلول) ليس موجودا بنسخ الشرح اه مصححه .

بموَّجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة ، وأفهم اقتصاره على ماذكر أنه لايضر التفاوت في غيره ، فلوكان له ألف على اثنين متضامنين فأحال عليهما ليطالب من شاء منهما بالألف صح عند جمع متقدمين ويطالب أيهما شاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن اختار السبكى تبعا للقاضي أبى الطيب خلافه لأنه كان يطالب واحدا فصار يطالب اثنين ، فلو أحاله ليأخذ من كل خمسائة صح وبرئ كل . منهما عما ضمنه ، ولا يؤثر في صحة الحوالة وجود وثيقة بأحد الدينين كرهمن أو ضامن . نعم ينتقل إليه الدين لا بصفة التوثق كما هو المنقول المعمول به ، وإنما انتقل للوارث بها لأنه خليفة مورثه في حقوقه وتوابعها بخلاف غيره ، ويؤخذ مما تقرر عن جمع متقدمين ماصرح به بعضهم أن محل الانتقال لابصفة التوثق إذا لم ينص المحيل على الضامن و إلا لم يبرأ بالحوالة ، فإذا أحال الدائن ثالثا على المدين وضامنه فله مطالبة من شاء منهما و إن لم ينص له المحيل على ذلك ، وفى المطلب إن أطلق الحوالة ولم يتعرض لتعلق حقه بالرهن فينبغي أن تصح وجها واحدا وينفك الرهن ، كما إذاكان له به ضامن فأحال عليه به من له دين لا ضامن به صحت الحوالة وبرأ الضامن لأنها معاوضة أو استيفاء وكل منهما يقتضي دراءة الأصل ، فكذلك يقتضي فلث الرهن ، فإن شرط بقاء الرهن فهو شرط فاسد تبطل به الحوالة إن قارنها : أي ومن ثم لو شرط عاقد الحوالة رهنا أو ضمينا لم يصبح كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه الأذرعي وغيره ، لكن جزم ابن المقرى في روضه بالجواز وحملهالوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على المحال عليه كما جـزم بجواز شرطه عليه غير واحـد ، والأول على المحيـل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس علية وهو كلام صحيح إذ الكلام في كو نه جائزا فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسده لابالنظر اكونه لازما أولا فسقط القول بأن شرط على أجنبي عن العقد (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحوّل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه ) بالإجماع لأن هذا فائدتها ، وفهم منه مامر من عدم انتقال صفة التوثق

شمول الصفة له ، وهذا تفصيل له وتصريح بأنه لابد من تعلق العلم بكل واحدة منها على الأصح (قوله على مثله حلت) أى وحل الدين المحال به بموت النح وإلا فالحوالة لاتتصف بحيول ولا تأجيل (قوله صح وبرئ كل منهما) أى بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الأولى (قوله وإلا) بأن نص لم يبرأ أى الضامن (قوله فإذا أحال الدائن النح) تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن المذكور في قوله ويؤخذ مما تقرر عن الخ (قوله على ذلك) أى مطالبة من شاء (قوله إن أطلق) أى المحيل (قوله لتعلق حقه) أى المحال (قوله أن تصح) أى الحوالة (قوله وجها واحدا) أى قطعا (قوله فإن شرط) أى المحيل (قوله رهنا) أى على المحيل كما يأتى ليكون تحت يد الحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين (قوله ليس عليه) أى المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته (قوله فلا يفسد به يد الحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين (قوله ليس عليه) أى المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته (قوله فلا يفسد به العقد) أى ومع ذلك لايلزم المحال عليه الوفاء به ، فلو فعل فينبغي أن يقال: إن علم بفساد الشرط وأنه لايلزمه صح الرهن ، وإن ظن صحة الشرط ولزومه له لم يصح أخذا مما مر للشارح قبيل قصل في التراح على الحقوق المشركة من أن العقود المنشأة على الشروط الفاسدة حكمها ماذكر من التفاصيل (قوله أو غيره) عطف على قوله المشركة من أن العقود المنشأة على الشروط الفاسدة حكمها ماذكر من التفاصيل (قوله أو غيره) عطف على قوله

<sup>(</sup>قوله وإن اختار السبكىالخ) الذى فى التحفة أن السبكى إنما اختارالأول فليراجع (قوله كرهن) قال الشهاب سم : هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتى فليراجع اه

لأنها ليستمن حق المحتال، ولو أحال من له دين على ميت صحت كما فى المطلب كالبيان وغيره وهو المعتمد ولو لم تكن له تركة فيما يظهر وقولهم الميت لا ذمة له: أى بالنسبة للالتر املاللإلزام ولا بشكل بأن من أحال بدين به رهن انفك الرهن لأن ذاك فى الرهن الجعلى لا الشرعى كما لايخنى ، إذ التركة إنما جعلت رهنا بدين الميت نظرا لمصلحته فالحوالة عليه لا تنفيه ، أو على تركة قسمت أولا لم تصبح كما قاله كثيرون ، وإن خالف فى ذلك بعض المتأخرين لأن الحوالة لم تقع على دين بل على عين هى التركة ، ومن ثم لوكانت للميت ديون لم تصبح أيضا فى أوجه احتمالين حكاهما الزركشي لانتقالها للوارث وعليه الوفاء . نعم إن تصرف فى التركة صارت دينا عليه فتصبح الحوالة عليه ،

جائز ا (قوله رلو أحال من له دين على ميت صحت) ويتعاق الدين الحمال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو باق بذمته ، فإن تبرع به أحد عنه بررثت ذمته وإلا فلا .

[ فرع ] لو نذر المحتال عدم مطالبة المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب ، وطريقه إن أراد الطلب أن يوكيل في ذلك، وبتى مالو حلف أو نذر أن لايطالبه بما عليه فأحاله عليه شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ، فإن القرينة ظاهرة في أنه لايطالب بالدين الموجود . وفي سم على منهج . قال طب : وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين في الوقف أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف غلى من عليه دين لحهة الوقف لا تصح ، وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه ، وو افقه على ذلك رم قال : لأن شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر ذمته بريئة ، ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه . قال : ولو أنحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ماقاله انتهى . أقول : قوله بل أذن في القبض قضيته أنه لو أخذ الناظر مايستحقه المستحق في الوقف : أي و تصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم بريئة يو عند منه أنه لو أخذ الناظر مايستحقه المستحق في الوقف : أي و تصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم ريثة يو نخذ منه أنه لو أخذ الناظر مايستحقه المستحق في الوقف : أي و تصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم المهم من قوله ولو لم تكن له تركة (قوله لا لاتنفيه) أي لاتنفي التعلق (قوله نعم إن تصرف)أي الوارث (قوله علمه)

(قوله لأنها ليست من حق المحتال)قال الشهاب سم: هذا يقتضى أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق، وفى إخراجه بذلك بحث ويظهرأن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه اه. وكأن وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حتى التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل (قوله ولو أحال من له دين الخ) يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال، ويصح أن يكون من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير (قوله لا للإلزام) أى لا لأن لايلزمها الغير (قوله ولا يشكل) يعنى بقاء التركة مرهو نة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال (قوله ومن ثم لو كانت للميت ديون الخ) عبارة التحفة: ومن ثم لو كان للميت ديون الخ) عبارة التحفة: فيها بما ذكره فلم يصبح له الاستنتاج (قوله نعم إن تصرف الخ) أى بأن حدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد" بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم عما يأتى فى الفرائض، ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا

وفيها إذا أحال على الميت لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين عليه . أما الأوَّل فلأنه مالك الدين . وأما الثانى فلأنه يدعى مالا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك مورثه فعلم صحة ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن الحَيل لو مات بلا وارث فادعى المحتال أو وارَّ ثه علىالمحال عليه أو على وارأَ ثه بالدين المحال به فأنكر دين المحيل ومعه به شاهد واحدحلف معه المحتال أن دين محيله ثابت فىذمة الميت ويجب تسليمه إلى" من تركته أو ثابت ف ذمته ولا أعلم أن محيلي أبرأه قبل أن يحيلني ، ويسمع قول المحال عليه إن الدين انتقل لغائب قبل الحوالة فيحلف المحتال على نفي ألعلم إن لم يقم المحال عليه بينة بما ذكره . قال ابن الصلاح ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأنى المحيل قبل الحوالة وأقام بينة بذلك سمعت في وجه المحتال وإن كان الحيل بالبلد اه . قال الغزى : وهو صحيح فى دفع المحتال . أما إثباتالبراءة من دين المحيل فلابد من إعادتها في وجهه ( فإن تعذر ) أخذ المحتال من المحال عليه ( بفلس ) طرأ بعد الحوالة ( أو جحد وحلف ونحوهما ) كموت ( لم يرجع على المحيل ) إذ هي عقد لازم لاينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع ، كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضًا عن دينه وتلف عنده ولأنه أوجب فىالخبر اتباع المحال عليه مطلقًا ، ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة فى الحبر فائدة لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالاً لا رجوع به ، وأن فائدة ذكرها حراسة الحق ، ولأنه بقبولها تضمن اعترافه بشرُوطها كما في المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين . نعم له تحليف المحيل أنه لايعلم براءة المحال عليه فى أوجه الوجهين ، وعليه فلو نكل حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلانُ الحوالة لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار ، ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيلُّ فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وكذا الحوالة فى أوجه ، الأوجه كما جزم به جمع لأنه شرط ينافى مقتضاها ، ولو تبين كون المحال عليه رقيقا لغير

أى الوارث (قوله إثبات الدين) أى حيث أنكره الوارث (قوله فلأنه مالك الدين) أى في الأصل (قوله ومعه) أى المحتال (قوله إن الدين انتقل) أى بحوالة مثلا (قوله في وجه المحتال) أى حضرته (قوله فلا بد من إعادتها في وجهه) ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه . وقول ابن الصلاح قبل الحوالة صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء ولا تقبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة ، غلاف مالو أطلق ، ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء : أى وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض اه حج (قوله طرأ بعد الحوالة ) قيد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتى في كلام المصنف (قوله حراسة الحق) أى حفظه وبابه كتب (قوله نعم له) أى المحتال (قوله براءة المحال ) أى بسبب قبل الحوالة (دوله بذلك) أى بسبب

<sup>(</sup>قوله مالك الدين) أى فى الأصل كما صرح به حج (قوله أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع (قوله سمعت فى وجه المحتال) الظاهر أنه يرجع على المحيل ليتبيّن أن لا ين فى الواقع فليراجع (قوله ولأنه أوجب) أى بالنظر لظاهر الخبر وإلا فهو للاستحباب كمامر (قوله أنه لا يعلم) انظر لم لم يحلف على البت (قوله فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد) وقياس مامر فى دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة فى وجه المحيل ليندفع ب

المحيل فكما لو بان معسرا فلا خيار له بل يطالبه بعد العتق ، فإن بان رقيقا له لم تصح الحوالة ( فلوكان ) المحال عليه ( مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له ) لتقصيره بترك البحث فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون فيه ﴿ وَقَيْلُ لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ شَرَطُ يَسَارُهُ ﴾ ورد بأنه مع ذلك مقصر ، وأفهم كلامه صحتها مع شرط اليسار وأن الشرط باطل ، وعليه يفرق بينه وبين ما مرّ آنفا بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها ، بخلاف شرط اليسار فبطل وحده (ولو أحال المشترى) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب) أو تحالف أو إقالة بعد القبض للمبيع ولمـال الحوالة ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع ، وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح لأن الصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد زيادة متصَّلة لم يرجع في نصفه بغير رضاها ، بخلاف المبيع فيرد البائع ماقبضه من المحال عليه للمشترى إن بتي وإلا فبدله ، فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه . والثاني لاتبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لايبطل برد المبيع ويرجع بمثل الثمن ، وسواء في آلحلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله ( أو ) أحال ( البائع ) على المشترى ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع بشيء مما ذكر (لم تبطل) الحوالة (على المذهب) لتعلق الحق هنا بثالث، وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقَّه بفسخ العاقدين كما لو تصرف البائع فى الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لايبطل تصرفه ، وللمشترى الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا قبله ، والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة قبلها ، وفرق الأول بما مر ، ويؤخذ من الفرق أن البائع في المسئلة الأولى لو أحال على من أحيل عايه لم تبطل لتعاق الحق بثالث وهو الأوجه ( ولو باع عبدا ) أي قنا ذكرا أو أنثى ﴿ وأحال بثمنه ﴾ آخر على المشترى ﴿ ثُمَّ اتفق المتبايعان والمحتال على حريته ﴾ وقت البيع ﴿ أو ثبتت ﴾ حريته حينتذ ( ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها القن ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة ، كذا في

ذلك و هو الفلس و الحجر ( قوله فإن بان رقيقا له ) أى للمحبل ، وقضيته الصحة فيا لو تبين رقيقا للمحتال ، وفيه نظر لأن السيد لا يجب له على عبده شيء إلا أن يقال : لما كان ثابتا لغيره عليه اغتفر ذلك وبتي في ذمته يطالبه به سيده بعد العتق وفيه مافيه ( قوله مامر ) أى في قوله ولو شرط الرجوع الخ ( قوله بعد القبض ) مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله وسواء في الحلاف الخ ( قوله ثم انفسخ النكاح ) أى ويرجع عليها الزوج بالكل وبنصفه إن طلق قبل الدخول روض اه سم على منهج ( قوله في نصفه ) أى الصداق ( قوله فإنه لا يبطل الخ ) ضعفه ابن عبد الحق ، وعبارته قوله والثاني لا تبطل كما لو استبدل الخ الراجح في هذا المقيس عليه البطلان فهو ضعيف مقيس على ضعيف ( قوله على المذهب ) كذا قطع به بعضهم وبه يتضح قوله الآتي والطريق الثاني طرد الخ ( قوله بما مر ) أى في قوله لتعلق الحق هنا بثالث ( قوله في المسئلة الأولى ) هي ما لو أحال المشترى البائع الخ ( قوله أو أقامها القن أى في سخة و هي الموافقة لما في المنهج ما نصه : أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامها بأنه ملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ماذكراه ثم بطلت الحوالة : أى بأن عدم الخ مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ماذكراه ثم بطلت الحوالة : أى بأن عدم الخ

<sup>(</sup>قوله بعيب أو تحالف أو إقالة) أى أو خيار بالأولى، وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة فىالشق الثانى بقوله بشىء مما ذكر أو أن الردبالخيار ليس من محل الخلاف (قوله بعد القبض الخ) الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف ، وليس كذلك كما سيأتى فى قوله وسواء فى الخلاف الخ (قوله بشى مما ذكر) أى من العيب والتحالف والإقالة. أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه .

الروضة وهو المعتمد وإن صحح في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع ، على أن إطلاق الروضة عكن حملها عليه ، وظاهر أن محل الحلافإذا لم يذكر تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه على بغيره فينبغي سماعها قطعا كما لو قال لاشيء لى على زيد ثم ادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد ( بطلت الحوالة) أي بان عدم انعقادها لتبين أن لابيع فلا ثمن ، وكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مملوكا للغير فيرد المحتال ما أخذه على المشترى ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة حلفاه) أى لكل منهما تحليفه ( على نني العلم ) بهاككل نني لايتعلق بالحالف ، وعلم مما قررناه أنه لايتوقف الحلف على على اجتماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهما ، أما البائع فلغرض انتفاء ماكه في الثمن ، وأما المشترى فاغرض دفع المطالبة . نعم لو حلفه أحدهما لم يكن للثانى تحليفه فيأوجه احتمالين كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين إذ خصومتهما متحدة (ثم) بعد حلفه كذلك (يأخذ المال من المشترى) لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال لا قبله يرجع المشترى على البائع كما اقتضاه كلامهما لقضائه دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمني المحتال بمَا أخذه مني. وقال ابن الرفعة : إنه الحق لكن تعليله بأنه وإن أذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر مردود بأن الكلام في الرجوع ظاهرا بحيث يلزمه به الحاكم لا في الرجوع بالظفر ، أما إذا لم يحلُّف بأن نكل فيحلف المشترى على الحرية ويبطل بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار (ولو) أذن مدين لدائنه في القبض من مدينه ثم( قال المستحق عليه ) وهو المدين الآذن لم يصدر منى إلا أنى قلت ( وكلتك لتقبض لى وقال المستحق ) وهو اَلْدَائن بل الصادرمناك أنلك ( أحلتني ) فصار الحق لى ( أو قال ) المستحق عليه ( أردت بقولي ) اقبض منه أو ( أحلتكَ ) بمائة مثلاً على عمرو( الوكالة ) بناء على الأصح وهو صحة الوكالة بلفظ الحوالة ، وإنما خرج هذا من قاعدة ماكان صريحاً لاحتماله ولهذا لولم يحتمل صدّق مدعى الحوالة قطعا كما يأتي ( وقال المستحق بَلُ أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه ) إذ الأصل بقاء الحقين على ماكانا عايه مع كونه أعرف بنيته ولأنه اختلاف فى صفة الإذن ، ولو اختلفا في أصل الإذن فالقول قوله ، فكذا إذا اختالها في صفته ، وبحلفه تندفع الحوالة ، وبإنكار الآخرالوكالة انعزل فيمتنع قبضه، فإن كان قد قبض برئ الدافع له لأنه وكيل له أو محتال ويلزمه تسليم ماقبضه للحالفوحقه عايه باق : أي إلا أن توجد فيه شروط التقاص أو للظفر كما لايخني ، وإن تلف المـالْ

(قوله وإن صحح فى الأم) هذا يقتضى تضعيف الحمل الآتى لكن الحمل موافق لما فى النسخة الأخرى وهو المعتمد (قوله لكل منهما تحليفه) أى حيث لم يحلفه الآخركما يأتى (قوله خلافا لبعض المتأخرين) أى حج (قوله ثم بعد أخذ المال) قضيته أنه يشترط لرجوع المشترى على البائع أخذ المحتال حقه من المشترى ، ، وعليه فلو أبرأ المحتال المشترى لا رجوع له على البائع وهو ظاهر (قوله إنه الحق) أى الرجوع (قوله كما يأتى) أى فى قوله أما إذا قال أحلتك بالمائة التى لك على "الخ (قوله مع كونه) أى المستحق عليه (قوله فالقول قوله) أى المدين (قوله إذا اختلفا فى صفته) وإن اقتضت الفساد كأن قال أردت أن تقبض مالى عليه لنفسك فإن القبض فى نفسه صحيح وللمأذون له باطل (قوله شروط التقاص) يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون فى دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة

( قوله قبل إقامتها ١ ) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا كما في نظائره قاله الشهاب ابن قاسم

<sup>(</sup>١) قول الحشى ( قبل إقامتها ) ليس موجو دا بنسخ الشرح التي بأيدينا اه مصححه .

فى يده من غير ثقصير لم يضمنه لأنه وكيل بزعم خصمه وليس له المطالبة بدينه لأنه استوفاه بزعمه ، وقال الخوارزى تبعا للبغوى : يضمن لثبوت وكالته ، والوكيل إذا أحد لنفسه يضمن أما إذا قال أحلتك بالمائة التى لك على عمرو فيصدق المستحق بيمينه قطعا إذ لايحتمل سوى الحوالة ومحل ذلك عند اتفاقهما على الدين كما أفاده بالمستحق والمستحق عليه فلو أنكر مدعى الوكالة الدين صدق بيمينه فى المسئلتين ( وفى الصورة الثانية وجه ) أنه يصدق المستحق بيمينه بناء على المرجوح أنه لاتصح الوكالة بافظ الحوالة لتنافيهما ( وإن ) اختلفا فى أصل اللافظ الصادر كأن ( قال ) المستحق عليه ( أحلتك فقال ) المستحق بل ( وكلتنى ) أو فى المراد من لفظ محتمل كاقبض أو أحلتك ( صدق النافى بيمينه ) إذ الأصل بقاء حقه فى ذمة المستحق عليه وبحلف المستحق الندفت الموالة فيأخذ حقه من المستحق عليه ويرجع هذا على الحال عليه ويظهر أثر الزاع فها ذكر عند إفلاس المحال عليه وللمحال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندى أقطاعه وأحال ، ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيا بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيا يقابله . وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر ، وتصح الإجارة في المدة وبطلان العائب منا المواحد من ذلك ويبرأ التي قبل موت المؤجر ، وتصح الحوالة بقدرها ، ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ الخيرة ولا يقضى بالبينه للغائب بأنها تثبت بها الحوالة فى حقه حتى لايحتاج إلى إقامة بينة إن قدم على أحد غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينه للغائب بأنها تثبت بها الحوالة فى حقه حتى لايحتاج إلى إقامة بينة إن قدم على أحد

وما هنا دين للمحتال على المحيل وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل والعين والدين لاتقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا ولا بينة عليه وما هنا وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر ويمكن أن يجاب بحمل ماهنا على مالو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل بأن لايكون به بينة فينكر أصل الدين فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر (قوله كما أفاده) أى تعبيره اه حج (قوله النافي) أى للحوالة (قوله أقطاعه) أى مايجهل له في مقابلة رزقه المعين له مافي مقابلة خده به مثلا أما من انكسر له شي من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ماتجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها (قوله ببعض الأجرة) أو بكلها (قوله من المدة) أى ولوكان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل .

<sup>(</sup>قوله ولم يصرح ١) يصح رجوعه للعبد أيضا ، ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لافرق فتأمل ، قاله الشهاب سم أيضا (قوله والوكيل إذا أخذ لنفسه يصمن) وكأنه إنما لم يضمن على الأول مو اخذة خصمه بإقراره فتأمل (قوله ومحل ذلك) يعنى مسئلتي المن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف ، ومراده أن محل التفصيل من حيث الحلاف فيا إذا اتفقا على أصل الدين ، أما لو أنكر مدعى الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسئلتين قطعا ، وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف وفي الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسئلتين قطعا ، وعبارة الأذرعي : وقول المصنف المستحق عليه ، يشير إلى فرض المسئلة فيا إذا اتفقا على الدين كما فرضها الأثمة أما لو أنكر مدعى الوكالة الدين في الحالة الأولى فيصدق بيمينه قطعا وكذا في الثانية عند الجمهور إلى آخر ماذكره .

<sup>(</sup>۱) قول المحشى ( ولم يصرح ) ليس موجودا بنسخ الشرح اله مصجحه .

وجهين ، رجحه ابن سريح ، لكن الأوجه القضاء بهاكما هواحتمال عند ابن الصباغ وثابعه عليه صاحب البحر لأنه إذا قدم يدعى على المحال عايه لا المحيل وهو مقرّ له فلا حاجة إلى إقامة البينة .

### باب الضمان الشامل للكفالة

هو لغة : الالتزام ، وشرعا : يطلق على النزام الدين والبدن والعين الآتى كل منها وعلى العقد المحصل لذلك ، ويسمى ملتزم ذلك أيضا ضامنا وضمينا وحميلا وزعيا وكفيلا وصبيرا. قال الماوردى : غير أن العرف خصص الأولين بالمال والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل ، ومثله القبيل . وأصله قبل الإجماع الحبر الصحيح « الزعيم غارم » وأنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير ، وخبر الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ، فقال : هل ترك شيئا ؟ قالوا لا ، قال : هل عليه دين ؟ قالوا ثلاثة دنانير ، قال : صلوا على صاحبكم ؛ قال أبوقتادة : صل عليه يارسول الله وعلى دينه ، فصلى عليه » لايقال : لا دلالة فيه إلا على براءة الميت بالالتزام عنه لا على الضمان وإلا لكان المانع من الصلاة باقيا وهو اشتغال ذمته . لا غيم هذه الدعوى إذ الضمان عنه لا يزيد على مالو خلف تركة ، و ذلك لا يوجب براءة ذمته قبل القضاء

#### ( باب الضمان)

(قوله الشامل) عبارة المحلى: ويذكر معه الكفالة ، وما سلكه الشارح مخالف له حيث جعل الكفالة قسما من الفهان هنا ، وصرح به بعد فى قوله وشرعا يطلق على الترام الخ ، وكأن المحلى جرى على كلام الماور دى القائل بتخصيص الفهان بالمال والكفالة بالبدن (قوله على الترام الدين) ولو منفعة (قوله والبدن) الواو بمعنى أو وقوله وعلى العقد المحصل) أى فالفهان يطلق على كل من الفهان والأثر وهو الحاصل بالمصدر . والفرق بين الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل والأثر المرتب عليه ، فهو مع ملاحظة التعلق الأولين) المحادر ومع ملاحظة التعلق الثاني اسم للمصدر ، ويسمى الحاصل بالمصدر (قوله خصص الأولين) عبارة حج : خصص الفهين بالمال ، قال : أى ومثله الضامن في نسبة الشارح الأولين للماور دى مساعة الزعيم غارم) قال ع: لفظه العارية مؤداة : أى مر دودة والزعم غارم والدين مقضى : أى مونى اه سم على الزعيم غارم) قال ع: لفظه العارية مؤداة : أى مر دودة والزعم غارم والدين مقضى : أى مونى اه سم على الزعيم غارم) قال ع: لفظه العارية مؤداة : أى مر دودة والزعم غارم والدين مقضى : أى مونى اه سم على منهج (قوله لأنا نمنع هذه اللدعوى) لايفيد فى د كلام السائل فإن حاصله أن الحكمة في امتناعه عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه شغل ذمته ببقاء الحتى ، فلو لم يحمل أى قتادة عنه على البراءة لم تظهر الحكمة في امتناعه عليه وسلم قال لأبي قتادة : هما عليك وفي مالمك والميت منهما برئ ، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم » ففيه تصريح ببراءة ذمة الميت ، وعليه فلا يندفع الإشكال بما أجاب به فقال نعم ، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم » ففيه تصريح ببراءة ذمة الميت ، وعليه فلا يندفع الإشكال بما أجاب به فقال نعم ، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم » ففيه تصريح ببراءة ذمة الميت ، وعليه فلا يندفع الإشكال بما أجاب به فقال الشرح لكن سيأتى له الاعتذار بأن مراده بقوله برئ: أى في المستقبل (قوله وذلك لايوجب براءة ذمته قبل القضاء)

#### ( باب الضمان )

( قوله على النزام الدين الخ ) أى الذى هو أحد شتى العقد : أى الإيجاب ، وسيأتى أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول ، وهذا نظير مامر أول البيع أنه يطلق على مايقابل الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما ، وهذا

على أن الماوردى وغيره صرحوا بأن نفس المؤمن إنما تكون مرتهنة بدينه إذا لم يخلف وفاء وامتناعه من الصلاة عليه الشاعة عليه الشاعة مقبولة ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . قال جابر : وكان ذلك في ابتداء الإسلام وفي المال قلة . فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من خلف مالا فلورثته ، ومن خلف دينا أو كلافكله إلى ودينه على " ، فقيل يارسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ قال : وعلى كل إمام بعدى " ، وعلى خل إمام ، لكن الصحيح عند أثمتنا أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الحبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره ، ويؤخذ من حبر التحمل مع قولهم إنه معروف الآتى أنه سنة وهو كذلك في حق قادر عليه أمن من غائلته أ. وأركان ضمان الذمة خمسة : ضامن ، ومضمون ، ومضمون له ، ومضمون فيه ، فصحة قادر عليه أمن من غائلته أ. وأركان ضمان الذمة خمسة : ضامن ، ومضمون ، ومضمون له ، ومضمون فيه ، وصيخة وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) بالمعنى السابق في الحجر وصيخة وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) بالمعنى السابق في الحجر لا الصوم في قوله أوصبيان رشداء فإنه مجاز والاختيار كما يعلم مع صحة ضمان السكران من كلامه في باب الطلاق ،

أى سواء خلف و فاء أم لا على ما اعتمده في غير هذا الموضع، وصرح به أيضا حج في أوَّل الرهن لايقال: ما الحكمة في حبس روحه إذا لم يخلف وفاء مع أنه في حكم المعسروالمعسرلايحبس في الدنيا ولا يلازم لأنا نقول : أمر الآخرة يغاير أمرالدنيا ، فإن حبس المعسم في الدنيا لافائدة فيه لأزه لايتوقع منه وفاء مادام محبوسا ، ويظن منه الوفاء إذا لم يحبس لأنه قد يكتسب مايستعين به على وفاء الدين . وأما الآخرة فالحبس فيها مجازاة له على بقاء الحق في ذمته حفظًا لحق صاحب الدين ويستوفي منه بأخذ الحسنات ورد السيئات فأشبه من له مال في الدنيا فينتظر بحبسه حضور ماله ، وعليه فهو معقول المغنى ( قوله أو كلا ) أي عيالا ( قوله كعداته ) أي فإنه كان إذا وعد بشيء وجب عليه الوفاء به صلى الله عليه وسلم ( قوله بدليل قضائها ) أي العدات ( قوله في حق قادر عليه الخ ) مفهومه أنه إذا فقد أحد الشرطين لايسن وهل هو مباح حينتذ أو مكروه ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله من غائلته ) ومنها : أن لايكون مال المضمون عنه إذا ضمن بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن ( قوله وأركان ضمان الذمة ) إنما قيد بالذمة لقوله بعد ويشترط فىالمضمون كونه ثابتا الخ وإلا فكونها خمسة لايتقيد بذلك بل يجرى فى ضمان العين أيضا ، لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلى من أن قوله الآتى ثابتا صفة لدينا المحذوف . أما على ماسلكه الشارح من أنه حدف دينا ليعم الثابت العين والدين فلا يظهر هذا الجواب ، إلا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة مايشمل ضمان العين تغليبا ﴿ قُولُهُ لَيْصِحَ ضَمَانُهُ ﴾ إنما قيد به لأن الضامن اسم ذات والشروط لاتتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأحكام ، وحيث روعيت الحيثية كان المعنى ويشترط لصحة الضهان الرشدر قوله الرشد ) أى ولو حكمًا وقوله بالمعنى الُّخ ، قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المـار في المتن اه سم على حج . إلاأن يقال إن ذلك صَّار مرادا للفقهاء حيث عبروا بالرَّشْد ، أو أنه أراد بالمعنى السابق في الحجر قوله والرشد صلاح الدين والمــال ، وقد يدل عليه قوله لا الصوم فإن فيه إشارة إلى أنه إنما احترز به عن شموله للصبي ( قوله بالمعنى السابق ) أى وهو عدم الحجر ( قوله لا الصوم ) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي

أولى مما فى حاشية الشيخ مع مافيه كما يعلم بمراجعته (قوله حتى يقضى عنه) أى أو يضمن عنه: أى والصورة أنه لم يخلف وفاء على مامر (قوله على تأكد ندب ذلك فى حق غيره) لعله من مال نفسه وإلا فالظاهر أنه لا يجوز له فلك من مال بيت الممال فليراجع (قوله أمن من غائلته) الظاهر أن الضمير فيه للضمان: أى بأن يجد مرجعا إذا فلك من مال بيت الممال فليراجع (قوله أمن من غائلته) الظاهر أن الضمير فيه للضمان: أى بأن يجد مرجعا إذا

فلا يصبح ضمان محجور عليه بصبا أو جنون أوسفه ، ومر أن في حكمه أخرس لايفهم ونائم ، وأن من بذر بعد رشده ولم يعد عليه الحجرو من فسق كالرشيد حكما ، وسيذكر ضمان المكاتب قريب فلا يرد على عبارته شيء خلافا لمن ادعاه ، وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط إذ يتخلف لعوارض كما هنا ، وليس فى العبارة كل رشيد يصح ضمانه ، وقد زاد المورد على عبارته فقال : ينبغى له أن يزيد والاختيار وأهلية التبرع وصحة العبارة ، ولوادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ، بخلاف مالو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعى قبيل الصداق، إذ الأنكحة عتاط لها غالبا ، فالمظاهر وقوعها بشروطها ، وإن نظر فى ذلك الأذرعى بأن أكثر الناس يجهل الشروط ، والغالب على العقود التى ينفرد بها العوام الاختلال ، وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجور اعليه بالسفه وقت الضمان والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا ، ويحتمل أن يقال : إقلامه على الفهان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق فى دعواء أنه كان سفيها بخلاف الصبا ، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن فى ذمته فيصح كضمان المريض نعم إن أنه كان الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه ، بخلاف مالو حدث له مال أو أبرئ ، ولو أقر بدين استغرق قدم

(قوله و مرأن في حكمه ) أى المحجور عليه بصبا النعمن عدم صحة تصرفه (قوله لايفهم) بضم الياء وكسر الهاء : أى لا يفهم غيره بإشارة ولاكتابة ، بخلاف من له إشارة مفهمة ، ثم إن فهم إشارته كل أحد فصر يحه وإن اختص بفهمها الفطن فكناية ومنها الكتابة ، فإن احتفت بقر اثن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمعنى (قوله وناثم) أى ومثله (قوله وسيذكر ) أى في عوم قوله وضهان عبد (قوله وليس في العبارة كل رشيد النخ ) أى لكن هذا الجواب الثاني لايدفع الاعتراض بمن بذر ولم يحجر عليه القاضى ولا بالفاسق ، ومن تعدى بسكره الانتفاء الرشد عنهم (قوله وصحة العبارة) والجواب مامر من أن المراد بالرشيد غير المحجور عليه (قوله توويح تعدى بسكره الانتفاء الرشد عنهم (قوله وقوله تزويج أى وإن أمكن الصبا وعهد الجنون (قوله يعناط لها ) أى حال الإقدام أمته ) أى مثلا (قوله فإنه يصدق الزوج ) أى وإن أمكن الصبا وعهد الجنون لأن محل تصديق السفيه في دعواه عليها (قوله والأوجه إلحاقه بدعوى العبا) الأولى أن يقول إلحاقه بدعوى الجنون لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه ولا يكني عجرد إمكانه بمخلاف الصبي (قوله كضمان المريض ) أى فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله لا رباب الديون (قوله بان بطلان ضمانه ) فيه نظر ، وهلا قيل بصحة ضمانه وإنه يطالب ولا يلزم من عدم المطالبة فساد الضمان بدليل صحة ضمان المعسر ، إلا أن يجاب بأن ذمة المريض آيلة إلى الحراب بالموت فهي ضعيفة بخلاف فساد الضمان بدليل صحة ضمان المعسر ، إلا أن يجاب بأن ذمة المريض آيلة إلى الحراب بالموت فهي ضعيفة بخلاف المعسر اه سم على منهج بالعني (قوله ولو أقر ) أى المريض (قوله قدم ) أى الدين وإن تأخر الإقرار به عن المال ها منج بالعني (قوله ولو أقر ) أى المريض (قوله قدم ) أى المدين وإن تأخر الإقرار به عن المال الما تأخر بسبب لزومه عن الضمان ، كما لو ضمن في أوله الحرم ثم أقر بأنه المترى منه المضان اله . حج . وهو شامل لما تأخر بسبب لزومه عن الضمان ، كما لو ضمن في أوله المرم ثم أقر بأنه المترى منه المنان اله . حج . وهو شامل لما تأخر بسبب لزومه عن الضمان ، كما لو ضمن في أوله المرم ثم أقر بأنه المراب من على منهج بالمغي والموابد الموابد الموابد

غرم نظير مامر فى الخبر أوّل الحوالة فليراجع (قوله وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط النخ) لا يخنى أن هذا الجواب إنما ينفع فيما ورد على المنطوق وهو أن الرشيد يصح ضمانه من عدم صحته من المكره ونحوه ، وأنه لاينفع فيما ورد على المفهوم وهو أن غير الرشيد لايصح ضمانه من صحة ضمان السكران ونحوه فتأمل (قوله نعم إن استغرق الدين ماله) يعنى دين المريض المتعلق بذمته غير دين الضمان ، وعبارة شرح المنهج : لا من صى ومجنون ومحجور سفه

وضمانه من رأس المال إلا عن معسر أو حيث لارجوع فن الثلث (وضمان عبد) أى رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له فى التجارة (بغير إذن سيده باطل فى الأصح) لأنه إثبات مال فى الذمة بعقد فأشبه النكاح، وإنما صح خلع أمة بمال فى ذمتها بلا إذن لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته. نعم يصح ضمان مبعض فى نوبته بلا إذن ، ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده ، والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة ، فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه بإذنه سليط على التعلق بكسبه المستحق له ، وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ، ويحتمل خلافه وهو أقرب ، والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره فى المطلب ، لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار اذبهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر ، فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها مالك الرقبة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها

سلعة فى صفر ولم يؤد ثمنها ، وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضانه صحيحا مستوفيا للشروط ( قوله وضمانه ) أى المريض ( قوله إلا عن معسر ) أى واستمر إعسار المضمون عنه إلى مابعد الموت ، أما إذا أيسر وأمكن أخذ المـال منه فيتبين أن ضمانه من رأس المـال ( قوله لا رجوع ) بأن ضمن بغير إذن ( قوله لنحو سوء عشرته ) أي ومح ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار ( قوله في نوبته ) خرج بنوبته نوبة السيد وما إذا لم يكن بينهما مهايأة فلا بد من الإذن ، ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون مايوديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أومن كسبه مطلقا سواءكان في نوبة السيد أو الرقيق ؟ فيه نظر ، والأقرب الأوَّل اه . ولو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند الضمان وأمكن اه سم على حج . وأما هبة المبعض لغيره شيئا من ماله فتصح فى نوبة السيد وإن لم يأذن كما فى حج وفرق بينه وبين الضمَّان ( قولُه و هو أقرب ) أى خلافا لحج ، وقد يشكل بَمَا تقدم فى الحوالة فيما لو أجر الجندى أقطاعه وأحال على بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على مازادٌ على ما استقرّ في حياته ، وبما يأتى فى الوقف من أن البطن الأول إذا أجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته ومن ثم جزم حج بالبطلان ، إلا أن يجاب بأنه بموت الجندى وانتقال الوقف للبطن الثانى تبين عدم استحقاق المؤجر لمـا أجره في مسئلة الجندى وعدم ولاية الناظر في مسئلة الوقف ، وكذلك يتبين عدم صحة الإجارة ، بخلاف ماهنا فإنه وقت الإذن مالك للمنفعة وعلى ما قاله الشارح فينبغى أن لايدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الإذن ففائدة الضمان احمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو يسمح من التقل إليه الوقف بالإذن بعد ذلك ( قوله والموصى بمنفعته ) ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها وينبغي تقييده بغير المؤقتة ، وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة وبالأكساب مطلقا بعد فراغ مدة ، وإن ضمن بإذن مالك الموصى له بالمنفعة ، أدى من المعتادة بقية المدة دون مابعدها فلا يؤدى من المعتادة ولاغيرها ( قوله كالقن " ) فلا يصح ضمانه إلا بإذن مالك الرقبة ( قوله اعتبار إذنهما ) أى ليتعلق الضهان بالكسب مطلقا مع ادا أو نادرا كما يعلم مما يأتى ، فلا ينافى ما يأتى من قوله فإن أذن فيه الخ والضمير

ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق ( قوله ولو مكاتبا ) لايخنى أنه لاتتأتى فيه جميع الأحكام الآتية ( قوله وعليه فيحتمل بطلانه ) وفى نسخة مانصه : وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ام

صبح كسائر تصرفاتها ، ومقابل الأصبح يصبح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لاضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد (ويصبح بإذنه) لأن المنع كان لحقه وليس له إكراهه عليه لأنه لاتسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات ، ولابد من علم السيد بقدر المال المأذون فى ضهانه كما قاله الأذرعى وغيره ، وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلافه قبله ، ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صبح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضهان ، ولا يصبح ضهانه لعبده إن لم يكن مأذونا له فى معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضهان الفن "لسيده مالم يكن مكاتبا فيا يظهر ( فإن عين للأداء كسبه أو غيره ) من أموال السيد ( قضى منه ) عملابتعيينه . نعم إن لم يف ماعينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضهان

الموصى له بالمنفعة ومالك الرقبة ( قوله ويتبع به بعد عتقه ) يؤخذ منه أنه لو لم يتأت عتقه بأن كان موقوفا لايجرى فيه هذا الوجه وبه صرّح ع .

[ فرع ] لو عتق المؤصي برفبته ومنفعته هل يصبح ضهانه ؟ الوجه صحته خلافا لمـا قد توهمه بعض الطلبة مدعيا أنه لافائدة له . والجواب أنَّ نائدته أنه قد يونَّى غيره بضهان أو غيره ، وأن مستحق المنفعة قد يسمح له بها أو باكتسابه فهو من ذلك سم على منهج (قوله ولابد من علم السيد) أي والعبد اه حج : أي وسواء عين السيد للأداء جهة من ماله خاصة أولا ( قُوله بقدر المال ) أي وبالمضمون له اه زيادي وحج ( قوله وإذا أدى بعد العتق ) أي وكان المضمون غير سيده لما سنذكره ( قوله فالرجوع له ) أي العبد عن المضمون عنه ( قوله بخلافه ) أي فالرجوع للسيد ( قوله بمعاملة ) أى أذن فيها السيد أم لا ، وخرج بالمعاملة ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها ( قوله ولا يصح ذيمانه ) محترز قوله ولو ضمن السيد دينا وجب الخ ( قوله لعبده ) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره (قوله إن لم يكن مأذونا له في معاملة ) أي فإن كان كذلك صح ضمان ماعليه كما تقدم في قوله ولو ضمن السيد دينا وجب النخ ( قوله ولا ضمان القن لسيده ) أى لايصح ضمان القن مالا لسيده على أجنبي . أما ضمان ما على سيده لأجنبي بإذنه فيصح كما شمله إطلاق المتن أوَّلا ، ويصرح بهذا قوله فىشرح البهجة : فإن ضمن الرقيق بإذن سيده صح ولو عن السيد لا له لأنه يؤدى من كسبه وهو لسيده اه شرح البهجة الكبير ، ومثله حج . ثم إذا غرم لا رجوع له على سيده وإن أدى بعد العتق كما يأتى للشارح مجعد قول المصنف وللضامن الرجوع على الأصيل الخ ، ويوجه بأنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كانالمغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد ( قوله فإن عين ) قال حج في إذنه للضمان لا بعده إذ لايعتبر تعيينه حينتذكما هو ظاهر انتهمي . وينبغي أن مثل ذلك مالو عين جهة بعد الإذن وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده ( قوله نعم إن لم يف ماعينه ) أى من غير الكسب ليلاق قوله بعد إذ التعيين الخ وسواء كان ماعينه من أموال التجارة أو غيرها ﴿ قوله لتقدمه على الضَّمان ﴾ أى أما لو لزمته الديون

<sup>(</sup>قوله ولايصح ضمانه لعبده) بأن يضمن له الدين الذى له على أجنبى كما يعلم من الروض وغيره وما فى حاشية الشيخ من تصويرها بغير ذلك مخالف لما ذكرناه من أنه يلز م عليه تكرار فى كلام الشارح (قوله إن لم يكن مأذونا له فى معاملة ثبت عليه بها دين) أى بخلاف ما إذا كان مأذونا له كذلك فإنه يصح لما فيه من توفية ما على العبد: أى باللازم ، لأن العبد حينتذ يصير مطالبا للسيد بما يوفى به دينه ، ووجه عدم الصحة عند انتفاء ماذكر أن السيد يصير ضامنا لنفسه (قوله مالم يكن مكاتبا) أى وإلا فتصح: أى بالإذن كما علم مما مر ، بخلاف غير المكاتب فإنه لا يصح ولو بالإذن السيد لا يثبت له على عبده مال

مالم يحجر عليه الحاكم وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباق بعد عتقه كما اعتمده السبكي إذ التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة (وإلا) بأن اقتصر له على الإذن في الضمان من غير تعيين جهة (فالأصح أنهإن كان مأذونا له في التجارة تعلق) غرم الضمان (بما في يده) ربحا ورأس مال (وما يكسبه بعد الإذن) له في الضمان (وإلا) بأن لم يكن مأذونا فيها (ف) لا يتعلق الضمان إلا (بما يكسبه) بعد الإذن فيه كموانة الذكاح الواجب بإذن في الصورتين سواء كان معتادا أم نادرا . نعم لا يتعلق في النكاح إلا بكسب حدث بعده لأنها لا تجب إلا به ، يخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقدعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على يخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقدعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في وقبة عبدى هذا فيتعلق بها فقط ومقابل الأصح يتعلق بالذمة في القسمين يتبع به بعد العتق ثم ذكر الركن الثاني فقال (والأصح اشتراط معرفة) الضامن لعين (المضمون له) وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديداو تسهيلا فلا يكفي عجرد نسبه ، وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ، وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أنتي به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح وخلافا لابن عبد السلام وغيره إذ أحكام العقد تتعلق به . والغالب أن

بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلقُ الديونِ إلا بمازاد ( قوله مالم يحجر عليه الحاكم ) أي مطلقا قبل الضان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان . أما إن حجر عليه فلا يتعلق دين الضمان به مطلقا ( قوله و إلا لم يتعلق به ) أي بما عينه السيد ( قوله من غير تعيين جهة ) أي بأن قال اضمن ولم يزد على ذلك ، أو قال اضمن وأدّ ولم يعين جهة للأداء وبتي مالو أذن له فىالضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال : أدّ إما من كسبك أومن مال التجارة فهل يفسد هذا الإذن لإبهام الجهة التي يدفع منها أو يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء أو يتخير المضمون له فيأخذ من أيهما ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى ، وبَتَى أيضًا مالو أذن السيد للمبعض فى نوبته فأخر حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد الثانية فهل يحتاج إلى إذن جديد لتخلل نوبته بين نوبتي سيده أو يكتني بالإذن السابق؟ فيه نظر ، والأقربالثاني لأن إذنه مطَّلق فيحمل على مايتوقف تصرفه فيه على إذنه وهوشامل لجميع النوب ( قوله ربخا ) ولو قديما خلافا لمـا فىالعباب حيث قيد بالحادث اه سم على منهج (قوله إلا بما يكسبه ) أى فلو استخدمه السيد فهذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا ؟ فيه نظر ، وفياس ما في النكاح من أنه إذا تزوّج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك ( قوله سواء أكان معتادا ) أى الاكتساب ( قوله حدث بعده ) أى بعد النكاح وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى ( قوله فى رقبة عبدى ) ولو قال لعبده اضمن ماعلى زيد فى كذا لم يصمح خلافا للقاضي الحسين انتهى عميرة، وقد يشكل ذلك على ماذكره الشارح وما الفرق بينهما ( قوله فيتعلق بها ﴾ أي الرقبة فلو فاتت الرقبة فات الضمان ﴿ قُولُهُ فَلاَيْكُفِي مُجْرِدُ نَسْبُهُ ﴾ ظاهره و إنَّ اشتهر بذلك شهرة تامة كساداتنا الوفائية ، ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكريعرف حاله أكثر مما يدركه منه بمجرد المشاهدة ( قوله لأن الظاهر عنوان الباطن ) أي غالبا ( قوله وتقوم معرفة وكيله ) أي مادام وكيلا، فلو انعزل فينبغي أن يُقال فيه إنانعز ل بسبب لا اختيار للموكل فيه كأن أغمي عليه كفي معرفته بعد العزل ، أو أن عز له اختيار ا لايكنى لأنه دليل على أنه لم يره مثله ، ويحتمل أن يُقال لاتكنى مُعرفته الآن مطلقا لأنه لايتمكن من التوفية له فلا فائدة في معرفته لأن المعرفة إنما اشترطت ليعلم حال من يستوفى منه، ولعل هذا هو الأقرب ( قوله كما أفتى به الوالد ) خلافا لحج ( قوله تتعلق به ) يتأمل كون ما ذكر مقتضيا للاكتفاء بمعرفة الوكيل فإن عقد الضمان ليس ام الشخص يوكل من يشبهه . ويؤيد ماتقرر أنا إذا شرطنا رضا المضمون له ، قال الماوردى : كني رضا وكيله . والثانى لا يشترط الرضا (و) الأصح (أنه لا يشترط قبوله و ) لا (رضاه) لأن الضمان محض التزام لامعاوضة فيه ، وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا ، وقيل الرضا دون القبول لفظا . ثم ذكر الركن الثالث فقال (ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا) لجواز أداء الدين من غير إذن فالنزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به لشذوذه (ولا معرفته) حيا أو ميتا (في الأصح) كرضاه ولأن ضهانه معروف معه وهو يفعل مع أهله وغير أهله . والثاني يشترط ليعلم يساره أو مبادرته إلى وفاء دينه أو استحقاقه لصنع المعروف معه ورد بما مر م ، نعم يشترط كونه ماينا كما أفاده قوله ويشترط في المضمون كونه ماينا كما أفاده قوله والعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة (ثابتا) حال الضمان لأنه وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق كالشهادة ، فلا يكنى جريان سبب وجوبه كنفقة الغدالزوجة ، ويكنى في ثبوته اعتراف الضامن به وإن لم يثبت على المضمون شيء كما صرح به الرافعي ، بل الضمان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطة كقبول الحوالة ، وإنما أهمل رابعا ذكره الغزالى وهو أن يكون قابلا للتبرع به فخرج نحو قود وحق شفعة لفساده ، إذ يرد على طرده حق المقسوم لها للمظلومة يصح تهانه ، تسمير أو ميت فإنه يصح ضمانه ، وعلى عكسه دين الله تعالى كزكاة ودين مريض معشر أو ميت فإنه يصح ضمانه ، تسمير في المهنان أو ميت فإنه يصح ضمانه ،

حكم يتعلق بالوكيل هنا ، وكان ينبغى له الاكتفاء بقوله والغالب الخ (قوله من يشبهه) أى صعوبة وضدها (قوله رضا المضمون) على المرجوح الآقى (قوله لامعاوضة فيه) وبه يعلم أنه لايوثر رده اه حج ، وعبارة سم على منهج : لكنه يرتد برده انتهى. والأقرب ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبتى حقه على من عليه الدين فرده منزل منزلة إبرائه، فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لايرتد بالرد (قوله وقيل يشترط الرضا في انظرما المراد به على هذا هل هو مجرد عدم الإكراه بأن يقبل مختارا أو لابد للاعتداد به من لفظ يدل عليه كرضيت فيه نظر ، والظاهر الأول لأن القبول مغن عن اللفظ الدال على الرضا ، لكن قول ع : وإن تأخز أى الرضا غن القبول فهو إجارة إنجوزنا وقف العقود على القديم اه قديقتضى الثانى (قوله وهو يفعل معأهله) أى ثم إن ضمن بإذنه رجع وإلا فلا على ما يأتى في كلام المصنف (قوله ويكفى في ثبوته اعتراف الضامن) أى فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم (قوله وإنما أهملا رابعا) أى من شروط المضمون فيه واقتصرا على كونه ثابتا لازما معلوما، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح (قوله إذ يرد على طرده) أى الرابع (قوله وعلى عكسه) أى لكن عدم دكره يقتضى صحة ضمان القصاص وحد القذف مع أنه باطل ، إلا أن يقال اقتصاره على ماذكر من الشروط لكونها مصرحا بها في كلامهم وعدم الموقف همنا القصاص الخ مستفاد من قاعدة أخرى وهى أن كلا منهما لايقبل النقل (قوله كزكاة) الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا مايشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا ، لا يقبل النقل (قوله كزكاة) الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا مايشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا ، وهذا بخلاف ماتقدم له في الحوالة من عدم صحة الحوالة بدين الزكاة وعليه وكذا بنفس الزكاة (قوله ودين مريض)

(قوله للعين المضمونة) قال الشهاب سم: قد يتوقف فى اتصاف العين بالثبوت واللزوم (قوله ومنها الزكاة) أى من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب. أما دينها فداخل فى جملة الديون (قوله والعمل الملتزم) الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله للعين (قوله رابعا) أى للثلاثة التى ذكرها هنا وفيما يأتى (قوله حتى المقسوم لها النخ) عبارة التحفة حتى القسم للمظلومة (قوله كزكاة) أى كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها

ولا يصح التبرع به (وصحح القديم ضمان ماسيجب) وإن لم يجر سبب وجوبه كثمن ماسيبيعه إذ الحاجة قد تمس له ، ولا يجوز ضمان نفقة للقريب مستقبلة قطعا إذ سبيلها البرّ والصلة لا الديون ، ولو قال أقرض هذامائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضا (والمذهب صحة ضمان الدرك) بفتح الراء وسكونها وهو التبعة : أى المطالبة سمى به لالتر امه الغرامة عند إدر اك المستخق عين ماله ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن ثابتا لمسيس الحاجة إليه في نحو غريب لو خرج مبيعه أو تمنه مستحقا لم يظفر به ، على أنه ليس من ضمان مالم يجب مطلقا لأن المقابل لو خرج عما شرط تبين وجوب رد المضمون (بعد قبض) ما يضمن من (الثمن) في التصوير الآتي والمبيع فيا يذكره بعد لأنه إنما يدخل في ضمان البائع حينئذ وقبل القبض وكذا معه كما هوظاهركلامهم لم يتحقق ذلك ، فخرج مااو بعد لأنه إنما يدخل في ضمان البائع حينئذ وقبل القبض وكذا معه كما هوظاهركلامهم لم يتحقق ذلك ، فخرج مااو لو أجر المدين وقفا عليه بدينه وضمن ضامن دركه فبان بطلان الإجارة لم يلزم الضامن شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا (وهو أن يضمن للمشترى الثمن) وقد علم قدره (إن خرج المبيع الدين الذي هو أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا (وهو أن يضمن للمشترى الثمن) وقد علم قدره (إن خرج المبيع مستحقا) أو مأخوذا بشفعة كبيع سابق (أو معيبا) ورده المشترى (أو ناقصا لنقص الصنجة) بفتح الصاد ، وفي مستحقا ) أو مأخوذا بشفعة كبيع سابق (أو معيبا) ورده المشترى (أو ناقصا لنقص الصنجة) بفتح الصاد ، وفي

أى له على غيره ( قوله و لا يصنح التبرع ) أى من المريض ( قوله والصلة ) عطف تفسير ( قوله أيضا) أى كما يصح ضمان ثمن ماسيبيعه ، لكن عبارة حجة تقتضى الصحة على الجديد أيضا حيث قال بعد قول الشارح ضمنها على الأوجه نظير ما يأتى فى ألق متاعك فى البحروعلى ضمانه بجامع أن كلا يحتج إليه فليس المراد بالضان ما فى هذا الباب ، وكتب عليه سم قوله ولو قال اقرض هذا الخ عبارة العباب : فلا يصح ضمان مالم يثبت كأقرضه ألفا وعلى ضمانه ، ولم يخالفه فى شرحه بل صرّح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف ، وعبارة شرح مر : ولو قال أقرض هذا ماثة ( قوله لو خرج ) أى بأن وجد فيه مايقتضى الرد ( قوله فيا يذكره ) أى فى قوله وذكر الضمان الممشرى الخ ( قوله فلا يصح أن يضمن له دركه ) أى التمن وهو الدين الذى فى ذمة الغائب ، وقضية العلة أن مثل لمشترى الخ ( قوله فالا يصح أن يضمن له دركه ) أى التمن وهو الدين الذى فى ذمة الغائب ، وقضية العلة أن مثل بيع القاضى مالو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بما له عليه من الدين ( قوله ونحوه ) أى مما يصيره فى ذمته ، لقوله ونحوه ( قوله وأنى ابن الصلاح وهى أولى لأن المصحح لضمان الدرك هو قبض انعوض فقط ولم يبق قود لقوله ونحوه ( قوله وأنى ابن الصلاح ) تأييد لما قبله ( قوله لو أجر المدين ) أى لدائنه ( قوله لبقاء الدين ) وقضية المنافى دمة خصمه ، ولعله إنما اقتصر على الوقف لكونة صورة الواقعة الى سئل عنها ابن الصلاح ( قوله المنصمون له فى ذمة خصمه ، ولعله إنما اقتصر على الوقف لكونة صورة الواقعة الى سئل عنها ابن الصلاح ( قوله أم مأخوذا بشفعة ) صورته أن يشترى حصة من عقار ثم يبيعها لآخر ويقبض منها كما فى القاموس اه حج . وفى الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة ( قوله بفتح الصاد ) والسين أفصح منها كما فى القاموس اه حج . وفى

لغير مستحق كغنى (قوله فى نحو غريب النح) عبارة التحفة : فى غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا النح ، فلعل لفظ ممن سقط من نسخ الشارح (قوله فى ضمان البائع ) أى أو المشترى (قوله فخرج مالو باع الحاكم النح ) قال الأذرعى : وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذى عليه وضمن الدرك لايصح قال : وحاصله أنه لايصح ضمان الدرك فى الاعتياض عن الدين اه (قوله فلا يصح أن يضمن له دركه ) أى لايصح ضمان العقار للمشترى ، وقوله بعدم القبض : أى قبض الثمن ، وقوله ونحوه بالرفع عطفا على ما لو باع وعبارة التحفة ونحوه أفتى ابن الصلاح ممدودا بغير عطف فهو مبتدأ وخبر (قوله أو مأخوذا بشفعة النح) عبارة التحفة : كأن خرج

نسخة بدل اللام كأف فشمل نقص القدر ونقص الصفة المشروطة كما لو باعه بشرط كوئه من نوع كذا وضمن ضامن عهدة ذلك وأل في الثمن للجنس فشمل كله كما تقرر وما لو ضمن بعضه إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صنجة أو صفة وجيئئذ فلا اعتراض عليه وإن صوره جمع بغير ذلك لخروجه عما الكلام فيه ولو أطلق ضهان العهدة أو الدرك اختص بما إذا خرج بالنمن المعين مستحقا إذ هو المتبادر لا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق ، وذكر الضهان للمشترى كأنه للغالب لصحته للبائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشترى له إن خرج النمن المعين مستحقا مثلا ، ولو ضمن للمستأجر أو الأجير الدرك صح أيضا على وزان ماذكر ، ومثله ضهان درك زيف أو نقص صنجة ماقبض من الدين ، قاله المماوردى . قال : فإن طلب الضامن أن يعطيه المؤدى ليبدله له لم يعطه : أى بل يبدله له ويبتى نحوالمعيب في يده حتى يأتى مالكه . قيل ويؤخدمن ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشترى ، وفيه نظر لإمكان حمل كلامه على عدم مطالبت قبل وجوه الرد يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشترى ، وفيه نظر لإمكان حمل كلامه على عدم مطالبت قبل وجوه الرد المقتضى للمطالبة بالأصالة ، بل كلامهم صريح في أنه لابد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه . واعلم أن متعلق ضمان الدرك عين المبيع أو النمن إن بتى وسهل رده وبدله : أى قيمته إن عسر رده للحيلولة ، ومثل المثلى وقيمة المتقوم إن تلف ، وتعلقه بالبدل أطهر لأنه على غير قاعدة ضمان الأعيان ، ومن صحة الضامن الدرك يغرم أن علين عند تلفها ، بخلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة ، وقول المطلب ليس المضمون هنا رد العين : أى وحدها وإلا لزم أن لاتجب قيمتها عند التلف ، بل المضمون المالية عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق أى وحدها وإلا لزم أن لاتجب قيمتها عند التلف ، بل المضمون المالية عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق

المختار صنجة الميزان معرب. ولا تقل سنجة (قوله أو الأجير) انظر ماصورته ثم رأيت في سم على حج مانصه : قوله وللمستأجر : أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة ، وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا ، وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع اه . وقد يقال يكتني بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة ، وكذا يقال يمكن تصوير مسئلة الأجير بأن يضمن له الأجرة إن خرجت منفعة الأجير مستحقة ، ولعل هذا أولى مما صور به الحشي لأن المنفعة بعد استيفائها لايمكن ردها (قوله في يده) أي المضمون (قوله وفيه نظر) أي قوله ويوتخذ من ذلك الخ (قوله حمل كلامه) أي الأنوار (قوله قبل وجود الرد) فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد (قوله أو المنبي أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله والحاصل الخ ، وعليه فاو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على ملتزمها شيء ، نعم ضمان ماذكر وإن كان ضمان عين على الضامن شيء لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب على ملتزمها شيء ، نعم ضمان ماذكر وإن كان ضمان عين

مرهونا أو مأخوذا بشفعة النح ، ولعل المعطوف عليه سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله ولو ضمن للمستأجر) أى بأن بضمن له درك الأجرة فإن استحقت المنفعة ، وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا ، وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كى تصير المنفعة مقبوضة فلير اجع ، كذا فى حواشى التحفة الشهاب سم ، قال الشيخ فى الخاشية : وقد يقال يكتني بقبض العين (قوله واعلم أن متعلق ضمان الدرك النح ) أى فيما إذا كان الثمن فى الذمة لما يأتى (قوله وبدله ) أى قيمته إن عسر رده للحيلولة : أى ومثل المثلى وقيمة المتقوم إن تلف كما صرح به الشهاب حج (قوله وقول المجلل ليس المضمون هنا ) أى في ضمان الذى فى الذمة كما يعلم من شرح الروض ، وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير (قوله أى وحدها النع ) هذا التفسير قد لايلاقى آخر كلام المطلب ، على أنا إذا نظرنا لهذا التفسير فى كلام المطلب لم يكن

والثمن فى يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته ظاهر كلامهم يخالفه . والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيا إذا كان الثمن معينا باقيا لم يتلف وضمان ذمة فيا عداذلك ، ولا يجرى ضمان الدرك فى نحو الرهن كما بحثه الولى العراقى لأنه لا ضمان فيه ( وكونه) أى المضمون ( لازما ) ولو غير مستقر كم يرقبل دخول أو موت وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم ( لاكنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق بها ، ومثل ذلك جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره ، والمراد باللازم مالا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه ( و ) من ثم ( يصح ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الحيار ) للمشترى وحده ( في الأصح ) لأنه آيل الزوم فاحتيج فيه للتوتق ، والثانى ينظر إلى أنه غير لازم الآن، وعلم من ذلك صحة ما أشار إليه الإمام وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن الحيار لا يمنع نقل الملك في الثمن للبائع ، أما إذا منعه فهو ضمان مالم يجب ، فلوكان الحيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان ، فقل الملك في المتولى بصحة الضمان هنا بلا خلاف مبنى على مرجوح وهو أن ملك المبيع في زمن الحيار للمشترى وضمان الجعل كالرهن به ) فيصح بعد الفراغ للزومه لا قبله لجوازه مع كونه غير آيل للزوم بنفسه بل بالعمل وبه

يخالف ضمان العين فى أنه إذا تلف يطالب ببدله والعين إذا تلفت لايطالب بشىء (قوله ظاهركلامهم يخالفه) أى فيبجب عليه رد بدل الثمن وإن كان باقيا فى يد البائع ، وقضية قوله قبل عين المبيع إن بقى الخ خلافه ، ومن ثم ذكر حج ما فى المعللب كالتأييد لما قبله ، ولم يذكر قوله ظاهر كلامهم يخالفه .

[ فرع ] قال حج : ولو اختلف الضامن والبائع في نقص صنجة الثمن ولا بينة حلف الضامن لأصل براءة ذمته أو البائع والمشترى حلف البائع لأن ذمة المشترى كانت مشغولة ، وبحلف البائع يطالب المشترى وكذا الضامن إن أقرّ أو ثبت بحجة أخرى اه : أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشترى إنّ ادعى نقص المبيع ، ثم قضيةً التعليل بقوله لأن ذمة المشترى الخ أنه لوكان الثمن معينا أو المبيع وشرط كون وزنه أو ذرعه كذا ثم اختلف الباثع والمشترى فى كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشترى إن ادعى البائع نقص النمن والبائع إن ادعى المشترى نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشيء فليراجع . ثم ماذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع أو الثمن ، أما مَع بقائبهما فيعاد تقديرماوقع الحلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا ( قوله لأنه لاضهان فيه ) أي ولأنالعلة وهي فوات الحق منتفية فيه ( قوله لاكنجوم كتابة ) وقياس مامر في الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة التي للسيد على عبده وإن كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه ، لكن الذي اعتمده حج خلافه وفرق بينهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينتذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى ، بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لاضرر على المحتال فيه لأنه إن قبض من المكاتبفذاك وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدرة المحتال عليه على ذلك فتأماه فإنه خيى ( قوله ولو باعتبار وضعه) دفع به مايقال لاحاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لايكون إلا ثابتا . وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لايغني عن الآخر (قوله فلوكان) محترز قوله للمشترى وحده ، ولو قال أما لوكان النخ كان أوضح ( قوله هنا ) أى فيما إذا كان الحيار لهما

عنالها لكلامهم فلا يتأتى قوله فيه إنه نخالف لكلامهم (قوله والحاصل الغ) هذا الحاصل لايناسب ماقرره وإنما يتاسب ماقرره الشهاب حج تبعا لشيخ الإسلام في هذا المقام كما لايعلم بمراجعته

فارق الثمن فىزمن الخياد (وكونه) أى المضمون ( معلوما ) للضامن فقط جنسا وقدرا وصفة ، وعيئا ( فى الجمديد) لأنه إثبات مال فيالذمة لآدى بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن ، والقديم لايشترط ذلك لتيسر معرفته ، ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به كضمنت مثل مابعت من زيد فإن قال ضمنت شيئا منه بطل جزما . نعم لوقال ضمنت لك الدراهم التي على فلان كان ضامنا لثلاثة فيما يظهر ، ومثله لو أبرأه من الدراهم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا نظر لمن قال أقل الحمَّع اثنان لشذوذه ، ومن ثم لموقال له على دراهم لزمه ثلاثة (والإبراء) الموقت والمعلق بغير الموت . أما المعلق به كإذامت فأنت برئ أو أنت برئ بعد موتى فهو وصيةو ( من المجهول ) والذي لم يذكر فيه المبرأ منه ولا نوى ، ومراده جهالة الدائن لا وكيله أو المدين إلا فيما فيه معاوصة كإن أبرأتني فأنت طالق لا فيا سوى ذلك على المعتمد ( باطل في الجديد ) لأن البراءة تتوقف على الرضّا وهو غير معقول مع الجهل والقديم أنه صَّيح بناء على أنه إسقاط محض ومحل الخلاف في الدين ، أما الإبراء من العين فباطل جزما نعم لا أثر بلهل يمكن معرفته أخذا من قولهم لوكاتبه بدراهم ثم وضع عنه دينارين مريدا مايقابلهما من القيمة صح ويكني في النقد الرائج علم العدد وفي الإبراء من حصته من مورثه علم قدر التركة وإن جهل قدر حصته ، ولأن الإبراء ومثله التحليل والإسقاط والترك تمليك للمدين مافي ذمته : أي الغالب عليه ذلك دونَ الإسقاط على المعتمد ومن ثم لو قال لأحد غريميه أبرأت أحدكما لم يصبح بخلاف مالو علمه وجهل من هو عليه فإنه يصبح على ماقاله بعضهم . وإنما لم يشترط قبول المدين نظرا لشائبة الإسقاط وإنما غلبوا في علمه شائبة التمليك وفي قبوله شائبة الإسقاط لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير من الأصحاب جواز المعاطاة في نحو البيع والهبة ولم يختاروا مُعَمَّةً بِنِعِ الغائب وهبته، ولو أبرأ ثم ادعى الجهل قبل باطنا لا ظاهرا قاله الرافعي ، وهو محمول على ما في الأنوار

(قوله وعينا)أى فيما لوكان ضمان عين كالمغصوب (قوله نعم لو قال) أى الجاهل بالقدركما عبر به حج ومفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر وقوله ومثله الخ ينبغى أن يأتى فيه مثل ذلك ( قوله والإبراء الموقت) لعل المراد به كأن يقول أبرأتك من مالى عليك سنة (قوله أما المعلق به) أى بالموت (قوله فهو وصية) أى ففيه تفصيلها وهو أنه إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد ( قوله من العين ) أى كأن غصب منه كتابا مثلا (قوله لاأثر لجهل يمكن معرفته) تقدم فى قوله وعلى الحلاف فى مجهول يمكن الإبراء به أنه لا يصبح ضمان المجهول وإن أمكنت معرفته فانظر الفرق بينه وبين الإبراء ، ولعله أن النسمان لكونه الإبحاطة به أنه لا يصبح ضمان المجهول وإن أمكنت معرفته فانظر الفرق بينه وبين الإبراء ، ولعله أن النسمان لكونه المبات مالى المناز علم علم قدر التركة) كأن عدرها ألف وقوله بأن جهل بأن لم يعلم قدر ما يخصه أهوالربع أوغيره ( قوله الغالب عليه ) وقد يغلبون الإسقاط ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا ( قوله بخلاف مالو ) عشرز قول المصنف ومن المجهول باطل ( قوله علمه ) أى الدين ( قوله وإنما غلبوا في علمه ) أى الدائن

<sup>(</sup>قوله وعينا) أى فلا يصحفهان أحد الدينين منهما كما نبه عليه فى شرح الروض (قوله نعم لو قال ضمنت الدر اهم الخ) أى والصورة أنه يجهله (قوله علم قدرالتركة) ظاهره أنه لايشترط علم قدرالدين فنيراجع (قوله ولأن الإبراء الخ) تعليل ثان للجديدولوأخر حكاية القديم عنه لكان أولى (قوله وجهل من هو عليه) أى بأن كان الدين واحدا ولمكن لايعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام (قوله فى علمه) أى المبرأ منه وكذا الضمير فى قبوله

أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل ، وفى الجواهر نجوه ، وفيها عن الزبيلي تصدّق الصغيرة المزوّجة إجبارا بيمينها فى جهلها بمهرها . قال الغزى : وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها ، وهذا أيضا يويد ما فى الأنوار ، ويجوز بذل العوض فى مقابلة الإبراء كما قاله المتولى ، وعليه فيملك الدائن العوض المبلول له بالإبراء ويبرأ المدين ، وطريق الإبراء من المجهول أن يبرثه من قدر يعلم أنه لاينقص عن دينه كألف شبك هل يبلغها أو ينقص عنها . نعم يكفى فى الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب الندم والاستغفار ، فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد

(قوله إن باشر سبب الدين ) أى أو روجع فيه كمهر الثيب سم على منهج ( قوله و فيها) أى الأنوار ( قوله وكذا الكبيرة المجبرة ) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في الإذن ولاروجعتْ فيه ﴿ قُولُهُ وَيُحُوزُ بَدْلُ العوضِ ﴾ أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين . أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباق فليس من التعويض فى شيء بل ماقبضه بعض حقه والباقى ماعداه ( قوله وعليه فيملك الدائن ) عبارة الشارح قبيل فصل الطريق النافذ الخ نصها : إنكار حق الغير حرام . فلو بذل للمنكر مالا ليقرّ ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله وأخذه لذلك ولا يكون به مقرا كما جزم به ابن كج وغيره ورجحه صاحب الأنوار لأنه إقرار بشرط . قال في الحادم : ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلاكما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه. أقول: يمكن أنَّ يصبوّر ماهنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها . فلو قال أبرأتك على أَن تعطيني كذا كان كما لوقال صالحتك على أن تقر لى على أن لك على "كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشماله على الشرط يقال هناكذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ( قوله وطريق الإبراء من المجهول الخ) ذكر حج في غير شرح هذا الكتاب أن محل عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا . أما بالنسبة الآخرة فيصَع لأن المبرئ راض بذلك آه . هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر ( قوله والاستغفار ) أى للمغتاب اه حج . كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر لمه ، ومعلوم أن هذا الكلام فى غيبة البالغ العاقل , وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل.ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضًا بعد البلوغ لأن براءته قبل الباوغ عير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن ؟ فيه نظر . الأقرب الأول ، وقال سم على حج : قوله والاستغفار له : أى ولو بالهته بعد ذلك ، وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطٰي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ المغتاب وهو ممنوع . وقال فيمن خان رجلا فى أهله بزنا وغيره لاتصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة. ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ، ثم له حالان أحدهما : أن لايكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا .. والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة ، فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا ، والضرر لايزال بالضرر ، فيحتمل أن لايسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ، ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ، ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ، ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينغي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها . ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين ، لكن الاحتمال الأول أظهر عندى ، ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لايكون عذرا ، لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب ، ويحتمل أن يقال إنه

<sup>(</sup> قوله وإلا كدين ورثه قبل ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر النركة أخذا مما مر آنفا فليراجع .

تعيينها بالشخص وتعيين حاضرها فيا يظهر حيث اختلف به الغرض ، ولو أبرأه من معين معتقداً حدم استحقاقه لم فتبين خلاف ذلك برئ ( إلا ) الإبراء ( من إبل الدية ) فيصح مع الجهل بصفتها لاغتفارهم ذلك في إثباتها في ذمة الجانى فكذا هنا و إلا لتعذر الإبراء منها ، بخلاف غيرها لإمكان معرفته بالبحث عنه ( ويصح ضمانها في الأصح ) كالإبراء العلم لسنها وعددها ويرجع في صفتها لغالب إبل البلد ، والثانى لا لجهالة وصفها و الإبراء مطلوب فوسع فيه بخلاف النمان ، وعلى الأول يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقرى ، فيه بخلاف النمان ، وعلى الأول يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقرى ، عنه الأداء إن ضمن عن حى " ، فإن كان عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية ( ولو قال ضمنت مما لك على زيد ) أو أبرأتك أو نذرت لك مثلا ( من درهم إلى عشرة فالأصح صفته ) لانتفاء الغرض قال ضمنت مما لك على زيد ) أو أبرأتك أو نذرت لك مثلا ( من درهم إلى عشرة فالأصح وهنه ) لانتفاء الغرض ضامنا لعشرة ) إن كانت عليه أو أكثر منها ومبوثا منها و ناذرا لها إدخالا للطرفين في الالتزام ( قلت : الأصح ) أنه يكون ضامنا ومبرئا و ناذرا ( لتسعة والله أعلم ) إدخالا للأول لأنه مبتدأ الالتزام ولترتب صفة ما بعده عليه ، وقيل لمانية إخراجا لهما لأنه اليقين ، ولا يتأيد الأول بقولم إن الغاية مني كانت من جنس المفيا دخلت لأن هذا في الإقرار ماعن فيه ، إذ هو في الأمور الاعتبارية وما نحن فيه في الأمور الإلزامية وهي مما يحتاط لها ، ويأتي ذلك عليه عادة ما سيذكره ، ولو لقن صيغة نحو إبراء ثم ادعي جهله بمدلولها قبل منه ذلك بيمينه إن أمكن خفاء ذلك عليه عادة وإلا فلاكما يأتى في الذفر ، ولا يقارض مامر" أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث حيث تقع الثلاث لأن الطلاق

يعذر "بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ، ولو لم يرض صاحب الحق فى الخيبة والزنا ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا فى خلاص ذمته . ثم رأيت الغزالى قال فيمن خانه فى أهله أو ولده أو نحوه : لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا ، بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه باختصار اه . أقول : الأقوب ما اقتضاه كلام الغزالى حتى لو أكره المرأة على الزنا لايسوغ له ذكر ذلك لز وجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها . وبتى مالو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من المثيبة أولا ، ويكنى بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر ؟ كل محتمل ، والأقوب أنه يدعوا له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم . ووقع السوال عما لو أتى بهيمة غيره فهل يخبره بذلك وإن كان فيه إظهارا لتبح ماصنع أم لا ويكنى الندم ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الثانى ، ويفارق مالو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما على حج ( قوله ولو وقع لأن فى ذلك إضرارا المرأة ولأهلها فامتنع المذلك ولا كذلك البهيمة ( قوله وتعيين حاضرها ) هذا مما لامحيص عنه ، ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وار ثه بخلافه فى المال اه مر اه سم على حج ( قوله ولو أبرأه من معين ) فى الواقع ( قوله ويعتبر الإذن ) أى من المضمون عنه ( قوله عند ) أى لأجل ( قوله الأداء ) أى المذكاة والكفارة ( قوله بما لك ) مثله مالك ع ( قوله أو نذرت لك ) ومثله ما لو قال رهنت على مالك على "من الدين من درهم إلى عشرة اه حج . وانظر ماحكم بقية التصرفات فيه نظر و لا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل الحيول على جملة ماقبل الغاية كان كالمعين ( قوله دخلت ) قضيته أن دخول الغاية فيا ذكر متفق عليه وليس كذلك المجهول على جملة ماقبل الغاية كان كالمعين ( قوله الاعتبارية ) كغسل الوجه

<sup>(</sup> قوله ويعتبر الإذن ) أي لصحتها زكاة ( قوله إذ هو في الأمور الاعتبارية ) ونازع الشهاب سم في هذه التغرقة

محصور فى حدد فالظاهر استيفاؤه ، بخلاف الديون لا حصر لأفرادها ، ولو ضمن مابين درهم وحشرة لزمه ثمانية ، ولو مات مدين فسأل وارثه دائنه أن ببرته ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه ظانا صحة الضان وأن الدين انتقل للى ذمة الضامن لم يصبح الإبراء قول الأم وتبعوه لو صالحه من ألف على خسمائة صلح إنكار ثم أبرأه من خسمائة ظانا صحة الصلح لم يصبح الإبراء عين الحمسمائة التي أبرأ منها أم لا ، وقولم لو أتى المكاتب لسيده بالنجوم فأخذها منه وقال اذهب فأنت حر ثم خرج المال مستحقا بان عدم عتقه لأنه إنما عتقه بظن سلامة العوض ، وقولم لو أتى بالبيع المشروط فى بيع ظانا صحة الشرط بطل أو عالما فساده صح ولا ينافيه صحة الرهن بظن الوجوب لما مر . ولما ذكر البلقيني ذلك قال : وهذا يدل على أن المأتى به فى نحو ذلك على ما أعتقده محالفا لما في الباطن لايؤاخذ به ، وتزييف الإمام لقول القاضى الموافق لذلك مزيف اه . ويؤخذ من قوله فى نحو ذلك أنه لابد فى تصديقه من قرينة تقتضى صدق ما اد عاه من الظن ، ولو أبرأه فى الدنيا دون الآخرة برئ فيهما لأن أحكام الآخرة مبنية على الدنيا ، ويؤخذ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال إنه إبراء معلى ، لكن مر صحة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا الدنيا ، ويؤخذ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال إنه إبراء معلى ، لكن مر صحة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا الدنيا ، ويؤخذ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال إنه إبراء معلى ، لكن مر صحة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا الدنيا ، ولوكان له دين أصلى ودبن ضهان على آخر فقال أبرأتك مما لى عليك برئ منهما .

## ( فصل) في قسم الضمان الثاني

وهو كفالة البدن وفيه خلاف ، وأصله قول إمامنا رضى الله عنه إنها ضعيفة : أى من جهة القياس لأن الحرّ لايدخل تحت اليد و ( المذهب ) منه ( صحة كفالة البدن ) وهى النزام إحضار المكفول أو جزء شائع منه كنصفه أو ما لايبتى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيا كما فى الإرشاد لإطباق الناس عليها

(قوله وعشرة) أى وإلى عشرة اه زيادى ( قوله لما مرّ) أى من قوله ثم بعد قول المصنف شرط المرهون به الخ لوجود مقتضيه والمراد بمقتضيه وجود الدين ( قوله فى نحو ذلك على ) أى بناء على الخ ( قوله ويؤخذ منه الخ ) معتمد ( قوله برئ منهما ) أى فلو قال أردت الإبراء من دين الضمان دون الثمن مثلاً لم يقبل ظاهرا مالم تدل قرينة على ذلك .

( فصل ) فى قسم الضمان الثانى ) وموكفالة البدن ( قوله فى قسم الضمان الثانى ) أى وما يترتب عليه ككونه يغرم أو لا ( قوله والمذهب منه )

وقال : إنها لامستندلها (قوله مخالفا) حال من المأتى به (قوله على آخر ) خبركان .

( فصل ) في قسم الضمان الثاني

(قوله أى من جهة القياس) هذا التفسير لا محل له هنا ، لأنا لو نظرنا إليه لم يتأت خلاف ، وإنما مُنشأ الخلاف إطلاق العبارة المذكورة عن الشافعي ، فنهم من حمل الضعف على ظاهره فمنع الكفالة ، ومهم من حمله على الضعف من جهة الفياس فصححها وهو المذهب ، ومن ثم أخر الشهاب حج هذا التفسير عن قول المصنف المذهب صحة كفالة البدن للإشارة إلى أنه جواب من جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور وقوله حيث كان المتكفل بجزئه حيا ) هذا قيد في الروح كما لايخي ، وحينئذ فكان اللائق أن يقول حيث كان

ومسيس الحاجة لها ويشترط تعيينه فلا يصبح كفلت بدن أحد هذين ، والطريق الثاني القطع بالأول ( فإن كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بدن من عليه مال ) أو عنده مال ولو أمانة (لم يشترط العلم بقدره ) لما يأتي أنه لا يغرمه ( ويشترط كونه ) أى المال المكفول بسببه ( مما يصح ضهانه ) فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا ببدن من من عليه زكاة على ماقاله الماوردى ، لكن خالفه الأذرعي فبحث صحتها إذا صح ضهانها في الذمة ( والمذهب محتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء عليه لحق آدمي كأجير وكفيل وقن آبق لمولاه وامرأة

أى الخلاف ( قوله والطريق الثاني ) لم يصرح فيما سبق ببيان الثاني لكنه أشار إليه بقوله أولا وفيه خلاف والمذهب منه صحة الخ ، وعبارة المحلى بعد تقرير كلام المتن : وفي قول لاتصح وقطع بعضهم بالأول وهي ظاهرة ( قوله القطع بالأول) أي وإذا قلنا بالصحة فإن كفل الخ، ومن ثم قال المحلى بعد قول المصنف صحة كفالة البدن في الجملة فالحاصل أن فيأصلالكفالة خلافًا، فني قول هي باطلة مطلقًا والراجح أنها صحيحة علىالتفصيل المذكور بقوله فإن كَفِل الخ ( قوله فإن كفل) قضية ما في المختار أنه إنما يتعدى بنفسه إذا كان بمعنى عال ، وأنه إذا كان بمعنى ضمن تعدى بالباء وعبارته : والكفيل الضامن ، وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله بالمالُ لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف ، فكفل هو من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ، ومنه قوله تعالى ــ وكفلها زكريا ــ اه . ثم رأيت في حج بعد قول المصنف فإن كفل بدن مانصه : عداه كغيره بنفسه لأنه بمعنى ضمن ، لكن قيل إن أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بالباء اه . ولعله لكونه الأفصح ، أما كفل بمعنى عال كما فى الآية فمتعدّ بنفسه دائما : أى وما ورد في حديث الغامديَّة الآتي الباء فيه زائدة تأكيدا اه ( قوله و لو أمانة ) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط كونه مما يصح ضمانه إذ الأمانة لايصح ضمانها ويجاب بأنه فيا يأتى لم يقتصر على ماذكر بل ذكر بعده صحة كفالة من عايه عقوبة لآدى وألحق بها من عليه حق الآدمى يستحق بسببه حضوره فى مجاس الحكم إذا طلب له ، ومنه الوديع والأجير ونحوهما فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف فى الوديع فإن اللازم له التخلية فلا يجب عليه الحضور لمجلس الحكم ، إلا أن يقال قد يطرأ عليه مايوجب حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره ( قُوله أنه لايغرمه ) أي لايطالب بالغرم فلا ينافي ماسيأتي للشارح من أمنه لو امتنع يحبس مالم يؤدُّ المال لأن التأدية تبرع منه ، ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ماغرمه ( قوله أي المال ) أى الذى عليه بصفة كونه دينًا أو عنده و هو عين ( قولهِ بالنجوم ) مفهومه أنه يصح ضمان بدنه بديون المعاملة التي للسيد على العبد المكاتب ، وفيه أن قياس ماقدمنا عن حج عند قول المصنف وكونه لازما عدم صحة بدنه ( تموله فبحث صحتها ) معتمد (قوله في الذمة ) تقييده بالذمة قد يخرج مالوكان النصاب باقيا لـ علق حق المستحق بالعين ، وقد مرّ مايوُخذ منه صحة ضمانها فالقياس صحة ضمان من هي لآزمة له ( قوله وقن ّ آبق ) ولو لم يأذن الآبق

المتكفل بروحه (قوله والطريق الثانى القطع بالأول) ذكر الشارح الجلال قبل هذا قولا بعدم الصحة ، فما فى المتن هو أحد وجهى الطريقة الحاكية ، لكن عبارة الجلال وقطع بعضهم بالأول فكأنه لما لم يكن هذا القطع مشهورا لم يحمل المن عليه (قوله أى المال المكفول بسببه) عبارة التحفة : أى ما على المكفول انتهت . فأخرج بذلك ماعنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة ، وإن كفله بسبب دين فلا بدأت أن يكون مما يصح ضهانه (قوله كأجير وكفيل وقن الخ) صريح فى أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس أن يكون مما يصح ضهانه (قوله كأجير وكفيل وقن الخ) صريح فى أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس

لمن يدعى نكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له ، وكذا عكسه كما لايخيى ، و ( من عليه عقوبة آدى كقصاص وحد قلف ) وتعذير لأنه لحق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بالمثالين ، و في قول لا تصبح لأنها مبنية على الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد خمر و زنا وسرقة لأنا مأمورون بسبترها والسعى في إسقاطها ما أمكن ، ومعنى تكفل الأنصارى بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد : أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد وكفلها زكريا - فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا . وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين . والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين ( وتصح ببدن صبى وعجنون ) لأنه قد يستحق المتأخرين . والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين ( وتصح ببدن صبى وعجنون ) لأنه قد يستحق المحاجة ما بتي حجره عليهما أما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فيا يتعلق بالبدن ، واستظهر الأذرعي اعتبار إذن وليه دونه ، قال : ومثله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده انتهى . وإنما يظهر فيا واستظهر الأذرعي اعتبار إذنه ومله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده انتهى . وإنما يظهر فيا

فى ذلك على ما اقتضاه إطلاقه ، لكن قيده سم على خج بما لو أذن ، وسيأتى فى كلام الشَّارح مايشمله فى قوله ومثله القن ّ فيعتبر إذنه ( قوله وكذا عكسه ) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو تطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابة! ( قوله ومن عايه ) عطف على كأجير ( قوله يدخله المـال ) أى حيث عفا عنه وليه ( قوله فتقطع ) أي تدفع ( قوله الذرائع) أي الوسائل ( قوله إلى توسيعها ) أي إلى توسيع الطرق المؤدية لاستيفائها ( قوله وم: مها ) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل على الإقدام على المعصية وعدم المبالاة ( قوله إذا تحتم استيفاء العقوبة ﴾ كقاطع الطريق ( قوله ومجنون ) أي سواء أطبق جنونه أو تقطع ، وعليه فلو أذن في زمن الإفاقة ثم جن هل يبطل إذته أم لا ؟ فيه نظر ، والأقربااثاني لأنه حيث أذن . وهو صحيح العبارة اعتد" به منه بناء على ما يأتىمن أنه لو أذن في حياته ثم مات لم يحتج إلى إذن من الورثة ، ويحتمل أن يقال بالأول فيعتبر إذن الولى لأنه لايجبءليه إحضاره إلا إذا أذن ، والأولُّ أقرب ( قوله ما بني حجره ) شمل قوله ما بني حجره مالو بلغ الصبي غير رشيد . وقضية ما يأتى في السفيه أن الطلب منعلق به دون الولى ، وقد يقال لمـا سبق إذن الولى استصحب . وعايه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك ، وخرج بقوله مابتى حجره مالوبلغ الصبى رشيدا وأفاق المجنون فيتوجه الطلب عايهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما ( قوله أما السفيه) قسيم الصبي والمجنون : أى سواء بلغ غير مصلح لدينه وماله واستمر الحجر عليه أو باغ مصلحا لهما ثم فسق وبذر حجرعليه أولا ( قوله فظاهر كلامهم الخ ) معتمد ( قوله إذن وليه ) أى السفيه ( قوله دونه) وحيث قلنا إن السفيه لا تصح كفالنه إلا بإذن وليه فينبغي أن محله إذا ترتب على كفالته فوات مال أو أكساب ا هسم على منهج ( قوله قال ومثله ) أي مثل السفيه بناء على ما اقتضاه كلامهم لا على مابحثه الأذرعي فيه

الحكم وليس كذلك ، وعبارة الروض : بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره ، إلى أن قال : وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط (قوله فلا يشكل بما ذكر هنا) أى من منع الكفالة فى حدوده تعلى ، وقوله مع وجوب النح إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حديها . والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين (قوله ومثله القن ") فيه أمزان : الأول أنه ليس من كلام الأذرعي فإسناده إليه في غير محله . الثاني أنه جعل ضد الشيء مثله مع أن إلحاق القن بالسفيه بحث لغير

( قوله ومحبوس ﴾ أي سواء حبس بحق أم لا خلافا لابن عبد الحق حيث قيد بالأول ، ويؤيده قول الشار - لتوقع خلاصه الخ ( قوله وغائب لذلك ) أى لتوقع خلاصه : أى من الغيبة بأن يحضر ( قوله وإن جهل مكانه ) خلافا لحج ، وقد يوجه بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ، ويرد بأنه لآيلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك (قوله فيلزمه الحضور معه) أي سواءكان ببلد بها حاكم حال الكفالة أو بعدها طلب إحضاره بعد ثبوت الحق أو قبله للمخاصمة على المعتمد خلافا للزركشي وغيره اه حبُّج ( قوله ومخالفة الإمام فيه) أى فى صحة كفالة من فوق مسافة القصر ( قوله وميت ) أى ولوكان عالمـا ووليا ونبياً ، ولا نظر لمـا يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين ( قوله ومحله ) أي محل صحة كفالة الميت كما يصرح به كلام المحلى حيث قال عقب قول المصنت وميت قبل دفنه ( قوله قبل دفنه ) المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب، وينبغي أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر . ثم رأيت في سم على حج في العارية وعبارته : بل يتجه امتناع الرجوع : أى فى العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرضِ القُبر لأن فَى عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل ( قو له كما بحثه ) أي ابن الرفعة (قوله إن تأهل) أي بأن كان رشيدا ، أما غيره ولوسفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه ، وعليه فيفرق بين الكفالة ببدن السفيه حيث يعتبر إذنه دون وليه وبين كفالة مورثه يأن الحق فى كفالة المورث منعلق بغير السفيه وقد تكون المصلحة فى عدم إحضاره وهو لايعرفها (قوله ثم بحث اشتراط إذن الخ) معتمد (قوله كل الورثة) أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل ( قوله من ورثته ) التقييد به يقتضى تخصيص الولى بالأب والجد دون الوصى والقيم إن كانا غير وارثين . وعبارة شيخنا الزيادى : وحاصله أنه إنكان للميت ولى قبل موته اعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولى قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إنكانوا أهلا للإذن وإلا فإذن أوليائهم ، وهي تفيد أنه لافرق في الولى بين الوصي وغيرة ( قوله قام وليه ) ومحل الاعتداد بإذن الولى حيث لم يترتب على إحضاره نقل محترم ولا خيف تغيره كما سبق

الأذرعي . وعبارة التحفة : وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولى السفيه ، وله احتمال بخلافه وهو الذي يظهر ترجيحه لمل أن قال : ثم رأيت غيره : أي غير الأذرعي قال : ومثله القن البخ . وعبارة الأذرعي : والظاهر أن المعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليه لا إذنه ويحتمل غيره انتهت . (قوله كناظر بيت المال) أي فيمن لا ولى له شعاص

(ثُم إِن عين مكان التسايم) في الكفالة (تعين) إن كان صالحاكما قاله بعض المتأخرين و إلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ، ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان ردَّه بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما. ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيا يظهر كما بحثه الأذرُّعي، فإن لم يأذن فسدت ، ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفائة وقد يتوقف فيه وسواء أكان ثم مؤنة أم لا (و إلا) بأن لم يعين مكانا ( فمكانها ) إن صلح ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) أو تسليم وكيله ( في مكان التسليم) المتعين بما ذكر وإن لم يطالبه به ( بلا حائل) بينه وبين المكفول له لإتيانه بما لزمه، بخلاف ما إذا سلمه له بحضرة مانع (كمتغلب) يمنعه منه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود . نعم لو قبل محتارا برئ وخرج بمكان التسليم غيره فلا يجبر على قبوله قيه حيث امتنع لغرض بأن كان لمحل التسليم بينة أو من يعينه على خلاصه وإلا أجبره الحاكم على قبوله فإن صمم تسلمه عنه ، فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه له وبرئ ، ويجرى هذا التفصيل فها لو أحضره قبل زمنه المعين ، ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته ، بخلاف مالوحبس بغير حق لتعذر تسليمه ، ولو ضمن له إحضاره كلما طلبه المكفول له لم يلزمه غير مرة لأنه فيما بعدها معلق للضمان على طلب المكفول له وتعليق الضهان يبطله ، قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم ، وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان عن الطلب وتعليقه مبطل له من أصله ( وبأن يحضر المكفول ) البالغ العاقل محل التسليم ولا حائل( ويقول ) للمكفول له ( سلمت نفسي عن جهة الكفيل) ولو في غير زمن التسليم ، وعله حيث لاغرض في الامتناع فيشهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل ، كذا أطلقه المــاوردى ، والأوجه أخذا مما مر قبله أنه لايكني إشهاده إلا إن فقد الحاكم . أما المحجور عليه لصبا أو جنون فلا عبرة بقوله إلا إن رضى به

(قوله ويشترط النع) معتمد (قوله فيه ) أى فى المكان (قوله ولا يغنى عن ذلك الغ) معتبد (قوله وقد يتوقف فيه ) أى بأن يقال حيث أذن فى ذلك لاتتفاوت الأماكن فيه ، ويرد بين الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيا أذن فيه بحصوصه كعرفة أهله له مثلا (قوله وسواء أكان ثم مؤنة ) أى فى حضور المكفول (قوله فكانها) والمراد به قياسا على ما فى السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه (قوله أو تسلم وكياه ) أى وكيل الكفيل . وعبارة حج بعد قول المصنف بتسليمه : أى بنفسه أو وكيله إلى المكفول وهى صريحة فيا قلناه ، وقضيته أنه لا يكفى إحضار وكيل المكفول ببدنه وهو ظاهر إن لم يتسلمه المكفول له (قوله نع لو قبل) أى المكفول له (قوله لا أى المكفول له (قوله نع لو قبل) أى المكفول له (قوله تسلمه ) أى الحاكم (قوله فإن فقد) أى الكفيل الحاكم أى بغيبته عن البلد إلى مافوق مسافة العدوى أو مشقة تسلمه ) أى الحاكم (قوله فإن فقد) أى الكفيل إذا سلم المحفول المحفول له وهو محبوس برئ إن كان الحيس بحتى كأن كان على دين لما علل به الشارح ، بخلاف ماإذا المكفول المحفول المحفول اله وهو محبوس برئ إن كان الحيس بحتى كأن كان على دين لما علل به الشارح ، بخلاف ماإذا كان المحفول تحت يد متخلب فلا يبرأ لما علل به أيضا (قوله وتعليقه مبطل) أى فلا يلزمه إحضاره مطلقا (قوله والمعاقل ) أى فلا يلزمه إحضاره مطلقا (قوله البالغ العاقل ) أى ولوسفيها (قوله فيشهد) أى المحفول (قوله فلا عبرة بقوله ) وينبغى أن محله مالم يحضر ويقول البالغ العاقل ) أى ولوسفيها (قوله فيشهد) أى المحفول (قوله فلا عبرة بقوله ) وينبغى أن محله مالم يحضر ويقول

ر قوله إن كان صالحاً) انظر لوكان غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر ، والمتبادر الأول فليراجع ( قوله وإلا بأن لم يكن صالحا أوكان له مؤنة فلا بد من بيانه إلى قوله وهو قاض بذلك فيهما) ليس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتى عقب قول المصنف فمكانها (قوله فى المتن فيهما) ليس هذا موضعه وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتى عقب وأن يكون للمكفول له فهو مضاف بتسليمه ) يصح أن يكون الضمير فيه للكافر فالمصدر مضاف إلى فاعله ، وأن يكون للمكفول له فهو مضاف

المكفول له كما بحثه الأذرعى وتسليم ولى المكفول كتسليمه (ولا يكنى مجرد حضوره) من غير قوله المتقدم لإنتفاء تسليمه أو أحد من جهته إليه حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل ، ولو سلمه اليه أجنبى عن جهة الكفيل بإذنه برئ وإلا فلا إن لم يقبل ، فإن قبل ولا يجبر عليه برئ الكفيل ، ولو تكفل به اثنان معا أومرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبى ، ولو كفل واحد لاثنين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق. الآخر ، فإن تكافلا برئ محضره من الكفالتين والآخر من الأخرى فقط ، وإن قال المكفول له أبرأتك من حق برئ أولا تحق لى على الأصيل أو قبله فوجهان ، أصهما براءة الأصيل والكفيل بذلك (فإن غاب) المكفول (لم يلزم الكفيل احضاره إن جهل مكانه) لعذره ، ويقبل قوله في جهله ذلك بيمينه (وإلا) بأن علم مكانه (فيلزمه) عند أمن الطريق ولو في بحر غلبت فيه السلامة فيا يظهر ولم يكن ثم من يمنعه منه ، وسواء أكان في دون مسافة القصر أم فيها وإن طالت ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله وقول الشارح من مسافة القصر في الون طالت ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله وقول الشارح من مسافة القصر في المواده به من مسافة تقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين ، وقوله و بمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله إلها مفرع على المرجوح أو محمول على ماقرر نا به كلامه ، ولو تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله السفر ولا شيء معه اتجه أن يأتي فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق ، وقد ذكر

أرسلنى وليي إليك لأسلم نفسى عن جهة الكفالة .، ويغلب على الظن صدقه أخذا مما قالوه فى الإذن فى دخول الدار وإيصال الهدية (قوله كما بحثه الأذرعي ) معتمد (قوله أو أحد ) أى بأن كان وليا (قوله وإن قال ) ينبغى ما لم يرض المكفول له بذلك (قوله والآخر من الأخرى ) أى وهى كفالة صاحبه دون كفالة المكفول ببدنه (قوله أصحبهما براءة الأصيل والكفيل بذلك) أى حيث لم يظن أن ذلك لايوثر فى عدم سقوط الحق على ما يأتى فى قول سم على منهج : فرع من الوقائع مستحق طالب الخ (قوله إن جهل مكانه) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به (قوله ولم يكن ثم الخ) .

[تنبيه] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لايتخلف عادة ، وإلا فالذى يظهر أنه يلزم حينئذ بكفيل كذلك ، فإن تعذر حبس حتى يزن المال قرضا أو ييأس من إحضاره انتهى حج (قوله من موثة السفر) أى على نفسه وأما معرفة المكفول فستأتى فى قوله ولوكان المكفول ببدنه الخ (قوله فى ماله) أى مال نفسه (قوله أو محمول على ماقررنا به كلامه) أى فى قوله مراده به من مسافة

لفعوله الثانى ، وأما رجوعه للمكفول فهو وإن صح فى المتن فى حد ذاته إلا أنه يأباه قول الشارح أو تسليم وكيله ويمنع الثانى أيضا أنه سيأتى فى قول الشارح ولو سلمه إليه أجنبى بإذنه برئ ، وحينئذ فيتعين فى الشارح حمله على الأول ( قوله كتسليمه ) أى المكفول المعتبر تسليمه ( قوله وادعى عليه ) أى ولم يستوف منه الحق بقرينة ما يأتى آخر السوادة ( قوله فإن تكافلا ) محل وضعه قبل قوله ولو كفل واحد لاثنين ( قوله فى هذه الحالة ) أى حالة إلزامه إحضاره ( قوله و بمسافة الإحضار تتقيد غيبته ) هذا إنما ذكره الشارح الجلال عقب قول المتن الآتى : وقيل إن غاب إلى مسافة القصر ، ولا يحتى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضاره ، فالحل الذى يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذى تصح كفالته فيه لو كان غائبا ابتداء فسيأتى فيه القولان ، فالحل الشي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذى تصح كفالته فيه لو كان غائبا ابتداء فسيأتى فيه القولان ، فقول الشارح هنا أنه مفرع على المرجوح فيه وقفة ظاهرة ( قوله على ماقررنا به كلامه ) يتأمل مع عبارة الشارح

صاحب البيان وغيره فيه أنه يلزمه قضاؤه وفيه نظر إلا أن يحمل على أن المراد أنه مع حبسه بحق فى غير محل التسليم يلزم بإحضاره وبحبس مالم يتسبب فى تحصيله ولو ببذل ما عليه (ويمهل مدة ذهاب وإياب) على العادة لأنه الممكن . وينبغى كما قاله الأسنوى أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة وتجهيز المكفول ، وهو كما أفاده الشيخ فى الأولى ظاهر فى مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها ، والظاهر كما قاله الأذرعى امهاله عند الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم ، وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذبة التى لاتسلك عادة ولا يجبس مع هذه الأعذار ( فإن مضت ) المدة المذكورة ( ولم يحضره حبس ) مالم يؤد الدين كما قاله الأسنوى لأنه مقصر ، فلوأداه ثم قدم الغائب فالأوجه أن له استرداده إن كان باقيا وبذله إن تلف خلافا للغزى لأنه ليس بمتبرع بالأداء وإنما غرمه الفرقة ، ويتجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن يلحق بقدومه تعذر حضوره بموت ونحوه حتي يرجع به ، وإذا حبس أديم حبسه إلى تعذر إحضار الغائب بموت أو جهل بموضعه أو إقامته عند من يمنعه ، قاله فى المطلب ( وقيل إن غاب الى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره ). لأنها بمنزلة غيبته المنقطعة ، ورد بأن مال المدين فى المطلب ( وقيل إن غاب الى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره ). لأنها بمنزلة غيبته المنقطعة ، ورد بأن مال المدين لو غاب اليها ازمه إحضاره فكذا هو ولا فرق فى جميع ماذكر بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة ( والأصح آنه إذا مات ودفن ) أو هرب أو توارى ولم يعرف محله ( لايطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولى جزما

تقصر فيها الصلاة (قوله أنه يلزمه) أى الكفيل (قوله قضاؤها) أى الدين : أى فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ، ثم ان كان قضاؤه للدين بإذن المدين وصرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذن رجع والإفلا لأنه متبرع بذلك ، ولا يلزم من كونه نشأ عن الضهان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له فى الأداء والصرف على المكفول ، ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل فى صرف ما يحتاج إليه قرضا ، لأن المكفول بإذنه فى الكفالة التزم الحضور مع الكفيل المقاضى ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه (قوله فى الأولى) والثانية هى قوله وتحهيز المكفول (قوله فى مسافة القصر فأكثر) ينبغى أن مثل ما ذكر من الأعذار مالو غرّب المكفول لزنا ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب فأكثر) ينبغى أن مثل ما ذكر من الأعذار مالو غرّب المكفول لزنا ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب (قوله لأنه مقصر) علة للحبس (قوله وإنما غرمه الفرقة) أى الحيلولة بينه وبين من عليه الحق ، وزاد حج بعد وله لا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دينه بغير إذنه (قوله ويتجه) ولو تعذر رجوعه على المردى إليه فهل يرجع على المكفول لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمنى له أولا لأنه لم يراع فى الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها به من الحبس كل محتمل . والثانى أقرب اه حج (قوله لايطالب الكفيل بالمال) .

[ فرع ] كفله إلى أول شهر رجب بإذنه ليحضره بعد حلوله ثم مات المكفول قبل حلول الأجل هل يلزمه وهو إحضاره الآن لحلول الدين عليه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ويحمل قوله إلى رجب مثلا على لازمه وهو حلول الدين فمتى حل بموته لزمه إحضاره ، ويفرق بين هذا وبين مالو ضمن دينا مؤجلا فمات المضمون قبل حلول الدين فمتى حل بموته لزمه إحضاره ، ويفرق بين هذا وبين مالو ضمن دينا مؤجلا فمات المضمون قبل حلول الأجل حيث بتى الأجل في حق الضامن مع حلوله على المضمون عنه بأن بقاء الأجل ثم في حق الضامن لا يلزمه تفويت وبقاؤها هنا يؤدى إلى فوات مقصود الكفالة إذ يتعذر إحضاره بعد الدفن وإن حل الأجل (قوله فالعقوبة)

الجلال (قوله فى الأولى) أى الاستراحة: يعنى وأما الثانية فهو ظاهر فيها مطلقا ووجهه ظاهر ، وعبارة الشيخ عقب كلام الأسنوى المذكور نصها: وما قاله ظاهر فى مسافة القصر فأكثر اه. فاستظهر كلام الأسنوى فى عقب كلام الأسنوى المذكور، والشارح أراد أن يوافقه فى تقييد الأولى ويبقى الثانية على إطلاقها فعبر بما قاله بما فيه المسئلتين بالشرط المذكور، والشارح أراد أن يوافقه فى تقييد الأولى ويبقى الثانية على إطلاقها فعبر بما قاله بما فيه من القلاقة (قوله حتى يرجع به) أى حتى يرجع الكفيل بما غرمه (قوله فالعقوبة أولى جزما) يوهم أن الجزم من القلاقة (قوله حتى يرجع به) أى حتى يرجع الكفيل بما غرمه (قوله فالعقوبة أولى جزما) يوهم أن الجزم

لأنه لم يلتزمه أصلا بل النفس وقد فاتت ، وانما ذكر الدفن لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر لأنه يطالب قبله بالمالكما هو ظاهر . والثاني يطالب به لا عن الإحضار المعجوز عنه لأن ذلك فائدة هذه الوثيقة ، ، وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا ، لكن قال الأسنوى تبعا للسبكي : إن ظاهر كلامهم اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك ، ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق فماتُ أو زوجة فماتت ( والأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ) ولو مع قوله ( إن فات التسليم بطلت ) الكفالة اذ هو شرطينافي مقتضاها بناء على أنه لايغرم عند الإطلاق، والثاني تصح بناء على مقابله، و إنما صح قرض شرط فيه رد " نحو مكسر عن نحو صحيح وضهان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل لأن الغرم هنامستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لابحل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها ، وصورة المسئلة كما قاله الأسنوي عن المـاوردي أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أنى أغرم أو نحوه ، فلو قال كفلت بدنه فإن مات فعلى المال صحت الكفالة و بطل الترام المال ، و هو محمول كما قاله الزركشي على ما إذا لم يرد به الشرط : أي والا بطلت الكفالة أيضا ، وما عورض به من أنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفَساد والأصح تصديق مدعى الصحة كما مر يجاب عنه بأنه وإن رجع إلى ذَلَك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه أعلم بنيته ، ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان لأنه شرط ينافيها أيضا ( و ) الأصح ( أنها لاتصح بغير رضا المكفول ) أو وليه لأنه مع عدم إذته لايلزمه الحضور معه فتبطل فاثدتها ، والثاني تصح بناء على أنَّه يغرم فيلزمه المال لأنه عاجز عن إحضاره ، وعلم من كلامه عدم اشتراطَ رضا المكفول له بالكُّفيل كما في ضمان المال ، فلو كفل به بلا إذن لم تلزمه إجابة

أى من حَدَّ أو غيره( قواه قبله ) أي الدفن ( قوله وظاهر إطلاق المصنف الخ ) معتمد ( قوله ولا شيء على من تكفل) أي قطعا ، وإلا فهذا معلوم من قول المصنف والأصح أنه إذا مات آلخ ، إذ لافرق بين المال ومن ذكر من العبد الخ ( قوله كشرط عقد) أي في عقد ( قوله فألغيت وحدها ) يتأمل معنى إلغاء شرط الحيار للمضمون له فإنه صاحبُ الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الحيار له تصريح بمقتضى العقد ، ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لايترتب عليها شيءيزيد على مقتضى العقد (قوله وما عورض به ) أي قوله كما قالوالزركشي الخ ( قوله في دعوى الصحة ) أي من قوله صحت الكفالة ( قوله من أرض ) أي الدين ( قوله بغير رضا المكفول ) ظاهره أنها بدون الإذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه ، وقياس ماتقدم من صفة كفالة العين إذا كان قادرًا على انتزاعها الصحة هنا أيضًا ، إلا أن يفرق بأن العين وجوب إحضارها بمن قدر عليها لاتتوقف إلاعلى مجرد رَضَامالكها بإحضارها والبدن يتوقف على وجوب حضور من عليه الحق ولا يجب ذلك عليه إلا بعد طلبالقاضي من مسافة العدوى فما دونها ، على أنه قد لايجب الحضور مع ذلك كما لو قام به مانع كمرض فاحتيج إلى إذنه ليجب عليه موافقة الطالب إذا أراد إحضاره ولو من موضع لابجب عليه الحضور منه ككونه فوق مسانة العدوى ( قوله أو وليه ) ومثله سيد العبد على مامر من أنه لايعتبر آذن السيد فيما لايتوقف عليه كالإتلاف الثابت بالبينة ( قوله عدم اشتراط رضا المكفول ) وهل يرتد برده أولا فيه ماقدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج الخ ( قُوله فلو كفل ) مفرع على قوله وأنها الخ ( قوله بلا إذن ) هذا علم من قوله بالنسبة للأولوية وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول فالعقوبة أولى فلهذا لم يطالب بها جزما ( قوله ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق ) أىقطعا ولعله سقط من الكتبة (قوله وما عورض به) أى وبَمَا عورض به ما اقتضاه قول الزركشي ما إذا لم يرد به الشرط من تصديقِه في هذه الإرادة.. وحاصل المعارضة أنه ينبغي أن يبني على دعوى الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما رجحه ابن المقرى ، وقال الزركشي إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه . قال : وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله المكفول له إحضاره إلى الحاكم فيجب حيّا إذ هو وكيل ربّ الدين ، ولا حبس عليه إن لم يحضره مطلقا لما مر أنه إنما وجبت الإجابة لأنه وكيل مع استدعاء الحاكم ، أما الكفيل بالإذن فيحبس إن لم يحضره كما مر ، ولو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شيء للمكفول له في تزكته أو المكفول له فلا ويبقى الحق لورثته ، فلو خلف ورثة ووصيا وغرماء لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم للجميع ، ويكنى التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الوصى فى أوجه الوجهين إن كان المؤدى له عصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الأذرعي : هذا إن كانت الكفالة بسبب مال ، فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده ، ويصح التكفل لمالك عين ولو خفيفة لا مؤنة لردها بردها لا قيمتها لو تلفت بمن هي بيذه الكفالة الوارث وحده ، ويصح التكفل لمالك عين ولو خفيفة لا مؤنة لردها بردها لا قيمتها لو تلفت بمن هي بيذه إن كانت يده يد ضمان وأذن من هي تحت يده أو قدر على انتزاعها منه ، فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء .

أولا لأنه مع عدم إذنه النح ، لكنه ذكره هنا ليرتب عليه مابعده (قوله منه ا ) أى المكفول ( قوله مطالبته ) أى المكفول حيث لم يأذن له فى الكفالة ( قوله وأن ) غاية ( قوله لأنه لم يوجه ) أى لم يوجد وجه لطلبه الحضور لبطلان المكفالة من أصلها ( قوله و توجيه اللزوم ) أى على كل من كفل بلا إذن من المكفول ( قوله يتضمن المطالبة ) أى من ربّ الدين ( قوله ولا حبس عليه ) أى فيا لو سأله المكفول إحضاره وقد كفل بلا إذن ( قوله إن كان المؤدى من ربّ الدين ( قوله ولا حبس عليه ) أى فيا لو سأله المكفول إحضاره وقد كفل بلا إذن ( قوله إن كان المؤدى له ) أى وهو الموصى له ، وفى نسخة الموصى له وهى أظهر ( قوله ويصح التكفل ) ذكره هنا ولم يكتف بما نبه عليه من شمول المتن له فى قوله ويشترط فى المضمون كونه ثابتا لأنه لم يعلم ثم ماذكره هنا من الأحكام المتعلقة بضمان المعين والله أعلم .

الصحة والفساد: أى فيصدق مدعى عدم نية الشرطية (قوله لأنه لم يوجه أمره النح) عبارة شرح الروض: وقيل تلزمه إجابته فله مطالبته إن طالبه المكفول له كأن قال له اخرج عن حتى لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه ، ثم قال وما رجحه: أى ابن المقرى: أى من عدم لزوم الإجابة قال الزركشي إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه ، فقوله لأنه الخرد لاكتفاء الضعيف بتضمن قول المكفول له إخرج عن حتى لتوكيله في المطالبة . والحاصل أنه إذا كفل بغير إذن لايلزم المكفول إجابته ، وإن طالبه المكفول له على الصحيح ، وقيل تلزمه فله مطالبته إن طلبه المكفول له كأن قال اخرج عن حتى لكن لا للكفالة بل لأن ذلك يتضمن التوكيل في الطلب فكأنه صار وكيل المكفول له في طلب المكفول فتلزمه إجابته لكن بشرط استدعاء القاضي ، والصحيح لايكتني بذلك ويقول لابد من توجيه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ (قوله إلا إن سأله المكفول له الخ) ظاهره أنه من توجيه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ (قوله إلا إن سأله المكفول له الخ) فاهره أنه من تتمة كلام الزركشي وليس كذلك ، وإنما هو تقييد لقوله لم تلزمه إجابة الكفيل كما يعلم من الروض وشرحه من تتمة كلام الزركشي وليس كذلك ، وإنما هو تقييد لقوله لم تلزمه إجابة الكفيل كما يعلم من الروض وشرحه من توجه حما) أى إن استدعاه القاضي بقربنة ما يأتى .

<sup>(</sup>١) (قو له منه) ليست موجودة پنسخ الشرح الى بأيدينا ، مصححه .

# (فصل) في صيغتي الضمان والكفالة

وهى الركن الحامس للضان وفى مطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك ، وعبر عن الركن بالشرط فقال (يشترط فى الضان) للمال (والكفالة) للبدن أو العين (لفظ) نخالبا إذ مثله الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كما يعلم من كلامه فى مواضع (يشعر بالالتزام) كغيره ومن العقود ودخل فى يشعر الكناية فهو أوضح من قول الروضة كغيرها تدل لأنها ليست دالة: أى دلالة ظاهرة ثم الصريح (كضمنت) وإن لم يضم له لك كما دل عليه عدم ذكر المصنف لها وإن ذكرها كالرافعي فى كتب فقد قال الأذرعي وغيره إنه ليس بشرط (دينك عليه) أى فلان (أو تحملته أو تقلدته) أو التزمته (أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال) الذي على عمرو مثلا (أو بإحضار الشخص) الذي هو فلان (ضامن أو كفيل أو زعيم أو حيل) أو قبيل

### ( فصل ) في صيغتي الضهان والكفالة

( قوله وهي ) أي الصيغة ( قوله للضمان ) أي وللكفالة أيضا وأراد به مايشملها ( قوله وتوابع ذلك ) كمقدار مايرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان ( قوله وعبر عن الركن بالشرط ) أي لآنه أراد بالشرط مالابد منه فيصدق بالركن ، ويجوز أن يقال : عبر بالشرط لما اشتمل عليه الكلام من القيد وهو قوله يشعر بالالترَّام، فكأنه قال: يشترط إشعار اللفظ بالالترّام (قوله إذ مثله الكتابة) ظاهره أنه لاقرق بينكونها أمن الأخرس أو غيره ، ونقل سم على منهج عن الشارح أن هذا هو المعتمد ، وعبارة حج فى أول الباب عند قول المتن شرط الضامن الرشد نصها : تنبيه : وقع لهما هنا مايقتضي أن كتابة الأخرس المنضم إليها قرائن تشعر بالضمان صريحة ولمن كان له إشارة مفهمة ، وفيه نظر ظاهر لإطلاقهم أن كتابته كناية ، ولقولهم الكناية لاتنقلب إلى الصريح بالقرائن وإن كثرت كأنت بائن محرمة أبدا لاتحلين لي ، وعلى ما اقتضاه كلامهما فهل يختص ذلك بالضمان أو يعم كل عقد وخل ويقيد بهذا ما أطلقوه ثم للنظر فيه مجال ، والأول بعيد المعنى لأن الضمان عقد غرر وغير محتاج فلا يناسب جعل تلك الكتابة صريحة فيه دون غيره . والثانى بعيد من كلامهم اه : أى فالكتابة كناية سواء انضم إليها قرائن أم لا وجدِت من الأخرس أو الناطق فيوافق ماتقدم عن مر وسواء فى الأخرس أكان له إشارة مُفهمة أم لا ﴿ قُولُهُ وَدَخُلُ فَي يَشْعُرُ الْكُنَّايَةُ ﴾ بالنون صربح في أن الإشعار أمر ختى ، وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قُولُه تعالى \_ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون \_ لايحسون بذلك لتمادى غفلتهم جعل لحوق وبال الحداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لايحني إلا على مؤفِّ الحواس : أي الذي أصيبت حواسه بالآفة حتى فسدت والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه اه ( قوله لأنها ) أي الكناية بالنون ( قوله دينك عليه ) هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه ، فلوكان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه ربِّ الدين فقال الكفيل ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين الفرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك ، فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الديون لأن الدين مفرد مضاف إلى معرفة فيعم ﴿ قُولُه أَوْ أَنَا بِالْمَـالُ أَوْ بِإِحْصَارُ الشَّخص الذي هو فلان ) قال حج بعد مثل ما ذكر : وإنما قيدت المال والشُّخص بما ذكرته لمـا هو واضح أنه لايكني ذكر مافي

<sup>(</sup> فصل ) في صيغتي الضمان و الكفالة

أوحلى ماعلى فلان ومالك على فلان على الثبوت بعضها نصاوباقيها قياسامع اشتهار لفظ الكفالة بين الصحابة في بعدهم والكناية نحودين فلان إلى أوعندى ولو تكفل ثم أبرأه المستحق ثم وجده ملازما لحصمه فقال خلمو أنا على ماكنت عليه من الكفالة صاركفيلاو فارق ما لو قال سيد المكاتب بعد فسخ الكتابة أقررتك عليها حيث لم تعد بان الضهان محض غرر وغبن فوكو فيه ذلك من الملتزم بخلاف الكتابة ونحوها وظاهر كلامهم أنه يشترط لصراحة هذه الألفاظ ذكر المال فنحوضمنت فلانا من غير ذكر مال كناية فيا يظهر كما يدل عليه مامر في إلى أو عندى ( ولو قال أؤد المال أو أحضر الشخص فهو و عد) بالالتزام لايلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام. نعم إن خفت بقرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة وأبده السبكي بكلام الماور دى وغيره ، وظاهر كلام ابن الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح ، لكن الأذرعي اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا . نعم

المتن وحده . فإن قلت : يحمل علىما إذا قال ذلك بعد ذكرهما وتكون أل للعهد الذكرى بل وإن لم يجر لهما ذكر حملًا لها على العهد الذهني. قلت: لايصح هذا الحمل وإن أوهمه قول الشارح المعهود بل الذي يتجه أنه فيها كناية لمنا مُرَّ أوَّل الباب أنَّه لا أثر للقرينة في الصراحةِ الدَّ (قوله أو على ما على فلان ) أي إذا ضم إليه لك بأن قال مالك على ّ الخ فيا يظهر ( قوله ثم أبرأه ) أى الكافل ( قوله المستحق ) أى المكفول له ( قوله ثم وجده ) أى الكفيل ( قوله لخصمة ) أي المكفول ( قوله صار كفيلا ) أي فيكون صريحا ( قوله حيث لم تعد ) ظاهره وإن قبل العبد ، ولكن يخالف هذا ماتقدم عن شيخنا الزيادى نقلا عن بعض الهوامش فى باب اختلاف المتبايعين عند قول المصنف وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم الخ من قوله فإن قالا أبقينا العقد على ماكان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشترى من غير صيغةً بعَّت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأوَّل اه ويخالف أيضًا ما ياتى في القراض من أنه لو مات أحد العاقدين فقرر الوارث العقد صح ، وماذكره الشارح في الفراض من أن البائع لو قرر العقد بعد فسخه وقبله المشترى اكتفى به عن الصيغة مع أن البيع ونحوه ليسا مبنيين على الغرر. نعم يمكن أنَّ لايراد عقد الكتابة لمـاغرق به آلشارح ثم بينالبيع والنكاح من أن النكاح يعتبر له صيغة خاصة وهي الإنكاح أو النزويج فلم يكتف فيه بالتقرير فيقال مثله فى الكتابة ويبقى غيرهما على إشكاله بالنسبة للضهان فلينظر هذا . وقوله ونحوها يُنبغي على مافرق به قصره على النكاح خاصة حتى لو فسخ نكاح زوجته أو طلقها ثم قال قررت نكاحها لاتعود الزوجيَّة ( قُوله ونحوها ) أى فإنها عقود معاوضة لا غرر فيها ولا غُبَن ( قوله فيما يظهر ) أى فإن نوى به ضهان المال وعرف قدره صح وإلا فلا . وقال ع ماحاصله إنه إن لم يرد به ضهان المالُ حمل على كفالة البدن لأنه لايشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه . وقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم ينو بما ذكره النزاماكان لغوا ، وإن نوى به النزام المال أو البدن عمل بما نواه ، وإنَّ نوى به الالتزام لا بقيد المالُ ولا البدن حمل على البدن ( قوله كما يدل عليه مامر ) لم يقدم في قوله والكناية نحو دين فلان إلى أو عندي مايظهر منه الدلالة على ماذكره وعبارة حبج كعبارة الشارح أوّلًا وألخرا ( قوله إلى الإنشاء ) أى كأن رأى صاحب الحقّ يريدر حبس المديون فقال الضامن أنا أوَّدى المـال فذلك قرينة على أنه يريد أنا ضامنه ولا تتعرض له ز قوله بكلام المساوردي) و هوأنه لو قال إنسلم مالى أعتقت عبدى انعقدنذره اه حبج ( قوله محتملا ) أى لأن يوافق ابن الرفعة من

<sup>(</sup>قوله صاركفيلا) أى فاللفظ صريح كما فى حاشية الشيخ (قوله من غير ذكر مالكناية النج) عبارة التحفة : من غير ذكر مال ينبغى أن يكون كناية كخل عن مطالبة فلان الآن فإنه كناية كما يدل عليه مامر النج، فالضمير فى قوله يدل عليه راجع لقوله كخل عن مطالبة فلانوهوساقط من عبارة الشارح فليحرر (قوله وجعل غيره محتملا)

قول الشيخين عن البوشنجى في طلقى نفسك فقالت أطلق لم يقع شيء حالا لأن مطلقه للاستقبال فإن أرادت به الإنشاء وقعت حالا. قال الأسنوى: ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يوثر مع النية و حدها لامع عدمها سواء العامى وغيره و جدت قرينة أم لا، و به يعلم أن عمل مامر عن الماور دى إن نوى به الالتزام و إلا لم تنعقد ( والأصح أنه لا يجوز تعليقهما) أى الفيان والكفالة (بشرط) لأنهما عقدان كالبيع . والثانى يجوز لأن القبول لا يشترط فيهما فجاز تعليقهما كالطلاق ( ولا توقيت الكفالة ) كأنا كفيل يزيد إلى شهر و بعده أنا برئ . والثانى يجوز لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة ، بخلاف المال فإن المقصود منه الأداء فلهذا امتنع تأقيت الفيان قطعا كما يشعر به كلامه حيث أفردها ، ولا يجوز شرط الخيار المضامن أو الكفيل أو أجنبي لمنافاته مقصودهما من غير حاجة إليه لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر ، ولو أقر بضان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيميته ، فإن نكل جلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ، ويبطل الفهان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ،

الاكتفاء بالقرينة وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو اله حج (قوله قول الشيخين ) مبتدأ خيره ظاهر الآتي (قوله فإن أرادت به ) أى أطلق (قوله وقعت ) أى تلك الطلقة (قوله سواء العامى وغيره ) معتمد (قوله أن على مامر ) أى عن حج في قوله وهو أنه لو قال إن سلم مال الغ (قوله حيث أفردها ) أى الكفالة (قوله ولا يجوز شرط الحيار ) أى ظن شرطه فسد العقد كما يعلم من قوله الآتي ولو أقر بضمان الغ (قوله أو أجنبي) أى بخلاف مالو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضى فساد العقد لأن كلا منهما له الحيار وإن لم يشرط (قوله بشرط خيار مفسد) أى بأن شرطه لنفسه أو لأجنبي (قوله لا يحسب من الدين) هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له ، وغليه فهلا قيل بإلغاء الشرط مع صحة الضمان كما لو أقرضه صحاحا بشرط رد عنه وكان الآخذ هو المضمون له ، وغليه فهلا قيل بإلغاء الشرط مع صحة الضمان كما لو أقرضه صحاحا بشرط در مكسر ، اللهم إلا أن يقال : إن المال المغروم هنا ليس صفة للعقد فأثر اشتراطه ، بخلاف شرط المكسر عن الصنعاح فإنه صفة للمعقود عليه فلم يوثر ذكره أخذا مما مر للشارح عند قول المصنف والأصح أنه لو شرط في الصنعاح فإنه صفة للمعقود عليه فلم يوثر ذكره أخذا مما مر للشارح عند قول المصنف والأصح أنه لو شرط في

أى حيث سكت عن حكمه إذ سكوته عنه صار حكمه بالنسبة إلينا محتملا لايدرى حكمه عنده ، وإلا فالأذرعي لم يتعرض لغير العامي وعبارته : ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام ، فإن اعتر ف بقصده به الضيان أوالكفالة ألزم ذلك انتهت . ولما قال الشهاب حج والأذرعي : لايشترط إلا النية من العامي أعقبه بقوله ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة : أى فيشترط فيه النية مع القرينة كما قرره قبل ذلك ، ويحتمل أن يأخذ بإطلاقهم إنه لغواه . ولك أن تقول : ما المانع من جعل الضمير في قول الأذرعي فإذا اعترف راجعا إلى مطلق القائل المفهوم من المقام ، ويويده أنه في مطلع كلامه جعله كناية مطلقا ، غاية الأمر أنه استظهر عليه بأن العامي يقصد به الالتزام : أى فقصد الالتزام به واقع في الجملة من العامي فلا بعد في كونه كناية ، ولا يختي أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل (قوله وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي النفير له فتأمل (قوله وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي ان نوى الغ فيه أنه لا يذكر كلام الماوردي فيا مر وهو أنه قال في باب الندر إذا قال إن سلم مالم أعتقت عبدى

ولوكفل بزيد على أن لم عليك كذا أو إن أحضرته وإلا فبعمرو أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم تصح (ولو نجزها) أى الكفالة (وشرط تأخير الإحضار شهرا) كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر (جاز) لأنه التزام بعمل في المدمة فكان كعمل الإجارة بجوز حالا ومؤجلا ومن عبر بجوز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) إذ الضامن تبرع والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق الضامن وفهم منه بالأولى جواز ويادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من قول أصله ضمان المال الحال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة ، وعلم من اشتراط معرفة الضامن لحنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا . والثانى تكفل بغيره كفالة حالة ، وعلم من اشتراط معرفة الضامن لحنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا . والثاني

الكفالة المخ من قوله و إنما صح قرض شرط فيه رد نحومكسر عن صحيح الخ ( قوله على أن لى عليك ) أى المكفول له قد يشكل عدم صحة الضمان بشرط عوض على المضمون له بجواز النزام العوض في مقابلة البراءة على مامر للشارح عن المتولى ، اللهم إلا أن يقال: إن الصحة في البراءة مصوّرة بما إذا تراضيا قبل البراءة على دفع المال في مقابلتها ولم يتعرضا للشرط في البراءة ( قوله أو إن أحضرته ) أى فذاك ( قوله وأنا كفيل المكفول ) معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت باحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ ( قوله بعد شهر ) أى فلو أسقط قوله وأحضره واقتصر على قوله ضمنت إحضاره بعد شهرقال حج : فإن نوى تعلق بعد بإحضاره صح ، فإن علقه بضمنت **فواضح أنه يبطل وأن كلامهم في غير ذلك ، وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة ، ويوجه بما مر أن كلام المكلف** يصان عن الإلغاء اه . وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في الكناية إنه لابد لها من النية ، وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف ، وأيضا فالأصل هنا براءة ذمة الضامن ولأن الأصل فى العمل الفعل ، فإذا كان في الكلام فعل وغيره تعلق الظرف بالفعل وهنا الإحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الأصل ( قوله فلا يصح التأجيل ) أي مالم يريدا وقته ويكون معلوما لهما ، فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا . وبقي مالو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعى الصحة أو مدعى الفساد؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ولا يعارضه تقديم قول مدعى الصحة على مدعى الفساد لأن ذاك محلهمالم يعارضه ماهوى أقوى منه، وقد عارضه هناكون الأصل براءة ذمة الضامن وأن الإرادة لاتعلم إلا منه ( قوله الذي شرط فيه التسليم | ) أي وصوابه لايجبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأن كان بمحل التسليم بينة أو من يعينه علىخلاصه والا أجبره الحاكم على قبوله الخ ( قوله أجلا معلومًا ) أى للضامن كما يأتى ( قوله فيحق الضامن) أي دون الأصيل (قوله وفهم منه بالأولى ) لو أخرهذا عن قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى (قوله بحنس الدين) أي المتقدم قبل الكفالة (قوله اشتراط الغ) قد يمنع استفادة ذلك لأن كلا من الحلول والتأجيل صفة وهي لاتعلم من الجنس الذي هوكون الدين ذهبا أو فضة مثلا ، إلا أن يقال أراد بالجنس مايشمل الصفة (قوله أو مؤجلا) أي بأجل معلوم

رقوله ولوكفل بزيد على أن الخ) أى قائلا على أن الخ (قوله كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر)عبارة المحقق المحلى : نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر (قوله ونقصه) أى ولا يلحق النقص كما صرّحبه فى شرح الروض

<sup>(</sup>١) قول الحشى ( الذي شرط فيه التهلم ) ليس موجودا بنسخ الشرح التي بأيدينا اهمصبحه.

لانصح الفهان المحالفة ، ووقع فى بعض نسخ المحرر تصحيحه ، ونبه فى الدقائق على أن الأصح ما فى بقية النسخ والمنهاج (و) الأصح (أنه يصح ضهان المؤجل حالا) لتبرعه بالنزام التمجيل فصح كأصل الفهان ، ويفارق مالو رهن بدين حال وشرط فى الرهن أجلا أو عكسه حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين وهى الاتقبل تأجيلا ولا حلولا والفهان ضم ذمة لذمة ، والذمة قابلة الالزام الحال مؤجلا وعكسه . والثانى الايصح لما مر (و) الأصح على الأول (أنه الايلزمه التعجيل ) كما لوبالنزمه الأصيل فيثبت الأجل فى حقه تبعا الامقصودا فى أوجه الوجهين كما رجعه صاحب التعجيز فى شرحه . وقال الزركشي : إنه الأقرب ، فلو مات الأصيل حل عليه أيضا ، ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته مطلقا وإن ثبت الأجل فى حقه تبعا . نعم فيا لو ضمن مؤجلا الشهرين مؤجلا الشهر الايحل بموت الأصيل إلا بعد مضى الأقصر . والثاني يلزمه الأن الفهان تبرع لزم فلزمت حين منه كما لو نلر إعتاق رقبة مؤمنة (والمستحق) الشامل المضمون له ولوارثه والا يشمل المحتال وإن قبل به الأنه غير مستحق بالنسبة الضامن كما مر من براءته بها (مطالبة الضامن) وضامنه وهكذا وإن كان بالدين رهن واف غير مستحق بالنسبة للضامن كما رابحياعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل والمخبر المار « الزعم غارم » والا عملور في مطالبة ما أعلمور فى تغريمهما معا كل الدين ، والتحقيق أن اللمتين إنما المحتمن أنه المنامن واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض ، فالتعدد فيه ليس فى ذاته بل بحسبذاتهما ، ولهذا حل على أحدهما فقط ويتأجل فى حق أحدهما كذلك ، ولو أفلس الأصيل فطلب الضامن بيد موطن نفسه على عدم الرجوع ، وكلامه يقتضى أنه لو قال به موال المقال المقال المؤود المؤود

(قوله في حقه) أى الضامن (قوله فلومات الأصيل) تفريع على قوله تبعا لا مقصودا (قوله على الضامن بموته) أى لأنه نفس (قوله مطلقا) سواء قلنا يثبت تبعا أومقصودا (قوله وإن ثبت) هي غاية (قوله إلا بعد مضى الأقصر) أى لأنه ثبت مقصودا في حق الضامن فلا يحل بموت الأصيل (قوله رقبة مؤمنة) أى فإنها تلزمه بصفة الإيمان فلا يكني غيرها (قوله ولا يشمل المحتال) أى كما لوكان عليه دين وبه كفيل ثم أحال المدين الدائن على آخر لم يطالب المحتال الضامن لبراءته بالحوالة (قوله لما مرمن براءته) أى حيث لم يتعرض المحيل للضامن ، بخلاف مالو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر، ويمكن حمل كلام صاحب القيل على ذلك (قوله اجتماعا وانفرادا).

[ فرع ] من الوقائع مستحق طالب الضامن ، فقيل له طالب الأصيل فقال ما لى به شغل ، فقيل له الحق لك قبله ، فقال لا حق لى إسقاط حقه ولم يرد بذلك الإقرار بناله الإقرار بناله الإقرار بناله عليه بناله الإقرار بسقوط حقه ، فأفتى مر بأن حقه باق وأنه لايسقط بذلك لجهله وخفاء الحال عليه اه سم على منهج ( قوله أوّلا )

<sup>(</sup>قوله كأصل الضان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به (قوله لما مر) أى فى باب الحوالة (قوله ولهذا حلّ على أحدهما فقط) قال الشهاب سم : قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه (قوله فطلب الضامن بيع ماله أولا) مراده بذلك كما أشار إليه الشهاب سم فى جواشى التحفة ماقاله الشافعى من أنه لو أفلس الأصيل والضامن وأراد الحاكم بيع مالهما فى دينهما فقال الضامن ابدأ بمال الأصيل وقال الضامن ابدأ بمال أيكما شئت بدينى إن كان الضمان بأمر المضمون عنه فالجباب الضامن أولا بإذنه فالخيرة إلى الدائن (قوله وكلامه يقتضى النغ) فى اقتضاء كلامه لما ذكر وقفة لاتجنى

اثنان لآخر ضمنا مالك على زيد وهو ألف مثلا مطالبة كل منهما بجميع الألف وهو أحد وجهين صححه المتولى كما لو قالاً رهنا عبدنا هذا بألف لك على فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف ، وصوَّبه السبكي معللاً له بأن الضمان توثقة كالرهن والبلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي . والثاني أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط كما لو قالا اشترينا عبدك بألف، وجرى عليه المـاوردىوالبندنيجي والروياني والصيمرىوقال الأذرعيوالقلب إليه أميل ، وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى لأنه اليقين ، وشغل ذمة كلواحد بالزائد مشكوك فيه، وبذلك أفتى البدربن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه لأن اللفظ ظاهر فيه ، وبالتبعيض قطع الشيخ أبوحامد وهو الموافق للأصح في مسئلة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط ، وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للأول ( والأصح أنَّه لايصح ) الضمان ، ومثله الكفالة ( يشرط براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه . والثاني يصح كل من الضهان والشرط لحبر جابر في ضهان أبي قتادة للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم « هما عليك وفي مالك والميت منهما برىء ، فقال نعم ، فصلى عليه ، قال الحاكم صحيح الإسناد. وأجاب الأوَّل بأنَّ مراده بقوله برئ في المستقبل ( ولو أبرِّ الأصيل) أو برئ بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء ، وإنما آثر لفظ أبرأ لتعينه في صورة العكس ( برئ الضامن ) وضامنه و هكذا لسقوط الحق ( ولا عكس ) فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ولا من قبله بخلاف من بعده ، وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذا لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن بخلاف مالو برئ بنحو أداء ، ولو قال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول ، وإن لم يقصد ذلك فإن قبل في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه الشيخ وقال : إنه مقتضي كلامهم . قال : ويصدّق المضمون له في أن الضامن لم يقبل لأن الأصل عدمه ، وشمل كلامه مالو أبرأ الضامن من الدين فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه ( ولو مات أحدهما ) أو استرق والدين مؤجل ( حل عليه ) لحراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل ، فإن كان الميت الأصيل وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرثه لاحتمال تلفها فلا يجد مرجعا إذا غرم . وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك إذ لارجوع له ، وهو

أى قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه مايخص دين المضمون له فإن بقى شىء غرمته ، وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء (قوله فإن حصة كل منهما رهن) ضعيف (قوله والثانى) أى والوجه الثانى (قوله للأول) أى مطالبة كل بجميع الألف (قوله بشرط براءة الأصيل) هو ظاهر فى الضهان ويصور فى الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تتخفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ (قوله هما عايمك ) الذى مرأول الباب أن قدر الدين الذى ضمنه أبو قتادة ثلاثة دنانير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل (قوله ولو أبرأ الأصيل) ينبغى أن من البراءة ما لو قال له أبرأتنى فقال نعم ، فيبرأ بذلك قياسا على ما الوقيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ، ومثله أيضا مالو قال ضمنت لى ما على فلان من الدين فقال نعم ما لوقيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ، ومثله أيضا مالو قال ضمنت لى ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له (قوله ولا من قبله ) أى الضامن المبرأ (قوله بنحو أداء) أى فإن الأصيل يبرأ (قوله فإن قبل في المجلس) أى يجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما (قوله لم يقبل) أى الإقاله (قوله وقضيت المغهون عنه) أى يخلاف مالو أطلق أوقصد إبراء الضامن وحده أواسترق أو ارتد واتصات ردته بالموت (قوله وقضيت المغ) عنه) أى يخلاف مالو أطلق أوقصد إبراء الضامن وحده أواسترق أو ارتد واتصات ردته بالموت (قوله وقضيت المغ)

<sup>(</sup> قوله لم يبرأ الأصيل ولامن قبله الخ ) عبارة الروض : وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم ، فإن برئ الأصيل برءوا أو غيره برئ ومن بعده لامن قبله انتهت

قياس مامر في إفلاس الأصيل ، ولوقيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لايغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعلم الاستثفان وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضهان قبل حلول الأجل ، وأفي ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه شهان في رقبتها دون الذمة (وإذا طالب المستحق الضامن) بالدين ( فله مطالبة الأصيل ) أو وليه كما في المطلب ( بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه ) لأنه الذي ورّطه في المطالبة ، نعم ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته ، فقائدتها إحضاره مجلس الحكم وتفسيقه بالامتناع إذا ثبت له مال . أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه ( والأصبح أنه لايطالبه ) بالدين إلحال ( قبل أن يطالب ) به كما لا يغرمه قبل أن يغرم . والثاني يطالب بمنظيصه كما لو استعار عينا للرهن ورهنها فإن المالك المطالبة بفكها ، وفرق الأوّل بأن الرهن مجروس بالدين وفيه ضرر ظاهر ، بخلاف الضامن ، وليس له على الأوّل مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة الأصيل ضرر ظاهر ، بخلاف الضامن ، وليس له على الأوّل مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة الأصيل بالمالك حيث كان ضامنا بالإذن مالم يسلمه ، فلو دفع له الأصيل ذلك من غير مطالبة لم يملكه ولزمه رده وضهانه بالنسمون بشراء فاسد ، فلو قال له اقض به ماضمنته عنى كان وكيلا والمال في يده أمانة ، ولو أبرأ الضامن خق بمجرد الفيان ، ولو شرط الضامن حال الضان أن يرهنه الأصيل شيئا أو أقام به كفيلا لم يصمنا فسد لفساد الشمام ( وللفعامن ) بعد أدائه من ماله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما أفاده السياق ( الرجوع على الأصيل الشيط ( وللفعامن ) بعد أدائه من ماله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما أفاده السياق ( الرجوع على الأصيل الشيل الشيار ( وللفعامن ) بعد أدائه من ماله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما أفاده السياق ( الرجوع على الأصيل الشيل الشيار المدون كمانه المسلم المورد وعلم المسلم الميان كما أفاده السيال في المالك المسلم المعال الشيار المناب الشيار الميان كما أفاده السيال في الأصور كماله المناب المناب المناب المعال الميان كماله ولم يقصد الأداء عن غير جها الأصال كماله الميال المي

معتمد (قوله ولو قبل له ذلك فيهما) أى فى الضهان بالإذن وعدمه ويحتمل، وهو الظاهر رجوعه لما لو مات الأصيل والفيان بغير إذن (قوله علم مات) أى المعير (قوله مات الأصيل والفيان بغير إذن (قوله علم مات) أى المعير (قوله دون الذمة) وذكر العارية مثال والمدار على تعلق الدين بالعين بضها فيهما أو رهن بغير إذن المدين اه حج (قوله لأنه الذى ورّطه) أى أوقعه فى مشقة المطالبة. وأصل التوريط الإيقاع فى الهلاك . فنى المختار الورطة الهلاك ، وأورطه وورّطه توريطا أوقعه فى الورطة اه ، فكأنه قال أوقعه فى الهلاك بسبب المطالبة (قوله نعم لا موقع للاستدراك بل كان الأولى جعله مستأنفا (قوله ليس له حبسه) قال فى الأنوار : لكن له أن يقول احبسه معى اهمم على منهج وله على الأوجه له الإلزام بحبسه (قوله ففائدتها) أى المطالبة (قوله وليس له) أى المضامن عبدرة سم على منهج وله على الأوب كا في الأارح وليس له على الأول الخ إشارة إلى رد ذلك (قوله بأن يطالبه) أى الضامن (قوله فلو دفع له) أى الضامن وخيد المنامن إذا دفعه فقول الشارح وليس له على الأول الخ إشارة إلى رد ذلك (قوله بأن يطالبه) أى الضامن (قوله فلو دفع له) أى الضامن والمنامن والمنامن والمنامن والكفالة والمنامن عبد مطالبة ربّ الدين له ، وفيه نظر لأن الضامن مالم يغرم لا يثبت له حق على الأصيل ، فقبضه لنفسه غير معيح إلا أن يصور بما إذا غرم له الدين ثم قبض من الأصيل بعد الغرم (قوله فيهما) أى الضان والكفالة (قوله فسد) أى الضان لغا ولم يبطل الضان ونه قبل أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه الخلأن ماسبق ثبه به على أنه إذا وقوله فسد) أى الضان لغا ولم يبطل الضان ونه بما هنا على أن الضمان يفسد بفساد الشرط (قوله عن غيرجهة الضان) وقع ذلك بعد الضمان لغا ولم يبطل الضمان ونه بما هنا على أن الضمان يفسد بفساد الشرط (قوله عن غيرجهة الضمان وقع ذلك بعد الضمان لغا ولم يبطل الضمان ونه بما هنا على أن الضمان يفسد بفساد الشرط (قوله عن غيرجهة الضمان وقع ذلك بعد الضمان لغا ولم يبطل الضمان ونه بما هنا على أن الضمان يفسد بفساد الشرو و ولم عن غيرجهة الضمان وقع ذلك بعد الضمان لغا ولم يبطل الضمان ونه بما هنا على أن الضمان يفسد بفساد الشروع و عيرجهة الضمان ولم يبطل الشمان ولم يبطل الضمان ولم يبطل الضمان ولم يبطل المناد الشروع و المناصل الشمور و المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط المن

<sup>(</sup>قوله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضان الخ) أي بأن قصد جهة الضِّان أو أطلق ، وينبغي في صورة الإطلاق

إن وجد إذنه فى الضمان والأداء) لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه . أما لو أدى من سهم الغارمين فلا رجوع له كما ذكروه فى قسم الصدقات خلافا للمتولى ، وكذا لو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون ، وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى أو لذر ضامن بالإذن الأداء وعدم الرجوع (إن انتنى) إذنه (فيهما) أى الضمان والأداء (فلا) رجوع له لأنه متبرع ، وشمل مالو أذن له المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عنى ماضمنته لترجع به على مالو أذن له المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عنى ماضمنته لترجع به على المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عنى ماضمنته لترجع به على المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عنى ماضمنته لترجع به على المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عنى ماضمنه للرجع به على المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الفيات وما لو قال له أد عنى ماضمنه ليروي فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الفيات وما لو قال له أد عني ماضمنه وأدى عن جهة الفيات و المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الفيات و المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الفيات و المديون فى أداء دينه فصله وأدى عن جهة الفيات و المديون فى أداء دينه في مدير المديون فى المديون فى أداء دينه في مدير المديون فى المديون فى أداء دينه في المديون فى أداء دينه في المديون فى المديون فى المديون فى أداء دينه في مدير المديون في المديون فى أداء دينه في المديون فى المديون فى أداء دينه في المديون في المديون في

بأن قصد الأداء عن جهة أو أطلق (قوله أما لو أدى) أى الضامن وهو محترز قوله أولا من ماله (قوله وكذا الخ) مستثنى ، ويمكن دخوله فيا خرج بماله بما ذكر من التوجيه الذى كرناه بعد فى قولنا لعل وجهه البخ (قوله لو ضمن سيده) أى بإذنه (قُوله ثُمَّ أدى بعد عتقه) لعل وجهه أنه لمـا جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد ( قوله وأداه قبل عتقه ) مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه ، ويمكن الفرق بينه وبن ما أداه العبد بعد عتقه وقد ضمنسيده بأن ما أداه العبد لمـا جرى سببه وهو فى ملك السيد نزل منزلة ماغرمه قبل العتق وهو بتقدير ذلك إنما يؤدي من مال السيد ، ولا يسوغ الرجوع على السيد بما أداه من ماله ( قوله فلا رجوع ) أى لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله . وعلى هذا لو تزوّج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغى أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الإعفاف بها وَتَكُونَ الحيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين ( قوله وإن أيسر المضمون ) أي الأصل ( قوله وعدم الرجوع ) أى فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع ، قاله الجلال البلقيني ، لأن الأداء صار واجْبا فيقع الأداء عن الواجب ، ونازعه مر فى نفس انعقاد النَّذر لأن الأداء واجب والواجب لايصح نذره اه . وقد يورد عليه أنه إنما يجب الأداء بالطلب فقبله لا وجوب فينعقد وقد يدفع بمنع ذلك ، كما أنَّ صَلَّاةَ الظهر في أوَّل وقبها واجبة الأداء مع توقف وجوب أدائها على ضيقه ، ومع ذلك لاينعقد نذَّرها فليحرر انتهى سم على منهج . وقوله وقد يدفع بمنع ذلك الخ فيه أنه إن أراد أنه نذر صلاة الظهر لابقيد أوّل الوقت ولا غيره ، فعدم الانعقاد ظاهر لأنه لم ينذر إلا ماهو مخاطب به ، وإن أراد أنه نذر تعجيلها في أوَّل الوقت فلا وجه إلا صحة النذر . وعبارة حج بدل وعدم الرجوع أو عدم الرجوع وهي ظاهرة لأن كلامنهما كاف في عدم الرجوع ( قوله وأدى عن جهة الضمان ) قضيته أنه إذا أدى عن جهة الإذن في الأداء أو أطلق رجع ، لكن في سم على . منهج مانصه : قال مر : إن أدى عن جهة الإذن السابق رجع أو عن الضمان لا رجوع ، وكذا لو أطلق وُقرر فى العكس كذلك وهو أنه إذا ضمن بلا إذن ثم أدرىبشرط الرجوع رجع إن أدى عن جهة الأداء وإلا فلا اه فراجعه . وفي حيج مايقتضي أنه متى ضمن بلا إذن بعد الإذن في الأداء لا رجوع له سواء قصد الأداء عن الضمان

أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل( قوله لغرض الغير ) أى الوابهب على ذلك الغيركما يعلم مما مر فىالقرض ( قوله وأدىعن جهة الضمان) خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق فيرجع ، لكن الشهاب سم نقل عنه فى حواشى المنهج أنه لا رجوع فى صورة الإطلاق ، فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع

وأدى لاعن جهة الإذن ( فإن أذن ) له ( في الضهان فقط ) أي دون الأداء ولم ينهه عنه ( رجع في الأصح ) لأن الغيمان هو الأصل والإذن فيه إذن فيما يترتب عليه . والثانى لايرجع لانتفاء الإذن فى الأداء ، أما لو نهاه بعد الضمان فلا تأثير له أو قبله والفصل عن الإذن كان رجوعا عنه وإلا أفسده قاله الأسنوى ، وقد لايرجع بأن أنكر أصل الضمان فثبت عليه بالبينة مع إذن الأصيل له فيه فكذبها ، لأنه بتكذيبها صار مظلوما بزعمه والمظلوم لايزجع على غيرظالمه وهو هنا المستحق ( ولا عكس في الأصح ) بأن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه لأن وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه . نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع ، وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرد فى المتقوم مثله صورة كما قاله القاضى الحسين . والثانى يرجع لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه ( ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة )ضمنها ( بثوب قيمته خسون فالأصح أنه لايرجع إلا بما غرم) لأنه الذي بذله ، أما القدر الذي حصلت به المسامحة فهو باق على الأصيل مالم يقصد الدائن مسامحته بـ، أيضًا ، قاله شارح التعجيز. والأوجه براءة الأصيل منه أيضا لأنه لم يسامح هنا بقدر و إنما أخذ بدلا عن الكل ، وخرج بما ذكر صلحه عن مكسر بصحيح وعنعشرين بثوب قيمته خسون فلا يرجع إلا بالأصل ، فتلخص أنه يرجع بأقل الأمرين مما أداه والدين وبالصلحمالو باعه بمائة ثم وقع تقاص فيرجع بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب بمَّا ضمنه علىالأصح، ولا ينافي هذا ما مرفىالصلح لأن الغالب فيه المسامحة بترك بعض الحتى وعدم مقابلة المصالح به الجميع المصالح عنه فيرجع بالأقل ، وفي البيع المشاحة ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن فاندفع مايقال الصلح بيع أيضا ، ولو صالح من الدين على بعضه أو أدى بعضه وأبرأ من الباقى رجع بما أدى و برئ فيهما ، وكذا الأصيل لكن في صورة الصلح لأنه يقع عن أصل الدين مع أن لفظه من حيث هو لا بالنظر لمن جرى معه يشعر بقناعة المستحقّ بالقليل عن الكثير دون صورة الإبراء لأنه إنما وقع للضامن عن الوثيقة دون أصل الدين ولو ضمن لذمى دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع

أو بسبب الإذن أولم يقصد شيئا (قوله وأدى) أى فلا رجوع له (قوله عن جهة الإذن) أى بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا فى النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لاتعلم إلا من جهته (قوله ولم ينهه عنه) أى الأداء (قوله أما لونهاه) أى عن الأداء (قوله فلا تأثير له) أى النهى فيرجع بما أدى (قوله وانفصل عن الإذن) بأن طال الزمن بينهما (قوله كان) أى النهى رجوعا عنه أى الإذن وهو صحيح (قوله إلا بما غرم) قضيته هذا مع ماتقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لاقيمته (قوله قاله شارح التعجيز)هو ابن يونس (قوله فلا يرجع إلا بالأصل) وهو المكسر والعشر ون لتبرعه بالزيادة (قوله مالو شارح التعجيز) هو ابن يونس (قوله فلا يرجع بالمائة) أى وإن لم يساو ما باعه ما باع الثوب به (قوله ومرئ) أى الضامن أى بثوب قيمته خسون عن مائة حيث لا يرجع إلا بما غرم (قوله وأبرأ) أى الضامن (قوله وبرئ) أى الضامن (قوله وبرئ) أى الضامن الدين ) أى فيطالب به الأصيل (قوله لكن في صورة الصلح)

<sup>(</sup> قوله بعد الضان ) حق العبارة : أما لو نهاه فإن كان بعد الضان الخ ( قوله ولو ضمن لذى دينا الخ ) عبارة الروض وشرحه : ولو ضمن ذى لذى عن مسيلم دينا فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح لمــا سيأتى أن أداء الضامن يتضمن إقراض الأصل ما أداه وتملكه إياه وهو متعذرهنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الحمر بنفسه انتهت . وعلم منها

لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمرعندهولو أبرأ المحتال الضامين لم يرجع فيا يظهر خلافا للجلال البلقيني لأنه لم بغرم شيئا ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمماثة لحصول براءة الذمة والنقصان جرى من رب الممال مسامحة المضامن (ومن أدى دين غيره) وليس أبا ولا جدا (بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له لتبرعه بخلاف مالو أوجر مضطرا، لأنه يلز مه القفال وغيره (وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع ورجع) عليه وفاء بالشرط (وكذا إن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع ورجع) عليه وفاء بالشرط (وكذا إن أذن) له إذنا (مطلقا) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد النبرع فيا يظهر (في الأصح) كما لو قال اعلف دابتي وإن نم بشرط الرجوع ويفارق مالو قال اطعمني رغيفا بجريان المسامحة في مثله ، ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . وقول القاضي : لوقال لشريكه أو أجنبي عمر دارى أو أد دين فلان على أن ترجع على ثم يرجع عليه إذ لايلزمه عمارة داره و لا أداء دين غيره ، بخلاف اقض ديني وأنفق على زوجتي أو عبدى اه ضعيف بالنسبة لشقه الأول لما مر في أوائل القرض أنه متى شرط الرجوع هنا وفي نظائره رجع وفارق نحو أد ديني واعف دابتي لشقه الأول لما مر في أوائل القرض أنه متى شرط الرجوع ، وألحق بذلك فداء الأسير لأنهم اعتنوا في وجوب السعى في تحصليه مالم يعتنوا به في غيره . قال القاضي أيضا : ولو قال أنفق على امر أتى ماتحتاجه كل يوم على أني ضامن له بوجوبهما عليه مالم يعتنوا به في غيره . قال القاضي أيضا : ولو قال أنفق على امر أتى ماتحتاجه كل يوم على أني ضامن له صح ضمان نفقة اليوم الأول دون ما بعده اه . والأوجه أنه يلزمه ما بعد الأول المار بو ما لأول المراد بقوله على أن ترجع على "بل تقدم في كلام القاضي نفسه أن أنفق على طاهر ليس حقيقة الضمان المار بل مايراد بقوله على أن ترجع على "بل تقدم في كلام القاضي نفسه أن أنفق على زوجتي لايحتاج لشرط الرجوع ، فإن أراد حقيقة الضمان فالأوجه تصديقه بيمينه ولا يلز مهسوى البوم الأول، ويمكن زوجتي لا يكتاج لشرط الرجوع ، فإن أراد حقيقة الضمان فالأوجه تصديقه بيمينه ولا يلز مهسوى البوم الأول، ويمكن

( قوله لم يرجع ) عبارة حيج كشيخ الإسلام لم يصحولم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهوسقوط الدين اه. فقوله لم يرجع في إطلاقه مساعمة لأنه يقتضي صحة الصلح ( قوله لتعلقها ) أى المصالحة ( قوله ولو أبراً المحتال بدون الوثيقة التي بالدين ، النجان إن كان قبل الحوالة فقد برئ الضامن بالحوالة على الضامن وبها سقط حتى المحيل وبي الحتال . ويجاب بأن الحوالة على الضامن وبها سقط حتى المحيل وبي الحتى للمحتال ، فإذا أبراً الضامن سقط الحتى عن الأصيل ، ولا رجوع للضامن عليه بشيء لأنه لم يغرم ( قوله بلا ضمان ولا إذن ) لليس هذا مكررا مع ماسبق في قوله وإن انتني فيهما فلا لأن ما تقدم فيا لو وجد ضمان وأدى بلا إذن في الضمان ليس هذا مكررا مع ماسبق في قوله وإن انتني فيهما فلا لأن ما تقدم فيا لو وجد ضمان وأدى بلا إذن في الضمان والأداء وما هنا لم يوجد فيها ( قوله إذا أدى) أى أحدهما (قوله أوضمنه بنية الرجوع) ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية كا تعلم إلا منه ( قوله كما لو قال اعلف دابتي ) فإنه يرجع بذلك ( قوله أطعمني رغينا ) أى فإنه لا يرجع وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع الحبز ( قوله في نحو اغسل ثوبي ) أى وإن كان عادته القرينة على أنه إنما يدفع بالنسبة الخ ) أى فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه . وصورة ذلك أن الآلة الفسل بالأسجرة ( قوله ضعيف بالنسبة الخ ) أى فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه . وصورة ذلك أن الآلة المنسلة الخ ) أى فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه . وصورة ذلك أن الآلة المنسلة الخ ) أى بأد ديني الخ المناه عن حج قبيل الحوالة ( قوله لشقه الأول ) هو قوله عمر دارى أو أد دين فلان على أن ترجع على الخوالة ( قوله وأحق بذلك فإن ما تأخذه الزوجة تملكه فلم يبق ثم أصيل وضامن حتى والتاني هو قوله ولا يلزمه سوى اليوم الأول ) يتأمل وجه ذلك فإن ما تأخذه الزوجة تملكه فلم يبق ثم أصيل وضامن حتى

عدم الرجوع الذى صرح به الشارح ( قوله ولو أبرأ المحتال الضامن ) أى بأن أحال المستحق ثالثا على الضامن فأبرأه المحتال ( قوله لم يرجع فيما يظهر ) وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال ، الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن لاعلى الأصيل فليراجع ، وسيأتى أن حوالة المستحق

خمل كلام القاضى عليه، ولو قال بع لهذا بألف وأنا أدفعه لك ففعل لم يلزمه الألف خلافا لابن سريج ، ولو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه كما لو قال لغيره أد دينى فأداه ، ومقابل الأصيح لا إذ ليس من ضرورة الإذن الرجوع (والأصبح أن مصالحته) أى المأذون له فى الأداء (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) إذ مقصود الإذن الرجوع (والأصبح أن مصالحته في الما أذون له فى الأداء (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) متبرع وإحالة المستحق على الضامن له قبض ، ومى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدى) بشرطهما المار (إذا أشهدا بالأداء) من لم يعلم سفره عن قرب (رجلين أو رجلا وامرأتين) ولو مستورين وإن باتا فاسقين لعدم الاطلاع عليه باطنا (وكذا رجل) يكفى إشهاده (ليحلف معه فى الأصبح) لأنه كاف فى إثبات الأداء وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم . نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه علم الاكتفاء به ، والثانى لا لاحمال ترافعهما إلى حنى لايقضى بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصير . ورد "بأنه لا يشترط أحد إشهاد من ينفق العلماء على قبوله ، وقوله ليحلف معه علمة غائية فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد في غيله أما أفاده الزركشي بل أن نجلف عند الإثبات ، فقول الحاوى إن لم يقصده كان كمن لم يشهد لم يعمون على من لم بحلف أصلا (فإن لم يشهد) أى الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت (فلا رجوع له الأمه من أداقه بأدائه ، إذ المطالبة باقية . والثانى يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه ، وعل الحلاف إذا لم يأمره اله في أدامه به فلم يفعل لم يرجع جزما أو أذن له في تركه رجع ، قاله فى البحر ، وجزم به الدارى

قبض (قوله ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا) أى سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق ف ذمة الأصيل ، وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة

فى الثانية ولو لم يشهد ثم أدى ثانيا وأشهد فهل يرجع بالأول لأنه المبرأ للذمة أوبالمثانى لأنه المسقط للضمان ؟ فيه وجهان تظهر فائد بهما فيا لوكان أحدهم اصحاحا والآخر مكسرا مثلا، قال فالروضة : ينبغى أن يرجع بأقلهما، فإن كان الأول فهو بزعمه مُظلوم بالثانى ، وإن كان الثانى فهو المبرئ لكونه أشهد به ، والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد ( فإن صدقه المضمون له ) أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا بينة على ما بحثه بعضهم ، والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه . أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولى ، و يمكن حمل الأول عليه ( أو أدى بحضرة الأصيل ) وأنكر المضمون له ( رجع على المذهب ) لسقوط الطالب في الأولى بإقرار ذى الحق ، ولأن المقصر هو الأصيل فى الثانية حيث لم يحتط لنفسه ، وكالضامن فيا ذكر المؤدى . نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه فى نحو أطعم دابتى وأنفق على محبورى فى أصل الإطعام والإنفاق ، وفى قدره حيث كان محتملا كما هو قياس ما يأتى فى نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصى . والثانى فى الأولى يقول وفى قدره حيث كان محتملا كما هو قياس ما يأتى فى نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصى . والثانى فى الأولى يقول وكذبه الأصيل فى الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع ، وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشمد ، وإن قالوا وكذبه الأصيل فى الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع ، وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشمد ، وإن قالم لا ندرى و ربحا نسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام ، ولو شهد الأصيل لآخر بأنه لم يضمن قبلت ما لم يأذن له في الضمان عنه كذا قبل . وهو مشكل إذ هو نبي غير عصور ولا تقبل به الشهادة ، فإن همل على نبي عصور كوقت في الضمان عنه كذا قبل . وهو مشكل إذ هو نبي غير عصور ولا تقبل به الشهادة ، فإن همل على نبي عصور كوقت معين كان صحيحا وللضامن باطنا إذا أدى للمستحق فأنكر وطالب الأصيل أن يشهد أنه استوقى الحق المنه وبعة ابنه بعير إذنه فات وله تركة فلها أن تغرم الأب وتفوز بإربها من التركة لأنة لارجوع له ، وقول الفزارى الأبه الامن عمن عداق وله تركة فلها أن تغرم الأب وتفوز بإربها من التركة لأنة لارجوع له ، وقول الفزارى الأبه والأبقال . ولو ضمن صداق زورة الأبه بعير إذنه فات وله ، وقول الفزر بإربها من التركة لأنة لارجوع له ، وقول الفذ به كورك المنار المنار المنار المراكة الأبه الشهاد المنار المنار المنار المنار المنار الم

(قوله في الثانية) هي قوله أو أذن له في تركه الخ (قوله قال في الروضة) هذا هو المعتمد (قوله فإن كان الأول) أي الأقل (قوله والأوجه خلافه) أي فتصديق العام كالحاص (فوله الوارث المذكور) أي العام كالحاص (قوله بقبضه) بأن اعترف الوارث بأنه قبض من الضامن . بخلاف مالو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الإقرار المذكورة (قوله ويمكن حمل الأول) هو قوله ولا بينة على مابحثه الخ (قوله عليه) على قوله أما إقرار العام الخ (قوله في الأولى) هي قوله فإن صدقه المضمون (قوله وإن قالوا لاندري الخي في عهذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء أولا يجري مثله في أداء الوكيل ، فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة ، وحيث لافلا ، إلا في مسئلة واحدة وهي مالو وكله بأداء شيء لمن لادين له عليه فأد آه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لاشيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه سم على نهج ، أقول : وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لادين له عليه على جهة التبرع . أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أونحوه فالظاهر أنه كالدين (قوله ولو شهد الأصيل) أي من عليه الدين (قوله بهذه الله عن ادى من ادعى رب الدين أنه ضامن (قوله قبلت) معتمد (قوله أنه) أي الأصيل (قوله بغير إذنه)

الأداء كما صرحوا به (قوله ويمكن حمل الأوّل) أى فوله لا العام خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ (قوله تصديقه) أى المطعم أو المنفق الآتى ذكرهما وهذا استدراك على ماعلم من المتنهن أنه لارجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل (قوله والثانى فى الأولى الخ) أسقط ذكر الثانى فى الثانية وعبارة الجلال فيه: وفى الثانية يقول لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد. وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد (قوله ولو شهد الأصيل لآخر) وهو من ادعى ضمانه

من الأداء لتعلق الدين بالتركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق الذمة كدين به رهن لايلزم الأداء من غيره مردود ، وما علل به ممنوع والخيرة في المطالبة للمضمون له لا للضامن . ولا نسلم أن الضهان كالرهن لأنه ضم ذمة والزهن ضم عين إلى ذمة وبينهما فرق ، ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع . قال السبكى : ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما . ومعناه إلزام المشترى بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ، قال : ولعله أخذه من هذه المسئلة ولا يختص ذلك بالرقيق ، وهذا إذا كان مجهولا . فإن معلوما فلا وكأنه جعل جزءا من الثمن ، بحلاف مسئلة ضمان أحد المشتريين للآخر لايمكن فيها ذلك . قال الأذرعى : لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا اله وهو كما قال .

أى الابن (قوله فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أى ولها الأخد من عين التركة (قوله لأنه لارجوع) أى لعدم الإذن فى الضمان (قوله وقول الفزارى له) أى للأب (قوله مطلقا) معلوماكان أولا (قوله وهوكما قال) هذا محاله المخذلة سم على منهج عنه هنا من قوله وحاصل ماقرره مر أنه لو قال بعتك بكذا دلالة وثمنا صبح لأن معناه أن الدلالة على المشترى بطل لأنها ليست المدلالة على وذلك لايوشر لأن الدلالة عليه ، وإن قال بكذا سالما وأراد أن الدلالة على المشترى بطل لأنها ليست عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد ، ولما قدمه عنه فى باب التولية بعد قول المصنف ولو قال بعتك بما قام على النخ من أن المشترى لو التزم أجرة الكيال معينة أو أجرة دلال المبيع معينة صبح وكانت عليه اه فليراجع وليتأمل ، ومع ذلك فالمعتمد ما فى الشرح هنا .

انتهى الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس ، وأوله :

كتاب الشركة

### فهسسرس

# الجزء الرابع

## من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها

- ٣٩ لو هلك المبيع عند المشترى أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش
- ٤٢ الأصح اعتبار أقل تيم المبيع من يوم البيع إلى وقت القبض
- \$\$ لو تلف الثمن دون المبيع ردّه وأخذ مثل الثمن أو قيمته
- ٥٤ لو علم بالعيب بعد زوال ملكه فلا أرش له في الأصح
  - ٤٦ إن عاد الملك له فيه فله الرد
    - ٤٧ الرد على الفور إجماعا
- ١٥ إن كأن البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الأمر إلى الحاكم
- ٧٥ الأصبح أنه يلزمه الإشهاد على نفس الفسخ لا على طلبه إن أمكنه
- هُ بِشْرَط لِحُواز الرد ترك الاستعمال من المشرى للمبيع بعد اطلاعه على عيبه
- ٥٥ يعلر في ركوب جموح للود يعسر سوقها وقودها
  - ٥٦ لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا
- و يجب أن يعلم المشترى البائع على الفور بالحادث مع القديم

- ٣ باب الحيار
- لو اشتری من یعتق علیه ما حکمه ؟
- ٧ ينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين الخ
- ١٠ لو طال مكث المتعاقدين في المجلس أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما
  - ١٢ فصل في خيار الشرط وما يتبعه
- ١٧ إنما يجوز شرط الخيار في مدة معلومة لاتزيد على ثلاثة أيام
- ١٩ الأظهر أنه إن كان الحيار للبائع فملك المبيع له الخ
  - ٢٢ يحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما
- ٢٤ الأصح أن هذه التصرفات من البيع وما بعده من المشرى إجازة الشراء
  - ٧٥ فصل في خيار النقيصة
- ٣٤ لو حدث العيب بعد القبض فلا خيار للمشترى
- ٣٥ لو قتل المبيع بردّة سابقة ضمنه البائع فىالأصح
- ٣٦ لوباع حيوانا أو غيره بشرط يراءته من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن لم يعلمه دون
- ٣٨ للمشتري. الرد بعيب خدث بعد العقد وقبل القبض

1

ون أمكن معزفة القديم بأقل مما أحدثه المشترى
فكسائر العيوب الحادثة

٦١ فرع إذا اشترى عبدين مثلا معيبين صفقة ردهما

٦٤ لو اختلفا فى قدم العيب صدّق الباتع بيمينه

٦٧ الزيادة في المبيع أو الثمن المتصلة كالسمن نتبع
الأصل الخ

۱۸ لو باع الجارية أو البهيمة حاملا وهي معيبة
فانفصل الحمل وده معها

٦٩ لايمنع الرد الاستخدام ولا وطء الثيب

٧٠ فصل ف التصرية المشار إليها فها. مر بالتغرير الفعلى

٧١ التصرية تثبت الحيار على الفور

٧٤ الأصح أن خيارها لايختص بالنعم بل يعم كلمأكول

المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده وبعده والتصرف فى ماله تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك

٨١ المذهب أن إتلاف البائع المبيع قبل قبضه كتلفه
فينفسخ به العقد

۸۳ الأظهر أن إتلاف الأجنبى لايفسخ البيع لو
تعيب المبيع قبل القبض فرضيه المشترى أخذه
بكل الثمن

۸٤ لو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الحيار للمشترى على الفور لا التغريم

٨٥ الأصح أن الإجارة والرهن والكتابة والهبة
والصدقة والإقراض كالبيغ

٨٧ الثمن المعين كالمبيع فى جميع مامر

٩٠ لايصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل
قبضه بغير نوعه أو وصفه

**معیفة** مسیفة

٩٠ الجديد جواز الاستبدال عن الثمن نقدا أوغيره

٩٢ بيع الدين لغير من هو عليه باطل في الأظهر

٩٥ قبض المنقول تحويله من محله إلى محل آخر

۹۷ إن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كنى نقله
إلى حيز منه

٩٩ فرع للمشترى قبض المبيع إن كان الثمن موجلا

 ۹۹ لو بیع الشیء تقدیرا کثوب وأرض ذرعا وحنطة کیلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو کیله أو وزنه

۱۰۱ فرع: إذا قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشرى فى الثمن مثله

١٠٥ أجبر البائع على الابتداء بالتسليم

١٠٥ للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحال أصالة

١٠٦ باب التولية والإشراك والمرابحة

١٠٦ عقد التولية بيع فى شرطه وترتب أحكامه

١١٠ الإشراك في بعض المبيع كالتولية في كله

١١٠ لو أطلق الإشراك صح العقد وكان المبيع مناصفة

١١١ يصح بيع المرابحة من غير كواهة

۱۱۷ يصح بيع المحاطة كبعتك بما اشتريت بمثله وحط ده يازده

۱۱۳ لوقال بعتك بما قام على دخل فيه مع ثمنه أجرة الكيال والدلاّل والحارس والقصار والرفاء والصباغ الخ

۱۱۲ لو قال اشتریته بمائة فبان أنه اشتراه بتسعین فالاًظهر أنه یحط الزیادة وربحها ولا خیار للمشتری

١١٨ باب بيع الأصول والثمار

١٢٤ لايدخل في مطلق بيع الأرض مايؤخذ دفعة

.

١٦٦ اختلاف ورئتهما كاختلافهما فنها مر

۱۹۷ لو ادّ عى أحد العاقدين صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدّ عى الصحة بيميته

١٧٠ باب في معاملة الرقيق

١٧١ لا يصم شراؤه بغير إذن سيده في الأصم

١٧٣ لو تلف المبيع في بدالعبد تعلق الضمان بذمته المخ

١٧٤ إن أذن للعبد في التجارة تصرف بحسب الإذن

۱۷۸ من عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن

۱۸۰ لو اشتری المـأذون سلعة فنی مطالبة السید بثمنها هذا الحلاف

۱۸۰ لایتعلق دین التجارة برقبته بل یؤدی من مال التجارة وكذا من كسبه

١٨١ لايملك العبد ولو بتمليك سيده فىالأظهر

١٨٢ كتاب السلم

١٨٣ يشترط له مع شروط البيع أمور سبعة

۱۸۷ إذا فسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المـال باق استردّه بعينه

١٩٠ يصح السلم حالا ومؤجلا

۱۹۱ الأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع والفطر

١٩٢ فصل في بقية الشروط السبعة

۱۹۶ لو أسلم فى ماثة ثوب أو صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح

۱۹۷ لو عين مكيالا أو ميزانا أو ذراعا فسد السلم إن لم يكن معتادا

١٩٨ لو أسلم في قدر معين من ثمر قرية صغيرة لم يصبح

٢٠١ الأصح صحته في المختلط المنضبط

۲۰۲ لايصح السلم فيما ندر وجوده

٢٠٣ فرع يصح السلم في الحيوان

مصغة

١٢٥ الأصح أنه لا أجرة للمشترى مدَّة بقاء الزرع

١٣٦ يبخل في بيع الأرض الحجارة المحلوقة فيها دون المدفونة

۱۲۹ يدخل فى بيع البستان الأرض والشجر والحيطان

۱۲۹ يدخل في بيع القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح

١٣٠ يدخل في بيع الدار الأرض وكل بناء

١٣٤ فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها

١٣٧ الأصح أنه لايدخل في بيعها المغرس لكن يستحق منفعته مابقيت الشجرة

۱۳۸ ثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع وللمشترى عمل به

۱٤٠ مایخرج ثمره بلا تورکتین وعنب إن برز ثمره فللبأثع وإلا فللمشتری

۱٤۲ لو باع نخلة أو نخلات مطلعة وبعضها موُّبر فللبائع جميعها

١٤٥ قصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما

184 يحرم بيع الزرع الأخضَر في الأرض إلا بشرط قطعة أو قلعه

۱۵۲ لو باع نمر بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ماسبق في التأبير

۱۵۲ لو تعیب الثمر المبیع منفردا بترك البائع الستی فللمشتری الحیار

۱۵۶ لايصح بيع الحنطة فى سنبلها بصافية وهو المحاقلة ولا بيع الرطب على النخل بتمر وهو المزابئة ويرخص فى بيع العرايا

١٥٩ باب اختلاف المتبابعين

۲٤٨ فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن

٢٥١ لايصح الرهن بما سيقرضه أو سيشتريه

٢٥٢ لايصح الرهن بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

٢٥٣ لايلزم الرهن من جهة راهنه إلا بإقباضه أو قبضه عمن يصح عقده

٥٥٥ الأظهر اشتراط إذن الراهن في قبضه

٢٥٦ يحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة الخ

٢٥٩ ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك

۲۲۲ لايصح رهن لغير المرهون عنده

٢٦٤ إن وطئ الأمة راهنها المـالك لها فالولد حرّ وفى نفوذ الاستيلاء أقوال الإعتاق

٢٦٥ للراهن كل انتفاع لاينقص المرهون كالركوب والاستخدام

٢٦٨ للمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن

۲۷۰ نصل فيما يترتب على لزوم الرهن

٢٧٢ لوشرط الراهن والمرتهن وضع المرهون عند عدل جاز

۲۷۳ إن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل

٢٧٦ إذا باع العدل وقبض الثمن فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن

٧٨٠ لايمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة

٧٨١ المرهون أمانة في يد المرتهن

٢٨٢ حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه

۲۸۷ لو تلف المرهون بعد القبض وقبض بدله صار رهنا

٢٠٦ لايشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما فى الأصع

٢١١ لايصح السلم في المطبوخ والمشوى الخ

٢١٢ يصح السلم فى الأشطال المربعة وفيما صبّ منها في قالب

٢١٤ فضل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أذائه ومكانه

٢١٧ لو أحضر المسلم فيه قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح لم يجبر على قبوله

٢١٩ فصل في القرض

٢٢٢ يشترط في غير القرض الحكمي قبوله في الأصح

٢٢٤ يشترط في المقرض أهلية التبرع

٢٢٥ يجوز إقراض كل ما يسلم فيه

٢٢٧ مالايسلم فيه لايجوز إقراضه في الأصح

٢٢٩ لو ظفر المقرض بالمقترض فى غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض

۲۳۰ لایجوز قرض نقد أو غیره بشرط رد صحیح عن مكسر أو زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن ردىء

٢٣٢ يملك القرض بالقبض كالمبة

۲۳۳ كتاب الرهن

٢٣٦ شرط العاقد كونه مطلق التصرف

٢٣٨ شرط الرهن كونه عينا في الأصح

٢٣٩ يصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه

٢٤٠ رهن الجاني والمرتد كبيعهما المـارّ

۲٤١ يباع المرهون عند خوف فساده ويكون ثمنه

٧٤٤ يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه

٧٤٠ الأظهرأنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء

فعيفة

۲۸۹ لایسری الرهن إلى زیادة المرهون المنفصلة ۲۸۹ لو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل

بيعت ، وإن ولدته بيع معها في الأظهر

۲۹۰ فصل فی جنایة المرهون

۲۹۶ لو تلف المرهون بآفة سماوية بطل الرهن وما ينفك به الرهن

٢٩٧ فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به

٣٠٤ فصل في تعلق الدين بالتركة

٣٠٨ الصحيح أن تعلق الدين بالتركة لايمنع الإرث

٣١٠ كتاب التفليس

٣١٧ لو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء

٣٢٠ فصل فيها يفعل فى مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما

۳۳۰ الأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه

۳۳۳ إذا ثبت إعساره عند الحاكم لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

مصغة

٣٣٥ فصل فى رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه

٣٥٣ باب الحجر

٣٦٦ مالا يصح من المحجور عليه لسفه

٣٧٠ مايصح من المحجور عليه

۳۷۳ فصل فيمن يلى الصبى مع بيان كينية تصرفه في ماله

۳۸۲ باب الصلح وما يذكر معه من التراحم على الحقوق والتنازع فيها

٣٩٢ فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة

٤٢١ كتاب الحوالة

٤٢٥ الأصح صمة حوالة المكاتب سيده بالنجوم

٤٣٢ باب الضمان الشامل للكفالة

٤٣٩ المذهب محة ضمان الدرك

٤٤٢ الإبراء من المجهول باطل في الجديد

٤٤٥ فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن

٤٥٤ فصل في صيغتي الضمان والكفالة









